﴿ موسوعه ﴾

# مقرمات العلوم والمناهج

محاولة لبناء منهج إسلامي متكامس

المجلد الثالث

## عالم الإسلام المعاقير

يتناول بالبحث تاريخ العالم الإسلامي المعاصر وأقطاره وقضاياه والتحديات الموجهة إليه ، وقضية الحامعة الإسلامية والوحدة العربية والتضامن وموقف العالم الإسلامي من القوى الغازية الثلاث : الاستعمار الغربي والصهيونية والشيوعية ودراسة قضايا العالم الإسلامي على أبوا ب القرن الحامس عشر الهجري وما يتصل بالعلاقات بين الشيوعية والصهيونية والدعوات الهدامة كالمهائية والقادبانية والخططات التي تستهدف غزو المحتمع الإسلامي .

أنور الجندى

ىتوزىيغ **دارالأنفسار°** ^^شىلېستان لىن<u>ىتاع مجمعت</u> مىلىين نەرەرە

مطبعت النقت م اعضاع المواددي بالمستيرة - الشاهة رقم الإيداع ٥٥٥٥ / ٨٠ الترقيم الدولى ٥-٩٠-٧٣٤-٧٧٧

The first of the second control of the secon

## مقدمات العلىم والمناهج

#### مو سوعة إسلامية جامعة

تهدف إلى إرساء منهج إسلامى جامع للفكر الإسلامى تضم عشرة مجلدات فى عشر موضوعات كبرى كل منها فى مجلد خاص كوحدة مستقلة ويتكامل فى مجموعها العام بحيث تستوعب مختلف القضايا الإسلامية استيعاباً كاملا .

#### المحلد الأول: الفكر الإسلامي

يتناول بالبحث الحذور الأساسية للفكر الإسلامي التي بناها القرآن الكريم والسنة المطهرة وما واجهه من محاولات في العصر الأول وفي العصر الحديث وخاصة ما يتصل بحركات التغريب والغزو الثقافي عن طريق الاستشراق والتبشير وانبعاث الفكر الوثني الهليني والشرقي القديم.

#### المحلد الثانى : تاريخ الإسلام

ويتناول بالبحث دراسة مستوعبة لتاريخ الإسلام منذ بزوع فجره إلى اليوم مروراً بمراحله المختلفة وأحداثه الكبرى وتوسعاته فى قارات آسيا وأوربا وأفريقيا إلى العصر الحديث وخاصة فيا يتعلق بالعلاقات بين عالم الإسلام والغرب وبين العرب والدولة العمانية وسقوط الحلافة وقيام القوميات والاقليميات .

#### المحلد الشالث: العالم الإسلامي المعاصر - هذا المحلد

المحلد الرابع: اللغة والأدب والثقافة.

. المجلد الخامس: التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة .

المحلد السابع: الحضارة والعسلم والعلوم الإجماعية .

المخلد الثامن : الإسلام في مواجهة الفلسفات والأديان .

المخلد التاسع : الشبهات والأخطاء الشائعة .

. المحلد العاشر: حركة اليقظــة الإسلامية .

من المنتظر أن تصدر ملاحق للموسوعة بعد انتهائها بصدر المحلدات تباعاً عن دار الأنصار للطبع والنشر ــ مطبعة التقدم

## فهرست الموضوعات .غحة

| فهرست الموضوعات |                                           |         |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة            |                                           | صفحة    | •                                                                             |
| <b>Y</b> 1 A    | ٣ ــ الدعوة المهـــدية                    | ١       | مدخــل                                                                        |
| 77.             | ٤ – الحركات الإصلاحية                     |         | الرسالة الأولى                                                                |
| 777             | ٥ – حركة خمال الدين – محمد عبده           |         | العالم الإسلامى المعاصر                                                       |
| 74.             | ٦ – الحركة السلفية                        |         | الباب الأول                                                                   |
| 744             | ٧ – حمعية العلمياء                        |         | الفصل الأول : الإسلام وعالم الإسلام                                           |
|                 | ٨ – ألحركة الإسلامية في الهند الإسلامية   | ٩       | الفصل الأول: الإسلام وعالم الإسلام                                            |
| 740             | والباكستان                                | 4       | ١ – الإسلام والأمة العربية                                                    |
| 740             | ٩ ــ حركة الإصلاح في أندونيسيا والملايو   | ١٩      | ٢ – تركيا : مقاومة الغزو الغربي                                               |
| 711             | ١٠ – الحركات الصوفية                      | ام ۲٤ م | الفصل الثاني — حركةالانقضاض على الإسلا                                        |
| 724             | ١١ — ثمرة الحركات الإسلامية               | 44,     | ۲ — التحـــول                                                                 |
| Y 0 A           | الباب الخامس – الثقافة في العالم الإسلامي | ۲٥      | الفصلِ الثالث ١ — إير ان ﴿ الشيعة ﴾                                           |
| YOA             | ١ – التعلم                                | ٧٤      | ۲ ـــ أفغانستان                                                               |
| Y7V             | ٢ _ الثقافــة                             | ۸۰      | ٣ باكستان ومسلمو الهند                                                        |
| 474             | ٣ — اللغة العربيــة                       | ١٠٦     | \$ — أندونيسيا وأرخبيل الملايو<br>معالا ماهم :                                |
|                 | الباب السادس ــ الاستعمار والعـــالم      | 114     | <ul> <li>الإسلام فى جنوب شرق آسيا</li> <li>أن ترا ترا تراد الإسلام</li> </ul> |
| 444             | الإسلامي                                  | 177     | ٦ — أفريقيــا قارة الإسلام<br>٧ — الدرة المغتصبة ( فلسطىن )                   |
| 411             | ١ – الإستعمار                             | ۱۳۸     | •                                                                             |
| 191             | ٢ – تقسيم العــالم الإسلامي               |         | <b>الباب الثانی</b><br>لباب الأول ــ العالم الإسلامی وحركات                   |
| ۳.,             | ۳ ـــ انجلترًا والعالم الإسلامي           | 120     | سبب أدون – العام الإساري وتحردات<br>الوحيدة                                   |
| 4.4             | ثانياً ـــ التبشير                        | \``     | بحو ك<br>الفصل الأول الوحدة الإسلامية                                         |
| 44.             | ثالثاً _ الصهيونية                        | ١٥٥     | ا – الحامعة الإسلامية<br>1 – الحامعة الإسلامية                                |
| 477             | ر ابعاً ــ الحركات الهدامة                | 170     | ١ — الوحدة  العربية حلقة على الطريق                                           |
| 44.             | ١ — البهـــائية                           | 179     | : – الحلافة الإسلامية                                                         |
| 444             | ۲ ــ القـاديانيـة                         |         | باب الثالث: الأمة العربية ومصر العربية                                        |
|                 | الرسالة الثانية                           | ۱۷۸     | الإسلامية                                                                     |
|                 | العالم الإسلامي والغزوة الصهيونية :       | ١٨٢     | ً ــ الوحدة العربية والدعوات الإقليمية                                        |
| 450             | مدخــل                                    | ۱۸۸     | ' – الإسلام وحركات المقاومة العربية                                           |
| 401             | أولا ــ مصادر الفكر اليهودىالتلمودى       | 198     | – ثورة الحـــز ائر<br>·                                                       |
| 401             | ١ — التوراة والتلمو د                     | 7.7     | ــ جذور الوحدة العربيــة                                                      |
| 471             | ۲ ـــ رحلة الشتات                         |         | <b>بابالرابع</b> ــ حركات الإصلاح في                                          |
| ٣٧.             | حركة التلمو دية على المحاور الثلاث        | 7.7     | العالم آلإسلامي                                                               |
|                 | ثانياً ــ أوربا المسيحية من الماسونية إلى | 7.7     | لا – الدعوات الإسلامية                                                        |
| **              | الثورة الفرنسية                           | 7.9     | - دعوة التوحيد<br>السرة ال                                                    |
| ***             | ٢ — الثورة الفرنسية                       | 1 717   | ـــ الدعوة السنوسية                                                           |

And the second of the second o

| صفحة                                                    | صفحة                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٦ ـــ الغزوة الصليبية والغزوة الصهيونية 🔻 ١٠            | ٣ ـــ الماسونية والمسيحية                                 |
| الرسالة الثالشة                                         | ٣ ــ روسيا الأرثوذكسية والثورةالشيوعية ٣٨٧                |
|                                                         | ثالثاً ــ العالم الإسلامي والصهيونية ٤٠٦                  |
| العالم الإسلامى والغزوة الشيوعية :                      | ١ _ المخططات اليهو دية الهـدامة ٢٣                        |
| مِدخل تاریخی                                            | ١ _ هــلـم الأديان ٢٥                                     |
| أولا ــ فساد النظرية الماركسية عهده                     | ٢ ــ تزييفٰ التــاريخ ٢٩                                  |
| ۲ ــ الماركسية والمجتمع                                 | ٣ ــ تدمير الإنسان ٣ ــ                                   |
| ٣ ــ المــاركسية والدين ٢٠٠                             | ٤ ــ فرض المادية على الفكر البشرى ٤٣٥                     |
| ٤ ــ الماركسية والأخلاق ٢٠٥                             | <ul> <li>و _ التآمر على البشرية</li> </ul>                |
| o – الماركسية والعلم                                    | ٦ _ السيطره الإقتصادية ٤٤١                                |
| ٦ _ الماركسية والصهيونية ٧٤                             | ر ابعاً _ إحتواء الفكر الغربي ٤٤٣                         |
| ثانياً ــ فشل التجربة الماركسية اللينينية مم            | ١ _ مبر اث الركام البشرى                                  |
| ١ – التجربة الماركسية                                   | ٢ ــ التلمودية والدعوات الهدامة ٢ ــ ٢                    |
| ٢ ــ محاولة الماركسية في أفق العالم الإسلامي ٩٠٠        | ٣ ـــ اليهو د وراء العلوم والفنون ٢٥١                     |
| ٣ ــ شيخوخة الماركسية                                   | <ul> <li>٤ – السموم في الآداب والفنون</li> </ul>          |
| <ul> <li>٤ — اليقظة الإسلامية تكشف الزيف</li> </ul>     | ه _ إعلاء الحنس 60 \$                                     |
| <ul> <li>نظام الإسلام فى مواجهة الشيوعية ٦٢٣</li> </ul> | ٦ ـ هــلم المحتمع ٢٠٧                                     |
| ملاحق البحث ٦٢٦                                         | ٧ ـــ الفلسفة المادية                                     |
| ۱ ــ ثلاث و ثائق ۱ ۲۲۳                                  | ٨ ـــ الحضارة : وهل لهم دور فيها ٤٦١                      |
| ۲ ــ سموم يطرحها الفكر الماركسي ٢٣٠                     | خامساً _ المخططات التلمودية في غـزو                       |
| ٣ ـــ الإسلام فوق لعبة اليمين واليسار ٢٣٤               | الفكر الإسلامي ٤٦٤                                        |
| عالم الإسلام المعاصر في القرن الرابع عشر                | ١ ــ التاريخ القـــدم                                     |
| الهجري ١٣٨                                              | ۲ ــ تاريخ الإسلام ( ۲ ــ ۲ |
| ١ _ التجربة الغربيــة ٢٣٨                               | ٣ _ تمزيق الوحدة الإسلامية ٢٧٤                            |
| ۲ ــ حركة تحرير المرأة ٢٠٠                              | ٤ ــ الفُلسفة الماسونية المسمومة ٤٧٦                      |
| ٣ ـــ الدعوة الإسلامية ٢٦٦                              | ٥ ــ الصهيونية : إمر اطورية الربا ٤٨١                     |
| ٤ – الأمة الإسلاميةعلىابوابالقرنالجديد ٧٠٠              | سادساً _ الفكر التلمودي الصهيوني ٤٨٧                      |
| قريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | محاولات الكشف عن زيفه                                     |
| العلوم والمنساهج : اللغة والأدب والثقافة                | ١ _ استكشاف أعماق المخططات ١                              |
| يتناول بالبحث قضية اللغة العربية والادب                 | ٢ — بصمات التلمودية على النظام الغربي 🛚 ٤٩٣               |
| العرنى والثقافة العربية وآنتهائها الإسلامىوالمحاولأ ت   | ٣ ــ بن الصهيونية والمسيحية ٢٩٨                           |
| التي قام بها الغزو الثقافي والتغريب في سبيل             | J.J                                                       |
| بعث العاميات وإدخال مفاهيم المناهج الوافدة              | ٤ ــ بن الصهيو نية والشيوعية                              |
| فى الأدب والثقافة والقضايا التي حاول التغريب            | ٥ ــ ألصهيونية والفكر الإسلامي ٥٠٨                        |
| إثارة السموم حولها .                                    |                                                           |
| •                                                       |                                                           |

and the state of the second

¥.1.2...

## الرسالة ا**لا**ولى العالم الإسلامي المعاصر

## بينمالللجياجين

#### مدخـــل

كان العالم الاسلامي وحدة لا تنجزاً قبل الغزو الاستماري الغربي فلما تنوهت حكوماته وهولة فقد كانت تجمعه وحدة فكر ووحدة شعور واقد من العالم الإسلامي بمرحلة ضعف وتخلف ، شأنه في ذلك شأن كل أمة كل حضاره حين بمر بمرحلة بعد مرحلة ، قوة بعد ضعف وضعف بعد قوة ، سنة الوجود وناموس الحياة ، ولكن العالم الاسلام. لم يلبث أن استيقظ بقوتة الذاتية ، استيقظ من داخل أعماقه ، وبعامل أسامي قائم في كيانه ، قادر على إهمائه عامل القوة بعد الضعف ، مستمداً إياه من مقومات فكره الأساسية ، ولقد كانت تلك اليقظة سابقة لما حاول الغربيون أن يدهو أنه مصدر لذلك ، سابقا الثورة الفرنسية بسنوات طويلة ومنقدما هلى الحلة الفرنسية أيضا ، فقد انبثق ، ونقلب الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الثامن عشر تقريبانم هم الآفاق إلى غير ما حد ، مضت هذه اليقظة إليه وإلى كل طريق مفي فيه الاستمار إلى غايته في السيطرة على العالم الإسلامي و بمزيق وحدة الدكتلة الجامعة التي يربطها فكر عيق المدى وشعور دقيق الأثر وكلاما عيق الجذور يمند إلى يوم بزوغ ضوء الإسلام في القرن السابم الميلادي ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم ، لم يقع أمن في تاريخ أو يحدث حدث في حركة الإنسانية إلا وكان وثيق الانصال بالإسلام والعالم الإسلامي ، مؤتر فيه أو متأثر به ، فقد فرض الإسلام كقوة حقائدية وسياسية واجماهية ،كانه على هذا السكوك بوضا الإنسانية ولى دراسة واسعة عيقة مستوعبة .

ولقد كان من الضرورى أن يتصدى كثير من الباحثين لهذا الممل وأن يحشد له الجهود وأمامنا دراسات كثيرة ، لعل أكثرها استيمابا وأعمتها دحاضر العالم الاسلامى ، الذى تمثل مجموعة من الدراسات الاسلامية الواسعة التى قام بها الأمير شكيب أرسلان وألقاها على هوامش كتاب دلوثروب ستوارد ، الذى ترجمه هجاج نويهض فى أوائل الثلاثبنات .

ومند صدر ذلك الكتاب وإلى اليوم لم نجد من كتابنا الذن يكتبون بالمربية من أولى المسالم الاسلامي اههاما واسعا ، فقد شغل السكتاب بالدراسات المنخصصة في مجالات كثيرة ، كان أهما دراسات العالم العربي التي استنفذت جهوداً ضخمة في السنوات العشر بن الأخسيرة ، فقد صدرت مؤلفات متمددة متخصصة عن واحد من الأقطار الإسلامية ، أو آخر ، ولسكن دراسة شاملة تربط بين محديات الاستعمار وبين رد الفعل في العالم الإسلامي لم نحظ باهمام خاص ، وربما كتب بعض الباحثين دراسات قصيرة استعرضوا فيها أحوال العالم الاسلامي الجغرافية والتاريخية وبالرغم من أن بعض هذه الدراسات قد حملت وجهة نظر الفربيين والمستشر قين ، واعتمدت اعهادا كبيراً على مصادرهم وآرائهم فان هذه الدراسات لم تستوف الفرض الذي يحقق ظهور دراسة شاملة عن « الاسسلام والاستمار » . وكثير من السكتاب الذين يتصدون السكتابة عن تاريخ الاسلام السياسي أو خريطة الاسلام في المصر الحديث يمتمدون اههاداً كبيراً على المصادر الفربية وهم معذورون في ذلك حيث الاسلام في المصر الحديث يمتمدون اههاداً كبيراً على المصادر الفربية وهم معذورون في ذلك حيث أنها متوفرة على نحو كبير ، وهي قادرة على منحهم كل مايريدون من معلومات بدراساتها الواسسة ، ولكن هذه المصادر الما وجهات نظر مستمدة من هلاقة الاستعمار والتفريب بالعالم الاسلامي وتاريخه ولكن هذه المصادر الما وجهات نظر مستمدة من هلاقة الاستعمار والتفريب بالعالم الاسلامي وتاريخه

وهؤلاء السكتاب ينقادون مع الأسف وراء دقائق خطيرة بحسن نية أو عن تصور أنها نظرات علمية بينها هي في أعمق أعاقها تعمل معنى التوجيه الاستماري وتبطئها السكرهية والحقد ويغلفها الصراع القائم بين الاسسلام والغرب من قديم ، والمروف سلفاً أن الدراسات الفربية عن الاسلام ( فسكراً أو تاريخاً أو سياسية أو جغرافياً ) إنما تقوم على أساس خطة أساسية عي اقناع للسلمين أنفسهم بأور هامة ورثيسية تحول دون وحدتهم أو قوتهم ، لنثير أسباب الخلاف والصراع بينهم دوما وتجددها كلا هدأت هذه الأسباب ، رغبة في أن يظل هذا العالم ممزقاً ، فلا تقوم له وحدة فسكر من شأنها أن تؤدي إلى وحدة جامعة عكنه من تسكوين جبهة صامدة في وجه الغزو الاستماري

ومن الحق أن للسلمين والعرب في مواجهة الغزو الاستعماري الجديد: اقتصاديا وثفافيا ومواجهة التغريب للركز، هم في حاجة إلى هناصر الملائمة والالتقاء وفي حاجة إلى هوامل الترابط والامتزاج والاغضاء هن الخلافات القديمة والمعارك الماضية التي قامت بين المذاهب السياسية ثم كادت أن تموت لولا أن الاستعمار هجل ببعثها من جديد، وأيقظها، ودفعها لتثير الخسلاف مستأففا حتى لا يلتتى أصحاب الفسكر الاسلامي الذي يستمد أصوله من التوحيد هلى الوحدة، وهم من ناحية أخرى في حاجة إلى النظرة العملية التي استمد جوهرها من الإيمان بوجودهم وشخصيتهم وكياتهم وقيمهم الأساسية، وهي نظرة العبر أن تختلف أساساً هن نظرة الغرب إليهم، ظلمروف أساساً أن الغرب كان يحمل

حقد الحروب الصليبية في أعماقه لم يتخل هنه ، وكان يخاصم الدولة العثمانية التي مدت نفوذها إلى قلب أوربا وسيطرت هليها خمسة قرون ، وإن هذه الاحقاد والخصومات قد جرت في دماً بهم جيلا بعد جيل ، ولذلك فن غير الممقول أنهم ينصفون الاسلام والمسلمين والمرب والدولة العثمانية أو يصدرون فيها هن رأى بحرد من الموى ، أو حقل وضمير متحرر هن الاحساس الذائي العميق الذي قلما ينفصل هن شخصية المؤرخ أو الباحث الغربي .

ومن هنا فهم لا يستطيعون أن يعرضوا تاربخ الاسلام هرضاً بريثا خالصا لوجه الحق، وحيث هم يرون أن ﴿ المالم الاسلامي ﴾ هو التجسيد الماثل للاسلام فهم يرون للمسلمين قوة أو نهضة عمكنهم من القوة والعزة ، فهم مازالوا عثاون الخطر الذي يمتص ثرواته ومقدراته ، ولقد كان هدف الاستمار الأساسي من السيطرة على العالم الإسلامي القضاء هو : على هذه القوة المعنوية العقلية والروحية التي تدفع المسلمين إلى اليقظة ، وإمتلاك ناصية أمورهم ، والسيطرة هلي مقدراتهم ، وكان القضاء هلي هذه الفوة — ولا يزال — هو أهم في أهداف الاستمار محسبان أنه العامل الوحيد الذي يعارض استمارهم ويقاوم وجوده ، وأسكن القيم الاسلامية الحيوية هي دائما قادرة على التجدد والنمو والتفاعل كلما مرت بالمالم الاسلامي فنرة من الضعف أزمة من أزمات التخلف، لتدفعه إلى الأمام مرة أخرى ، ومن أجل هذا فان الأفلام الفربية في كتاباتها هن العالم الاسلامي ، ومن خلال هشرات المؤلفات والدراسات والموسوعات إنما تمحاول أن تصور العالم الاسلامي تصويرا بعيداً عن حقيقته ، ولهذا فإن اتجاه بعض كنابنا إلى ترديد هذه النظرات ، موالاة الفكر الفربي ، أو هجزاً عن فهم جوهر أمنهم وقيمها ومقدرتها إنما بترك آثاراً بعيدة المدى في تأخسير النهضة والقضاء على روح اليقظة . قالغر بيون يحاولون إثارة الشبهات الختلفة رغبة في عزيق وحدة العالم الاسلامي الفكرية وإحلال الثقافات الأقليمية والقومية محلماً، ولكن هذه الثقافات ما تزال تستمد مقوماتها من الفيكر الاسلامي أساساً ، ولذلك فهم يدهونها إلى احياء تراث قديم جدا سابق للاسلام كالفرعونية والبربرية والفينيفية وحضارات سالفة في أندونهسما والهند وإبران وتركياء ولكن هذه الدعوات القديمة ماتزال تتماوى حيث لا أدب لها ولا تراث ولا مقومات تربط الأمم بها بعد أن قضى عليها الاسلام خلال أربعة عشر قرنا ، وماتزال الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي هي أعق عوامل الترابط بين حاضر الأمم الاسلامية وماضيها ، ويحاول الغربيون أن يصوروا الاسلام على أنه (دين ) وأنه لاهوت ويشبهونه في هذا بأديانأخرى هو يختلف هنها لأنه ليس دينا فحسب ولكنه دين ومجتمع وحضارة وهو في هذا مخالف للصورة التي عرفتهاأوريا للدين والكنيسة ومناهضتهما للنهضة أما الاسلام فهو يتميزفي موقفه من الحضارة والنهضة بأنه منشيء ﴿ المنهبج العلمي النجريبي ﴾ الذي بنت عليه أوربا الحضارة المعاصرة .

وتحاول مقررات التفريب أن تفرض على القيم الاجهاهية والإنسانية مفاهيم نختلف هن مفاهيمنا للستمدة من فكرنا الإسلامي ، كما تحاول إثارة الشبهات نحو تاريخنا ولفتنا ورسولنها وتراثنا لنفسد مفهومه في نظر الأجيال الجديدة ، ومن هنا فإن اههاد كتابنا على مصادر الغرب عمل خطير محمسل طابع الهدم لقيمنا ومقوماتنا ، وهو خطر لا يعرف كتابنا مدى أثر للتابعة له ، ولذلك فقد كان من الضروري إعادة النظر في هذه الآراء جميما محاولة لمرض (حاضسر العالم الإسلامي) على نحو أكثر اتصالا بقيمنا ، وأكثر إيمانا بكياننا وأكثر تحرراً من نظرة الغير الخاطئة للمادية لوجودنا وتاريخنا وأمتنا وكياننا .

ونحن في الحق لا نمادي النظرات للنصفة والآراء الخالصة لوجــه الحق والعلم ، بل نرحب بهــا ولكننا نصحح للفاهم الخاطئة للغرضة القيدفع بها النغوذ الاستعارى كأسلوب من أساليب استدامة وجوده بتدمهر وجودنا والعالم الإسلامى حقيقة واقعة تلمب دورآ أساسيا فىسياسة العالم ببن الكلتين ميزتان ( أولاها ) أنها عامل مؤثر وما منحدث وقع في العالم كله منذ ظهور الإسلام إلى اليوم إلاكان له به صلة ما ( والثانى ) : أن العالم الإسلامي هو موضع الحساب والنقدير من مختلف سياسات الدول الأوربية الكبرى فلم يكن قط في أى مرحلة من مراحل الناريخ قوة مهملة أو أثر منكورا . وهــو إلى ذلك حقيقة فكربة تنمثل في رباط العقيدة الإسلامية والفكر والثقافة وهو إلى ذلك نظام اجتماعي كامل يقوم على هذه المقيدة ، وهو منهج إنساني شامل الملاقات بين الأفــراد والجماعات وبين الشموب والمجتمعات والدول، فهو يضم ألف مليون من المسلمين يمثلون ربع سكان العالم ( الذي يضم ٤٠٠٠ مليون نسمة ) والعرب منهم مأثة مليون والمسلمون موزهون على أ كاثر من ٦٧ دولة يوجدون فيها بنسبة أو بأخرى من بينها هدد من الدول أكثر من نصف سكانها مسلمين ، وهم منتشرون في أوربا وأفريقيا وآسيا واستراليا منها ٢٣ دولة مستقلة في افريقيا و١٤ دولة مستقلة في آسيا ، حــــــي لمكن أن يقال إن واحدا من كل سنة أشخاص في العالم اليوم يدينون بالإسلام . وحتى ليوشك أن لا تكون هذاك دولة وأحدة في عالم اليوم لا يتمثل فيها الإسلام ولو ببضع عشرات من الألاف كا في نهم هو هدد ضخم من البشر يتحد في العقيدة والفكر والشعور لا مثيل له في العالم كله ، يتميز با كثر من هامل قوة ، أهمها المجاورة في المسكان والتركيز في قلب العالم في منطقة تمتد دون حواجــــز أو فواصل من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلس ، من روسيا في الشال المحيط الهندي ، وجنوبا ما وراء

خط الاستواء و علك احتياطى العالم كله من للواد الخام والبترول وما يزال العالم العربي هو فلب العالم الإسلامي ، مقر العقيدة وسركز الأماكن للقدسة والأزهر ، ومازال العرب عثلون القيادة الفكرية والروحية ، هلى مذهب الجاهة والسنة . وقد انتشر الإسلام في هذه المناطق الواسعة بعمل الأفراد دون أن يكون له نفوذ سياسي أو قوة تعتمد هلى المؤسسات والدول والاعتبادات في افريقيا وفي آسيا وفي أوربا وامريكا ، وما زال الإسلام في توسع دائم في منطقة تبن من أخطر مناطق العالم ها : قلب أوربا وامريكا ، وما زال الإسلام في توسع دائم في منطقة تبن من أخطر مناطق العالم ها : قلب أوربا واجنوب شرق آسيا بالاضافة إلى العالم الجديد . والإسلام دبن المستقبل وافريقيا الإسلام هي تارة المستقبل والحقيقة التي يعترف بها الباحثون المنصفون هي أن الإسلام ينتشر كل يوم وإن هدد تارة المستقبل والحقيقة التي يعترف بها الباحثون المنصفون هي أن الإسلام ون الأديان جيعا ، المسلمين يزداد يوما بعد يوم في جميع الأوساط والهيئات حيث لم يعرف الإسلام دون الأديان جيعا ، أي أرتداد هنه أو نحول إلى خيره ، فهو دين وزيادة وإذا كان الدين هلاقة بين الإنسان والله فإن

هذا الوجود الإسلامي له أهميتة وخطره ، فهو يسيطر على قارة وسطى في قلب آشيا وافريقيا هي من أخطر المواقع العالمية حيث يتكلم عالم الإسلام ثماني لفات في مقدمتها اللغة العربية العالميــة ولغات متمددة تكتب بالحروف العربيةويسيطر على موانى البحوو الثلاث الأحر والأبيض والأسود، ويملل هلى محيطين ها المحيط المادى والمحيط الأطلسي ، ومن هنا كانت خطورة الصراع بينه وبين الغرب، وبينه وبين الاستمار بتياراته المحتلفة وقواه المتعدده المتلاقية هليه أصلا وإن أختلقت فيا بينها، هذا الصراع المتجدد الذي لم يتوقف منذ فجر الإسلام حتى اليوم ولعل من أخطر ما واجه الإسلام في العالم المعاصر والتاريخ الحديث ، تلك الفزوة الخطيرة : هَزُوةَ الاستعارُ الحديث التي تمثلُ في رأى كثير من المؤرخين حلفة جديدة من الحملات الصليبية أو كا صورها أحد قادتهم ﴿ نهاية الحــــروب الصليبية ، التي انحسرت هن المالم الإسلامي منذ ثمانية قرون مهزومة ، مدحورة ، وقد عادت مسيطرة هذه المرة ، وهذا هو موضوع هذا البحث . ذلك أن العالم الإسلامي في العصر الحديث ماكاد يستيقظ (من أهماقه ومن داخله) ليجدد حياته وليميد تجميع قواه وانماش واقمه حتى يواجه الغزو الاستماري بحركة تطويق ضخمة ، لم تلبث أن الدفعت إلى أهماقه، فكانت مهمته مزدوجة: هي مهمة اليقظة ومهمة المقاومة وكان ضمف الدولة العثما نية مقدمة لحركة الاستعار الذي طمع في أن يمزقها ويسيطر على مقدراتها ، ومن ثم واجه العالم الاسلامي ممركة طويلة بين المحافظة على وجــوده وقيمه وبين الاستمار الغاصب ، قدم فيها الشهداء والضحايا والدماء ، وقاوم بكل ما يملك أهله ، حتى بالأجساد المتراصة أحيانا أمام قوات حديثة الأسلحـــة ، مليئة بالمـكر والفدر ودخل ممارك حاسمة لم ينهزم فيها عن طريق السلاح رضم قالة العدد والعدد ولكن هزم بالمؤامرة والخداع ، ولم تستسلم فئة منه إلا بعد أن خدر بها أو فقدت كل ما تستطيع أن تقاوم به من هناد . وغلب طابع المقداومة على مختلف طوابع المجتمع الاسلامى : واستطاع العالم الاسلامى أن يواجه التحدى ، تحدى الحضارة الأوربية الاستعمارى بصمود هظيم واستطاع أن يرد بقوة وصلابة جيشا من الطامحين الغزاة ، وقاوم فى سبيل التحرر من النفسوذ السيامى والاقتصادى والعسكرى الغربى وخطا إلمسلمون خطوات واسعة فى سبيل التحرر وأفسدوا حلم الاستعمار فى البقاء الطويل واستمرت مقاومة العالم الاسلامى وامتدت ولم تتوقف : فاندلمت ثورات الهند وا ندونسيا ومصر والجزائر والمفسرب والسودان والتركستان والقوقاز . ولم يتوقف ثورات المند والدهوات القومية عن مقاومة الاسلامية أو الدهوات القومية عن مقاومة الاستعمار والتبشير والصهيونية مقاومة الاستعمار والتبشير والصهيونية ومذاهب الالحاد والأباحة .

وعمد الاستعمار إلى مخططات خطيرة حاول بهاالفصل بين العرب والمسلمين وبين الترك والعرب وبين المسلمين والنصارى، وبين المسلمين والهندوس، وأثار الخلاطت للقديمة بين السنة والشيمة والبربر والعرب ، وجمد الاستعار المجتمعات البدوية وجمد القبليات وحرص على هدم إنصهارها في المجتمعات الكبرى حتى لا تسود الأمة وحدة شاملة ، وحال دون مقدرة الوحدات الصحراوية على التمدن لنظل هناك طبقات متخلفة وقوى متفاوته وخلق المشكله الطائفية ءوغذاها وفرضها لنكون أداة سياسية لهء فقد كان التمايش قائمًا وآمنا على شريعة الله بين الأخلبية المسلمة والطوائف المحتلفة قبــل الاستعمار ، غير أن الاستعمار حرص هلى أن يؤلب ويوقع ببن الطوائف ويأخذ كنفه الأفليات ليدفعها إلى الأنقضاض الدائم وفت ما يريد وألب الاستعمار وأثار الخلاف بين الدولة العبما نية والدولة الفارسية وعمق خلافاتها وألب الاستمار الخلاف ببن المرب والترك وأوقع الثأربينهما وألب الخصومات بين الفرق الاسلامية . وفتح الاستعمار باب التبشيرللإرساليات وساندها وضمن لها حرية الحركة والتمويل وسهل الاستعمار استيراد أقليات دينية غربية من الأرمن والأشوريين والنساطرة فى المشرق العربى وقدم أجناسا أخرى من مالطيين ويونانيين ويهود . واحتضن الاستعمار الفرنسي المساروف واحتضن الاستعمار البريطاني الدروز فأوقع بينهما وحمل على عزيق الدولة العمَّانية إلى عرب وترك ، وعزبق سوريا إلى علويين وهروز ، وإلى دمشق وحاب . وعمد إلى تصويل لبنان الصغير إلى لبنات الكبير وحشد أكبر أقلية مسيحيه في رقعة واحدة وأفسد الاستعمار نمو الاسلام وتوسعه ووقف في وجه زحفه السلمي وقاومه ووقف في وجه اللغة المربية وجمد انتشارها بحسبانها لغة القرآن ونشر لغته.وعمد

الاستمار إلى عزيق الروابط التاريخية والفسكرية بين قوميات المسلمين من هرب وترك وفرس وهمق هذه الخلافات بينها حرصا على الانفصالية والحيلولة دون الوحدة الفسكرية أو الآخوة الروحية وانبشتت الفزوة الاستعمارية هن الحركة الصهيونية الطاءمة في الوصول إلى ( القدس ) في قلب فلسطين طمعا في إقامة هيكل سليان مكان بيت المقسدس. وتجمعت مطامع روسيا القيصرية وبريطانيا وفرنسا وإبطاليا وأسبانيا وهولندا كاما لنجتاح العالم الإسلامي وكات الصهيونية من وراء هذه القوى ثم أسفرت هن هدف واضح وإذا كان للاستعمار أثره البعيد في عزيق وحدة العالم الإسلامي وإقامة السكيانات الاقليمية فان أخطر تحديات الاستعمار هي تحديات الغزو الثقافي في سبيل إبقاء الوجود الستعماري ودعمه بما يحتق للاستعمار استمرار استنزاف المواد الخام من العالم الإسلامي وامتصاص المستعماري ودعمه بما يحتق للاستعمار استمرار استنزاف المواد الخام من العالم الإسلامي وامتصاص ماليته واقتصاده باتخاذه سوقا مجارية المتجاري ولذلك فقد كانت حركة اليقظة والمقاومة عيقة المستولية فقد هلت على تصحيح مفاهيم الإسلام والتماس جوهره وقيمه ومفاهيمه الأسامية باعتبارها الوسيلة فقد هلت على تصحيح مفاهيم الإسلام والتماس جوهره وقيمه ومفاهيمه الأسامية باعتبارها الوسيلة الأولي للمواجهة والمقاومة ، وإيمانا بأن انفصال المسلمين هن جوهر فسكرهم هو الذي أصاب وجوده بالهزيمة والضعف .

وقد أبرزت حركة اليقظة والمقاومة مجموعة ضخمة من الاعلام والقادة والأبطال الأفذاذ الذين تادوا النضال ، كابراً بعد كابر ، يحيت لم تسقط الراية أبدا من أيدى قادة النضال الذين يتقابمون على العالم الإسلامى ، وكانت حركاتهم متوالية يسكل بمضها بمضا ، فهى قد اتصلت فلم تنقصل وتوالت فلم تتوقف وتوزعت على مختلف وحدات العالم الاسلامى وماتزال تدفع بالأفذاذ والقادة فى مواجبة المتحديات وعلى قدرها صلابة وصموداً . وما يزال الاسلام ينمو ذاتيا رخم كل العقبات التي توضع فى طريقه ، وقد ارتبط بحركات النضال التحرر ورفع مستوى أتباعه فى كل مكانوهمهم السكرامة والموزة والايمان والأخلاق . وبعد فماذا فعل العالم الاسلامى ازاء الاستعمار ؟ هل تقبله راضيا وذاب فيه وفى فى بوتقنه وانسهر وجود، وانمحى كيانه ؟ الحق أن لا ا ولن يسكون ذلك ولو طال صراحه مع الاستعمار فان الجذور العميقة للاسلام لأنزال حيه والخلايا لانزال نفاذه وقادره على المقاومة طويلا وبالرغم من الخلافات التي يجددها الاستعمار بين السنة والشيعة والعروبة والاسلام ، فإن هناك أرضيه عريضة للالتقاء موجودة ويمكن أن تنمى ، والمسلمون والعرب ، والسنة والشيعة قادروز جميعا على أن يفهموا الهدف من تفريقهم وتمزيقهم والقاء الغرقة بينهم ، فيزيلوا العوامل المصطنعة الق وضعها يفهموا الهدف من تفريقهم وتمزيقهم والقاء الفرقة بينهم ، فيزيلوا العوامل المصطنعة الق وضعها الاستعمار ونماها وهم يعرفون أن كل الشيع والغرق والعوائف بدأت أساساً كصراعات على الساطة والحسمار ونماها وهم يعرفون أن كل الشيع والغرق والعوائف بدأت أساساً كصراعات على الساطة والحديم وقد انتهت بانتهاء هصورها . هذه الأرضية تتمثل فى وحدة الفسكر التي يغرضها الاسلام

وتدعها القيم الأساسية السكبرى المشتركة بين المسارين جميعا استعداداً من تقافتهم وتراثهم وجذورهم الممندة إلى أربعة عشر قرنا . والعالم الانبلامي يضم هديداً من القوميات وليست القوميات معارضة للاخاء الاسلامي وليست ضد مفهوم الاسلام ، وايس الاسلام في مواجهة القوميات وإنما يتقبل الاسلام القوميات كعامل قوة وبدفع هنها النعصب والعنصرية ويجعلها مفتوحة للالتقاء مع وحدة الفكر التي تربط القوميات على صعيد الاسلام . ولن يحول اختلاف المسلمين في المذاهب عن الوحدة والأخوة ولن تفف عقبات باسم المروبة والاسلام أو السنة والشيمة عن النضامن والنلاحم -ولن يتخلى المسلمون هن مقومات فسكرهم ازاء غزو الفسكر الغربي لهم وفي مواجهة نظريات القومية والديمقراطية والاشتراكية والحرية الق تنميز جميعها بأنها ذات جذور أصيلة فى الفكر الاسلامى وهي قيم لها مفاهيم واضحة عندهم منذ أجيال . ولن يسكون تقبل المسلمون للحضارة الغربية عا، لا على انصهارهم في بوتقه الايميه أو المالمية ولن تدفعهم دراسة فسكر الغرب والانتفاع به إلى التخلي هن مناهجهم و فـكرهم ومقوماتهم . إن تجربة تركيا التي هلل لها الفرب وحاول أن يفرضها على المسلمين قد نفقت وعادت تركيا إلى جوهر مزاجها النفسي الأصيل الذي انفصلت هنه بقوة القانون المسكري والحسكم الاستعماري المتسلط. ولن تسكون القومية بعفهوم الغرب ولسكنها ستكون مستعدة من جذور فَـكُرنا : وحدة فـكر ووحدة شعور ووحدة ثقافة . ذلك إن الخطر الذي يواجه الأمة العربية والعالم الاسلامي أزاء الصهيونية العالمية وسيطرة أسرائيل على فلسطين ، إنما يضع المسلمين والعرب جميما أمام تجربة ضخمة أشبه بالتجربة التي خاضوها من قبل في مواجبة الغزو الصلم بي وحملة النتار وممارك الفرنجة وقد وأجه العرب المسلمون هذه الغزوات في قوة وبسالة وصمود وحققوا في «حطين» و « عين جالوت » و « الزلاقة » نصراً مؤزرا رد الأعداء ودله حصوتهم. وسيكتب المربوالمسلمون ممهم صفحة جديدة من صفحات الجهاد والاستشهاد والنصر ستكون من المواقع الحاسمة التي يذكرها تاريخ العالم الاسلامي المعاصر ويضعها بين أنصع صفحاته فقدتهلم العرب والمسلمون ن دروس التاريخ كيف كان النزاع والخلاف مصدراً لما أصابهم من كوارث . وتنبه المسلمون إلى أنهم يشتركون في تاريخ واحد وتقاليد واحده وثقافة جاءمة وهرفوا أن أزمة العالم الاسلامي المعاصر إنما تصدر من حيث هو واقع تحت النفوذ الاستعماري ، وما بزال العالم الاسلامي بتمخض عن أوضاع جديده تقدمية في الأقتصاد والسياسة والاجماع قوامها الوحده والنحرر والةو. والعدل الاجماعي .

وما تزال هوامل الوحده والأخوه تممق وتتسم حتى يعود العالم الاسلامي صره أخرى إلى أصالته ف كواً ومجتمعاً ، وحده لانتجزأ ، هي وحده فسكر ووحده شعور . وبعد فهذه هي الحاولة التي جرى القلم لتصويرها فى هذه الصفحات ، فى دراسة العالم الإسلامى والاستمار السياسى والاجتماعى والثقافى منذ أوائل اليقظة حتى أواخر الحرب العالمية الثانية . على أن نتابعها بدراسة أخرى عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .

البائياً الأول الإسلام وعالم الإسلام (١)

## الإسلام والإمة العربية

هناك حقيقة أساسيه هي أن د الأمة المربية هي التي حلت لواء الاسلام إلى المالم كلا . و نشرته من خلال دولته الكبرى التي امتدت من حدود الصين إلى حدود فر نسا . ومن نم فقد ارتبطت الأمة العربية بالاسلام ارتباطاً هضويا لا سبيل إلى فصامه ، وقد كانت اللغة العربية بحسبانها أكبر هوامسل الوحدة العربية هي لغة المقرآن والصلاة ووسيلة أداء الاسلام و نشره . وقسد ارتبطت الأمة العربية بالدولة الاسلامية في بحال المقيادة السياسية قرون طويلة ، حتى إذا ما سقطت الخلافة المباسية عام ١٥٦ تقبل العرب الوحدة السياسية التي أصبحت قيادتها للدولة المهانية دون أن تكون العلاقة بين العسرب والسانيين هلاقة احتلال أو استماد أو ما يوصف في هده الأيام بالسيادة . ذلك أن للفهوم الأساسي الوحدة الاسلامية إنما كان يقوم على أساس واضح هو أنه يحمل لواء القيادة أقدر الأمم الاسلامية هليها فيث ضعف النفوذ السيامي في بغداد بعد أن اجتاح العالم الاسلامي الفزو الانتاري وبعد الحروب فيث ضعف النفوذ السيامي في بغداد بعد أن اجتاح العالم الاسلامي المنزو وسيطرت وتقبلتها العمليبية التي استمرت أكثر من قرنين لم تلبث قوة الأثراك العبانيين أن برزت وسيطرت وتقبلتها الأمة العربية وانضوت إليها بوصفها قيادة إسلامية ليست فيها فوارق بين جنس وجنس ، هذه الفعف التي في تفاهر إلا في القرن التاسع هشر وفي مجال الناثر والتأثير بين العالم الاسلامي في مرحلة القوة ، حيث وجحت كفة أوربا وأخذت مجتاح عالم الاسلام الورق الم المالم الذربي في مرحلة القوة ، حيث وجحت كفة أوربا وأخذت مجتاح عالم الاسلام بالغزو والتعلورة من فائمة المربية كانت إلى قريب من نهاية الحرب العالمية الأولى ، شطراً من الدولة العبانية والتعارف ، شطراً من الدولة العبانية المربية كانت إلى قريب من نهاية الحرب العالمية الأولى ، شطراً من الدولة العبانية المربية كانت إلى قريب من نهاية الحرب العالمية الأولى ، شطراً من الدولة العبانية الأولى ، شطراً من الدولة العبانية المربية كانت إلى قريب من نهاية الحرب العالمية الأولى ، شطراً من الدولة العبانية المربية المربية

التى كانت تجمع الآثراك والمرب، حيث استطاع النفوذ الاستعمارى الزاحف أن يضرب هذه الوحدة وأن يثير بين المنصرين خصومة هنيفه في ظل هعوة و القومية > التى اجتاحت إوربا ونقلها النفسوذ وأن يثير بين المنصرين خصومة هنيفه في ظل هعوة و القومية > التى اجتاحت إوربا ونقلها النفسوذ الاستعمارى إلى المالم الاسلامي كاحدى أسلحنة الحادة العنيفة في عزيق هده الوحدة الاسلامي الفائمة باسم الدولة المما نية والتي تضم المترك والعرب وترسم هن طريق الخلافة قيادة المالم الاسلامي كله . ولما كان الاستعمار حريصا على أن يمزق هده الوحدة ويسيطر على هذه الأجزاء ويقتسمها > كله . ولما كان الاستعمار حريصا على أن يمزق هده الدولة وذلك بإثارة العناصر المختلفة فيه ، وقد حملت لواء هدفا فقد كان تركزه قويا هلى كيان هذه الدولة وذلك بإثارة العناصر المختلفة فيه ، وقد حملت لواء هدفا العمل فئة الاتحاديين الذي كانوا يصدرون هن دعوة الوحدة الطورا نية ويعمدون إلى تحويل الدولة العمل فئة الاتحاديين الذي كانوا يصدرون هن دعوة الوحدة الطورا نية ويعمدون إلى الانفعسال عسكريا المثنات إلى اللغة العربية والكيان العرب . ومن هنا وقع الصدام الذي انتهى إلى الانفعسال عسكريا وحربيا هن طريق ثورة الشريف حسين التي قائل فيها العرب المسلمون النرك المسلمون وأجاوم هن شبة الجزيرة وهن الشام كله ، وبذلك أناحوا الفرصة القوات الفرنسية والبريطا ليسة بالسيطرة على المناطق التي أجلاها العمانيون .

وحيث كان على د الدولة المنائية > التي من بهوا مل الضعف والفناء فترة طويلة ، كما مل قوة أن لها تركز وحدتها على نظام لامركزى يضمن للمرب مثل نصيب الأتراك مع بقاء القيادة التركية في مركز الخلافة ، وحيث كان على المنا نيين أن يأخذوا بكثير بما عرض عليهم من وسائل لدهم الوحدة الإسلامية الممثلة في الدولة المنائية ، وذلك بأخذ اللغة العربية كلسان للدوله الإسلامية أو قيام نظام الخديويات الذي اقترحه جال الدين الأفغاني على السلطان عبد الحميد كقدمة لانضمام الهند وفارس وأفغالستان إلى دولة الخلافه، حيث كان على المنائيين كل هذا ، فإن قوى النفوذ الاستماري الضافطة على حزب الاتحاد والترق الذي بدأ في أول أمن محركة عنائية إيجابية ثم سيطرت عليه هناصس على حزب الاتحاد والترق الذي بدأ في أول أمن محركة عنائية إيجابية ثم سيطرت عليه هناصس الدوعة واليهود وللما ونية والقسوي الاستمعارية البريطانية والفرنسية لتحوله إلى أداة التجزئه ، استطاعت عده القوى أن تفصم العروة الوثتي وأن تحول تركيا تحويلا خطيراً إلى دولة فربية خالصة استطاعت عده القوى أن تفصم العروة الوثتي وأن تحول تركيا تحويلا خطيراً إلى دولة فربية خالصة إنقلب من النقيض ومن قياده العالم الإسلامي إلى إلغاء الإسلام وسميا واجهاهيا وانتهاج أبية غربي خالص .

هنا كان دور الأمة العربية قد تجدد ، لتحمل لواء الإسلام والإصلاح الإسلامى ، وأن تقاوم الغزو الغربى العنيف الذى يعمل على تحو مقوماتها الأساسية ، ولقد كانت اليقظة فى قلب الأمة قد اندلع بريقها فعلا فى منتصف القرن الثامن هشر ، وحيث خبت شعلة القيادة الإسلامية العمالية ، بدهوة المتوحيد من قلب الجزيرة العربية وتبعتها دعوات من الأزهر في مصر ومن اليمن واتقدت من جديد شعلة التجديد والإصلاح قبل وصول الحملة الفرنسية بأكثر من ستين عاماً وكان ذلك مع امتداد إبدانا بأن تحمل الأمة العربية من جديد فواء حركة التجديد والإصلاح والبعث الإسلامي في مختلف مجالاته ، وقد كان على عذه الحركة أن تجدد مفاهيم الإسلام وتنفض هنه غيار الجود والتقليد ، وأن تقاوم في نفس الوقت قوى النفوذ الغربي الزاحف سياسيا واجباعيا وثقافيا ، وهي مهمة شاقة اضطلعت بها الأمة العربية — وشاركتها فيها حركات إسلامية متعددة في المند وأندونيسيا ، غير أنه كان الآمة العربية ولمصر بالذات أثرها الواضح في تأصيل حركة اليقظة ودفعها إلى الأمام في المغرب العربي وفي أفريقيا وفي مختلف أنهاء عالم الإسلام بحداً أتبيح لها من منهج قوى قام عليه جمال الدين الأفغاني ومحدد عبده ومدرسة المغار .

ومن هجب أن الاستمار حين زحف بنفوذه السياسي والثقافي والعسكري إلى العالم الإملامي لم يضغط بشدة ، ولم يركز تركيزا عنيفا هلي أمة بقدر ما ركز على الأمة المربية محسبان أنها حاملة للشمل وقائدة الحركة النجديدية الإسلامية. وقد عثلت حركة النحدى والمقاومة في عدة عوامل ها.ة: أبرزها المطائفية والأقليات فقد احتم الاستعار بخلق الخلافات بين اتباع البلا الواحد وإثارة الخصوماتالقديمة بينهم هادنا من ذلك إلى خلق الطائفة وتسكريسها وإنشاب الصراع بين الفرق امختلفة . وكسذلك خلق ولاءاً خاصاً له مرتبطاً بالأقليات إذا كانت غير مسلمة ، فهو قد والى الأقليات المسيحية في لينان ومصر وبينًا والى الأغلبية الهندوكية في الهند ، وللشكة الطائفية قصة طويلة انسكا علمها الاستبمار وجملها عاملا من العوامل الهامة في تنفيذ سياسته كما جمل منها وسيلة القضاء على القيم الأساسية التي يقوم هليها المجتمع الإسلامي . ﴿ وَالْمُسْكُلَةُ الطَّائْفَيَّةً لَمْ تَنْفُصُلُ فَي أَى مُرَحَّلَةً من مراحلها عن الاستعار فهو الذى غذاها إن لم يكن خلتها وهو الذى انخذ منها أداة سياسية يدهم بها وجوده > . والمعروف أن أهل الذمة والأقليات في عصور التاريخ الإسلامي المحتلفة كانوا يميشون في ظل نظام سمح يو فر لهم الأمن والسلام ويكفل لهم حرية تمارسة شعائرهم الدينية ويحافظ على كننائسهم ويضمن لهم مكاناً حادلا في مختلف مجالات المجتمع . غير أن النفوذ الاستماري قد عمد منذ اللحظة الأولى لوجوده إلى دهم الطائفية وتفذيتها وشهرها كسلاح في وجه المجتمعات المختلفة ، وجعلها أداته ، كوسيلة من وسائل دهم بقائه على أساس التفرقة ألدائمة. وفي ظل هذه الدعوة ﴿ فتج الاستمار الباب للنبشير والإرساليات والمدارس الأجنبية كا سهل إستيراد أقلِيات أخرى دينية حربية ، كالأر من والأشوريين والنساطرة في المشرق والمالطيين والمقبارصة واليونانيين والهنود ، بالإضافة إلى جاليات الاستمار نفسها ؟ . وقد هرف منذ حهد بعيد أن الاستعار الفرنسي مجتضن المارون وأن الاستعار البريطاني مجتضن ألدروز ، وكانت روسيا كانت تحتضن السكنيسة الأرثوذكسية ، أما أمريكا فهي ربة السكنيسة البروتستانية . وأن صراع الإرساليات الأمريكية والفرنسية كان بالغ العنف على الأرض العربية . في الشام ومصر ، وكانت له آثاره الخطيرة في تنشئة جيل جديد أسلم الاستعار لواء القيادة السياسية في أخلب أجزاء العالم العربي .

وقد كان النبشير دوره في عزيق وعدة الأمة الدولة كا حدث في السودان حيث قصد به (تمعيق الموة بين الجنوب والشهال) وصولا إلى الفصل السياسي بينهما . وكذلك جرت المحاولات لتقسيم الشام » إلى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن . وتقسيم سوريا إلى دولة علوية شيعية ودوله للدووز وقعو يل لبنان السخير على نحو روعي فيه حشد أكبر أقلية مسيحية بمكنة في رقمة واحدة وإقامة مشروعات سوريا السكيري والملال الخضيب . وكذلك الدعوة إلى إقامة كيان البرير في المغرب والمجاد هناصر الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في مصر . ثم بين الشيعة والسنة في العرب والمجاد والمجاد عناصر الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في مصر ، ثم بين الشيعة والسنة في منذ جرى عزيق الوحدة الاسلامية الجادمة للعرب والترك إلى تقسيم المرب أنفسهم إلى دول ، وتقسيم الدول إلى أحزاب وفرق ومذاهب . وفي خسلال مرحلة الاحتلال البريطاني والفرنسي المالم المربي المناخ المربية في وحسدة واحدة ، وما تزال هذه المسكمان تأمة ومازال لها أثرها السكبير في دعم الأقلية وزيادة الخلاقات . وتاخير الانصهار ولي دستور سوريا أن الاسلام هو الدين القومي للأمة المربية . وقد نص عليه في دساتير أغلب الاقطار العربية وفي دستور سوريا أن الاسلام هو الدين القومي للأمة المربية . وقد نص عليه في دساتير أغلب الاقطار العربية وفي دستور سوريا أن الاسلام هو الدين القومي للأمة المربية . وقد نص عليه في دساتير أغلب الاقطار العربية وفي دستور سوريا أن الاسلام هو المصدر الرئيسي التشعريم ،

ومن قلب الأمة ظهرت الدهوات: الوهابية والسنوسية والمهدية وحركات الاصلاح الاسلام بقيادة جال الدين وعمد هبده وتابعتهم في ذلك مدرسة في الشام تنمثل في ( طاهر الجزائري والبيطار والمقاسي ) ومدرسة في المفرب أطلق هلبها اسم الحركة السلفية عددت في تونس والجزائر والمغرب والبئقت منها جعمية العلماء بقيادة هبد الحيد بن باديس ثم تحبددت الحركة الوهابية مرة أخرى في العقد الثالث من هذا القرن ، وارتبط ظهورها بسقوط الخلافة في الدولة العنما نية كأنما كانت بديلا عنها وكان الدرة في دوره الخطير ، بالاضافة إلى دور الزيتوية والنجف والقرويين وغيرها من جامعات النقافة الاسلامية . ولا ينكر فضل العارق الصوفية في نشر الاسلام هرضياً بينا كانت الحركة السلفية

تعمل على تصحيح عقائده وتنقيته من النقليد والبدع . ولعل أخطر ما واجه الأمة العربية في معركته مع الاستمار الغربي هو فرض نفوذ صهيوني على فسلطين تحول من بعد إلى دولة يهودية طاردت أهل البلاد الأصليين وأقامت في مكانهم جسما فريبا هو « إسرائيل » التي أصبحت من بعد عاملا خطيرا في الحيلولة دون إلتقاء الأجزاء العربية في أفريقيا وآسيا ، وخطراً بعيد الأثر في فرض النفوذ الأجنبي وتعويق قيام وطن كامل . ومانع خطير دون قدرة الأمه العربية على الحركة في مجال مقاومة الاستعار أو بناء كيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وقد بلغت الحركة الصهيونية قمنها باحتلالي القدس صنة ١٩٦٧ .

وكان للنفوذ الاستماري في العالم العربي خلال فترة مابين الحربين : ﴿ مُرَحَلَةُ الاحتلالَ ﴾ أبعد الأثر في إقامة البناء السيامي المربي على النقليد الغربي الذي أثبت هـدم قدرته على النجاوب مع النفس المربية. وقد كام في خلال فترة ما بين الحرب حكام كانوا أولياء للستممر ولذلك حاولواً هون قيام تربية إسلامية أو بناء ثفافي مؤصل يستعد مفاهيمه من الفسكر الإسسلامي . وسمح في هذه للرحلة النفود الأجنبي أن يسيطر على برامج التعليم وأن يفصلها عن أرضيتها العربية الإسلامية . وأن يؤكد اللغة الأجنبية ( الانجسليزية والفرنسية ) ويجعلها مصدر النفوق في مجسال العمل في للمارف والدوائر المحتلفة ، وبذلك تأخرت اللغة العربية عن أن تشق طريقها وتنمو ، كما تخلف التاريخ العربي الإسلامي وتمخلفت فنون الثقافة العربيه حيث سيطرت دراسات الفكرالعربي وأبطاله وتاريخه وجغرافيته وفى جزء من الوطنُ العربي كالجزائر قمني نهائياً على اللغة العربية لولا ما استنقذته حركة جمية الماء التي تام بها الإمام عبد الحميد بن باديس، كذلك كان البعثات التبشيرية والصحف الكهرى التي يسيطر هليها النفوذ الاستماري أثرها في خلق مفاهيم جديدة الفسكر المربي منفصلة أو متعاوضة مع القيم الأساسية الإسلامية . ولذلك فقد انتفضت في المالم المربي القوى الوطنية فكونت جمعيات إسلامية في مقدمتها جمعية الشبانوالأخوانالتي نشأت في مصرفي مواجبة تحديات أعمال التبشير الخمليرة الق استفحات في مصر والسودان خلال الثلاثينات وكان من أبرز ما استهدفته هذه الحركة و تصحيح مفاهيم الإسلام في مجال الاجتماع والسياسة والاقتصاد ، وقد كان لهـــــــذا النفوذ الثقافي الشمبي أثره البعيد في دوائرا لجامعات وللدارس وكان لها صوتها للسموع عن طريق صحفها ومجلاتها وعلى منابر

وقد كان للأحزاب السياسية التي ظهرت في العالم الدربي أثرها في تأكيد مفاهيم الاستعار على الصعيد الاجتماعي بالرغم من عملها السياسي الظاهر في مواجهة الاحتلال والدعوة إلى الاستقلال .

ويبدو ثلاثة رجال من كبار الزعماء في مصر والعراق كتوابع للفسكر الغربي في تأكيد مفاهيمه من خلف الحركة الوطنية السياسية : وهم لطنى السيد وسعد زغاول ونورى السعيد . قاومت الأمة العربية النفوذ الأجنبي والغزو الاستماري الذي هاجمها في أشد فترات حياتها ضعفا وتفككا ، قاومته بالسلاح والقتال ولم يحقق الاستعمار وجوده إلا بالخديمة والتآمن ، وفي مصر والجزائر وهما من أولى الدول المحتلة قامت ثورة هبد القادر وثورة هرا بى ، وقد وضعت الحرب العالمية الأولى خاتمة هذا الزحف حيث سيطر النفوذ الاستعماري على مختلف أجزاء العالم العربي بالاحتلال المسكري فها عدا أجزاء من الجزيرة العربية اكنني الاصتعمار بوضعها في منطقة نفوذه السياسي بالماهدات . وفي خلال ما بين الحربين التهب العالم العربي كـله بالثورات وأعمال للقاومة الق ام تنوتف في ثورات مصر والسودان والعراق وسوريا وفلسطين ، وقد جرت في هذه الفترة مفاوضات متعددة هدفها توقيع مماهدات مسكرية تمترف فيها هذه الأقطار بالاحتلال الذي كان موجوداً فعلا ومسيطرا على كل للقدرات ونافذ للفعول في توجيه الحياة الاجتماعيه والسياسية والاقتصادية والثقافية في البلادالعربية. وإذا كان الاستعمار الغربي قد خدع الأمة العربيه حين أعطاها وعوده إبان الحرب العالميه الاولى بإقامه دولة عربيه . وحين أوقع بينها وبين الدولة المثانيه ، وحين فرق هذه الامة العربيه إلى دول متمددة جمل لـكل منها نظامها الخاص وحدودها الخاصه وحال دون الثقائبا في وحدة ، فإن الجذور المميقة للفكر الإسلامي والثقافة العربية ، بل الإسلام والثقافة العربية كانت جميعها من العوامل الهامه التي حققت الالنقاء والنقارب بين الشموب بينما ظلت الحسكومة خاضِمة للنفوذ الأجنبي الذي كان يفرض علمها السدود والقيود

بل لقد امتدت عرى الروابط بين الأمة العربية والعالم الاسلامي وهقدت عديد من للؤيمرات على المستويين العربي والإضلامي كان لها أثرها في النثام الوحيدة الفيكرية، واستمرار الدهوة إلى الأخوة الاسلامية الشاملة . وإذا كان سقوط الخلافة ( ١٩٧٤) قد عد من أخطرالعوامل التي وأجبت العالم الإسلامي والتي حقت فيه هو مل الاقليمية والتمزق والانفسال العربي والاسلامي جيماً ، فإن و فريضة الحج ، التي حتمت على المسلمين الالتقاء في مكة وهرفات خلال موسم سنوى محدد، قد جددت العبلة بين المسلمين بالاضافة إلى استمرار استقبال الأزهر لمديد من شباب العالم الإسلامي عاجمل الدهوة إلى الوحدة الإسلامية والرابطة الإسلامية والجامعة الإسلامية لا يتوقف النظر فيها وإن لم تسكن بعد ميسورة النحقيق العوامل الاستمارية الضافطة . وكان قيام النهضة الوهابية الأولى ، هاملاهاماً في هذا الصدد ، بالإضافة إلى الجاهات الاسلامية المتمددة التي قامت أجزاء مختلفة من هاملاهاماً في هذا الصدد ، بالإضافة إلى الجاهات الاسلامية المتمددة التي قامت أجزاء مختلفة من

المالم المربى ، وخاصة جمية العلماء في الجزائر، والحركة السلفية في المغرب التي تحولت إلى بحال المدلى الوطني السياسي . وفي هذه الفقرة التي تلت الحرب العالمية الثانية استظاعت الاقطار المغربية بعسد كفاح شاق أن تحق استقلالها وأن تقوم في ليبيا والمغرب حسكومات وطنية ، وكان لثورة الجزائر العتيدة الخصبة أثرها البعيد في دهم القيم الاسلامية الأساسية في المقاومة والجهاد ونضال الغاصب، وفي تأكيد الطابع العربي الإسلامي الذي لا يسقط أمام الزحف الاستماري الغربي فان استطاع هذا النفوذ أن يقضي على اللفة فقد هجز أن يقضي على الاسلام ، ولم يعد هناك من خطر واضح المواجهة إلا الاحتسبلال الصهيوني لفسلطين وننائجه وآثاره المستمرة التي كانت تزداد على الأيام قوة بعد الحرب العالمية الأولى عندما أعلن وحد بلفور وبعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت دولة اسرائيل في قلب الوطن العربي .

ولا شلك كان للاحتلال الصهيوني أثر بميد وعميق ومخالف لأثر الاستعمار الفرنسي والبريطاني في البــلاد العربية ، فقد كان الاحتلال الإسرائيلي رامياً إلى الاقامة والنوسم ، مستقدما لللايين من البهود من أنحاء العالم وهو احتلال له طابع مخالف للاستمار الغربى الذى كان يقوم هلى أساس للماهدات المُسكرية ولا يفرض نفوذه بالإقامة والتهجير والتملك وطرد أهالى البــلاد الأصليين طردا نهائيا . ولا شك كانت الأزمة الاسرائيلية من أخطر العوامل الى واجبت العالم الاسلامي والأمة العربية هلى مختلف للسنويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكان لها أثر ودوى أيقظ النفس المربية اللغافلة وحركها في مواجهة خطر طـــامع يمسكن أن يتمدد ويتسم نطاقه فيقض على العروبة والاسلام جميمًا ويفرض في الارض العربية والعالم الاسلامي قوة أشد خظراً من الاستمار الغربي نفسه . ومن هذا فإن الآثار التي ترتبت على قيام اشرائيل في قلب الامة المربية كانت بعيدة المدى ، تجلت بصورة واضحة في الشعر والنثر والفن وفي مجال البحث العلمي وفي الجالات المسكرية والسياسية والاجهاعية للأمة العربية ، ولقد زادت هذه الاهتبارات أهمية مع تضاعف الخطر الانسرائيلي في مواجهاته المسكرية المتمددة ، مع الامة العربيه بحيث يمسكن أن يقال أن هذا الخطر يمثل تحدياً خطيراً يحسب له كل حساب في هلاتات المالم الاسهالامي بالغرب وفي مواجهة النفوذ الاستعماري الذي يتمرض له العالم الاتبلامي منذ أوائل المصر الحديث ، وإذا كانت الأمة العربية قد استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن تخطو خطوات واسعة إلى النحرر من النفوذ الاجنبي وبناء قوتها الذاتية الداخلية وتعتيق قدر كبير من النقدم العلمي والثقافي والاجهامي فإن النفوذ الاضتعماري الذي سَحب قوات المسكرية ومظاهر نفوذه السياسي قد اختفي الآن من وراء الاقتصاد والثقافة. وهن

طريق الاقتصاد ماتزال موارد الأمة المربية نحت سيطرة النفودالأجنبي والحصيلة منها قليلة ، وماتزال خاضة لنفو في الأحديدة ومؤامراتها .

أما من الناحية الثقافية فإن القفود الاستمارى ، قد وجد في هذا المجال صلاحا خطيراً يقاوم به الانباء المربي إلى الفكر الإسلامي والقرآن والإسلام والفنة العربية والقيم الأساسية التي أقام بناه الفكرى هليها ، وقد المحذ النفوذ الاستمارى من النبشير والتغريب والشعوبية والغزو النقافي وسائل جديدة خطيرة خفية في سبيل نقض هذه المروابط الأساسية بين الأمة العربية وتراثها الفكرى وإثارة شبهات متعددة ومتصلة حول هذا الفكر الإسلامي العربي ، بالإضافة إلى تأديث الخلافات بين المذاهب والملل وتعميق الفوارق المتصلة بالتوميات والأجناس والطوائف ، والحيادة دون إذاية الطائفية والقبلية وتجميدها حتى لايم انصهار الأمة العربية في بوتقة فكرها الإسلامي الأصيل مع فرض تيارات فكرية غربية متعددة . ( وجودية وماركسية ورأسمالية ) بحيث تظل الثقافة العربية مضطربة تعبش في متاهات ومراعات ولا تلتهي ، وبحيث لا تجسد ذاتها ولا طوابعها ولا مزاجها النفسي الأصيل وتنتهي إلى دوامة د الأعمية > التي تقضى على شخصيتها وكيانها جيماً . وهذا النزو هو أخطر جوانب النفرذ الاستمارى في العصر الحديث وأشده حاجة إلى النفية والاهتهام . ويضاف إلى هسذا النحدى مضطة أخرى سياسية هي : —

هل فهم العرب الإسلام فهماً صحيحاً أم هناك هوامل كثيرة اليوم محاول أن محول بينهم وبين فهم الإسلام كا فهمه للسلمون الأولون وكما أزل فعلا . وأخطر ما في هذا الشأت تلك المحاولة الخطيرة من الاستمار والتبشير والتغريب والشعوبية والمستشر قين جيماً وهي محاولة تصوير الإسلام على أنه درين > فحسب ، والأفضاء على دوره كنظام مجتمع ومنهج حياه ، ومحاولة وصف بالروحية ، وبأنه ملاقة بين الإنسان والله وذلك لإقصائه هن مكان الحركة في الجيالات الإجماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية . وهذا للفهوم في حقيقته مفهوم أوربي أو خربي خالص ، وهسو أبرز ممالم الخلاف بين الفكر الإسلامي وبين الفكر الفربي، ويترتب على هذا الفهم القاصر كثير من النتائج التي تمزل الاسلام كثقافة ومنهج حياة هن التربية والمدرسة والمجتمع . كما يؤثر هذا الفهم الخاطيء في كثير من القضايا الهامة كقضية الشريعة والقانون ، والربا والاقتصاد ، والدين والمجتمع ، والتربية والأخلاق من القضايا الهامة كقضية الشريعة والقانون ، والربا والاقتصاد ، والدين والمجتمع ، والتربية والأخلاق والعلم والدين ، والمدوبة والإسلام . وحقيقة الأمر أن الإسلام ثقافة شاملة كاملة متصلة تربيط أجزاء

الفكر الاسلامي فى وحدة كاملة ومركب جامع وحيث تقع السياسة والاجتماع والاقتصاد منه مكان الأجزاء من الكل أو العناصر من المركب . لقد فصل الغربيون بين الدين الدولة وبين الدين والمجتمع لموامل كثيرة مختلفة أهمها أن الدين إنما جاءهم من خارج مجتمعهم فكان دخيلا هليهم ولم يكن هنصراً أساسيا في تكوين جدور فكرهم الوثني والأخريقي . وثانياً : لأن الدين توقف هندهم وجمد في مواجهة حركة اليقظة ولم يتجاوب مع تقدم العلوم ، وحال دون ، وها بالاضافة إلى أثر ، كؤسسة في تأكيد الاقطاع بمفاهيمه للرنة الحية قادراً على النجاوب مع الحضارات والأم والبيئات الختلفه، والفكر الاسلامي في أساسه الطبيعي يشتمل على هنصر الدين مرتبطا ومركبا مع مختلف هناصر الاجستاع والاقتصاد والسياسة والتربية ، ولذلك فإن محاولة فصله عن الجمع هي محاولة هقيمة ، فضلا عن أن الاسلام ليس ديناً لا هو تَبَا فَقُطُ وَإِمَّا هُو دَيْنُ وَمُجْتَمِّعُ وَحَصَّارَةً . ﴿ وَمَا نُزَالَ الْأَمَّةُ الْعُربِيةَ هَي النَّواةُ الْأَسَاسِيسَا للإسلام ، وهي القطب المفناطيسي للمؤمنين ، وإذا وصف بأنه قلب فإنه أيضاً رأس مؤثرة » وذلك على حد تمبير أحد الباحثين الذي يرى ﴿ أَن الاسلام يختلف في تاريخه وتوسيعه عن بعض الأديّان الأخرى حيث أن معظم الأديان قد صدرت في موطن ثم هاجرت منه وهجرته كايــة أو تقريباً حيث انتشرت خارجه كالبوذية بالنسبة إلى الهند واليهودية وللسيحية بالنسبة لفلسطين ولكن الاملام وحده ينفرد أو يمتاز بأنه رخم أن انتشاره الأكبر يقع اليوم خارج وطنه الأصلي فما زال وطنه الأصلي هــو

وهندنا أن ارتباط للسلمين بقبلة واحدة هي الكعبة منجه أرواحم ما تزال هي نقطة الالتقاء الروحي والنفسي والاجها هي وستظل منائر الأزهر والقروبين من أع مراصد الأمه العربيه الأساسية ولقد كان ظهور الجامعة الاسلامية كؤسسة سياسية على مستوى الحسكومات في أواخر الحسرب العالمية الثانية عاملا من هو امل التوحد والالتقاء بالاضافة إلى أن الدعوة إلى الوحدة العربية قد إتسع نطاقها بعد الحسينات وأصبح لها مرتبطة بالجامعة العربية أثرها في مجال الفكر والثقافة والتعليم ، هذا في جانب الدائرة العربية الى تنفو من خلال قاعدة الفكر الاسلامي والثقافة العربية ذات الجذور الوثيقة بالقرآن والاسلام والمفة العربية والتراث والتراث والتراث والتراث والتراث والمنابع العربي العربي المشترك ، والذي لا سبيل إلى الانفصال هنه إلى دعسوة قومية علمانية كما تحاول بعض الآراء والمذاهب ولقد طفت موجة الافليمية والانفصالية فترة طويلة هلى أقطار الأمة العربية وكان لهما دواضها وتحدياتها التي فرضتها الافليمية والانفصالية فترة طويلة هلى أقطار الأمة العربية وكان لهما دواضها وتحدياتها التي فرضتها

ظروف الاحتلال الذي مرت به وقد حاول كثير من الباحثين ، تكريس فلسفة للاقليمية والانفصالية متصلة بالفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية وجرت محاولات لفلسفة أخرى قوامها وحدة البحر الأبيض ولكن هذه الدهوات جميعاً لم تلبث أن فشلت في تحقيق شيء ، فقد كانت التفليق والاصطناع واضحاً فيها جميعاً ولم تلبث الأمة العربية أن إلنقت على مفهومها الأصيل القائم على اللغة العربيةوالاسلام كأرضية طبيعية وكأساس ثقافي وفكرى وكقدمة للقاءات واسعة على صعيد الفكرالاسلامي. وفي دَائْرَة المالم الاسلامي إلتقت الأمة كلمربية والدول الاسلامية في مؤتمرات متمددة هقدت في القدس ومكمة وباكستان وأندونيسيا وغيرها وهى فى مجوعها مقدمات هامة لازالة الفواصل بــــين الثقافات العربية والتركية والفارسية والهندية التي تنبع جيما من مصدر واحد هو ( الاسلام والقرآن ) ولذلك فهي مهما إلىمست طوابعها القومية والاقليمية فإعا ستنمو في جو الوحدة والتجمع والالتقاء وستكون تصديات الاستمار والغزو الثقانى ومؤتمرات النفريب والشموبية دافعاً قوياً وهميقك يصل المدائرة العربية بالدائرة الأفريقية في أفريقيه وآسيا . وتواجه الأمة العربية والثقافية العربية تحديات وأضحــة نليجــة إنفتاحها على الفكر الديمقراطي الغربي والفكر الاشتراكي الماركيي ، وفي الأنصال بمختلف التيارات التي تحمل لواءها فلسفات الوجودية والعلمانية واللادينية والإلحاد والأباحة وخاصة دهوة الثقافة الأثمية بالاضـــافة إلى الخطر للماثل في الصهيونية وآثارها في الفكر الغربي جميماً ومحاولاتها التي أقرتهــــا بروتوكولات صهيون لندمير للمدينة وتحطيم البشرية وتحويلها جيماً إلى خدمه قيادة فكرة يهــودية تستميد الانسان جيماً .

كل هذه النيارات تواجه الثقافة العربية ، وتصارعها على نحو أشد بما كان ذلك في مرحلة الترجة والنقل من الفلسفات اليو نانية في القرن الثالث الهجرى ، فقد كانت تلك حرركة حرة إختارها المسلمون وانيحت لهم فيها فرصة الأخذ والرفض ، بينا تنثال الثقافات الغربية المختلفة والمتصارعة اليوم في ظل النفود الأجني ومهما يكن من أمر فانها ستنصهر في بوتقة الفكر الإسلامي والثقافة العربية لتندوب وتتشكل ويتحول الجيد منها إلى كياننا بينا تنقى مالا حاجة إليه خارجها كما هي هأسما طبيعة الفكر الإسلامي في مواجهة الفكر الإنساني والتعامل مده . غير أن وقدوع الأمة العربية والعالم الاسلامي ، في هذه المرحلة العدسراع الإسلامي ، في هذه المرحلة العدسراع وسيشكل صورة غير صحيحة عن الفكر الإسلامي في هذه المرحلة تقطلب الجهاد بتصحيح المفاهم حتى وسيشكل صورة غير صحيحة عن الفكر الإسلامي في هذه المرحلة تقطلب الجهاد بتصحيح المفاهم حتى استطاعت أن تنبلور فها بعد هن الفكر الإسلامي أصوله الأساسية وقيمه الأصيلة وهي متشبعة بما إستطاعت أن تبلور فها بعد هن الفكر الإسلامي في ختلف فروعه وفنو نه ومذاهبه وستظل الأمة العربية هي أن تجده صالحاً من التراث الثقافي الفربي في مختلف فروعه وفنو نه ومذاهبه وستظل الأمة العربية هي

صاحبة القيادة الفكرية والنحديد الاسلامي ممثلة في حركاته ومصلحيه من حيث أنها تنظر إلا الأسلام نظرة أصيلة سلفية مستعمدة من القرآن نفسه ومن واقع الاسلام وجوهره الأصيل .

(٢)

## تركيا : مقاومة الغزو الغربي

ولا شك كانت حركة مصطفى كال نتيجـــة طبيعية للحركة التي بدأت بزهامة مدحت في أوائل حكم السلطان هبد الحميد وخاتمة للدور الذي عاشته تركيا بين الدعوتين : الجاممة الإسلامية الجامعة والطورانية . ذلك أن الدوله العثمانية كانت قد تعرضت في هذه للرحلة من حياتها الطويلة إلى أخطار الشيخوخة في مواجهة أوربا خصمها الأول الذي سيطرت عمليه أكثر من أربعائة عام. وكانت دول أوربا قد أجرت عشرات المحاولات السيطرة على تركيا وتمزيقها ضمنها الوزير دوجوفارا في كناب له باسم ﴿ مَاثُهُ مَشْرُوعَ لَنْقُسِمُ تَرْكِيا ﴾ قال فيه إنه في خلال سنة قرون منتابعة كانت الشعوب الأوربية تهاجم الدولة العثمانية وكان الوزراء ورجال السياسة وأصحاب الأقلام يهيئون برابج تقسيم هذه السلطة ﴿ وَقَدَ أَخَذَ هَذَا الْمُدَاءُ بَيْنَ الدُّولَةِ الْمُمَّانَيَّةُ وَالدُّولُ الْأُورِبِيَّةَ - بِحق أو بفير حتى - طابع هداء بين الإسلام والمسيحية ، حتى كان الأوربيون يرددون دا يماً للطالبة بعمل مشترك لدحر الإسلام على حد تمبير دجو فارا ، وبينما استطاع المالم الإسلامي أن يحتضن الجماعات المحتلفة من أصحاب الأديان والنحل والفرق ولللل، فاومت أوربا المسلمين والعرب عن طريق الأنداس (أسبانيا للسلمة) وعن طويق البلقان ( تركيا الإسلامية ) وقد شهد الأوربيون شهادة صريحة بالنسامح الديني المظيم الذي أولاء الأتراك للمسيحيين والحرية الدينية النامة وكذلك الحرية للدرسية التي أتاحت لهم النمو والرقي . ولقد ظلت بريطانيا وفرنسا وروسيا سنوات طويلة تعمل للقضاء على دولة الرجل للريض ، وتحول دون قيام نهضة أو قوة في المالم الإسلامي من شأنها أن تجدد شباب الامبراطورية أن تبني دولة جديدة ، ولذلك فقد عمدت إلى القضاء على الحركة الوهابية حركة محمد على -- وقد قاما في وقت واحد أو متقارب في أوائل القرن الثامن هشر — وذلك رغبة في "مزيق كيان الدولة المثمانية والقضاء حليه . وتفتنت أجزائها إلى دول صغيرة تقع تحت نفوذها ، وقد عمدت منذ وقت باكر إلى استقطاع الجزائر وتونس ومصر وإقامة حكم خاص في لبنان — بعد أن أشارت بريطانيا وفرنسا ( الموارنه والدروز ) إلى معركة دامية ١٨٦٠ كحلقة من حلقات هذا التمزيق للدولة الإسلامية الـكبرى . وكانت أكبر أل التوزيق هي الوقيمة بين الآثراك والمرب باعتبارها المنصران الآساسيان السكبيران في هذه الوحدة وكان الأفليات دور كبير في هذه الممركة الخطوم عن طريق الصحافة والمؤادرة وإثارة الخصومات وكان الهدف الذي ترمي إليه القوى التي كانت تهاجم الدولة المنانية والسلطان عبد الحبد وتدهوا إلى انفصال العناصر ، إنها تهدف أساساً إلى تمزيق وحدة ذات طابع إسلامي تمند هبر منطاقة واسمسة في سبيل مقاومة الفزو الآوري الزاحف ، فلما ضمنت الدولة المنانية استطاعت القوى الأجنبية أن تسيطر في مختلف أجزاء الامبراطورية وأن تمهد لتحطيمها ، أما في الدولة العنائية فقد قادت جاحة د الدونمة » ( اليهودية التي اسلمت تقية ) في سالونيك تياد هذه المركة تحت أسماء عنائمة أهها حركة حرب الاتحاد والترق التي التخذت من مقار المحافل الماسو اية مما كن لها للممل ، وخلفت في فترة طويلة تزيد عن أربعين عاماً حركة ضخمة سداها ولحمها الحلة على السلطان عبد الحميد والهمه بالاستبداد وقد حملت هذه الحركة الشمو بية الضخمة سداها ولحمها الحلة على السلطان عبد الحميد والهمه بالاستبداد وقد حملت هذه الحركة الشمو بية الضخمة سداها وأسحف من مختلف والمهما والأديان ممن يجمعهم العداء للاسلام والدولة العنائية — لواء العمل لتحقيق أشياء كشيرة تحققت فملا بعد الحرب العالمية الأولى :

(أولا) تمزيق الدولة المبانية التي تمثل قوة إسلامية كبرى وتجد لها في مسلى الهند وأندونيسيا وغتلف أنحاء العالم الاسلامي صدى وتأييداً . (ثانياً) السيطرة على الأجزاء العربية من الدولة ووضعها نحت سلطان الاحتلال البريطاني والفرنسي . (ثالثاً) إقامة إسرائيل في فلمسطين قلب العالم الاسلامي . ومن هنا فقد كانت خطة القضاء على الدولة العبانية هدفاً أساسياً القوى الاستمارية وللاقليات المنطقة الموالية المفافوذ الاستماري وهدفا أساسيا أيضاً للحركة الصهيونية الوليدة التي حمدت إلى الانصال بالدولة العبانية وبالسلطان عبد الحميد بعد أن عقدت مؤتمرها الأولى بال ١٩٩٧ وحاولت أن تحصل على إذن بالهجرة إلى فلسطين عن طريق الاغراء بقرض قدره خسون مليونا من الجنبجات لخزينة السلطان الخاصة . وقد الجنبجات لخزينة السلطان الخاصة . وقد كان موقف السلطان عبد الحميد مشرفاً بالغ القدر في الجرأة والصدق ، فقد رفضي ذلك العرض رفضا تاما وأهلن في كلة خالدة له استحالة تحقيق هذا الهدف طالما هو على قيد الحياة . وقد تسكشف للسلطان من بعد حين أسقط عام ١٩٠٩ أن واحداً من الذين أهلنوا إقصائه هن المسلطة تسكشف للسلطان من بعد حين أسقط عام ١٩٠٩ أن واحداً من الذين أهلنوا إقصائه هن المسلطة تسكشف النظام الجامعة الاسلامية الذي حاه إليه السلطان عبد الحميد سنة ١٩٠٩ أن هو نفشه الذي جاه يعرض هليه ذلك العرض الصهيوني . وكان إسقاط عبد الحميد سنة ١٩٠٩ أن هاية لنظام الجامعة الاسلامية الذي حدالية السلطان عبد الحميد ونفذه في محاولة لتجميع الدول

الاسلامية خارج الدولة المنائية في تجمع باسم الخلافة لمواجهة النفوذ الاستمماري الغربي الزاحف. وقد تُحتق فملا في عام ١٩٠٨ < إحلان الدستور المنها في ، ، وظن المسلمون أن الدولة العنمانية تواجه عصراً جديداً يتحقق فيه مزيد من الحرية والعدالة ، بيد أن النظام الذي قاوم وتوطد بعد عزل هبد الحميد إنماكان يمثل أمجاها مخالفا للتيار الاسلامي ومعارضا له فقد استهدف حزب الاتحاد والترقي الذي تولى السلطة منذ ذلك التاريخ إلى نهاية الحرب العالمية الأولى تنفيذ مخطط الجامعة العلورانية في لمحاولة لنتريك حناصر الدولة المهانية ، ومن هنا فقد وقع الصدام بين المنصرين السكبيرين في ألمملكة وهم الأثراك حكاما والعوب محكومين ، وتأججت حركة الدعوة إلى المروبة الجامعة في مواجهة محاولة إلغاء الوجود العربي عن طريق فرض أللغة النركية في الحجاكم والمدارس في نفس الوقت الذي استشرت فيه الدهوة إلى إعلاء تاريخ طوران والانتقاص بن تاريخ العرب والاسلام ، ولقد كانت هذهالفثرة (١٩٠٩ —١٩١٨) فترة حرجة حقا ، فقد غلافيها الانحاديون وأوجدوا بيبهم وبينالهرب ثفرةواسعة وحين أتجه العمَّا نيون إلى ألمانيا وانضموا إليها في الحرب أتجه العرب إلى بريطانيا وابضموا إليها وبذلك تمزقت الوحدة العثمانية العربية وانتهت الحرب بهزيمة تركيا واستيلاء بريطانيا وحلفائهاعلى الأجزاء العربية من الأمير الحورية والتنكر للمهود الممقودة بإقامة دولة هربية مستقلة . وقد كان من الطبيعي أن يسقط النظام كله بعد جزيمة تركيا في الحرب العالمية واحتلال الحلفاء واليونان لأجزاء منها ولما كانت الدول إلأوربية قدحققت بذلك القضاء على الدولة الهنمانية وتمزيق أوصالها فقد بلغت من ذلك نهاية الشـــوط وهي تحويلها من دولة الخلافه إلى دولة علمانية لا دينية تتنكر الـــكل قيم وسيطر بة على كل مقدرات تركيا وصفى به جميع النظم القديمة .

ويمكن اعتبار الانقلاب السكمالي هو النطور الطبيعي لحركة الاتحاديين إستمراراً للمخططالذي جرى تنفيذه بعد سقوط السلطان حبد الحميد في محويل الدولة العمائية تحويلا تدريحياً من دولة الخلافة والسلطنة والجامعة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي كله إلى دولة إقليمية ذات طابع خربي خالص، فقد صارحت الدحوة الإفليمية باشم الجامعة العاورانية المجسساه الوحدة الإسلامية الذي حمل لوائه السلطان عبد الحميد والمحذه سبيلا إلى تجميع للسلمين في حركة واحدة لمقاومة النفوذ الغربي الزاحف. غير أن النفو ذالاستعماري كان قادراً — والدولة العمائية في مرحله الضعف — إلى القضاء على هذه الحركة وتمزيق هذه الوحدة.

كان دخول الدولة العمَّانية الحرب، في صف ألما نيا من العوامل التي حجلت بالقضاء علمها ، و"عزيقها

كوحدة مقاومة جامعة ببن العرب والعرك ، وكانت الحطوة التالية لذلك هي إلفاء الخلافة العبانية التي كان يدين المسلمون بالولاء لها من خارج الهواة العبانية . ومن حق أن يقال إن هذه الخطوة الحاسمة لم مطفرة وإما تمت على مراحل طويلة خلال فقرة لا تقل عن خسة هشر عاماً ١٩٩٩ – ١٩٩٩ وأن الفوذ الأجنبي قد أحكم العمل بالوقعيدة بين عنصرى الهولة العبانية (العرب والغرك ) ودف الاتحاديين إلى مواجهة العرب مواجهة حادة بالمشانق والقذل بما فتح ثفرة لم يكن هناك من سبيل إلى أن تلتثم وبذلك تحققت خطوة أشد هنفا حيبا حارب العرب المسلمون والأتراك المسلمون في مصارك أن تلتثم وبذلك تحققت خطوة أشد هنفا حيبا حارب العرب المسلمون والأتراك المسلمون في معمارك الأتراك في المناطق التي هزم العرب فيها ، وبذلك أسلم العرب أرضهم إلى بريطانيسا وفرنسا بعد أن الأتراك العبانية المعانية ونلك مؤامرة النفوذ الأجثبي البالغة الخطر . وقد كانت هناك أراء لها النفوذ الاستماري وأن من واجب العرب والترك أن يحفظوا هذا الكيان . حق لا يسهل إذدرادهم فرادي ، ولكن الاتحاديين ومن ورائهم قوى النفوذ الاستماري وقوى القضاء على فكرة الجامعة فرادي ، ولكن الاتحاديين ومن ورائهم قوى النفوذ الاستماري وقوى القضاء على فكرة الجامعة الإسلامية والوحده المثلة في الدولة العبانية كانواهم أداة تمزيق الرابطة بين العرب والترك و وإسلامة إلى النفوذ الأجنبي كلية .

ومن هذا فقد كان من السهل وقد تعنق هذا الجزاء الهام من المخطط أن تحول تركيا المهانية وقد الخلافة ومقر قيادة الجامعة الإسلامية - في فترة قليلة - إلى دولة علمانية تشجب الإسلام وتنخلي هنه تخليا تاما في مجال القوانين ونظم والمجتمع والحكم ، وتفتح أبوابها التفريب والعلمانية في كافة صورها، خالفة بذلك أبسط قوانين النطور ونواميس التحول ، حقا ، لم يكن هـ ذا الانجاة طبيعيا ولم يكن العمل لنفريب تركيا قاماً على مراحل ، وإنما كان يتم تحت سلطة النفوذ العسكرى العسارم والقوانين الاستثنائية المفروضة ، في محاولة قوامها الظفرة والعنف إلى تحويلي أمة من النقيض إلى النقيض . حماً ، لقد مرت الدولة المانية بفرة جود وتخلف في مجال الثقافة والمجتمع كان مصدرها متصل بالجبرية التي سادت باسم الدين ، ولكن هل كان الإسلام في حقيقة مصدر التخلف والضعف والهومة ، أم كان التخلف عن مفهوم الإسلام الأصيل القادر على الحركة والقوة والحياة هو سبب الحزيمة لقد عزى إلى الإسلام ما أصاب تركيا من هزيمة وتخلف وضعف ، ومن الحق أن يقال إن تركيا تخلفت عن مفاهيم الإسلام في القوة والعدل والحرية ، منذ سنوات طويلة ، يوم تجمدت في حركة النقليد عن مفاهيم الإسلام في القوة والعدل والحرية ، منذ سنوات طويلة ، يوم تجمدت في حركة النقليد

والجبرية ، وهجزت من مجارة الفرب في تقدمه العلمي ، هذا النقدم الذي كان مصدوه العالم الإسلامي أساساً وكان قادته المسلمون أ نفسهم أولا . ولكن الأتهام وجه إلى الإسلام ، رهبة في تشوعه والقضساء هليه ، وخلق جو عام مسمم ضده في العالم الإسلامي والبلاد العربية · وقد كانت الخطوات التي خطتها تركيا بِميدة الأثر في مصر وأفغانستان وإبران والهند الإسلامية وفي كل مكان. فقد أتاحت الفرصة لدعاة التغريب وخدام الثقافة الغربية الاستعارية أن ينفذوا إلى مكان الصدارة وأن يضــربوا المشــل بتركيا في مجال النقدم والنهضة . ولقد كان المفكرون المسلمون المخلصون في أول الأمر يؤيدون النهضة الغركية بحسبان أنها سنجمع بين قوة الغرب وطابع الإسلام، وأنهـــا منشمل أولى مراحـــل اليقظة في العالم الاسلامي وفق مفهوم النهضة عن طريق نقل جوانب القوة الايجابية في الحضارة الغربية ، ولكن الأمر كان على حكس ذلك تماماً ، فإن تركيا لم تلتفت إلى جوانب القوة في الحضارة الغربيه ولكمها عمدت إلى نقل جوانب النحلل من الحضارة وحدها وكان أبلغ مظاهرها : تطبيق قوانين الأحسوال الشخصية السويسرى وفتح أبواب المراقص وزواج المسلمة بغير المسلم، وإلغاء المظماهر الاسلامية كلها ، وإلغاء الحروف العربية الله التركية واستبدالها بالحروف اللاتينية وكتاباتها من الشال. وقد وقد تأكد من عدد من المصادر الموثوقةأن تركيا قد نفذت فعلامخططاً كان مرسوماً لها في المعاهدات التي عقدتها مع الدول الغربيه . والمعروف أن تركيا قبلت شروط الصلح الذي عقده الحلفاء .مها في لوزان عام ۱۹۲۳ والمعروفة بشروط كرزن الأوبع وهي : (١) قطع كل صلة بالاسلام · (٢) إلغاء (٣) إخراج أنصار الخلافة والاسلام من البلاد . ﴿ ٤ ) انخاذ دستور مدنى بدلا من دستور تركيا القديم . وقد استجاب مصطفى كال لهذه الشروط و الفذها تنفيــذاً أمينــاً ودفيقاً ، وكان في تنفيذها أكتر من حاسة من الذين فرضوها عليه ، وكان هدف النفوذ الاستماري أن يتخلص تخلصاً نهائيا من أي بؤرة أو نواة للطابع الاسلاميأو للوحدة الاسلامية . ولكن هل من حق أن الانقلاب المفروض بقوة النغوذ المسكري والقانون العرفي ووسائل الأرهاب والأحدام ، قد استطاع أن يحمق تحولا جذرياً في الأمة التركية بحيث قصى فيها على الاسلام . أن وقائم الناريخ كله منــذ قام مصطنى كال إلى اليوم لندل هلى أنه كان نظاما ماهوظا مهزوما قد واجه الممارضة من مختلف الطبقات منذ اللحظات الأولى وإلى آخر أيامه وكشف من تحديات خطيرة أبان منها الأتراك المسلمون بمختلف الوسائل، أولا: بالثورات المتوالية عليه وثانياً: بالصمت وبالتصميم الجماهي الـكامل على أداء فرائض الاسلام والتمسك بها، فلما سنحت الفرصة بعد وفاة أتاتورك تكشفالشعب التركرعن إعان عميق بالاسلام لم تزده هذه المحنة إلا قوة وصقلا.

#### حركة الانقضاض على الإسلام

كانت الدولة العثمانية قبلة المسلمين في العالم الإسلامي كله بعد مكة ، ولذلك فقد كانت هزيمتها في الحرب الأولى مصدراً من مصادر القلق في الهنسد ومصر وأندونيسيا ، ومن هذا فإن حركة مصطفى كال لمحاربة اليونان الذي احقاوا تركيا وجدت من المسلمين تقديراً ومتابعة ، وكان الكاليون قبل جلاء اليونان يتمسكون بالطابع الإسلامي ويستميلون المتلمين لتأييدهم بالمظاهر الإسلامية فقد اجتمعوا بالسيد أحمد السنوسي ومنعوا الخور والفجور ووفعوا المصاحف هلامة هلي الدفاع عن الإسلام، فلما بلغوا ساحل الأمان وانتصروا بإجلاء اليونان كشفوا خبيئتهم وهي السياسية اللاسكية القائمة على التنكر المكامل للدين هامة والإسلام خاصة والأخذ المكامل بمظاهر الحفارة الفربية والفاء كل مؤسسات الاسلام ، وقد كان المسلمون خلال المرحلة الأولى يحسنون الظن بهم بحسبان أن حركة التحدن التركي إنما هي الحركة التي تطلع إليها المصلحون المسلمون وهي نقبل الحضارة الفربية على أساس من القيم الأساسية للفكر الاسلامي ، وقد مضى أتاتورك في خعاواته على طريقة المراحل فبدأ بإلغاء الخلافة الرمنية وإنهي بإلغاء الخلافة كلية .

وفيا بين ذلك أجرى عديداً من النفييرات التي كشفت عن مارضة كاملة النظام الاسلام ومن عنا تبين أن الآمر لم يسكن حركة إصلاح وتطور من خلال إطار الاسلام وإغاهى علية إنفلاب شامل كامل وإتجاه إلى الفوب على النحو الذي كان يدهو إليه في تركيا أحمد غايف وزملائه حيث كانوا يدعون إلى تقبل الوجود الفرتي تقبلا كاملا ترتبط فيه الحضارة والثقافة معا ، أي أن تصبح تركيا دولة أوربية في مختلف مناهجها وأنظمتها وقوانينها ومخرج خروجا كاملا من مجتمع المسالم الاسلامي . وقد نفذ مصطفى كال هذا الخطط كاملا .

(١) إعتباد القانون للمدنى السويسرى وقانون المقوبات الإيطالى والقانون التجارى الألمانى بديلا فلشريمة الإسلامية ( فصل الدين عن الدولة ) . ( ٣ ) إلغاء الحروف المربية وكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية وتصفية اللغة من الكابات المربية . (٣) الآذان باللغة التركية وترجمة القرآن إلى المتركية . ( ٤ ) الأحد عطلة أصبوحية بدلا من الجلمة . ( ٥ ) إلغاء العاربوش وحجاب المرأة . ( ٣ ) إلغاء وزارة الأوقاف والمدارس الدينية وحل منظات الدراويش وغاق

(٧) إحلال النقويم الأوربي محل النةويم الإسلامي . ( ٨ ) قبول نظم الحضارة الحكايام . (٩) الأتجاء نمو أوربا والانفصال كلية عن العالم الإسلامي والعرب وآسيا . بلا محفظ. (١٠) إلغاء الخلافة . وقد كانت هذه الخطوات عنيفة عاصفة تحمل طابع الاستفزاز ويظاهرها النفوذ العسكري الحاكم، ولم تسكن تصدر عن تطور حقيق أو تفاهل أصيل، وإنما كانت طفرة طافية تهدف إلى الاسراع في تغريب تركيا . ومن هنا وقف العالم الإسلامي كبله ،ذهولا إزاء تحول الدولة التي قادت للسلمين سنة قرونُ مرة وأحدة إلى دولة غربية الطابع وكان لهذا النحول أثر بعيد للدى ، فقد إرتج العالم الإسلامي رجة هنيفة لالفاء الخلافة وقظع أوصال الرباط الذي كان يربط للسلمين وقامت في الهند حركة هاصفة لتأييد الخلافة وهقدت مؤتمرات كبرى في الهند ومصر المجاز . واتاحت فرصة هذه التصرفات لدُّهاه التغريب في مصر والعالم العربي فرصة إسباغ التقدير والاهجاب على خطوات مصطنى كمال وتأييدها والدعوة إلى تقليدها غير أن الطريقة التي انخذها مصطني كمال أوجدت رد قمل عنيف بين للسلمين في تركيا الذين رفضوا هذا التحول وفضا صامناً . كما واجه للسلمون والعرب خارج تركيا هذه الخطوات بالنقد . فقد خلق اتاتوكجوا ،ن الاحتقارللمرب واعتبر الإصلام هربيا والنبي محمد دربيا ومن هنا حملت صحفه على المرب والإسلام ومحمد . فانقلب ذلك التقدير والاهجاب الذي أسبغه للسلمون والعرب على أناتوك أولا نقمة ونقداً . ومهما قيل عن أن مصطنى كمال كان مضظر إلى ذلك اضطراراً في مواجهة إحساسه بأن الطابع الاسلامي الذي عاشته تركيا العُمَانية في سنواتها الأخيرة كان مصدر هزيمتها — مهما قبل في ذلك وهو بعض الحق فان ما اندفع إليه لم يكن من عمل المصلح وإنما هو عمل حميل النغريب الذي وكل إلى قوته المسكرية والدكتما تورية للفروضة أن تنقل دولة الخلافة إلى دولة أوربية خالصة حتى تعامئن أوربا إلى أن على حدودها دولة لا تحمل من طابع الإسلام شيئًا . وبعد أن كانت الامبراطورية العبَّانية هي الحصن الزمني التي تقف هند أسواره موجه النوسم الغربي للسيحي . أصبحت هي للعبر الأكبر لهذا التوسع . ولقد حاول بعض للصلحين أن يردوا مصطفى كمال عن أتجاهه المصمم بإلغاء الخلافة وهن التحول وجهة الغرب كلمية ، على أساس القول بأن الخطأ ليس في النظام ولـكن في النطبيق ولـكن الفازي كان منصر فاً انصرافاً كاملا هن الاستماع لأى وجمة نظر أخرى . وكان حريصا على أن يقدم للفرب أعظم هدية وهي ( إلغاء الخلافة ) التي كانت في احتبار للسلمين والعرب هندة الصلة والرابطة الوثيقة بحسبانها فوة حامية لهم في مواجهة الغزو الغربي .

ولقد أكدت مختلف المصادر بأن مصطنى كمال كان يهدف إلى قيام دولة أوربية بكل ممنى

السكلمة لا تسترشد في قوانينها وسائر أعمالها إلا بما يؤدى بالبلاد إلى هذا الفرض . وقد جاه في بيان المفازى أنه محقيقاً الذلك واقتداء بالأمم الفربية ولا سيا الجمهورية الفرنسية فقد تقرر فصل الدين هن الحسكومة فصلا تاماً والفاء المخلافة الإسلامية والفاء وزارة الأوقاف ومشيخة الإسلام والحاكم الشرعية واقرار قانون استمال التقويم الفريفورى وهدم تغيير مواهيد العمل مدة شهر رمضان في مصالح الحكومة أو المدارس : مع اهتبار العفالة الرسمية يوم الأحد . « أونه لسكى يكون النرك أنة أوربية بمه في السكلمة فقد تقرر أن يكون لأفراد الشمب التركى كلهم ثقافة واحدة هي الثقافة الفربية حتى لا تسكون هناك طوائف ذات هقليات مختلفة . وتوحيد الثقافة مبني قبل كل شيء على توحيد النمليم فتقرر سياسة الفاء التعليم الديني وجعل المتعليم كله هلمانيا ، وإلغاء جميم الطوائف والفرق السمامية بدون استثناء وحصر تدريس العلوم الدينية في كلية العمونية الإسلامية والكتاتيب المدنية الاسلامية بدون استثناء وحصر تدريس العلوم الدينية في كلية الالهيات بجامعة الآستانة دون غيرها » . وقد صاحب هذه الخفوات حالات عنيفة في الصحف التركية انجبت أولا إلى رسول الاسلام نفسه وجرت عادة توجيه خطابات مفتوحة إلى الذي شيائية كتت عنوان ( إلى حضرة محمد ) .

وهذا نموذج بما نشرته جريدة (كنج دوشو بخه لر) أى (الأفكار الفنية) بقلم قومندان أوغلى توفيق . أو نو فم بر سنة ١٩٧٨ و ١٩ و ١٤ و ٢٧ : ظل في ٨ نو فم بر سنة ١٩٧٨ ما يأتى : « أرأيت يا رسول الله كيف كنت لا تتحرج هن الاختصاص ببعض النسوة الأسيرات فى كل غزوة تمنزوها وأقررت المشائخ والخلفاء هلى هذه الرذيلة بل كنت مصدقا لمقود أنكحتهم بتواضع عاقد الأنكحة ، كيف لا ، وقد كنت إمامهم والقدوة التى بتبعونه ، فهذا الرجل الذى لا يملك قوت بومه يتزوج لمدة نساء لأنك قلت له إن هذه سنة وصاحبه مأجور هليه فكنت بذلك سبب نسكبة ملايين العائلات وانتشار ملايين الأطفال فى الشوارع ، وأنت أنت وحدك (والخطاب الذي ) سبب تحولهم إلى جناة واشتماء وأراذل وثرثارين ، فهل ترتجف السكمية كما ترتجف روحك من هول هذا . فلا قيمة السكمية ولا أهتقد أنها ترتجف إلا بزلزلة أرضية › . وكان ختام الخطاب . . . « لقد خلصنا منك › . وقد أمضت هذه الصحيفة خسة شهور فى هذه الحلة . حتى أبريل سنة ١٩٧٩ ، وتناولت موضوهات واغذت عبارات أشد عنفا . ومن هجب أن هذا المجامى المدافع عن الانقلاب التركي لم يلبث أن ضبط منلبسا بتسليم خريطة حربية أجنبية .

ويروى العلامة محمد هزة دروزه في كتابه "ركيا الحبديثة وكان قد أمضي هذه البنوات في تركيا

أَنْهُمَ كَانُوا يَلْقَنُونَ الطالبِ بأن الثقافة والنقاليد الإملامية هَامِن أَسْبَابِ تَأْخُرِ التركي وجوده. وما أصابه من كوارث وتعرضه من دسائس. وأشار إلى شغور المرأة الغركية وبروزها إنما تم بدهوة ملحة تولاها الزهيم وشجع هليها بكل وسيلة وكل مناسبة وكانت الدهوة عامة لم تقنصر على سفور والاختلاط . وقد أشار مؤرخ الفازى ( محمد محمد توفيق ) أنه كان يقيم حفلات الرقص ويدفع الضباط دفما إلى محاضرة الفتيات فإذا تراجمن قال لهم إنما هي أوامر همكرية ( يراجم النص ) . وقد أدى ذلك — حسما أورده دروزه — إلى تفكك غير بسير في البنيان العائلي وخاصة في المدن السكبرى ﴿ وَكَانَ لَمْتَصْيَاتَ البُرُوزُ فَي اشتداد رَغْبَةَ الْمُرَأَةُ فَي التَّأْنِقُ وَالنَّبُرْجُ وَلَمْ يَكُن أَثْرُ هَذَا أَقَلَ فَي الرجل أيضا . فقد كثرت حوادث السقوط والتدهور فإن المرأة التي ظلت سنين طويلة جداً محرومة من حريتها منطوية على نفسها قابمة في عزلتها والتي نالت حريتها فجأة قد دهشت ولا ريب وصارت في حالة ذهول، ومن هنا فإن مثات الآلاف من الفتيات فقدن الانزان وسرن في الطربق الخاطيء والدفعن بدفعة السقوط، وأصبحت قلوبهن المنفتحة قبل أوانها كالنمرة التي فسدت ولم يأت وقت نضوجها . وقد كانت كانت للنشرات الفلسفية الوضيعة دوراً خطيراً في تقوية هذا النيار الجاربي . فكم صدر من مجلات وكتب وترجم من قصص لعبت فيها السموم ، وكم اشرت الصحف من رسائل وكُمْنَابَاتِ ، ومَا نَشَرَتُهُ مِن أُحَادِيثُ فِي الصحف عَنِ الراقصاتِ وبناتِ الحاناتِ ومِن أُخبَارِ البغايا في حياتهن الخاصة من خفايا وأسرار بأسلوب مغر فاجر ودرسَ غرام وعشق لفتياتنا > .

أما لبس القيمة فإن الجميع مجبرون على اكتساء القيمة . أما اتخاذ القانون المدنى فقد كان له خطورته لاتصاله بحياة المجتمع التركى الاجماعية والعائلية والشخصية والاقتصادية فقد هز الحياة هواً هنيا القيامه على أسس مفايرة للاسس التي تقوم على أن الحياة الاجماعية > . وقد مضى منها جزب الشعب الذي ألفه الغازى عام ١٩٢٧ على أن العلمانية (اللائدكية) هي ركن من أركان مبادى الحزب ، ثم نص هذا الركن في صلب الدستور وفي هام ١٩٣٨ حذفت المادة التي كانت تنص على أن الاسلام دين الدولة وأنظمتها على أساس الاسلام دين الدولة ، وقد فسر ممنى « العلمانية > على أن تقوم قوانين الدولة وأنظمتها على أساس ما يقرره العلم والفن ويتسق مع أصول الحضارة الحديثة ومقتضياتها . واهنبر «الدين» أمراً وجدانيا خاصا بالافراد . وأن فصل الدين هن أمور الدنيا والسياسة أمراً أساسيا . كا دعا إلى صيانة اللغه القومية أي التركية هن تأثير اللغة والثقافة الأجنبيه ( أي الخفه العربيه والفكر الاملام والنقافة العربيه ) ،

وقد أشار واصف بك وزير للعارف إلى أن والإسلام كان عقبة في سبيل اندناعهم نحو الحياة ألجديدة وأنهم شاروا شوطا ابتدأوه لهدم المدنية الإسلامية التي استعبدت وطنهم وحالت بينهم وبين ترقيته > والإسلام في عبارةالفازي والحكومة التركية ووزير المعارف ليست إلا الصورة التي كانت تعيشها الدولة المنانية . أما الإسلام نفسه فقد كان بعيداً هن تقدير هؤلاء جيما ولم يكن هو مصدر الضعف والتخلف ولو كانوا هم جادين حقا في خلق نظام اجتماعي إيجابي سليم في إطار الإسلام لمــــا أعوزتهم الوسائل ولوجدوا من المجددين والمصلحين من محقق إحداد هذا النظام . ولكن الكماليين في الحق كانوا واقتنموا اقتناهاً كاملا بأخذالنظام الغربي . وكانت هذه في تقديرنا تجربة ضـــــــرورية بالنسبة للمـــالم الإسلامي وذلك حتى تنكشف النجرية عن فهم مدى النجاح والفشل الذي ساورها ، ولممرفة ما إذا كان المالم الإسلامي قادر فملا على الانسلاخ كلية من أنظمته ومقاهيمه . أي منجلده ، لينصهر انصهارا كاملا في المجتمع الأوربي حقلا وروحاً . بعد تغيير أنظمته وقوانينه وأساليب التعليم والتربيه والنكوين الاجبا مي . ولقد أمضي مصطفى كال ( ١٩٣٧ — ١٩٣٧ ) ، خمسة هشر عاما كاملة يقود هذا النظام في حاسة خطيرة وينتقل به من مرحلة إلى مرحلة ، فهل حقًّا تقبلت تركيا المسلمة. ﴿ الْأَمَّهُ التَّرَكَيةُ ٢هذا النظام . أم أنه بق أسير المماصمة ودوائر الحكم والطبقات المالية التي تدور في فلك الحاكم الديكناتور وتذهن له . الواقع الذي كشفت هنه النجرية أن ضمير الشعب التركي لم يستجب لهذه الحركة المفتعلة التي خالفت المقومات الأساسية للأمة والقيم الأصيلة لفكرها .

وقد تبين بماماً أن هذا المهج خير صالح للتظبيق. وأن طموح النفوذ الفربي في أن يجد من كل بلاد العالم الإسلامي تركيا أخرى قد باء بالخسران. بل إن الدولة التي عاصرت حركة مصطفى كال بكم وايران وافنا نستان قد أخنت التعاور والنقل من الغرب بشيء كثير من الحدر. بل إن مستشر تا بعيد النظر هو هماملتون جب قد قرر في صراحة أن العرب لن يكردوا تجربة تركيا وأن لهم من حتى إيمام بالأسلام ما يعصمهم من الجرى وراء هذه الخطوة . ومن حتى أن بقال إن نفوذاً هاما باسم الدين كان مصدرا من مصادر الضعف والتخلف ذلك هو عنصر الزوايا والنسكايا والطرق والدراريش وما انصل بها من خطط خلقت جوا من الجبرية . وكان لها نفوذها في الحياة الاجتباعية والحياة السياسية جيما وهو ما هناه السكايون بإلفاء الظرق الصوفية و إلغاء وحظر كل أنواع الطرق ومشايخها و مسلك وألقاب الدرويش والمريد والاسناد والسيد والمرافة والسحر والتحسكم وكتسابة النماويذ والآحجبة والمائم وأهمال كشف الغيب وأخبار المستقبل > . كل هذه الأشياء التي عناها

السكماليون بالإلغاء؛ لم تكن من الإسلام و إنما دخلت هليه ، وكان إلغاؤها صل إيجـــا بي حقـــا • وهناً يكون الأمر هو أمر هؤلاء الذين تصدروا وتسموا باسم رجال الدين وليدس أمر الدين نفســه . ليس الإسلام إذن هو الذي أخر تركياً ولكن المفاهيم التي فرضتها مرحلة الضمف. والممروف أنه خلال هذه المرحلة خلب نفوذ الدراويش والصوفيه على المداء والقضاء والأئمة وآزروا السلاطين وحمسلوا لواء تُوضية الشعب إلى تصرفاتهم . دون أن بحملوا لواء مناصحة الأمراء والحكام. ويذلك سيطرت مفاهيم ﴿ الجبرية ﴾ . ثما أدى بالدولة إلى الضمف والنخلف . وذلك في نفس الوقت الذي تخلفت فيه الدولة هن ميادين القوة المسكرية بينما أخذت نظم الحرب ووسائل الدفاع تتقدم في الغرب. وقسد نشأ هن هذا النخلف الثقافي والانحراف في مفاهيم الفكر الإسلامي موقفًا خطيرًا . ذلك أن النفوذ الاستعاري هاجم هذا الانجاة ونسبه جملة إلى الإسلام في سبيل شحب مفاهيم الإسلام في المجتمع والسياسة وكاملة وإحلال مفاهيم غربية خالصة وكان (الدونمة) دخل كبير في الحركة الإصلاحية التركية التي حل لواهما أدباء تركيا ومصلحوها أمثال : عاكف ونامق مما أدى إلى الانجاة كاية إلى المفاهيم الغربية . لقد كانت المحاولة أول الأمر تصمل طابع المفاومة للنفوذ الفربي عن طريق اقتباس بعض الأنظمة الفربية. خسير أن الثقافة التي سيطرت على المدرسة المسكرية بالذات لم تلبث أن إنجوب بميدا عن فهم الاسلام. وتبنت فكرة القومية بمفهومها الغربى فكانت نزعة طورانية تحولت إلى نزعـة تركية خالصة على يد مصطفى كمال . وبالنسبة لمصطفى كال بالذات فقد كان واحدامن أبناء المدرسة المسكرية التي كانت ثقافتها غربية خالصة . وكان الفازي مقتنعا بضرورة الأنجاء نحو الغرب والاقتباس منه في التشريع والادارة والنقافة والحياة دون ماثر بالدين واحتباراته وأحكامه . ولم يكن مصطفى كال في حياته الخساصة مستقيم السلوك فقد هرفت هنه حياة مضطربة صارخة . وهرف بالسهرات الصاخبة الحسافلة بالخر والقار . ولذلك فقد كان مندفما إلى هــــذا الاَّنجاة . بمزاج نفسي بالاضافة إلى الغاروف السياسية التي فرضت هليه بتوقيع شروط كرزن في معاهدة لوزان .

وقد حاول الفرد كاننول سميث الدفاع من مصطفى كال ووصفه بأنه أراد أن يتخلص من قيود هاه الدين وأنه ظل مسلما ، وكل الوقائم تكذب هذا القول . سواء فى حياة المجتمع العامة أو فى حياته الخاصة : وأن دفعه الفنيات إلى المراقص ومخاصرة الرجال وتحريضهن هلى الفدق لا يمكن أن يسكون هادفا إلى المتخلص من جمود العلماء وليس ما تخلصت منه تركيا هو ( الخرافة والجود ) هلى حد تعبير سميث ، وإعا هو النخلص من جوهر الاسلام نفسه : وليس صحيحاً ما ذهب إليه سميث من أن التراك في هده المدينة الفريبة التربية وخاصة في إهادة تشكيل بيتهم >

والواقع أنهم لم يتخذا أسلوبا تطوريا في النهضة بل نقلوا كل ما في أوربا من فساد المجتمعات أو القوانين التي لا تنطبق على البيئات الإسلامية . ولكنهم لم يستطيعوا أن تحقيق خطوة واحدة إلى المشاركة في أي على حضاري أو على أو تكنولوجي يشاركون به الغرب في مجال الحضارة والعلم الحقيقيين . فهم لم يصبحوا سادة مصيرهم بل أصبحوا هبيد تقليد آخر . خاصوا من تقليد إلى تقليد وخرجوا من نظام مجتمهم ، ليس إلى تطور بل إلى تفييد انفلابي خطير . نعم — كانت هناك — خصومة واضحة . وحقد دفين . وثمن باهظ في مقابل هذا الإجراء . ويرى لريس ف توماس : أن القومية النركية هي نزعة عاطفية أكثر منها حقيقة هلية . وأنها ليست في الواقع سوى تقليد القومية الغربية في كثير من وجوهها .

ويعلق ( هجاج نوبهض ) على انتقاض تركيا على الإسلام ويربط بينها وبين إيران وأفغانستان ، ويتساءل هل هناك شعوبية على الثقافة الإسلامية ويقول : الإصلاحات في تركيا تنم موقع القبول في طهران كما تأثر بها أمان الله خان في أفغان وأن لـكل شعب من الشعوب الغركية والايرانية والأفغانية مزاجاً من أقوى مقوماته : العناصر المستمدة من طبيعة الاقليم وشكل الحياة العسامة . وأن الثقافة في القرون الإسلامية الثلاثة الأخيرة كانت قد اكتسحتها العوامل العنصرية وأضعفت آثار الروح الإسلامية . ويتساءل هــل العوامل العنصرية الآرية والمغولية هي المــكونة لمزاج هذه الشعوب . لأن الروح الإسلامية التي غرت قلوب الأمم الإسلامية منذ ثلاثه حشر قرناً لم تزل إلى اليوم روحا أصيلة بأوسع المعانى مهما قيل من أن الاسلام لم يتغلب على الروح العنصرية في كل من هذه الأمم . هماقيل إن هذه الأمم ذات خصائص نفسية يختلف بعضها عن بعض. ومهما فيل من أن الفرس منحدرون من الأصل الآرى والترق من الأصل للغولى فإن أوربا على اختلاف عناصرها ولغاتها لا تزال مستظلة بظل ثقافة واحدة هي الثقافة للسيحية . ويقول : إن المرك الواقع ( إذ ذاك ) بين السلطات والقوة المسكرية في أنقرة وطهران وكابل، إنما هو هراك بين أفراد قلائل يريدون انتزاع شيء إن قرارة نفسية الأمة ، أي من النواميس الاجهاهية التي لا تحارب ولا تماند ولا تحول قهراً وأن هذه المحاولة الكائب إلى القول بأن بونامج ﴿ أَنْقُرُه — طهران — كابل › هو برنامج التفصى هن الثقافة الدربية الإسلامية , فهم يودون إحياء نفسية جديدة في الأمة بانتزاع نفسيتها الراهنة - ا . ه . ومن حق أن مصطنى كال كان واحداً من جيل استطاع النفوذ الغربي تسكوينه في العالم الإسلامي فحمل لواء الدهوة إلى اليَّاس طوالمه ومناهجه وحاول أن يتخلص من نفوذ أوربا السياسي بالخضوع المفوذهـ الثقافي

والاجماعي . ولسنا استطيع أن تجحد ما قام يه أتاتورك في سبيل تحرير بلاده من اليو الن . ولكن من الحق أن يقال إنه لم يستطيع تحريرها من العبودية النفوذ الأجنبي فقد أصبحت به تركياتابمة تبعية كاملة لأوربا كأناه هي ربيبها ، وقد كادت بذلك أن تفقد كيانها الذاتي كأ، ق مسلمة لها طبيعها التي لا تستطيع أن تفصل بين الدين والمجتمع . وقد بلغ الأص بمصطفى كال في المجاهه هذا أن يقول : ليس لتركيا الجديدة هلاقة بالدين . أو يقال هنه في الصحف للمرية التي كانت تبتهيج بتصريحاته مثل جريدة السياسة : أنه —أى مصطفى كال — ألفي القرآن ذات يوم في يده ، فقال : إن إرتفاء الشعوب لا يصلح أن تنقيد بقواهد وقوا نين سنت في العصور المايرة . أو ينقل هنه قوله «إن حكومة الجهورية أوادت أن يكون محور النفوذ الديني من الشئون العاملة كاملا » . وعكن أن يقارن هذا بحوقف مصطفى كال في أول الحرب الأناضولية هندما أمسك بالقرآن وحرض الناس هلي الجهاد في سبيل المقاما تجد جرأته وخطواته القوية في سبيل القضاء على الإسلام حتى لنقول جريدة الطان (نقلا عن السياسة تحجد جرأته وخطواته القوية في سبيل القضاء على الإسلام حتى لنقول جريدة الطان (نقلا عن السياسة الأصبوهية في ما المرب علي المسلم عن لنقول جريدة الطان (نقلا عن السياسة الأصبوهية في الإسلام حتى لنقول جريدة الطان (نقلا عن السياسة الأصبوهية في ١٩/١/١٧) :

« لقد نبذت تركيا الاسلام كنظام اجهاهي وكأس للسياسية والمسدالة و نظم التربية ذلك لأن الاسلام الجمهوري — إذا أمكن وصف الاسلام كذلك — لم يبق بعد مذهب الدولة العهائية . فقسد حل محل الدين القديم " إن أول أثر الثورة السكالية في الدين هو حسل الناس على كسر أصفاد هسنده الضلالات والأساطير . فقد اختفت الصلوات من المعاهد العامية وقلما تغص المساجد اليوم إلا أيام الأهياد أو في رمضان وقد طلبت بعض الصحف أن توضع في المساجد مقاهد كما هو الشأن في فيرها من المعابد المحدثة وانتقدت بعضها عدم وجود موسبتي دينية تحل محل القرآن والآذان . إن الاسلام من المعابد المحدثة وانتقدت بعضها عدم وجود موسبتي دينية تحل محل القرآن والآذان . إن الاسلام الجمهوري ليس إلا تقليدا ظاهرا المعقلية والمناهج الأوربية . والحق أن مصعفي كال قسد بلغ أقصى المشوط في مواجهة الماضي . وانخذ اتجاها معاكسا ومضادا عاماً لمفهوم الاسلام نفسه و ولو كان قد توقف عند مهاجمة الدولة العبائية أو الدولة العبائية بل على الاسلام نفسه و فندد رجاله بالقرآن والدولة وصفها أنام مختلف دول العالم الاسلامي ظنا وقد وجد النفوذ الأوربي في هذه الحركة قوة له وتجربة وضعها أمام مختلف دول العالم الاسلامي ظنا منه أن كل هذه الدول ستجرى في نفس الشوط .

ولسكن هذه النجربة نفسها كانت هاملا هاماً في شجب هذا الاتجاء أساساً ، ولم تلبث أن كثفت ، بلى القد كشفت في حياة أتاتورك نفسه — هن فشلها لولا أساليب القمع الشديد والإهدام بالجملة ، والنفوذ الدكتاتورى المؤيد بالقوانيز المسكرية ، ولم تسكم "عض سنوات قليلة حق حطم الأتراك تماثيله في كل مكان وهاجوا اتجاهه وانبعث الإسلام من قلب تركيا واضطرت الحسكرمة والأحزاب إلى الاهتراف بالدين وبالأحرى بالإسلام كقوة أساسية لها قيمتها ومكانها وفاهليتها في المجتمع التركي المسلم .

(٢)

#### التحول

هل صمدت تجربة مصطنى كال البقاء وهل استطاعت أن تدم الاسلام في أعماق الأمة للفركية والعالم الإسلامي ؟ من حق أن يقال أن الفازى ظل ساهراً على تجربته خسة هشر عاماً بقوة السلطة وسلاح الديكتاتور المسكرى المستبد، فير أن نتائج النجرية في حركه مضادة لم تنتظر هذه الفترة لتسكشف عن نفسها — بل أنها حاولت ذلك مرات متعددة في حياة العازى وحكمه ، وهي تعرف مدى الخطر الذي يواجهها أو النتائج المترتبة عليها ، ولكنها كان لابد أن تعبر عن مقومتها النظام الذي وقع فرض واقعاً ضد طبيعة الأشياء مخالفاً لمختلف القيم التاريخية والأوضاع الاجتماعية لأن لحذا النظام الذي لا يقوم على الجذور أو النطور الطبيعي أن يراجه انتفاضا عليه مرة ومرة ومنذ اليوم وإلى اليوم الآخر فإن الإجراءات التي حاول مصطنى كال فرضها لم تجد تقبلا صحيحا من الشعب التركى ، ولم تجد صدى طيباً في العالم الإمراءات التي حاول مصطنى كال فرضها لم تجد تقبلا صحيحا من والاستياء المر من أخلب الزمر والجاعات في تركيا .

وقبل مرور عام على إلغاء الخلافة وقمت الشورة السكردية (شباط ١٩٧٥) مطالبة باهادة الإسلام يقول كرافشو فسكى: « اتهم النقاد مصطفى كال بأنه كان تملا بخمرة الحسكم ، ونددوا بالأوباش الحقيرين الذين أحاط بهم نفسه واستنسكروا حلقات السكر التي كانت تمقد في منزله السكائن في خفايا من أرض أنقرة ، كما طالبوا بالحد من سلطته ، وقد همد إلى القضاء على الممارضة فأهلنت وزارته في صيف سنة المراحد اكتشاف مؤامرة لاغتياله وبادرت إلى اعتمال عدد لا يستهان به من شبان الأتراك السياسيين ومؤيدى السلمان الخلوع وبعض المارقين من حزب مصطفى كال نفسه وحكم على ١٨ من

الذين اعتقلوا بالإعدام وفرضت عقوبة النفي على الجنرال كاظم قره بكير (وهو الرجل الذي كان له الدور الفعلى في انتصار تركيا في معركة سقاريا مع اليونان).. وسحق مصطفى كمال المعارضة وأصبح وحزبه سادة البلاد بلا منازع. ولم تتوقف المعارضة وظهرت حركات أخرى تعلن رفض الشعب التركن لنظام مصطفى كمال وإجراءاته . وكانت هذه المعارضة تقابل بالقمع العنيف ، وفي عام ١٩٣٧ قضي على مجموعة كبرى بلغت أكثر من ١٥٠ من أعلام الفكر ورجال الدولة في تركيا بالإعدام بحجة مقاومة الثورة الكمالية. وكان الغازي قد ظن أنه ثبت دعائم حركته فسمح بإنشاء حزب جديد ، فلم يلبث هذا الحزب أن ضم كل خصوم النظام القائم وبدأت معارضة واضحة لآرائه واتجاهاته حمل لواءها حزب النقشبندية وأدت إلى صدام مسلح دفعه إلى إعادة ضم قبضته مرة أخرى . ولم يقف أمام الغازى رجال الصوفية أو علماء الإسلام وحدهم ، بل لقد كشف المثقفون أيضاً عن موقفهم وعلى رأسهم دكتور فؤاد كوبرلى زاده مدير جامعة القسطنطينية الذي كتب في جريدة (حيات) التركية عام ١٩٢٨ وكان ذلك على أثر توغل حركات التبشير في المدن التركية .قال : ليس معني حادث مدينة بروصة الخاص بانسلاخ الفتيات التركيات الأُربع عن الجامعة الإسلامية والتحاقهن بالجامعة النصرانية بتأثير النصرانية التي تقوم بها المدارس الأمريكية في بلادنا وحدها ، ولكن الذي أُعان على تنصيرهن عامل آخر عظيم الخطر وإِن كان خطره غير ظاهر للابصار هو انحلال رابطتنا القومية منذ حين ، وبلوغنا في ذلك إلى غاية أصبحت في حكم الواقع ، أن من مظاهر انحلال قوميتنا سواءِ اعتقادنا بثقافتنا والدعاية التي تقوم بها للانسلاخ منها والتنازل عنها لنذوب في ثقافة الغرب متجردين من شخصيتنا القومية وتقاليدنا الأُهلية ، ومن المؤسف أن القائلين بتقمص الشخصية الأَفرنجية يدعون إلى ذاك باسم القومية ويلبسون لباسها المزين. إن تركيا تعانى الآن أزمة يصح أن نسميها (أزمة الثقافة) إن إختلال التوازن بين ما نحن في حاجة إليه من التجديد وبين ما يدعونا إليه المجددون من نظريات فكرية قد نشأً عنه مرض في التجديد . ومن أعراض هذا المرض تهافت أنصار التفرنج على الدعوة إلى التجديد الظاهري في الأَشكال والانخداع بالتغير المقصور على القشور ، ومن أُبرع مظاهر هذا الانخداع بالظواهر ما يحاوله القائمون بالدعوة إنى ترك الكتابة بالحروف العربية والاستعاضة عنها بالحروف اللاتينية ، إننا ننسلخ الآن من المدنية الإسلامية لنذوب في المدنية الأوربية فنواجه مهذا العمل خطراً عظما ، وأظهر سجية نشاهدها في أدعياء التجديد

استخفافهم بثقافتهم الةومية وإنكارهم ماضي أمنهم ، وقيامهم بالدعاية لثة افة أجنبية عنا من شأنها أن تجعلنا في حكم الأمم المغلوبة على أمرها الخاضعة لأنظمة الاستعمار ، بينما الأَمة التي تريد أن تكون أَمة عصرية حقاً تحتفظ قبل كل شيء بثقافتها وكيانها ليكون لها بين الأَّمم شخصية قوية ، فعلى أمتنا أن تربأ بنفسها أن تذوب في المدنية الأوربية ، إننا لم نأَخذ من حضارة أوربا إلا القشور بل أُخذنا القشور المخدرة التي انسلخنا بها من سجايانا وخصائصنا ، فنحن على خطر أن نذوب في الأَفرنج فنصبح أمة ممسوخة كهذه الأَّمم التي أصيبت بمرض الاستعمار وسنفقد شخصيتنا القومية ثم لا نظفر من حضارة أوربا إلا بسفاسفها » ا.ه. وقد وجدت هذه المعارضة الوسيلة إلى إزالتها بالقمع ومواصلة الدعوة إلى «الأَمجاد» التي حققتها حركة الغازى . وقد رافقت هذا الموقف مؤازرة كاملة من الصحف الغربية وتـأييد شامل لإجراءات مصطفى كمال ، وكان ذاك طبيعياً من ناحيتبن ، من ناحية تـأَّييد هذه الخطة لما كان لنجاحها من أثر بعيد في تركيز ودعم النفوذ الأَّجنبي ، والتغريب ، في العالم الإسلامي والبلاد العربية بحسبان أن كبرى دول الإسلام ومعقل الخلافة والباب العالى ، ودار السعادة التي كانت متجه المسلمين ومصدر التوجيه لهم سياسياً واجتماعياً طوال القرون الماضية ، هي نفسها اليوم التي تحاول أن تقود حركة التغربب. وكانت الصحف المصرية التي تنصل بحركة التغريب وفي مقدمتها الأَّهرام والسياسة والمقطم تؤازر الحركة وتحاول أن تفسر للناس هذه الإجراءات على أنها ليست هجوماً على الدين ولكنها تنحية له عن التفاعل في المجتمع : تقول السياسة ١٩٣٦٠١٠٣ : «إن الجنوح عن المعتقدات والتقاليد القديمة هي أهم ما يميز الثورة الاجتماعية التركية والصبغة المذنية الحرة من كل أثر للدين ، هي أهم ما يقصد به قادة الإِصلاح في أَنقره ، هم لا يريدون أن بمسوا الدين في شيء ، غير أنهم يريدون أن يحرروا نظم الحياة الاجتماعية من المؤثرات الدينية » وكان التباهي عظيم بأنه «لاً ل مرة تعدل دولة إسلامية عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الزواج والميراث فتقضى بإلغاء تعدد الزوجات وبالتسوية في الميراث بين الذكر والأَنثي واعتبار الزواج عقداً مدنياً محضاً » وترى جريدة الطان الفرنسية ١٩٢٦.٣.٢٣ إن أنساناً لم يجرؤ حتى يومنا هذا أن يناقش الشريعة في مسأَّلة : زواج مسلمة من غير مسلم » وهي حين تؤيد ما جاء بالفانون التركي الجديد من أنه يجيز زواج مسلمة من غير مسلم ، لا تلبث أَن ترى مدى الأَثْر العكسي لذلك في محيط الأَمة التركية والدالم الإِسلامي كله فتقول

«لا ريب أن أخلاق البلاد لا تجيزه حتى اليوم ، ذلك لأنه برغم الجمهورية ومبتدعاتها ما زالت سريرة المسلم تناً بي تمتع كافر بابنته أَو بناً خته ، والظاهر أن سواد الأَمة التركية ما زال متشددًا في تاك المسأَّلة ، فإذا كان التشريع الجديد بالنسبة للزواج المختلط خروجاً تاماً على الماضي ، فان هذا التغيير لا يشمل سوى النص ولا يصل إلى القلوب. ولا ريب أَن القانون الأَّخلاق لاَّمة من الأَّمم يؤثر في مصائرها بأشد مما يؤثر القانون الشرعي ». وهكذا منحت تركيا العالم الإسلامي تجربة مفتوحة لتطبيق القانون الأوربي الغربي وإحلاله محل الشريعة الإسلامية وأتاحت فرصة الكشف عن النتائج المترتبة على ذلك ، والذي تؤكده كل المصادر والأبحاث أن قوانين الغازى لم تـكن في الحقيقة إلا حبراً على ورق وأنها لم تفعل أكثر مما يفعله صاحب السلطان القوى في محاولة رسم صورة غير منبثقة من أعماق الإيمان الأُصيل. وقد وجدت الحركة التركية تأبيداً من بعض الصحف في مصر \_ إذ ذاك\_ ولكنه تأييد معروف المصدر ، فالصحف في هذه الفترة كانت أُجيرة لأَكثر من نفوذ ولكن كلمة حق كانت تتردد أحياناً فتكشف الحقائق كاملة. فإذا جاءت من كاتب أتيح له أن يسافر إلى تركيا وأن يؤيه خطواتها فإن الأمريكون جديراً بالاعتبار ، ويكشف الأَستاذ محمد عبدالله عنان عام ١٩٢٨ (أَى في معمعان الحركة) كيف صكت المعارضة الشديدة سمع الحركة التي قام بها الغازى فيقول : تناول الانقلاب أسس المجتمع القديم كله (سياسية واجماعية وروحية وافتصادية) وظهرت بوادر المعارضة مع ذلك . ولم يتسع صدر الجمهورية التركية لصوت يرتفع بالنقد والمحاسبة وسرعان ما لجأَّت إلى التشريع الاستثنائي وقامت محكمة الاستقلال بحجة الاستقلال المحافظة على سلامة الجمهورية . وانتشرت أحكام الموت والأشغال الشاقة والسجن المؤبد هنا وهنالك حينما ظهرت بوادر المعارضة ، على أن إخماد هذه المعارضة في المهد لا يعني بـأن هذه المعارضة ليست توجد اليوم في تركيا فهي قائمة ولكن في خفاء وصمت ، والرأى العام التركي لا يقبل دائمًا كالمشاريع الجديدة بنفس التأييد والحماسة وقد تناولت حكومة أنقره بالمحو والتغيير كثيراً من الشئون الدينية ، دعك من الفصل بين الدين والدولة وإلغاء الشريعة وإلغاء ما يتعلق بدين الدولة من دستور الجمهورية . ولكن حكومة أنقره أرادت أن تقوم بنبوة جديدة وأن تخلق من شعائر الإسلام خلقا جديداً فعهدت إلى لجنة من العلماء مما وصف بأنَّه اجتراء على شعائر الإسلام ، وقد أنكر الرأى العام آراءِ لجنة تريد أن تلغى فروض الصلاة فيؤدىالمسلمون

صلواتهم كما يؤدي النصاري قدسهم بغير الركوع والسجود ، وتغدو المساجد كنائس لا أقل، فلما حدثت الضجة تراجعت الحكومة وحاولت إخماد الضجة، ربما كانت هذه خطوة أولى وتمهيداً لدعوة تشهر ضد الإسلام وتعاليمه وما زالت السيادة المطلقة تستند إلى القوة القاهرة ، فالقوة هي عماد الثورة التركية ، بل إن قواعد النظم التركية الجديدة ذاتها والأساليب التي أختيرت لتنفيذ هذه النظم تجعل من الصعب علينا أن نجد لها مكاناً بين النظم البرلمانية بل النظم الحرة على الإطلاق ، حيث تمتزج السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في الجمعية الوطنية التي تقوم على قواعد غير تاك التي تأخذ بها كل البلاد الدستورية ، تتولى بيدها فوق سلطة التشريع سلطة التنفيذ ، فتختار الوزراء وتعينهم وفيها وإليها يرجع القضاء ، فتنشى؛ محاكم الاستقلال متى أرادت وتنتخب رئيس الجمهورية ، حزب واحد ، هو الشعب أو حزب الغازى ، وهو كل شيء في الجمعية وخارج الجمعية يدفع رجاله إلى جميع كراسي الجمعية ولا يسمح لسواهم بدخولها ويلجأً في ذلك إلى كل الوسائل. وما نظام أنقره إلا دكتاتورية عسكرية مقنعة تعمل باسم الشعب التركي ، وقد استطاع دعاة التجديد ، أَن يسبغوا على المجتمع التركي العتيق كل مظاهر المجتمعات الغربية : ثورة الثياب ، وتعلم الرقص وكتابة الحروف اللاتينية وما يستطيع التشريع العنيف أن تنتزع في بضعة الأعوام طبائع كونتها ورعتها القرون ، والتاريخ يعلمنا أن للشعوب خواص جنسية وأخلاقية لا يمكن محوها بضربة واحدة ولا يغيرها سوى تطور الأَّجيال . لقد ظهر الشعب التركي في مهاد العقلية والتقاليد الشرقية ، وخرج من أقفاص القفار الآسيوية مزودا بخواص الجنس الآسيوي أو بالأُحرى المغولي ، وأنفق الشعب التركي عصور المجد والانحلال كلها شعباً تركيا ، متمسكاً بخواصه وتقاليده ولم يندمج في المجتمع الغربي رغم أنه نفذ إلى أوربا واستقر في شرقها عصوراً فهل يستطيع سادة أُنقره أن ينزعوا بتشريع الأَشهر ذاك الثوب الخالد » ا. ه. وقدتنبه الدكتور هيكل في أغسطس ١٩١٧ إلى مفهوم الإِنقلاب القائم بالحكم العسكري الصارم وليس بإرادة أهله ولا باقتناعهم فقال : إن أمراً يلفت النظر في هذه النهضة التركية ويدفع إلى التساؤل عن مبلغ ثباتها وعدم تعرضها لرد فعل يعود بتركيا إلى إلى ما كانت . ذلك أن هذه النهضة تبدو كأنَّها ليست أثراً محتوماً لتطور طبيعي ، وأنها مصنوعة على يد مصطفى كمال وأصحابه الذين فرضوها على تركيا عن طريق التشريع وألزموها الأُخذ بها بقوة القانون وبما وراء القانون من الجندى وسيفه ومدفعه فإذا حدث لسبب من الأُسباب أَن جاءت حكومة غير هذه الحكومة وألغت هذه القوانين ابتهج الناس إيما ابتهاج بالعودة إلى سيرتهم الأنُّولى . «ولم يجد هذا الإِصلاح من يؤيده وينصره » . ولسبب بسيط يجهل الدكتور هيكل أن الذين أقاموا هذه الحركة سوف يحمونها طويلا حتى تؤكد الغاية التي ذهبوا إليها والتي ستظل ضرورة لبقاء نفوذهم في العالم الإسلامي وقد ذهب حكام أنقره إلى القضاءِ على مختلف صور الإسلام في البلاد ، بل أنهم أسلموا جامع أيا صوفيا إلى بعض المهندسين الأَجانب لإعادته إلى صورته الأَولى ، فأَزالوا ما فيه من آيات قرآنية وأَحاديث وكشفوا عما ستره المسلمون من صور القديسين والملائكة والصلبان ونحوها من نقوش المسيحية . ولم يكن ذلك في نظر كثير من الباحثين والمعلقين «إلا إنفاذا للمنهاج الذي وضعوه وأنهم إنما فعلوا ذلك تقرباً إلى أوربا النصرانية التي التزموا محاكاتها في كل شي». وكانت هذه الأَّعمال تدفع إلى مزيد من حركات المعارضة والانفجارات التي كانت تقمع بشدة ، ولكنها لم تكن تنتهي حتى كانت تعود مرة إلى الاختفاء في أعماق الأَمة منتظرة فرصة أُخرى لتعلن عن نفسها . وقد جرت في العالم العربي تساؤلات كثيرة في ظل الدعاية التي بشها أُولياءِ النفوذ الغربي ودعاة التغريب حول ما إذا كان على البلاد العربية ومصر بالذات أن أَن تَقْتَنِي أَثْرَ تَرَكِياً ، ، وكَانَ الرأَى العام الإسلامي قد بدأ يتطلع إلى مصر بعد أحداث تركيا بحسبانها قلب العالم الإسلامي وليتخذ منها «مركزاً لحركة الجامعة الثقافية الإسلامية العامة» كما كان يطلق عليها حيث «لم يزل العالم العربي الآسيوي الإِفريقي من أَعالى الموصل إِلى غرفى مراكش ينظر إلى مصر نظرة المهتدى المسترشد ويهتم بها ويعطف بكل جوارحه على نهضتنا السياسية ويقرأ ثمرات مطابعها وصحفها كل هذا اعتقاداً أن مصرهي أحصن معتقل للإسلام وأحرز للشرع الحنيف ». وقد تناول في الإجابة على هذا التساؤل عدد كبير من المفكرين العرب في مصر وسوريا وتونس . أما دكتور عبد الرحمن شهبندر فيقول : إن الأَمة الحية هي كالشجرة الناضرة لها جذور في الأَرض من تراث الاباء والجدود ونحن مهما كرهنا الجمود وسئمنا التعفن والركود فلانريد بوجه من الوجوه أن نجارى القومندة العسكرية في تركيا فنقطع هذه الجذور ونعرض الشجرة كلها لليبوسة والذبول ، وإنا مع أنصار الإصلاح الاجتماعي والتجديد الصحيح على أنواعه ولكنا من أعداء قطع الاتصال بالماضي فنحن أبناء السلف وآباء الخلف وأصولنا ثابتة في الأرض وفروعنا باسقة في السهاء » ويرى فريد وجدى « أن محاولة الاقتداءُ بالأمم لا تنتج أثراً محموداً لأن كل مافى الأُمم هو ثمرات نفسياتها فإذا ساق المجتمع الطالب للاقتداء في مظهر من مظاهرها وأراد تحقيقه أعوزته العوامل ويرى الأَمير مصطنى الشهابي أَنه من حيث الدين فقد غلا الترك فخلقوا قومية لا دينية ومنعوا تدريس العلوم في المدارس الرسمية وتتبعوا خطا البلاشفة تقريباً ، ومن البديمي أن الشرق العربي لا مكنه أن يسير في هذا الطريق لأن القومية العربية والدين الإسلامي يمشيان جنباً إلى جنب ، ولو اقتصرت أعمال الترك في هذا الباب على إصلاح بعض التكايا والزوايا والفرق الدينية لكان في تلك الأعمال نفع لا ينكره العقلاءُ أما الكفر والزندقة والمناداة في المجالس الخاصة بعبادة الذئب فجهالات يأسف لها عدد كبير من الترك أنفسهم . » ووصف عبدالعزيز الثعالى الحركة الكمالية بأنها « ليست نهضة شعبية بالمعنى الصحيح يمكن أن تستهوى أخيلة النقاد الاجتماعيين وتستغرق مقاييس الفقهاء المشترعين بل هي نزوة ديكتاتورية في أمة مستقلة أَنهكتها أَنواع الحروب الداخلية والخارجية » . هذا وقد صدقت توقعات الباحثين جميعاً الذين أجمعوا على أن هذه الحركة هي من صنع رجل واحد وأنها تشق طريقها ضد التيار ، وأنها لن تلبث أن تسقط بسةوطه ، ذلك أنه ما كاد الغازى يصاب بانفجار في المخ ويختفي من الواجهة عام ١٩٣٩ حتى أُخذت السفينة تتحول تدريجيا عن مجراها المنحرف وتتجه شطر الإِسلام بتأثير مبادئه الراسخ في قلوب الشعب . وتوالت منذ ذلك الوقت حركات التراجع عن الخطوات العصبية التي انساقت إليها ، وإذا كانت هذه الحركة قد أمضت ربع قرن ثم لم تجد لها إحساساً بالإصالة أو الاستقرار ، فإن ذلك يعني بحق أنها لم تكن أصيلة المجرى ولا متجهة إلى الطريق الصحيح. وقد زار محمد التابعي تركيا عام ١٩٤٦ بعد وفاة الغازي بسبع سنوات فلم يجد عبارة يصف بها المجتمع التركي الذي خلفته حركة مصطفى كمال أبلغ من هذه العبارة : « تركيا تعانى آلام المخاض » يقول ، « ما زالت تركيا وبعد ربع قرن من حكمها الجديد تعانى آلام المخاض لأنها لم تلد بعد مولودها الجديد الذي مناها به أو مني نفسه به باعث نهضتها أتاتورك ( مصطفى كمال ) . لقد أَلغي أَتاتورك بجرة قلم السلطنة ومن بعدها الخلافة ، وفي فجر أَحد أيام ١٩٢٤ تسلل آخر خلفاءَ آل عثمان عبد المجيد من قصر ضولمة بغجة على ضفاف البسفور ، ومن ورائه أحد الأُغوات المخلصين يحمل في يده حقيبة متوسطة الحجم ، وتوالت بعدها قوانين وأوامر الغازى أتاتورك » . « والتاريخ وحده هو الذي يحكم

هل أصاب أتاتورك أو أخطأ في تقدير الحساب ، وأُلغيت الخلافة ، ثم فرق بين الدينوالدولة ثم حورب أو على الأَقل نوهض الدين الإِسلامي فأَلغت الحكومة الأَوقات الخيرية وصادرت أملاكها وأموالها وأموال صناديق النذور وأضرحة أولياء الله ، ثم جعلت الزواج عقداً مدنياً صرفاً لا فضل للدين فيه ولا للمآذون وجاز بعدها للتركية المسلمة أن تتزوج برجل من أىدين من الأديان ، وأصدر أتاتورك منشوراً أهاب فيه بنساء تركيا أن يخلعن الحجاب وأن يسفرن لدى العالم وجوههن وأسفرت نساءً تركيا . واتجهت تركيا إلى أوربا وسنت القوانين والنظم ما يكفل جعل تركيا الحديثة قطعة من أوربا لا جغرافيا فقط بل معنوياً ونفسانياً،فاستبدلت الحروف التركية الأصل بالحروف اللاتينية ، وحورب كل شيءٍ عربي شرقي أو من أصل عربي شرقى ، ووضعت مكان بك وباشا ( مسيو ومستر ) إلى هذا الحد في الإغراق في الأوربية أو بالحرى على سنن الغرب سار الأُترالأُتراك والآن بعد نحو ربع قرن يتسائل الباحث : هل المرأة التركية سافرة أم محجبة ، لا هذا ولاذاك . أما في المدن فالمرأة سافرة ، أما في الأناضول في القرى ، في سفوح الجبال وبطون الأَّدوية فلا تزال كما كانت على عهد السلاطين،ويحيط برأسها ووجهها قناع من الشاش الأبيض أو الأسود. هل تركيا اليوم مسلمة أو مسيحية أو ملحدة ، لا هذا ولا ذاك ، وتستطيع أن تقول إن شباب اليوم في تركيا لا دين له أما شيوخه وفلاحوه فما زالوا مسلمين . « واللغة والكتب والصحف تطبع بالحروف اللاتينية ، والمدارس تدرس بالحروف اللاتينية ، بعد أن نحيت الكلمات التركية القديمة لتحل محل الكلمات العربية الدخيلة ، أما تركيا المدنية فهل هي ديمقراطية أو أتوقراطية أو ديكتاتورية : لا هذا ولا ذاك . ثم إن هناك معارضة أخذت تنمو وتشتد ، نلمس الآن في تركيا تبرماً ولعله نفساني معنوى أكثر منه مادياً ، والسبب عدم الاتساق وعدم الانسجام بين الماضي والحاضر ، وبين القديم والجديد ، فتركيا بعد أربع وعشرين عاماً لا تزال تعانى آلام المخاض لأنها لم تضع بعد مولودها الجديد». ولم تلبث أن توالت نذر التحول فني عام ١٩٥٠ تزعم التيجانيون حملة ضخمة ضد أتاتورك وأعماله وحطموا تماثيل « منشيَّ تركيا الحديثة » ووزعت نشرات تحض على معارضة سياسة أتاتورك ومخاصمة كثير من المبادى التي يعتنقها رجال الحكم في تركيا ، ثم تطورت الحوادث ، وعرف المراقبون أن شدة تدين الشعب التركي ما تزال ذات فاعلية وأن جماعة التيجانية \_ بعد جماعة النقشبندية \_ الى تولت قيادة الحركة هي فرع من الطريقة الإِسلامية الكبرى التي تنتظم أُغلب العالم الإِسلامي وعلى الأُخص الجزائر. وقد حاولت

الدولة التركية أن تتمحل الأُسباب لهذه الحركة المضادة ولكنها غفلت عن المصدر الأُساسي لها، وقد علق عباس محمود العقاد على هذا التحول فقال إنه يرجع إلى سبب أعمق من جميع الأسباب ، فهو مظهر من مظاهر الاحتجاج على حركة الفرنجة والاستغراب التي فرضهامصطفى كمال فرضاً على الأمة التركية ،فالإجماع على معارضة هذه الحركة كامن في الوعى الباطن من أعماق الأُمة التركية ، وقد اقترن ظهور التفرنج والاستغراب بظهور الحركة الطورانية في وقتواحا.، ولعل تفسير الحركة الطورانية بالاتجاه إلى الغرب هو أعجب تفسير عهده الناس لحركات الشعوب في العصر الحاضر ، وغير قليل منها مدسوس على الحركة عن قصد وتدبير وكانت مدينة سالونيك كعبة الدعوة الطورانية أو كعبة المدرسة الفلسفية التي تبشر بها وتلتمس لها الذرائع في العلم واللعة ، وفي سالونيك يقيم ( جوك الب ) فيلسوف الحركة ، وسالونيك مدينة تغلب عليها الصهيونية واتباع شبتاى زيني الذين دخلوا في دين الإسلام وبقوا في عزلتهم الدينية باسم الدونمة ليعملوا في البيئة التركية . وقال العقاد : « إِن اتباع الطريقة التيجانية جادون في إعادة الصبعة الإسلامية إلى الحكومة وأنهم يتقصون آثار مصطفى كمال فيحطمونها ومنها تماثيله في الميادين ، وأنهم دخلوا ساحة المجلس الملي الكبير وأذنوا للصلاة باللغة العربية وقالوا إِن هزيمة حزب ( مصطنى كمال \_ عصمت أينونو ) ترجع إلى جهود هذه الجماعة وتضافر دعاتها على التشهير بذلك الحزب». وليس كتاب المسلمين والعرب في مختلف أقطارهم، هي الذين عارضوا حركة الغازى ، ولكن المراقبين الغربيين المنصفين كانوا على ذلك الرأى وفي مقدمتهم فرنان ويليه الذي يرى « أن النفوس لم تكن مستعدة لمثل هذا الانقلاب الشامل لذلك كان مصطفى كمال كى يتمكن من فرض مشروعاته الإصلاحية مضطراً لأَن ممار-ں حكماً ديكتاتورياً ثورياً حقية ياً طوال حياته وكان حزباً واحداً هو الحزب الجمهوري كان مسيطراً على الجمعية الوطنية ، وكانت السلطة التنفيذية تطغى على التشريعية ، وإذا نظرنا إلى مثل هذا النظام من الناحية الأَّخلاقية نجده مشوباً بلطخات مثل محاكمة الديمقراطيين والقمع الوحشي لثورة الأُتراك ». ويتساءل: هل خضع الديمقراطيون لحكم غابت فيه الحرية على الرغم من المحاكمات التي لفظت عام ١٩٢٦ أحكاماً بالإعدام والإِبعاد لعشر سنوات ». وقد كانت معارضة المفكرين المسلمين والعرب منصبة على أن الحركة التي قادها الغازى لم تكن هادفة إلى الثورة على مشايخ الطرق وحدهم ولو فعلت لما أنكر عليها أحد \_ على حد تعبير السيد محب

الدين الخطيب، ولكنها كانت ثائرة على «العقيدة» نفسها، تريد أن تقتلعها من الأمة التركية تدريجياً وكل حركاتها وسكناتها ترمى إلى ذاك ، ومن الحق أن يقول : إن التغيير الذي أدخلته القوة في أوضاع تركية وهدمت به ركناً من الإِسلام ليس فيه أدنى ضرورة ولا يقاس بما أجازه الأُروبيون تحت قاسر الضرورة ، والواقع أن أُوربا لها أن تستن من القوانين ما تشاءُ وهي هذه القوانين لا تكون مخالفة للإنجيل ، لأَنه لا يضم شيئاً من أُمور المعاملات المدنية ، هذا بخلاف القرآن الذي شرع للدين والدنيا معاً فلا يقاس أحدهما بالآخر ». وليس ما أخذت به تركيا فإن القوانين الأوربية وفي مقدمتها القانون السويسرى الذي أخذت به تركيا مآخوذ من القانون الروماني ومن الاصطلاحات التي أُقرتها الكنيسة وكلها قديم في قديم ، وهذا هو وجه الخلاف، وهذا هو ما يرضي أوربا ويجعلها تقف موقف الدفاع والتأبيد لحركة الغازي وبعد ، فإن الروح الإسلامية تجددت مرة أُخرى في تركيا وانتقل الزمام ١٩٥٠ من حزب مصطفى كمال ، وسمحت السلطات الجديدة للمسلمين الأتراك بالآذان باللغة العربية وباستعمال اللغة العربية قراءة وكتابة . ويحقق تساؤل المؤرخ « توينبي » الذي شك منذ اللحظة الأُولي في جدوي حركة الغازى حين قال : « علينا أن نسأل أنفسنا ما سيكون مآل إدخال هذا المثل السياسي الغربي ذى العاطفة الضيقة في عالم إسلامي تقضى تقاليده السالفة باعتبار كل المسلمين إخوة بسبب دينهم المشرك رغم مرونة العنصر واللغة والمنبت » . وقد اتسعت فعلا تلك الحرية التي تعمل على مقاومة روح التغريب السائدة فى تركيا والعود إلى تعاليم الإسلام ، ذلك أن وباءَ التغريب لم يصب إلا المدن الكبرى والطبقات العالية ، هذه الطبقات التي أُخذت تقاوم حركة العودة إلى الإسلام وتعتبرها رجعية ، وقد أكدت هذه النقطة العجيبة على أن الحركة التي قادها مصطفى كمال كانت طفرة ، وكانت ضد طبائع الأُشياءَ فالعالم الإسلامي متقبل ومرحب للتطور والحركة والنهضة والأُخذ من الحضارة الغربية ما يدفعه إِلى القوة والحياة ولكنه يلفظ كل حركة تحاول أن تخرجه عن مقوماته . لقد تحولت الصورة على نحو مثير ، كشف عنه كثير من الكتاب الذين زاروا تركيا \_ وهذا تقرير محمد حسنين هيكل عام ١٩٤٩ : « لم أشهد قوة الإيمان بالدين في بلد إسلامي شرقي كما شهدته في تركيا ، وربما كان سبب التعصب هو محاربة الحكومة التركية له بكل الطرق وليس هناك بلد شرقى إسلامي لا يذكر أهله القرآن إلا بقولهم « حضرة قرآن كريم » إذا سمعوا القرآن في أَجهزة الراديوا أَطفأُوا السجائر وخلعوا

الأحذية وتربعوا على مقاعدهم . هذا كله برغم الحواجز والعراقيل والحرب التي أُعلنت على اللين حتى فرضت الحكومة أن يردد الآذان للصلاة باللغة التركية ـ يقول المؤذن « الله أكبر » Tanre uludur العربية وبالحروف اللاتينية ، و الخطيب يلبس القبعة ويدخل باللغة بها المسجد ثم يخلعها ويضع عمامة ، والمقاومة السلبية التي قام بها الشعب التركي لهذه السياسة مقاومة بديعة رائعة ، لا تدخل بيتاً في تركيا حتى تجد المصحف موضوعاً في أعلى مكان فيه ، ولا تركب سيارة تاكسي يملكها مسلم أو يقودها حتى تجد آية قرآنية بخط عربي جميل ، ولا تدخل متجراً حتى تقابل نفس الشيء ، ولا تدخل مسجداً في استانبول ( وفي استانبول أَلْف مسجد ) حتى تجد الحلقات غاصة بالمصليين . ثم بدأت المقاومة تـأخذ شكلا عملياً ، كان خطباء المساجد يصعدون إلى المنابر ويبدأ الحديث فإذا كل ما يقولونه ينصب على حكومتهم ووصفها بأنها حكومة كفار ، وبدأت روح التذمر وإذا بمنشورات دينية توزع في الطرق ، ثم رأت الحكومة أنه من الخير أن تسمح بإصدار المجلات الدينية ، فبدأت ستة عشر مجلة دينية تظهر ، وبدأ الاكتتاب لبناء مسجد ، وفي أوساط الفلاحين في الأَناضول : سلطان الدين هو السلطان . معظم الناس حتى الآن لا يستعملون الحروف اللاتينية بل العربية ، بها يكتبون وبها يقرأُون القرآن حتى الأَطفال الذين يزيد عمرهم على خمس سنوات . وفي أَنقرة تجدبيوناً كثيرة تنتظر موعد إذاعة القرآن من محطة إذاعة القاهرة ، وتجد حلقة كبيرة منعقدة حول الجهاز الذي ينبعث منه القرآن خافتاً مرتعثاً بتاأثير ضعف محطة القاهرة . ونوع آخر من المقاومة : ذهب أحد المسلمين إلى المجلس الوطني يوم انعقاده وفجأَة من شرفة الزوار نهض أحدهم وصاح مؤذنا باللغة العربية بأعلى صوته وهجم الحرس يلقون القبض عليه فنهض زميله ليكمل الآذان وأُلقي القبض عليه فاندفعت طائفة أخرى فأكملت الآذان . وفي اليوم التالي شهدت شوارع استانبول منظراً فريداً ، حيث ذهب عدد كبير من أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وكان كل منهم يبحث عن جندي بوليس يعثر عليه فيقف أمامه ويصيح : الله أكبر وتكرر المنظر في يوم واحد خمسين مرة . وقدمت الحكومة الذين أذنوا إلى المحاكمة والسجن أَربعين يوماً ، أما هذا العدد الأكبر من الناقمين فأُحيلوا إلى مستشفى المجاذيب. ورأت الحكومة أن الحالة ستطول وتتحول إلى حركة خطيرة ، فتقدم بعض النواب بمشروع لإدخال التعليم الديني اختيارياً في المدارس الإِبتدائية . وكانت قد طمست بعض الآيات القرآنية باللغة العربية الباية على بعض المستشفيات من عهد السلاطين فعادت ورفعت الطمس وأظهرت

الآيات وجددتها بماء الذهب ، وكانت قد أُغلقت قبور الأُولياءُ حتى نوافذها سدت بأُلواح عريضة من الخشب فعادت أحيراً وفتحت النوافذ . جاء هذا بعد أن ظهر جيلان أو ثلاثة أَجْيال على درجة مخيفة من الإلحاد. إن الهوة التي تفصل الأَجيال القديمة والأَجيال الجديدة الملحدة هوة سحيقة و هي من أعقد مشاكل تركيا . ومسجد أيا صوفيا في تركيا تحول إلى كنيسة .. لقد جاءَت الثورة التركية وقررت الحكومة أن لا يصبح مسجداً ولا كنيسة بل يُصبح متحفاً ، الصلوات لا تقام فيه ، وكانت تغطى جدرانه الآيات القرآنية بالذهب وقد تبارى السلاطين في إهدائه المنابر ، ثم تقدمت جماعة أمريكية وقالت : إن متحف أيا صوفيا يخنى تحت الآيات القرآنية وتحت نقوشه الإسلامية آثار بيزنطية نادرة قديمة وإنها على استعداد للكشف عن هذه الآثار . ووافقت حكومة تركيا فأزالت النقوش الإسلامية والآيات القرآنية وظهرت صورة تمثل أحد الأباطرة البيزنطيين يحمل في يده الصليب وفوقه مباشرة الآيات القرآنية . وبعض أهالي تركيا المتدينين يقبلون على زيارة أيا صوفيا ليتنسموا العهد القديم وبعضهم يحلوا لهم أن يصلي الجمعة خلسة في هذا المتحف الغريب الذي يتحول إلى كنيسة ، فإن البعثة الأَمريكية أَزالت نصف المعالم الإسلامية في مسجد أيا صوفيا لتظهرالآثار البيزنطية للدرجة أن مدخل المسجد القديم أزيل ما كان عليه من آيات قرآنية فظهرت تحتها صورة للعذراءِ المقدسة فوقها مباشرة الآية الكريمة « إنما يعمر مساجد الله » ولا يحتاج الزائر إلى حدة بصر غير عادية ليرى الدموع في مآقيهم أسى وحسرة على المسجد الشهير في تاريخ الإسلام الذي يتحول إلى كنيسة في ظل حكومة تحكم شعباً كاملا من المسلمين » ١. ه. ويقول ناصر الدين النشاشيبي انه في عام ١٩٥٠ جرت المفاجأة فإذا بحزب أتاتورك « حزب الشعب » يكاد يدفن تحت الرماد فلا يفوز بأكثر من ٦٩ مقعداً بينما فاز الحزب الديمقراطي بأكثر من ٤٠٨ مقاعد \_ لقد جاء الحزب الديمقراطي إلى الحكم من باب الدين ، من أصوات المؤذنين في الجوامع . لقد سقط حزب أتاتورك بعد أن ظل يحكم منذ عام ١٩٢٢ ولكن يبدو أن النفوذ الغربي قد أزعجه هذا التحول فاتهم الحزب الديمقراطي بالتمرد على العلمانية وعلى تعاليم الجمهورية التركية ولكن رد الفعل الإسلامي استمر زمناً. يقول (كرافشكوفكي) في كتابه ،الشرقالأوسط: « كم كان رد الفعل الديني قوياً ، إن رد الفعل هذا كان يمثل من حيث النوعية نواة صلبة من أناس غير مسالمين نذروا أنفسهم للمبدأ وعزموا على شن حرب لا هوادة فيها من أجل تحقيق أَهِدافهم مع أَنْهُم أَقلية من الناس ، لقد شهدت الخمسينات في سنى هذا القرن انتعاشاً واسع

النطاق في الطرق الدينية مثل الطرق التيجانية . وبديع الزمان والبكتاشية والنقشبندية والقادرية والمنظمات الميالة للإسلام مثل الحزب الديمقراطي الإسلامي وحزب النهوض الوطني ،وجماعة بيوك طوفو ، هذه الجماعات تعتنق فلسفة جريئة في ميلها إلى الإِسلام وتمارس في بعض الأُّوقات تدمير الآثار وعلى الأَّخص تماثيل أتاتورك . وقد كان الإِقبال على الحزب الديمقراطي أ في تقدير (كرافشكوفكي ) أنه يرجع إلى إدخال الدين في المدارس وإذاعة القرآن في الراديو بالعربية وتكوين جناح إسلامي بين أعضائه ، وفي عام ١٩٥١ تقدم بعدة مطالب أهمها نبذ الحروف اللاتينية وإعادة استعمال الأحكام الشرعية الإسلامية ». غير أن محاكمة جرت لأعضاءِ هذا الحزب ، وصدرت قوانين صارمة تحمى ذكرى الغازى ومنع اتخاذ الدين وسيلة للأغراض السياسية وأعلن قادة الحزب أنهم يوافقون على جميع المظاهر الدالة على احترام الإِسلام ولكنهم ما زالوا يعارضون الأَحكام الشرعية » ا. ه. غير أَن الخطوات التي اتخذت منذ ١٩٤٦ واتسعت فيما بعد بإعادة التربية الدينية وفتح مدارس لتخريج أئمة وخطباءَللمساجد وفتح كلية أُصول الدين في جامعة أنقره لم يلبث أن حقق نتائج في خلال العشرين عاماً التالية فقد برزت الحركة الإسلامية واشتد عودها واستطاعت أن تخرج جيلا من الدعاة إلى الإسلام وأَن توجد قاعدة عريضة ضخمة من جماهير الشعب التركي المسلم المؤمن بأَن الإِسلام دبن ونظام مجتمع ، وأنه لا يستقيم أمر تركيا إلا بالعودة إلى الإِسلام من جديد ، وقد تمكنت الحركة الإسلامية من أَن تبرز خلال السنوات القليلة الماضية كحركة لها وزنها ووجودها بالنسبة للمجتمع التركي . وقد وجهت جريدة بوكون ( اليوم ) التركية عام ١٩٦٨ نداءًأ تطالب فيه المسلمين أن يقيموا صلاة الصبح بصورة مجتمعة . وقد تحقق هذا عندما التجهت جموع المسلمين التي تقدر بالآلاف في إشراقة الفجر في هدوءٍ كامل ينسجم مع عظمة الموقف إلى أكثر جوامع اسطنبول حيث زحف ٥٠ ألف شخص ليقيموا صلاة شهدتها تركيا منذ خمسين سنة » ويقول المعلقون أن هذه الصلاة كانت جزءاً من سلاح قوى تستخدمه الحركة الإسلامية لضرب القوى الإلحادية ، والمنحرفة في تركيا . وكان لها رد فعل بين عناصراليهود والماسون والملاحدة مما حمل بعضهم على التهديد بنسف مسجد أنقره ، وقد انفجرت عدة قنابل فعلا ولكنها لم تخرج أي مصل من الصلاة ، وانصرف المسلمون بدون ضجة .

## ٣ ــ العودة إلى الإسلام

صدرت في السنوات الأُخيرة دراسات ضافية كشفت حقائق ثلاث (أولا) دور مصطفى

كمال أتاتورك وتبعيته للصهيونية العالمية وللنفوذ الاستعمارى (ثانياً) دور حركة المقاومة التى قادها كثيرون ضد الحركة الكمالية وفي مقدمتها حركة المجاهد المسلم بديع الزمان النورسي (٣) حقيقة دور السلطان عبد الحميد وموقفه البطولى في مقاومة المؤامرة الصهيونية الاستمعارية . وقد كشفت مذكرات السلطان عبد الحميد التى نشرت في السبعينات ومذكرات هرتزل التى نشرت في السبعينات ومذكرات هرتزل التى نشرت في السبعينات عن موقف السلطان عبد الحميد من الصهيونية بما يصحح ذلك الزيف الذي رددته الكتب المدرسية والجامعية والثقافية في البلاد العربية خلال هذه الفترة الطويلة . ولعل قضية العودة إلى الإسلام هي أبرز ملامح هذه المرحلة ، حركة الحركة التى تبلورت في حرب السلام الوطني بعبارة نجم الدين أرباكان (استاذه الميكانيكا في الجامعة التكتيكية في حرب السلام الوطني بعبارة نجم الدين أرباكان (استاذه الميكانيكا في الجامعة التكتيكية عنها بفعل المحاولة الخطيرة التي جرت لتغزيتها على أيدى جماعة الدونمة :الاتحاديين الكماليين عنها بفعل المحاولة الخطيرة التي جرت لتغزيتها على أيدى جماعة الدونمة :الاتحاديين الكماليين من ١٩٠٩ إلى العرب العالمية الأولى حيث دخلت تركيا الحرب في صف ألمانيا وحاقت بما الهزيمة ، وحيث سلم حزب الاتحاديين الحاكم طرابلس الغرب لإيطاليا وقبل معاهده لوزان التي قضت بتسليم الشام بأجزائه الأربعة إلى فرنسا وانجلترا ، وفلسطين إلى اليهودية العالمية . التي قضت بتسليم الشام بأجزائه الأربعة إلى فرنسا وانجلترا ، وفلسطين إلى اليهودية العالمية .

كان السلطان عبد الحميد قد عرف خطة الصهيونية العالمية في الاستيلاء على بيت المقدس، وإقامة هيكل سليان نتيجة للمخططات التي كان يجرى تنفيذها في الأمبراطورية العيانية، تحت ستار التنظيات الماسونية التي نشرتها وهكذا دفع السلطان عبدالحميد ثمن موقفه الحاسم من الصهيونية العالمية ، وكان للنفوذ الأجنى مشاركة ضخمة في هذا الأمر ، ذلك لأن اللواء الذي رفعه تحت اسم «الجامعة الإسلامية » خارج نطاق الدولة العيانية : «يا مسلمي العالم اتحدوا » قد هز الدوائر الاستعمارية هزأ شديداً ومن ثم كانت المؤامرة ذات شقين : العيانية وهذه مهمة الاتحاديين . ٢ – اسقاط الخلافة العيانية وهذه مهمة الكماليين . وبذلك وئدت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بحذف صاحبها من سجل الحكام . ولم يكن الكماليون والاتحاديون إلا فرعاً من دوحة واحدة: تقاسمت العمل على مرحلتين للاجهاز على الدولة العيانية والخلافة ، وفتح الطريق أمام الصهيونية العالمية لتصل إلى فلسطين ، ولتمزق العرب والترك ولتمكن للاستعمار البريطاني والفرنسي من إقتسام تركة ما كان يطلق عليه الرجل المريض » ولقد كان السلطان عبد الحميد يعرف من إقتسام تركة ما كان يطلق عليه الرجل المريض » ولقد كان السلطان عبد الحميد يعرف

دخائل هذا المخطط كله : بفروعه وخلفياته ، فيما يتصل بالدونمة والمحافل الماسونية ومخططات الاتحاديين وتركيا الفتاة وفي مقدمتهم مدحت وأحمد رضا . ويعرف الأُهداف الخطيرة التي يدور حولها تمآمر الصهيونية مع بريطانيا وغيرها من دول أوروبا ، ولكنه بعد كل الوساطات التي بذلها هرتزل أرسل إليه كلمته الواضحة الحاسمة الصريحة: « أنصبح الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع . اني لا أستطيع أن اتخلي عن شبر واحـــد من الأرض فهي ليست ملك عيني بل هي ماك شعبي . لقد قاتل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه فليحتفظ اليهود بملايينهم . إذا مزقت امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون آنذاك أَن يـأَخذوا فلسطين بلا ثمن ولكن يجب أن يبدأ ذلك التمزيق أَولا في جثثنا . واني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة ». وكان هذا الرد الحاسم هو منطلق الحملة العاصفة التي شنتها الصهيونية والاستعمار على السلطان عبد الحميد عن طريق الصحف العربية التي كان يصدرها الموارنة اللبنانيون خصماء الإسلام والخلافة الإسلامية وهم الذين حملوا على السلطات تاك الحملات الضخمة (المقطم المقتطف الهلال) أمثال: جرجي زيدان فارس نمر ، صروف مكاريوس ، سلىم سركيس ، لويس صابونجي،وما أَطلق عليه من بعد اسم السلطان الأَحمر ، وما ذهبوا يلفقونه من اتهامات كاذبة عن الدردنيل ومن يلتي فيـــه وعن والسجون والأحكام مما ثبت من بعد أنه وهم باطل حتى لقد قال أحدهم لجماعة من السوريين زاروا تركيا وركبوا في الدردنيل مركباً : قولوا لنـــا اسم رجل واحد ألقاه السلطان أُو أُمر بالقائه في الدردنيل ولكنها كانت المحاولة لتدمير السلطان وسمعته وهدم مواقفه الكريمة قبل التآمر عليه ولقد عاشت الصحف وداسات المدارس والمؤرخين تحمل هذه الأَّكَاذيب سنوات وسنوات حتى تكشف في الأَّخير فساد هذه الأَّباطيل والادعاءَات. يقول حسان حلاق في أطروحته : «في الوقت الذي كانت المؤامرة تحاك في الخارج ضد الدولة العثمانية كانت مؤامرات تحاك في الداخل تضم مجموعات تركية ويهودية بتشجيع من الدول الاستعمارية وكانت تهدف إلى قلب نظام الحكم وخلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش ، ذلك لأنَّن السلطان كان العقبة التي تقف في طريق الصهيونية إلى فلسطين ويؤكد القنصل البريطاني الجديد في القدس \_بلش\_ عام ١٩٠٨ المصاعب التي وضعها السلطان عبد الحميد الثاني في مواجهة الاستيطان اليهودي في فلسطين وممكن القول أن اليهود لعبوا دوراً فعالاً في انقلاب عام ١٩٠٨ ويؤكد ستيون واتسون هذه الحقيقة بقوله : « ان أصحاب العقول

المحركة لحركة الانقلاب في الاتحاد والترقي عام ١٩٠٨ كانوا بهوداً ومن الدونمة أما المساعدات المالية فانما كانت تصلهم عن طريق الدونمة ويهود سالونيك المتمولين ، وتقول صحيفة المشرق (ان الكل يعلم أن مركز الانقلاب إنما كان في سالونيك واليهود فيها نيف وسبعون ألفاً » وهناك معلومات تؤكد أن الحقيقة الظاهرة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير إسلامية وغير تركية فمنذ نشأتها لم يظهر من قادتها وزعمائها عضو واحد من أصل تركى خالص كان جاويد يهودياً من الدونمة وقارصوه من اليهود الأُسبان وطلعت بلغاريا أما أحمد رضا فقد كان نصفه شركسياً والنصف الآخر مجرياً ، أما نسيم وسو ونسيم مازلياح فقد كانا يهوديين . ويقول : ويبرز دور إليهود ثانية في حادثة خلع السلطان عبد الحميد الثاني عندما مارس الاتحاديون الضغوط على مفتى الإسلام محمد ضياء الدين بإصدار فتوى الخلع ثم أوفدوا هيئة مكونة من عارف حكمت وأسعد طوبتانى وغالب باشا ومن زعماء اليهود قراصوه رئيس المحفل الماسوني في سلانيك وشلمون ابران ووصلوا إلى يلدز لابلاغ السلطان نبأ الخلع وكانت مشاعر الثائر والانزعاج بادية عليه فقال بغضب : ما هو عمل هذا اليهودي (يقصد قراصوه )في مقام الخلافة. بأي قصد بهذا الرجل أماى . ويذكر النقيب التركي (ديبريلي) بأن السلطان عبد الحميد حدثه عندما كان مسجوناً في سلانيك عن آخر اجتماع له مع الزعيم الصهيوني هرتزل ورئيس الجاخامين في تركيا فقال : تصور أن هذين اليهوديين وثلا أمامي ليقدما إلى سلطنتنا رشوة. صرخت في وجههما قائلا : ان اخرجا من هنا . ان الوطن لا يباع بالنقود . طلبت إلى رجال القصر أن يقودهما حالا إلى خارج القصر . وبعد ذاك أصبح اليهود أعدائي فما ألاقيه هنا في سلانيك من عذاب الاعتقال ليس سوى جزائي منهم حيث لم أَقبِل أَن أَقتطع لهم أَرضاً لدولتهم المزعومة . ويذكر السلطان نفسه في وثيقة على قدر من الأهمية موقف الاتحاديين والصهيونية من سياسته فيقبول : «أَن هؤلاءِ الاتحاديين أصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود في الأرض المقدسة \_ فلسطين \_ ووعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة انجليزية ذهبأ فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية وبعسد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأَبلغوني أنهم سيبعدونني إلى سلانيك ». والمعروف أن السلطان عبد الحميد أقام إقامة جبرية في سالونيك (مقر الدونمة اليهود) منذ عزل عام ١٩٠٩ إلى عام ١٩١٦ حيث توفى رحمه الله في إقامة مجهدة سيئة ولا ريب أن مذكرات السلطان عبد الحميد التي نشرت أخيراً باللغة العربية قد كشفت كثيراً من الحقائق وأوضحتموقف هذا الرجل المسلم العظيم ، ودحضت تاك الصور الزائفة التي حشدها في تاريخه الظالمون من الدونمة واليهود

والاستعماريين والموارنة في تاك الكتب التي سبق أن ترجمت إلى العربية مثل كتاب عبد الحميد ظل الله على الأرض ) أو قصة الإِنقلاب العثاني لجرحي زيدان وغيرها ، لقد عشت هذه الحقائق مدفونة في الأَضايير منذ خمسون عاماً حتى أَذن الله لها بـأَن تـكشف وأَن توضع الحقائق في مكانها الحق وأن تصحح وقائع التاريخ . لقد كشفت المذكرات كيف كان السلطان عبد الحميد ضحية مؤامرات صهيونية واستعمارية غاشمة كانت تهدف إلى تفويض دعائم الخلافة وتفكيك أوصال الدولة امعثمانية وأن الخليفة واجه الإغراء والتآمر جميعاً باباء وشمم إسلامي وكان يعرف مصيره ، ولكنه آثر إرضاء الله على رضاء اليهود ومطامع الدنيا . وقد أَشار السلطان في مذكراته إلى ما ظل منشوراً أكثر من خمسين عاماً من كارب وبهتان حين قال ان الأمة تنسى بسرعة فاستميحها العذر للذين يجادلونني سياسياً دون تبصير بما يدور من وراء الستار من ألاعيب وما تهيئه الدول الكبرى من مؤامرات عدوانية . لقد اتهموني بالخور لأني لم أشترك بالحركات القومية قلباً وقالباً. لعلهم ينسون الماآسي التي جابهتها » . لقد تحدث السلطان عن الدسائس الأَجنبية والفساد في أُجهزة الحكم والحملات الصليبية على الدولة وتحدث عن ثروته ومخصصاته وكيفية انفاقها وما ترتب عليه من التزامات وواجبات. لقد كان القضاء على السلطان عبد الحميد مقدمة للقضاء على الخلافة الاسلامية ، وكان بطل هذه المرحلة مصطفى كمال : الذي أُطلق على نفسهزوراً وبهتاناً (أَتاتورك) أَى أَبِي الشعب التركي . ولقد أَلفت في تمجيد أَتاتورك وتكريمه مئات الكتب بلا مبالغة استهدفت خلق هالة متوهجة كاذبة لهذا الرجل الذي حطم طابع الإسلام في دولة الخلافة ونقلها من أُقصى مكان في خدمة الاسلام إلى أُقصى مكان في خصومة الاسلام ومعارضته ويكني أن يراجع المثقف المسلم رءوس الموضوعات التالية \_ ألغى الحروف لعربية وفرض الحروف اللاتينية حتى في طبع المصحف الشريف . \_ أَلغي الشريعة الاسلامية وفرض قوانين الأُحوال الشخصية . \_ حرم تعدد الزوجات وجعل الفصل وحده هو الفصل في طلب الطلاق ــ عدل قوانين المواريث الاسلامية فسوى بين الابن والبنت . ــ أباح للمرأة الخروج والرقص والسفور ودفعها دفعاً إلى حانات الهوى والفساد . \_ أباح للمرأة المسلمة أن نتزوج بمن تشاءِ منأَى دين. \_ قرر إلغاءِ الأَوقافالاسلامية. \_ جعل الدولة علمانيه وقررأَن الدين قضية شخصية ألغي الخلافة الاسلامية والمحاكم الشرعية وقوانين الشريعة الاسلامية وقرر العمل بالقانون المدني السويسرى والجنائي الايطالي والتجاري الأَلماني . \_ منع التعليم الديني ومنع الآذان بالعربية

وحطم الأساس الديني وغير وجهة الشعب التركي . ولقد خدع مصطفى كمال المسلمين في المرحلة الأولى من حياته بتعاونه مع جماعات إسلامية ولكنه ما أن يمكن من امتلاك إرادة الحكم حتى كشف القناع عن عداء سافر للاسلام حتى وصف بأنه واحد من ثلاثة إما من طائفة الدونمة أو من الماسونيةوقع في حيائل اليهودية العالمية أو من غلاة الطورانيه التركبة والحقيقة أنه كل ذلك وقد كانت حياته الشخصية مثالا رديئاً لحاكم ينتسب اسماً إلى الاسلام فقد عرف باسرافه في الخمر وعلاقات الفساد والاعتداءوالسطو والقتل بالظنة وكشفت تصرفاته عن بغض الدين عامة وللاسلام بصفة خاصة ويرجع ذلك إلى أنه كان تلميذاً أصيلا لتعالم ضياء كوك الب داعية الطورانية وعودة الأتراك إلى أجدادهم القدماء والتنكير لتاريخهم الاسلامي ولقد كان أشد قسوة بالنسبة لرجال الاسلام الذين عارضوه ودفعوا الناس إلى مقاومته والتخلص منه. وقد كشف الضابط التركى السابق في كتابه (الرجل الصنم) كمال أتاتورك الذى ترجمه الأستاذ عبدالله عبد الرحمن هذه الجوانب المظلمة والغامضة والسوداء من حياة هذا الرجل على نحو واضح صريح وكانت آية الآيات في حياته هو ذلك الولاءِ المزدوج لبريطانيا ولروسيا الشيوعية في آن ، ولقد تكشف أن هناك معاهدة سرية أقرها مصطفى كمال ومها أعطى حق الحكموالسلطان في تركيا تتضمن عدة مبادىءِ أهمها : \_ الحكم بالنظام الفردي واسقاط الشريعة الاسلامية وتطبيق القانون الوضعي . \_ والقضاء على علماء الاسلام وإخراجهم من البلاد . \_ القضاء على الخلافة الاسلامية . \_القضاء على القرآن واللغة العربية. والمراجع لحياة كمال أتاتورك يتبين له بوضوح أنه قام بتنفيذ هذه المعاهدة السرية التي قيل أنها كانت مرفقة معاهدة لوزان تنفيذاً صحيحاً . ان هذا الكتاب يقدم مجموعة ضخمة من الوثائق عن حياة مصطفى كمال لا يستطيع الباحث المنصف أن يتجاوزها دون أن يسجل بعض الخيوط العامة فيها . عن صلته بالانجليز وما تحمله الوثائق تشير إلى عبارة قيامه ببيع الوطن إلى الانجليز (ص ٤٧٣) وأن البطل الحقيقي لمعارك أرمير هو ( قرهبكير ) وليس مصطفى كمال وأنه كان يعمل ديكتاتوراً ويدير الدولة كما تدار مزرعة ، وأنه كان يقوم بفرض رأيه على كل عمل ويقول (ص ٤٨١) بعد أن حصل على منصب القائد العام بالحيل والطرق الملتوية لم يدع هذا المنصب يخرج أُبدأ من يديه وقد قام بواسطة رجاله الفدائيين من تهديد معارضيه والقضاء عليهم ولم يظهر في الجيشالعيَّاني عسكري ظالم وحريص على المنصب إلى هذه الدرجة مثله . استولى على مساعدات العالم الاسلامي (ص ٤٨٩) نفذ كل ما طلبه منه الانجليز : ١ ــ ترك الموصل ٢ ــ ترك الجزر لليونانيين ٣ ــ تنازل عن كل الحقوق

حول مصر وقبرص - ٤ - تنازل عن طلب التعويضات من اليونان ٥ - عدم تحصين المضايق أَو وضع جند حولها وتجريد المنطقة الممتدة من مضيق البحر الأَسود حتى مضيق (جنة قعة)\_ ٦ \_ أَلغى الخلافة \_ ٧ \_ أَ كد العلمانية (ص٤٩٠) . كذلك كشفت هذه الوثائق عن أنه عضو ماسوني عامل (أورد ذاك فالح رفتي أثاري) مؤلف كتاب (جانقايا) يقول : لو لم يكن مصطفى كمال ماسونياً فمن كان يتطاول إلى الانتساب إلى مثل هذه الجمعية السرية في عهده (ص ٤٩٢) كذلك أشارت الوثائق إلى موضوع الاتصال بالنساء وطالبات المدا رس مما كان حديث المجالس ، ويشير الكاتب إلى أخطر موقف في حياة مصطنى كمال وهو إلغاء الخلافة يقول الكاتب إنه عندما عرض الامرعلى الهيئة المكونه لبحث الامر تردد الاعضاء فوقف يقول أن هذا أمر محتم وإني أري أن من المستحسن أن يوافق المجتمعون هنا وأعضاء المجلسوكل واحد ولكن إذا حدث العكس فان هذا الأمر سينفذوف إطار المجرى الطبيعي ولكن من المحتمل أن بعض الرُّوس ستقطع ولكن هذه السنوات المظلمة لم تمر دون مقاوهة ، فقد ظهر كثير من دعاة الحق يكشفون زيف اتجاه مصطفى كمال وكان أبرزهم الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي ، الذي كان قد حضر إلى استانبول من شرق تركيا في عهد السلطان عبد الحميد يطلب فتح المدارس وإنشاء جامعة في ديار بكر ، وتطوع للقتال وأسره الروس ونفوه إلى سيبريا ولكنه تمكن من الفرار والعودة إلى تركيا،فانضم إلى حركة مصطنى كمال التي كانت تستهدف تحرير الوطن ثم اختلف مع أتاتورك حين ظهر الانحراف فنفته السلطة إلى غرب البلاد ، فظل بين نني وسجن وتحديد إقامة من ١٩٢٨ إلى ١٩٥٠ ألف حلالها أَلف ومائة وثلاثين كتاباً سماها (رسائل النور) شرح فيها الإسلام بأَسلوب استهوى الشباب، فتناقل الناس هذه الرسائل نسخاً باليد ، وأصبح قراءُ هذه الرسائل يسمون طلاب رسائل النور، أو جماعة نور جو وبلغ عدهم ثلاثة ملايين شاب تركى ، وقد أصبحت هذه الجماعة القوة الحقيقية في الجامعات التي سحقت حزب الشعب (حزب أناتورك) وعزلت عصمت أينونو خليفة أتاتورك من الحكم . والواقع أن سعيد النورسي كما تقول مريم جميلة في كتابها عنه كان رجلا عالى الإِمان مصدراً في فهم الإِسلام تقول : كانت روحانيتة العالية فوق المحن والامتحان » ولذاك فإنه ما كاد يدخل السجن حتى أصبح سجانوه من تلاميذه ومن أحسن الناس تديناً وغيرة على العقيدة ، فقد تهافت زواره في عزلته على استنساخ ما تنتجه عبقريته المؤمنة بحيث لم يمر وقت قصير حتى كانت عشرات الآلاف من مخطوطات هذا التفسير تتناقلها الأَّيدي وتدرس في المدن والقرى والمدارس وحتى الوزارات : يقول بديع الزمان

النورسي : « لقد أتاحت لى آلام المنفي والسجن والاعتقال فترة هدوء وصفاءُأتاحت لىالتأمل في الحقيقة القرآنية الخالدة » .غير أن السلطات لم تدعه يعمل ، فعمدت إلى تلفيق تهمة ضده وضد مائة وعشرين من أتباعه ومريديه ساقتهم إلى محكمة الجرائم ، فأُخذيدلى بدفاعه أمامها فقال : « الحق أنني لا أنوى بأى حال من الأحوال الاستيلاء على زمام الحكم ، وكل ما أسعى إليه هو أن أهدى قومي إلى الصراط المستقيم صراط الله العزيز الحكيم . نحن لا ننتمي لأية نحلة من النحل ولا ندعو لعصبية ولا لفرقة ، ولكننا أنصار متحمسون للحقيقة ، الله غايتنا والرسول قائدنا ، والشرع الشريف دستورنا . إننا لا نملك أي تنظيم خاص ونبحن بمعزل عن السياسة وكتابنا رسالة النور مدرسة بدون مدارس ولا مناهج ولا أموال ، أنها مدرسة روحية كتابها القرآن المنزل » ثم أضاف يقول : « لقد أكد وكيل الاتهام بأنه بلغ من مدى ذيوع ( رسالة النور ) أَن قرأها عام ١٩٤٧ سمّائة أَلف شخص منتشرين عبر إقليم الأَناضول من أساتذة وعمال وفلاحين وطلبة وموظفين ، وماذا في ذلك ؟؟ هل أدت تلك القراءة بواحدمنهم بتهديد الأمن العام أو خرق دستور البلاد ، إذاً فكيف تبيحون لأنفسكم غلق هذه المدرسة التي تنبع أصولها من قلوب مثل هذا العدد العظيم من المواطنين الأتراك. أن البعض يأخذ باعتمادى طربوشاً على رأسي ويرى عدم خلعي له إهانة بمجلسكم الموقر . تذكروا أنهم قلة أولئك الذين استبدلوا عن طواعية ورضا عمائمهم بغطاء الرأس الأُوربي واذكروا أن الملايين من الأُتراك أُكرهوا على ذاك الاستبدال اكراهاً ، ويجرى ذلك في الوقت الذي يتاح فيه للماسونيين وأشياعهم من أن يسخروا \_ بكل حرية وفى جرأة ووقاحة \_ بالإِسلام وأن يمتدحوا ويمجدوا ملذات الخمور وأن يزينوا الزنى وأن يشوقوا الناس إلى الخمر في حين يحرم على وعلى أتباعى أَن نذيع وننشر رسالة القرآن المجيد وأن ندعو إلى الله ، إنكم تتهمونى بـأنني رجعي شرير ، وأنتم تعلمون أنبي من أبطال الوطنية منذ نعومة أظفاري ، وإني أخص الندل بجانب راتب من قوتى إعجاباً منى بتنظيمها الدعة راطي ، وإنكم لتزعمون أنى أدعو إلى ضرب من النصوف وأنا أؤكد لكم أن الجنة ليست للمتصوفة وحدهم ، ولكن من المؤكد أنه من المستحيل أن يدخل الجنة من لا يؤمن بالله ، ولا يلنزم بشرعه في ظرف عشرين سنة تعاقبت أثناءها على دست الحكم ثلاث حكومات من لدن أتاتورك حيى الأن ، وفي خلال هذه الفترة مثلت أمام محكمتين ولكن أية منهما لم يتوفر لديها أي دليل على إدانتي ، بله تلك الفرية التي تزعم أنني عدو لتركيا . وإذا كان الأَمر كذلك فاتركوني لأَداءَ رسالتي » . ثم لم يلبثوا أَن أَحالوه مرة

أُخرى إلى المحاكمة . قال اتفترضون أيها الحكام إنني أعمل لغاية نفعية. ها أنذا أمامكم شبخ يحمل على كتفيه أثقال الثمانين ، رجله في القبر ، فقير لا يملك شيئاً من متاع الدنيا لا مالا ولا عقاراً فماذا ترونني صانعاً وأنا في هذا السن ممتع الحياة الدنيا ، لقد قضيت حياتي فوق ساحات الوغي ، كما عانيت الاعتقال في معسكرات الأَسرى ، وعشت طريداً في المنافي والسجون لقد طاردتموني من مكان لآخر ، وأبعدتموني من مدينة لغيرها كأنني متشرد منبوذ من المجتمع ولم تتورعوا حتى على حرماني من الاتصال بأهلي وأقاربي ، ولو لم يكن إيماني واحتسابي يعصانيي من الوقوع في وهدة الياًس ، لاستطبت الموت وفضلته على مثل هذه الحياة المنغصة ، ولكن هذه الحياة على غصصها وآلامها أتاحت لى أن أكتب « رسالة النور » التي بفضلها أتيحت السلامة من العذاب الدائم ، لما يزيد عن النصف مليون من الناس فالله أحمد ألف مرة وإياه أَشكر أَن وفقني بتضعية من أجل شعبي . إِن عذاب النار أَو نعيم الجنان عندي سيان إذا ما جحد القرآن في هذه الدنيا لأنني وإن أكن منعما في الجنة فإنني لأُشعر بدبيب الأَلم يمشي في أعماق نفسي إذا ما حصل ذاك . بيد أنني لأشعر بسعادة عارمة تملأً على نفسي إذا سلمت العقيدة في وطني تركيا ، ولو كنت أعذب في أعماق الجحيم » . وهكذا قيض الله لتركيا رجلا حمته رحمة الله من أن يشنق أو يقتل حتى أدى رسالته فمن سعير هذا الجحيم ، نشأ وكتب، وحفظ الله له ما كتب فوصل إلى كل مكان وانتفعت به الملايين ، وحرر الفكر الإِسلامي التركى من التبعية . وكان النورسي عالماً بكل أساليب الاتحاد والترقى والكماليين ، مؤمناً بأن دعوة القرآن هي المنطلق الوحيد للإصلاح ولإنقاذ المسلمين . « لم ينفك يدعو الشعب بحرارة وإيمان إلى التمسك بأهداب القرآن الكريم كما لم ينفك يحذر مواطنيه من الوقوع في حبائل الغرب مبيناً لهم أن البديل الوحيد للإِسلام هو العبودية للغرب وأن المسير في ركاب الغرب يؤدى حمّا إلى فناءِ الذاتية وذوبان الشخصية » . ولقد كانت عبارته أمام محاكميه مليئة بالإيمان والقوة ، ولو كنت أماك ألف روح ، لضحيت بهن الواحدة تلو الأُخرى طائعاً مختاراً في سبيل الذود عن الإسلام ، إن أي عمل يتناقض مع الإسلام ما هو إلا باطل فسي اعتقادى وإنني في هذه اللحظة لأضع قدمي على أبواب البرزخ في انتظار الرقدة التي ستقودني إلى العالم الآخر ، وأنا مطمئن ومستعد كل الاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية ، لأَلحق بإخوانى الذين انقذهم قرار محكمتكم الجائر من حياة الطغيان والعلو في الأَرض بغير الحق » . وفي كل مكان كان يدافع عن الحق : « لو أن المسلمين أخلصوا لعقيدتهم ودافعوا عنها بكل قوة وإيمان لأمكن أن تحل الحضارة الإسلامية محل الحضارة الغربية التي ينخرها سوس الأطماع الخسيسة والشقاق بالإِضافة إِلى أنها خاوية من كل اتجاه روحي » . وتعرض للموت أكثر من مرة ، عندما حكموا عليه بالإعدام ثم أطلقوا سراحه وعندما أسره الروس فى الحربالعالمية الثانية وحكموا عليه بالإعدام ثم عنى عنه . ولقد كان يهز الناس كلما تكلم حتى أعضاء برلمان أتاتورك حين وجه إليهم مذكرة من عشر نقاط قال في مقدمتها : « اتقوا يوماً تقفون فيه أمام الله سبحانه ولا يغرنكم انتصاركم بالأمس على العدو لتفسدوا هذا النصر بسلوك فخر ، إنكم إن تختارون تقليد الأوربيين فإنكم ستفقدون عطف ومؤازرة العالم الإسلامى الذى سيتحول عنكم إلى جهة أُخرى .. فكان من أثرها أن التزم مائة وستون نائباً على الالتزام بشعائر الإسلام في حياتهم وسلوكهم . وقد حاول مصطفى كمال أن يستدرجه لموالاة نظامه عن طريق الإغراءَالمادى فعرض عليه أن يكون الإِمام الأَكبر لإِقليم الأَناضول ، ولكن بديع الزمان كان فوق كل إغراء وفضل الانزواء والبعد عن ضجيج المدن ، حيث نصب نفسه داعية إلى الله فاجتمعت إليه هذه البذرة التي نمت من بعد وسرعان ما التفتت الفئة الحاكمة إلى هذا النشاط وعملت على تعطيله وأبعدته إلى منطقة نائية في أعماق تركيا ظل مبعداً بها ثمانية أعوام محروماً من الاتصال بأَفراد أَسرته وأَهله . ومات أَتاتورك عام ١٩٢٨ وعاش النورسيي إِلَى ١٩٦٨ ثلاثين عاماً بعد أتاتورك أفسح الله فيها العمل لدعوة الحق ، ومات ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر عن ست وثمانين سنة ، بعد أن ترك ذلك التراث وتاك الجماعة المؤمنة التي هي عماد النهضة الإسلامية في تركيا اليوم . ومن نقطة ( رسائل النور ) بدا التحول في تركيا الإسلامية مرة أُخرى عودة إلى المنابع ، ويرى المؤرخون أَن انتخابات عام ١٩٥٠ تعتبر نقطة التحول فـي تاريخ تركيا الحديث ، كانت بدأً سقوط ذاك الفكر العلماني الفاسد الذي سيطر على تركيا هزعة حزب الشعب . حزب أتاتورك ، فقد كان حزب عدنان مندريس ( الحزب الدعقراطي ) قد قدم برنامجاً ضخماً يتضمن عودة الأَّذان بالعربية ، والسماح للأَّتراك بالحج ، وإعادة تدريس الدين بالمدارس وإعادة أيا صوفيا مسجداً ، ومن ثم فقد حصل على ثلاثمائة وثمانية عشر مقعداً وسقط حزب أتاتورك الذي حصل على ( ٣٢ مقعداً ) وكان من طالع التحول الجديد : أن عقد عدنان مندريس أول جلسة لمجلس الوزراء في غرة رمضان وأعاد الآذان باللغة العربية وبدأ تعمير المساجد واستعادت الحكومة المساجد التي باعها أتاتورك وقرر تدريس الدين بالمدارس ، وفتحت مدرستان للأَئمة وفتح خمس وثلاثون أَلف مدرسة لتحفيظ القرآن . ومن قلب هذه الأَّحداث نشأً حزب السلامة الوطني الذي اقترن اسمه باسم الدكتور نجم الَّدين أرباكان أُستاذ الميكانيكا في الجامعة التكنيكية في استانبول وبذاك برز في تركيا اتجاه إسلامي واضح وعميَّق من خلال التحرك السياسي : وكان حزب السلامة علامة على الفكر الوطني الأُصيل الذي يستمد جذوره من الإسلام وسطا بين حزب الفكر الفكر الحر الليبرالي (حزب العدالة ) والفكر اليسارى (حزب الشعب الجمهورى ) وبذلك أصبح حزب السلامة عامل الموازنة في الحياة السياسية التركية .. وقد كانت بيانات حزب السلامة تعلن دائماً أنها تهدف بالوصول بالأُمة التركية إلى أن تنهض معنوياً ومادياً . وأن الشعور الوطني للأُمة كل لا يتجزأُ . والشعب التركي مرتبط بماضيه يحترم تراثه وعرقه ويحافظ عليهم وهو بعيد عن كل تقليد ، مدرك تمام الإدراك لشخصيته الأَصيلة ويقرر حزب السلامة: ضرورة إلغاءَ الربا بكل حزم والقضاءُ على الإسراف . وقد أعلن برنامجاً طويلا للتصنيع ومنها المصانع الحربية بدلا من الخضوع للدول الأجنبية ، ويقول نجم الذين : نريد أن تكون تركيا دولة رائدة ،وليست تابعة تدور في فالم الآخرين . وقد قام الحزب خلال اشتراكه في الحكم بتخصيص ٤٠ مليون ليرة تركية لمشروع جامع القرية ، وتخصيص ميزانية جديدة لكادر الأُئمة والمؤذنين ومدارس تحفيظ القرآن ، ووجه الحزب عناية واضحة لمدارس الأَّئمة والخطباءُ . كذلك حمل الحزب على المطبوعات المخلة بالآداب،و أقام أكاديمية للعلوم الإسلامية وأعد لها قانوناً بالفعل وضاعف عدد المعاهد الإسلامية العالية . وكشف نجم الدين عن فساد الفكر الوافد سواءَ الاشتراكي منه أو الرأسهالي : فقال عن الأُول أنه فكر بهدر الحريات ويضر بالكيان القومي ويركز علىمصادر أجنبية أما الفكر الرأسالي فهو فكر يقوم على الربا ومصدره أجنبي أيضاً ، أما حزب السلامة فيمضى في طريقه رافعاً راية الأخلاق والأصالة وقال أن النظام الرأسهالي والنظام الاشتراكي لا يقتصران على ميدان الاقتصاد وإنما يمتد تأثيرهما إلى الميدانين الاجتماعي والمعنوىورغم اختلاف النظامين في الظاهر فكلاهما مادي وكلاهما نفعي وكلاهما يريد ربط الأُم الأُخرى به ثقافياً وكلاهما يعمل على النهوض بالجانب المادي في مقابل انحطاط في الأُخلاق والمعنويات وكلاهما يزداد ارتفاعاً مادياً مع هبوط في الثقافة والأَّخلاق . وفي مختلف ميادين السياسة الدولية قدم نجم الدين مفاهم إسلامية أصيلة وقد لخصت جريدة إنزبجر الألمانية هذا التحول الخطر بقولها إن عودة الإِسلام لتركيا ومخالفتها بذلك لأسس الدولة العلمانية التي أرسى أتاتورك دعائمها لمثار تفكير من قبل جهات عدة ، إن المستفيد من هذا كله حزب السلامة الذي هو ضد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلنطي ودخول تراكيا عضواً في السوق الأوربية المشتركة . ولقد دعا نجم الدين إلى ضرورة تطوير علاقات تركيا بالعالم الإِ لامي من جميع الوجوه وأن لا تظل هذه العلاقة صورية وإنما يجب أن تكون علاقات فعلية متطورة. حيث أن في العالم ما يقرب من خمسين دولة إسلامية يبلغ سكانها ملياراً وهذه الدول الإسلامية سوق طبيعية قوية لإِنتاجنا . وهكذا حدث تحول كبير في تركيا بعد أن ظل حزب الشعب الذي أَنشأَه مصطفى كمال أَتاتورك ١٩٢٢ ـ ١٩٥٠ حزباً علمانياً وعندما مات أَتاتورك ١٩٣٨ خلفه عصمت أينونو في رئاسة الحزب ، ومنذ عام ١٩٥٠ لم يستطع هذا الحزب أن يحكم بمفرده وإن دخل أحياناً الوزارة في ائتلاف مع أحزاب أخرى ، ويعبر حزب السلامة رسمياًعن اتجاهاته بعبارات الأَّخلاق والمعنويات والعودة إلى التراث والمحافظة على المقدسات وقد كان من أثر ذاك أنه عندما مات خليفة أينونو رفض الشعب الاشتراك في الجنازة ، ولما حملوه إلى أحد المساجد رفض الإمام أن يصلي على جثمانه وترك المسجد وظلوا يتنقلون بهمن مسجد إلى آخر حتى عثروا على شيخ يقوم بهذه المهمة وما كاد الشعب يعرف ذلك حتى حاصر المسجد وهم بخطف الجثمان ولم تتم الصلاة على جثمانه إلا في حماية الجيش . ولم تكسب تركيا من التجربة شيئًا ، قال إقبال : « إنكم أيها الأُتراك أخذتم جوار أُوروبا وصحبتها مع أنكم كنتم بفضل الإِسلام على مقربة من النجوم والكواكب » ، ويقول ارنولد توينبي « إِن تركياً عندما تغيرت أصبحت عالة على التكنولوجيا الغربية ولم تستطع أن تقدم شيئاً ، وقد ظلت تركيا حتى يومنا هذا متخلفة بمقاييس التقدم والحضارة لم يعترف بها الغرب كدولة أوروبية وما علاقتها بالغرب إلا علاقة الأُحلاف والتبعية » . ولقد كان من أُبرز عوامل التقارب مع العالم الإِسلامي: انعقاد مؤتمر السيرة النبوية بتركيا عام ٧٧ فقد أحدث شعوراً طيباً بتعميق هذا الاتجاه الأصيل. ولقد كان من أبرز أحداث هذا المؤتمر، أن تم بين المؤتمرين عقد اتفاق يجدد واجباتهم نحو عقيدتهم وبلادهم وقد حرر الاتفاق على صيغة تعهد التزم به المسئولون عـن الصحافة الإسلامية التي شاركت في المؤتمر وركز الميثاق على القول بـأن الإسلام يدعو إلى تثبيت الأُخوة الإِسلامية ومحاربة كل فكرة عنصرية أو سلالية ولذلك فإن الصحافة الإِسلامية تلتزم بالعمل لتثبيت فكرة الأُخوة بين مختلف الشعوب الإِسلامية . وهكذا تزحف تركيا مرة أُخرى بقوة إلى استعادة مكانتها في عالم الأَصالة والقيم وحضارة الإِسلام وتحطم ما عاقها خلال خمسين عاماً عن أداء دورها المرموق.

## ( ۳ ) إبران : الشيعه ومقاومه النفوذ الإجنبي

ما تزال « إيران » تمثل ثقلا هاماً وخطيراً في خريطة العالم الإِسلامي وتركيبه، باعتبارها أحد العنصرين الكبيرين الذي تشكل منهما بناءَ الإِسلام في مرحلته الأولى ، وأحد الأَجناس الخمسة الكبرى : العرب والفرس والترك والبربر والزنوج ؛ الذين يتشكل منهم عالم الإسلام. وما تزال منذ العصر الإِسلامي الأَول تمثل قطاعاً له طابعه بحكم سيطرة اللغة الفارسية واستمرارها وبقائها إلى جوار اللغة العربية ودون الانصهار فيها أُغلب اللغات في هذه المرحلة ، وإن كانت اللغة الفارسية الجديدة بعد الإسلام قد كتبت بالحروف العربية . والمعروف أن الإسلام قضى على نفوذ الدولة الأسبانية وقوض العرش الكسروى ، غير أن فارس ظلت تقاوم انصهارها في العرب ثم استطاعت في ظل الدولة العباسية أن تصبغ الحضارة والفكر بطابعها، وأن تزيد نفوذها وتدعمه . فقد قامت الدعوة العباسية في خراسان بزعامة أبي مسلم الخراساني ، وأقامت عرشها في خراسان ، ثم كان من علو أمر البرامكة في ظل الرشيد ، مما انتهى بالقضاء عليهم وكان انتصار المأمون على الأمين تركيزاً للطابع الفارسي وضعفاً للعنصر العربي ، ثم تقلص هذا النفوذ في عهد المعتصم الذي استعان بالأتراك وقد أقام الفرس عديداً من الدول: الصفارية والسامانية والبويهية . وفي ظل فارس نمت الدعوة إلى آل البيت وكونت قطاعاً من المعارضة للقيادة السياسية الإِسلامية ، ومنذ قتل الإِمام على ، وقتل من بعده الحسين في موقعة كربلاءً أُخذت دعوة آل البيت تتسع وتعمق . وبرز مفهوم الشيعة المعارضين لنظام الحكم ، وانضوى تحت اسمهم عدد من الفرق الغالية ، غير أن الإمامية الإثنى عشرية ظلت أقرب إلى مفهوم الإِمامة العلوية . وفى إِبان غزو التتار للعالم الإِسلابي سيطر المغول على إيران ثم تركوها نهباً للولاة إلى أَن قامت الدولة الصفوية ١٤٩٩م ، واستمرت إلى ١٧٣٦م وكانت إحدى الدول الإسلامية الثلاث : العثمانية في تركيا والمغولية في الهند وقد وقع الصراع بين العثمانيين والصفويين عهداً طويلا وكان هذا الصراع عاملا من عوامل الشقاق الذي فرض نفسه على المسلمين : بين السنة والشيعة . كان الشاه إسهاعيل الصفوى قد تبني مذهب الشيعة ، وكان السلطان سليم يناصر السنة ومن هنا فقد أصبح الخلاف بين إيران وتركيا ، صراعاً بين المذهبين . وقد غزا السلطان سليم إيران ١٥١٤ وهزم الإيرانيين ودخل السلطان سليم تبريز حاضرة إيران ووالى الأُتراك غزو إيران وارتدوا عنها ولكنهم تركوا في النفوس خصومة

وصراعاً بعيد المدى ، وقد أفاد النفوذ الاستعمارى الغربي الزاحف على العالم الإِسلامي بهــذا الصراع ، فاتصل البريطانيون بالشاه عباس ( ١٥٨٧ – ١٦٢٩ ) ووسعوا نفوذهم داخل إيران ، وكان لهذه الصلات أثرها في تـاريث الخلافات بين فارس وتركيا حتى لا تلتـقي الجبهة الإِسلامية على وحدة واحدة . ومن ثم عاود السلطان مراد الرابع ١٦٣٥ زحفه على أزربجان وماك تبرير وقصد إلى بغداد ليسترجعها من الإيرانيين فأُخذها عنوة وظلت العراق في يد العثمانيين منذ ١٦٣٨ حتى استولوا عليها مرة أُخرى الإِنجليز ١٩٢٠ . ثم سقطت إيران تحت حكم الأَفغان وعادت مرة إلى حكم أَبنائها فقامت فيها دول الافشار حتى ١٧٥٠ والدولة الزيدية إلى ١٧٤٩ والدولة القاجارية التي حكمت ١٧٩٤ إلى ١٩٢٥ حيث أحدث رضا خان انقلابه العسكرى واستولى على حكم إيران. وقد وقع في هذه المرحلة التدخل المزدوج من الروس والإِنجليز في شئون إيران وظل الصراع بين النفوذين مستمراً . وقد وقع حكام إيران تحت نفوذ بريطانيا وحاول جمال الدين الأَفغاني في عهد ناصر الدين شاه ( ١٨٤٨ – ١٨٩٦ ) أَن يصدر الدستور فرفض الشاه أن يقبل الحريات التي وضعها للشعب واختلف معه فترك البلاد ، ولقد ظل يناوىء ناصر الدين ويحرض عليه حتى قتل في أول مايو١٨٩٦ . وكانت الحركة الوطنية في إيران قد تـأُججت . ١٨٩٠ حين منح الثاه شركة انجليزية حق احتكار تجارة التبغ مقابل نصيب من أرباحها فأَفتي العلماءُ بتحريم التبغ وأُضرب الأَهالي عن التدخين فاضطر ناصر الدين شاه إلى إلغائه بعد أن دفع نصف مليون من الجنيهات تعويضاً للشركة . ثم تأججت الثورة الفارسية ١٩٠٤ ـ ١٩٠٥ للمطالبة بحكومة دستورية تقيد سلطة الشاه وكانت أُول ثورة على النظام الاستبدادي في الشرق ، واضطر الشاه إلى إعطاء الشعب الحكم الدستوري ١٥ ـ ٨ - ١٩٠٦ وأُعلن الدستور ٣٠ كانون أول ١٩٠٦ غير أن روسيا وانجلترا لم تلبثا أن اتفقتا فيما بينهما ١٩٠٧ على تقسيم إيران إلى منطقتي نفوذ تجارى حيث عقدت بريطانيا مع روسيا الاتفاق الودى الثلاثي بانقسام مناطق النفوذ في إيران حيث أصبح القسم الشمالي منها خاضعاً لنفوذ القيصر ، والقسم الجنوبي في نفوذ بريطانيا ولم يبق إلا جزءُ صغيراً ينحصر في طهران وما حولها . ووقعت على اثر هذا « الثورة الإيرانية ١٩٠٨ » في مواجهة الثورة الدستورية في تركيا وقررت خلع الثاه محمد على وتولية الشاه أحمد بوصاية الأمير عضر الملك وأُعيد الحكم الدستورى ، وقاء استمر التنافس بين النفوذين الروسي والإِنجليزي حتى فبراير ١٩١٨ حين رحلت القوات الروسية عن شمال إيران واستطاع الانجليز الوصول إلى بحر قزوين والسيطرة على إيران كلها وثم بدأ نفوذهم منذ ١٩١٨ يزداد قوة ، حتى استطاعت بريطانيا عقد معاهدة ١٩١٩ التي صحب البلاد بموجبها تحت الحماية البريطانية . غير أن الروس أخذوا في مراجعة بريطانيا من جديد حين توغلت قواتهم في شمال إيران . وكان ذلك مقدمة لحركة في الجيش الإيراني بزعامة رضا خان وقيادة ضياء الدين طبا طبا أشهر كتاب إيران لإنقاذ البلاد من النفوذ الأجنبي . وقد اتسعت هذه الحركة حتى استطاعت خلع أسرة قاجار عام ١٩٢٥ وبذا بدأ عصر إيران الحديثة حيث حكم رضا خان (١٩٢٦ - ١٩٤١) . وقد استطاع النظام الجديد أن يقوم بكثير من أعمال الإصلاحات ، وفي مقدمتها موقفه من شركة البترول الانجليزية التي تسيطر على استغلال البلاد إذ ألغي امتيازها عام ١٩٣٧ واضطرها إلى قبول شروط جديدة ألقي الامتيازات (مايو ١٩٢٨).

(٢)

استطاع النفوذ الأجنبي الزاحف على العالم الإسلاى أن يوسع شقة الخلاف بين الدولتبن المكبيرتين في القرن التاسع الهجرى (الدولة الصفوية الفارسية) و (الدولة العثانية) . وأن تركز بريطانيا على فارس في مواجهة الدولة العثانية ومن ثم اتسع النفوذ الأجنبي في فارس وبدأ التدخل واضحاً من كلا الجانبين : روسيا القيصرية وبريطانيا في الميدانين السياسي والاقتصادى . وفي ظل هذا النفوذ أدخلت إيران النظم العسكرية الأوروبية على جيشها وأنشأ ناصر الدين شاه أكاديمية العلوم والفنون ١٨٥٧ على أساس أوروني وكان أساتذتها من الأروبين الذين يعلمون علم الغرب وثقافته وتاريخه ، وقد ترجموا إلى الفارسية كثيراً من الكتب هذه العلوم وظلت هذه الأكاديمية مركزاً لثقافة الغرب وعلومه حتى القرن العشرين . وفتح الفرنسيون والأمريكان والبريطانيون ثم الروس والألمان فيا بعد مدارس حملت مظاهر النفوذ العسكرى لهذه الدول وتوزع عليها ولاء الإيرانيين . ويرى بعض المؤرخين أن بداية والروس . حيث كانت بريطانيا تسعى إلى بسط نفوذها على إيران خوفاً من نفاذ الخطر والروسي والفرنسي إلى الهند . ويمكن أن يقال إن البترول كان أخطر العوامل التي أحاطت فارس بهذا التزاحم والصراع ، وقد بدأ ذلك عندما عقد وليم دارسي ١٩٠١ مع الشاه مظهر الدين امتياز الاستغلال البترول (٢٠عاما) مقابل عشرين ألف جنيه انجليزى تدفع نقداً الدين امتياز الاستغلال البترول (٢٠عاما) مقابل عشرين ألف جنيه انجليزى تدفع نقداً

وحصة ضئيلة من محصول الشركة المستغلة تبلغ ١٦ في المائة من أرباحها كل عام. وقد بدأت مع هذا الامتياز قصة الصراع الكبرى بين الدول على هذا الامتياز حيث استطاع الراهب روزنيلوم أن يحصل عليه من دراسي لحساب بريطانيا عن طريق تلك المؤامرة الرهيبة ، وقد. تبين هذا الراهب إنما هو جاسوس بهودي (سكرني ريللي) كان يعمل في دائرة المخابرات وكانت الدائرة قد عهدت إليه بالحصول على امتياز دراسي لشركة نفط بورما التي كانت تمدها إمارة البحر البريطانية بالعون والتي سميت في نفس العام ١٩٠٨ شركة النفط الانجليزية الفارسية .ومنذ ذلك التاريخ والبترول هو العامل الهام والخطير الذي يحرك الأحداث في إيران فقد تدخلت بريطانيا لتحول دون وقوع صفقة البترول الإيراني في أيد غير بريطانية ، حيث استطاعت تموين الأُسطول البريطاني العامل في الباسفيك وبحار الصين والمحيط الهندي والبحر الأبيض وفي عبادان : بنت أكبر مصفاة : لتكرير البترول في العالم بالإضافة إلى مكانتها الاستراتيجية على خطوط المواصلات بين الشرق والغرب ، وجاءَت الحرب العالمية الأولى فكان إنتاج مصفاة عبادان ٢٧٠ ألف طن من البترول زادت عام ١٩١٨ إلى تسعمائة ألف طن وبعد الحرب العالمية الأولى أصبحت إيران الدولة الرابعة في إنتاج البترول في العالم والدولة الثانية المصدرة للبترول بين دول العالم . وفي عام ١٩٥١ حيث قامت أكبر ثورة من أجل تـأميم البترول كانت الآبار في عبادان تنتج اثنين وثلاثين مليوناً من أطنان البترول . وفى ظل نفوذ البترول إبان الحرب العالمية الأولى وقع شاه إيران معاهدة تمثل الحمامة البريطانية المقنعة حيث تعهدت بريطانيا تنظيم الجيش الإيراني ومنح إيران ما يلزمها من المال. غير أن الحلفاء لم يلبثوا أن احتلوها ثم اتفقوا على اقتسام أسهم شركات البترول في إيران والعراق بين فرنسا وأمريكا وبريطانيا بمحظوط متعادلة . وتجدد الحديث حول البترول عندما تولى رضا خان أمر إيران وبعد أن أنهى حكم أسرة قاجار عام ١٩٢٥ حيث جرت المفاوضات تفضل اتفاقية سنة ١٩٠١ في بعض الوجوه تدفع الشركة فيها ٢٠ في المائة ولكنها تجدد الاتفاق ٦٠ عاماً أخرى إلى ١٩٩٣ . ويمثل بترول إيران المركز الاستراتيجي الأول للأمبراطورية البريطانية وللأسطول البريطاني والأمريكي في الحرب العالمية الثانية وكان الأَمل معقوداً للجيوش وأُسلحة الطيران على مصانع التكرير في عبادان وكانت إيران صاحبة الفضل الأول في انتصار الحلفاء . غير أن رضا شاه لم يلبث أن استعان بالخبراء الألمان

وعقد معاهدات تجارية مع ألمانيا الهتلرية فحجب نفوذ بريطانيا وروسيا وظل يحجبه حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية فكان عاملا من عوامل عزل بريطانيا والحلفاء للشاه إفساحاً لجيوشها باحتلال إيران لتامين وصول الامدادات إلى الجبهات الروسية بعد أن رفض رضا شاه إنذارهما ، احتلت بريطانيا وروسيا البلاد في أيام معدودات ، (١٩٤١) بعد عشرين عاماً من حكم دكتاتورى حقق بعض الأَّعمال العظيمة . وكان الشاه في خلال أعوام حكمه العشرين قد تحول إلى مثل شاهات قاجار الذين تخلص منهم . وفي ظل الاحتلال البريطاني اليقظ المتنبه إلى ما يريد عادت قوة القبائل لنفوذها بتسليحها وإفسادها وإغداق الأُعطيات عليها لاستخدامها في الضغط على القوى الوطنية وقت احتمت هذه القبائل بوجود الجيوش الأُجنبية المحتلة والتي كانت تقوم بتسليحها تقوم أغلب هذه القبائل قرب الحدود الإيرانية العراقية أهمها (قبائل البختياري) والقشقاي . وفي الشمال وفي الشرق على محاذاة الحدود التركية الروسية والأفغانية والباكستانية أولت القوات البريطانية اهتمامها للقبائل الكردية والتركية المختلفة بحيث أصبحت قادرة بهاعلى أن توجه الأحداث . وقد كان هذا التحدى استعداداً مسبقاً لذلك الشعور الجياش في أعماق أهل إيران الذين عملكون البترول الغزير المتدفق ويقاسون أشد حالات الفقر وسرعان ما برزت قوى ثلاث هي الحزب الإسلامي والكتلة الوطنية وحزب توده الشيوعي تتصارع والنفط مو القضية . وتصدر الدكتور محمد مصدق وآية الله كاشاني قيادة العمل في خطورة جريئة هي تـأميم البترول ضد الشاه وبريطانيا . ولا شك أن معركة النفطعام١٩٥١هيمن أحدث العالم الإسلامي الكبرى بما آلت إليه من هزيمة للقوى الوطنية وانتصار للاستعمار ونفوذه ، وهي أن انتهت هذه النهاية فقد تركت بصاتها في أحداث الشرق كله وما تزال تفعل الكثير ثم لم يلبث أن ظهر عامل جديد في الأُمر فبعد أن كان الصراع بين قوى نفوذي بريطانيا وروسيا أَصبح النفوذ ثلاثياً بين أمريكا وبريطانيا وروسيا . وقد كشفت معركة تـأمم البترول عن أَن المفاهم والنقافة الإسلامية ما تزال عاملا هاماً في الحركة الوطنية والسياسية ، فقد قاد زعماء الشيعة حركة تــأَميم البترول بزعامة كاشانى وكان رجال الكتلة الوطنية بقيادةالدكتور مصدق من أُتباعهم ، وقد ظل النصر معقوداً لهم ، حتى إذا وقع خلاف بين كاشاني ومصدق بدأت كفة الاستعمار ترجح . لمعت فكرة التأميم في ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٧ حيث أصدر مجلس النراب الإيراني قراره برفض منح امتيازات جديدة لأًى رأًس مال أُجنبي للبحث عن

البترول في إيران . وأضاف القرار العمل على مفاوضة شركة البتزول الانجليزية \_ الإيرانية لرفع نصيب إيران من بترولها إلى ٣٠ في المائة غير أن لجنة البترول في مجلس النواب برئاسة الدكتور مصدق رئيس الكتلة الوطنية لم تلبث أن أصدرت قرارا مفادة أن خير عمل هو «تأميم البترول » . . وسقطت الوزارة وجاءت وزارة رزام أراه الذي اتفق الانجليز والأمريكان والشاه على أنه أقوى رجل في إيران المواجهة الموقف وكان من رأى مصدق أن اتفاق رضا خان الذي عقده عام ١٩٣٣ باطل لأنه وقع في عهد كممت فيه الحريات وليس للشركة سوى (اتفاق دارسي ) الذي ينتهي بعد عشر سنوات . ولما كانت الشركة قد استهلكت خمس أُسداس حقوقها فانه لم يبق لها إلا السدس من العشر سنوات القادمة ويمكن تعويضها عنه . ولم يلبث رازام راه في الحكم أكثر من أربعة شهور ثم دوت أربع رصاصات أردت رئيس الوزراءِ قتيلاً وقال قاتله( خليل طهمسي ) : نعم قتلت رازم أراه ، ولم يكن لي شركاءِ في شرف قتل الخائن ، وأصدر نواب صفوى رئيس جمعية فدائيان إسلام بياناً قال فيه : إِن البطل الذي قتل رازم راه الخائن أدى واجبه . وأصدر آية الله كاشاني الزعيم الروحي بياناً قال فيه إن الرصاصات التي أردت رازم راه قتيلا قد أكسبتنا معركة البترول رغم أَنف الخائن المضرجبدمه . ووجدوا في جيب القاتل ورقة مكتوبة عليها (الجنة تبحت ظلال السيوف) ورفض جميع أئمة المساجد في ظهران أن يشتركوا في جنازة رئيس الوزراء . وأعادت الأُحداث صورة جمال الدين الأَفغاني والشاه ناصر الدين . وقد عرف آية الله كاشاني بعدائه الشديد للانجليز ، وكانت له سابقة في الجهاد خلال ثورة رشيد الكيلاني عام ١٩٤١ ، وكان يملك السيطرة على أموال الشيعة الطائلة وله ولاءِ على الكتلة الوطنية التي تضم عشرة نواب في البرلمان تخرج من السربون برئاسة الدكتور مصدق . وكان كاشاني ير ددائماً صيحة واضحة : الإنجليز أُضاعوا قرآننا ، وكان غلادستون يقول : لا طريق للإنجليز بين الأَمم الإِسلامية ما دام فيها القرآن ، ليخرج الإِنجليزِ من كل بلد إِسلامي . ومضت الحركة خطوات في سبيل الهدف وحاولت بريطانيا أَن توقف الثورة حين أُعلنت أَنَّها تدفع ٥٠ في المائة من الأَرباح واضطرت بريطانيا أَن ترحل مواطنيها ، غير أَن النواب الذين ناصروا مصدق في مجلس النواب سرعان ما انقلبوا عليه ، ورفضوا منحه الصلاحيات المطلقة لمدة ستة أَشهر واضطر إلى الاستقالة ولم يستطع خلفه «قوام السلطة» العمل واضطر الشاد إلى استدعاء مصدق مرة أخرى لتأليف الوزارة وانتخب آية الله كاشاني رئيساً لمجلس النواب ، غير أن الخلاف ما لبث أن وقع بين الزعيمين الديني والسياسي . فقد كان من رأى مصدق أن لا سبيل للإصلاح إلا بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وتطهير الجيش وإعطاء خمس محصول الأراضي للفلاحين المستأجرين الفقراء ، وعارض كاشاني هذا القرار ، واشتد الخلاف وبلغ درجة بعيدة من العنف والاتساع وكسب النفوذ الاستعماري الموقف ، واضطربت الوحدة الوطنية الإيرانية وضربت شركات البترول ستاراً جديداً من الحصار الاقتصادي على زيت إيران في الأسواق العالمية ورفضت أمريكا وروسيا شراء البترول أو توقيع اتفاقيات أو قروض معها . ولم يستطع الدكتور مصدق أن يفعل شيئاً بالرغم من إعلان خفض سعر البترول الإيراني ولم نعن ثروة الذهب الأسود الإيرانية هذه البلاد شيئاً في محنتها ، بل ربما كانت عاملا هاماً في إسقاط مصدق . وإن استطاع أن يوازن بين الصادرات والواردات على نحو مذهل .

**(** \( \( \) \)

لا شك كانت التحديات بين الدولة العنانية والدولة الفارسية منذ القرن (العاشر) وتاك الحروب والغزوات المتصلة سبباً فى توسيع شقة الانقسام بين السنة والشيعة التى ظلت آثارها حية وقائمة إلى أن استطاع الاستعمار الزاحف لتطويق عالم الإسلام الانتفاع بهذا الصراع ودعمه والتركيز عليه . فقد آزرت بريطانيا فارس مؤازرة ضخمة ، فى نفس الوقت الذى كانت تعمل فيه للقضاء على الدولة العنانية . وفى خلال هذه المعركة عمقت طوابع الخلاف واتسعت الشقة بين السنيين والشيعيين ، وما زالت عقابيل هذا الخلاف باقبة إلى اليوم بالرغم من المحاولات المتعددة للقضاء عليها وللاستعمار أثر لا شك فى بقاء هذه الهوة للحيلولة دون وحدة العالم الإسلامي والتقائه فى «رابطة تامة» . وقد أكد هذا المعنى كثير من الباحثين الشيعين أنفسهم ،تقول مجلة العرفان: «إن الفرقة بين السنة والشيعة جاءت من الحكام الظلمة الذين لا يحكمون إلا إذا تعددت الكلمة وتفرق الشعب شيعاً وأحزاباً . ولما جاء الاستعمار غذى هذه الروح وعمل على تقويتها وقسم البلاد العربية وأقام بها الحدود والسدود وغذى الطائفيين فإذا أردنا أن تحمى الإسلام فعلينا أن نقضى على النفوذ الخارجي وأن نعرض الإسلام عرضاً سلها بدون سنة ولا شبعة». ولا شك يحمل العنانيون وزرا فى تغذية هذا الخلاف . ولكن النفوذ الاستعماري كان من وراء تعميقه ولو ترك العثمانيون والفرس لأنفسهم ولكن النفوذ الاستعماري كان من وراء تعميقه ولو ترك العثمانيون والفرس لأنفسهم

لالتقوا على جامعة تجمعهم هي جامعة الإسلام وكلمة لا إله إلا الله . وقد جرت في العصر الحديث محاولات لتصفية هذا الخلاف وما تزال وكان للأزهر دوراً كبيراً فيها فقد حدثت لقاءات متعددة بين علماء السنة وعلماء الشيعة في مجالات مختلفة أهمها المؤتمرات الإسلامية الكبرى . وفي طليعة من دعي إلى تصفية هذا الخلاف : جمال الدين الأَّفغاني ، جمال الدين القاسمي ، سليم البشرى ، ، محمد حسين آل كاشف العطاء شيخ جامع المنجف الأُشرف ، محسن الأمين ، محسن الحكيم . ومن أشهر من نبه إلى قيمة الكنوز الدفينة في في مذهبي الإمامية والزيدية : محمد أبو زهرة ، السنهوري ، شلتوت ، محمد المدنى . ومن الحق أن يقال إنه ٰ ليس بين الشيعة والسنة من خلاف في الأَصول العامة فهم جميعاً أهل التوحيد ، وإنما في الفروع ، وهو خلاف يشبه ما بين مذاهب السنة نفسها (الشافعية والحنفية ). فهم يدينون بـأصول الدين كما وردت في القرآن والسنة المطهرة ، كما يؤمنون بكل ما يجب الإيمان به ويبطل الإسلام بالخروج منه من الأَّحكام المعلومة من الدين بالضرورة ومن ، الحق أن السنة والشيعة هما مذهبان من مذاهب الإسلام يستمدان من كتاب الله وسنة رسوله وتتميز الشيعة بتقدير وافر لاَّهل البيت ولا يوجد في أهل السنة من ينكر فضل آل البيت ومصر معروفة بحب آل البيت . ويحاول الشعوبية ودعاة التغريب دوماً إثارة الخلاف بين السنة والشيعة : فيقولون للشيعة إن السنة تنكر استحقاق «على» للخلافة قبل أبي بكر ، ويقولون للسنة إن الشيعة تفضل عليا على أبي بكر وعمر ، ويقولون للشيعة إِن أَبا بكر منع ميراث السيدة فاطمة من أبيها ، وقد ألف أحد المستشرقين كتاباً باسم «فدك» في محاولة لإِثارة شبهة عن الضيعةالتي كانت تطلب بها السيدة فاطمة والتي احتج الخليفة أَبُو بَكُر فِي الاعتذار عنها بنأن الأُنبياءِ لايورثون . وقد أكد كثير من أعلام الشيعة على أن الغالبية كالباطنية وغيرها ليست من الشيعة وأن الشيعة منها براءٍ ، وأن الشيعة لا تتهم وإنما توجه التهم إلى الفرق التي أُدعت أنها باسمها وأن للشيعة أعلام عظماء خدموا الإسلام وكانوا من كبار رجاله أمثال : عمار ابن ياسر وسلمان الفارسي والأحنف بن قيس وسعيد بن المسيب وأبو الأسود الدؤلى والفرزدق والكميت وأبن الرومي والبحتري ومهيار الديلمي وابن هانيء الأُندلسي وأبو فراس الحمداني والطغرائي والشريف الرضي ولا شك أن الشيعي والعلوي والدرزي والاسماعيلي والسني كلهم منضوون تحت كلمة التوحيد وخلافهم في الفروع وحدها وهو خلاف لا يفرق ، وهم متفقون في الأُصول يقرون بـأن لا يحكم بالكفر على أَحد من

أهل القبيلة والشيعة الإمامية أكثر فرق الشيعة عدداً وانتشاراً ويسمون الاثني عشرية ، ويبلغ الإمامية سبعون مليوناً موزعون في العراق وإيران ومنها ٣٢ في الهند وباكستان و ١٠ ملايين في روسيا وتركستان وبخارى والأَفغان ولبنان وبعضهم في سوريا والحجاز واليمن ومنهم مجموعات في الصين والتبت والصومال وجاوه وتركيا والبحرين والكويت وقد بذل أُعيان الشيعة جهداً واسعاً في سبيل تحرير الفقه الإسلامي من أغلاله ولهم اجتهادات دائمة لم تتوقف. وقد حاول المستشرقون وخاصة المستشرق رونلدس في كتابه (عقيدة الشيعة) إيقاع الفتنة بين المسلمين ودعم هذا الدس بشي الأساليب ، وقد دفع الإمامية ما جاءً في كتابه من إتهامهم بتحريف القرآن وإنكاره . وقد دعا كثير من مجتهدي الشيعة وفي مقدمتهم العلامة جواد مغنية إلى عدم التعصب لمذهب فقهي خاص ، فإن ذلك تعصب للسياسة التي كانت وراء المذهب ، وقال إن الشريعة لها أُصول مقررة والخلاف والجدل بين المذاهب إنما حصل فيما تفرع عن تلك الأُصول وما يستخرج منها . وقال : : إن في كتب الشيعة الإمامية اجتهادات لا يعرفها أهل السنة ولو أطلعوا عليها لقويت تقتهم بالشيعة ومفكريها ، ندّول وكذلك الشأن بالقياس إلى كتب السنة وعلماء الشيعة . وجملة القول إن محاولات الغزو الفكرى والاستعمار القلي والتغريب والشعوبية ما تزال تتدخل إلى حد كبير في توسيع شقة الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة وفي إذاعة الشبهات، وترديدها وتجديدها في مختلف كتب الباحثين عملا على تمزيق وحدة المسلمين وتعميق الخلافات الفرعية وتحويلها إلى خلافات جذرية والحيلولة دون الالتقاء . وما يزال المذهب الجعفري هو المذهب الأساسي للفقه الشيعي.

- £ -

في هذا الضوء ينظر إلى حركة المقاومة للاستعمار التي حملت لواءها إيران فهي مرنبطة إلى حد كبير بالمفهوم الإسلامي الشيعي العنيد في مقاومة كل غزو والذي حمل دوماً لواء المقاومة للحكام المستبدين . وقد تجلت هذه المقاومة في مواقف حاسمة : (١) معركة التناك . (٢) مقاومة العزو البريطاني الفرنسي . (٣) مقاومة الاستبداد .. (٤) حركة تأميم البترول . ولتد استغلت القوى الأجنبية فرصة الخلاف بين تركيا وإيران فأيدت إيران تأييدا أفسح لها مجال النفوذ فقد شرعت الارساليات الانجليزية والفرنسوية والأمريكية تنوافد

إلى إيران منذ أواخر حكم ناصر الدين شاه ( ١٨٨٠ ) وتفتح مدارسها في وجوه الإيرانيين الذين ينتمون إلى الطبقات العليا والوسطى ، وكانت الشركات الأجنبية قد حصلت على المتيازات اقتصادية عظيمة الشأن ، ولم يكن في وسع ناصر الدين أن يوقف هذا السيل الجارف من الأوربيين الذين يحملون معهم الثقافة الغربية . وكان الشأه قد سمح للانجليز باحتكار صناعة التبغ فقاطع الأَهالي الدخان وقام العلماء بحملة عنيفة اضطرته إلى أن يلغي الاحتكار (١٨٩٠). ومن حق أن يقال إن الايرانيين اتجهوا إلى الجامعات الأوربية ١٨٦٥ تقريباً. وإن ذلك الاتجاه الباكر الذي حاول النفوذ الاستعماري تأكيده وتعميقه خلق حاجزاً ضخماً بين إيران وبين العالم الإسلامي وصبغها بصبغة التغريب من ناحية وحال بينها وبين الانصهار في المجموعة . غير أن ثبات علماء الشيعة المسلمين قد حفظ مفهوم الاسلام في مواجهة الغزو الغربي : سياسياً وعسكرياً وثقافياً \_ قادراً على الحياة فكان عامل المقاومة في مختلف العصور وفى جميع حركات الثورة والمقاومة إسلامي الطابع . وفي خلال العقود المتوالية من القرن العشرين جرى تحول كثير فيه مرونة والتقاءِ بالعالم الإسلامي بعد أن ظلت فارس تمثل شخصية مستقلة عن العالم الإسلامي ، باعلاءِ مفهومها العقائدي ، ولكنها كانت عرضة لخطر النفوذ الغربي شأَّمها شأن مختلف إجراءِ العالم الاسلامي ، بل لعل موقعها الخطير قد عرضها لنفوذ مزدوج وصراع متصل بينها وبين الروس في الشمال والربطانيين في الجنوب ويرى كتاب الغرب ودعاة التعريب أن فارس كانت دوماً ذات طابع خاص بحسبانها مجموعة شيعية وسط الأُغلبية السنية في أَفغان والهند والمجموعات السنية في العراق ومصر وتركيا ، وأن هذا الخلاف العقائدي قد شكل مع الزمن . شعوراً قومياً كان دائماً موضع الصبراع بين العرب والفرس . وبين الفرس والترك من ناحية أُخرى . ولا شك كانت خطة الاستعمار واضحة منذ عاون عباس الأُكبر (١٥٨٧) لإِنشاءِ جيش مسلح لمواجهة الأُتراك . وهي تستهدف السير في مخطط توسيع الخلاف وتعميقه بين ايران وتركيا وبين إيران والعرب كخطة يسعى الاستعمار دائماً إلى ابقائها واستمرارها . غير أن المسلمين الترك والعرب قد تنبهوا إلى هدف الاستعمار وحاولوا إحباطه فقد تمت خطوات كثيرة في السنوات الأخيرة للتقارب والالتتماء على المستوى السياسي والمستوى الفكرى أيضاً . عاشت إيران في العصر الحديث مدة طويلة تحت حكم ال قاجار امتدت ١٥٠ سنة حتى اسقط حكمهم رضا خان

عام ١٩٢٠ وكان أَهم آثار هذه الأَسرة تقبل التدخل الأَجنبي في الأَمور الداخلية فقد كان الأَجانب يسيرون مختلف أمور إيران وكان للنفوذ الأَجنبي أَكبر الأَثْر في ترسيخ أَقــدام رؤساءِ الاقطاع وتشجيعهم على العصيان والثورة . وكان تدخل الانجليز في أمور إيران يتمثل في حجج مختلفة منها سياسة المحافظة والدفاع عن الهند ، وقد انتهز الانجليز ضعف إيران خلال حكم أُسرة فاجار فوسعوا نفوذهم في أطراف خليج فارس بحسبانه باب الهند ، وكانت سياسة إيران تضطرها إلى عدم التعرض لرواد البحار والسفن التابعة للدول الكبرى وتجارتها وبعثاتها الاستكشافية ، فقد أُعطت الحرية التامة لتجارة الأَجانب وعلى الأَخص الإِنجليز الذين اكتسحوا الأسبانيين والبرتغاليين من طريقهم . وقد مكنت هذه السياسة بريطانيا من التلاعب في أُمور إيران الاقتصادية والسياسية ، بفرض الامتيازات الهامة كالسكك الحديدية لجميع طرق إيران ١٨٨٩ وامتياز تـأسيس المصارف ١٩٠٨ وامتياز التبغ والتباكو ١٩٠٨ وكانت حكومة قاجاز كحكومة إسماعيل في مصر مدينة مرهقة يحيطها النفوذ الأَجنبي من [مختلف أقطارها . وقد وضع الاستعمار البريطاني الخطط لإثارة القبائل وتجهيز الطوائف المختلفة بالأُسلحة وشد أَزر الأُمراءُ والشيوخ ومحاولة تقسيم إيران إِلى ولايات ومناطقءشائرية وكان اتصالها بـأكبر القبائل والعشائر لإثارة الخلاف والارتباط مع الأَجانب وكان ذلك جرياً على القاعدة البريطانية والاستعمارية التي تقول : « إن الوظيفة الكبرى المثلين البريطانيين البريطانيين في البلاد الشرقية هي إضعاف الحكومات في كل شيءٍ وبث التفرقة وتشجيع تعدد المذاهب والآراءَ والعقائد ثم تـألبب فئة على الأخرى وإشعال الحكومة والشعب علىبعضها بغية التدخل وسيطرة بريطانيا العظمى عن تلك الدول » . غير أن العلماءَ الشيعيين المسلميين لم يتوقفوا عن العمل في سبيل مقاومة النفوذ الأَجنبي ، وكان جمال الدين الأَفغاني قد قاوم استبداد « ناصر الدين شاه » وحاول أن يحقق لإيران دستوراً يكفل للشعب حقوقه ازاءَ سلطات الشاه المطلقة فأخرج من إيران ولكن لم يكد يعلن منح حق امتياز التمباك والدخان للمستر تالبوت في ٨ مارس ١٨٩٠ وكانت مدة الامتياز خمسين سنة حتى كان هو نقطة الانتفاضة بعد أن أسرف الشاه في منح امتيازات مختلفة للشركات الأَجنبية بعد أن منع البارون جولياس روتر حق إنشاء البنك الشاهاني ١٨٨٩ كما منحه حق استخراج جميعالمعادن في إيران . ورأت الأُمة الإِيرانية إِسراف الشاه في منح الامتيازات للشركات الأَجنبية فثارت ثائرتها ولم تطق بعد هذا صبراً ورأت حكومة الشاه أن تخمد اتجاه الرأى العام فـألقت

القبض على زعماءِ الثائرين . وكان جمال الدين \_ الذي اقتاده جنود الشاه إلى منطقة الحدود العثمانية ـ يعرف ما للحاج مرزا حسن شرازي كبير العلماءُ والمهديين من نفوذ عظيم فأرسل إليه خطابه المشهور : « هذا يومك يا حجة الإِسلام فإِن لم تسمع نداءَ القوم وإن لم تنهض لجمع شملهم ، وتوحد كلمتهم وتضم صفوفهم ، وتدفع عنهم بقوة الشرع الذي أنت حامية ظلم الظالمين فقل على ممالك الإسلام السلام . إن العلماء يستظرون بفروغ صبر كلمتك وإن التاريخ ليرمق عن بعد سيرتك فماذا أنت قائل والسلام » . وقد أصدر كبير المجتهدين من مقره في ( سر من رأَى ) فتوى تحريم التمباك والدخان ، « تلك الفتوى التي سرت مسرى الكهرباءَ في جميع البلدان فأَقفلت مخازن الدخان وأَبي البائعون بيعه ، والشارون مشتراه ، حتى لقد هشم رئيس خدم الشاه كل مافي القصر الملكي من نراجيل ، واتلف ما فيه من دخان بدون أمر أو استئذان وعندما عنفه الشاه على فعلته قال : وهل استأذنتم قبل الإقدام على ذلك ، أجاب بشجاعة وسكون : « « لقد أمر الشرع فلا بنا إلى استئذان السلطان » . وبرزت منذ تلك اللحظات حركة مقاومة للشاه تمثلت في اتحاد شامل وجمعيات وطنية ، وحاولت الحكومة أن تخفف من ضغط الأَزمة فأَعلنت إنها اتفقت مع شركة الاحتكار على ألا توظف في إدارتها أجنبياً ، ولكن إعلانها لم ينقص من حماسة الأُمة ولم يزد النار إلا ضراماً « فهاجم الشعب محلات الشركة في كل مكان ومزق إعلاناتها فأرسلت الحكومةخمسمائة فارس بقيادة سعد الدولة للقبض على السيد ( كالمكير كلاروستي ) أحد زعماءَ الثائرين فلم يتمكن الجنود من ذلك إلا بعد معركة شديدة قتل فيها ما يزيد على مائتي نفس من الأحرار . « ونزول الشاه على إرادة الحكومة وأُعلن أن الامتياز قد أُصبح باطلا ، ولكن حجة الإِسلام أَبِي أَن يرفع فتوى التحريم حتى يتأكد من بطلانه تماماً وعلى ذلك استمر الشعب مقاطعاً ، فعز ذلك على ناصر الدين شاه فعمد إلى العنف وأرسل إنذاراً إلى الحاج ميرزا حسن ميرزا اشتياني أحد كبار علماءً طهران يخيره فيه بين التدخين والنفي ففضل الخروج من بلدته على الخروج على أُمته وزحفت الجماهير على قصر الشاه معلنة سخطها ، وفي أُواخر يناير ١٨٩٢ نالت الأُمة ما أَرادت فُأَلغي الامتياز ، وكانت مسأَلة التنباك فرصة لإعلان الثورة ، فكانت على أشد ما تكون في عهد محمد على شاه حفيد ناصر الدين الذي حاصر نواب الأُمة في البرلمان ، ثم سلط عليهم المدافع تدكه على من فيه » . وكان من نتيجة ذلك أن أقدم ميرزا

رضا كرواني تلميذ جمال الدين الأفغاني على اغتيال ناصر الدين شاه يوم الجمعة ١٨ ذي القعدة ١٣١٣ ( ١٨٩٦ ) في إبان الاحتفال بمرور خمسين عاماً على سلطة ناصر الدين شاه أثناء زيارته لمقام شاه عبد العظيم وما حدث عام ١٨٩٢ شبيه بما حدث بعد ذلك سنة ١٩٥٢ من موقف علماءَ الشيعة في إيران في حركة تـأميم النفط ودفعها إلى غايتها ، هذه الحركة التي كانت ستؤتى أكلها لولا وقوع الخلاف بين الزعيمين : آية الله كاشاني ومحمد مصدق . وقد ثارت إيران مزة أُخرى عام ١٩٠٧ بعد توقيع المعاهدة الإِنجليزية الروسية التي اقتسمت إيران وأُملت عليها شروطهما . ونظمت مخطط النفوذ الروسي الإِنجليزي وتقاسمت مناطق النفوذ ( شمال إيران لروسيا وجنوبها لانجلترا ) والمنطقة الوسطى محايدة . وهذه المعاهدة شبيهة بالاتفاق الودى الذي عقد بين فرنسا وانجلترا عام ١٩٠٤ باقتسام النفوذ بين بريطانيا في مصر وفرنسا في تونس . وقد أيقظ هذا التنافس الروح الوطنية في البلاد للتخلص من النفوذ الأَجنبي وكانت هذه الثورة معاصرة لثورة ١٩٠٨ في تركيا التي أُعلنت الدستور العثماني وقضت على حكم السلطان عبد الحميد وفتحت الطريق إلى نفوذ الاتحاديين . غير أن نذر الحرب العالمية الأُولى لم تلبث أن وسعت نفوذ الروس والإِنجليز معاً فقد سارع الروس إلى احتلال تبريز وأرسل البريطانيون قوتهم إلى بوشير والمجرة باسم حماية امتيازات البترول . ولا شك كان ظهور البترول في إيران ــ الذي حصل الراهب روز نيلوم على امتيازه عام ١٩٠١ ــ قد زاد من خطر النفوذ البريطاني في هذه المنطقة وكان للبترول أهميته الكبرى في الحرب العالمية الأُولى مما ساعد الحلفاء على قهر أَلمانيا . وقد ظلت إيران مسرحاً للقتال والفتن طوالى مدة الحرب الأولى . وفي عام ١٩١٩ تم توقيع اتفاق إنجليزي إيراني مجحف ، مهد للثورة على الاستعمار حتى حدث انقلاب ٢١ فبراير ١٩٢١ . بقيادة رضا شاه الذي دعا إلى طرد جميع العناصر الأجنبية من الجيش. يقول جورج ليشوفكي : إن إيران لم تعامل مطلقاً باعتبارها منطقة من مناطق التوسع الاستعماري بل دولة فاصلة بين الهند وروسيا. وقع الانقلاب الفارسي الذي قاده رضا شاه في نفس الوقت الذي وقع فيه الانقلاب التركي بقيادة مصطفى كمال . ولقد حاول رضا شاه أن يسير مسيرة مصطفى كمال ولكنه لم ينجد الطريق ممهداً ، كانت قوة علماء المسلمين الشيعة عاملًا ضخماً في تحفظه : وقد أشار جورج لنشوفسكي في كتابه : الشرق الأوسط إلى أن نفوذ رجال الدين الشيعة هو الذي أعطاه الحذر والتيقظ. وأوماً إلى أن الدستور الإِيراني ١٩٠٧ كان ينِص صراحة على أن الدين الرسمي هو الإِسلام على المذهب

الجعفري وكان على شاه إيران أن يعتنق هذا المذهب ويعمل على نشره ، كما كان يحظر على المجلس أن يصدق على أى تشريع ينافي مبادى الإسلام وينص على استشارة الفقهاء في عملية التشريع والاستشارة ملزمة ، لذلك لم يشعر الشاه أن في استطاعته أن يتحدى هذه النصوص كما أنه بدلا من أن يشن هجوماً أمامياً في خططه الإصلاحية التجأ إلى طريق عدة ملتوية تحاشى فيها رجال الدين الشيعة وتجاهلهم دون أن يعمل على كبح جماحهم بصورة مباشرة . وقد أشار لنشوفسكي إلى الفارق بين رضا خان ومصطفى كمال فقال إن شاه إيران نجح في الإصلاح والتحرر من النفوذ الأَجنبي وإن كان لم يصل في الأَخذ بنَّسباب الغرب إلى ما بلغه أتاتورك وقال « ولا شك كانت مهمته أشق من مهمة أتاتورك لأن بلاده كانت أكثر تأخراً ولأن ثقافته وشخصيته كانتا تختلفان عن ثقافة أتاتورك وشخصيته . ومن حق أن يقال أن رضا خان ومصطفى كمال وأمان الله كانوا في عصر واحد هو عصر ما بعد الحرب العالمية الأُولى ، وكان مصطفى كمال هو أُجرأُ هؤلاءِ جميعاً إِلَى الخطو نحو التغريب ، وكان عمله يلتى دهشة كبرى ، بحسبان أن تركيا التي كانت ( الدولة العثمانية ودولة الخلافة ) هي التي تقود في العالم الإِسلامي حركة التغرب والانفصال عن القيم الإِسلامية . وقد سار الثلاثة في خطوط مختلفة ، أما أتاتورك فقد استطاع أن يلغى كل مقومات الحياة الاجتماعية الإسلامية ويفرض نظاماً جديداً كان عرضة للانتقاض بين فترة وأُخرى ولم يستقم طوال حياته ولا بعدها نظراً لخروجه عن طبيعة المجتمع الإِسلامي الجذور . أما أمان الله خان فقد عجز عن فهم مدى قدرة أمنه على التغيير فانفصل عنها ، أما رضا خان فقد استطاع أن يسير بخطوات بطيئة في سبيل تحقيق إدخال الأَنظمة الحديثة فادخل ١٩٢٧ النظام التشريعي الفرنسي ونظام التعليم الحديث وسار في تحرير المرأة سيرة بطيئة . ولكنه حقق أمرين هامين هما جعل التعليم إجبارياً وإلغاءَ الامتيازات الأجنبية . ولا يخلو أمر الأنظمة المستوردة في العالم الإِسلامي من أخطاءٍ وتجاوزات وخاصة في إلغاءِ رضا خان التعليم الديني الإِلزامي في المدارس الابتدائية والثانوية ١٩٣٠ وتما كيد الناحية المدنية وحدها والتخلص من أرضية الفكرالإسلامي في مختلف مجالات الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية .

\_ 0 \_

إن أخطر ما منيت به إيران في تاريخها المعاصر هو محاولة إعادة « الكسروية الفارسية» المتمثلة في قورش وممثير أي إعادة ما قبل الميلاد ( قورش ٥٥٥ ق.م ) بينا جاء الإسلام بعد

الميلاد بستة قرون ونصف القرن ( ٢٥١م ) ودخلت فارس في دين الله وزال من الوجود كسرى ورستم وينزرجرر وفتحت أبواب الأهواز ونهاوند أمام المغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن . هذه الردة الخطيرة التي حمل لوائها رضا خان المتسمى ببهلوى إعادة لأمجاد الجاهلية وابنه محمد رضا بهلوى ، هي الوجهة الخطيرة التي اتجهت إليها إيران المسلمة منذ خمسين عاماً مرحلة بعد مرحلة عندما استولى رجل مغمور أمى هو رضا خان على السلطة ونصب نفسه ملكاً \_ ولم يكن ضابطاً قد تعلم في مدرسة عسكرية بل متطوعاً في لواء القوازق الإيراني أمياً لا يعرف القراءة والكتابة حول اسمه من خان إلى يهلوي ( الرمز الفارسي ) إيماءُ إلى غايته وهدفه الذي سار فيه وقطع مرحلة ثم جاءَ ابنه محمد رضا ليكمل المسيرة ومن هنا كانت ثورة إيران ١٣٩٩ ه علامة على العودة إلى الأَصالة والنماس الانتماءَ الإِسلامي الحقيقي الذي تعرض للمخطر في تلك الاحتفالات الضخمة التي أقامها الشاه المخلوع علامة على العودة إلى الوثنية المجوسية الفارسية وقد صدقت محطة الإذاعة البريطانية حين قالت : إن الثورة الإيرانية قد انفجرت من جانب الأصالة الإسلامية ضد الجانب المظلم من التحديث بل ويمكن القول في وضوح إن سقوط الشاه ونظامه الغربي هو علامة أُخرى على فشل هذا التيار الذي قاده أتاتورك رضا خان في العشرينات تحت تأثير النفوذ الأَّجني المسيطر الذي كان يرى أنه هو الأسلوب الذي يمكنه من احتواءِ هذه المنطقة والحيلولة دون امتلاكها إرادتها الحرة في إطار طبيعتها الإِسلامية وروحها المستمدة من الشريعة الإِسلامية ومنهج الإِسلام الاجتماعي والاقتصادي.وقد أشار مؤلف كتاب (إيران:الديكتاتورية والتطور ) إلى هذا المعنى حين قال أن الثقافة الرسمية للنظام الحاكم كان يغلب عليها طابع النزعة المادية المتطرفة للحياة . وكانت هناك قلة محدودة فقط من المثقفين هي التي تنظر بصورة جدية إلى « الأساطير القومية )» المختلفة التي يروج لها الحكم وسط مزيج من النزعة العسكرية والتعصب القومي وهي ترفض في نفس الوقت الثقافة الفارسية التي عاشت في الماضي بتراثها الشعرى والفني الحافل وتفضل عليها جوانب أكثر سطحية من المجتمع الغربي . وقد كان هؤلاءِ المثقفون الإيرانيون يشعرون أنهم في مصيدة فمن ناحية كانوا يدركون حدود التاريخ والثقافة الإيرانية ومن ناحية أخرى كانوا ثائرين على نحو قومي وجمالي بسبب ذلك الشكل المحدود من الثقافة الغربية التي كانت تستورد إلى إيران ولذا تطلع عدد محدود من هؤلاءِ المُثقفين إلى العودة إلى الماضي : إلى القيم الإِسلامية ، وكان أصحاب التطلع إلى قيم ما قبل الإِسلام يعتنقون أَفكاراً متعصبة مناهضة للعرب وحاول الكثيرون القفز فوق حواجز الثقافة الغربية التي تنبثق من المجتع الاستهلاكي ». وفي رأينا أن هذه النقطة هي الركيزة

الأساسية لسقوط نظام إيران الديمقراطي الغربي الذي كان يقوده الشاه المخلوع بهدف تشويه وجة إيران الإِسلامي والقضاء عليه وإعادة وجه إيران الوثني المجوسي القديم بإحياء التاريخ والحضارة بل وتغيير العام الهجرى والميلادي المعمول بهما لهذا الغرض المسموم . ولا ريب إن إعادة وجه إيران الإسلامي هو أبرز معالم حركة اليقظة التي قادها الإِمام الخوميني والتيوصفت بعد أن تحققت نتائجها بأنها علامة على يقظة الإِسلام ذاته وأن التجربة الغربية لم تستطع بعد خمسين عاماً إلا أن تعلن فشلها وسقوطها ، كما أعلنت التجربة الماركسية فشلها وسقوطها فى أَجزاءٍ أُخرى من العالم الإِسلامي منها أَندونيسيا ومصر ومهما قيل من أَن شاه إِيران المخلوع كان مهدف إلى « تحضير إيران » أو تمدينها أو دفعها إلى أن تكون دولة عظمي بالأسلوبالغربي فإن هذا العمل مقضى عليه بالفشل تماماً لأَّنه معارض لطبيعة الأُسلوب الإسلامي في العيش والعمل وأن المحاولة التي حاولها الشاه كانت فاشلة تماماً بتقدير المعلقين الغربيين أنفسهم وفي ظل التقدير الحقيقي لها ذاك لأن الشاه لم يكن يصدر فيها عن أُسلوب أَصيل وإنما عن محاولة استعلاءَ ضالة خادعة ويقول روبرت جراهام في كتابه(إيران : وهم السلطة) أن الشاه لم يكن يعرف أُسلوب العمل الحقيقي وكان كالسيارة التي تنتقل فجأَّة من السرعة الأُولى إلى السرعة الرابعة وهي تندفع إلى أسفل منحدر ، وأن الشاه إنما كان يهدف بعباراته الطنانة « الدخول إلى مرحلة الحضارة العظمي أو القوة الخامسة ، إنما يهدف بأُسلوب مضلل إلى دعم النظام الامبراطوري وتثبيت سلطته الشخصية (أسرة بهلوى على عرش إيران) بصرف النظر عن أُصول الاقتصاد وقدرة المجتمع الإِيراني على استيعاب أُحدث مبتكرات التكنولوجيا . وقد جاءَ المغامرون الغربيون من كل مكان للحصول على الإِثراءِ السريع ، وعجرت إيرانعن استيعاب آلاف الملايين من الدولارات وفقا للمشروعات الاقتصادية المرتجلة وحين قال الشاه إنناعبرنا الحدود بالفعل إلى الحضارة العظمي كانت الخطط الاقتصادية تتجاهل الأوليات، وعندما تختلط الحابل بالنابل يبدو الازدهار شاملا ، ولم يكن هذا الازدهار إلا مقصوراً على المحظوظين وأصحاب العلاقات الوثيقة بالقصر الذين جمعوا عشرات الملايين في وقت قياسي ورأى غالبية الإِيرانيين أَن ثروة إيران القومية تتسرب إلى المغامرين الأَجانب ». كان اتجاه الشاه الغربي معارضاً للأَصالة وللطبيعة الإيرانية التي شكلها الإِسلام منذ أربعة عشر عاماً ، وكان أُسلوبه مضاداً للفطرة راغباً في إخراج هذه الأُمة من وجودها الحقيقي ولذلك ووجه بمعارضة اجماعية شاملة ، ظلت صامدة بالرغم من عوامل القسوة العنيفة في مقاومتها وبالرغم من قتل الألوف الذين عبروا عن معارضتهم بالاحتشاد حيث لم يزد ذلك إلااصراراً وعزماً على التحدى

والمقاومة ، ولم يكن نظام الشاه في الواقع قادراً على الصمود لأنه لم يكن عادلا ولا مطابقاً لرغبات الشعب ولا محققاً لمطامح الأمة ولكنه كان كما يصفه الغربيون أنفسهم أمثال جيمس بيل وغيره : كان يتمثل في مؤسسات هشة مهتزة تدور جميعها حول الشاه وتقع تحت السيطرة البهلوية التامة ، وكان حكم الشاه حكماً مطلقاً لا حكماً دستورياً جمع بين الهجوم الذي لا يعرف الرحمة أو المراوغة التي تلجأً إلى المناورات فضلا عن أن الشاه لم يكن \_ كما يقول جيمس بيل وغيره \_ يتمتع بصفات الزعامة ولم تهبه الطبيعة الشخصية الجذابة وقوة التأثير وإنما فرض شخصيته فرضاً على أُذهان الشعب وأحاط نفسه بهالة من القوة الغامضة ، وكان الشاه يحمى نفسه وراء نظام من المخابرات والتجسس والحرس اسبغ على رجاله مميزات هائلة جعلته من الطبقات المترفة في المجتمع الإيراني فعرفت به إيران منذ ١٩٧١ عهداً من الروع والقمع الوحشي للمعارضة وامتلاَّت السجون ونفذت أحكام الإعدام في كثير من وهوجمت المؤسسة الدينية هجوماً مباشراً . وكانت عملية تطوير الجيش وتسليحه بأُحدث المعدات العصرية لا تستهدف إلا مطامع شخصية وعرقية تقوم على السيطرة على الخليج وإعلاء الجيش الإيراني وقد تعمد الشاه إلى القضاء على المعارضة وعلى الطبقة المثقفة المسلمة المستنيرة التي كانت ترى إن خطته السياسة هذه لا تستهدف خيراً للوطن ولكنها تعمل لتحقيق مطامح فردية وأهدف لخدمة النفوذ الأَّجنبي فكان يعمل على تضعيف هذا الاتجاه والقضاءَ عليه ولقد عمق الشاه هذا الاتجاه المعادي للأَصالة وللإِسلام ولروح الأُمة الحقيقي حين أُغرق البلاد في الجنس فكان له مدينة كاملة ودائرة واسعة حافلة بالملاهي الليلية والمراقص ، والفنادق التي تقدم المشروبات الروحية للأَجانب وفتيات الليل وما يتصل بهذا من ظهور مجلات مكشوفة تشجع القصص الجنسية وتقنين الفساد والإِباحية وتدعو إلى الجريمة والأَهواءِ . وكان أُخطر وجوه الخطر في الوضعية الإيرانية في ظل نظام الشاه:

(أولا) : الديكة انورية والقضاءُ على الأَصالة .

(ثانياً) : إعادة صورة التاريخ الوثني المجوسي قبل الإسلام .

(ثالثاً) : تحويل البلاد الإِسلامية إلى تبعية كاملة للحضارة الغربية المنهارة .

(رابعاً) : موقفه من الصهيونية العالمية .

(خامساً): الثروات الوطنية المنهوبة .

ومنذ وقت طويل تكشف هذا الانحراف الخطير في النظام الإيراني وتكشف تواطؤ الشاه مع

الصهيونية العالمية وتبعيته الواضحة للاستراتيجية الاستعمارية ، ولقد ورث الشاه عرشه عن والده الذي وصل إلى الحكم بواسطة انقلاب مشبوه في ظروف غامضة لا يخني ما وراءها من أهداف الصهيونية العالمية وبروتوكولات صهيون فضلا عن التبعية الواضحة للماسونية التي تعمل لإعادة هيكل سليمان وتغرير سيطرة اليهود على العالم وقد أعطى الشاه سلاحاً حاداً للتغريبيين الذين انطلقوا يهاجمون الإسلام وكل ماله علاقة به ويطالبون بإبعاده عن الصراع معالصهيونية العالمية وكانت أخطر محاولاته إثارة الشعوبية والنعرات القومية بين العرب والفرس وكانت له خطة مغامرة لإحداث فتنة في الخليج كان من شانها أن يصبغ مياه الخليج بدماء المسلمين ولقد تركزت قوة المعارضة على أن شاه إيران لم يكن يمثل في الحقيقة شعب إيران ولاالمسلمين وأنه كان يقوم بتمثيلية وهمية تحت اسم الثورة البيضاء أو الإصلاح الاجتماعي ، بينما يعاني ملايين التعساءُ والبؤساءُ في إيران حياة مريرة في نفس الوقت الذي ينعم فيه الشاه بالضياع والقصور والمعونات الأجنبية وتقوم مؤسسة بهلوى على أُلوف الملابين من الثروة القومية المنهوبة وعائدات البترول السخية . وقد واجه الإِمام الخميني هذه المحاولات منذ عام ١٩٥٩ فوجه إلى قادة الدول الإسلامية بيانات يدعو فيها إلى إنقاذ إيران وكشف عن أن الشاه ورث عن أبيه اللؤم والغدر والخيانة وكره العرب والمسلمين ، فقد غدر رضا شاه بهلوى بـأسرة فاجار وخلع الشاه الشرعي الذي كان اغدق عليه ورقاه من منصب عسكري إلى منصب بلغ رتبـة جنرال . ولقد كان رضا شاه أول من فتح هذا الطريق إلى مقاومة الأَصالة وروح الإِسلام في المجتمع ونظام العكم وعمل على انتزاع إيران من ذاتيتها ، وجاءً محمد رضا فأكمل الخطة وكاد أن يبلغ بها إلى غايتها ومن هنا كانت الدعوة إلى محو أثار الظلم وإعادة إيران إلى موضعها الطبيعي بين دول العالم الإسلامي وتحرير ارادتها في إقامة نظام إسلامي أصيل. إن سقوط النظام الإيراني الليبرالي القائم على الاستبداد وابتعاث كورش وقميز وما قبل الإسلام من نهاهيم يذكر تماماً بسقوط التجربة التركية التي قام بها مصطفى كمال ، والتي أوحت إلى الشاه في نفس الفترة تقريباً الاتجاه بإيران بعيداً عن طابعها الإسلامي الأصيل وقد خلفت تجربة تركيا عبرة واضحة يجب أن تكون قائمة أمام المصلحين والمثقفين في البلاد الإسلامية والعربية وخاصة بعد أن سقطت تجربة أندونسيا الماركسية وتجربة باكستان الغربية الماركسية معاً وتجربة الناصرية والبعث في العالم العربي . من شأن دراسة هذه الأوضاع أن تكشف أمام المسلمين على أبواب القرن الخامس عشر الهجرى أن لا سبيل إلى العمل الصحيح إلا من خلال قناة واحده هي القناة الاسلامية الرحية الفسيحة السمحة الكريمة الشاء التي تستمد مفاهيمها من منهج الله تبارك وتعالى وتستهدف قيام المجتمع الرباني بالحق والعدل على شرعة الله الخالصة التي جاء بها الدين الحق. الخطأ كل الخطأ في اتخاذ أتاتورك مثلا أعلى فإن تجربته فشلت والعرب ربما كانوا أقدر على فهم أبعاد النهضة وأساليبها من الترك فقد أشار إلى ذلك هاملتون جب فقال أن العرب لن ينقضوا المثل الأعلى الإسلامي للنهضة.

## (٤) أفغانستان : مقاومة الاستبداد والاستعار

يمثل أفغانستان طوابع الإسلام على نحو يكاد يكون أشد عمقاً من الهند وإيران وتركيا جميعاً ، ويتمثل ذاك في أمرين خطيرين : ( أولا ) : مقاومة الاستعمار الغربي مقاومة حاسمة جبارة اندحرت فيها بريطانيا في ثلاث معارك كبرى امتدت على مدى ثمانين عاماً . (ثانياً ) : دحض الخطة التي حمل لواءها ( أمان الله ) في فرض الحضارة الغربية في مواجهة حركة ( مصطفى كمال ) فى تركيا ، و ( رضا خان ) فى إيران . وقد أَكد الباحثون والمؤرخون أَن أفغانستان حين تلقت الإسلام آمنت به وتقمصته ووجدت فيه نفسها حيث عجزت المجوسية والبوذية والهندوكية أن تعطيها هذا الإحساس العميق بالله والتوحيد . يقول العلامة صلاح الدين السلجوق « عندما دخل الإِسلام إلى أَفغانستان ، لم يكن نوره غريباً عن مشاعرهم وإحساساتهم ولا سيما أن هناك اختلافات فكرية عميقة بين المعقيدة الاوسطائية وبين الفكرتين الفكرتين البوذية والبرهمانية ، فلما دخل العرب الديار الأَفغانية مبشرين بالاسلام استقبل الأَفغانيون مقدمهم وأَفكارهم التي تتعلق بالحياة بعد الموت أحسن استقبال.ويدحض السلجوقي اتهامات الغرب في فرض الاسلام على الأفغانيين يقول: يزعم الغربيون أن العرب دخلوا البلاد الأفغانية عنوة وغصباً ، وهذا إفك مفترى على الحقيقة ، فنحن معاشر الأفغانيين أَحببنا العرب منذ ثلاثة عشر قرناً وافتديناهم بكل ما عندنا من فكرة وعقيدة ، لأَننا رأينا لديهم مبادىء قويمة لاءمت قلوبنا وضائرنا وتراثنا . ولذلك فنحن لم نـأَخذ العقيدة التي أتوا بها إلينا فحسب ، بل أُخذنا لسانهم العربي المبين ، وحتى القرن الرابع للهجرة كانت اللغة العربية هي اللسان الرسمي ، ولا تزال اللغة العربية حتى يومنا هذا لساننا الديني والعلمي ، وليس لدينا لعة علمية غير اللغة العربية ، لقد فتح جنكيز خان (أفغانستان) عنوة وغصبًا ،

وبعد معارك عنيفة ومذابح دموية ، وكذلك دخل الانجليز البلاد ، وما لبث الأَفْغَانيون أَن أبادوهم عن ْبكرة أبيهم ، ولكن العرب «حملة لواءِ الإسلام » فتحوا ديارنا بمبادئهم السامية. سُواءِ كَانت دينية أو خلقية أو ميتافيزيقية ، وفتح لهم الأَفغانيون قلوبهم وصدورهم ، متقبلين هذه التعاليم ، حتى أنه عندها ضعف مركز العرب ومركز الخلافة ، وتوقفوا عن نشر الحضارة الإسلامية ، كنا نحن معاشر الأَفغانيين ، المبشرين بهذه الحضارة والناشرين لها والمجاهدين في سبيلها في أنحاء العالم » ومن حق لقد قدمت أفغانسنان إلى الفكر الإسلامي والحضارة عدداً من الأَممة الأَعلام البارزين : أبو حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل ، والبخارى والترمذي ، وابن قتيبة ، والرازي ، والغزالي . ومن الفلاسفة : ابن سينا والفارابي والبيروني وجابر بن حيان والجورجاني . ومن الصوفية : البلخي والبسطامي . ومن علوم اللغة والبلاغة والأَّدب : الزمخشري ، والسكاكي والتفتازاني والجامي . ومن علم الكلام : النسفي والقندهاري . والظاهرة البارزة في أفغانستان هي أن اللغة العربية لا تزال تسيطر بحسبانها اللغة الثقافية لها . يقول السلجوقي : لا يجد الزائر للديار الأَفغانية أَية قرية ـ مهما صغرت ونـأتــ إلا وفيها مكتب أو اثنان على الأُقل لتدريس اللغة العربية والإسلام ، ولذا فإن المحتنا العامية تحوى على اثنين في المائة من المفردات العربية بينا لغتنا الفصحي تحتوي على ستين في المائة من الكلمات العربية الصافية الخالصة مما لا يستعمل بعضها أكثر شعوب العالم فصاحة وبياناً . بل إننا نحفظ بعض كلمات عربية جميلة انقرض استعمالها في البلاد العربية . كل ذلك لأَّن اللغة العربية الشريفة هي لغة القرآن الكريم ، لسان الله المبين ، ولأن العرب أَمة خرج منها رسول الله ولاَّن الإسلام والحضارة العربية الإسلامية قوتاً في قلوبنا مبادئنا السامية الخالدة التي ندين بها ».وما تزال آثار هؤلاءِ الأعلام الذين أنجبتهم أقغانستان (خراسان)تدرس في الأَفغان، كما أنالتفسير الوحيد الذي يدرس هناك هو تفسير جلال الدين السيوطي . «ويرجع هذا الالتقاءِ الكامل بين الأَفغان والإسلام إلى طباع مشابهة لطباع العرب حملة رسالة الاسلام ، وبين الأَمة العربية والأَفغانية مثات الصفات والسجايا الخلقية والذاتية المشتركة كالشجاعة والصدق والأمانة والكرم ومثالية الأخلاق وقرى الضيف والدفاع عن الحق والخير والحرية ». وقد دخلت اللغة العربية أفغانستان مع الإسلام وأصبحت تمثل نسبة لا تقل عن أربعين في المائة من اللغة الوطنية ( البشتو والفارسية ) والعربية تدرس في جميع مدارس أفغانستان لاَّ على أنها لغة أجنبية بل على أنها جزء متمم للغتين اليشتو والفارسية اللتين يتحدث بهما الأَفغانيون ، وتتبع أَفغانستان في معاملاتها الدنيوية التاريخ الهجرى

الشمسي فهي كدولة شرقية تعتز بالإسلام قد رفضت أن تأخذ التاريخ الميلادي المسيحي كتاريخ رسمي لها ، وهي في الوقت نفسه كدولة حديثة أبت أن تكون أيام الدولة والمواسم عِرضِة للتغيير فاتخذِت الهجرة نقطة بداية للتاريخ ولكنها اتخذت شهوراً شمسية لا قمرية ، ولا شك لهذا الطابع الإسلامي الواضح في حياة أفغانستان صلة كبرى باللغة العربية التي تدرس في جميع المدارس المتوسطة وفي المدارس العالية يتم تدريس مواد الشريعة الإسلامية واللغة العربية وإذا بها بصورة أكثر توسعاً وعمقاً مثل دار العلوم في كامل وهرات وجلاد أياد. استطاعت أفغانستان أن تؤكد طابعها الإسلامي العميق بموقفها القوى من النفوذ البريطاني الذي زحف نحوها بعد أن دخل البريطانيون دلهي إذ كانوا حريصين على أن يسيطروا على الأَفغان بحسبانها جارة الهند ، ولكنهم فشلوا في كل محاولات احتلالها ، كانت بريطانيا في كل مرة تعود وهي مشخنة بالجراج فقد حارب الأفغانيون الاستعمار ببسالة منقطعة النظير وخاضوا مع بريطانيا ثلاث حروب دموية طاحنة . فقد المستعمر جيشاً بـأكمله في المعركة الأَّولى ومنيت القوات البريطانية بخسائر فادحة ، في حرب استمرت أربع سنوات حتى١٨٣٨. ثم زحف البريطانيون على كابل وقاومهم الأَفغان مرة أخرى واستطاعوا أن يبيدوا جيوشاً بريطانية بأكملها في معارك استمرت ثلاث سنوات حتى ١٨٧٨ منها جيش بريطاني بأكمله قوامه سبعة عشر أَلفاً من الجنود المجهزين بـأَحدث الأَسلحة . وعاد البريطانيون مرة أخرى إِنَّى الأَّفغان بحجة تأمين حدود الهند فقاومهم الأَّفغانيون في كل مكان وأُنزلوا بهم خسائر كبيرة وظلت هذه المقاومة حتى عام ١٩١٩ حيث استطاعت أفغانستان أن تنتزع استقلالها الكامل . وقد واجهت أفغانستان بعد معركة الاستقلال ، معركة البناء الفكري والاجماعي لها ، وكان أمان الله خان الذي تحقق على يديه هزيمة الانجليز ، قد اتخذ منزع الحركة التي قادها مصطفى كمال في تركيا هادفاً إلى تغليب الطابع الغربي في الفكر والحياة تغليباً كاملاً ، ولم تتقبل الأفغان هذا الاتجاه . وقد اندفع أمان الله خان في محاولته لتقليد المدنية الغربية دون أن يفهم روح النهضة وقد أولى اهنامه للمظاهر الخارجية وحدها ، محاولاً مجاراة مصنطني كمال ناسياً الفوارق والخلافات بين البلدين . ومن أهم المسائل التي حاول أمان الله أن يتخذ منها موقفاً : مساّلة تحرير المرأة على هدى من الخطة التي إنبعها مصطفى كمال في تركيا . دون تقدير لأوجه الخلاف بين البلدين على نحو أشار إليه أحد المعلقين السياسيين في تركيا حين قال : نظن أنه لا يمكن أن تكون مصر أو الهند أو إيران مثالا لبلاد

الأَفَعَانَ . لابد للأَفعَانَ أَن تسير بنظامها الاجتماعي وفاق خصوصياتها الجنية والمحلية ، وإنما يتسنى للأَفغان أَن تستعير بعض المبادى؛ من تركيا تكميلا لنظامها ، بل إننا نرى أَن الهند وإيران ومصر لا يمكنها أن تهب الأفغان تلك المبادى؛ تذ ، لأن هذه البلاد لافك مرتبطة بتقاليدها . ويقول معلق آخر : لا نظن أن مايتطلبه الأمر من أفغان هو من هذا النوع من الإصلاح اللاديني ، بل إننا نعتقد أنها ستهتدي بهداية دينها المتين ، الذي رفع شأن المرأة إلى أُعلى عليين وساوى بينها وبين الرجل قبل أن يعظر على بال أحد من المصلحين أن يسوى بينهما . وما دام الوجدان الأَفغاني الفردي والاجتماعي مرتبطاً بالعقائد والمباديء القرآنية فحريته الوجدانية تتحرك في تلك الدائرة ، ولابد من أن تكون كل حركة إصلاحية مبنية على احترام هذه الحرية الوجدانية في تاك البلاد . . إن سفور المرأة ( وحده ) لا يضمن لها أى رقى وإنما الرقى الحقيقي في تربية المرأة تربية فاضلة تؤهلها لأن تعيش حرة شريفة نقيــة طاهرة ، فإذا كانت المرأة حائزة على هذه التربية فإنها أشرف وأرقى سواء كانت سافرة أم محجبة ، نود أن يكون نصيب المرأة الأفغانية من الرقى الحقيق أعظم مبلغ ، نود أن نفتح المدارس والمعاهد التي ترى المرأة الأفغانية تاك التربية الإسلامية التي تجعلها عامل خير ونجاح في حياة الأَفغان » . هكذا كان مفهوم الكتاب المسلمين في النظرة إلى الحركات المستحدثة في تركيا وأفغانستان وإيران ، أما تركيا فقد استمرت في خطواتها تحت نفوذ الحكم الاستبدادي الدكتاتوري المغتصب ، ومع ذلك فقد قاومت تركيا مرة أُخرى هذا الحكم وقدمت ضحاياها وشهدائها ، أما في إيران فقد خطا رضا خان خطوات متحفظة وثيدة في أعمال الإصلاح ولكنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، أما أمان الله خان فقد تحط ملكه نتيجة لتهوره في الإصلاح . وقد وصف سردار أقبال على شاه في كتابه عن أمان الله خان كيف « ظل أمان الله يبتعد عن شعبه يوماً فيوماً وهو غافل عن الله سائر في اصلاحاته الحديثة التي أراد أن تصل بها البلاد طفرة واحدة في حين أن غالبية الشعب متخلفة عنه لا ترى مجاراته في هذا الشأن فلما أن وقعت الكارثة واشتعلت الثورة استفاق الملك من غفوته والتفتحوله فلم يجد معيناً ولا نصيراً ، ذلك أن ذوى الكلمة والنفوذ \_ على حسد تعبير سردار إقبال شاه من الزعماء الدينيين كانوا يرون في أعماله خروجاً على الدين والتقاليد قد أحفظهم ذلك عليه وكان أعيان البلاد وزعمائها يرون أن الملك تجاهل أمرهم وكان يعمل على تقويض ما لديهم من نفوذ قائم ، أما الشعب كان فقد متردداً حائراً ، ذلك أن الإصلاحات

السريعة التي ارتباًى الملك وجوب إدخالها فىبلاده قد جعلت أفراد الأَمة يتوجسون منها شرآ كثيراً ، ذلك أن عقولهم لم تستطع أن تفهمها من جهة لسرعة وقوعها ، وكان الزعماء الدينيون وخصوم الماك يصورونها لهم بـأبشع الصور من جهة أخرى . وقد ألقت سياسة الملك (أمان الله) الرعب في قلوبهم إذ أرهقتهم بالضرائب حتى أنه جمع منهم ضرائب ثلاث سنين دفعــة واحدة لينفق منها على رحلته هو وزوجته إلى أوربا وما كاد يعود بعد أشهر قلائل حتى أخذ في جمع ضرائب جديدة لأن ما جمعه منها كان قد أنفقه جميعه ».ويرى سرادار اقبال على شاه : أَنه في البلاد التي لا تقوم حكوماتها على أَساس إداري متين والتي تتوقف إدارة أعمالها الإدارية والسياسية على شخصية الحاكم وقوته ونفوذه يحدث مثل هذا الاضطراب ، وعنده أَن أَمان الله خان لم يكن له من الثقافة والتعليم ولا من الخبرة والتجربة ما يوحى إليه الخطة المثلى . وقد كان من نتائج خطة أمان الله أن تعرضت بلاده لسيطرة باجي سقا الحاكم بالرغم من أنه ألغي جميع ما أدخله أمان الله من خطط ، فإن علماءِ المسلمين رفضوا قبوله والياً على البلاد مما مما مهد لنادر شاه أن يقود معركة إسقاطه . وقد استطاع نادر شاه أَن يعيد ميزان الأمور ، وأن يحقق اصلاحات معتدلة في إطار الإسلام وخطا خطوات عاقلة حذرة ، وبالرغم من أنه أعد قواته في أرض الهند التي تحتلها بريطانيا فقد رفض أن بكون أَلعوبة في أيدى البريطانيين وظل محافظاً على التوازن بين بريطانيا وروسيا . وتعطى هاتين الصورتين عمق طوابع الإسلام في أفغانستان ، ولعل ذلك يرجع إلى وحدة الأَمة الأَفغانية التي لم تعرف يوماً نزاعاً طائفياً أو صراعاً مذهبياً « فقد كان الدين الإسلامي باحتوائه على الأسس القويمة والمبادىء السامية » عاملا فعالا في هذا التماسك والمودة أن الشعب الأفغاني بأسره يدين بالإسلام الحنيف ويتمسك بتعاليمه السنية وأن الديانة الإسلامية مادة أساسية في المدارس والمعاهد . والقانون الأَفغاني هو الشريعة الإسلامية ولا ترى في حياة افغانستان شيئاً يتنافى مع الإسلام فالخمر ممنوعة . وعلماء الإسلام لهم نفوذ روحى عظيم . ومن أفغانستان انبعث رسالة جمال الدين الأَّفغاني في «اليقظة» إلى مختلف أَجزاءِ العالم الاسلامي وما زال اسمه مقترناً بحركات الكفاح والنضال المختلفة في مواجهة الاستعمار والانجليز بالذات وما تزال هزيمة بريطانيا على تراب أفغانستان من المسائل ذات الأَّهمية المبالغة في تقدير الأَّفغانيين ،

وقد أقاموا نصباً تذكارياً لهذه المناسبة الخطيرة ، وقد شهد «تويمبي» الذي شاهد هذا النصب للأَفغانيين بـأنهم دفنوا قتلى الانجليز مثل ما دفنوا شهداءَهم . بل إنهم أَقاموا تذكارا لهؤلاءٍ الانجليز وقال «وهذا دليل على خلق كريم أصيل في نفوس الأفغان». وقد واجهت المنطقة الإسلامية الممتدة من الملايو – باكستان – أفغانستان إيران – تركيا إلى متغيرات كثيرة في السنوات الأُخيرة . وتعرضت أفغانستان إلى انقلاب شيوعي (١٩٧٨) الذي أطاح بحكم الرئيس محمد داود الذي كان كان قد اسقط النظام الملكي بتأيد من الشيوعيين المحليين الذين لم يلبثوا أن انقلبوا عليه وقد جاء ذلك في إطار الصراع السوفيتي الصيني وتمزق باكستان إلى دولتين ومن وقوع الانقلاب لم تتوقف عناصر المعارضة المسلمة للنظام الماركسي الحاكم في أَفغانستان عن المقاومة ، وقد تزعمت قبائل اليابان هذه المقاومة وهي قبائل ذات شكيمة لها تاريخها كمقاتلين أشداء في كل الحروب التي شهدتها أفغانستان وقد اعتبروا مقاومتهم لنظام الحاكم الماركسي في البلاد بمثابة حرب مقدسة دفاعاً عن الإسلام وقد وجدت هذه القوى الزاحفة تأييد أ شعبياً كاسحاً ، وظلت تتقدم بقوة وتستولى على المدن واحدة بعد أخرى ، وبالرغم من التعزيزات التي قامت بها الحكومة الشيوعية فان قوى النضال لم تتوقف وظلت تتقدم بقوة وخاصة بعد أن شنت القوات الشيوعية الحاكمة غارات على القرى والمساجد في عدد من الأُقاليم وقتلت عشرات الأُلوف وقد أُعلنت هذه المقاومة أنها تعارض زعماءِ الحكومة الأَفغانية في دائرة نفوذ الاتحاد السوفيتي ، وهم يدركون أَطماع الشيوعيين في بلادهم منذ عهد القياصرة ، وتعتبر قبائل الباتان أضخم المجموعات الدينية الأفغانية وهى فرع من قبيلة المحمدين التي انحدرت منها سلالة الحكام الأَفغانيين الذين تولوا حكم البلاد حتى ١٩٧٣ عندما أطاح الجنرال محمد داود بابن عمه المالك محمد ظاهر شاه وأعلن قيام الحكم الجمهورى وقد حاز الباتان احترام الجنود البريطانيين المعادين خلال الحروب الأَفغانية في أواخر القرن التاسع عشر وأُوائل القرن الحالى ولا ريب أن القوى الوطنية في أفغانستان تتمسك تمسكأ شديداً بتعاليم الاسلام وهم يرون أنالإسلام أصبح مهدداً بخطر أجنبي رغم إدعاءًات حكام كابول . ويهدف السوفييت من السيطرة على أفغانستان إلى تحقيق أهدافهم في هذه المنطقة الإسلامية الموازية للبلاد العربية ولقد وجد السوفييت وأتباعهم أن في أفغانستان شعباً مسلماً صب المراس لا يمكن أن يقبل الماركسية بـأى حال من الأحوال ، ولا أن يدعها تستقر في بلاده مهما كلفه ذلك من ضحايا وتضحيات وهزيمة الشيوعيين تبأتي

موازية لهزيمة الاستعمار البريطاني من قبل.يقول العلامة محمد علال الفاسي : الأَفغان المسلمة الدولة الأُّولى التي اعترفت بروسيا وجلس رئيسها مع لينين في الوقت الذي لم يعترف أحــــد من الدول بثورة أكتوبر والحكم المنبثق منها . هذه الجارة الهادئة للاتحاد السوفيتي تبين انتهاذات مركز استراتيجي مهم في هذه المرحلة من مراحل تطور مناطق النفوذ والتعابش والتعايش السلمي الأمريكي الروسي . ان أهميتها في سيطرتها على ممر خيبر الذي يمر من كابول العاصمة فيجتاز سهول غرب الباكستان ويصل إلى البنجاب الهندية وتعطى حدود الأفغان الشهالية الاتبحاد السوفيتي باستثناء قطعة صغرى في أقصى الشهال الشرقي ، ولم يشك الملاحظون السياسيون أن الأَفغان ستكون محل الضربة التالية من روسيا والهند بعد حادث انفصال البنغال ولقد قامت الثورة في الباكستان باسم إعلان الجمهورية قام بها محمد داود خان المعروف منذ ١٩٥٢ - ١٩٦٧ خلال مدة توليه رئاسة الحكومة بتعامله التام مع روسيا وتشدده في إثارة قبائل الباتشو لفصلها عن الباكستان ويعنى ذلك فصل جزء بضم عشرة ملايين من السكان عن باكستان ولا شك أن وجوده على رأس الدولة الجمهورية يضعه في المركز الذي يؤمن مصالح روسيا والهند لاقامة دولة بلوخستان المرتقبة التي تنهي وجود دولة باكستان ويقول: لقد تعاون الرئيس محمد داود مع السوفييت فتخلصوا به من الملك محمد ظاهر وسرعان ما انقلبوا عليه وأسقطوا حكمه وتلقفوا الجمهورية الأفغانية لقمة سائغة ولكن الشعب الأَّفغانى المسلم لم يحقق لهم هذه الأَّمنية وقاومهم مقاومة شديدة . لقد وقفت أَفغانستان بـقـواهـا الاسلامية الصامدة مرتين أمام الأَحداث والغزو الأَجنبي : أَمام الاستعمار البريطاني الذي سيطر على المنطقة كلها من الهند إلى الخليج إلى مصر والسودان فقد قهرته في عنفوانه وردته في قوة ، وأمام النفوذ الشيوعي كرة أخرى بعد أكثر منقرنمنالزمان وكان لها فيما بين من ذلك وقفات صامدة كان أبرزها موقفها عند سقوط القدس في أيدى الصهيونية فضلا عن أنها آوت من المسلمين الذين هربوا من الاستعمار الروسي في نجاري وسمر قند وازوزبكستان

## باكستان ومسلمو الهند

بعد الحرب العالمية الثانية قامت دولتان اسلاميتان : هما أندونيسيا والباكستان ولكى نعرف حقيقة قيام باكستان علينا أن نرجع إلى عام ١٩٣٠ عندما كتب محمد اقبال يقول :

ليست الوحدات في المجتمع الهندي إقليمية كما هو شأنها في البلاد الأوروبية فالهند قارة تضم إليها مجموعات بشرية تعود إلى أجناس مختلفة تتكلم بلغات متباينة وتدين بأديان غير متقاربة ، وأن المبدأ الذي تعتنقه أوربا الديمقراطية لا يمكن تطبيقه بحال على الهند دون أن يسبق ذلك اعتراف بوجود المجموعات الطائفية ، وعلى هذا فمطلب المسامين له ما يبرره تماماً وبودى أن أرى البنجاب وإقليم الحدود الشمالية الغربية والسند وبلوخستان قد توحدت وأصبحت دولة ، ويبدو أنه ليس أمام المسلمين سوى هدف واحد ، هو تكوين حكومة ذاتية لهم ، إما داخل الامبراطورية البريطانية وإما خارجها : دولة إسلامية هندية تقع في في شمال غربي الهند ، وحياة الإسلام كعامل ثقافي وحضاري في هذه الدولة إنما ينهض على تركيزه في حدود معينة فقط ، فإذا ما أُتبح لهذه الدولة الاسلامية الحديثة أن تقوم فإنها سيكون المدافع الأكبر عن الهند ضد أي هجوم أجنبي عليها ، وإنا لهذا نطالب بتكوين دولة . إسلامية موحدة ، وقيامها هذا سيكون في صالح الهند كما هو في صالح الإسلام لاَّنها ستعمل على محو الطابع الاستعماري الغربي الذي أجبر على طبعها به ولاَّنها ستتيح للقوانين والتعالم الإسلامية أن تسود وللتعليم والثقافة أن يعملا جنباً إلى جنب وفي تعاون لإظهار الروح الاسلامية الحقة وإمكان تطبيقها في هذا العصر الحديث ».وقد مر عشر سنوات حتى قبل حزب الرابطة الإسلامية فكرة إقبال في الدورة التاريخية التي عقدتها الرابطة في لاهور عام ١٩٤٠ وفي ١٤ أغسطس ١٩٤٧ تـأسست الباكستان بقيادة محمد على جناح الذي حمل لواء فكرة إقبال وسار بها حتى تحققت . ولابد أن يوضع في التقدير تاريخ المسلمين في الهند أولا ، والدور الذي قامت به بريطانيا بالنسبة لهم عند احتلالها الهندوكيف أقصتهم عن مواطن القيادة وكيف إثارت أحقاد الهندوس عليهم بعد أن عاشوا في كنفهم قروناً طويلة في محبة ووئام ، وكيف فتحت أبواب التعليم والثقافة والثروة للهندوس وفرضت على المسلمين الفقر والجهل والتأُّخر.حكم المسلمون الهند ما يقرب من ألف عام وكان تاريخاً حافلا بدأه محمد بن القاسم الذي فتح السند ، وامتد بحركة محمود الغزنوي الذي أسس أسرة جعلت من مدينة (لاهور) أول مركز للحضارة الاسلامية وثقافتها في هذه الأرجاء واستطاع محمود الغرنوي أن يمد رقعة الغزو الاسلامي حتى وصل البنغال ، وجاءَ بعد ذلك المغول : نسل الامبراطور التترى الكبير «تيمور لنك» ، فني عام ١٥٢٦م غزا ( بابر ) شمال الهند ، وجاءً بعده . ( همايون) الذي فتح الطريق أمام النفوذ الفكري الفارسي وبلغ المغول ذروتهم أيام

الامبراطور ( أكبر ) وقد قامت الدولة المغولية واستمرت وظل سلطانها في الهند إلى عام ١٨٥٨ وهي الدولة التي اتسع سلطانها وتولى عرشها ستة ملوك عظام في مائتي سنة من بابر إلى محيي الدين أورنك زيت وأبرزهم جهانجير وشاه جيهان وقد حمت الدولة المغولية بعسمال والاسلام الأجناس والأديان جميعاً . ثم جاءَ الانجليز بوصفهم تجار في الوقت الذي كانت الامبراطورية قد بلغت مرحلة الضعف والتفكك وقد حصلوا على ميثاق للتجارة عام ١٦٠٠ ثم لم يلبثوا أن سيطروا على مقدرات البلاد وحتى عام ١٨٥٧ كان المسلمون سادة البلاد ، حين اندلعت الثورة التي ألتي المسلمون منها بكل قواهم بقصد التحرر من النفوذ البريطاني . وللنفوذ الغربي في الهند قصة ، فقد بلغ فاسكودي جاما ميناء كالكوت الواقعة على شاطيء ملبار من جنوب الهند ١٤٩٨ وأقام ستة شهور على شاطئ؛ الدكن العربي في رحلته الأولى ، وكان العرب يحتكرون الملاحة بين موانى الهند وموانى الخليج الفارسي . وقد استظهر دى جامابالهندوس في محاولة للتنكيل بالبحارة المسلمين من ناحية ومنافسة التجار المسلمين من ناحية أُخرى ، وكان بعض الأُمراءِ الهندوس قد حمل إلى ماك البرتغال رسالة يغريه فيها باحتلال الهنــــ . وعاد دى جاما إلى بلاده ، فاستقبل الفاتحين ، ولم يلبث أن كر عائداً إلى الهند في ثلاثة عشر مركباً محملة بالجنود فاحتلوا كاليكوت وتتبابعت البعثات البرتغالية حتى مام ١٥٠٩ فوصل إلى الهند ( البوكرك ) واحتل ثغر ( جواً ) باسم البرتغال عام ١٥١٠ وفي ١٥١١ احتل البرتغاليون ملقا في جزر الهند الشرقية . وقد أَيدت السياسة البرتغالية الهندوس في ثوراتهم على الدولة وكانت الحملات البرتغالية تحمل في ثناياها شيئاً من التبشير بالديانة المسيحية ، واستطاع ملك البرتغال أن يحصل من البابا على صك رسم فيه بأنه «سيد بحار العرب والعجم والهند والحبشة » وحاول البوكرك أن يثير الهندوس ضد المسلمين ، ثم أثار الهندوس ضد بعضهم بعضاً ، ولم يلبث البرتغاليون أن تواروا أمام أوربيون آخرون ، واقترن انهيار الدولة البرتغالية بظهور دولتي هولندا وانجلترا على مسرح السياسة الدولية والمنافسة البحرية . وفي عصر المغول بدأً موكب القراصنة والمغامرين يفد إلى شواطيء الهند من البرتغال وهولندا وفرنسا وبريطانيا حتى استقر الأَّمر لشركة الهند الشرقية . وكانت معركة بلاسي في البنغال عام ١٧٧٥ من الواقع الهامة في حركة المقاومة التي بدأها المسلمون في الهند منذ اليوم الأول: وقد سجلت مظاهر واضحة من البطولة والفداء . ولم ينتصر فيها البريطانيون إلا بسلاح الخيانة ، وقد حمل المسلمون وحدهم عبء المقاومة ضد الاستعمار البريطاني وتمثلت في نوعين من المقاومة ، مقاومة الأمراء المسلمين ، ومقاومة الفقهاء المسلمون الذين قاوموا على أساس

شعى شامل ، لأنهم رأوا في الزحف الاستعماري قضاء على الاسلام «وقد بدأ هذه الحركة فقيه مسلم زار نجد واعتنق الدعوة الوهابية ونظم تلاميذه ومريديه بطول الهند وعرضها تنظيم شعبياً ثورياً ضد الاستعمار البريطاني ودعا إلى تطهير الاسلام من البدع وتطهير الهند من الغزاة ، وكان هذا أعظم تنظيم ثورى شعبي عرفته الهند قبل حرب المؤتمر واستمرت صامدا في معركة مقاومة نصف قرن كامل حتى سقط آخر قادته شهيداً في معركة دامية في شمال الهند » . وقد قام الانجليز بـأ عمال البطش الرهيبة التي قصروها على المسلمين في نفس الوقت الذي حرموهم فيها من التعليم والمناصب . وأفسحوا المجال والتآييد والولاء للهندوس إلى حد آذان بانفجار ثورة الهند الإسلامية الكبرى عام ١٥٧ فجأَّة «والتي بدأت كحركة تمرد بين بعض وحدات الجنود الهند في الجيش الامبراطوري ثم انقلبت إلى حرب تحريرية قادها الأمراء والفقهائ المسلمون واشترك فيها المسلمون والهندوس والشيوخ والنساء والرجال واكتسحت شمال الهند ومراكز النفوذ البريطاني ، حتى أُعلن بعض قواد بريطانيا الكبار أَن كل شيء قد انتهي وأن كل ما بنته بريطانيا قد ضاع ، ولم تستطع بريطانيا استعادة نفوذها إِلاَ عن طريق الخيانة والرشوة » . وقد حمل الإِنجليز المسلمين مسئولية الثورة ، فقد اعلنت الثورة باسم ( امبراطور دلهي ) وقاد معظم معاركها قواد مسلمون ، ونادي الفقهاءُ المسلمون بالجهاد ، وأعلنوا الهند كلها ( دار حرب ) حيى يباد الغزاة الغاصبون ، وصب الإِنجليز كل حقدهم وانتقامهم على المسلمين وكان انتقاماً مربعاً ، أعلنوا أنه لن يقف حتى يباد المسلمون عن آخرهم وأهدر دمهم وأصبح من حق كل بريطاني أو مدنى أن يقتل من يشاءُ من الهنود وأعدمت النساء والأطفال وأبعدت أسر وعائلات بأكملها في مذابح جماعية لكي « يباد جنين الثورة في أي مكان في الهند » كما قال القائد البريطاني ولم يسبق أن عرفت الهند أو عرف المسلمون رعباً ولا هولا كالذي عرفوه يومئذ وسميت هذه بالمحنة الكبرى ولم ينسوها أبداً . والمعروف أن البريطانيين كان قد استهلوا سياستهم في الهند باضهاد المسلمين إذ أنهم كانوا سادة البلاد الذين نظموا المقاومة التي انتهت بثورة ١٨٥٧ وهم الذين نشروا الدعاية الحارة ضد الاحتلال البريطاني لبلادهم فضلا عن أن المسلمين كانوا ينظرون إليهم منذ البداية نظرتهم إلى مغتصبي حقوقهم المشروعة في حكم البلاد . وقد عمد البريطانيون إلى إثارة العداوة بين المسلمين والهندو ر وأوغلوا في سياسة احتضان الهندوس دون المسلمين ، وعملوا على إقرار قوانين التفرقة بينهم تحت ستار من حرية الاعتقادات الدينية ، وقد قاطع المسلمون المستعمرين

في كل شيءٍ ، ولم يقبلوا على المدارس التي أنشأُوها ، بينما أقبل عليها الهندوس وبذلك رجحت كفة الهندوس على كفة المسلمين في العلم ، وأصبحت وظائف الحكومة وقفاً على الهندوس ، وفي ميدان المال والأَعمال ساعدت الظروف الهندو ر بعد أن تحطمت مالية المسلمين بعد ثورة ١٨٥٧ التي صادر فيها البريطانيون كثيراً من ممتلكاتهم وأوقافهم ، وطرق المسلمونأبواب الهندوس يستدينون ، وانتهى ذاك الإِقراض إلى انتقال أملاك السلمين إليهم فلم يبق لدى المسلمين ما يوازي خمسة في المائة من عامة الأملاك في الهند . غير أن المسلمين لم يلبثوا أن تنبهوا إلى الخطر الذي يهددهم من سياسة التجميد ، حيث قام المسلمون بإنشاء مدارس خاصة على نفقة المسلمين حرصاً على مجاوزة خطر مدارس الإِرساليات الأَجنبية التي ترفض الإِسلام واللغة العربية ، وتفرض مناهج معارضة للقيم الإِسلامية أَساساً . وقد كانت حركة السيد أحمد خان هي نقطة التحول في تاريخ المسلمين من الناحية الثقافية والاجتماعية جميعها ، فهي التي كسرت قيد التوقف والمقاطعة للمؤسسات الاستعمارية في التعلم ، وذلك بإنشاء كلية عليكره التي أنشأت جيلا جديداً يجمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية. وقد كان عمل أحمد خان موضع النقد وموضع التقدير في نفس الوقت فهو في نظرة إلى عصره قد ألغي الخصومة بين المسلمين والاستعمار الانجليزي وحاول أن يحل بدلا منها تقارباًومودة، على صعيد الفكر ، وفي هذا الاتجاه أُحصيت على أَحمد خان آرائه في شجب الجهاد ضد الإنجليز ، وموالاتهم ، وما عرف من تفسيرات للقرآن نسبت إليه تحمل معنى الطاعة والإِذعان كما حملت مناهج مدرسته نفس الاتجاه في اعلاءِ اللغة الإنجليزية والثقافة الغربية . وقد هاجم جمال الدين هذا الاتجاه وكان كتابه ( الرد على الدهريين ) منصباً على النتائج التي نجمت عنها محاولة أحمد خان ، غير أن النظرة اليوم تختلف ، فقد أحدث هذا العمل تحولا بعيد الأثر كانت له نتائجه الهامة التي جاءت من بعد في صورة النهضة التي حمل شيلي النعماني وتلاميذه ثم محمد إقبال ومدرسته . ويشبه أحمد خان في هذا الاتجاه موقف الشيخ محمد عبده بعد هزممة الثورة العرابية وسيطرة بريطانيا على مقاليد الأمور في مصر ، وهي خطة اضطرارية احتاج إليها المسلمون خلال الأَزمات التي واجهتهم ليتحركوا بدلا من أَن يتوقفوا ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التصحيح للمفاهيم التي حرفت أوحيل بينها وبين الاستغلال الكامل. وفي الهند اضطر مفكرو المسلمون ــ ويبدو أن ذلك استمر إلى وقت طويل-إلى مثل هذا الموقف الذي فرض عليهم تفسير آيات الجهاد في القرآن على نحو كان نفوذ الاستعمار واضحاً عليه في حجب مفاهيمه الصحيحة . أما بالنسبة لكلية عليكره فإنها قد

استطاعت من بعد أن صححت طريقها أن تعاود تنفيذ الخطة الصحيحة بالنسبة لمفاهيم الإِسلام والفكر الإِسلامي ، غير أن هذه الحركة التي قام بها أحمد خان كانت قد ركزت مفهوماً للإسلام يشجب الجهاد ويفصل بين الإسلام والمجتمع على النحوالذي يحرص الاستعمار على أن يصنع به وذلك في مختلف أنحاء البلاد التي احتلتها في محاولة الخلق جيل يؤمن بهذه المفاهيم وتكون له الصدارة في تولى مقاليد الأُمور ، فقد كان أثر هذه المفاهيم بعيد الأثر في أغلب قادة الفكر أو السياسة الذين جاءوا من بعد ، وكان هذا تحولا عن الطريق الأصيل الذي مضت عليه حركة اليقظة والتي كانت والحق يقال إنها ركدت ولم تستطع مواجهة التحول الخطير الذي أحدثه الاستعمار البريطاني في الهند. وغير أن عمل أحمد خان في إنشاء كلية عليكرة التي كان يطلق عليها (الكلية الإسلامية الانجليزية الشرقية) قد دفع تيار الاصلاح الاسلامي القديم بالتحدي إلى تجديد أَساليبه فنشأت (ديوبند) على الأُساليب التقليدية ثم لم يلبث أن قام تيار وسط حاول أن يجمع بين دراسات عليكرة ودراسات ديوبند تمثل في (ندوة العلماء) ودار العلوم في لكنو (١٣١١هـ). ولم يلبث المسلمون في الهند أَن وسعوا نطاق الثقافة والتعليم فقامت جاهعات إسلامية في دكا ودلهي والكلية الاسلامية في لاهور وبشاور ثم أنشأت مدرسة كلكتا وكلية الشيعة في لكنو والجامعات العثمانية في حيدر أباد والجامع العباسي في بها دلبور . وقد خرجت هذه الجامعات عدداً ضخماً من أعلام الفكر الاسلامي في الهند الاسلامي : من أمثال شيلي النعماني وأمير على ومحمد على جناح ونذير ومحمد والطاف حسين وكثيرون .

## \_ Y \_

منذ انبعثت دعوة التوحيد من قلب الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن عشر فقد تناقر بها العالم الإسلامي كله وقد جاء هذا التائثر الواضح نتيجة ورود المسلمين إلى مكة في موسم الحج واستاعهم إلى هذا الصوت الجهير الذي يحمل لواء فكرة متعددة الجوانب قوامها التحرر الفكرى في مجال العقيدة والتحرر السياسي في مجال مقاومة النفوذ المسيطر والزاحف. وقد كان شاه ولى الله (أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي) ( ١١١٤ – ١١٧٦) م معاصراً للامام محمد بن عبد الوهاب غير أن الهند المسلمة امتازت بأنها قدمت مجدداً ومصلحاً سبق ذلك هو أحمد السرهندي (٩٧٧ – ١٠٣٤) والذي عاصر أيام حكم الامبراطور المغولي «أكبر» وكان له دوره في تصحيح كثير من المفاهيم ويوصف بانه مجددالاً لف الثاني. ويعد الدهلوي

واحداً من نوابغ المفكرين الإسلاميين : ، وكانت دعوته إلى التوحيد واضحة الأُثر وأُبرز آثاره كتابية : « حجة الله البالغة » و « وإزالة الخفا في خلافة الخلفاء» وقد تابعه ابنـــه عبد العزيز الدهلوي ١٣٢٩ فدرس وألف ووالى عمل أبيه في الدعوة الحق. ولم يلبث الإِمام أحمد بن عرفان أن دعا بها إِلى التوحيد الخالص ، وقام بجولات في الهند كون مِا جيلًا من المخلصين ، ثم لم يلبث أن اتجه إلى تأسيس دولة إسلامية تمتد من الهند إلى حدود أفغانستان قاعدتها «بشاور» طبق نظام الاسلام المالي والإداري تطبيقاً دقيقاً ، وجمع بين العبادة والجهاد ، وقد عرضه موقفه الحاسم إلى خصومه رؤساء القبائل الافغانية فثاروا على حكومته ، وكان هذا مقدمة للثورة الهندية الكبرى التي ثارها المسلمون في مواجهة الإنجليز . ولم توقف الطريقة العنيفة التي قادت بها بريطانيا ثورة ١٨٥٧ كفاح المسلمين إلا قليلا ، إذ لم يابث أن تجدد مرة أخرى على هيئة جماعات ومدارس ومعاهد . فقد هب المسلمون لمقاومة التبشير المسيحي والتبشير الهندوكي معاً . وكان واضحاً من أسماء جمعياتهم وتشكيلاتهم الإِحساس بالمقاومة والدفاع ، أمثال جمعية حماية الإِسلام ، وجمعية الدفاع عن الاِسلام . يقول ك. برج : « كانت كلمة الدفاع هي الصيحة التي ينفر لها مسلمو الهند جميعاً ، . الدفاع عن الجماعة أو عن الإسلام الذي يواجه ويحدق به خصمان خطران هما النفوذ الهندوسي والنفوذ البريطاني الحاكم . فقد انبعث المبشرون والمرسلون يدعون إلى أديانهم علناً ويهاجمون العقيدة الإسلامية ويعلنون أن دولة الإسلام قد زالت ، وأن الهند قد أدخلت في الحكم الغربي المسيحي ، وأن هذا هو دين الحكومة ، وقد بدأً ذلك واضحاً في مختلف المدارس والمعاهد التي أنشأها الاستعمار البريطاني . ولم يكن أمام المسلمين إلا خطتهم التي طبقوها في كل مصر ، وهي إنشاءِ مدارسد إسلامية خاصة يستطيعون من خلالها تدريس الإسلام واللغة العربية (وقد فعلت ذلك الجمعية الخيرية التي أنشأها محمد عبده وآخرين في مصر ، وفعل ذلك الإمام بن باديس في الجزائر وقد بدأً هذا العمل حين أسس مولانا محمد قاسم النانوتوي مدرسة (ديوبند) عام ١٢٨٣ هوأسس مولانا سعادت على مدرسة مظاهر العلوم في سهار بنور في نفس ذلك العام ، وتعددت المدارس المدنية في أنحاء الهند وكان لها أترها الواضح في نشر الدين والدعوة الإسلامية ، لم تكن هذه المدارس تنال مساعدة ما من الحكومة وكانت قائمة أساس جهد المسلمين واعتماداتهم الخاصة . مما أثار المقاومة والجهاد . ولم يكن لأبنائها

المتخرجين منها أقل أمل في وظائف الحكومة ومن ثم فقد اتجه أكثرهم إلى الانقطاع للعمل في تربية الشعب وتعليمه والخدمة بعيداً عن المناصب والرواتب . وبذلك نشأً جيل من الدعاة المتجردين المحتسبين الذين يقنعون بالكفاف (وهذا شبيه تماهاً بما حدث في الجزائر) وقد ننبه المفكرون المسلمون إلى أن المدارس الدينية القرآنية الخالصة لا تبكني ، فأنشأوا مدارس تجمع بين الدراسات الاسلامية والمدنية . فأُسست ندوة العلماء في لكهنو ثم مدرسة دار العلوم على نمط دار العلوم المصرية ، وقد أُبرزت علماء ومؤلفين في مقدمتهم : شبلي النعماني . وسلمان الندوى . وهما أكبر مؤلفين في السيرة النبوية وتعاليم الإسلام .وإذا كان شيلي النعماني قد ساعد أحمد خان في إنشاء عليكرة فإنه كان أشد حرصاً منه في الحفاظ على التراث الفكرى الإسلامي وأشد إيماناً بـأُهمية هذا التراث . وكان يؤمن بالتحديد في إطار الإسلام ، ولذلك فقد على عمل بعث تاريخ الإسلام فكتب عن عمر والمأمون. وناقش بعض القضايا التي أوغل فيها المستشرقون ، وكشف عن الرأَّى الصحيح كمسأَّلة الجزية وإحراق مكتبه الاسكندرية وعارض الكثير من خلفاء المبشرين والمستشرقين وشن هجوماً ضمخماً على جرجي زيدان وكشف عن أخطائه في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي) وكان شبلي النعماني علامة على التيار الوسط بين مدرستي المحافظة التقليدية وبين مدرسة التحديد المندفع إلى الاعجاب الكامل بالإنجليز والموالاة لمفاهيمهم الفكرية والداعى إلى اخضاع الإسلام لها.فقد دعاشبلي النعماني إلى مخطط جديد للتربية والتعليم بين مسلمي الهند وحاول تنفيذه في دار العلوم ، ويرمى هذا المنهج إلى إصلاح مناهج التعليم وتغيير الكتب القديمة كما دعا إلى تدريس اللغة العربية كلغة حية قرآنية كما كانت تدرس في العصر العباسي وأضاف بالضرورة مواد علوم الاجتماع والاقتصاد والشريعة الإسلامية والثقافة العربية . وكان قد زار مصر عام ١٨٩١ وشاهد خطة على مبارك في إنشاء دار العلوم وقد نجحت فكرة المدرسة الوسطى في الهند ، كما نجحت في مصر وحققت نتاجاً هاماً وتخرج منها كثير من المفكرين مثل : أبو الكلام إزاد وسليان الندوى وعبد الماجد الدريابادى وعبد البارى الندوى ممن قادوا فكر المسلمين في الهند وقد اتجه المسلمون إلى هذا العمل الخصب البناء في ميدان التربية والتعليم في مواجهة حركتين قام بهما الاستعمار البريطاني : الأَّول هي تغريب مناهج الدراسة في المدارس التي أنشأها حيث خلت من علوم الإسلام واللغة العربية وفي مواجهة حملة التبشير الضخمة التي شنها الاستعمار في مختلف أُنحاءِ الهند ، وقد لفت هذا نظر الذين زاروا الهند من أُمثال

دكتور عمر فروح الذي يقول : إن المستعمر لا يريد أن يعلم أبناءِ البلاد الخاضعة له وإذا اضطر أن يعلمهم ، علمهم ما يضرهم أكثر هم مما ينفعهم ، من أجل ذلك لا يستغرب إذا علمنا أن الانجليز لما غادروا الهند كان عدد الأَّميين فيها قد أُصبح ثمان وثمانين من المائة من مجموع أربعمائة مليون نفس ، أما الذين يستطيعون قراءة شيء من لغاتهم المحلية فكانوا نحو اثني عشر بالمائة والذين تعلموا شيئاً من الانجليزية اثنين بالمائة فقط ، ويستطرد فيقول : فالجهل هو أحد أوجه التراث الذي يخلفه الاستعمار في كل بلد ، هذا إذا اضطر إلى أن يغادر ذلك البلد. على أن الأمية كانت أكثر تفشياً بين المسلمين منها بين غير المسلمين ، ولما استولى الانجليز نهائياً على الهند أخذوا يقضون على عناصر القوة وعلى مظاهر القوة في الهند ، ثم حاولوا أن يخضعوهم لمناحي حياتهم تماماً كما يفعل كل مستعمر ، وقضوا ما استطاعوا على الحركة الثقافية وفرضوا على الموالين لهم من أهل البلاد تعليا إنجليزياً استعمارياً ، قد ابتعد المسلمون في الهند عن التعليم بعاملين أولهما : أن الانجليز أخذوا يزودونهم عن العلم حتى يغمرهم الجهل فيغفلوا عن ماضيهم ويفقدوا إدراكهم بقيم الحياة الحرة ، والمسلمون في الهند كانوا أشد سكانها مقاومة للانجليز . ثانياً : كان كره المسلمين أنفسهم للعلم الذي جاءً به الانجليز لأنه علم غربي أجنبي ولقد كان لهذه السلبية أسوأ الأثر في المسلمين فقد غرقوا في جهل بعيد القعر وخسروا الجزء الأوفر من نفوذهم السياسي ولكن سلبية المسلمين لم يكن مقدراً لها أن تطول وأشار إلى ذلكأحمد خان الذي أدرك أن انكماش المسلمين عن العلم مضر بهم فحثهم على صلب العلم الغربي وإلى تعلم اللغة الإنجليزية ثم أسس جامعة عليكرة . . . الخ ومع ذلك فقد ظل المسلمون متخلفون في مضهار العلوم نحواً من خمسين سنة عن الهندوس وكان تأخرهم في الحياة السياسية على مقدار ذلك ». وقد عمد أحمد خان في تنمية كلية عليكرة إلى جمع التبرعات من المسلمين من مختلف الأنحاء « ولم يكن ليتركباباً من أبواب سراة المسلمين بل أبواب فةرائهم إلا طرقه مستندياً الأكف لهذه الجامعة ». وكان أحمد خان قد أَعلن أَن أَسباب ما حل بالمسلمين من ضعف وتخلف إنما يرجع إلى أنهم لم يتعلموا العلوم الحديثة واللغة الإنجليزية «لغة الغزاة» ، وقد استجاب له كثير من المسلمين وأطلق عليه اسم المنقذ الأُعظموقدر البعض أنه لولاه لانقرض المسلمون نهائياً . وان عارضه جمال الدين الأَفغاني وعدد من الفقهاء والعلماء ، عارضوه في آرائه لا في عمله التعليمي لما عرف عن آرائه ومنحاه في تفسير القرآن ويرى العلامة محمد اسماعيل الندوى (الذي انتفعنا بأبحاثه المتعددة في هذه الدراسة )أن جمال الدين الذي ألف كتاب (الرد على الدهريين) في مواجهة

ما أذيع عن أحمد خان ، لم تتح له فرصة طيبة ليطلع على الدعوة التي قام بها «وأن أحمد خان كمصلح ديني يذود عن كيان الدين تاك الحملات الفكرية الصليبية ولم ترقه الكتب التي وضعها المستشرقون مثل وليم موير وغيره من الذين طعنوا في الإسلام وصاحب الشريعةوتعاليمه، وقد صنف في الرد عليهم بالأردية ، وقد أنكر الندوى ما ترددمن أن هناك صلة ما بين دعوة أحمد خان وبين دعوة القاديانية ، وكل ما وجه إلى أحمد خان أنه خالف دعوة الجهاد ضد الانجليز وكان هذا رد فعل لنزعة العلماءِ الذين أفتوا بـأن الهند دار كفر وعند الندوى أن مسالمته للإنجليز كانت لمصلحة المسلمين وترقية أحوالهم وهو يشبه في ذاك الشيخ محمد عبده » ، ويذكر في هذا الصدد أن أحمد خان رد على كتاب مسلمي الهند الذي ألفه أحــد المستشرقين بكتاب (أسباب العصيان الهندي) وضح فيه للبريطانيين فداحة الأخطاء التي إرتكبوها في الهند وأبان عن مسئولياتهم وانعدام الاختلاط الاجتماعي بين الحكام والمحكومين وتدخل الحكومة في الشئون الدينية تدخلا غير مرغوب فيه . ويرى بعض الباحثين أن الانجليز قد استطاعوا أن يكسبوا إلى صفهم طائفة ممن يتسمون بسمة الإسلام وقد أتاحوا لهم من من الشهرة ما يجعل لآرائهم مكانة وأن هؤلاءِ قد حرفوا مفاهيم الاسلام الأُصلية بما تخدم مصالح بريطانيا ، وأن هؤلاء قد حملوا لواء الدعوة إلى الدهرية والطبيعية فكانوا أعواناً للانجليز في إفساد العقيدة الإسلامية وأن دور الدهريين كان أخطر من دور المبشرين الذين هاجمهم الناس وأنكروهم . ويصل هؤلاء الباحثين أحمد خان مهذه الفئة وقد جعلوا من إنشاء جامعة «عليكرة» وسيلة إلى بث هذه الآراء . وأحصوا عليه ما ردده في تفسيره للقرآن من أمور أهمها تهوينه من فرض القتال على المسلمين والتقليل من شأنه تحت ستار التسامح الإنساني والتعاون العالمي وكذلك ما يتصل برأيَّه في نفي المعجزات . ومن هنا كانت حملة جمال الدين عليه وكان ما قيل من أن آرائه كانت تمهيد لظهور المذهب القادياني ، ولابد أن يكون لما ورد من ذاك أثر ما ، غير أنه لابد من الاحتياط في تقدير اختلاف النظرة الجذرية في موقف جمال الدين من الانجليز وموقف أحمد خان منهم . فالأَفغاني رجل ثائر وخصم عنيد لبريطانيا وحامل دعوة تنكيس أعلام بريطانيا في كل مكان يذهب إليه ، أما أحمد خان فهو مصلح قد اقتنع بأن مصلحة المسلمين الهنود اتخاذ خطة مسالمة مع البريطانيين حتى يستطيعون البقاء والنهوض ، ولا شك أن ماصنعه أحمد خان كانْ بعيد الأَثْر وإن كان ذلك لا منع من المؤاخذة على تطرفه في بعض الآراء ، وإن كانت كليــة عليـكرة قد

صححت بعد ذلك مناهجها حتى لا تصادم القيم الأساسية للفكر الإسلامي. ويبدو أنالبقظة الإسلامية في الهند كانت مضطرة إلى أن تأخذ طابعاً معيناً اختلف شيئاً ما عن طابع البقظة الإسلامية العربية وفي ذاك سبيل الساح لها أن تنطلق من تحت مدافع البريطانيين . ذلك أن بريطانيا والاستعمار جملة كان حريصاً على أن يقوض روح الإسلام في المسلمين الهنود ويحل محلها طابع الذلة والفقر والجهل جميعاً ، في شماتة وحقد بالغين ، وقد أشار إلى هذا (ك. ك. . برج ) في كتاب وجهه الإسلام حين قال : «وأُخذ المسلمون يتقهرون بانتظام حتى أُلقوا أَنفسهم في منزلة من الانحطاط والمهانة ، ذاقوا ذل الحقيقة المرة وهي أُنهم بعد أَن كانوا سادة الهندوك منذ ستمائة سنة أصبحوا كالهنود رعية (للانجليز)». وقد تمثلت هذه الضربات في جعل اللغة الانجليزية لغة التعليم ، وإبطال قانون العقوبات وإلْغاء القضاة لذين كانوا يطبقون الشريعة . ووجد المسلمون أن جاههم ولى وأن قوانينهم زحزت عن مكانها وأن لغتهم أهملت جانباً وأن تعليمهم فقد قيمته . ثم وقعت ضربات أَقوى . . . . انتهت بمحو آخر ما بتي من مظاهر حكم المغول وبمصادرة أملاك المسلمين مصادرة واسعة النطاق . هذه النكبة الأنجيرة أنزلت المسلمين إلى أسفل درك من الكبرياء المثلوم واليأس القائم مما لاح أنهم لا يقدرون على الخلاص منه » . نعم بهذه اللهجة الحاقدة السيئة يتحدث مستشرق عن صورة الاحتلال البريطاني للهند ثم هو لا يتوقف عند هذا الحد بل ماجم علماء المسلمين ويصفهم بالتعصب لأنهم أنشأوا جماعة «الرجوع إلى القرآن» ورفضوا - ما أُسماه - الفرص التي أتاحها لهم الانجليز لتحصيل العلم الأَوربي » . ولكن (ك. ك : برج ) لم يكن منصفاً وتحمل شعاراً واحداً هو :لم يقل كل الحق ، فقد واجه المسلمون الاحتلال البريطاني بارادة صلبة وقوة وكرامة . ولم تتوقف حركات المقاومة منذ يوم الاحتلال ، واستمرت برغم كل ما فعلته بريطانيا من مجازر ومن وقيعة بينهم وبين الهندوس ، ومن تسييد الهندوس عليهم رغبة في إذلالهم بحسبان أنهم كانوا هم الحكام والأمراء ، وكانت كل الحركات والجماعات والجهود التي قامت على أثر انقضاض بريطانيا تحمل شعاراً واحداً هو «الرجوع إلى القرآن » . وإن المسلمين حين رفضوا العلم في مدارس الإرساليات التبشيرية البريطانية كانوا كراماً على أنفسهم لأنهم أنشأًوا مدارسهم بنقودهم القليلة ، ولم يقفوا عند المدارس وحدها بُل أَنشأُوا الكليات ثم برزت جمعياتهم من تحت حراب الاحتلال . فكانت جمعية علماء الهند في امبالا وفي البنجاب ولها فروع في مختلف البقاع مهمتها المزدوجة هي (١) ، مكافحة حركة ( اريا سماج) التي شجعها البريطانيون بالدعوة إلى تخليص الجنس الأَرى وهي حركة

تدعو إلى الوثنية القديمة وهي شبيهة بالدعوات التي أثارها الاستعمار في مصر بالفرعونية وفي لبنان بالفينيقية وفي المغرب بالبربرية (٢) إرسال مبشرين يعلمون المسلمين المتأَّخرين ، وبرزت أيضاً جمعية (حماية الاسلام) في كل مدينة تعني بتعليم المسلمين (ومركزها في لاهور ) وتعمل على دحض الافتراءات والشبهات الموجهة للإسلام والعناية بـأيتام المسلمين . وعدا هذا عشرات من الجماعات والمدارسد والمعاهد ( الجامعة العثّانية ، الجامعة الملية ، دار العلوم ، ندوة العلماء ، مدرسة ديبوند ) ولم يكن أُحمد خان وحده ولا كلية عليكره وحدها هي مصدر اليقظة ولكنها كانت عملا مشاركاً لأعمال أخرى كثيرة وكان إيمان زعماء الجماعة الإسلامية في الهند في مواجهة الاستعمار البريطاني منصباً على قاعدة أن (التعلم أول ما يلزم كل إنسان ) وهي نفس القاعدة التي دعا إليها محمد عبده في مصر بعد الاحتلال البريطاني . ولقد كانت بريطانيا حريصة على أن تقضى على الاسلام كأساس إبقاء لنفوذها في الهند ، وذلك بالقضاء على علماء المسلمين أو تحويلهم عن القيم الأساسية لمفاهيم الإسلام الجوهرية وخاصة مفهوم الجهاد وترابط الدين والمجتمع ، ويحفظ المسلمون الهنود في هذا قول لورد النبرو : «إن العنصر الإسلامي عدو أُصيل العداوة لنا وأن سياستنا الحقة ينبغي أن تتجه إلى تقريب الهندوس » ومن هنا فلما بدأت اليقظة الإسلامية واستشرت عمد الاستعمار البريطاني إلى أن يحول بينها وبين كمال دورتها وانطلاقها ، واستطاع أن يحجب قادة المسلمين الذين فهموا الاسلام فهماً صحيحاً ، عن مكان الصدارة والقيادة . وكان من أهم الظواهر في هذا الشأن أن الذين حملوا لواءِ الرابطة الاسلامية « كانوا ممن تخرجوا من الكليات العصرية ولم يكن لهم سابق علم ولا معرفة بالإسلام ومبادئه ونظمه الخالدة ». ومن هنا لم يتصدر للقيادة السياسية أصحاب المفاهيم الاسلامية ، وشأن الهند في هذا شأن جميع السياسيين الذين تصدروا بعد الحرب العالمية الأُولى في أُندونيسيا وفارس وتركيا وأفغانستان والعالم العربي . والمعروف أن الاستعمار في الهند ــ كما في مصر وغيرها قد حرص على الفصل بين التعليم الديني والتعليم المدنى وحال دون اندماجهما وبذلك خلق «ثنائية ثقافية » أدت إلى الصراع الفكرى والنزاع التربوي وقد أتاح لأصحاب العلم المدنى الوصول إلى المناصب القيادية بينا جمد الآخرين . غير أنه فيا عدا قطاع السياسة فقد ظل المجتمع الإسلامي مؤمناً بمفهوم الإسلام متكاملا قوياً في أخص خصائص جوهره. وقد تبلور هــذا التيار واتسع في الحركة الثقافية التي تمثل المدرسة الوسطى والتي فهمت الإسلام متكاملا

بقيادة شبلي النعماني وحافظ نظير ومحمد حسن ازاد وأمير على وسيد الطاف حسين وكانت-كتاباتهم (شعراً ونثراً) دعوة إلى انهاض الاسلام والكشف عن سر الأزمة التي أخرت المسلمين . وتوصف قصيدة (مد الاسلام وجزره ) التي نظمها سيد الطاف بأنها من قمم هذه الدعوة إلى التحرر والمقاومة من مفهوم الإسلام : فقد دعت المسلمين إلى اطراح الاستسلام. والإيمان بأن إرادة الله تدفع المسلم إلى العمل والمقاومة ، ورددت مفهوم القرآن في دعوةالمسلمين إلى العرية والكبرياءَ والكرامة . وهذا هو الخط الذي نماه أمير على في كتابه المشهور « روح الإسلام » وتابعه (خدا بخش) ثم بلغ قمته في أعمال «محمد إقبال ». ويدور مفهوم النهضة " عند هذه المدرسة حول « تنقية » الإِسلام من الشوائب والنَّهاس « أَساسيات الإِسلام كما أُوحاه الله في القرآن ، فالإِسلام ليس جامداً ولكنه قادر على مسايرة العصور والحضارة ، وعلى المسلمين أن يحتفظوا بقيمهم الأساسية ثم يحصلوا علم أوربا » وكان لجمعية أهل الحديث دورها في هذه الحركة ، فقد عملت عن طريق مدارسها ووعاظها وصحفها على تطهير الإِسلام في الهند من المفاهيم الوثنية ، وكانت جماعة « أهل القرآن » تدعو إلى تأكيد قيمة القرآن أَساساً ، وقد دحض هؤلاءِ جميعاً الآراءِ الخاطئة التي رددها خصوم الإِسلام بغية القضاءَ على مقومات العزة والقوة في نفوس المسلمين ، ومن رأَى « أُمير على » أَن الإِصلاح يجب أَن يسبقه التعليم وتحرير العقل من القيود وهو من المؤمنين بأن للإسلام قدرة على صبغ ما عداه بصبغته . أما العلامة « خدا بخش » فيرى أن الإسلام يجب أن يدافع عن نفسه أمام الغرب بنفس الأسلحة التي صاغها الغربيون وعلى المسلمين أن يستفيدوا من أساليب التعليم والثقافة وطرق الغرب في البحث ليجعلوا ذلك في خدمة تقدمهم وهو من المؤمنين بأن روح الإسلام الحقيقي قادر على الوفاء بمقتضيات الزمان والمكان ومفتاحه وحدانية الله وشعاره الأخوةالإنسانية

وقد بلغ محمد إقبال غاية القوة والعمق في الدعوة إلى إيقاظ المسلم وشجب نزعة (الجبرية التي سادت من خلال استشراء فهم خاطي للتصرف ، ويعد « إقبال » رمزاً على المثقف المسلم الذي أتيحت له فرصة إحراز أرقى الدرجات ، والرحلة إلى الغرب والإقامة فيه ، دون أن يقضى ذلك على روحه المسلمة العميقة الإيمان بالله وبالإسلام . ويرى إقبال في الإسلام « المثل الأعلى » الذي لو تحقق تماماً لأوفى بكل مطالب الإنسان في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى . وإذا كان (أمير على) قد حقق بمحاولته الضخمة في كتاب (روح الإسلام) أن يكشف عن حجوهر الإسلام على نحو يبنى المجتمع المسلم ، فإن (إقبال) قد عني ببناء الفرد المسلم كأس

لبناء المجتمع وعنده أن الفكرة الأساسية الإسلامية هي إقامة أُخوة شاملة بين الناس ، غير, أَنْ انتصار الغرب السياسي الذي لم يكن متوقعاً وأن ما طبعه من طابع امبراطوري ، قد عاق تحقيق فكرة إقامة الأُخوة الشاملة بين الناس ، ويرى إقبال أن الخطر العظيم الذي مهدد الإسلام هو روح العصبية في الشعوب ، تاك الروح التي لها دلائل كبيرة في معظم البلاد الإِسلامية ، « فالفرس الذين دعتهم عصبيتهم إلى الانحراف عن جمهور المسلمين طالماافتخروا بما كان لهم من تاريخ قبل الإسلام ، كما اشتد الشعور الجنسي في تركيا ومصر حيث أُخذ الناس يفخرون بتاريخهم الوثني القديم بخرافيته وفراعنته . ويرى إقبال « أنه ليس في الإسلام قوميات ولا هو نزعة امبراطورية بل هو « جمعية أُمم » تَعترف بالحدود الصناعية والفروق الجنسية لسهولة الإِشارة فحسب لا لتضييق الأُفق الاجماعي ». وقد طفق إقبال منذ عام ١٩٠٨ حتى وفاته يردد في شعره أن تعاليم الإسلام المستمدة من القرآن هي وحدها التي في استطاعتها اعادة الحياة إلى المسلمين ، كما دعا إلى العمل والحركة في بناء الحياةوالارتفاع بالإنسان ، والإخاء الإنساني والتوحيد والإيمان بالذات . وقد حملت دعوته أساس مقاومة الجبرية التي تأثر الإسلام بها حين اتصل بفلسفة البراهمة وبالمذاهب الفلسفية المنحرفة كوحدة الوجود والحلول والاتحاد مما كان سبيلا إلى ضعف المسلمين وهزيمتهم وتواكلهم . وسيطرة الاستعمار الغربي عليهم . وعنده أن العمل واليقظة والقوة هي من مقومات الإسلام أساساً قبل أن تكون من أدوات الحضارة المدنية . ومذهب « الذاتية » في فلشُّفة إقبال يعني : « الروح المنشيء الذي أُودعه الله الإنسان وجعل العمل والدأْب أَساسه وقد دعا إِلى نمو الذات بالسعى والعمل الذي لا ينقطع في سبيل تجديد الحياة والقوة والقدرة على التحرر من تمحكم الغير . كما دعا إلى أُخوة الإِسلام . ومن أَبرز القضايا التي حمل لواءَها : الدعوة إلى إنشاء باكستان ، إيماناً بأن أساس الحياة في المجتمع الإسلامي يختلف عن أساس الحياة في المجتمع الهندوكي . ومما يضع العلاقات الأَساسية لاتجاه « إِقبال » العبارة التي صكت أُذنه حين قال له والده : « اقرأ القرآن كأنما أُنزل عليك » فهو يرى في القرآن أَعمالا وحقائق ، ويعتقد أَن كُل آية تنطوى على حركة وحياة تدفع المسلمين إلى الأَمام ، وأَن الإِسلام كشف القناع عن أسرار الكون ، ولذاك فلا ضير أن يأخذ المسلمون الحضارة الحديثة « فإنها ليست سوى ازدهار لبعض الجوانب الهامة في الفكر الإسلامي. هذا الفكر الإسلامي الذي حمله الأوربي , ونماه حتى يسيطر على الطبيعة بيها تخلي عنه المسلم وعاد إلى الاستكانة مع تصوف البوذية

رجبرية البرهمية » ويقول إقبال : إن النبي محمد هو روح الثقافة الإسلامية ، هذا النبي العظيم يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته ، وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها ، وأن مولد الإسلام هو وولد الاستدلال العقلي القائم على الاستقراء . وقد وقف إقبال ضد نظريات الحلاج وابن عربي وهاجم الرياضيات الصوفية وقال : إن قصد الرسول هو إنشاءُ أُمة صاحية ، ويؤكد أن الأُمة الإِسلامية لم تتأخر ولم تتراجع إلى السلبية القاتلة إلا بعد انهيار سلطانها السياسي ودخول التيارات القرمطية والفارسية بمختلف أقطاها الداعية إلى الهرب من الحياة والداعية إلى قتل الذات وإفنائها ، وكل أُمة يصيبها ضعف كالأُمة الإِسلامية تتبدل أنظارها وتحمل الاستكانة في أعينها وتركن إلى ترك الدنيا وفي ترك الدنيا تخني ضعفها وهزيمتها في تنازع البقاء . وعنده أن النظرات التشاؤمية قد استمدت زادها من الفلسفات اليهودية والمسيحية ، وأن هذه الفلسفات كانت مصدر كل تشاؤمية جبرية قاتلة لكل مفاهيم الحرية والإرادة والإيمان الصحيح بالله والحياة « فإذا درسنا القرآن نجد أنه صحح المفاهيم التي أخطأ النظر فيها قارئو العهد القديم والجديد حين أوضح أن الله سبحانه جعل الأرض مستقرأ ومتاعاً ومكاناً للسعى وتمكيناً للمعاش ولم يجعلها لعنة أو ساحة تعذيب سجنت فيها البشرية الشريرة العنصر بسبب ارتكامها الخطيئة ، فإن المعصية الأولى للإنسان تدل فما تدل على أنها أول فعل تتمثل فيه حرية الاختيرار والإِرادة ، ومن هنا كانت المسئولية ، لهذا تاب الله على آدم وغفر له » .

ومن هنا كانت نظرية إقبال هي توكيد الذات في هدم نظرية وحدة الوجود بكل مفاهيمها المنفصلة عن روح التوحيد .

- " -

بدأت الحركة الوطنية لتحرير الهند فى أحضان الحركة الإسلامية ، وقد أزعجت الاستعمار ، البريطانى هذه الخطوة فعمد إلى القضاء عليها بأسلوب غاية فى المكر والبراعة نحا بها المسلمين عن قيادة الحركة الوطنية وأسلمها إلى الهندوس وأجراها على الأسلوب الذى أراده . فالاستعمار البريطانى الذى سيطر على الهند بعد ثورة ١٨٥٧ التى قادها المسلمون كان حريصاً ألا يتحقق للمسلمين السيطرة على الهند التى ظلت تحكم الهند أكثر من خمسائة عام مرة أخرى بعد أن أسقط دولتهم والمعروف أن المسلمين قاطعوا مدارس الاحتلال وعزفوا عنها حتى أتبح لهم إقامة نهضة تعليمية داخل إطار دينهم وثقافتهم وذاك بإنشاء عدد من المعاهد جاءت فى مقدمنها .

· الكلية المحمدية الإنجليزية التي أقامها أحمد خان وأطلق عليها من بعد كلية عليكره. ثم تعددت الجامعات والمعاهد في لاهور ولكنو ولم تلبث أن حققت تقدماً واضحاً في هذا المجال ثم اتجه إلى العمل لتحرير الهند فأُلفت الجمعية الإسلامية العامة في لكنو ( بومباي ) وكان يشرف على أعمالها أكابر المسلمين في الهند : ( أغا خان وفاصل حسن ومظهر لحق الهادى ) مطالبين بحقوق المسلمين الهند كوطنيين ، بدأ ذلك عام ١٩٠٧ واتسع وتعمق بإنشاء جمعية عامة تشرف على أعمال الأحزاب السياسية بقيادة شيخ المسلمين في الهند مولانا محمو دالحسن. وقد استمرت تعمل في الخفاء عشر سنين وإليها يعود الفضل في يقظة المسلمين السياسية في الهند . وكان الهندوك قد أُعلنوا إنشاءَ المؤتمر الوطني العام ، وسموه المجلس المللي الوطني الهندي العام وكانت غايته كما أشار تقرير ( عبد العزيز الثعالبي ) (١) أن ينالوا حقوقاً سياسية تخولهم السيادة على الأَقليات ( وهم لا يريدون من كلمة الأَقليات غير المسلمين ) وفي عام١٩١٦ تنبهت حكومة الاحتلال إلى حركة الجمعية الإسلامية فأوعزت إلى محمود الحسيني أن يغادر الهند وقبض على أعوانه : أبو الكلام أزاد ، حسرت مُهاني ، ظفر الله خان ، محمد على ، شوكت. ولما عقدت الهدنة في ١١ نوفمبر ١٩١٨ أُعلنت الحكومة البريطانية استعدادهالإِجراء اصلاحاتُ في قانون الهند فاتفق الفريقان ( المسلمون والهندوس ) على عقد مؤتمراً في الكنو يجتمع فيه زعماء الفريقين وفي عام ١٩١٩ أطلقت الحكومة من المسجونين السياسيين المسلمين فاجتمع زعماؤهم في لكنو بدعوة مولاي عبد الباري . رئيس علماء افرنجي محل ، فتداولوا في تأسيس جمعية اسلامية لتنظيم مطالب الاستقلال ، وكان قد ظهر في هذا الوقت تأمر الدول الكبرى مع تمزيق شمل الدولة العثمانية ، فأُطلق على هذه الجماعة ( جمعية انقاذالخلافة من مخالب الأُعداءِ الطامعين ) . وتأسست جمعية الحلافة في بومباي ( ١٨ فبراير ١٩٢٠ ) برئاسة غلام محمد فتو ، ميان محمد حاجي خان ، ودخل في عضويتها الزعماءُ المسلمون المعروفون في الهند ، ودعت اللجنة المسلمين إلى جمع الإعانات للدفاع عن حوذة الخلافة فأُقبل بسخاءِ وجمع مالا يقل عن سبعة عشر مليون روبية إلى أضعاف ذلك. يقول: عبد العزيز الثعالبي في تقريره: كان ( غاندي ) إلى تلك الآونة غير معروف في الهيئات السياسية في الهند وكان متطوعاً في فرقة تمريض الجنود ، ولما انتهت الحرب وانفصل عنها ، كانت جمعية الخلافة في بدءِ تأليفها فأُقبل عليها . . . وكان اسمه غير معروف إلا بين الأَفراد القلائل الذين عرفوه في الناتال وجنوب أفريقيا فتيامن به زعماء المسلمين رغم تحذير الملولوي

( خو جندى ) وكان على صلة به من قبل ويعلم من أمره مالا يعلمون وبالأخص من ناحية تعصبه للهنادكة مع المسلمين . وشاءَت الغفلة أن تنطوى هذه الحركة العظيمة على يديه ، فقعد في جمعية الخلافة مقعد الناصح الأمين وجعل يشير عليها باستئلاف الهنادكة فقبل الأَعضاءُ نصحه عن حسن نية وندبوه للسعى إلى ذاك . فقام وطاف الهند على حساب الجمعية يدعو إلى الوفاق . ويقول المطلعون على خفايا الأمور أنه كان يتصل بالهنادكة ويتآمر معهم معهم على شل الحركة الإِسلامية ، ولما عاد من الرحلة سعى في اقناع جمعية الخلافة بالانضهام إلى الكونجرس ( المؤتمر الوطني ) الذي تأسس لملاحقة المسلمين وانتزاع حقوقهم في الهند ، فانضمت إليه جمعية الخلافة وتبعتها بقية الأحزاب الإسلامية المعروفة ارتكاناً على الثقة بغاندي ، وعقد الكونجرس اجتماعاً فوق العادة بعد انضمام المسلمين إليه في مارس ١٩٢٠ في بلدة باكبور حضره ٢٥ ألف مندوب أكثرهم من المسلمين ولما تلى عليهم القانون الأساسي اقترحوا تعديل المادة التي تقول بإصلاح حالة الهند إلى عبارة ( استقلال الهند ) فوافق على ذلك المؤتمر ، وشرعت الأحزاب الهندوكية منذ ذلك اليوم تطالب بالاستقلال التام طبق رغبة المسلمين وكانوا قبل ذلك لا يطالبون إلا بإجراء اصلاحات ، فارتاعت الحكومة ( البريطانية ) لهذا التغيير وعدته فاجعة في سياسة البلاد وعلى أثره أُلقت القبض على الزعماء وزجتهم في السجون . ( واجتمع قادة الحركة ) وعرض أبو الكلام أزاد اقتراحاً باسم الأعضاء المسلمين يتضمن إعلان الأُمة الجندية بـأَن الحكومة الحاضرة غير مشروعة ، مع دعوة البلاد إلىمقاطعتها فوافقت الجمعية وانعقد على أثره ( مؤتمر جمعية الخلافة ) فـأُعلن موافقته أيضاً بالإِجماع ، وبعد أَن جرى تصديق المؤتمر على قرار المقاطعة قام غاندي خطيباً وقال : إِن اتحاد الهنادكة يبتى متيناً ما لم يشرع المسلمون في مناوءة الحكومة ويشهروا السلاح في وجهها ، ورد عليه أبو الكلام ازاد فقال : إن كان غاندي يتصور أن أعمال المسلمين في الهند لا تقوم إلا على مساعدة الهنادكة فقد آن أن يخرج هذه الفكرة من دماغه وليعلم أن المسلمين لم يعتمدوا قط على أُحد إِلا على الله وعلى أنفسهم .. وشرعت الأُمة الهندية عقب ذلك في مقاطعة الحكومة وإظهار العصيان المدنى فامتنعت عن دفع الضرائب والرسوم وتخلى المحامون عن الدفاع أمام المحاكم ، وأُعاد أصحاب الرتب النياشين والبراءَات للحكومة ، وأُحرق التجار المسلمون جميع ما في مخارنهم من البضائع الإِنجليزية ، وترك المسلمون الموظفون مناصبهم في الحكومة ' فحل الهنادكة محلهم ، وهاجر عدد كبير من أكابر المسلمين إلى الأَفغان بعد أن تركسوا

أملاكهم وأرضهم في الهند واشتدت المقاطعة في البنغال اشتداداً عظيا ليس له مثيل فقد امتلأت سجونها بالمقاطعين من المسلمين ، حتى إذا أعيى الحكومة أمرهم صارت تقبض كل يوم على ألف شخص في الصباح وتطلقهم في المساء ، لأن السجون لم تعد تسع المعتقلين . وخطب اللورد ريدنج ( الحاكم العام ) في كلكتا فقال : إنني شديد الحيرة من جراءِ هذه الحركة ولست أدرى ماذا أصنع فيها . ومن هذا السياق تستطيع أن تتصور قوة المسلمين في الحركة الوطنية وضعفها في الهندوكية ولا شك أن الهندوكي بالغ ما بالغ من النشاط السياسي لا يستطيع أن يجابه الحكومة كما لا يستطيع أن يحارب المسلمين إلا بسلاح الدس. وقد اجتمع الزعماءُ عام ١٩٢١ وأُعلنوا استقلال الهند استقلالا فعلياً وعينوا ولاة الولايات وحكام المقاطعات وقضاة المحاكم في جميع المدن ، فكان الوطنيون يرفعون قضاياهم أمامهم ،ويتجاهلون محاكم الحكومة . وبسبب ذلك تعطلت أعمال الحكومة والبوليس وحدث ارتباك شديد في الدوائر العالية بالهند ، غير أنها بدلا من أن تستعمل القوة القاهرة لكفاح الشعب الأعزل لجأت إلى المناورات السياسية وهي أشد خطراً وكان بطل هذه الحركة المهاتما غاندى زعيم الهند . فقد اتفق اللورد ريدنج مع غاندي على حل الوفاق الةومي بين المسلمين والهندوك . وقد أُذيع الحديث بواسطة المصادر البريطانية عقب ستة أشهر ، فقد نقل أن اللورد قال ىغاندى : إن مصدر الحركة الاستقلالية في الهند المسلمون ، وأهدافها بأيدى زعمائهم فلو أسرعنا وأجبنا كم إلى طلباتكم وسلمنا لكم مقاليد الأحكام ، ألا ترى أن مصائر البلاد آيلة للمسلمين ، فماذا يكون حال الهنادكة بعد ذاك . هل تريدون الرجوع إلى ما كانوا عليه قبل الاحتلال البريطاني . وهل تفيدكم يومئذ كثرتكم وأنتم محاطون بالأمم الإسلامية من كل جانب وهم يستمدون قوتهم منها عليكم .. إذا كنتم تريدون أن تجتفظوا لأنفسكم باستقلال الهند فعليكم أن تسعوا أولا لكسر شوكة المسلمين وهذا لا يمكنكم بغير التعاون مع الحكومة ، وينبغي لكم أيضاً تنشيط الحركات الهندوكية للتفوق على المسلمين في جميع الأعمال الحيوية وفي بلوغكم الدرجة المطلوبة فإني أُوكد لكم أن حكومة بريطانيا لا تتمهل في الاعتراف لكم بالاستقلال . وقبل انصراف غاندي أوعز اللورد إليه أن يشير على ( مولانا محمد على ) كتابة تعليق على خطاب كان ألقاه في مؤتمر الخلافة وحمل فيه على الحكومة حملة عنيفة ، بقول فيه : « إِن ما فهمته الحكومة كان مخالفاً لمرادى » فصدع غاندى بالأمر ودعا محمد محمد على لكتابة هذا البيان بعد أن أفهمه أن الكتاب سيكون سرياً لا يطلع عليه أحد غير

اللورد ، فكتب البيان تحت التاثير السحري الذي كان لغاندي عليه وما كاد الخطاب يصل إلى اللورد حتى أُذيع في جميع أقطار الهند بعد أن صدرته الحكومة بمقدمة قالت فيها: « إن محمد على تقدم إلى الحكومة يطلب منها العفو عن الهفوة التي ارتكبها » واتهم محمد على من المسلمين بالتراجع ورمى بالخور والضعف ، غير أنه لم يحاول أن يصحح موقفه إلا حين عقد مؤتمر الخلافة في كراتشي ( أغسطس ١٩٢٠ ) حين أعلن سياسة المناوأة للحكومة لا موالاتها فتلتى منه الهنادكة والمسلمون هذا التصريح بالارتياح التام ، ولكن عقب انفضاض المؤتمر أمرت الحكومة باعتقاله مع ستة آخرين منهم : شوكت على ، حسين أحمد ، كثار أحمد ، بير غلام محمد ، الدكتور سيف الدين كتشلو ، وساقتهم جميعاً إلى المحكمة الخصوصية للمحاكمة فرفضوا الاعتراف بالحكومة وهيبة المحكمة عملا بقرار المؤتمر السابق وامتنعوا عن الدفاع عن التهم ، ولكن المحكمة أدانتهم بمجرد الاتهام وحكمت عليهم بالحبس عامين مع الأشغال الموجهة إليهم ، وبعد الحكم أصدر محمد على وسيف الدين كتشلو منشوراً بتوقيعهما يخاطبان فيه الشعب وينصحانه بعدم الاهتمام بما حصل ويعدان بأن الزعماء المعتقلين سيحضرون اجتماع الكونجرس القادم في ديسمبر بمدينة أحمد أباد سواء رضيت الحكومة أم كرهت ، لاعتقادهما أن الكنجرس سيعلن بصقة رسمية استقلال الهند وتأليف حكومة وطنية هي التي ستقرر الإِفراج عنهم ، ولكن الحكومة لم تـاّبه لهذا المنشور لأَنها كانت واثقة أن الكونجرس لن يفعل . ولما عقد اجهاع الكونجرس ( ديسمبر ١٩٢٠ ) حضر غاندي وقال بماأن الزعماء معتقلون ولا سبيل للمداولة معهم في منهاج أعمال المؤتمر ، فأُقترح عليكم تعييني ديكتاتوراً للمؤتمر وتخويلي السلطة المطلقة لتنفيذ ما أراه صالحاً من الإجراءات فوافقته اللجنة على ذلك دون أن تنتبه إلى ما كان يضمره هو من المقاصد التي قد لا تتفق مع خطة المؤتمر ، وتقرر فيها أيضاً اسناد رئاسة مؤتمر الخلافة إلى أجمل خان ، ومؤتمر مسلم ليك لحسره مهاتى ، وقبل اجتماع مؤتمر الخلافة قال غاندى للحكيم أجمل خان أن اعلان الاستقلال في الظروف الراهنة غير مناسب وما زال حتى أقنعه بالعدول عن إعلان ذلك مع أن الزعماء المسجونين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر ، وكانت الحكومة تتوقع صدوره من أحزابً المسلمين بقلق شديد وماذا عساها تصنع لو تخلف غاندي عن الوفاء لها بوعده.وفي أغسطس١٩٢١ اجتمع الكونجرس تحت رئاسة غاندى في أحمد أباد فأعلن أن الوقت الذي يصرح فيه المؤتمر أنه باستقلال الهند لم يحن بعد ، فهاج الأعضاء وماجوا وعقب انتهاء جلسات المؤتمر انعقد مؤتمر الخلافة وتهيب الحكيم أجمل خان أن يثير عاصفة من قبل المسلمين ، فأمسك عن اعلان الاستقلال ، أما حسرت مهاتى فقد أعلن في مؤتمر مسلم ليك أن الهند تريد أن تعرب بواسطتهم عن إرادتها في الاستقلال ، فعلى الهنود أن يشعروا اليوم بأنهم مستقلون وألا يعترفوا بقوانين الحكومة الملغاة فأمرت الحكومة بالقبض عليه وأودع السجن عشر سنين مع الأشغال، وأجمعت الصحف الهندية على نقده ووصفه بالشدة ، وخفضت العقوبة إلى سنتين وعقب ظهور هذا الفشل العظيم في سياسة البلاد اعترت المسلمين شكوك في تصرفات غاندي واستيقنوا « بأن افشل العظيم في سياسة البلاد اعترت المسلمين في الحركة الوطنية الهندية وكيف قضى عليه زعماء الهنادكة متفقون على ذلك فدب الانشقاق بين الطرفين » . هذا هو النص الذي أورده العلامة ( عبد العزيز الثعالي ) عن دور المسلمين في الحركة الوطنية الهندية وكيف قضى عليه وانهار مخطط الاستقلال ، ومن المعتقد أن أن هذا العمل كان أكبر مقدمات الدعوة إلى مطالبة المسلمين بكيان خاص لهم فقد بدأت من خلال ذلك حركة مقاومة خطيرة للكيان الإسلامي ، مرتبطة بحركة تبشير هندوكي وتبشير غربي بريطاني في محاولة لاقتلاع الإسلام والقضاء على مرتبطة بحركة تبشير هندوكي وتبشير غربي بريطاني في محاولة لاقتلاع الإسلام والقضاء على دعائمه .

وقد أشار عبد العزيز الثعالبي إلى ضخامة مخطط التبشير في الهند عام ١٩٣٧ حيث توجد ٢٧٧ ارسالية تضم ( ٣٦٣٤) مبشر ، بإضافة إلى ٥٠ كلية و ٣١٨ مدرسة ثانوية و ٤٢١ مدرسة أنوية و ١٩٠٠ مدرسة ابتدائية و ٢٧٠ مدرسة منوعة أخرى بالإضافة إلى ١٧٠ جريدة وصحيفة ونشرة تدار كلها لحساب الإرساليات التبشيرية الغربية . وقد بلغ حجم النفقات السنوية للإرساليات بالهند ٢٣١ و ٢٢٧ مليون روبية . وقد واجه المسلمون هذه العزوات بإنشاء جمعيات التبليغ بفروعها المختلفة الإسلامية في أنحاء الهند وذلك لصيانة عقائد الضعفاء من المسلمين والدعوة إلى الإسلام . وفي أعقاب هذه الحركات أخذت الدعوة إلى القومية الهندوكية طريقاً متطرفاً أحس المسلمون معه إلى حاجتهم الشديدة إلى تعميق مفهوم الرابطة الإسلامية .

يقول سعيد الندوى: « إنه فى الثلاثينات ظهرت حركتان وحزبان متناقضان: حركة تدعو تدعو إلى القومية الهندية المشتركة والإنضام إلى حوزة المؤتمر الوطنى الهندى وحركة تدعو إلى القومية المسلمة، وغير خاف على المسلم المستبصر ما فى الحركتين من خروج على الإسلام وخطر على مستقبله فى هذه الديار. فالقومية الهندية المشتركة كانت تريد إدماج المسلمين

في حظيرة القومية الهندوكية تمهيداً للقضاء على الإسلام وشعائره في هذه الديار . وكذلك القومية المسلمة المتطرفة في المقاومة للقومية الهندية لم تكن أقل خطراً على الإسلام من ضرتها لأَن القائمين ما والداعين إليها وإن كانوا من أبناءَ المسلمين يتسمون بسمة الإسلام ويصيحون ويصرخون باسمه في المحافل والمنتديات ما كانوا يعرفون من الدين إلا اسمه ، وكان جل همهم أن يحصلوا على مملكة على طراز الجمهورية التركية الكمالية وأخواتها من الجمهوريات اللادينية في الغرب وكان من نتائج خطتهم المعوجة أن كثر التبرج والاختلاط ، وجهز زعماؤها بالقضاء على آداب الإسلام وأخلاقه الذكية الطاهرة بالإضافة إلى ما كانوا يبدون من اعتزامهم تتبع معالم الغرب في الحياة الاجماعية والسياسية . ويمضى فيقول : ظهرت هاتان الحركتان المتعارضتان بعد سنة ١٣٥٠ه ( ١٩٣١م ) واشتد الخلاف بينهما بعد بضع سنين إذ بلغ الأمر بأنصار الحركتين أن جعلوا يتنازعون في كل ناد ومجلس وأخذت صحف الحزبين تمعن في التنابز بالأَلقاب وعنده أن الرابطة الإِسلامية لم تكن على مستوى الأُحداث فقد حشدت في دائرتها كل غث وسمين من مطايا الاستعمار وأذناب الشيوعية وأتباع الكمالية من أبناء المسلمين وقال أنها ليست من الجماعة الإسلامية في شيء وإنما هي جمعية للمسلمين الجغرافيين توحدت كلمتها وانتظم عقدها لمحاربة القومية الهندوكية والمؤتمر الهندى وقال إن بعض صحف الرابطة الإِسلامية وأنصارها سخروا من الدعوة الإِسلامية وفريضة إِقامة الدين». ويمكن القول أن الرابطة الإسلامية كانت شبيهة بالأحزاب السياسية التي ظهرت في العالم العربي في نفس هذه الفترة وتحررت من كل علاقة بين السياسة والأُخلاق أَو بين الدين والمجتمع .

(۲) لم تتمكن باكستان من مواجهة الأعاصير لأنها عجزت عن أن تلتمس أسلوب الأصالة الإسلامية فقد كانت منذ نشأتها أملاً ضخماً من آمال المسلمين في قيام دولة إسلامية على مبادىء الإسلام ولكنها وقعت صريعة النظام الغربي الذي فتح لها أبواب الصراع حول القومية والديمقراطية وفرق الدولة الواحدة نتيجة إلتماس الأسلوب الغربي في مواجهة الأمور وإعلاء جانب الحكم في البنجاب على حساب المحكومين في البنغال ، ولقد عجز قادة باكستان وزعمائها منذ نشاتها في أن يوجهوا الدولة إلى النظام الاسلامي وصباغة المجتمع منها صياغة إسلامية فسقطوا في سراديب صراع القوميات والمذاهب مع التبعية للقانون الوضعي والمناهج الغربية ، بل ان بعض المراقبين يرى أن تمزق باكستان جاء نتيجة طبيعية للتنكر للإسلام

وإهمال مبادئه فى أسلوب الحكم والسياسة والوقوع فى شراك المذاهب والايدلوجيات القومية والديمقراطية . ولا ريب أن المنهج الإسلامي هو طريق النصر والسداد ولو إتخذ حكام باكستان أُسلوب الإسلام لما حدث الصراع ولكن سمة الأصالة لم تلبث أن اختفت وظهر الطغاة الذين قادوا البلاد إلى الدخول في حرب عاصفة مزقت وحدة باكستان ومكنت الهند في مساعدة البنغال على الانفصال عن باكستان عام ١٩٧١ ولقد قامت الهند بخطوتها هذه في سبيل سحق القوة الإسلامية عساعدة الاتحاد السوفيتي العسكرية ولضمانته الدولية ، وقد قام الشيوعيون بهذه المغامرة ليس ضد باكستان فحسب ولكن لتركيز نفوذهم في منطقة أقرب ما تكون إلى حدود الصين ولقد كان تركيب باكستان من جزئين يفصلهما بحر متلاطم من الهندوكية ينذر بخطر شديد ، غير أن أسلوب الحكم الذي لم يحرص على العدالة والتوازن هو الذي أُوجِد في أَيدي أُصحاب الأُغراض سلاحاً للخلافِ والحرب فان حكام باكستان الذين أقاموا في النبجات لم يعدلوا مع اخوبهم في البنغال فباكستان الشرقية أصغر مساحة وأكثر سكاناً (مساحة البنجاب ستة أضعاف مساحة بنغال وتعدادها أقل عشرة ملايين) وكان معظم ما ينتج في المنطقة يصرف في الغرب وبذلك أصبح الشرق (البنجال) مباءة خطيرة للفقر وازدحام السكان ومن هنا نشأت فكرة الانفصال ووجدت عوامل كثيرة لانمائها فقد كان هذا الانحراف في التعامل وجشع القادة في البنجاب عاملاً خطراً في بذر بذور الجفاء بين أبناء البنغال وأبناء البنجاب ثم جاءت محاولة قهر الراغبين في الانفصال عن تحقيق غايتهم مما دعا إلى تدخل الهند ، فقد رفض حاكم باكستان تسلم السلطة إلى الحزب الذي حصل على ولاءِ البنغاليين ، فضلاً عن امتناع القيادة الحاكمة بالاعتراف باللغة البنغالية كلغة رسمية ، لقد كانت الثغرة القومية قد نمت حيث لم توجد الفرصة لإقامة إخوة اسلامية حقيقية ، وتعرضت اخوة الدين والعقيدة لامتحان خطير ولا ريب في غياب المفاهيم الإسلامية أن ينتصر التيار القومى في البنغال حتى لقد رفضت الدولة الجديدة النص على ارتباطها بالإسلام وما تزال تضطرب بين مفاهيم القومية والاشتراكية .

ولا ريب أنه إذا كانت عملية تقسيم باكستان خطة مدبرة ساهمت منها الدول الكبرى لاضعاف أكبر دولة إسلامية فان حكام باكستان يحملون وزراً شديداً لا بهم لم يتمسكوا باسلوب الاسلام الذي يحقق العدل والتكافل

والتكامل ويحول دون السيطرة والاستعلاء . لقد انفصات بنغال عن باكستان في غيبة الحكم الاسلامي وغيبة الحاكم المسلم الذي يطبق ما جاءت به الشريعة الإسلامية ولقد أدان المراقبون المخطط كله على هذا النحو: (أولا): استشراء دعوة مجيب الرحمان إلى القومية البنغالية على حساب الوحدة الإسلامية . (ثانياً) تقصير الساسة الباكستانيين في الجناح الغربي حيث لم ينأخذوا بعين الاعتبار «حاجات وعواطف» الجناح الشرق (البنغال). (ثالثاً) استغلت حكومة الهند التي لم يرق لها قيام دولة منفصلة عن شبه القارة الهندية على أسس إسلامية الضعف أوالانحلال الذي أصاب الوحدة الباكستانية فساعدت على إيقاد نار الحرب بين الجناحين ورمت بثقلها إلى جانب الجناح الانفصالي في باكستان الشرقية .(رابعاً) : لقيت مأساة الانفصال تأييداً كبيراً من الدول الغربية ومن الدول الشيوعية على السواء. يقول الدكتور مطيور رخمي : من المعروف أن الباكستان قد أسست على مبدأ إسلامي صريح فكان المأمول أن تصبح نموذجاً يحتذي به في ممارسة الآخاء والعدل ، وان ما حدث إنما جاء نتيجة تراخى الحكام في العمل بأحكام الإسلام الذي على مبادئه أسست دولة باكستان، ويوجد فى باكستان صراع بين العناصر العلمانية وبين العناصر الدينية المتزمتة والاسلام دين إنساني لا يتعارض مع القومية ، بل انه يشملها فالقوميات في الاسلام يجب أن تؤسس على التعارف والتـآلف وليس على التناحر والتفاخر وان تعدد القوميات ضمن دولة واحدة ممكن التحقيق على أساس الآخاء والعدالة والاحترام المتبادل غير أن الحكومة المركزية لم تعر الاهتمام الكافى للقوميات التي تكونت منها دولة باكستان ولذلك وجدت الحركة الهدامة التي تزعمها مجيب الرحمن تربة خصبة في الجناح الشرقي من باكستان ، وكان الأَفضل قيام حكم إسلاى فيدرالي يسمح للقوميات المتعددة بقسط وافر من الحكم الذاتي . ولا ريب أن إنفصال ( البنغال) عن (الباكستان) الأم مأساة إنسانية لسكان بنجاليدش ولا سيا في الحقل الاقتصادي فهي لا تستطيع الوقوف على قدميها اقتصادياً ما لم تلتجيء إلى الهند وتتعرض لمذوبان في الجسم الهندي أو تنتظر المساعدات من مصادر خارجية وليس هناك مخرج من الأَّزمة إلا بالعودة إلى الإسلام وإلى الالتشام مرة أُخرى بين الجناحين مع تجنب أُخطاء الماضي ويقول المراقبون أن البنغاليون هم الذين نادوا بالباكستان وكانوا أشد لها حماساً من أهل البنجاب ولكن الحكم العسكري هو الذي أساء إليهم وكان لحكومات الجنرالات أثرها

البعيد في المآسى التي لحقت بهم ولقد كان من أكبر الأخطاء أن تقوم باكستان على أَساس الإسلام ثم توصف بالقومية الباكستانية ، وتأَّخذ أَسلوباً مماثلاً للقوميات الأُوربية بيها كان عليها أن تأخذ طريقها الوحيد إلى النظام الإسلامي يقول أحد الباحثين : من المؤسف أَنه منذ النشأَّة الأُولى لباكستان لم تحاول أية واحدة من الحكومات المتعاقبة على دست الحكم فيها أن تفعل شيئاً يقوى من تالث الأوامر المدعمة للوحدة بل أن الواقع يشير إلى أن كل حكومة من تلك الحكومات قد أسهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إضعاف تلك الأُوامر . إن كبار القواد العسكريين ( الجنرالات) والموظفين البروقراطيين الذين نشأًهم الحكم البريطانى كانوا يعارضون قيام دولة إسلامية وقدروا أنه من الضرورة بمكان أن يحطموا الديمقراطية حتى يحكموا البلاد على هدى خطتهم وضد إرادة الجماهير ولذا تآمروا حتى يستطيعوا الاستيلاءِ على الحكم فالجنرال أيوب خان دام حكمه اثنى عشر سنة كاملة وفى أثناء ذلك أتيح لكل القوى المعادية للاسلام من قاديانيين وعلمانيين وماركسيين أَن تنطلق من عقالها وتزيد من نشاطها مقابل تأييد تلك القوى لحكم أيوب خان الدكتاتوري وباضعاف نفوذ الإسلام السياسي والذي كان يوحد بين المواطنين في باكستان وهم مختلفوا الأَلسن ففتح الباب للشعور الاقليمي والكيانى للناطقين بلغة ما من لغات الشعوب التي كان يضمها كيانبا كستانالموحد فأصبح مفهوم القومية القائم علىوحدة اللغةأو العرقحرأ لأن يقوى ويشتد ساعده . وكانت الفوارق بين المواطنين من شتى باكستان في السيطرة الاقتصادية أو الإدارية أو في الرتب العسكرية تشكل مادة ملتهبة للأحاديث السياسية ، ولقد أفلح في استغلالها الانفصاليون الاقليميون لاثارة الكراهية ضد الحكومة المركزية في باكستان . وفي هذه الظروف المواتية لأهدافه استطاع داعية الاقليمية الشيخ مجيب أن يكتسب لنفسه شعبية ظاهرة قومية ولكنه لم يجرؤ قط على المجاهرة بعدائه للإسلام أو المطالبة بالإنفصال عن الدولة الموحدة ، وجاءَ الجنرال يحيى خان فاتخذ عدة قرارات سياسية فاحشة الخطأُّ مهدت الطريق لانتصار مجيب الانتخابي وقد منيت باكستان الشرقية بأضعف إدارة حكومية الأمر الذي مكن للشيخ مجيب من أن يستعمل كافة الأساليب الفاشية ليكتسح انتخابات انتخابات سنة ١٩٧٠ وأخفق يحيي خان ومجيب في الوصول إلى تسوية سياسية حيث نظم الشيخ مجيب التمرد أو الثورة على الحكومة واستعمل يحيى خان القوة المسلحة لكبت تلك الثورة وكانت هذه الأحداث الدامية فرصة ذهبية بالنسبة للهند العدود اللدود

لباكستان للتدخل في شئون باكستان الداخلية بغية تمزيق وحدتها وهو ماكانت الهند تصبو اليه منذ قيام دولة باكستان افلا يستطيع أحد أن ينكر أنه لولا تدخل الهند العدواني السافر لما أمكن فصل باكستان الشرقية (البنغال) عن دولة باكستان الموحدة وتشير الدلائل إلى مؤامرة دولية كبرى بين جمهورية الهند والصهيونية المالمية فباكستان المعروفة بغيرتها الاسلامية لمصلحة العرب البالغة درجة التعصب لهم قد جعلت اليهودية تعتبرها العدو رقم واحد لها وفي محاولتهم المنكرة لإلحاق الأذى بباكستان قدم اليهود كل عون مادى ومعنوى وعتادى ودبلوماسي للهند في مغامرتها الامبريالية التي قامت بها فنجحت في احتلال نصف أراضي باكستان واستعباد خمسة وستين مليونا من المسلمين ولقد واجه مسلمو البنغال من العذاب والتقنيل بسبب حبهم للإسلام ووليدته باكستان على نحو لم يعرف المجتمع العالمي مثيلا لها ، ولم يعرف شيئاً من فصولها التي تقشعر لها الأبدان وتشيب لهولها الولدان على أثر سقوط (داك) عاصمة باكستان الشرقية فالتقارير تذكر أن الناس قد عذبوا حتى الموت بوسائل غربية في أفاعتها ووحشيتها على يدى الجيش الهندى المخمور بالنصر وأعوانه من المحاربين من شرذمة فظاعتها ووحشيتها على يدى الجيش الهندى المخمور بالنصر وأعوانه من المحاربين من شرذمة الانفصاليين .

( T:)

ولقد خطت باكستان خطوة جديدة فى الطريق الصحيح على يد حاكمها ضياء الحن الذى أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية محققا بذاك أملا طالما غمر قلوب المسلمين نحو باكستان أمنذ بدأ ظهورها عام ١٩٤٨ حيث قامت باكستان بالإسلام وللإسلام ولكن العواصف والأعاصير حالت بينها وبين أن تخطو نحو الطريق الصحيح وكانت آخر مراحل الاضطرابات انحراف (ذو الفقار على بوتو) إلى نفس الطريق الذى سار فيه التابعون للعلمانية والمؤمنون بالتجربة الغربية ،وأخذ بوتويعمل على تحويل باكستان إلى دولة علمانية مقلداً أسلوب أتاتورك والشاه وعبد الناصر وسمح للفساد الاجتماعي أن ينمو تحت اسم علب الليل والمراقص وبيوت البغاء ، وقام فى مواجهة معارضيه بالبغى والبطش والتنكيل ، وأمم المدارس الإسلامية الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم (١٢ ألف مدرسة ) وبدأت حركة اليقظة الإسلامية تواجه خطر الابادة وقد الشيخ مفتى محمود مظاهرات الاحتجاج منذ قرار تاميم المدارس الإسلامية وضد الانحراف والفساد وعزل ضياء الدين على بوتو عن الحكم عندما تبين له أنه أوغل فى الطريق المظلم . وأعلن ضياء الحق أن الشريعة الإسلامية هى مصدر القوانين وأخذ فى تعديل مختلف

القوانين لتكون مطابقة للشريعة الاسلامية وأُعلن في مولد الرسول ( ٢١ربيع الأُول ١٣٩٩) القوانين الإسلامية بتطبيقالحدود الإسلامية قطع اليد السارق ورجمالزاني وجلد شارب الخمر ، وبذلك دخلت باكستان التجربة الإسلامية التي نرجو أن تكون نبراساً صادقاً أمام المتطلعين إلى إقامة منهج الله تبارك وتعالى ولا شك أن ما تقوم بتحقيقه باكستان هو تجربة كبرى: ترمى إلى إعادة بناء النظام الأجماعي الاقتصادي بها على أسس من أحكام الشريعة الإسلامية وقد أكد المسئولون الباكستانيون أن التجربة الجديدة ليست مجرد تعديل أو تغيير في القوانين ، إنما هي بمثابة عملية تعتبر في أساسيات المجتمع ويستتبع هذا بالقطع تغيير القوانين المطبقة لتلائم هذه الأساسيات الجديدة (الدكتور خورشيد أحمد) ويتبع هذا كله من تعاليم الاسلام والشريعة السمحة . الذي تقول : أن عملية التحول نحو الشريعة الإسلامية تتطلب تغييراً في المجوانب الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والاعلامية وغيرها لإقامة المجتمع الإسلامي الصحيح . ، وقد جرت في جانب التعليم تغييرات جذرية في البرامج والمناهج التعليمية. من أجل ربط هذه المناهج بـأساس العقيدة وصبغ التعليم بالصبغة الإسلامية وكذلك فان الاعلام أصبح إسلاميا بحيث أصبحت تصاغ جميع مواد الإذاعة والتلفزيون الفكرية والثقافية وحتى الترفيهية صياغة إسلامية صحيحة وتقدم في قالب يتمشى مع الهدف الذي يرمى إليه المجتمع الحديد كذلك فقد أُخذت الصلاة تدخل في جميع مراكز الدولة ومؤسساتها ومصانعها بما يساعد على تكوين خلق جديد من المواطنين هو الخلق الإِسلامي بما يقضي على الانحرافات وقد أصبحت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لجميع قوانين الدولة وتشريعاتها ، لما يكون لها الأولوية في التطبيق في حالة تعارض أحكام أحد بنود القوانين الوضعية معها وقد تم إقرار أَربعة قوانين إسلامية هي تحريم الخمر والعقاب عليه والسرقة والزنا والقذف وحدوده ولقد كان المؤسسات الجماعة الاسلامية في باكستان جهود بارزة منذ وقت طويل في المطالبة والإعداد لتطبيق الشريعة الإسلامية وقد وضعت إمكاناتها في هذا السبيل ، بالاضافة إلى مجلس التشريع الإسلامي الأعلى الذي يضم نخبة من كبار علماء با كستان فضلا عن لحنة من كبار الاقتصاديين في المصارف. ويعد الجانب الاقتصادي من أهم جوانب التحول ، بعد أن تقرر إدخال مبادى؛ الاقتصاد الاسلامي في جميع المعاملات الاقتصادية في باكستان خاصة الزكاة والعشر ، والقضاءِ على مبدأ الفائدة والربا التي نحكم الاقتصاد في هذا العصر وقامت مؤسسات لأربوية لتطبيق هذا المبدأ ، وتعد هذه هي التجربة الاسلامية الكاملة الأولى التي يبدأ تطبيقها في عالم الإسلام.

( 7)

أنذو نسيا واضيل الملايو

مرت أندونيسيا في تاريخها الإِسلامي بمراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : منذ دخول الإسلام حوالى ١٤٠٠ م إلى عصر الاستعمار الهولندى . المرحلة الثانية : عصر الاستعمار الهولندى ١٩٤١ - ١٩٤١ . المرحلة الثالثة : عصر الاستقلال منذ سنة ١٩٤١ إلى اليوم .

(1)

دخل الإسلام أندونيسيا عن طريق الهنود والعرب الذين قدموا إلى البلاد للنجارة وحملو معهم الإسلام واللغة العربية ، فقد وفد المسلمون على سومطرة في القرن السادس الهجري (١٢ م) وهبطوا جاوه في القرن التاسع الهجري (١٥ م) ، جاءوا من الهند أولا ثم تتابع سيلهم من حضرموت والبلاد العربية بعد القرن العاشر الهجري (١٦م). قد نشر الحضارمة في أُندونيسيا التي تمثل سلسلة من الجزر الهندية الشرقية تمتد إلى سيلان واليابان والصين وأهمه جزيرتان هما : جاوه وسومطره وكان الأندنيسيون الأَقدمون وثنيين . ثم جاءَت بعد ذلك البرهمية والبوذية فانتشرتا بينهم وبعدهما جاءَ الإِسلام ، وقد دخل الأَندنيسيون في الإِسلام سراعاً واعتنقوه بـأَعداد هائلة حتى لم يبق على البرهمية والبوذية في الجزر الأَلف إلا أَقلية ضئيلة معظمهم يوجدون في جزيرة بالي . وقد تم إعتناق الإسلام في أندونيسيا بطريقة سليمة وبسرعة منقطعة النظير » إذ أقبل الناس عليه ووجدوا في سماحة تعاليمه ما أنقذهم من الاضطراب النفسي الذي كان يسيطر عليهم نتيجة العقائد المتضاربة فدخلوا في دين الله أَفُواجاً وما هي إِلا فترة قصيرة حتى اكتسح الاسلام جميع الأَديان الأَخرى التي كانت منتشرة هناك ، وسطع نور الإسلام في أرجاءِ الأرخبيل من أقصاه إلى أقصاه . بدأ الاسلام في جاوه ثم امتد منها إلى سومطرة ثم إلى سائر الجزيرة وحمله التجار العرب والهنود المسلمون الذين كانوا يتحركون بهمة فائقة عبر مختلف الموآني بين الهند والصين. ويرى المؤرخون أَن الفضل في ترسيخ أقدام الإسلام وتوطيد أركانه في كل من الملايو وأندونيسيا إنما يرجع إلى دخول «ملقا» في الإسلام واطراد قوتها في شبه جزيرة الملايو بحسبان أنها مركز تجارة التوابل في الشرق . ومالبث حكامها أن دخلوا في الإسلام في القرن التاسع الهجري (١٥م) وشجعوا إقامة علاقات ودية مع أهل جاوه فأدى هذا العمل إلى دخول هؤلاءٍ في الإسلام ومضى مسلمو ملقما يعملون للدعوة الإسلامية في شبه جزيرة الملايو وعلى محاذاة ساحل جزيرة سومطره . وأُبرز الدعاة في جاوه تسعة يعرفون بالأُولياءِ في مقدمتهم مولانا الملك إبراهيم أُول من دعا إلى الإسلام في أندونيسيا وهو مغربي الأُصل . وعندما فتح البرتغاليون ملقا(٩١٧ هـ ١٥١١م) كان الاسلام قد استقر واتسع في مختلف أرجاءِ الملايو وجزر أندونيسيا . ولكنه لم يتوقف عن الانتشار فني القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي كان الاسلام قد استقر في سومطره ، والملايو ، ملقا ، جاوه . غير أن حركة تطويق العالم الإِسلامي التي شقت طريقها من أوربا عن طريق التجار بعد اكتشاف رأس الرجاءِ الصالح لم تلبث أن أصابت أرخبيل الملايو بضغوط شديدة . فقد جاء البرتغاليون ثم تبعهم البريطانيون والهولنديون وبذلك خضع مسلمو الملايو للسيطرة الأوربية قبل غيرهم من أُجزاءِ العالم الإسلامي . والمعروف أن البرتغاليون بعد أن استعادوا الأندلس «أسبانيا الاسلامية » كانوا قد قطعوا على أنفسهم عهداً بشن حملة صليبية ضارية على الاسلام ، ولما لم يتمكننوا من ضربه في مكان القلب الذي كان العثمانيون يحرسونه ، فقد اتجه تفكيرهم إلى إجراء حركة تطويق واسعة ، وعنــــدما بدأت أعمال التبشير الغربي في أرخبيل الملايو بدأت حركة هجرة كبرى من مسلمي الصين والهند إلى أندونيسيا كرد فعل للاسلام في جنوب شرق آسيا للعودة إلى المجتمع الأم لإنعاش الاسلام ، واتصل بها إرسال العللاب لدراسة عميقة في مدن الحجاز المقدسة وفي الجامع الأزهر في القاهرة ، وكان هؤلاء عندهم عودتهم ينشطون للقيام ببرامج تثقيفية إسلامية ، ، ومن هنا استقر هذا الترابط العميق بين الأندونيسيين وبين المراكز الإسلامية القديمة في مكة والقاهرة. وفي أواخر القرن الخامس عشر جاءَت البعثة الهولندية الأُولى إلى ميناء بنتام بجزيرة جاوه سنة ١٨٩٦ وأَقامت شركتها (الشركة الهولندية لجزر الهند الشرقية سنة ١٦٠٢ ) فامتلكت الأراضي واتخذت الجيوش والأساطيل باسم التجارة ثم لم تلبث عام ١٦١٠ أن عينت حاكماً عاماً لها في مدينة جاكرتا . وقد قاوم الوطنيون هذا النفوذ الجديد مقاومة عنيفة حتى أُجبروا الشركة على الانتقال إلى جاكرتا بعد أن عقدت معاهدة مع سلطانها . ثم تنازلت الشركة عن أملاكها في أندونيسيا للحكومة الهولندية عام ١٨٠٠ ، ولم يتوقف الأندونيسيون عن المقاومة فتوالت ثوراتهم وفي مقدمتها ثورة الأمير ديبو نجارا في جاوه التي استمرت الحرب بينه وبين الهولنديين خمس سنوات كاملة (٢٨٢٥ - ١٨٣٠) خسرت هولندا خلالها عشرات الملايين من

الجنيهات ولم تتمكن من إخماد الثورة إلا بعد أن ألقت القبض على الأمير ومو جالس إلى مائدة المفاوضات ، وفي سومطره إستمر ت الحرب بين الهولنديين والوطننيين بقيادة على الدين محمود شاه حتى يناير ١٨٧٤ وبقيادة تنكو عمر حتى قتل سنة ١٨٩٩ قتولت القيادة إلى أن استطاع المستعمرون بعد خسائر فادحة أن يخمدوا الثورة سنة ١٨٠٤ . وكانت هولندا قد تخلت عن نفوذها لفرنسا على أثر هزيمتها في أوربا ثم عادت بعد هزيمة في معركة نابليون واترلو ، فاستردت لها مستعمراتها . وتم الاتفاق عام ١٨٢٤ وكانت بريطانيا قد استولت على جاوه في هذه الفترة ثم تنازلت عنها مرة أخرى إلى هولندا مقابل نزول هولندا للانجليز عن شبه جزيرة الملايو . ولم تتوقف روح المقاومة ولم تنطفىء حيث بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة جهاد الهيئات الاسلامية وكفاح الأُحزاب السياسية وفي مقدمتها (حزب شركة إسلام – والحزب الوطني الأندونيسي) فانتشر مبدأ المقاومة السلبية وعدم التعاون مع المستعمرين الذي حقق نجاحاً باهراً عام ١٩٢٧ ثم اندلعت الثورة ١٩٢٦ واستمرت إلى عام ١٩٢٧ ولم تستطع هولند إخمادها إلا بعد أن استعانت بانجلترا واستعملت أشد الأَساليب وحشية . وتزعم الحزب الوطني بقيادة سوكارنو ثورة جديدة ولم تلبث الأحزاب الأندونيسية أن تكتلت في جبهة واحدة عام ١٩٤١ مطالبة باستقلال . وفي مارس ١٩٤٢ استسلم الهولنديون في أَندونيسيا للجيش الياباني بعد أن احتل الأَلمان هولندا في واستأنف الأَندونيسيون مقاومتهم لليابان وقاموا بثورات عدة . وانهزم اليابان في الحرب العالمية واستسلموا في أُندونيسيا ، هناك أَعلن الشعب الأُندونيسي استقلاله في ١٧ أُغسطس سنة ١٩٤٥ ، وقام الأُندونيسيون في كل أنحاء وطنهم بهاجمون القوات اليابانية وينتزعون السلطة ، غير أن بريطانيا كانت تدبر لهم مؤامرة جديدة لإعادة سيطرة هولندا مرة أخرى على أندونيسيا ، وقاوم الأُندونيسيون بريطانيا وهولندا معاً ، وشنوا حرباً غيرمتكافئة وفي سوربايا دارت أضخم معركة حيث هاجم البريطانبون المدينة الباسلة من الجو والبحر والبر ليل نهار . وجرت ١٩٤٦ مفاوضات للاعتراف بسيادة أندونيسيا ولكن الهولنديون سرعان ما غدروا بالاتفاق وشنوا هجوماً جديداً عام ١٩٤٧ واستمرت المقاومة حتى عقدت الهدنة سنة ١٩٤٨ ولكن الهولنديون ما لبثوا أن غدرو مرة أخرى بشعب أندونيسيا الذي قاوم العدوان ببسالة حتى اعترف بالسيادة الكاملة لأندونيسيا عام ١٩٤٩ وإن بقيت (ايريان الغربية) محتلة بالقوات الهولندية . وهكذا قاومت أُندونيسيا المحتلين ثلاثة قرون البرتغال والهولنديين والفرنسيين والانجليز واليابانيين .

نم يتوقف الأُّندو يسيون عن المقاومة طوال حكم النفوذ الهولندى ، هذه المقاومة التي ترجع أساساً إلى يقظة المسلمين وتـأسيس أول جماعة من جماعات الاصلاح والمقاومة (شركة إسلام) وكان طابع المقاومة اقتصادياً وثقافياً . وقد كان لدعوة الشيخ محمد عبده ومجلته المنــــار أثرها في هذه الحركة . كما استفادت من تجارب قادة المسلمين في الهند . قد كان من الطبيعي أن يتصدر المسلمون المقاومة لاَّمرين ، لاَّنهم أغلب سكان أندونيسيا حيث يبلغ عددهم أكثر من ٩٠ في المائة فهم يكونون بالحق مجتمعاً إسلامياً ولأنهم بحكم إيمانهم بالإسلام ووفق منطق القرآن لا يتوقفون عن مقاومة الناصب . وقد تنبه المسلمون إلى خطرين أساسيين من أخطار الاستعمار الهولندن وهما : الاقتصاد والتعلم ، ولذلك فإن الجماعة الأولى التي تـكونت قد عمدت إلى التركيز على هذين الخطرين . ولقد كان الاستعمار الهولندى حريصاً على القوة المعنوية لأَندونيسيا روحاً وعقيدة ولغة وثقافة . مستهدفاً أن تصبح البلاد جزءًا من هولندا أو على حد تعبير المستشرق الهولندي. جرونجيه : « أن تصبح أندونسيا أمة هولندية أخرى تعيش في الشرق بروح هولندية قلباً وقالبا فتبنى مجد هولندا في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعبادتها وتقاليدها ، . ومن هنا فقد عمد الاستعمار الهولندى إلى ابتزاز ثروات أندونسيا الضخمة وفرض الثقافة الهولنادية واللغة الهولندية على التعلم. فأصبحت لغة الدراسة في جميع المدارس الأولية والابتدائية والثانوية باللغة الهولندية التي أصبحت اللغة الأولى في أندونسا .

كما عمد الاستعمار الهولندى إلى بث البعثات التبشيرية في مختلف أنحاء البلاد واعتملت هولندا على هذه الإرساليات في تثبيت أقدامها . . وقد كان التعليم الذي قدمته الحكومة الهولندية لأهالى أندونسيا يتسم بأمرين الأول : أنه قاصر على نسبة صغيرة من الذين يحتضنهم الاستعمار ليكونوا موظفين في الدواوين ( الثاني ) : أنه يقدم لهم الثقافة واللغة والتراث الهولندى . وكان هذا المخطط شبيه بالمخطط الذي قامت بتنفيذه بريطانيا في مصر وفرنسا في المغرب ؛ فإذا أضفنا إلى هذا مخطط التبشير المساوق لمخطط التعليم عرفنا كيف واجه الأندونسيون هذا التحدى بإنشاء المدارس والجمعيات لنشر التعليم الإسلامي . غير أن الذين الستفادوا من الدراسة الإسلامية كانوا قلة بالنسبة للذين اتصلوا بالمدارس التي أنشأها الاستعمار الهولندى والتي حملت لواء التجرد من الدين بكافة . ومن خلال حركة التعليم الوطني الأهلى

القائم على إعانات الأهالى والتعليم الحكومي القائم على مناهج غريبة خالصة والتعليم الذي تشرف عليه الإرساليات قامت ظاهرة الازدواج الخطير في مجال الثقافة ، حيث نجد نوعين من التعلم : إسلابي خالص بعيد عن الدراسات العصرية وعصري خالص لا بمت إلى أصول الإِسلام أُو الدين بسبب ، والاستعمار في كل المناطق التي احتلها من عالم الإسلام كان حريصاً على خلق هذا الازدواج . وقد حرص الاستعمار من بعد على أن يوكل أمور الحكم والسلطة إلى خريجي مدارسه بحسبانهم أقرب إلى التعاون معه . وأقل حماسة لقيم بلادهم وأممهم أو على تعبير بعض المؤرخين: « جعل منهم أَداة صالحة لخدمة السياسة الاستعمارية والتعاون مع الهولنديين بروح الولاء « ويتصل جذا ارسال البعثات إلى هولندا لإعداد ولاة منهم للفكر الغربي » . وقد كان لظاهرة البعثات التبشيرية في أندونيسيا أثرها وحظرها فقد نشرت المدارس في مختلف الأُنحاءِ ، واستطاعت أن تضم عدداً كبيراً من التلاميذ نظراً لفقر البلاد وعجزها عن إنشاءَ المدارس . ومن ثم غلبت الثقافة الأَجنبية واللغة الهولندية وظهر جيل يجهل أُغلبه لغة قومه ودينه . ولم تلبث أندونسيا المسلمة التي غلبت البوذية والهندوكية أن واجهت منافسة خطيرة من البعثات المسيحية . فالاستعمار قد أدخل النصرانية إلى أندونسيا ، واستطاع استغلال الظروف في إخضاع القلوب، واعتمدت هولندا على غير المسلمين في تثبيت أقدامها ، واتخذت منهم جيشاً ، وكونت منهم أنصاراً ، وأصبحت منطقة ( سولاويس ) ملأًى بالنصاري وكانوا أنصار هولنده ويتحدثون باللغة الهولندية بطلاقة منذ ليونة أظفارهم وممتزجون بالهولندبين في المعاشرة الزوجية حتى أطلقوا أسماء هولندية على أولادهم وبناتهم وتطبعوا بـأخلاقهم وصفاتهم وعاداتهم » . ولم يقف الاستعمار عند هذا الحد فقد « قيد الشعب الأندونيسي في حياته وشئونه وفي الظروف المحيطة بحياته تفكيراً وعقيدة وثقافة وضغط على روحه ». وكما حمى الاستعمار الهولندي حرية الحركة للبعثات التبشيرية وأتاح لها فرصة العمل. فقد وضع نصوصاً صريحة قوامها أن : كل إنسان حر في عقيدته وضميره ودينه . هذا الحق يشمل حرية تغيير العقيدة والدين وحرية القيام بطقوس دينه وإظهار عقيدته ». وبالطبع فما دام النفوذ الاستعماري مسيطراً على البلاد فإن حرية إظهار العقيدة وطقوسها سيكون أمراً موسعاً فيه لاتباع الهولنديين ومضيقاً فيه على غيرهم . وقد كشف باحث هولندى مسلم قدم إلى القاهرة في سنة ١٩٣٤ يدعى ( فان بتيم محمد على ) خطة الاستعمار الهولندي في مجال التبشير فقال : إن الخطة التي تقوم بها هولندا في أندونسيا ترمى إلى إفناء الإسلام وإخضاعه والتحكم فيه. وفي أندونيسيا تتصارع الكاثوليكية والبروتستانتية والتعاليم الموجودة في كل منهما تناقض بعضها بعضاً حتى أنهم مختلفون في اعتقادهم في المسيح . وقال إن سياسة التبشير في أُندونيسيا تمدها الحكومة بالنفوذ والمال كما نشروا صحفاً بها مقالات عاصفة في الهجوم على الإسلام . حتى ليمكن القول بـأن سلطة الكنيسة في مستعمرات هولندا أقوى من سلطة الحكومة نفسها . كما يجرى تنصير من من يذهب إلى هولندا من الأَندونيسيين والصينيين ولا سيما طبقة الطلبة والمتعلمين الذين سيصبحون فيما بعد قادة البلاد وزعماءُها . وإذا تمكن رجال البروتستانت من تنصير الطلبة الأندونيسيين الذين هم الآن متحمسون للروح الوطنية القومية التي ترمى إلى استقلال أندونيسيا فإنهم باعتناقهم الدين المسيحي يشعرون بمساواتهم بالهولنديين في الدين فيتضاءل شيئًا فشيئا هذا الروح الوطني ويصبح نوره بعد قريب ينطفي انطفاءًا تامًا . وقد فتحت الحكومة أبواب أندونيسيا لهيئات التبشير من سائر الدول ، ويبدو تحيز الحكومة الهولندية في أنها خصصت ٧٦٥٠ روبية لإِعانة الدين الإِسلامي الذي يضم ٩٠ في المائة من السكان بينا خصصت مليون و ٧٩٥ ألف روبية لمساعدة عدة آلاف من المسيحيين » . . وتشير كثير من الأُبحاث والتقارير في هذه الفترة أن حركة التبشير في أندونيسيا كانت تتلقى مساعدات خارجية من بلدان كثيرة غير هولندا ، ومنها كندا وفرنسا والفاتيكان وأمريكا وألمانيا الغربية . وقد استطاع هذا العمل المستمر أن يكون طبقة من أعران هولندا . هم في نفس الوقت خصوم النضال التحرري ، وذلك على نفس النمط الذي فعلته بريطانيا في مصر إبان الاحتلال \_ وقد اعتمدت هولندا على هذه القوة في قمع حركات التحرر في أندونيسيا وأن ظل موقف المسلمين منهم هو موقف « التسامح التام » بيد أن هؤلاء الأعوان كانوا يستغلون هذا التسامح استغلالا غير محدود فراحوا يشيدون الكنائس الضخمة في أحياءِ المسلمين وزادوا نشاطهم التبشيري في المراكز الآهلة بالمسلمين وقد باشر النفوذ التبشيري عملا واسعاً في مجال تشييد الكنائس والملاجي ودور الأَيتام والمستشفيات وكانوا يدفعون أثماناً خيالية لامتلاك الأَراضي الواقعة في أُحياءٍ المسلمين تمهيداً لإقامة مباني التبشير عليها ، وقد تمركز التبشير الكاثوليكي في جزيرة تسمى ( فاوريس ) حيث توجد بها أُقليات إسلامية متناثرة . ولا شك كان للتبشير أثره في مجال التعليم والثقافة فالمدارس الحكومية والمدارس التبشيرية كانت تعمل وفق مخطط واحد ،حيث تغرس مدارس الاستعمار في نفوس الطلاب المسلمين الإلحاد في الدين ، كما تعمل مدارس الإِرساليات لتنصيرهم ، وكانت كلتاهما تغلب اللغة الهولندية والثقافة الغربية وكان طلاب هذه المدارس الحكومية من أبناء الطبقة العليا القادرة على دفع مصاريف التعليم . أما المدارس التبشيرية فقد فتحت أبوابها على مصاريعها أمام الشباب الأندونيسي في محاولة لتنصيره . وكانت أهداف السياسة التعليمية جملة هي ابعاد النشء عن دينه وحضارة أسلافه وتجاهل تاريخ مجد بلاده مع إحياء اللغات الإقليمية المختلفة بقصد تفريق عناصر الأمة بعضها عن بعض ليشعر كل منهم أنه مستقل بلغته وتقاليده ، وتعليمه تاريخ بلاد المستعمرين : سياسيا وجعرافيا بتوسع . وعند مقارنة نسبة المتعلمين في أندونيسيا قبل الاحتلال الهولندي نجد أنها كانوا يعرفون الكتابة والقراءة ، فلما دخل الهولنديون أغلب المدارس وغيروا مناهج الباقي منها وحالوا دون نشوء تعليم أهلي .

-- Y ..

في مواجهة هذا العمل التبشيرى الواسع واجه الأندونيسيون مسئولينهم الإسلامية بقوة وتقدموا بأموالهم وتضحياتهم في سبيل الوقوف في هذه الموجة العاصفة وإذ كانت حركة المقاومة للاستعمار وحركة المقاومة للنفوذ الاستعمارى في مجال الافتصاد والتعليم والثقافة عملا واحداً. وكانت أندونيسيا شآبها في ذلك شآن مصر والعالم العربي ، ومختلف أجزاءالعالم الإسلامي كله قد انبثقت فيها حركة المقاومة من خلال الهيئات الإسلامية التي حملت لواء النضال لفترة طويلة ثم انبثقت منها بعد ذلك الأحزاب والهيئات. وفي مصر كان الأزهر هو مصدر حركة المقاومة والوطنية ؛ وفي السودان وليبيا بدأت المقاومة من خلال الحركتين المهلية والسنوسية ، وفي العراق كانت الحركة الإسلامية في النجف هي مقاد الحركة الوطنية والثورة . وفي أندونيسيا كما في مصر ظهرت البقظة متمثلة في حركة الإصلاح الثفافي الإسلامي في الجزء الغربي من سومطره في أوائل القرن التاسع عشر بزعامة المجاهد المعروف (إمام بو نجول) سنة ١٧٧٧ – ١٨٦٤ وكان شعار الحركة « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » وقد واجهت انتشار البدع والخرافات وما بلغته العقائد من تشويه بعادات وتقاليد لا تتفق مع التوحيد الصحيح ، وقد كانت حركة الإصلاح الديني ضرورة حاسمة في أندونيسيا كيث لم عض على استمرار الإسلام في أندونيسيا ثلاثة قرون .

وفى أواخر القرن التاسع عشر تجددت حركة الإصلاح بقيادة الشيخ أحمد الخطيب الأندونيسي الذي جاور في مكة وتلتى عليه الأندونيسي ، فلما عادوا ظهرت حركتهم في سومطرد الغربية منهم عبد الكريم أمر الله وكان خطيباً شجاعاً مجادلا بارعاً ، وزين الدين

يونس الذي أُصدر مجلة المنبر لسان أُنصار الإِصلاح وهي أَكبر المجلات الإِسلامية في أُندونيسيا وقد أُنشأت هذه الحركة عديداً من المدارس جمعت بين الإِسلام والعلوم العصرية وأَلف لها عبد الكريم أمر الله كتباً للدراسة بها وبسطها حسب عقول التلاميذ . وقد كانت شركة إسلام هي أُقدم هيئة احتضنت الحركة الوطنية والمقاومة في مجال الاقتصاد والثقافة معاً فقدأُنشئت عام ١٩١١ بقيادة الحاج عمر سكر وأمينوته ، ثم الجمعية المحمدية التي أنشأها أحمد دحلان وقد تقدمتها جمعية الأُخلاق الفاضلة ( بودى أُوتومو ) التي بالغت في جاكارتا ١٩٠٨ برئاسة الدكتور وحيد الدين الذي يعد بحق واضع أساس التنظيم للحركة الوطنية الحديثة ويرى المؤرخون الأَندونيسيين أن جمعية الأُخلاق الفاضلة كانت عماد الحركة القومية ، فقد كانت الجمعية ثقافية اجتماعية ولكنها تحولت إلى جمعية سياسية وطنية لها الأَثْر الفعال في تحرير أُندونيسيا ثم لم تلبث هذه الجماعات أن توحدت واندمجت بعد في جمعية ماشوي وواجه المصلح أحمد دحلان البدع والخرافات ، كما هاجم شبهات المبشرين . وقد عرف بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان ، وقد انتصب زعيا إسلامياً ومعلماً اشتهر بالدين من غير ضعف والكياسة مع صدق الهزيمة في مواجهة الإِرساليات التي كانت تقوم بدعاية منظمة ضد الإِسلام تعضدها قوات الاستعمار . وكانت الجمعية المحمدية هي ثمرة عمله حيث جعلها وسيلته المنظمة للعمل وعن طريقها أُنشئت المدارس وانبعث الدعاة للتبليغ . وقد أُولت الحركة الإِسلامية التي تحمل طابع الوطنية والإصلاح معاً اهتماماً كبيراً بالتعليم بحسبانه الطريق الحاسم لمواجهة الغزو الحولندي والإِرساليات فمنذ أُسس الدكتور عبد الله بن أُحمد والدكتور عبد الكريم أُمر الله جمعية المدرسين للمعاهد الإسلامية كثر من أعضائها البارزين من أتموا دراستهم في مصر والحجاز ثم أُنشئتُ الكلية الإِسلامية في سواربايا التي أَشرف عليها الدكتور سوتومو وبذلك أخذت الحركة قيادة التربية والتعليم وقل الإقبال على المدارس الحكومية التي تهدف إلى تعليم الهولندية وتاريخ أُوربا . غير أن الحكومة الهولندية لم تترك هذه الحركة تمضى في طريقها رخاءً بل أُخذت في عرقلتها وتوقيفها حيث أُصدرت قانون رقابة المدارس الأَهلية الذي أُطلقت عليه قانون ( المدارس المتوحشة ) ١٩٢٣ ومظهر القانون حماية المدارس القومية ولكنه في مضمونه يقوم على عرقلة تلك الجهود والقضاءَ على انطلاقة الحركة الإِسلامية الأَندونيسية في في اختيار التعليم الذي يتفق مع عقائده الأَندونيسي ووطنيته . وقد كان من نتائج تنفيذ القانون أن أَقفل الاحتلال أَبواب المدارس الإِسلامية بالقوة وشرد تلاميذها وزج مدرسيها في غياهب السجون . وهذه الخطة أشبه بما فعلت فرنسا في الجزائر حين قامت جمعية العلماء بقيادة العلامة عبد الحميد بن باديس بإنشاء المدارس القرآنية في مواجهة مدارس فرنسا التي تقوم على اللغة الفرنسية والتاريخ الأوربي ، غير أن هذا التحدى الذي واجه الأندونيسيين قد أدى إلى عمل إيجابي حاسم فقد اتحد الشعب بمختلف أحزابه وهيئاته على الاحتجاج وكان للصحافة الإسلامية في أندونيسيا جهودها في هذه الحركة معلنة أن القانون عامل خطير في محو حرية الشعب الأندونيسي في اختيار التعليم الصالح . ومن ناحية أخرى فقد عمدت الحركة الإسلامية إلى تعديل أساليب التعليم الديني وادخال العلوم الحديثة وكانت مهتدية في ذلك بحركة اصلاح الأزهر وبما فعلته الحركة الإسلامية في الهند . وقد نجحت الفكرة وقامت مدارس جمعية نهضة العلماء ، وكان أبرز ما حقته هذه الحركة هي أنها جمعت بين العلوم الحديثة والعلوم الإسلامية . وكان العلامة أحمد دحلان هو أول من نادى بذلك وحققه في مدارس الجمعية المحمدية في جاكارتا حيث يقول « لا نريد من التعليم الحديث أن يكون على تلك العلوم المدنية الحديثة التي تطبع الأجيال المقبلة بالطابع المادي وتجعلها عبيداً للمادة كما هي الحال في أوربا اليوم ، وإنما نريد فوق ذلك جعل الدين الإسلامي الصحيح أساساً كما هي الحال في أوربا اليوم ، وإنما نريد فوق ذلك جعل الدين الإسلامي الصحيح أساساً للتعليم القومي لإنقاذ تلك الأجيال من التيار المادي الجارف وجعله ركناً من أركان قوى الشعب المعنوية التي لا يستغني عنها البشر في يوم من الأيام » .

ويمكن القول إن السلاح الوحيد الذي اتخذه المسلمون في مصر والهند وأندونيسيا والمغرب كان هو اعياد الهيئات الإسلامية على نفسها في إنشاء مدارس تجمع بين العلوم الحديثة والإسلام واللغة القومية . ومن خلال هذه الهيئات الإسلامية انبثقت الأحزاب التي تعددت وتنوعت وكان في مقدمتها حزب ماشوى الإسلامي ، والحزب الوطني الذي قام على أساس سياسي قومي وقد حمل حزب ماشوى لواء الدعوة إلى إقامة صرح الإسلام ويمكن أن نعتبره التشكيل الذي انصهرت فيه الحركة الواسعة النطاق . وكانت الجمعيتان الكبيرتان جمعية المحمدية وجمعية نهضة العلماء قد تضامتا مع هيئات أخرى في تشكيل ما أطلق عليه « المجلس الأعلى الأندونيسي وقد حل هذا المجلس أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب وإعلان الاستقلال التقت جميع الجماعات والهيئات الإسلامية في أندونيسيا على صعيد وأعلنت تاليف منظمة : « مجلس لشورى لمسلمي أندونيسيا » وكلمة ماشومي هي اختصار لهذا الاسم وقد وضع حزب ماشومي تعاليم الإسلام في صلب مبادئه حاملا لواء التقدم ومقاومة الإلحاد

والدعوات المختلفة المعادية للإسلام . وتهدف الحركة الإسلامية فى أندونيسيا إلى المطالبة بإقامة النظام الإسلامي والأُخذ بتعاليم القرآن وتطبيق أحكامه . وما زال الفكر الإسلامي في أندونيسيا قائماً وقوياً في مواجهة تحديات القوى الإلحادية والتغريبية ، وفي الجملة يمكن القول بأن الحركة الإسلامية في أندونيسيا استطاعت أن تقاوم : النفوذ الاستعماري وحركة الإرساليات والدعوات الإلحادية وكل دعوة إلى إبعاد الإسلام عن مجال المجتمع وخاصة في مجال التربية والتعلم .

وقد عملت الحركة الإِسلامية في المجال الثقافي عملا كبيراً فكشفت عن مقاصد الإِسلام والتشريع الإسلامي وحاربت التقليد ألقت الضوء على حقائق كبيرة أهمها سماحة الإسلام وجودة معطياته وخاصة فيما يتعلق بـأن باب الاجتهاد لم يغلق لمن يتوفر له شروط الاجتهاد . وقد استطاعت هذه الحركة وخاصة في مجال التربية والتعليم أن تحفظ للشعب الأندونيسي لغته ودينه في نفس الوقت الذي قدمت له معطيات الثقافة الحديثة العصرية . وقد سد هذا النشاط الثقافي كثيراً من النقص الناتج من إحجام الحكومة الهولندية عن التوسع في نشر التعليم . كما قضى - جزئياً - على خطة الإِرساليات التبشيرية . وقد كانت للصحافة الإسلامية في أَندُونيسيا دوراً هاماً فقد أظهرت كثيراً من الكتاب والباحثين وهاجمت كثيراً من المواقف الاستعمارية مما أدى إلى بروز الطابع الإِسلامي في الحياة السياسية فاتخذته بعض الأَحزاب أساساً لجهادها الوطني . وقد واجهت حكومة الاحتلال الصحافة الوطنية والإسلامية بقوانين غاية في الصرامة والتضييق فأسقطت ٢٧ صحيفة في ساعة واحدة وسجنت الكثيرين وفرضت الرقابة على الصحف ومنعت الاجتماعات وقد استطاعت الحركة الإسلامية أَن تحقق وجودها عن طريق صحف تتحدث عن عظمة الإسلام وحسن تعاليمه وتراجم رجالاته وما بذلوا من جهد في سبيل نشر تعاليمه . وفيا يتعلق باللغة الأندونيسية فقد حرص النفوذ الاستعماري على أن يحول ( أولا ) : دون قيام لغة موحدة ( ثانياً ) : أن يحول دون ارتباطها باللغة العربية وذلك عن طريق نشر اللغة الهولندية وجعلها أساس التعليم في المدارس منذ المراحل الأولى وللحفاظ على تعدد اللهجات حتى لا تتوحد أندونيسيا في لغة واحدة . ومع ذلك فقد استطاعت اللغة الأندونيسية « باهاسا هندونيسيا » وهي مشتقة من لغة الملايو الشائعة أن تفرض نفسها كلغة موحدة بدلا من ٢٥ لغة كان يتخاطب بها السكان وتتشعب إلى ٢٥٠ لهجة محلية \_ إذ استطاعت الحركة الإسلامية والنهضة الوطنية أن تحقق تأكيد الوحدة الأندونيسية بلغة

واحدة وقد كانت اللغة الأندونيسية تكتب بالحروف العربية ولكن الهولنديون عمدوا إلى تحويلها إلى الحروف اللاتينية في أوائل القرن العشرين ومع ذلك فإن في اللغة الأَندونيسية الآن كثيراً من الكلمات العربية ومنذ سيطر النفوذ الاستعماري الأَندونيسي أَضمحلت اللغة العربية . ولم يبق لها نفوذ ، إلا في مجال الدراسات الثقافية . أما اللغة الهولندية فقد انتشرت انتشاراً كبيراً إذ بقيت اللغة الرسمية للحكومة ثلاثة قرون كاملة حيث كان الهولنديون يعلمونها في المدارس دون سواها في الوقت الذي كانوا يحاربون فيه اللغات الوطنية في جميع الجزر المحتلة . وقد كان للإسلام دوره الواضح في الحركة الوطنية القوية العارمة التي استمرت ولم تتوقف ازاء نمو النفوذ الاستعماري الهولندي ويظهر ذاك في كتابات الحاج عمر سعيا. عام ١٩١٣ . « إن الإِسلام يدعونا إلى الجهاد لإِعلان كلمته وسيعلو الإِسلام في هذه البقعة الإسلامية التي يعيش فيها ما يزيد على سبعين مليوناً من المسلمين ». وبإلقاء نظرة إلى حزب شركة إسلام الذي قام في مواجهة الاحتلال الهولندي نرى أن العمل بدأ في مجال الاقتصاد أساساً للمحافظة على الثروة الأهلية وأشاد صناعات تقوم بها الأُيدى الوطنية ويتجلى برنامج الجمعية الأُساسية ، \_ (١) ملاحظة شروط الدين الاسلامي في العبادة والمعاملات . (٢) القيام بأُعباء الحياة التي يتطلبها الدين. (٣) إنهاض الحركة الفكرية. (٤) الدفاع عن الاسلام . وقد كان الاهتمام بالناحية الاقتصادية مرتبطاً بالعمل في مجال الاقتصاد والتعليم إيماناً بمفهوم الإسلام المتكامل نفسه ومواجهة الآثار الخطيرة التي ترتبت على الاحتلال الهولندي لأندونيسيا حتى قيل أنه لو جمعت الأموال التي سلبتها الحكومة الهولندية من الأَندونيسيين منذ استعمارها أندونيسيا إلى اليوم الأَمكن بناءِ جسر عظيم من ذهب يمتد من أُندونيسيا إلى هولندا . وفي أُندونيسيا يوجد زيت البترول ومزارع المطاط ومنتجات البحر والذه . والمعروف أن عصر الاستعمار في أندونييا اسمر من سنة ١٧٩٩ – ١٩٤٥ وإن كانت طلائع الاستعمار الهولندي في جاوه بدأت سنة ١٥٩٥ باسم شركة الهند الشرقية الهولندية .

( )

كان أخطر ما واجهت أندونيسيا المسلمة محاولتين :

أولا : محاولة الشيوعية التي امتدت من عام ١٩٤٨ إلى ١٩٦٥ ثانياً : محاولة التبشير الغربي التي جاءت بعد ذلك ولا تزال مستمرة وممتدة إلى اليوم ١٩٨٠ (نهاية القرن الرابع عشر

الهجرى) وقد عمدت هولندا المستعمرة إلى تمزيق الجبهة الواحدة فى أندونيسيا والتى تدين فى أغلبية ساحقة للاسلام والتى برز طابعها الإسلامى منذ عام ١٩٠٦ بظهور جماعة شركة إسلام التى قاومت النفوذ الا جنبى بان عملت على خلق تيارين خطيرين غذتهما بكل قوة: التيار القومى والتيار الماركسي وقد استقدمت المهندس سينفليت الذى أخذ ينشر التعاليم الماركسية فى أندونيسيا فى نفس الوقت الذى غذت فيه صراع القوميات المختلفة وكانت تهدف من هذا إلى أن هذا الصراع بين القوميات والماركسية من من ناحية دين الإسلام سيعمل على اسقاط التيار الأصيل.

وكان الشيوعيون يعتبرون أندونيسيا جزءًا من هولندا ثم أخذت هولندا تشجع الشيعالمضادة للإسلام وخاصة القاديانية ووجد الشيوعيون في القوميتين حلفاء لهم ضد المسلمين .

وعندما استقلت أَندونيسيا بعد مقاومة شديدة للاستعمار قام بها جماعة شركة إسلام انتخبت سوكارنو الذي كان قد وضع نفسه منذ اليوم الأول موضع الحاكم الموالى للنفوذ الماركسي الخادع لقومه، وقد اختلف مع جميع أعوانه وزملائه في حركة المقاومة الاستعمارية وفي مقدمتهم الجنرال عبد الحارث ناسيتيون قائد القوة التي قضت على أول تمرد قام به الشيوعيون ١٩٤٨ . وكان الوحيد الذي نجا من المحاولة التي قام بها الشيوعيون للقضاء على الوطنيين . يقول : لم أهادن الشيوعية في حياتي لأَني أعرفها على حقيقتها وقد كنت ضد الشيوعية خلال الفترة ١٩٤٨\_ ١٩٦٥ وكان موقفي نابعاً من ولائي لأَندونيسيا قبل أَى اعتبار آخر ، وقد قاوم ناسيتيون الاحتلال الهولندي والياباني والشيوعي وقاد عملية تحرير ايريان الغربية . أما سوكارنو فقد اتجه إلى اليسار وقد قامت في عهده ثورتان شيوعيتان للانقضاض على أندونيسيا : أولهما شيوعية سوفيتيَة ١٩٤٨ أنقذته منها القوى الاسلامية وثورة شيوعية صينية ١٩٦٥ قضت عليه ، حيث فشلت الثورة وسقط سوكارنو وتحولت أَندونيسيا إلى الغرب ولكنها أُصبحت لقمة سائغة في أيدي منظمات التبشير المسيحي وقد فشل الشيوعيون في أَندونيسيا فشلهم في مصر وإيران وأفغانستان وفي كل مكان يدين بالإسلام مهما ارتفعت اسهمهم في مرحلة من المراحل وقد كان سوكارنو خارعا للقوى الاسلامية التي ساندته وجاءت به وعمل موالياً للشيوعية وأعطى الشيوعيين كل النفوذ في البلاد فكانوا يتمتعون بالسيطرة على مختلف أجهزة الحكم والأعلام ولكنهم طمعوا في أن تكون الدولة شيوعية خالصة وحمراء صارخة وكان سوكارنو لا يتردد في الاعلان بأن استقلال أندونيسيا لم يقم إلا على أكتاف الشيوعيين فكان مصيره السقوط وأن ترك أندونيسيا لتسقط تحت براثن النفوذ الأجنبي والتبشيرى نتيجة الفقر والأزمات الشداد التي قاساها الوطنيون ويتمثل الخطر الذى يواجه مسلمو اندونيسيا في هذه المرحلة (نهاية القرن الرابع الهجرى) في حملات التنصير التي أستطاعت أن تؤثر في عدد لا يقل عن عشرة ملايين من مجموع ١٢٠ مليون نسمة . هذا المخطط الرهيب الذى هو من توجيه وعمل الكنيسة الأندونسية حيث يزدهر نشاطها في جزيرة جاوة موطن ٦٥ في المائة من سكان أندونيسيا ويقوم على برامج التبشير أكثر من ثلاثة آلاف قسيس وسبعة آلاف متطوع من جنسيات أوربية تمثل عشرة آلاف كنيسة وهم يسيطرون اليوم على الصحافة ووسائل الأعلام ولما كان الرئيس سوهارنو يعتنق المذهب الباطني وزوجته ذات النفوذ الواسع تعتنق النصرانية فان نفوذ حملات النبشير يوحي بمخاطر شديدة في المستقبل القريب

## مؤ امره على الأسلام فى جنوب شرق آسيا إندونيسيا ــ الملايو ـــ الفيلبين

المؤامرة تهدف على القضاء على معالم الدين وكل العناصر الاسلامية والصهيونية العالمية من وراء مذابح المسلمين في الفيلبين وتواجه (أولا) احتلال أراضي المسلمين واجلائهم عنها بالقوة وتسليمها للمسيحيين المتمردين لإرضائهم (ثانياً): اتفاقية ماركوس واسرائيل تدفع بمقتضاها عشرة ملايين دولار للمساهمة في إبادة المسلمين بالجملة . (ثالثاً): المستشار الصهيوني لرئيس الجمهورية الذي تخصص في تصفية المسلمين في المناطق الجنوبية . (رابعاً): الخطط النازية الاستعمارية التي يزود بها الغرب حكومة الفيلبين لطرد المسلمين من أراضيهم الخصبة . (خامساً): ظهور الذهب والفضة والمعادن في مناطق المسلمين يسيل لعاب الحكام فيعملون فيهم إرهاباً وقتلا وتعذيباً وتضم منظمة جنوب شرق آسيا الاسلامية عدداً كبيراً من الجزر أهمها جاوه وسومطره ومندانو وهي جغرافيا تسمى الآن: الفيلبين وأندونيسيا وماليزيا .

وقد وصل الاسلام إلى هذه البلاد قرابة القرن الثالث الهجرى ، فقد كانت هذه الجزر هي معاقل التجارة الاسلامية وموانى القوافل ، ومنذ القرن الثامن الهجرى انتشر المسلمون انتشاراً واسعاً في الملايو ، ومنها إلى أندونيسيا وماليزيا والفليبين ، وكانت هذه المناطق تمثل دولة واحدة تسمى «الملايو الكبرى» وعاصمتها جاوه ، وقد قامت بها أول سلطنة إسلامية

قبل منتصف القرن الثامن الهجرى . وتبدأ قصة الإسلام بقدوم الاخوة العرب السبعة التجار، الذين جاءَوا من الأَحقاف (حضرموت) وبهم دخل الإِسلام في هذه المناطق وانتشر وكان أبرزهم أبو بكر (يادو كامها سارى) هو السلطان شريف الهاشمي وقد اعتنق الشعب دين أمرائه ، بالحكمة والموعظة الحسنة ، وعندما قدم الرحالة (ماجلان) عام ١٥١٩ إلى الفيلبين وجد الإسلام هناك دين الأمة ودين الحكم ، وكانت أولى معارك الصراع بين الغرب (أسبانيا) والإسلام ومن ثم بدأت حملات إبادة المسلمين منذ ذلك اليوم ، ولما تتوقف بعد ، فقد جاء بعد الاسبان الهولنديون والأَمريكيون . . إلى اليوم . وبعد فان المؤامرة على الاسلام في جنوب شرق أسيا مستمرة ، وهي كالنار تحت الرماد وإذا كانت صيحات الفيلبين هي العالية الآن فرط قسوة التعذيب ، فان الجهات الأُخرى تواجه لوناً آخر من المؤامرة أبرزها التبشير وتغيير العقول بـأساليب غاية في الإِذلال والامتهان للكرامة الانسانية ولحرية التدين. ذلك أن المؤامرة تستهدف المنطقة كلها ، الفيلبين وأندونيسيا وماليزيا ولكن كل منها بأسلوب يختلف . وقد أشارت بعض التصريحات إلى أن هناك مخططاً يرمى إلى تصفية المسلمين في هذه المناطق وأنه قد حدد له زمناً لا يتجاوز العشر سنوات ، وأن الأُسلوب الذي اتخذ في الفلبين هو التصفية الدموية ، أما في أندونيسيا فهو التبشير المسيحي ، أما في تايلاند فهو أسلوب التدمير الاقتصادى . وقد بدأت عمليات التصفية الدموية بين مسلمي الفيلبين منذ عام ١٩٧٠ عن طريق الاعتداءات الوحشية على جزر المسلمين بقصد إبادتهم وإحلال غيرهم من غير المسلمين مكانهم حتى تضعف نسبتهم في الجزر الثلاث الكبرى التي هي معقلهم الأُساسي : مندانا وسولو وبلاوان وبذلك تسقط في أيدى الأُغلبية المسيحية والمسلمون البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة يسكنون في هذه الجزر في المنطقة الجنوبية ويمثلون دولة خاصة ، غير أن حكومة الفيلبين تستهدف القضاء على وجودهم الخاص بالهجرة الجماعية إلى جزرهم وتصفيتهم عن طريق الإبادة .وقد أشار التقرير الذي قدمه المسلمون إلى مؤتمر وزراء خارجية الدول الإِسلامية في كولا لمبور : أن هذه الجزر هي الموطن الأُول لشعب (بانجامورو) وهذه البلاد مستقلة عن الفيلبين ولم تـكن في يوم من الأَّيام تابعة لها أو جزءاً منها ، وإنما ضمت هذه البلاد إلى حدود الفيلبين الجغرافية نتيجة للمؤامرات الاستعمارية والخيانة الدولية ، وبعد أن ضمت الفيلبين هذه الجزر إلى حدودها ، حاولت أن تستغل جميع خيراتها دون مراعاة لصالح شعبها المسلم بل لم تكتف بهذا الحد فقد قامت بمحاولة القضاء على سكان هذه البلاد

الأصلية لأنهم بدينون بدين آخر هو الإِسلام . لم تكن بلاد (بانجامورو) تابعة أَو جزءًا للفيلبين وإنما احتلت سلطات الفيلبين هذه البلاد بدافع التوسع ، ولكن شعب (بانجامورو) ظل يقاوم الاحتلال ، ويتشبث بالحرية والاستقلال ، فوضعت الحكومة الفيلبينية خططاً للقضاء على العناصر الاسلامية وعلى معالم الدين الاسلامي ، تستهدف محو الشخصية الاسلامية ، وإدماجها بالشخصية الفيلبينية ،ولكن المحاولة لم تنجح ، لذلك لجأَّت إلى استخدام العنف والقوة للقضاءِ على هذا الشعب المسلم . وتدعى الفيلبين إنها قدمت مشروعاً لا ٍصلاح ما أفسىته ، وإعادة تعمير ما دمرته قواتها من البلدان والقرى وهذا كله افتراءِ وكذب يراد به تحريف الحقائق وتضليل الرأى العام ، وهي تقوم بعمليات حربية في المناطق الاسلامية بوسطة خمس عشرة كتيبة من الجيش ، وثلاث وعشرين سرية من القوات الصاعة ، وما لا يقل عن ٧٥ ألفاً من أعضاء منظمة اياجا الكاثوليكية المسلجة بـأسلحة حديثة ، وقد مزقوا وأحرقوا آلاف المصاحف ، وعشرات الآلاف من الكتب العربية والاسلامية ، كما تم تجريد أكثر من ٥٠ ألف أسرة مسلمة من ممتلكاتها » . وتتمثل حركة احتلال أراضي المسلمين وإجلائهم عنها في تشجيع حكومة الفيلبين للمسيحيين على الهجرة إلى أراضي المسلمين في المناطق الجنوبية ، وإعطاء الحكومة الفيلبينية للمسيحين الذين يتمردون ضدها جزءًا كبيراً من أراضي المسلمين لكي يكفوا عن تمردهم .وقد بدأت عمليات التهجير سافرة ومنظمة من شمال الفيلبين إلى جنوبها (منطقة المسلمين) في عام ١٩٥٨ . التي لم تكن قد تـم تسجيلها باسم ملاكها المسلمين وبذلك فقد المسلمون أرضهم بما عليها من ثروات إذ كان القادمون المسيحيون من الشمال يسجلون الأرض بأسمائهم بعد قليل من استقرارهم في أراضي المسلمين في الجنوب بينًا لم يكن هناك من المسلمين من يفطن إلى ضرورة احتفاظه بسند يثبت ملكيته للأرض ، ذلك لأن معظم المسلمين يكتفون في أحقيتهم وملكيتهم لأراضيهم ، بأن جزر الجنوب التي يعيشون فيها قد توارثوها عن أبائهم وأجدادهم جيلا بعد جيل ، لمدة تزيد على ستة قرون، ولأَن أغلبهم لا يعترفون بأن الدولة الفيلبينية هي دولتهم . وبعد التسجيل كان المسيحيون المهاجرون من الشمال يسعون إلى انتزاع الأرض من أصحابها المسلمين ، وعندما يصل الأمر إلى القضاء الفيلبيني يحكم لصالح من لديه إثبات الملكية ، وهكذا عاماً بعد عام فقد السلمون آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ، بل وطردوا منها ويقدر متوسط عدد الأُسر التي تهاجر كل عام من الشهال إلى الجنوب بخمسمائة أُسرة . ويشير الكثيرون إلى أَن المذابح التي

يتعرض لها المسلمون وراءَها بعض المصالح الأَجنبية ، وأَن إسرائيل على صلة بالمصادمات بين الطوائف ، وذلك بسبب مساندة مسلمي الفيلبين لموقف العرب ، وخاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين والقدس ، والمعروف أن المسلمين طاردوا حكام إسرائيل في الفيلبيين وحاصروا الجامعة أَثْنَاءِ زيارة (إِيبان) وسدوا الطرقات المؤدية إليها من المطار ، مما اضطر ايبان إلى أن يخرج من باب جانبي من المطار ، وكانت مظاهرة الطلبة المسلمين في مانيلا عاصمة الفيلبين عندما أعلن خبر إحراق إسرائيل للمسجد الأقصى ، احرقوا علم إسرائيل فوق سفارتها واحرقوا سيارة سفيرها ، وكادوا أن يحرقوا السفارة ويقتلوا السفير لولا جهود الشرطة الفيلبينية. وقد أجمعت المصادر على أن الصهيونية العالمية وراء كل المذابح التي تعرض ويتعرض لها المسلمون في الفيلبين نتيجة هذا الموقف ، وكذلك فان الأدلة مؤكدة على تأمر إسرائيل مع حكومة الفيلبين والعصابات المسيحية للقضاء على الإسلام والمسلمين والاستيلاء على أراضيهم . كما تبين أن لماركوس رئيس الفيلبين مستشاراً يهودياً صهيونياً هو (مانويل اليسالدي) وهو المختص بشئون الأَقليات منالمسلمين والبوذيينوهو المتهم الأَول في حوادث الفيلبين .ولماركوس مستشار بهودي آخرهو(هانز فنري) وكلاهمامن أصحاب الملايين.والمعروف أنه كان قد تم الانفاق بين إسرائيل وزعماء المسيحيين على معونات مادية ومعنوية ، وخبراء في مجال الزراعة ، واشترطت في سبيل ذلك تحويل أراضي المسلمين إلى المسيحيين . وقد دفعت إسرائيل فعلا عشرة ملايين دلار مساعدة إلى ماركوس ، كما سلمت للعصابات كميات ضخمة من الأسلحة ومما تردد أخيراً أنه قد اكتشف في جزيرة (ميدانا) كبرى مراكز المسلمين ، معادن مختلفة منها الذهب والفضة والنحاس والحديد والمنجنيز والأَلمونيوم وأَن هذا كان من أَهم الأَسباب التي دفعت الحكومة إلى تشجيع العصابات المسيحية على طرد المسلمين من أراضيهم واحتلالها .

# المخاطر التي تواجه الجماعة الاسلامية في الفيلبين

أولا: حرب الإبادة بشى الطرق وإكراه المسلمين على ترك دينهم. ثانياً: إغلاق المدارس الإسلامية وإحراق المساجد ونهب المكتبات الاسلامية . ثالثاً: سلب ممتلكات المسلمين ونهب تجارتهم ومزارعهم . رابعاً: تعطيل حقوق المسلمين المدنية حتى لا يكون لهم حق المواطنة . خامساً: التمييز بين المسلمين وغير المسلمين . سادساً: إبادة المزارع الاسلامية بالمواد الكياوية المحارقة . سابعاً: منع أبناء المسلمين من الانتاء إلى الكليات العسكرية . ثامناً: إثارة الفتن الحلاقات بين المسلمين حتى لا يكونوا يداً واحدة في مواجهة الأحداث . تاسعاً : مواجهة الخلافات بين المسلمين حتى لا يكونوا يداً واحدة في مواجهة الأحداث . تاسعاً : مواجهة

حرب المسيحية والشيوعية فى وقت واحد . عاشراً : محاولة إزالة اسم الشعب المسلم الذى يعيش فى جزر مندانا وسولوا وبلاوان المسمى (بانجا مورو) وهو الاسم القديم للشعب المسلم فى المجزر الاسلامية .

(Y)

يقول باحث إسلامي كبير أن حركة التنصير في أندونيسيا ليست حدثاً منعزلا بل هي جزء من حركة أوسع هدفها النهائي «تنصير العالم بالكمله» ويمكن القول أن حملة النبشير في أندونيسيا اليوم وبعد الاستقلال هي أقوى مما كانت في أيام الحكم الاستعماري الهولندي في كل مكان والملاحظ أن الإسلام في أندونيسيا في الوقت الحاضر ونتيجة لضعف العمل الاسلامي فيها خلال فترة سوكارنوا (٢٠ عاماً تقريباً) فقد اختلط الاسلام بالعقائد والتقاليد والديانات التي كانت سائدة في جنوب شرقي آسيا وفي مقدمتها البوذية والهندوكية الأمر الذي شوه لدى البعض فهمهم للعقيدة الإسلامية ذاتها: ويقول دكتور يس مراد أنه لهذا السبب ركز المبشرون نشاطهم في أندونيسيا منذ الاحتلال الهولندي ولا يزالون يوصلون نشاطهم حيى الآن ويبلغ عددهم حسب آخر تقرير (٢٠ ألف مبشر) يملكون إمكانيات ضخمة في الحركة والانتقال فضلا عن اهتمامهم البالغ بانشاء المدارس والمستشفيات لجذب الأهالي وإغرائهم وقد حاولوا عقد مؤتمر للمبشرين في جاكرتا خلال العام الماضي ولكن الهيئات الاسلامية قاومت ذلك بشدة .

وتواجه أندونيسيا أخطر عملية تبشير مسيحى فى العصر الحديث لمائة مليون مسلم فى أندونيسيا موزعون على ثلاثة آلاف جزيرة يتوجهون إلى الكعبة كل يوم خمس مرات ، وقد دخلوا فى الإسلام منذ القرن السابع الهجرى ، وكانت سومطره أول جزيرة يعتنق أهلها دين الإسلام بحكم موقعها على الطريق التجارى بين جزيرة العرب والصين . ومنها انتقل الإسلام إلى مختلف الجزر إلى الملايو والفيلبين حتى كان الإسلام فى القرن العاشر سائداً تماماً فى هذه المناطق وحاكماً ومسيطراً قبل موجة الغزو الأسبانى البرتغالى التى تعرضت لها هذه البلاد وقاومتها مقاومة شديدة والتى أسلمتها للاحتلال البريطانى والهولندى . منذ تلك الفترة تواجه أندونيسيا عملية تبشير مسيحى غاية فى العنف ، والصرامة ، قامت هولندا بدور كبير فيها حيث عمل الاستشراق على تزييف الحقائق وسيطر على مناهج الدراسة وحول الكتابة

بالحروف العربية إلى الحروفاللاتينية ،وأمنذ وقت طويل ورجال التبشير والاستشراق العاملون في خدمة الحكومات الاستعمارية يخططون لمواجهة المد الإسلامي في هذه المناطق . ومن هؤلاءٍ الدكتور كرامر أستاذ تاريخ الأديان في جامعة ليدن الذي يقول في أبحاثه : ان هاتين المنطقتين الواسعتين (أَفريقيا وأَندونيسيا \_ يجب أَن نوجه إليهما الجهد لمواجهة الإسلام بجرأة ولباقة ، وأن الإسلام ليس كغيره من الأديان فهو أقوى وأعظم مقاومة لكل الأعمال الهادفة لتغيير العقيدة وكذلك يقول السكندر أيدنبورخ وزير المستعمرات في هولندا: أنه لابد من تحطيم الإسلام وذلك بعرض آداب الغرب في نفوس المسلمين ليبتعدوا عن دينهم وهم لا يشعرون على أن يساير أدب الغرب الدين المسيحي في وقت معاً . وقد عقدت المنظمات التبشيرية مؤتمرات عديدة في أوربا وأمريكا وفي الهند والفيلبين وماليزيا وأندونيسيا وغيرها بحث فيها المؤتمرون خططاً كثيرة في هذا الشاَّن وكان لسوكارنو دور كبير في معاونة هـــذا الاتجاه الخطير حتى أنه طالب بعقد أحد هذه المؤتمرات في جاكارتا ليحضره وليبرهن للعالم على أن حرية الأديان مكفولة في أندونيسيا وحمد الغربيون لسوكارنو عطفه هذا وكان ذلك عام ١٩٦٤ وقد كان سوكارنو يعمل في النطاقين : دعم الحركات التبشيرية والحركات الشيوعية في نفس الوقت . وتولى في عهده (فرانس سيدا) منصب وزير المالية وقد منحه البابا وسام البطولة الأَّكبر مكافأة له على خدماته ولا سيما في حقل التربية ، وتولى وزارة الأُعلام الدكتور رومامبي وأُعقبه وزراء غير مسلمين . وكان الدكتور أُويتر يخيت الهولندي الجنسية واليهودي الأصلى قد أمر بحل منظمة الطلاب المسلمين وقد أدلى أحد كبار رجال التبشير (فن دربورخ) بحديث قال فيه أن الرئيس سوكارنو يساير خططنا ( نقل هذا عن أحد كتاب أندونيسيا ومؤرخيها الأستاذ ضياء شهاب ) وفي ذلك العهد أقيمت مدرسة تبشيرية لتعليم الأطفال مجاناً ومدرسة لتخريج المبشرين ، يبعث بخريجيها إلى الغرب وقد أقيمت هاتان المدرستان في قرية سكانها مسلمون وفي تقرير من مدير البعثة التبشيرية الأسيوية يفيد بأن تحولا خطيراً يجرى في أندونيسيا نتيجة التبشير . ويتدفق على المنظمات التبشيرية في هولندا معونات ضخمة من الأموال والآلات الطبية ، وهناك مبشرون متبرعون يرحلون إلى الجزر البعيدة يقيمون بين القبائل البدائية التي تعيش في أحضان الغابات الاستوائية والمعروف أنه بمجرد أن سقط حكم سوكارنو والنفوذ الماركسي الموالي له ، هجمت التبشيرية الغربية لاحتلال الفراغ وجندت نفسها للتنصير وبذلك سقط أهل أندونيسيا بين مخافتين

هما التبشير والشيوعية . وقد قدم الدكتور محمد ناصر رئيس وزراءِ أُندونيسيا الأُسبق تقريراً خطيراً إلى رابطة العالم الإسلامي عن ما تستهدفه أندونيسيا من حملة التبشير وأورد أدلة كثيرة على ذلك المخطط الذي أُشرنا إليه وقال أن المجلس الأُندونيسي للكنائس أُصدر مؤخراً خريطة لأَندونيسيا قسم فيها البلاد إلى مناطق كنيسة مع توضيح لعدد أعضاء الكنيسة في كل منطفة، كما أوضح أن اتحاد الكنائس بالتعاون مع الفاتيكان وهيئات التبشير الأَخرى في العالم قد اتخذ أُسلوباً جديداً في التضليل والخداع للتسلل إلى صفوف المسلمين وزرع عقائده في نفوسهم وذلك بالاسهام في مشروعات التنمية تحت شعار (من الكنيسة إلىالمجتمعات)وقد استطاعت هيئة تابعة لاتحاد الكنائس العالمي أن تمارس نشاطها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية تحت اسم مناطق «انمائية للتبشير». وقد استطاعت هذه الهيئة الاجنبية بأموالها الضخمة ، وفيالق خبراتها المتخصصة أن تقيم المستشفيات والمدارس ، وتقوم هذه الهبئات بشراء الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي ، بأسعار مرتفعة لتبني عليها مؤسساتها ونقوم الكنائس بتوزيع الأَرز والكساء والنقود مباشرة إلى المعنيين كما تقدم للمزارعين الفقراء قروضاً نقدية وعينية بشرط أن يلحقوا أبناءهم بمدارس التبشير ويجرى رجال التبشير اتصالات بأعضاء الحزب الشيوعي المحظور المعتقلين ويعرضون عليهم مساعدة ذويهم بصفة مستمرة بشرط أن يكرسوا التبشير ، وعمال المصانع الذين يفقدون أعمالهم يقدم لهم التبشير معونات نقدية وعينية . ويصور دكتور محمد ناصر كيف بدأ النظام التبشيري المشبوه في أندونيسيا فيقول أن ذلك يعود إلى الأيام الأُولى لاستقلال البلاد عندما تدفقت ملايين الدولارات إلى أندونيسيا على شكل مساعدات خارجية لتحويل هذه الملايين الضخمة إلى مستشفيات ومطابع ودور نشر ومراكز للشباب وعمارات شاهقة للتبشير ، وأمام هذه الإِمكانيات المادية الضخمة التي يملكها التبشير تقف المنظمات والجمعيات الإسلامية عاجزة ويكفي أن هيئة المعونات المسيحية العالمية رصدت ( ١٥٠ ألف دولار ) للنشاط التبشيري هناك كما رصد الاتحاد العالمي للكنائس ( ٢٠٠ أَلف دولار ) وذلك لعام ١٩٧٣ . وقد استغل رجال التبشير موجنة القحط والمجاعة في موسم الجفاف ليقدموا الألبان المعلبة والحبوب للمسلمين من أيدى القساوسة والرهبان التادمين من الخارج . وقد نشرت صحيفة ( واشنطن بوست ) في عددها الصادر v = v - v تعلیتهاً بعنوان ( تعاظم التبشیر فی أندونیسیا ) أشارت فیه إلی از دیاد عدد الكنائس في أُوساط أَندونيسيا المسلمة وذكرت أن جاوه وهي أَكثر الجزر ازدحاماً بالسكان

إذ يبلغ نسبة عدد سكانها ٦٥ في المائة من مجموع سكان أندونيسيا أصبحت تربة صالحة لنشاط الإرساليات التبشيرية . وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن طلائع البعثات دخلت أندونيسيا في عام ١٥٠٠ مع البرتغاليين الذين استعمروا جزر البهارات وأن مناطق عديدة استهدفت لحملات التبشير من بينها سولاويسي الشهالية والوسطي وجزر تيمور وفلوريس ومنطقة الباتاك في سومطرة ، وقد استمرت الحملات التبشيرية وبعثاتها تتوالى على البلاد في مختلف العهود التي مرت بها . كما يلاحظ أن ازدياد النشاط التبشيري قد أخذ دوراً أكثر ظهوراً وانتشاراً بعد الانقلاب الشيوعي الفاشل في أندونيسيا . كما أخذت الأموال تدفق على أندونيسيا من دول الغرب وأمريكا بالذات وجلها ينصب على الفكرة العامة وهي فكرة «محاولة تنصير الشعب المسلم في أندونيسيا » لأن الحكومة الأندونيسية وحدها لا تستطيع أن تجابه كل هذا الغزو الفكري والعقائدي ضد شعب أندونيسيا المسلم فلابد من أن تتكتل الجهود والطاقات لجميع الدول الإسلامية والمؤسسات من أجل العمل على صد ومقاومة هذا الغزو الاستعماري الغربي الذي عاء مستغلا أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتاعية .

### الاستعداد لشن حملة تبشير سالمة في أندونيسيا المسلمة

وقد أشار تقرير تلقته رابطة العالم الإسلاى أن الفاتيكان قد عين كردينالا وأسقفاً لدعم حركة هذه الإرساليات التبشيرية ونشاطها ، وقد أشار كتاب ( واجبنا في أندونيسيا اليوم ) الذي أصدره أحد رجال التبشير إلى مختلف الخطط والمشاريع والبرامج والطرق والأساليب التي تتبع والتي نسقت على أساس من البحث العلمي والتي يمكن أن تستعمل كدليل ومرشد لشن حملة تبشير شاملة في أندونيسيا المسلمة .

### صوت من أندونيسيا

ويوجد في أندونيسيا خمس منظمات إسلامية هي : ١ - المجلس الأعلى الأندونيسي للدعوة الإسلامية . ٢ - المنظمة المحمدية . ٣ - منظمة الشبان المسلمين . ٤ - منظمة الوصلية . ٥ - وحدة الأُمة الإسلامية .ويقول الأُستاذ أَحمد جوني رئيس منظمة الشبان المسلمين في أندونيسيا أن المنظمة تعمل جادة من أُجل بناء الجيل المسلم الصاعد الذي يستطيع القيام بأُعائه ومسئولياته تجاه الإسلام وقد أُشار إلى أَن المنظمة تعمل على مواجهة حركة التبشير في أندونيسيا بإنشاء مستشفيات ومدارس وصرف أولياءُ الأُمور عن إدخال أبنائهم في مدارس

التبشير ثم يقول: نحن نواجه الاتجاهات الهدامة التي تنجم عن مؤسسات التبشير وذلك بإيجاد البدائل الإسلامية.

ويؤكد كثير من الباحثين أنه مما سهل مهمة الإرساليات: هو ضعف الثقافة الإسلامية والمعرفة بمفاهيم الإسلام وانحطاط المستوى الاقتصادى. وقد أكد كثيرون ما جاء في تقرير إحدى الطوائف التبشيرية في جاوه الشرقية من أنهم يعملون في سبيل ملاشاة الإسلام من الإسلام من جزيرة جاوه وبها ستون مليوناً من المسلمين في خلال العشرين سنة القادمة. ولا ربب أن هذا الموقف جدير بأن تتخذ فيه الهيئات الإسلامية في كل مكان قراراً حاسا لدفع هذه المحاذير ومقاومة هذه الأخطار.

(Y)

#### أفريقيا: قارة الاسلام

١ \_ اقتحم الإِسلام القارة الأَفريقية من جهتين . وكان لكل جهة منهما مسارها وتكوينها وعمقها : شرق أفريقيا وغرب أفريقيا . أما شرق أفريقيا فترجع إلى اتصال الموانى الأفريقية بالجزيرة العربية ويمكن القول بأن الإسلام قد دخل أثيوبيا قبل أي بلد أفريقي أآخر ، وذلك عن طريق الهجرة الأولى في عهد النبي (ص) ولم تلبث الدعوة الإسلامية أن انتشرت على أيدى القبائل التي هاجرت إلى أرتريا والصومال وأثيوبيا حتى أصبح الإسلام هو دين الغالبية في هذه المناطق. والمعروف أن هذا الساحل ( شاطيء الصومال وكينيا وتنجانيقا ) كان مجال التجارة العربية ، فلما جاء الإسلام واعتنقه العرب تحولت تلك إلى مراكز إسلامية على الشاطيّ الشرقي الأَفريتي تتحكم في طرق التجارة إلى داخل تنجانيقا وقلب الكونغو وتمتد إلى بحيرة فكتوريا . وكان من نتيجة إتصال العرب بالأهالي أن ظهرت اللهجة السواحلية وهي من اللهجات المحلية الأفريقية التي يتحدث بها أغلب شعوب القارة وهي خليط من أَلْفَاظَ زَنْجِيةً وعربية وفارسية وهندية . ويعلق المؤرخون أَهمية كبرى على الدفعتين القويتين اللتين قدمتا إحداهما من الثمال والأُخرى من عمان عن طريق الخليج العربي في القرن الثاني الهجري . وقد اتجهت الأُولي إلى أرتيريا والثانية إلى الصومال . وأثمرتا نجاحاً هائلا ، حيث تأسست ( موجاديشو ) سنة ٨٦٠ التي أشادها عرب وفدوا من الإحساء على الخليج العربي . ومن الصومال نفد الإسلام جنوباً إلى سواحل تنجانيقا وكينيا من الثالث الهجري . ٢ - أما منطقة غرب أفريقيا فقد انتشر الإسلام فيها عن طريق قبائل البربر

المغربية التي اعتنقت الإسلام وعن طريق غرب السودان ، حيث يوجد خط القوافل التجارية المسافرة إلى غرب أفريقيا . ومن المغرب انتشر الإسلام في السنغال ومملكة غانة القديمة وامتد إلى داهومي الشمالية وكذاك نيجيريا وسائر غرب أفريقيا انتشر فيها الإسلام عن طريق أهل المغرب ورجال الطرق الصوفية ولم يلبث النيجيريون أن أصبحوا دعاة للإِسلام في ترحالهم على الأَقدام للحج سنوياً مخترقين قلب أَفريقيا إِلى غرب السودان فشرقة ثم عابرين البحر الأُحمر . ومن غرب أفريقيا وسع الإسلام آفاقه وسط القارة . ويرجع أهمية التوسع الإسلامي في غرب أَفريقيا إلى قيام دولة ( المرابطين ) القرن الخامس الهجري حيث توصف هذه الفترة بأنها فترة انتعاش للإسلام ، وكان أبرز مظاهر هذه الحركة الاندفاع نحو الجنوب إلى جبال إدرار ثم إلى البلاد المعروفة باسم موريتانيا ، ثم إلى نهر السنغال حتى إذا كان القرن التاسع الهجرى ( ١٥م ) اتسعت حركة انتشار الإِسلام واللغة العربية في هذه المناطق لم تلبث أن اتسعت في القرن العاشر الهجرى حيث استطاع الإسلام أن ينتشر بين القبائل ويحل محل الديانات الوثنية في السنغال حيث اعتنق الإِسلام حوالي مليون و ٣٠٠ ألف من مليونين هم مجموع السكان . وفي مالي والسودان الفرنسي سابقاً تأسست في القرن الخامس الهجري (١١ م) دولة بربرية عن طريقها انتشر الإسلام في قبائل السودان الفرنسي فلما تولى المغاربة حكم هذه البلاد زادت نسبة المسلمين فيها إلى أكثر من ٦٠ في المائة وفي جامبيا وغينيا انتشر الإسلام انتشاراً هائلا وكان لقبيلتي الفولا والإلمامية أثر كبير وكذلك كان لرجال الشيخ عمر أثر واضح ، فأصبحت الأُغلبية إسلامية . وكذلك في إقليم النيجر ، قامت دولة إسلامية واسعة ، وأنشأ الطوارق سلطنة بربرية منذ القرن العاشر الهجري فانتشر الإسلام في هذه المناطق . أُقبلت بعد ذلك مرحلة الغزو الاستعماري الذي بدأته البرتغالي وأسبانيا وتبعتها باقى الدول الأُوربية وقد استطاع المسلمون في أَفريقيا مقاومة الغزو البرتغالي والأَسباني المتقدم الذي بدأً في أوائل القرن التاسع الهجري ( ١٥ م ) بعد سقوط الأندلس ، غير أن الاستعمار الفرنسي والبريطاني لم يلبث أن حل محل النفوذ البرتغالي والأسباني ، وقد استطاع هذا النفوذ أن يستمر طويلاً . وممكن القول بأن العقدين الأُخيرين من القرن التاسع عشر ، كانا أشد مراحل الغزو الأوربي لأفريقيا قسوة واندفاعاً وفي خلال الفترة بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر ، استطاع الإسلام أن يحقق توسعات ذاتية كبيرة فعندما انهزم البرتغاليون في القرن الثامن عشر نقل سلطان مسقط عاصمته إلى زنجبار وأصبح الساحل الشمالي لشرق

أفريقيا إسلامياً . غير أنه في القرن التاسع عشر الميلادي ، وفي إبان حركة التوسع الغربي في أَفريقيا كان الإِسلام يمر بأَزهر فترات توسعه التي أُوقفتها حركات الاحتلال والغزو وعوقتها ، وإن كانت قد استطاعت من بعد أن تحقق نتائج هامة في مجال التحدي للإِرساليات التبشيرية ، فني هذه الفترة استطاع التاجر المسلم ورجال الصوفية والدعاة المنقطعون للإسلام إدخال عديد من القبائل الوثنية في الإسلام في تنجانيقا وكينيا وزنزبار واستطاعت بعض هذه الأمم أن يصبح الإسلام دين الأغلبية كما حدث في أوغندا وكان للتجار العرب الوافدين من الخليج الفارسي أثر واضح في نشر الإِسلام في كرموز وجزر المحيط الهندي ( مدغشقر ـــ سيشل \_ البرلوتبون \_ موريس حتى بلغ المسلمون في مدغشقر وحدها مليون نسمة . وكان للجاليات الاسلامية التي وفدت من الهند والملايو واستقرت في المناطق الواسعة الممتدة من في جنوب افريقيا إلى كينيا شمالا أثرها في نشر الاسلام وقد بلغت ٥٠ ألف هندي (٤ الف ملاوى ) حتى لقد اعتنق الاسلام في هذه المناطق ٥٠ أُلفاً من السكان السود. وكان للاسماعيلية والأَّحمدية (وهما طائفتان من مسلمي الهند) أثرهما في نشر الاسلام أيضاً ، كما كان للتجارة أثرها الواضح في إدخال الناس في الاسلام نتيجة لهجرة العمال من قبائلهم إنتجاعاً للرزق. ويرجع كثير من الباحثين الفضل في انتشار الاسلام بين قبائل الزنوج في إفريقيا منذ القرن ١٨ إلى نشاط الدعاة من أرباب الطرق الصوفية الاسلامية . وقد وجد فيه الزنو ج الطمأ نينة بفضل نظامه الاجتماعي وما يتمتعون في ظله من أمن خلال أسفارهم للتجارة ويسر في فرائضه ». والاسلام دين فطرة سهل التناول سهل التكيف والتطبيق على مختلف الظروف ولعل هذا من أَهم العوامل التي سهلت اعتناق الوثنيين للإسلام . وقد بدل الاسلام مظاهر الحياة في البقاع التي دخلها وأسبغ روح النظافة حيث يتميز المسلم عن بقية الناس بلباس فضفاض فضلا عن تحريم لحم الخنزير . ومشايخ الطرق في هذه المناطق يتمتعون بالتقدير بحسبان أَن الله أَرسلهم هداة ، ويعتبرهم الخاصة مربيون روحانيون يوجهون النفوس . ومن أَهم مظاهر الاسلام مسايرته لطبيعة التفكير الخاص بالعقلية الزنجية ( هو بير ديشان ) . وقد أشارت صحيفة دى وشنطون بوست إلى أهمية الدور الذى يقوم به الاسلام فقالت : ولا شك كان لعدد من الطرق الصوفية أثرها البعيد وفي مقدمتها : الطريقة القادرية : التي توسعت في افريقيا السوداء في جنوب إفريقيا الطريقة التيجانية : في القرن ١٨ عدينة فاس حيث تتميز بشدة معارضتها للوثنية وهي طريقة الحاج عمر التي حققت انتشاراً واسعاً

فى افريقيا السوداء . وتركزت فى افريقيا الغربية جهود المرابطين المغاربة وجلهم من أتباع الطريقتين القادرية والنيجانية . وقد امتد نشاطهم من السنغال إلى غينيا والسودان حتى سواحل العاج ومستعمرة النيجر . وهناك دور هام لا سبيل إلى تجاوزه هو أثر الدعوة السنوسية فى طرابلس وافريقيا وكذلك أثر الحركة المهدية فى السودان .

\_ 7 \_

لقد حقق انتشار الاسلام في افريقيا نتائج بالغة الخطورة لا يمكن تقديرها إلا بتصوير قوة زحف الارساليات التبشيرية الغربية والمبالغ الطائلة التي تنفقها الدول الأوربية عليها ويمكن القول بـأن تزايد قوة التوسع الاسلامي الذاتي راجع إلى مواجهة هذا التحدي أصلا . ويعترف هوبر ونشان مؤلف كتاب «الديانات في إفريقيا السوداء »وهو أحد حكام المستعمرات الفرنسية بـأن انتشار الدعوة الاسلامية ـ في غالب الظروف ـ لم يقم على القهر والتسلط، بل قام على الاقناع «لأن الذين قاموا به كانوا مشايخ متفرقين لا تحوطهم قوة أو تحميهم دولة ، وإنما كان الاخلاص دافعهم إلى إظهار محاسن الاسلام وسماحته ، وقد يسر انتشار الاسلام ، أنه دين فطرة سهل التناول خال من التعقيد لا يفرض على المسلم طقوساً ما ، بل لا يتطلب سوى النطق بالشهادتين ، ولذلك كان التجار والمسلمون من الديولا أو الهوزا يحملون بذور الدعوة الاسلامية في سماحة ويسر بل أن الاسلام قد خالف ظن المبشرين والمراقبين الغربيين الذين كانوا يظنون أنه لا يستطيع الانتشار إلا في مناطق الشمال حيث تكثر القيافي والقفار ، دون أن يستطيع اجتياز حاجز الغابات الحارة في الجنوب والتوسع في أوساط سكانها ، فان تقدم الاسلام في سيراليون وشاطيءِ العاج وشاطيءِ الذهب وداهومي أثبت بما فيه الكفاية \_ على حد تعليق جريدة نيويورك تايمس \_ كم من القوة كان ذلك الاعتقاد بعيداً عن الصواب وقد شهد بالحقيقة بعض الباحثين أمثال بور ورث سميث في كتابه Mohamed and Mohammedens : الذي أوضح كيف انتشر الإسلام سريعاً في أفريقيا ودانت له ، وكيف اجتاح أغلب دول أفريقيا دون مقاومة تذكر ، وكيف امتدت موجة الاسلام جنوباً إلى الشمال الغربي من مراكش حيث بلغت في زمن الفتح النورماندي تخوم تمبكتو ، ووصلت شرقاً وجنوباً حتى بلغت في القرن الثالث عشر (١٩م) بحيرة تشاد التي تصافح على ضفافها العرب القادمون من الشرق مع اخوانهم القادمين من الغرب ، وقال وأنا لنسمع عن قبائل بأسرها تطرح جانباً الوثنية والشعوذة وعبادة الشيطان لترقى إلى أعلى

مستويات العقيدة الدينية . وقد لاحظ المسافرون الغربيون رغم كل رغبة من جانبهم في عكس هذا \_ أن الزنجي الذي يعتنق الاسلام لا يلبث أن يجتلي شعوراً بالعزة والكرامة الانسانية لا تلمس مثلها عادة بين هؤلاءِ الذين ينضمون إلى غيره ونقول ونحن متأكدون من جميع النواحي أن للسكان المسلمين رغبة عاطفية في التعليم وحينًا يوجد عدد المسلمين يسرعون إلى إنشاء مدارسهم الخاصة ومنهم غير قليل يقطعون المسافات الشاسعة للحصوب على أفضل تعليم . ويلاحظ مراسل صحيفة ذي وشنطون بوست أنه في خلال هذا القرن قد تحولت قرى بكاملها إلى الإسلام في بحر سنوات قليلة فني فولتا العليا اعتنق الاسلام «موغانايا» ملك المرسى مع مئات من رعاياه . ومنذ الحرب العالمية الثانية تقدم الاسلام تقدماً مماثلًا في ليبريا وساحل العاج والكونغو ، : ويوجد الآن السنغال وجامييا وغينيا ومالى وموريتانيا والصومال وزنجبار والنيجر وتشاد أكثر من ٨٠ في المائة مسلمون ونفس الشيء تجده في شرق أفريقيا ». ويعلل أسباب تفوق الاسلام إلى أنه أكثر بساطة إذ ليس فيـــه أَسرار مذهبية أو تعذيب للضمير ، فالاعتقاد باله واحد وتمجيد نبيه هما الشرطان الأساسيان في الإسلام ، فضلا عن أنه يجيز تعدد الزوجات وقد لاحظ جون جنتر في تطواقه في أفريقيا حسبا سجله في كتابه «داخل أفريقيا » إن أهم عوامل انتشار الاسلام أنه ليس فيه تمييز عنصرى ، ومن ثم لا يقوم حاجز يمنع تحول البانتو أو الزنوج إلى رحابه ، وقد انتشر انتشاراً شاملا عميقاً بين عباد الأوثان والحيوان لأن شعائره مبسطة للغاية وترجع أهمية الاسلام في نظر الأَفريقيين إلى أنه نظام اجتماعي كما هو دين ، يمنح المؤمن اعتقاده بالمساواة بين جميع المؤمنين . ولقد أشار ولفر هامبتون في بحث له نشرته جريدة التيمس عام١٨٨٧ نتائج انشار الاسلام فقال : أنه عندما تدين به أمة من الأمم الأفريقية تختفي من بينها في الحال عبادة الأوثان ، وتحرم أكل لحم الانسان وأود البنات وتضرب عن الكهانة وتأخذ أهلها في أسباب الاصلاح وحب الطهارة . ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية وشرب الخمور من الأمور الممنوعة ولعب الميسر والأزلام محرمة والرقص القبيح ومخالفة النساءِ اختلاطاً دون تمييز منعدمة ، يرون عفة المرأة من الفضائل ، أما الغلو في الحرية والتهتك وراء الشهوات البالية فلا تجيزه الشريعة الاسلامية والاسلام هو الذي يعمم النظافات ويقمع النفس عن الهوى ويحرم إراقة الدماء ، والقسوة في معاملة الحيوان والأَرقاء ، ويحض على الخيرات ، ويقول بالاعتدال في تعدد الزوجات والعدل في الاسترقاق وزيادة على ذلك

فالاسلام عفيف بالكلية عن الشركات الدينية والتجارية وفي غنى عنها بالمرة ، والتجارة الأوربية تمهد وسائل المسكرات وتسوم الشعوبخسفأ واذلالا والاسلام ينشر لواء المدنية القائلة بالاحتشام في الملبس والنظافة والاستقامة وعزة النفس. وفي نفس العام يكتب جوزيف توميسون في التيمس عن انطباعاته بعد رحلة استكشافية في قلب أَفريقيا : إذا بلغنا غربي أفريقيا والسودان الأوسط نجد الاسلام كجسم قوى تدب فيه روح الحياة والنشاط وتتحرك فيه عوامل الحماسة والإِقدام كما كان في أيامه الأولى ، فترى الناس تدخل فيه أفواجاً وتقبل عليه بإقبال عجيب يشبه أيامه السالفة ، نرى أشعة نوره منبعثة من شوارع سيراليون وأخذه في إنارة بصائر القبائل المنحطة في وهاد الجهالة الآكلة لحوم البشر عند منبع النيجر . . رأيت أن أعظم فتوحات الاسلام في أواسط السودان وغربه كانت على دين جماعة سليمي الطويلة متخفضي الجناح ، وكان قائماً بنشره واتساع دائرته يدعي «فيللاني» وكان يفترش الأرض ويلتحف السماء ، وفي الأزمان الحاضرة كان القائم بـأمره تاجراً ذا همة وإقدام يقال له «هوذا أو نوبية». وفي أوائل القرن الثاني عشر (١٨م) كان ذاك الراعي يجهد نفسه في نشر لواءِ ديانته من بحيرة تشاد إلى الأُقيانوس الأُتلانتيكي فحصل من ذلك أن أشرقت شمس الاسلام في سماءِ هذه الجهة بـأجمعها وظهرت في أواخر القرن الماضي عدة ۗ فئات من المسلمين لم يكن يعوزهم إلا رئيس يحمى زمارهم ، ويدفع عن هذه البلاد غائلة الوثنية ، فلما قيض لهم في بدء هذا الجيل رجلا يسمونه (فودبو) لم يمض غير قليل زمن حتى ساد الاسلام ، وامتد جناح سلطانه بسرعة غريبة في بلاد شاسعة واسعة وانتشرت سلطته على القبائل المتبربرة فأصاب فوزاً عظيماً . و

ويصف الكاتب سلوك دعاة الاسلام في أفريقيا وطريقة عملهم :

إن زعيم الإسلام فى هذه السنوات هو التاجر السودانى الذى كان يعتمد فى مهماته على تقواه ويستعين بها على أعماله ، وكان يتوغل فى كل قبيلة على مسافة بعيدة من بلدة ويختلط بالوثنيين المتبربرين ، وكان يبيت معهم ويا كل معهم من طعام واحد ، وكان أينا حل أو سار لا يا لوا جهدا فى توسيع نطاق ديانته وإظهار مزاياها الخالية من الالتباس والوعظ بها بين الناس ، وفى الحقيقة أن الفرائض والسنن التى يعظ بها لايعسر فهمهاعلى أخيه الوثنى ، ولا يخرج عن قوة إدراكه ، هذا التاجر كان يقيم تارة شهراً وطورا ستة أشهر أو سنة ، فى خلال هذه المدة تراه موضع التعجب والاستحسان لنظافة ملبسه ولذلك ينكب الناس الذين حوله على تقليده واتباع طريقته ، وهم لا يرون شيئاً نصب أعينهم إلا ويتطلع إليه أمامهم ،

وليس في ديانته شيء مبهم عليه معرفته ، وعلى هذا انغرست بذور المدينة في عدة قبائل همجية ونمي بينها الإسلام نمواً هائلا إلى حد رن فيه صدى هذه البلاد في الآفاق ». هذه صور توسعات الاسلام الذاتية في العصر الحديث ، كما يصورها عدد من المراقبين الأجانب، ترسم طبيعة هذا الدين ، وقدرته على الذيوع في مواجهة التحديات التي تعرض لها من خلال جائحة الاستعمار التي واجهت القارة الأفريقية في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. والحق أن الأمور لو مضت على طبيعتها دون تدخل القوى الأجنبية والاستعمار وترك لدعاة التبشير من الأديان المختلفة حرية العمل لاستطاع الاسلام واللغة العربية معه أن يحرزا تفوقاً واضحاً وتوسعاً ضخماً في أفريقيا ، غير أن النفوذ الاستعماري كان حفياً بأن يوقف هذا النشاط ويعوقه .

٣\_الاستعمار والتبشير: والمعروف أن النفوذ الاستعماري الزاحف قد أُفسد المجمع الأُفريقي وقضي على عوامل الازدهار فيه وحاول أن يغير صورة التاريخ ، والحاضر القوى ويقضى على أثاره الحية وذلك كمحاولة لتصوير الوجود الاستعماري بأنه كان عاملا من عوامل التنوير وثقافتهم والنهضة والحق أن المستعمرين أدخلوا نظمهم السياسية وقواتهم العسكرية والأروبية ومنظماتهم التبشيرية إلى أفريقيا وقضوا على السلطات الاسلامية أو سلبوها سطانها ووضعوها تبحت الوصاية وفرضوا العزلة على هذه البلاد وقطعوا صلاتها بالعالم الخارجي وطوقوا القارة الافريقية بالقواعد العسكرية ونهبوا ثرواتها واستعبدوا أهلها وحاربوا الثقافة الاسلامية حرباً عير متكافئة ففرضوا اللغات الأوروبية على أفريقية وأنشأو المدارس التي تبث ثقافتهم وأفكارهم ، وخاض الاسلام في أفريقيا معركة حياة أو موت وهي حركة برى الدكتور حسن محمود أنها لم يؤرخ لها بعد تاريخاً شافياً . والمعروف أن الاستعمار في أفريقيا قد حرص على أشياء في هامة مقدمتها طمس معالم الحضارة الاسلامية والتبراث الاسلامي بها حتى لا يستطيع المسلمون التعرف عليه ، وإقامة دعوى خطيرة بـأن هذه البلاد كانت مجهولة وغير متحضرة وأن رجال الاستعمار الأوربي أمثال (ولفنجستون وبيكر ) هم الذين اكتشفوها مع أنها كانت مكتشفة فعلا وللمؤرخين وللرحالة المسلمين أبحاث مسجلة عنها وكذلك عمدوا إلى نقل التراث الإسلامي إلى العواصم الأربية رغبة في إخفائه والقضاء عليه ثم مضى الاستعمار فحمل على التجار العرب في أنحاء أفريقيا والذين كانوا يحملون معهم الإسلام حملات عنيفة متهماً إياهم بأنهم تجار الرقيق وبذلك وضع قيود على تنقلاتهم حتى

يفسح المجال للبعثات التبشيرية التي تدفقت على مختلف الأماكن تبنى مدارسها وكنائسها ومستشفياتها وتحاول إغراء السلمين قبل إغراء الوثنيين ـ بتقديم خدماتها .

وقد أشار الزعيم محمد فريد في أبحاثه عام ١٨٩٨ إلى خطة الاستعمار في أفريقيا وكان ذلك في إبانها فقال إن مبادئهم إرسال الرواد أولا بدعوى اكتشاف المجهول من البلاد ثم يتبعهم التجار والمرسلون الدينيون لتمهيد الطريق وعندما تنتشر تجارتهم في البلادويصبحون أصحاب منافع عظيمة يؤلفون الشركات الكبرى التي تمنحها الحكومة حتى تعبئة الجيوش وضرب العملة ووضع القوانين والأحكام حتى إذا ما فتحت البلاد ودوخت العباد حلت محلها الحكومة نفسها \_ بعد التعويض على مساهمي الشركة فتملك الدولة المحتلة بذلك بلاداً واسعة لو أردت أن تفتحها بالقوة بادي بدءِ لكلفتها الأَموال الطائلة والنفوس العديدة » . وقد استهدف الاستعمار الفرنسي والبريطاني في أُفريقيا \_ وهو أُبرز القوى الاستعمارية \_ القضاء على مقومات المسلمين في أفريقيا وذلك بوسائل مختلفة أهمها القضاء على اللغة العربية والثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي وكل ما يتصل بتاريخ الفترة المزدهرة التي عاشهاالمسلمون قبل اتساع النفوذ الأَجنبي . ولذلك فإن التركيز الاستعماري كان على الثقافة أَساساً عن طريقين : نشر المدارس والمؤسسات التبشيرية والإرساليات والقضاء على المدارس الوطنية وإعداد المدارس التي تشرف عليها الحكومة وإعداد الإرساليات وتنصب عملها على نشر لغة المستعمر ودينه وتاريخه وتغذية اللغات الإقليمية القومية وإيقافاللغة العربية الأم وتجميدها ويتجاهل الاستعمار الفرنسي اللغات واللهجات المحلية منذ التعليم الأولى والابتدائي حتى ينشأ الجيل كله يتحدث بالفرنسية \_ ويختار الصفوة فيرسلهم إلى فرنسا ليتشبعوا بثقافته ومفاهيمه ، وهؤلاءُ هم الذين يعملون في دولاب الحكومة مع رجال الاحتلال بينما يترك بقية الأهالي على أُميتهم . كما يعنبر الفرنسي الأرض الأَفريقية جزءًا من فرنسا ، ولذلك فهو يوزع صحفه الفرنسية ( الفيجارو والموند ) في غرب أفريقيا ويعتبرها صحافة وطنية . أما أُسلوب الإِنجليز فيختلف قليلا ولكنه يرمى إِلى نفس الغاية حيث يفصل الإِنجليزي بينه وبين الذين يحتلهم ، ويدرس اللغات المحلية في المراحل الأُولى ثم يدرس لغته في المراحل المتقدمة ، وهو ينمى الإقليمية في اللغة والتراث ويدعو إلى بعث الثقافات القديمة البالية السابقة للإسلام رغبة في الفصل بين المسلمين وبين ماضيهم القريب. ويعمد البريطانيون إلى عزل مختلف المناطق الأَفريقية عن الجو العربي الذي قد يكون موجوداً بين الأَفريقيين ومن ذلك أنهم حولوا أهالى شرق أفريقيا (كينيا وأوغندة وتنجانيقا وزنجبار) من كتابة اللغة

السواحيلية بالحروف العربية إلى كتابتها بالحروف اللاتينية . كما يعمد الاحتلال البريطاني إلى السيطرة على الصحف وذلك بتحريك قضايا وشبهات من شآنها أن تثير الخلافات سين المذاهب المختلفة وتحول دون وحدة الأُمة ، فهو يثير مشكلة الأَقليات أحياناً والخلافات المذهبية أو السياسية أحياناً أو ينادى بانفصال مناطق معينة ، ويتلخص مفهوم الاحتلال الغربي ( بأنواعه) :فرنسا وبريطانيا وبلجيكا في أنه هو رسول الحضارة وناشر المدنيةوصاحب الرعاية الأبوية والتوجيه الديني ولطالما أعلنوا في كتاباتهم « أنهم أصحاب رسالة إلى شعب قاصر ليس له أن يبدى رأيه في أمور يعرفونها هم وإنما عليه أن يقبل الرعاية الأبوية كطفل صغير .» ويغلب على التوجيه الثقافي والعلمي روح التبشير والإرساليات ،حيث يترك الاحتلال البلجبكي للبعثات التبشيرية الإِشراف الكامل في المجال التعليمي وخاصة التعليم الابتدائي ، وقد كان للبلجيكيين ٧٢٠ مجموعة تبشيرية تضم حوالي (٦) آلاف مبشر معظمهم من الكاثوليك ولغة التعليم هي الفرنسية . غير أن الاستعمار الفرنسي والإِنجليزي والبلجيكي قد رأَى أن معظم الذين يسافرون إلى أوربا من صفوة أبناء البلاد الممتازين لقيادة مجتمعاتهم وأصحاب الولاء الواضح للنفوذ الاستعماري إنما يعودون بروح غير روح الولاءُ ويسجل ذلك جورج باديمور حيث يقول : نحن نرى الذين يزورون أوربا ويتلقون تعليما عالياً فيها لا يعودون إلى بلادهم بروح الحضارة من البلد الأم ولكنهم يعودون بروح معادية للبلد الذي فتح لهم أبواب الحضارة . وممكن القول بأن الغزو الاستعماري في أَفريقيا حمل لواءَ ثلاث عمليات خطيرة : الأُولى : عملية تجارة الرقيق حيث عمد إلى خطف أكثر من عشرين مليوناً من أهالي أفريقيا وأرسلهم إلى أمريكا وقد مات منهم في الطريق عدد كبير . وقد فعل هذا بينها كان يثير حملات عنيفة متهماً التاجر المسلم المتنقل بين أرجاء أفرية يا بأنه يعمل في تجارة الرقيق ، وقد شهد للمسلمين والعرب كثير من الباحثين المنصفين وردوا هذه الشبهة المضللة وفي مقدمتهم بوزورث : حين قال : لما كان التجار العرب الذين توغلوا في القارة الأُروبية ليقترفوا في يوم من الأَّيام جراثم الخطف والاسترقاق التي اقترفها المستعمرون بل كانوا رسل حضارة وإيمان إلى هذه القارة . ( ثانياً ) عمليات التبشير حيث تدفقت البعثات التبشيرية الأُوربية المختلفةمن الكاثوليك والبروتستانت لنشرالمسيحية واللغات الأوربية ومقاومة الإسلام والثقافة الإسلامية وقد سار التبشير في ركاب الاستعمار وارتبط به . ( ثالثاً ) إدخال جماعات بيضاءُ بكميات ضخمة في كثير من المناطق للاستيلاء على الأراضي الخصبة وطرد أهلها الأَفريقيين

منها وخلق كيان أوربي يجعل الوطنيين أقلية في بلادهم . والمعروف أن البعثات التبشيرية لم تستطع أن تحقق كثيراً مما كانت تتطلع إليه فقدواجهتها حركة التبشير الإسلامية السلمية واكتسحت المجال أمامها وبلغت أقصى مكان في القارة ، وقد أشار الدكتور زويمر في أوائل هذا القرن في دهشة إلى ما وجده في جنوب أفريقيا من نهضة إسلامية في مدن الكاب وحدها ما يزيد على ثلاثة عشر مسجداً وحيث يجرى تعلم اللغة العربية لنحو ٤٠٠ طالب يتلقون هذه اللغة في مدرسة واحدة يوجد بالكاب ٢٤ ألف مسلم ويدهش لأنه عثر على كتاب صرف عربي انجليزي في ثمانية مجلدات في إحدى المكتبات ويقول إن زعماء النهضة لتعليم اللغة العربية في الغالب من الحجاج الذين يعودون من مكة . والمعروف أن المنظمات الإِسلامية قد خاضت معركة مريرة مع الغرب وقواته ومراكز تبشيره وتسابق الطرفان مع المبشرين الذين تسندهم أموال ، أيهما يكسب مزيداً من الزنوج الوثنيين وقد استطاع الإسلام أن ينتصر في هذه الحرب وتطرق الدعاة المسلمون إلى أقاليم لم يكونوا قادرين على أن يبلغوها من قبل وكسبوا الملايين إلى الإِسلام وأَحرزت هذه المنظمات نصراً بعيد المدى على المنظمات المسيحية رغم أموالها وسلطانها ولما بدأت قبضات المستعمرين في أفريقيا تتهاوى ولاحت نذر التحرر تطلع الأفريقيون إلى الفكاك من الأُسر فكانت الجماعات المسلمة هي الخمائر التي خرجت منها صبحات التحرر حيث لعبت الجمعيات الإسلامية دوراً هاماً في قيادة الحركة الاستقلالية فى غرب أفريقيا وشرقها وأسهم الزعماءُ المسلمون بدور فعال فى تغذيه الحركة الاستقلالية . واشترك المسلمون في المنظمات السياسية وأقبلوا على التعليم . وأسهم الإسلام بنصيب كبير في تحقيق الوحدة الأفريقية . ( دكتور حسن محمود ) ويؤكد الباحثون والمؤرخون أن أفريقيا هي القارة الوحيدة التي يزحف فيها الإسلام اليوم ، وإن الإسلام قد ضاعف نفسه في أفريقيا خلال عشرين عاماً ، حيث ارتفع عدد المسلمين بين عام ١٩٣١ ، ١٩٥١ من ٤٠ مليوناً إلى ٨٠ مليوناً . ويرى دكتور جمال حمدان أن عدد المسلمين في أفريقيا اليوم يعادل عدد العرب فى مجموعهم وأن أفريقيا أكبر القارات فى نسبة الإِسلام ، وقد تمددت أَطراف الإِسلام منها إلى كل ركن وصقع في القارة . ويصف حركة الإِسلام في أفريقيا « بالثورة الصامنة التي تكتسح القارة تحت ناظرينا » وعنده أن الإسلام في حدود انتشاره الحالى في أفريقيا يرتبط بكل أنواع البيئات المختلفة ، وأن هذا النمو على كافة المستويات يكذب ما ذهب إليهالبعض من أن الإسلام دين الرعاة أو دين الصحارى أو دين السهول فهو دين الرعاة والصحارى والسهول جميعاً. والإسلام متمثل اليوم في كل وحدة سياسية في أفريقيا وعددها خمسون وحدة ، وهو قوة سياسية كبرى في أفريقيا . وعنده أن الإسلام قوة لاحمة سياسية ، فهو جسر امتد بين أفريقيا العربية وأفريقيا الزنجية ويمثل قاسما مشتركاً أصغر بينهما بدد خرافة « زنوج وعرب » وسيظل الإسلام بزحف في آسيا المدارية وينتقل من نجاح إلى نجاح . ويؤكد الباحثون أن الإسلام في أفريقيا يتحرك في فراغ ديني وأنه يعمل دون صراع مع المسيحية ولا يصادمها ، وإنما يتخذ مجال عمله بين الوثنيين ، والظاهرة الواضحة أن التبشير قدارنبط بالنفوذ الأجنبي والاستعمار الأوربي ، وأن تناقضات المذاهب وصراعها قد قلل من أهمية التبشير نفسه ، بينما يبدو – الإسلام بسيطاً وسمحاً ، وقد أصبح الأفريقيون يقرنون بين المسيحية والاستعمار ، ويرون أن المسيحية دين البيض ، ومن هنا فإن الإسلام يكاد يكون معتوماً كدين المستقبل ويشير إلى هذا الدكتور جمال حمدان حين يقول : ربما سجل التاريخ قريباً أن تحرر أفريقيا كان معناه أكبر موجه حديثه في انتشار الإسلام وقد تصبح أفريقيا قارة الإسلام بالضرورة . وبالجملة فإن الاستعمار قاوم الإسلام والثقافة العربية والتاريخ واللغة العربية جميعاً خلال أكثر من قرن كامل في نفس الوقت الذي شق الإسلام والتقافي والاجماعي كتيار تقدى واضح الأثر .

ونحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجرى نجد أفريقيا وهى تواجه صراعاً شديداً في مناطق مختلفة منها حيث تزداد مطامع الدول الكبرى وحيث يضطرم الصراع بين النفوذين الغربى المقيم والشيوعي الزاحف ويحتدم في مناطق اريتريا والصومال بمواجهة شديدة من أثيوبيا السيحية الماركسية . ذلك أنه بعد أن تحررت أفريقيا من قبضة المستعمرين الأوربيين وقعت مرة أخرى في براثن الاستعمار الجديد والتوسع الاستعمارى وأصبح حكم الاستعمار الجديد تحت ستار المثقفين المنتمين إلى قبائل الأقلية الصغيرة الذين تلقوا تعليمهم في الغرب والذين هم نتاج المدارس التبشيرية المسيحية والمدارس اللاهوتية والإدارة الاستعمارية الأوربية حقيقياً . هؤلاء المستعمرون الجدد هم الحكام غير المسلمين للأراضي الإسلامية في أفريقيا حيث لا يسمح هؤلاء حتى لمجرد أن تصبح تلك الدول الإسلامية عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي (وعلى سبيل المثال : نيجيريا ، أثيوبيا ، موزمبيق ) تبعاً لهذا التطور فإن سلالة الاستعماد الجديد أصبحوا أيضاً في المقدمة وهؤلاء هم الذين جعلوا أساساً كقادة للحركات التحريرية

التى تدعمها الدول الشيوعية والذين يلعبون أدواراً قيادية فى عدد من مناطق الأغلبية الإسلامية فى أفريقيا ولم يكن الاستعمار الجديد أقل خطراً من القديم وأبرز مظاهره فرق الجنودالكوبيين والأسلحة الشيوعية المكثفة فى مناطق البترول .

كما تواجه الجماعات الإسلامية في غانا وغينيا ونيجيريا والسنغال والنيجر وتشادمصاعب شديدة تعمل الحركات التبشيرية المؤيدة بالنفوذ الأَجنبي والمال على ضرب القوى الإسلامية والسعى للقضاء عليها ويتآزر البيض والاستعمار عن طريق الكنائس والأديرة والمعابد الضخمة المشادة في أُنحاءٍ كثيرة من المدن والقرى وقد وصل النشاط المسيحي إلى الغايات وجيث تتركز البعثات التبشيرية في نيجيريا والكامرون وجنوب السنغال. ورغم هذه القوى الخضمة المتآزرة ضد الإسلام فإناالإسلام يزحف بقوته الذاتية لأنه يؤازر الفطرة ويؤيد الحرية بيها ترتبط زحوف التبشير بالنفوذ الأجنبي والاستعمار والمفاهيم المضطربة في العقيدة ويتساءل ت. ه. ب سايله عميد الدراسات التبشيرية في الولايات المتحدة في كتابه ( المسلم يواجه المستقبل). لماذا يجلب الإسلام الزنوج ؟ ويقول: هناك الجاذبية الطبيعية من قبل الأفريقيين نحو الإسلام . لقد اعتبر البعض هذا الاتجاه مرغوباً وحتمياً لأَن الإِسلام يلاثم الزنوج جداً وهو يحسن من أوضاعهم ولا أمل للمسيحية في منافسة الإسلام وقد اعتبروا التحول إلى الإسلام سوءُ حظ كبير للرجل الأسود لأن الإسلام يجعله أكثر مقاومة للمسيحية ولذلك فهم ينادون الكنيسة لتشديد الجهود وعلى نطاق كبير لوقف المد الإسلامي . إن رسالة الإسلام إبجابية محددة وسهلة الفهم وليست مغالية في طلباتها وأن الأُخوة في الإسلام ليست دينية فقط وإنما اجتماعية أيضاً والمسلم لا يرسم خطاً لونياً بين الأبيض والأَسود والمسلم يـاكل ويتزوج من ذوى الجلود السوداء . إن أبرز مظاهر التدخل الأجنبي في أفريقيا على أبواب القرن الخامس عشر الهجري هي ظاهرة سيطرة النفوذ السوفيتي على القارة عن طريق التدخل السوفيتي المباشر أو عن طريق إرسال قوى كوبية عسكرية بهدف السيطرة السوفيتية على بعض المناطق الاستراتيجية وقد بدا ذلك بتركيز وجود سوفيتي في الحبشة وأنجولا يستهدف الحيلولة دون مقاومة ارتيريا والصومال والأوجادين ودفع السيطرة الشيوعية على حدود الخليجوالجزيرة

إن التدخل السوفيتي في أثيوبيا يستهدف الصومال من أجل السيطرة على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ، وأن محاولة السيطرة على القرن الأفريقي تهدف إلى تهديد أمن البحر الأحمر

هذا بالإضافة إلى محاولات سيطرة الصهيونية على أَبواب البحر الأَحمر ومنافذه . ( ^ ) الدرة المغتصبة

هناك وقفة مستأنية تحتاج إلى دراسة ومراجعة للنفس المسلمة والعربية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على احتلال فلسطين وما تزال الخطط قاصرة عن استيعاب هذه القضية الكبرى وهذا الحدث الخطير وقد تكشفت في السنوات الأَّخيرة حقائق كثيرة : أَبرزها : أن وراءً قيام إسرائيل مخطط يهودي استعماري عالمي يستهدف قيام امبراطورية الربا وتنفيذ مخططات بروتوكولات صهيون التي تستهدف السيطرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على العالم كله عام ١٩٩٨ . وإن الخطة مرت في عدة مراحل : أولاها محاولة احتواءَ الدولة العثمانية والسيطرة على السلطان عبد الحميد وفشل هذه المحاولة والتخطيط لتمزيق الدولة وإسقاط السلطان وقيام الدونما بهذه الخطة من خلال المحافل الماسونية وحزب الاتحاد والترقى الذي إحتوته الصهيونية ومنذ أُسقط السلطان عبد الحميد ١٩٠٩ فقد انفتح الطريق إلى فلسطين عن طريق الاتحاديين حكام تركيا الذي أسلموها إلى الهزيمة في الحرب العالمية الأولى كما سلموا طرابلس الغرب للاحتلال الإيطالي وكان ذلك مقدمة لإسقاط الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ ولوعد بلفور ١٩١٨ وتوسع الهجرة اليهودية إلى الحد الذي مكن من إتمام مؤامرة قيام إسرائئل ١٩٤٨ ثم احتلال القدس ١٩٦٧ وقد كشفت الوثائق خلال هذه الفترة عن خطة ترمى إلى تهجير يهود العالم إلى إسرائيل وإقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وكانت أبرز الظواهر في الفترة الأَّخيرة هجرة اليهود السوفييت بأُعداد ضخمة إلى إسرائيل. وإن كان أيضاً من الظواهر الواضحة ارتفاع عدد المهاجرين إلى خارج إسرائيل. وكذلك كشفت التصريحات التي جرت على ألسنة قادة إسرائيل هدف تدمير الحضارة العربية الإسلامية وإقامة الحضارة العبرية على أساسها ، كما كشفت عن هدف إعادة بناء هيكل سليان فوق أرض المسجدالأَقصى وحيث يوجد اليوم في فلسطين المحتلة حوالي ثلاثة ملايين نسمة ، فإن في العالم ما يتراوح بين ١٣ و ١٨ مليون بهودي يقيمون بين أمريكا الشهالية والاتحاد السوفيتي وتستهدف الخطة جمع هؤلاءِ تحت راية إسرائيل ولذلك فإن فكرة التوسع هي من العوامل المقدمة في النظرة اليهودية على مسألة الأمن وذلك جرياً وراء مخطط امتلاك القوة الاقتصادية التي تحاول السيطرة على مقدرات البلاد العربية . ولا ريب أن هذا المخطط فاسد من أساسه لأنه يقوم

على الاعتماد على معونة الدول الغربية وأنه بعد ثلاثين عاماً لم تستطع إسرائيل أن توجد لها كياناً اقتصادياً ذاتياً يمكنها من القيام بنفسها فضلا عن ذلك الشتات المنوع المتضارب المجموع من مختلف بلاد العالم فضلا عن تلك التفرقة العميقة بين يهود المشرق ويهود الغرب كل هذه العوامل فضلا عن الوجود الطبيعي على الأرض العربية من شأَّنه أن يكشف عن فساد قاعدة الاستمرار ويجعل الفناءِ محتوماً ، لا سيما وأن القوة العسكرية العربية تنمو يوماً بعد يوم بالاضافة إلى مقدرات الثروة والطاقة والتفوق. لقد تعالت أصوات دعاة الاسلام إلى تعديل أسلوب العمل بجعله اسلامياً واتخاذ منهج الاسلام بالجهاد طريقاً إلى تحقيق الغاية وتقريب النصر ولقد كانت تجربة (رمضان) وما تزال علامة على الطريق على أن هناك محاولة ضخمة لتسميم عقول المسلمين والعرب بعد التحول التاريخي الذي اتجه إليه المسلمون والعرب حين التمسوا منهجهم الأَصيل في العاشر من رمضان . هذه المحاولة تستهدف فرض تفسير زائف للتاريخ الاسلامي الحديث يحاول أن يجعل من (اسرائيل) وجوداً إقامته أوربا والغرب وكأنه ليس وجوداً قائماً بذاته من وراء مطامع الصهيونية العالمية وبروتو كولات صهيون ولا ريب أن المروجين لهذه السموم هم الماركسيون والتقدميون واليساريون ، الذين كانت الماركسية في أُيديهم ولا تزال خادمة للصهيونية العالمية وهي من صنعها أصلا : أن الهدف هو هذه المنطقة الفريدة في العالم «منطقة دعوة الاسلام وقدرات المسلمين الضخمة التي تستهدف بالاحتواء والسيطرة والغزو والتي سوف تظل دائماً قادرة على المقاومة ساهرة على حراسة مقدراتها ، مرابطة في سبيل الحفاظ على كيانها ووجودها ، وسوف لا يضحى المسلمون والعرب بعقيدتهم وتراثهم في سبيل ما يسمى العلم والتكنولوجيا وأنهم لقادرون على امتلاك هذه القوة وقد أُخذوا بها فعلا فلم يبق هناك ما يسمى بالصراع الحضارى : ذلك أن الوجود الاسرائيلي هو في طبيعته وجود غير قائم بذاته لا يعتمد على أُمة صحيحة وليس يهود اسرائيل هم يهود التوراة أُو أَبناء يعقوب ، وليس لدى اسرائيل ما لدى العرب من الطاقة والتفوق البشرى والقوة الاقتصادية وأن هذا المجتمع المهلهل المجمع من شذاذ الآفاق لا يمكن أن يكون أقوى على الحياة من أهل هذه الأرض ، فأَين إذن التفوق الحضارى وأين يقوم الصراع الحضارى وإسرائيل تعيش على المساعدات الخارجية ولم تتمكن بعد ثلاثين عاماً اليوم من أن تعيش على مواردها وأن تكون قادرة

بمفردها للدفاع عن وجودها ذلك لأنها بطبيعة تركيبها العدواني لا تستطيع أن تمثل مجتمعاً حقيقياً ولا وجوداً صحيحاً . ولولا دورها الذي تقوم به في خدمة النفوذ الأَجنبي على هيئة كلب الحراسة لسقطت من اليوم الأول لوجودها . ومن هنا فان تلك الأ كاذيب والشبهات التي يحاول دعاة التقدم والماركسية واليسار وغيرهم إذاعتها لن تؤثر شيئاً في النفس العربية الاسلامية التي أُخذت في امتلاك إرادتها وعرفت طريقها الصحيح . ولقدكانت هذه المنطقة منذ تسلمها المسلمون أمانة في أيديهم للأُديان الثلاث وقد أمنت كل القوى بأُصالتهم وأحقيتهم للقيام بهذا الدور وسوف تعجز الصهيونية عما عجزت عنه الحروب الصليبية من انتزاع القدس من أيدى المسلمين الحماة الأمناء . يقول المؤرخ ريفمان : أن المسلمين لم يقروا بوجود هذه الدولة الأَجنبية الدخيلة في أَرض يعتبرونها ملكاً لهم . نعم هذا هو الحق ومن ومن الحق أيضاً أن المسلمين انتصروا تحت اسم «مدرسة التسلح الخلقي » على كل الخلافات واستطاعوا أن يجتمعوا لمواجهة الخطر وكان دور الشعب الاسلامي أقوى من دور الحكومات. يقول ريفمان : أخذ العرب يلتمسون الوجهة بمجرد إدراكهم لمغزى قيام الدولة العدوة بينهم غير أن هذا التطور كان بطيئاً غاية البط . وبتى الصليبيون مدة طويلة وهم قادرون على مهاجمة أي من الأُقطار المجاورة لهم ، واستطاع الصليبيون أن يصلوا إلى حدود مصــر وضواحن دمشق وأن يتوغلوا في حوران ، غير أن نجاح صلاح الدين في توحيد مصر وسوريا واليمن تبحت حكمه قضي على كل أمل للصليبيين في التوسع ، وبالرغم من الأُعداد القادمة من أوربا فقد بتى الصليبيون معتمدين على العالم المسيحي في الرحال والمال واستمروا ما بتى العالم المسيحي يمدهم وزالوا عندما انتهى هذا الاهمام . ونحن نجد أن المواجهة العربيــة الاسلامية للغزوة الصهيونية اليوم عن طريق أكثر قوة وعمقاً بالرغم من ضعفها في المراحل الأُّولى فهي تدخل في مرحلة الحسم والاقناع الصحيح بالطريق الأَّصيل للمواجهة : المواجهة بـأُسلوب الاسلام ، العقيدة والشريعة والتربية الاسلامية والجهاد ولن تخدعنا كتابات التلموديين وسموم التقدميين ومراوغة الماركسيين عن أن نعرف الحقيقة التي بدأت يوم عمدت الصحافة التي كان يمسك بمقاليدها المارونيين واللبنانيين في مهاجمة السلطان عبد الحميد والدولة العثمانية والخلافة الاسلامية تمهيدأ لفتح طريق الصهيونية إلى القدس ولقد أشارت مؤرخة يهودية منذ وقت مبكر إلى أن دخول اللورد اللنبي لمدينة القدس كان بمثابة الخطوة الأُولى لتسلم اليهود إياها (دخلها اللنبي ) ١٩١٧ وتسلمها اليهود ١٩٦٧ . ان الكتب التي

صدرت في العام الأُخير وخاصة ما كتبه جولدمان تحت عنوان (المأَّزق الصهيوني) يكشف وتكشف عن مجموعة من الحقائق يجب على العرب والمسلمين أن يعوها تماماً والا يخدعوا ببريق الكلام . ١ ـ ان الصهيونية تقسم نفسها إلى معتدلين ومتطرفين وتترك لمجموعة المعتدلين أمثال البيربرجو وجولدمان وغيرهم من الذين يحاولون أن يضعوا أنفسهم في صف الراغبين إلى تفهم المواقف والاعتدال . ٢ - ان الأحداث الأخيرة قد كشفت عن أن الصهيونية طامعة في تنفيذ برنامجها في التوسع وأن دعواها في السلام كاذبة . ٢ ـ أن ما يعبر عنه سكان اسرائيل لا أهمية له في الحقيقة ازاءِ المخططات التي يرسمها عتاة الصهيونية وهم لا يعبأُون بها . ذلك أن الهدف من المخططات كلها هو إقامة امبراطورية الربا بكل وسائل الخداع والغدر وتخدير العرب والحيلولة بينهم وبين امتلاك إرادة القوة والتآمر على مقدراتهم من الطاقة والثروة والتفوق البشرى فهم دعاة تحديد النسل لانقاص عدد العرب والمسلمين تحت شعار الانفجار السكاني وهم أصحاب،مشروع السيطرة على موارد النفط وهم من وراءِ توجيه الأَّموال العربية وجهة الاستهلاك حتى لا يتمكن العرب من بناءِ قوتهم الذاتية . ولا ريب أَن (الربا) هو المدخل الحقيقي للسيطرة التلمودية على العالمين الرأسمالي والشيوعي ويعد الذهب الذي يحتكره اليهود أقوى الأسلحة لاثارة الرأى العام وإفساد المجتمعات والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأُسر وعن طريق المال يسيطر اليهود على الأُعلام والفكر في عديد من بلدان الغرب حيث يملك اليهود البيوت التجارية والأسواق ولهم نفوذ قوى ومؤثر على الصحافة والتليفزيون. ولقد أشار اليهود في كل وثائقهم إلى سيطرتهم على الذهب في العالم وقيامهم بامتلاك مصادر الاقتصاد والمال وهم أنفسهم أصحاب القوة الرأسمالية والسيطرة الاقتصادية الذين صنعوا الماركسية والاشتراكية التي تبدو ظاهراً معارضة للرأسمالية. لقد استطاعوا احتواء كل المحاولات التي استهدفت معارضة الرأسمالية وضربوا كل القوى ليضعوا أيديهم على كلا النظامين اللذين ينتظمان العالم توطئة للسيطرة عليه حسبما جاء في بروتو كولات صهيون. ولقد قصدت الدعوة الماركسية أساساً إلى هدم الدين نفسه ولم تكن قاصرة على معالجة مشكلة عدالة التوزيع . وكان أول مكاسب اليهودية الصهيونية هي هدم المسيحية وإدامة السيطرة على مقدرات الأمم كذلك فان قيام نظام ماركسي يعني أول ما يعني وضع جميع مقدرات الأمة في يد المجموعة الحاكمة وإخراجه من أيدى عشرات الأعنياء

والموسرين شريطة أن يكونوا من غير اليهود . ومعنى هذا أن تسليم الثروات إلى هذه النخبة تمكنها من أن تفعل في طريق تحقيق الهدف اليهودي أكثر مما يعمل الرأسماليون أنفسهم كذلك فان النظام الماركسي نفسه يحل في العالم روح الشر والقتل والابادة ويحقق هدفه عن طريق الانقلابات التي تقتل وتحطم وليس عن طريق التطور والتدرج والاقناع وقد ظهر أن أغلب أحداث المؤامرات والانقلابات كانت نتاجاً يهودياً يستهدف تحقيق الغاية التي يقصد إليها أصحاب امبراطورية الربا . كذلك تكشف الكتابات الأُخيرة أن وجود اسرائيل لم يحل المسألة اليهودية بل زادها تعقيداً ، قال بذلك ألبير كالى وميشيل رشيلان ، وقال غيرهم أَن الصهيونية هي محاولة إرجاع تاريخ اليهود المعاصر إلى الوراءِ وأَنه بمثابة نظرة جاهلية لأنَّها لا تأخذ في الاعتبار العنصر الحاسم للتقدم في التاريخ. ويقول الحاخام منسفيلد : ان الصهيونية انفجار شاذ لعاطفة منحرفة . ويقول رشيلان : ان اليهودي لن يشعر بالأمان في أي مكان في العالم لأنه يخلط بين اليهود في العالم وسكان اسرائيل. ولقد أقامت الصهيونية تأَييد الغرب لها على محاولة خادعة لئيمة :وذلك هو فرضها مفاهيم العهد القديم والتلمود على المسيحيين في المدرسة والجامعة بما يوحى بأندعوة الصهيونية إلى التوسع في فلسطين هي من صميم العقيدة الدينية ، وكذلك فعلت الصهيونية في أمريكا وبريطانيا وألمانيا ولقد كذبت الوقائع التاريخية الصحيحة ما ادعاه اليهود من أن وعد ابراهيم كان السرائيل أو الأحفاد اسحق وحدهم ، ذلك أن وعد الله لابراهيم كان لاسماعيل واسحاق ولأحفادهم جميعاً ، وللصالحين منهم وحدهم«وإذ ابتلى ابراهيمربهبكلمات فأتمهن.قال انى جاعلك للناس إماماً . قال ومن ذريتي . قال لا ينال عهدى الظالمين» .وكذلك يكذب اليهود في حين يقصرون الوعد على أنفسهم ويعتبرون أنهم شعب الله المختار مع أن الوعد كان لكل خلفاء اسماعيل وهم العرب والمسلمون وقد تحقق الوعد فعلا بسيطرة الاسلام على هذه المناطق كلها والمسلمون هم أحفاد اسماعيل . وتتعالى اليوم أصداء هذه المؤامرة الزائفة التي بدأت تتكشف أمام العقل البشرى على نحو أكثر وضوحاً مما كانت قبل الثين عاماً فيقول المؤلف اليهودي الروسي (افرانيم سيفيلان) في كتابه «وداعاً اسرائيل»: ان اسرائيل هي الدولة المسخ التي تـأ كل أبنامها . ويكشف في وضوح زيف الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة ، ويعرى الأَساليب الإِجرامية التي اتبعها زعماء الصهيونية لإِقامة هذا الكيان الزائف ، ولابتزاز

الأُموال من العالم بحجة جمع شمل اليهود ولاجتذاب اليهود من أُرجاءِ العالم بطرق مغرية. ويقول أنه بعد أن مر مايقرب على ربع قرن منذ إنشاءِ هذه المؤسسة اليهودية على جزءِ من الأرض الفلسطينية لم تتحقق تكهنات زعماء الصهيونية بأن تصبح إسرائيل مغناطيسياً ليهود العالم ، حيث لم تستطع اسرائيل أن تجمع فوق الأرض الفلسطينية سوى خمس اليهود . ففي نيويورك وحدها قدر ما في اسرائيل بأكملها . وفي باريس يوجد من اليهود أكثر مما في تل أبيب. وفي لندن يوجد تكثر مما في القدس. ولقد تبين أنه من الصعب لا بل من المستحيل صبغ كافة اليهود بفكرة الصهيونية حيث طلب إليهم استبدالهم أما كنهم بحياة أقل أمناً في مناخ حار وغير مألوف لديهم وبعيدة كل البعد عن حسن الحال الجسماني والمادي على السواءِ . على أن الأسف على إنشاءِ المؤسسة اليهودية الجديدة لم يكن ليقذف دماً جديداً في العروق القديمة بل بالعكس حط من مكانة اليهود في القوميات الأُخرى . لقد تعرضت الجاليات اليهودية للخراب الكلى بعد قيام دولة اسرائيل. ولكننا بعد أن لِجأَّنا إلى إسرائيل : الملاذ الأَّخير للجاليات اليهودية ، ربما كنا قد أنقذنا أنفسنا من الاندماج في القوميات الأُخرى لكننا من ناحية أخرى حكمنا على أطفالنا وعلى أنفسنا بالانقراض الطبيعي لقد بدأت الجاليات اليهودية تنهار الواحدة بعد الأَّخرى ، وأصبحت صفوفها مبعثرة وهزيلة حدث هذا بسبب الهروب العاجل من اليهودية نحو الاندماج في الديانات والقوميات الأخرى هرباً من كافة عوامل الضغط والاضطهاد. أن أكثر التحليلات سطحية للأَحداث منذ عام ١٩٤٧ تؤكده مباشرة هذا الواقع الحتمى . لقد دمرت أكبر الجاليات اليهودية وأكثرها ازدهاراً وهي التي كانت تعيش في الاتحاد السوفيتي ، لم يظهر التفكك السريع لهذه الجالية وبروز شتاتها وخرابها إلا بعد ظهور اسرائيل . وكذلك الأَمر بشأَن الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاسلامية . كان هناك ما يربو على المليون نسمة من اليهود من اليهود الذين يعيشون في العالم العربي . جاليات كثيفة مزدهرة جنباً إلى جنب مع السكان العرب وكانوا يتمتعون بكل حرية من ناحية الدين والثقافة والتقاليد اليهودية ، في كل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة والرباط والجزائر ووهران وتونس وطرابلس والقاهرة والاسكندرية وبغداد وبيروت ودمشق إلى أن جاء عام ١٩٤٧ الذي جعل من العرب وكافة المسلمين بضربة واحدة أعداء لدودين لليهود نتيجة احتلال الأرض الفلسطينية ومما زاد الطين بلة تدفق اللاجئين الفلسطينيين هرباً من ميادين الحرب الحرب إلى البلدان العربيــة المجاورة ،

الأمر الذي زاد من التعصب الوطني والديني بين العرب واليهود ، وينطبق الأمر نفسه على يهود أوربا الشرقية الذين لم يتعرضوا للاسامية سوى بعد إنشاء الدولة اليهودية وذلك بعد معاداة أنظمة الحكم الأوروبية الشرقية للصهيونية المتمثلة في الدولة اليهودية الجديدة وهكذا تعرضت الجاليات اليهودية للخراب الكلي بعد قيام دولة اسرائيل ويقول الكاتب في النهاية: أَن اسرائيل محكوم عليها ألا تعيش غير عقد آخر من الزمان ومن غير المحتمل أَن تتجاوز هذا الحد المقرر وأعتقد أنه في عام ١٩٨٥ لن يكون لاسرائيل وجود على خارطة العالم بل سيتم ابتلاعها بلا شفقة . هذا ما يقوله يهودي منهم أما نحن فنعرف أن اليهود كانوا خادعين لكل الشعوب والأَمم بما زيفوا من دوائر المعارف العالمية وأُدخلوا إليها هذه السموم وقد كانوا أَصحاب الأَثْر الكبير في تزييف (دائرة المعارف الاسلامية ). وكان لهم دورهم في السيطرة على دراسات التاريخ ومقارنات الأديان في مختلف أوربا وأمريكا حيث بثوا فيها سمومهم وشبهاتهم أَزاءِ الاسلام ورسوله وكتابه وتاريخه ولغته. بل ان الصهيونية العالمية استخدمت منظمات الماسونية والشيوعية والبهائية لنفس الغرض فدخلوا هذه المحافل واستخدموها كما سيطروا على منظمات الليونز والروتاري في العصر الحديث وعن طريقها ينقلون الأخبار والاشاعات ويذيعون الأَّكاذيب في الأَّمم التي تقوم بها هذه المنظمات. ويكشف أحد حكماء صهيون : «جولدمان» زيف هذا الواقع المضلل المنهار حين يقول : لست أستطيع أن أتصور أن تنتهي آلاف من سني العذاب والاضطهاد والمقاومة بدولة صغيرة مثل عشرات الدول الأُخرى تعيش في خطر وتتعرض للابادة مما يفرض عليها البقاء في حالة تعبئة وتسليح شبر من أرضها وتركيز جهودها الرئيسية على الوجود المادى . انني لست متاً كداً من أنّ حماس وولاءِ الشعب اليهودي خارج اسرائيل سيظل وفياً لهذه الدولة إلى الأَبد . . وهكذا تبدو روح التشاؤم واضحة على رأس ثلاثين عاماً من قيام هذا الكيان الزائف ويجمع الحكماء على أن وجود اسرائيل لم يبحل القضية ولا يمكن أن يدوم كيان قام على الغصب والظلم والغدر مهما جرت المحاولات لأن يستمر . وسوف تعود الدرة المغتصبة إلى أصحابها إن عاجلا أو آجلا .

# الباب- الثاني

العالم الاسلامی وحركات الوحدة (١)

### الوحسدة الاسلامية

ليس من متطلب منهج البحث في هذه الدراسة التعرض للخلافة ومفهومها الفقهي الاسلامي وإنما نتعرض لها بقدر مكانتها من قضايا الاسلامي المحاضر . والخلافة في الاصطلاح الفقهي الاسلامي هي الامامة الكبرى وإمارة المسلمين والمقصود بها أُصلا للولاية العامة على شئون المسلمين من دينية ودنيوية وقد ترك النبي عليه المسلمين الحرية في اختيار الخليفة فلم يفرض أحداً، واتفق المسلمون على اختيار أصلح المسلمين من قريش ثم انتقلت الخلافة من مرحلتها الراشدة حتى أصبحت ملكاً عضودا بتولى الأمويين الحكم ، ثم انتقلت إلى العباسيين ثم تعددت بمراكزها في مصر والمغرب والأَندلس إلى أَن سقطت عام ٦٥٦ ه بسقوط بغداد في أيدى التتار ثم أعيدت في القاهرة إلى أن حمل السلاطين العثمانيون لقب الخلافة . منذ القرن الرابع عشر الميلادي الثامن واغترف بهم جمهور المسلمين بعد اتساع الامبراطورية العثمانية ومن خلال الخلافة العثمانية نبعت فكرة الجامعة الاسلامية في مرحلة حكم السلطان عبد الحميد الثاني (١٨٧٦ ـ ١٩٠٨) وكان مصدرها الأَساسي الدعوة إلى تجمع المسلمين في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ الاستعماري الغربي الزاحف . وقد لمعت هذه الفكرة على لسان جمال الدين الأفغاني الذي جاء مصر ١٨٧١ تقريباً والذي كان قد عاش تجربة مثيرة في فارس وأَفغانستان والهند قبل هذا التاريخ بقليل ، دفعته إلى أن يحمل لواءِ حركة اليقظة الاسلامية ويقصد بها إلى المجال الحيوى الأوسع لها : إلى استامبول حيث مقر دولة الخلافة وإلى القاهرة حيث الأَّزهر الشريف وقد آثر البقاءِ في القاهرة عندما وجد البيئة الصالحة لفكرته فاستقر بها سبع سنوات . ولم تكن «الجامعة الاسلامية» هي الفكرة الوحيدة التي حملها جمال الدين ولكنها كانت الةالب الذي صاغ فيه الايدولوجية الاسلامية التي أراد تحقيقها ، كان جمال الدين يطمع أساساً في تحرير العالم الاسلامي من أدوائه : الجمود والتخلف والنفوذ الاستعماري والتفكك وله في كل هذه القضايا آراء حصيفة واعية ، ومتقدمة

على فكر العصر نفسه ، ولكنه كان يؤمن بأن هذه النهضة المرتقبة لا تتحقق إلا عن ظريق عمل سياسي يبدأ من احدى الدول الاسلامية ويحمل لواء الوحدة الاسلامية الجامعة للمسلمين تحت لواء القرآن. ومن الحق أن يقال إن جمال الدين الأَفْغاني كان هو «المصلح» الذي يمكنه أن يحقق هذا البرنامج وينفذه سياسياً الذي كان يرى أن مصر هي أصلح المواقع لقيام هذه الحركة على أساس التقاءِ فكرى وسياسي جامع أشبه بالالتقاءِ الذي تحقق بين الامام محمد بن عبد الوهاب وأمير الدرعية من نجد . ولذلك كان أمله معلقاً بالأبر توفيق كخليفة للخديو عباس وقد التتي به كثيراً وتحدث معه ، وكان يرتقب الفرص لتوليه السلطة خلفاً لاَّبيه ، غير أن توفيق قد عق عهده وأخلف وعده للاَّفغاني ولم يلبث أَن أخرجه من البلاد متهماً إياه بأنه رئيس جمعية سرية ثم حددت إقامته أكبر تلاميذه محمد عبده في قريته وأصاب المدرسة التي كانت تتجمع حوله مصير النمزق والتفرق إلى حين . وكانت آماله معقودة يوماً بشاه فارس ، أو بمهدى السودان ، ولكن آماله لم تتحقق، فالتجاَّ أُخيراً إِلى قبول دعوة كانت دائمة ومتصلة من السلطان عبد الحميد الذي كان قد أُخذ فعلا في تتحقيق هذه الفكرة ووضعها موضع التنفيذ على النحو الذي ارتضاه . فقد التقط السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الاسلامية عندما وجدها خير سلاح بحارب به النفوذ الاستعماري الغربي الزاحف على العالم الاسلامي وكان مفهومه أن يتوحد المسلمون تحت لواءِ الخلافة وإن لم يكونوا أُجزاء من الدولة العثمانية وهو بذلك يفتح الطريق لاقامة جبهة مقاومة واسعة تضم مسلمي الهند وايران وأفغانستان وجزائر الملايو وأفريقيا ، وكان شعاره هو «الوحدة الاسلامية » ودعوته إلى مسلمي العالم للتجمع والاتحاد مع الدولة العثمانية في وجه الخطر الغربي الأوربي الزاحف وذلك بحسبانها أقوى الوحدات الاسلامية وأقدرها على مقاومة العدو. ومن حق أن يقال إن هذه الحركة هزت دول العالم الغربي وخاصة بريطانيا وفرنسا ، وكلفتهما جهداً كبيراً في سبيل مقاومتها ورميها بكل نقيصه واتهام السلطان عبد الحميد والتشكيك فيه ورميه بالجمود والتعصب والاستبداد على نحو لم يوجه لأَحد من الزعماء من قبل ولا من بعد ، وقد جعل كرومر حملته على الجامعة الاسلامية في مصر عملا أساسياً وضخماً وأتاح لصحيفتي المقطم والجريدة إعلان الحرب العنيفة على هذه على هذه الدعوة ، وأشارت تقاريره المتصلة إليها واستطاع أن يرسم فى سبيل مقاومتها خططاً خطيرة حمل لواءها لطني السيد وسعد زغلول ، بحسبانهما إدعاءاً تلاميذ جمال الدين الأفغاني

وكان من أُقوى الأَسلحة التي واجهت بها الدول الأَوربية حركة الجامعة الاسلامية : الدعوة الاقليمية واعلاءِ شأن الجنسية والوطن والعرق ، وقد استنفذت الحركة جهداً كبيراً واستطاع الكتاب المارون الذين تركزوا في مصر أن يحملوا لواءِ مقاومة فكرة الجامعة الإسلامية على نحو مؤيد بالنفوذ الأَجنبي وكانوا في الحق إنما يحملون على الاسلام نفسه وعلى وحدة المسلمين وقد جرت في سبيل مقاومة فكرة الجامعة الاسلامية مغالطات كثيرة ، كان أُبرزها أُنها حرب مقدسة يحاول المسلمون القيام بها ضد أوربا والغرب والمسيحية ، ولم تكن كذلك في الحق حيث لم يكن المسلمون يملكون من الأسلحة ما يمكنهم من الدفاع عن أُنفسهم بل مقاومة أُوربا وغزوها ، فقد جرد الاستعمار الغربي العالم الإِسلامي من كل سلاح وقوة حربية ومادية وتسلط على جيوشه وحكوماته ومقدراته فلم يكن ذلك الاتهام معقولا شكلا . كذلك جرى الادعاء بأن المحاولة ترمى إلى إنشاءِ حكومة إسلامية واحدة ، وجرى التشكيك في إمكان قيام مثل هذه الحكومة ، والحق أن دعاة الجامعة الإِسلامية سواءُ أكان جمال الدين الأَفغاني مفكراً أم السلطان عبد الحميد حاكماً ومن معهما من النصراء لم يكونوا يهدفون إلى ذلك أو يطلبوه لاستحالته عقلا وإنما كان تطلعهم يستهدف تقارباً وتوثقاً والتقاءاً على مستوى الأحلاف والاتفاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية المعروفة . وعبارة جمال الدين الأَفغاني في هذا الصدد واضحة صريحة « لا ألتمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصاً واحداً فإن هذا ربما يكون عسيراً ، ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين ، وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخرين ما استطاع فإن حياته بحياتهم وبقاءه ببقائهم » . وقد استطاعت الدعوة الإقليمية والجنسية والعرفية أن تنمو بسلطان الاستعمار ونفوذه ، حتى تقاوم الجامعة الإسلامية وتكتسحها خلال حياة جمال الدين الأَفغاني حتى وفاته ١٨٩٧ خلال السلطان عبد الحميد حتى عزله ١٩٠٩ . ومن الطبيعي أن الأطماع الاستعمارية والأَطماع الصهيونية أَيضاً تلك التي كانت قد تشكلت معاً في مخطط واحد هي التي كانت تطمع في القضاءِ على هذه الدعوة .

ولكن هل ماتت خطة الجامعة الإسلامية وانطوت . ذلك ما تستبعده جميع الدلائل والمخططات والدعوات التي ظهرت حتى بعد ذلك ، ولكن يمكن القول إن الاستعمار شغل الوحدات الإسلامية بقضاياها الخاصة ، وأنه حاول دون قيام مخطط للوحدة الإسلامية بالقضاء على نواتها حين قضى على الدولة العمانية نفسها عام ١٩٠٨ بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وحين أسقط الاستعمار الخلافة باتفاق سرى ملحق بمعاهدة لوزان التي أقرها مصطنى

كمال حاكم تركيا بعد الحرب العالمية الأولى. وإذا كانت الجامعة الإِسلامية قد انطوت في ظل الاحتلال الغربي للوحدات الإِسلامية فإِن روح الوحدة الإِسلامية ظلت قائمة من خلف جميع حركات التحرر واليقظة والمقاومة وأنها كانت تبرز من حين وحين لتؤكد وجودها . أما سقوط الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ فقد كان حدثاً بالغ الأَهمية بالنسبة للعالم الإسلامي كله وبالنسبة للأُمة العربية خاصة بحيث يمكن القول أَنه ترك آثاراً بعيدة المدى ظهرت واضحة في حركة الخلافة في الهند، وفي إنشاء جمعيات الشبان والاخوان المسلمين العالمية التي بدأت في القاهرة وحملت في أول نصوص تشكيلها العمل على إعادة الخلافة وهو نص التزمت به مختلف الجمعيات والحركات الإِسلامية في العالم الإِسلامي كله والتي انبعثت أساساً من حركة الشبان المسلمين . وقد كانت تحديات الصهيونية في فلسطين عاملا أساسياً في قيام وتشكيل المؤتمرات الإِسلامية العالمية المتوالية ، التي واجهت هذه القضية كأُول وأخطر قضايا العالم الإِسلامي ، ثم كان من قيام دولة باكستان عاملا هاماً وأساسياً لبروز دعوة الجامعـة الإِسلامية والوحدة الإِسلامية إلى الوجود ١٩٤٧. وقد توالى انعقاد مؤتمرات إِسلامية مختلفة بعد هذا التاريخ ، في الهند والقدس ومكة والقاهرة تكاد تكون كلها متابعة للخط الواضح، خط الالتزام بالوحدة الإِسلامية ، أما الخلافة الإِسلامية فقد اتخذت حكومة أَنقرة لإسقاطها مخططاً له مراحل وحاولت أن تنسب إليها كل عوامل التأخر والجمود والضعف التي عاشتها تركيا ، ولم يكن ذلك في الحق إلا تعلة لإِنفاذ هذا الحدث الضخم ، ولو كان قادة أُنقرة يهدفون إلى الإصلاح لاستطاعوا إعادة تصحيح مفهوم الخلافة على النحو الذي يقررهالإسلام والذي كانت الخلافة بعيدة عنه في الواقع ، بعد أَن تأثرت بمفاهيم البابوية الكاثولوكية في روما ، وقد عرض عبد العزيز جاويش إلى هذا المعنى في حديث مع مصطفى كمال حين التقى به وتحدث معه حول بقاءِ الخلافة وزوالها . وقد لمس في حديث مصطفى كمال الإصرار مسبقاً على الإلغاء وإنما كان البحث حول التماس الأسباب لهذا الإلغاء ، ولم يلمس جاويش في كمال أَى رغبة في إصلاح نظام قائم قد انحرف عن مفهومه الإِسلامي. لقد كان إلغاءُ الخلافة حلقة أساسية من الحلقات التي جرى بها ضغط النفوذ الأَجنبي الهادف إلى تمزيق الوحدة الإِسلامية والقضاء على الدولة العبانية الجامعة بين أكبر عنصرى الإِسلام : « العرب والترك » وإيقاع الخلاف الدموى بينهما كما حدث تماماً بعد إقصاء عبد الحميد وتولى الاتحاديين للحكم وهدفهم الأساسي هو تصفية الدولة العثانية تمهيداً لتحقيق أكبر هدف

للاستعمار الغربي في إزالة قوة الإِسلام الكبرى كعامل فكرى وعامل وحدة من ناحية، وفي إتاحة الفرصة للدول الأوربية لتقسيم هذا الميراث بينها والسيطرة عليه وبلوغ أقصى ما كانت تحكم به أُوربا منذ بدأت عملية تطويق عالم الإسلام في القرن الخامس عشر بعد سقوط الأندلس وتحقيقاً لهدف مرسوم هو عودة أوربا إلى العالم الإِسلامي مرة أُخرى بعد هزيمتها في الحروب الصليبية قبل ذلك ( ١٢٩١ – ١٩٠٨ ) بستمائة عام ، وهو ما عبر عنه اللورد اللنبي حين دخل مدينة القدس وأعلن عبارته المثيرة : « اليوم انتهت الحروب الصليبية » . لقد كان تمزيق الوحدة التركية العربية مقدمة لإزالة الدولة العثمانية كبرى الوحدات الإسلامية ونقطة التقاء المسلمين حول الخلافة ، وكان هزيمة الدولة العثمانية مقدمة لإِلغاءِ الخلافة . وبذلك ضاعت « نقطة » التقاء المسلمين بحيث أصبح من العسير تحقيق الهدف. إصراراً من النفوذ الأجنبي على الحيلولة دون وجود نقطة بدءٍ جديدة لهذه الوحدة . كان هدف النفوذ الاستعماري إذن منذ أول الأمر هو تمزيق الرابطة بين العرب والترك أساساً للقضاء على نقطة الوحدة ، تحت شعار الخلافة ، وكان رأى غير المتحمسين لدعوة الانفصال هو أن الغرب لن يسمح بعد إسقاط الدولة العنَّانية من قيام وحدة جديدة ولو على مستوى الأُمة العربية كما كان يتوقع الكثيرون بعد الحرب العالمية الأُولى . وقد صدقت النتائج هذا التوقع ، فقد وقع العداءُ والصراع بين العرب والترك . ولم تكن النتائج لحساب العرب كما يظنون ولا لحساب قيام دولة عربية وإنما لحساب التقسيم والنفوذ الاستعماري ، غير أنه لا بد من إلقاء تبعة ذلك على العثمانيين : ليس كل العثمانيين وإنما على الاتحاديين الذين حكموا بعد أن أزالوا السلطان عبد الحميد ١٩٠٨ حتى الحرب العالمية الأُولى ، هؤلاء وحدهم وفترة حكمهم هي التي يمكن أن توجه إليها اتهامات : ١- تمزيق الوحدة الاسلامية . ٢ ـ القضاءَ على الدولة العثمانية . ٣ – إرغام العرب بمختلف ألوان الظلم على الانفصال عن تركيا . هؤلاءُ « الاتحاديون » هم ثمرة الدعوة التي كان طابعها في أول الأُمر الحرية والدستور والتقدم . والتي بدأت عملها منذ وقت طويل وكانت خصما عنيداً طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد تحت شعارات براقة مغرية : هي شعارات الحكم النيابي والخروج من الجمود والتأخر . نعم أن الدعوة في مضامينها ومنهجها دعوة يقظة ولكن الأَّيدى التي قادتها والمخطط الذي كان يدفعها ، لم يكن هادفا إلى خير المسلمين والعرب ، ولم يكن عاملاً على دعم المواجهة أمام الغزو الغربي الاستعماري الزاحف ، بل على العكس من ذلك ، كان أداة هذا الزحف وكانت الحرية والخروج من

الاستبداد إنما تعنى إسقاط السلطان عبد الحميد والخلافة والجامعة الإسلامية جميعاً وجميعها من عوامل المقاومة ،ولذلك فإن أي مقارنة بين حكم السلطان عبد الحميد وبين حكم الاتحاديين دعاة الحرية والإخاء والمساواة يكشف مدى الفارق البعيد ويصور كيف تحولت دعوةالحرية في أيديهم إلى تسلط وعنف وطغيان لا حد له وخاصة بالنسبة للعرب شركائهم في الدولة حتى أنهم سمحوا لأنفسهم بتعليق أحرارهم على المشانق . ولقد عمت الفرحة أنحاءَ الملكة العثمانية بعد سقوط عبد الحميد ودقت طبول البشرى معلنة في مختلف صحفها أن المملكة تخلصت من كابوس الاستبداد الممثل في عبد الحميد ، ولكن ماذا تقول صحف التاريخ بعد ذلك:هل دامت هذه الفرحة كثيراً هل استطاعت أن تقول إن الذين احتفلوا بها كانوا صادقين : الحق أَن لا . فقد كشف الاتحاديون عن حقد دفين للوحدة الإِسلامية وللعرب ولكل القيم التي قامت عليها حركة المواجهة والمقاومة والتجمع أمام النفوذ الغربي فكان الاتحاديون هم سلاح الغرب والاستعمار وأداته فى القضاء على هذه القوة الباقية وتسليم البلاد العربية للاحتلال الفرنسي والإنجليزي وتسليم تركيا إلى نفوذ استعماري تغريبي أشد عنفأ وقسوة ، قاضياً وماحقاً لكل ما هو إسلامي . ولقد انخدعنا طويلا وراء ما ترويه كتب التاريخ الحديث في هذا الصدد وجرينا وراء العبارات التي حاولت أن تصور الدولة العبانية في صورة الاستبداد والظلم والتأخر وتركز هذا كله على رجل واحد وعصر واحد هو السلطان عبد الحميد فما أظن أن قائداً في التاريخ كله أمكن أن توجه إليه مثل هذه الاتهامات الزائفة وأن تعيش طويلا ، فتظل تغذى أجيالا بعد أجيال دون أنتنكشف حقيقة الأمور التي تختلف كثيراً عما زيفه الكتاب المارونيين واللبنانيين الذين كانوا عملاء النفوذ الأَجنبي والذين نفذوا خطة دقيقة رسمتها أيدي وعقول غريبة قادرة على الغزو الفكري، تعرف ما وراءَ الكلمة من قدرة على إقناع الشعوب والأمم على الاعتقاد بوقائع زائفة توضع موضع الحقائق وتسبغ عليها كل عوامل البقاءِ والاستمرار . فالواقع الذي تشهد به الحقائق التي ما تزال تنكشف بين أيدينا أن السلطان عبد الحميد لم يكن بهذه الصورة التي جرى تصويره بها ، وأنه كان على عكس ذلك تماماً ، وأن دعوته إلى الجامعة الإِسلامية التي أُحيطت بشيءٍ كثير من المبالغة والتحريف إنما كانت تهدف إلى خلق رأى عام إسلامي ينضم مع الدولة العثمانية في مواجهة النفوذ الاستعماري الزاحف ، وأن هذه الدعوة التي حمل لوائها : دعوة الجامعة الإسلامية

قد هزت الدول الاستعمارية من الأعماق ودفعتها في حقد وعصبية إلى كيل الضربات العنيفة لهذا القائد في أكبر بقعة عكن أن يصل منها الرأى المضلل ويتسع ، ومن قلب القاهرة حيث صحف المقطم والهلال والمقتطف والجامعة والمجلة المصرية وعشرات من المجلات إلى أطراف العالم الإِسلامي كله . لم تكن هذه الحملة في الحق على السلطان عبد الحميد إلا ثمناً لكلمة حق ، عندما وقف في إصرار دون محاولة تمزيق الدولة العثمانية وحال دون تمكين الصهيونية من فلسطين ، ورفع راية الجامعة الإِسلامية في وجه الغرب الزاحف . ومن هنا كانت الحملة باسم العروبة لا تستهدف للعرب خيراً بل تستهدف تمزيق الوحدة والقضاء على البلاد العربية كما وقع من بعد الحرب العالمية الأولى ، وكانت الدعوة إلى الحرية لا تستهدف تحقيق مساواة أو عدالة بقدر ما كانت تستهدف إسقاط عبد الحميد بحسبانه صاحب اللواء المنصوب في وجه التقسيم والسيطرة الأجنبية وإلا فأين الحرية التي تحققت بعد عبد الحميد في عهد الاتحاديين ، أو العروبة التي تحققت بعد انفصال العرب عن الدولة العثمانية وأن ما وقع بعد الحرب الأولى . إنما كان انتقالا إلى السيطرة الغربية الكاملة . كانت الشعارات والدعوات وسائل لخداع الشعوب وتمزيق الأَواصر والقضاءَ على القوى الموحدة حتى إِذَا تمزق المسلمون لم يعد في الإِمكان تجميعهم ، لا في وحدات عربية ولا في وحدات من أي نوع كان . ولقد استغل هؤلاءِ الدعاة كل كلمة صادقة وحرة ، وذهبوا بها إلى أبعد مدى واستخدموها أكثر مما كانت تقصد أو تحمل كما حدث بالنسبة لآراء عبد الرحمن الكواكبي . ولذلك فإن الدعوة إلى العروبة واللغة العربية التي بدأت تحت ظلال المؤسسات التبشيرية والإرساليات ما كان يمكن أن تكون صادقة أساساً وهادفة إلى مصلحة العرب وإنما كانت في الحق سلاحاً ضد وحدة العنصرين وضد جدار الدولة العُمانية الجامعة بين العرب والأَتراك باسم الإسلام ، وكذلك الدعوة إلى الحكم العادل والتخلص من نفوذ الفرد ما كان يقصد بها إلا التخلص من السلطان عبد الحميد المتهم بأنه مستبد وديكتاتور ، وإلا فأين أثر هذين الدعوتين بعد سقوط عبد الحميد وتمزق الدولة العمانية ، لقد تحول دعاة العروبة في الإِرساليات إلى إعلاءِ لغاتهم الأَساسية وأَغضوا نهائياً عن اللغة العربية وذاقت الدولة التي دعا الاتحاديون فيها إلى الحرية والدستور والتخلص من الاستعداد ، أسوأ مظالم الاستبداد في عهد الاتحاديين وفي عهد مصطفى كمال . لقد كان عبد الحميد الثاني هو آخر الحصون التي دافع بها الإسلام عن وجوده وكان إسقاطه هو آخر حلقة في حلقات المقاومة للسيطرة الغربية الكاملة على العالم

الإسلامي : سقوط الدولة العثمانية الجامعة بين الترك والعرب ١٩٠٨ وإلغاءَ الخلافة الإِسلامية ١٩٢٤ وقد كشفت وثائق الصهيونية كيف حاول هرتزل ودعاة الصهيونية بعد عقد مؤتمرهم الأُول في باذل بسويسرا عام ١٨٩٧ الالتقاء بالسلطان واغرائه لفتح الطريق إلى فلسطين وفد كانت أُولى المحاولات هي محاولة هرتزل ( ١٩٠٠ ــ ١٩٠١ ) وكان رئيساً لتحرير جريدة نيوفري في فينا الذي تقدم بعرض مفاده أن يتعهد الصهيونيون بدفع الدين العمَّاني البالغ ٢٢ مليون ليرة انجليزية » وبناءَ أُسطول كامل للدفاع عن أراضي الدولة العلية وعقد قرض بمبلغ مائة مليون فرنك تصرف في سبيل التسليح العام وذلك نظير نزول اليهود المضطهدين في العالم بفلسطين ، وقد سجل هرتزل في مذكراته رد السلطان عليه حيث قال : « بلغوا الدكتور هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيئاً من المحاولة في هذا الأَمر ( التوطن بفلسطين ) فإنى لست مستعداً لأَن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد ليذهب إلى الغير فالبلاد ليست ملكي بل هي ملك شعبي الذي روى ترابه بدمائه وليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب. وفي المحاولة الثانية تقدم ثلاثة من اليهود ( مزراحي ، جال ، ليون ) إلى السلطان عام ١٩٠٢ بعرض ضخم مغر ، يتضمن (١) الوفاءُ بجميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية (٢) بناء أُسطول لحماية ثغور الامبراطورية العثانية (٣) تقديم قرض بخمسة وعشرين مليون ليرة ذهبية دون فائدة لإِنعاش مالية الدولة . وذلك مقابل (١) إباحة دخول اليهود إلى فلسطين للزيارة(٢)السماح لليهود بإقامة مستعمرة ينزل بها أبناء جلدتهم قرب القدس الشريف. وقد رفض السلطان عبد الحميد هذا العرض في إصرار عجيب . غير أن جمعية الاتحاد والترقى التي تـأسست باسم الحرية والتقدم ثم لم تلبث عناصر الدونمة المقيمة في سالونيك بالاشتراك مع المحافل الماسونية التي تستهدف إقامة عرش سليان \_ أن سيطرت عليها ووجهتها وجهة خدمة أهداف الصهيونية الماسونية اليهودية \_ هذه الجماعة هي التي سمحت لليهود باستيطان فلسطين وليس السلطان عبد الحميد . وقد أكد الباحثون المثقفون أن جمعية الاتحاد والترقى كانت القناع الخارجي الذي تقنعت به جماعة الدونمة المتظاهرين بالإسلام من يهود أسبانيا الذين اتخذوا من مدينة سلانيك مقاماً لهم بعد فرارهم من محاكم التفتيش التي نصبها الأسبانيون لمخالفتهم في العقيدة سواة من المسلمين أم اليهود.ولما كان السلطان عبد الحميد قد تفادي مؤتمرات النفوذالاستعماري بإعلان المشروطية ١٩٠٨ فإن ذلك قد دفع الصهيونيون والنفوذ الاستعماري معاً خطوة إلى الأمام للتآمر لإسقاطه ، وقد تحقق ذلك بالخطة التي نفذوها باسم حركة الارتجاع قاصدين

من ذلك إحراج السلطان ودفع الاتحاديين إلى الثورة عليه والتخلص منه نهائياً تمهيداً للتخلص من الإسلام نفسه فيما بعد . وقد حققت هذه الحركة نتائجها فقام الجيش بحركته لعزل عبد الحميد وكان أحد المتقدمين إلى السلطان عبد الحميد بطلب التنازل « مزراحي أفندي قراصوه » أُحد الذين تقدموا عام ١٩٠١ بطلبات الصهيونية ، وكان هذا الموقف خاتمة للموقف الأول ونتيجة له . ومن حق أن يقال أن كان لليهود محاولة سابقة لمحاولة هرتزل . وقد سجلت مجلة الشرق الكاثولوكية في مجلدها الثاني ١٨٩٩ ص ١٠٩٤ موقف الصهيونية من الدولة العنمانية فقالت : « لما كان اللورد غوش الإسرائيلي سفيراً بالاستانة عرض على الحكومة السنية أن يجعل تلك النواحي ( مافاد ومؤداب من عبر الأُردن ) التي مساحتها نحو سمّائة ألف هكتار مستعمرة لليهود ، تحت نظارة الباب العالى ، يسوسونها كما يشاءُون بشرط أن يدفعوا لمولانا السلطان مبلغاً من الدراهم لا يقل عن بضعة ملايين من الفرنكات ، غير أن الدولة السنية لم تلب دعاء غوش وأغنياء اليهود فذهب مالهم أدراج الرياح وكانت غايتهم أن يمهدوا لأَبناءِ جلدتهم إنشاءَ مملكة مستقلة بالأَراضي المقدسة كما كانت قبل المسيح » . ا . ه والمعروف أنه بعد أن تولى الاتحاديون السلطة لم تفتح أبواب فلسطين وحدها أمام تدفق اليهود بل أتيحت لهم الفرصة للسيطرة على الدولة كلها وذلك بحسبان أن الدستور العثماني \_ قد أعطى جميع الطوائف حق المساواة ، وكان اليهود في مقدمة هذه الطوائف وأذكاهاوأقدرها على العمل فقد قفزوا إلى الوظائف العالية في الدولة ، وكان إعلان الدستور في تركيا بالنسبة لليهود شبيه بـأثر الثورة الفرنسية بالنسبة لهم في أوربا . فقد أُخذت سيطرتهم تظهر على المراكز التوجيهية العام ومن ثم بدأُوا عملهم في الوقيعة والدس بين العرب والترك وبين الأُتراك وسائر الشعوب المسيحية في المملكة العثمانية ، وقد أشارت إلى ذلك مجلة المشرق الكاثولوكية أيضاً حين قالت : « لم يمض وقت طويل ( على صدور الدستور العماني ) حتى يتبين أن مديري دفة جمعية تركيا الفتاة هم يهود . وإنهم أخذوا السلطة بواسطة أعوانهم يثيرون كوامن البغضاء بين الأُتراك المسلمين وبين سائر الشعوب المسيحية في المملكة العثمانية ومما يؤكد هذه الحقيقة أن جريدة التيمس الإِنكليزية إحدى الجرائد المشهورة بممالأتها ، رأت أن تذكر بالدور الذي لعبوه في تهييج النصاري ضد الإِسلام . » وجملة القول أن الاتحاديين هم الذين سلموا فلسطين لليهود والدولة العثمانية للنفوذ الأَجنبي وكانوا العامل الأَساسي الفعال خلال فترة ثمانية سنوات ( ١٩٠٨ – ١٩١٦ ) على تمزيق هذه العروة العربية التركية مستعدين بذلك

لإسقاط الخلافة وأن مصطفى كمال يعتبر امتدادأ أشد وأعنف للاتحاديين ومفاهيمهم وأنه هو ثمرة الحركة الاتحادية كما كان نابليون ثمرة الثورة الفرنسية . ومن حق أن يصحح اليوم هذا التاريخ وأن تجلى هذه الشبهات التي أُحيط بها قائد مسلم ظل يقاوم النفوذ الأَجنبي الزاحف بقوة خلال أربعين عاماً في بسالة لا تبارى ، وأن يكشف عن زيف الاتهامات التي وجهت عليه من أمثال قولهم أنه كان يلتى في البسفور الآلاف من الأحرار ، فقد ثبت أن ذلك لم يقع أصلا ، وأَن إنساناً واحداً لم يسقط في البسفور وإذا كان دعاة هذا القول صادقين فإن عليهم أَن يذكروا اسماً واحداً . ويرجع الأُستاذ المحقق سعيد الأَفغاني تاريخ إنشاءَ جمعية الاتحاد والترقى إلى نفس العام الذي تمت فيه المقابلة بين هرتزل والسلطان عبد الحميد من جماعة يهود سالونيك على نمط المحافل الماسونية اليهودية الأُصل ومن خلال هذا المخططالمشترك بين النفوذ الاستعماري الزاحف ومطامع الصهيونية ، رسمت خطط الدعوات المتطرفة إلى العنصرية الطورانية وإذكاء العداء بين عناصر المملكة العثمانية من عرب وأكراد وأرمنوشركس ﴿ وَأَرنؤوط ، وكان رد الفعل أن اعتنقت هذه الشعوب نفس الدعوة العنصرية ، وكان هذا أخطر تـآمر صهيوني غربي في وجه دعوة الجامعة الإِسلامية والوحدة العربية التركية الممثلة في كيان موحد للمسلمين في مواجهة الغزو هو المملكة العثمانية . وبذلك فقد كان خلع السلطان عبد الحميد خطوة أساسية نحو تحقيق المخطط الذي تم بعد الحرب العالمية الثانية في ثلاث مراحل : ١ ــ وعد بلفور وتسليم فلسطين للصهيونية . ٢ ــ تقسيم العالم العربي بين دول الاستعمار ٣ \_ تسليم تركيا لأَبشع حركة تغريب وتدمير للقيم الإِسلامية . ومن حق أَن يوجه الاتهام ، كل الاتهام ، حول فصم أواصر أقوى رابطة من العالم الإسلامي بين الأُتراك والعرب ، إلى الاتحاديين الذين ما أن تولوا الحكم ١٩٠٩ حتى عمدوا إلى إعلان الجامعة الطورانية وتتريك العرب واضطهاد العناصر التي تضمها الدولة . ويروى سعيد الأَفغاني أَن الزعماءَ العرب الذين نددوا بالصهيونية وأحاييلها في اقتطاع فلسطين قد قتلهم الاتحاديون ومن بينهم شكرى العسلى وعبد الوهاب الإِنجليزي . بل أن هناك ما يثبت كيف أن اليهود وقوى النفوذ الأُجنبي الزاحف قد دفعوا الاتحاديين إلى خوض الحرب بجوار أَلمانيا بينما كان اليهود في جانب انكلترا وفرنسا يولون الحرب ، وكانت النتيجة أن تمزقت تركيا وأُعلن وعد بلفور ولم يكن بين هذا وبين خلع السلطان عبد الحميد إلا تسع سنوات .

#### (Y)

#### الجامعة الإسلامية

قال بعض الباحثين في دعوة جمال الدين إلى الخلافة الإسلامية Pan Islamism بأن أساس الفكرة عنده « سياسي لا ديني » وهذا مما يخلط به الكثيرون ممن لا يفهمون أنالإسلام نظام متكامل « ديني وسياسي واجماعي واقتصادي وقانوني » معاً . وأن مفهومها أساساً إنما هو تجمع المسلمين في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ الاستعماري الزاحف ، وقد انتقلت الفكرة إلى حيز التطبيق حين حمل لواءها السلطان عبد الحميد ، خلال أُغلب فترة حكمه ، حتى عام ١٩٠٨ حين تولى الاتحاديون الحكم حيث توقف مجرى الدعوة للجامعة الإسلامية وغلب عليه الصراع بين العرب والترك . ومن حق أن نقول إن مختلف الدعوات التي ظهرت منذ فجر اليقظة الإسلامية العربية كانت تجعل الجامعة الإسلامية هدفاً من أهدافها على نحو من الأُنحاء ، وكان ذلك ظاهراً منذ حركة التوحيد الوهابية ، وحركتي السنوسي والمهدى، ثم حركة جمال الدين ، وكذلك كانت بالنسبة للحركات الإسلامية التي ظهرت في الهند والمغرب وإندونيسيا . غير أن حركة السلطان عبد الحميد تختلف عن هذه الدعوات كلها على أساس أن حامل لواءَها كان في سدة الحكم وكانت قدرته على العمل أكبر، وقد استطاع فعلا أن يقرب إلى هدفه الوحدات الإسلامية المختلفة خارج الدولة العثمانية فأصبح قبلة آمال العالم الإِسلامي. وسرعان ما استطاع النفوذ الاستعماري تدمير هذا الاتجاه والقضاءُ عليه وذلك بإثارة الحملة الضارية على السلطان عبد الحميد ، والدولة العثمانية ، وخلق دعوات الاقليمية والوطنية الضيقة وتغذيتها بشعارات وقوى وفلسفات واستعان في ذلك بنقل صورة الحركات الأوربية القومية التي قاومت الكنيسة البابوية وانفصلت عنها وحاول أن يعقد وجهاً للمقاومة وبين دولة الخلافة . وكان كرومر في مصر أَقوى خصوم الجامعة الاسلامية ، وقد حمل عليها حملة عاصفة ، وسرعان ما حمل حزب الأَمة بقيادة لطني السيد لواءِ الدعوة إلى الاقليمية الضيقة «مصر للمصريين » مشفوعة بالخصومة العنيفة للاسلام فكرأ وجغرافيا وتاريخياً . وفى تركيا استطاع الاتحاديون أن يثيروا دعوة الطررانية ويضعونها موضع التنفيذ لتمزيق وحدة العرب والترك داخل الدولة العثمانية . ومن ثم فقد توقفت حركة الجامعة الاسلامية عن الحركة ، بعد الاحتلال البريطاني في مصر سنة ١٨٨٧ حيث أُصبحت القاهرة مقر الدعوة المعارضة برفع شعار العروبة أو شعار المصرية ، وكان الدعاة لهما هم كتاب الصحف المارونيين، وأصحاب المقطم ولطني السيد في الجريدة . وفي سنة ١٩٠٧ قدم إلى القاهرة زعم من مسلمي

القوقاز يحمل لواء الدعوة إلى مؤتمر إسلامي عام يضم جيمع أمم العالم الاسلامي على اختلاف أجناسهم لمواجهة الأحداث ومحاولة الاتفاق على خطة موحدة ، واستطاع « اسماعيل عصبرنسكي! » أن يقنع مجموعة من أعلام الفكر الاسلامي في مصر في مقدمتهم: البكري، شاكر ، بخيت ، العدوى، والى ، أحمد تيمور ، الهلباوى ، أحمد زكى ، محمد فريد ، رفيق العظم ، طلعت حرب ، حافظ عوض ، على يوسف ، رشيد رضا . وقد أراد «عصبر نسكي» أن يتفادى خصومة أوربا وانزعاجها من الجامعة الاسلامية فحدد هدفه بأنه بحث الشئون الاسلامية على غير الصورة التي يتشاءم منها الأوربيون (بانسلانيزم) وقال: أنما عُرضي البحث عن أسباب انحطاط الأمة الاسلامية وفتح أبواب النجاحف الأمور الاقتصادية والاجماعية واختيار السبل القوممة التي تصل بنا إلى أن نـأُخذ نصيباً من المدنية الغربية الحاضرة ، وقال إِن مؤتمره «لايتطرق قط إلى البحث في الأُمور السياسية » وقال أَن هناك تهمة أَلقيت على عاتق الاسلام وهو براء منها وهي أنه (أي الاسلام) «علة الانحطاط» ومدعاة التأخر ولكن التاريخ يكذب هذه الفرية ويدحضها ، وقال إن هذه القضية : قضية دراسة أسباب انحطاط الأُمة الاسلامية لا تتيسر تيسراً كاملا لفرد أو فردين فلا مندوحة من عقد مؤتمر إسلامي عام . ٣ ـ وفي نفس هذه الظروف صدر كتاب «المستقبل للإسلام » للسيد توفيق البكرى الذي تناول أثر الصوفية في بناء «الجامعة الاسلامية». وقد أشار البكري إلى الجامعة الاسلامية فى مؤتمر عصبرنسكى فقال : « الجامعة الاسلامية قسمان دينية وجامعية ، أما السياسة فهي التي يعنيها الأُفرنج بلفظ «بانسلاميزم » . أما الجامعة الدينية فهي موجودة لوجود روابطها وهي العقيدة الاسلامية أولا وآخراً الاسلام ». أما الجامعة الإسلامية فهي غير موجودة ولم توجد ولن توجد كما يتوهمون لعدم وجود الرابطة في كل أمر سياسي ، فإذا أُوجد المسلمون جامعة اسلامية ، أوجد الأوربيون أزاءها جامعة مسيحية أو جامعة سياسية وثنية ، فكون المضرة عليهم جراء ذلك أكثر من المنفعة » وكان البكرى يجرى في هذا القول في ركاب الاستعمار . غير أن الأحداث لم تلبث أن فرضت الدعوة إلى الجامعة الاسلامية مرة أخرى حين اعتدت إيطاليا على طرابلس المغرب ١٩١١ وبرزت الدول الاسلامية متحدة في مواجهة العدوان وكانت مصر في المقدمة مما احفظ لوردكرومر فشن خادم أَفكاره لطني السيد حملة عاصفة على مؤازرة العرب والمسلمين على مجاهدي طرابلس وقد شهدت معارك طرابلس مجاهدين من تونس والجزائر والمغرب ومصر والسودان والشام والترك والأَفغان على اختلاف

أخباسهم وجمع أهالى مصر ١٥٠ ألف جنيه ذهباً في يوم واحد تبرعاً لها . ثم كانت الحرب العالمية الأولى عاملا هاماً في عودة الحديث عن الجامعة الاسلامية فقد اهتزت أجزاء العالم الاسلامي المختلفة للغزو الأوربي للدولة العثمانية بعد انتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا وحليفتها تركيا . وقد كان موقف المسلمين في مختلف أنحاء العالم موقفاً موحداً إِزاءِ دولة الخلافة ، وقد بعثوا بالمتطوعين والأموال إلى القائمين بالحركة الوطنية وكان يمكن أن يصبح الأمر أبعد أثر ا لو لم تكن مصر محتلة بانجلترا وطرابلس بايطاليا وإيران بروسيا والهندببريطانيا، وقد اعترفت الحكومة البريطانية بمدى الأثر البعيد لهزيمة تركيا في البلاد الاسلامية من المغرب إلى الهند. وكان أقوى رد فعل لذلك في الهند الاسلامية، فقد تجمع المسلمون في وجه بريطانيا المحتلة في حركة عنيفة وألفوا حزب الخلافة وتدافعوا إلى مساعدة الدولة العثمانية وكان موقف العالم الاسلامي غاية في المعارضة الصريحة الواضحة لموقف حكومة أنقره من إلغاء الخلافة الزمنية نهائياً . ثم شغل العالم الاسلامي تماماً بقضايا ه الوطنية ، وبـاً مور احتلاله بعد الحرب العالمية الأُولى على نحو لم يكن يسمح له البحث في قضية الجامعة الاسلامية أو الوحدة. غير أن العواطف المشبوبة والالتقاء الروحي والفكري كان قائماً بين المسلمين أساساً ومتمثلا فى روابط الجماعات الاسلامية كالشبان المسلمين الاخون وبعض الطرق الصوفية ، وتــأ كدتـأ كبر صورة كل عام في موسم الحج . وقد كان المسلمون يرون أن هذه السدود والقيود التي وضعت بين الوحدات المختلفة ، والأَنظمة التي أَقامها الاستعمار لعزل المسلمين ، إنما هي قيود مادية وسدود شكلية محضة ، لن تستطيع أن تقضى على وحدة الفكر والروح الإسلاميين ، وكانوا دائماً يؤمنون باءنه سيأتى اليوم الذي يتحقق فيه لقاء جامع ، ولقد أثبتت الأحداث عمق التجارب الواضح بين مختلف أجزاء العالم الإسلامي ، وأَبان ثوراته المختلفة ، ومعاركه مع الاستعمار . وكان كرومر هو أول من الب أوربا والعالم الغربي على الجامعة الإسلامية فقد كان الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢ وقدوم كمررو إلى مصر ١٨٨٣ واستمراره ممثلا لبريطانيا وحاكماً فعلياً حتى عام ١٩٠٧ تقريباً عاملا هاماً في رسم هذه السياسة ، فقد بثت انجلترا وفرنسا الدعوة في أرجاءِ أوربا للفزع من الجامعة الإِسلامية واستبشاعها ، ورسمت مختلف الخطط لمقاومتها وفي مقدمتها التبشير ودعوات الأقليمية الضيقة ومحاربة اللغة العربية وغيرها ، وقد حرص كرومر على أن يتحدث في تقاريره السنوية عن الجامعة الإسلامية ببغض شديد وفي نفس الوقت نشرت الأهرام تصريحات مثيرة لوزير فرنسي

هو «هانوتو» هاجم فيها الجامعة الإسلامية .وكانت مهاجمة الجامعة الإسلامية تستتبع بالتالى مهاجمة الدولة العثمانية بحسبان أنها عقدة التقاء المسلمين خارج الدولة وداخلها ، وكانت هذه العقدة هي الهدف المحدد الذي ترمي بريطانيا وفرنسا وروسيا إلى قطعها حتى تتفرق الوحدة التي تجمع من حول الدول الاسلامية لتواجه النفوذ الاستعماري الزاحف الذي قد رسم مخططه على أساس التهام هذه الوحدات مفرقة والحيلولة دون التقائها مرة أخرى في أَى نوع من الوحدة ليستديم سيطرته عليها . ولم يكن كثير من زعماء العالم الإسلامي ومفكريه يصرون على الاستمساك بالجامعة الاسلامية إلا من أجل هدف واحد هو بقاء جبهة المقاومة في مواجهة النفوذ الاستعماري ولم يكن ذلك يعني تبعية من أي نوع وقد كان ذلك رأى كبار المستنيرين في هذه الفترة ، جمال الدين الأَّفغاني الذي قصد إلى الدولة العثمانية أُخيراً وقبل بالعمل معها لدعم الجامعة الاسلامية وقدم إلى عبد الحميد مشروع الخديويات ، كمقدمة لانضمام الدول الاسلامية خارج الدولة العثمانية إلى الوحدة الاسلامية باسم الخلافة . والشيخ محمد عبده الذي عرف عنه قوله ١٨٨٦ «إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورسوله فانها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة لبقاء حوزته ، وليس للدين سلطان في سواها ». وموقف مصطفى كامل والحزب الوطني واضح ومعروف في الايمان بالجامعة الاسلامية ، والعمل على تـأ كيد بـقـاء الدولة العثمانية كقـوة مواجهة للغزو الاستعماري الغربي وقد هاجم كرومر بعد حروجه من مصر مشروع الجامعة الاسلامية وأشار إلى تمسك المصريين بعقيدتهم الاسلامية المتغلبة على الوطنية بمعناها الاقليمي التي تؤمن بالوحدة الكاملة بين المسلمين في سائر أقطار الأرض. وقد واجهت حملته تلك هجوماً عنيفاً من مختلف المفكرين والكتاب ، الذين تسجل آثارهم وكتاباتهم المختلفة الايمان بالوحدة بين المسلمين وكذلك رد الشيخ محمد عبده على الاتهامات المماثلة التي وجهها هانوتو للجامعة الاسلامية . وفي مواجهة هذه الدعوة أجج النفوذ الاستعماري عشرات الدعوات . منها فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية ، وذلك حتى لا يصبح الخليفة جامعاً بين رئاسته الاسلامية وبين منصبه السياسي كحاكم وضربت الأمثلة بالبابا الكاثوليكي وكان ذلك بالقطع مخالفاً لمفهوم الاسلام الجامع بين السلطة الدينية والسلطة المدنية معاً في المجتمع وفي يدخليفة المسلمين. كما برزت دعوة إلى الخلافة العربية أو الولاية الدينية على شئون المسلمين العرب وجرت حملات عنيفة على السلطان عبد الحميد بالذات بعد الحملة على الجامعة الاسلامية والخلافة

ورميه بالتهم المختلفة وإثارة الشبهات حوله . وقد ثبت اليوم وبعد مرور أكثر من ستين عاماً أن كل هذه الشبهات كان مبالغاً فيها وأن أغلمها كان ملفقاً ولا أساس له. وقد تماُّثر الكواكبي بالنظرية الغربية المسيحية في البابوية وحاول تطبيقها في مجال الجامعة الاسلامية والخلافة وقد عرض كرومر للجامعة الاسلامية في كثير من تقاريره وآرائه ومجمل رأيه فيها هو ما أورده في تقرير عام ١٩٠٦ حيث قال : «المقيصود من الجامعة الاسلامية بوجه الاجماع اجتماع المسلمين في العالم كله على تحدى قوات الدول (الأوربية) المسيحية ومقاومتها فإذا نظر إليها من هذا الوجه وجب على كل الأمم الأَّوربية التي لها مصالح سياسية في الشرق أَن تراقب هذه الحركة مراقبة دقيقة لأنَّها يمكن أن تؤدى إلى حوادث متفرقة فتضرم فيها نيران التعصب الديني في جهات مختلفة من العالم » . ثم أشار إلى أن للجامعة الاسلامية معان كثيرة منها الخضوع للسلطان العثماني (أَى الخليفة) وترويج مقاصده . ثم أَشار إِلَى أَن من أهم أهداف الجامعة الاسلامية ما يلي : \_ « السعى في إصلاح أمر الاسلام على النهج الاسلامي ، وبعبارة أُخرى السعى في القرن العشرين لاعادة مبادىء وضعت منذ أَلف سنة هدى لهيئة اجمّاعية في حالة الفطرة والسذاجة ، وقال إن عيب هذه المبادىءِ والسنن والشرائع هي المناقضة لآراء أهل العصر في علاقة الرجال والنساء وأهم من ذلك وهو إفراغ القوانين المدنية والجنائية والملية في قالب واحد لا يقبل تعقيداً ولا تحويراً وهذا ما أُوقف تقدم البلدان التي دان أهلها بالاسلام ». هذه هي الصورة التي حاول كرومر أن يرسمها لمفهوم الجامعة الاسلامية وحاول بها الحملة على الإسلام ومهاجمته في صميم عقائده ومقاصده من ناحية وتـأليب الغرب على المسلمين الذين تدفعهم مقاومتهم للنفوذ الغربي الزاحف إذ ذاك على التجمع وتوحيد خططهم في جبهة موجودة فعلا هي الدولة العانية حتى لا تحترق هذه الوجهة ، مهما كان من أمر ضعف هذه الجبهة ، وقد أعلن كرومر في نفس الوقت استحالة سماح أوربا باتفاق المسلمين حين قال «أَنَّى لاَّثق بقوة أوربا واقتدارها الاقتضاءِ على تلافي هذه الحركة من الجهة المادية ». وقد أشار السيد رشيد رضا إلى هذه الآراءِ وعلل هدفها حين قال : إن السبب الأُّول لكون الدولة البريطانية هي الخصم الأشد الأَّقوى من خصوم الخلافة الإسلامية هي أنها تحس أن بها تتجدد حياة الإسلام وتتحقق فكرة الجامعة الإسلامية ليحول ذلك دون استعبادها للشرق كله». كما أورد رشيد رضا في رده على كرومر ــ وقد رد عليه كثيرون في مقدمتهم فريد وجدى ومصطفى الغلاييني وعلى يوسف (تراجع الصحف عام ١٩٠٧ ) \_

فقال إن جمال الدين ومحمد عبده هما في مقدمة الداعين إلى الجامعة الاسلامية وأن جمال الدين قد أعلن أنه لا يهدف من دعوته أن يكون للمسلمين إمام واحد فإن هذا ربما كان متعذراً وإنما عنى أن يكون إمامهم القرآن وأشار رشيد رضا إلى أنه يسير على نفس الدعوة إلى الجامعة الاسلامية ويفهمها على هذا النحو «أن الأساس الذي يجب أن يبني عليه حال المسلمين هو تحرير الفكر من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف ». وقال إن الدعوة الاسلامية تنحصر في ترك البدع والجمع بين الدين وبين العلم والمدنية وقد أحس الأربيون بخطر دعوة الجامعة الاسلامية فحاربوها بكل قوتهم، بصحفهم ومؤتمراتهم ، لما تبين لهم قوتها وخطرها إذا تحققت ولذلك فقد اتخذوا ، لذلك عدة أعمال أساسية : ١ ــ تعميق الدعوات الأقليمية والخاصة بالوطنية والأرض والأمَّة والعرق . ٢ ـ خلق جو فكرى عام لمحاربة الوحدة الاسلامية وتصفيتها . وكان ذلك من الأعمال التي ركزت عليها مؤتمرات المبشرين وفي مقدمتها (مؤتمر سبتمبر ١٩١١) الذي كان من أهم موضوعاته : الجامعة الاسلامية وكيفية مقاومتها فقد أَشار زويمر إِلَى هذا الأَمر الخطير في نظرهم وقال : إن الاسلام تمخض في السنوات الخمس الأُّخيرة عن حوادث خارقة لم يسبق لها نظير : ١ - الانقلاب الفارسي . ٢ - الانقلاب العناني . ٣ - امتداد خطوط السكة الحديد. ٤ ـ تـأُسست في الهند مجالس ثورية . ٦ ـ دخلت الأُمور الاسلامية في قالب يلائم العصر . ٦ ـ انتشر الاسلام في أفريقيا والهند الغربية والجزائر الجنوبية ، وكل هذا يحتم على المبشرين أَن يعملوا بحزم وجد ، وقال . إِن يقظة العالم الاسلامي ليست شيئًا اخترعه المبشرون بين ضفتي النيل وشرقي أفريقيا وبلاد النيجر والكونغو ، ثم لخص المؤتمر الموقف بـأن الاسلام متمحض الآن عن ثلاث حركات اصلاحية : ١ ـ اصلاح الطرق الصوفية . ٢ ـ تقريب الأَفكار من الجامعة الاسلامية . ٣\_إفراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب له بريق . وكان تركيز الاستعمار والنفوذ الغربي على العصبية الجنسية هو عمله الأُكبر في سبيل القضاء على الجامعة الاسلامية . ولكن جميع الدعوات القومية والوطنية التي ظهرت إنما كانت دعوات مؤقتة تهدف إلى تحرير الأوطان أولا ، ثم تجمعها في وحدات قوامها الأَمة واللغة ، كمقدمة لوحدة فكرية أكبر هي الوحدة الاسلامية ، وليست دعوة الوحدة العربية أساساً في جوهرها (وبعيداً عن كل ما حرفت إليه أو أخل إليها من مفاهيم القوميات الغربية ) إلا نواه الجامعة الاسلامية فقد كان المسلمون ولا زالوا يؤمنون بأنه إذا ذل العرب ذل الاسلام فلابد أن

يتحرر العرب أولا ويانخذوا بمقادة الأمور ، بحسبان أنهم أصحاب اللغة وحماة الكعبة ويحسبان أنهم مركز القيادة الفكرية الاسلامية أساساً ، ولن يستطع المسلمون إقامة وحدة أو جامعة إلا إذا تحرر العرب أساساً . وقد كتب المستر بلانت في هذا المجال كتابة المشهور (مسقبل الاسلام) الذي تحدث فيه عن الخلافة الاسلامية وقال أن مكانها يجب أن يكون في مكة وأن الخليفة في المستقبل يجب أن يكون رئيساً دينياً لا ملكاً دنيوياً ، وقد مهد لدعوته هذه بشعر عربي جميل حين قال : لاتقنطوا فالدر ينثر عقده ليعود أحسن في النظام وأَجملا أَى أَنه يطمئن المسلمين إِلى أَن ولاية بريطانيا للعالم الاسلامي بديلا عن السلطنة العثمانية لن تضر المسلمين ولن تزعجهم بل ستعود بنتائج هي خير مما هو موجود الآن وقــد هاجم «مصطفى كامل» هذه الدعوة التي كانت تحاول أن تمهد للخطوات التالية لها في محاولة خلق رأى عامل لتقبلها فقال : «لقد رأت انكلترا أن بقاء السلطة العمانية يكون عقبة في طريقها ومنشأً للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر، وأن خير وسيلة تضمن لهـــا البقاء في مصر ووضع يدها على وادى النيل هو هدم السلطة العمانية ونقل الخلافة الاسلامية إلى أيدى رجل يكون تحت وصاية الانجليز وبمثابة آلة في أيديهم لذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤملين استمالة العرب وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية ». وقد جعلت جريدة المقطم (فارس نمر) لسان كرومر وجريدة (الطني السيد) لسان حزب الأُّمة، من أهم أهدافها الدائمة مهاجمة الجامعة الاسلامية . وقالت المقطم إن الدعوة إلى الجامعة الاسلامية مصدرها الجهل بسنن الرقى الطبيعي ، وإن ذلك بهدد الدول الأوربية ، وكانت دائماً ترددقولها : نحن ضعفاء والأعداء محيطون بنا من كل جانب كما شاركت الأهرام لسان حال الفرنسيين هذه الدعوى وقالت إن الدعوة إلى تحقيق الجامعة الاسلامية مضر بالدولة وبالمسلمين ثم تصل إلى الغاية حين تقول . «تأييد الجامعة الاسلامية في ظل الخلافة العُمانية سياسياً ودينياً أمر مستحيل لا يتسنى الحصول عليه إلا بالحرب وأين لنا أن نقاوم أوربا بنأسرها » وقد كان الرد على خصوم الجامعة الاسلامية في ذلك الوقت يجرى على أساس عن الكشف الاخطار التي تهدد المسلمين والتعرف على ما يقاسيه إخوانهم في جاوه . من مظالم الهولنديين والهنود من مظالم جمهورية الترنسفال وما يقاسيه المسلمون في داغستان وقازان وما يقاسيه أخوانهم المسلمون في الهند وأن ليس في هذا ما يستدعي قيام حرب عوان تقاوم بها أوربا بأسرها كما لا يستدعى ما يقول المقطم من حشد الأأوف من الألبان والأكراد

والأتراك والعرب لمهاجمة أوربا. ويقول صاحب الأهرام باستحالة الوصول إلى تحقيق الجامعة الاسلامية اعماداً على أن ذلك لم يحصل في الماضي حيث كان الاسلام عزيز الجانب شديد البائس ، فكيف يتحقق في حال ضعفه ما عجز عنه في حال قوته \_ ويعتقد أن العمل لتحقيق الجامعة الاسلامية الآن مضرة كبرى على الاسلام والمسلمين لأن دول أوربا المسيحية التي لا يرون لها أن تصلح الدولة العلية أمورها لتقوى كذلك لا يروقها من باب أولى أن تشاهد المسلمين تحتسلطتهايتا آلفون مع المسلمين تحت ظل الخلافة الاسلامية لذلك ننصح بترك الجامعة الآن لما فيه من إغراء أوربا على المسلمين لتفريق شملهم ». وقد أُجابت المؤيد بأُذ الجامعة الاسلامية لم تكن من مطلب المسلمين أيام قوتهم حتى يقال كيف يدركون بعد ضعفهم ما عجزوا عنه أيام قوتهم ، وقالت : أما الآن ونحن ضعفاء والأُعداء محيطون بنا من كل جانب فقد حسن أن يكون تحقيق هذه الجامعة مطلبهم ، وليس أقدر على العمل والأُلفة للاتحاد أكثر من الضعفاءِ . ويقول المقطم : إن معنى الدعوة إلى الجامعة الاسلامية هي الدعوة إلى الجهاد وتعنى تعزيز الاسلام عندهم وأهلاك غيرهم فهم لا يفهمون أن يكون الاسلام عزيزاً إلا بابادة خصومهم كما كان ذلك في زمن الصليبيين وكما حدث في جبــل لبنان». ولا شك أن ما ذهبت إليه المقطم فيه مغالطة كبيرة ومبالغة لا شك فيها فالمسلمين لم يكونوا معتدين قط بل معتدى عليهم ، وفي الحروب الصليبية \_ زحف المئات من أُوربـا إلى بلاد المسلمين لحربهم والسيطرة عليهم ، وكان موقف المسلمين هو موقف الدفاع والمقاومة. أما ما حدث عام ١٨٦٠فانوثائقالتاريخ المنصفة تشهد بـأن المستعمرين هم الذين أثاروا المارون على الدروز وكانت فرنسا من وراءِ المارون وبريطانيا من وراءِ الدروز ، ولو أَن المسلمين والمسيحيين تركوا لأَنفسهم لما وقع بهم خلاف أَو خصومة كما كان ذلك على طوال تاريخ العلاقة بينهما ولكن المقطم في هذا إنما تنقل تهديدات بريطانيا ومغالطاتها ، ويذهب المقطم إلى حدود القول بأن الجامعة الاسلامية الدينية المحضة المجردة من المعانى السياسية هي التي يمكن اخراجها من القوة إلى الفعل ، وهو بهذا ينكر أمرين : أولهما : مفهوم الاسلام الجامع بين الدين والسياسة ووجود الدولة العثمانية التي تحمل لواء الخلافة والجامعة الاسلامية معاً . هكذا كان يدور السجال في قضية الجامعة الاسلامية يحمل طابع الخوف الشديد من جانب-الدول الغربية وطابع التحريض الشديد من جانب حلفاء النفوذ الغربي وتصويرد بصورة اعتداءِ المسلمين على النصاري ، بينما يعرف الجميع كيف وقف المسلمون والنصاري في وجه "

الحملات الصليبية وفي وجه الاستعمار الغربي . ولكن الاستعمار كان دائماً يحاول الوقيّعـة بين الأَّديان والأَّجناس في سبيل احتفاظه بالبقاء. ومن عجب أن تخشى أوربا في ذلك الوقت بلاد المسلمين محتلة أو شبه محتلة ، وليس في أيديهم قوة أوربا أو سلاحها من أن تؤدى الدعوة إلى الجامعة الإسلامية إلى خطر داهم يتهددالحضارة الغربية أو يؤدى بهم إلى اكتساح أوربا ، فقد مزق الاستعمار الغربي العالم الاسلامي وسيطر عليه ، وكان عليه أن يتم آخر خطواته وأخطرها بالقضاء على عقدة الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية وذلك حتى لا يصبح من المستطاع تنفيذ أي مخطط للوحدة أو التجمع تحت أي شعار كان وقدسقط أ كبر دعاة الجامعة الاسلامية جمال الدين وعبد الحميد في الميدان محاربين ومن بعدهما تمزقت الدولة العثمانية وأزيلت الخلافة . ولكن الدعوة إلى الجامعة الاسلامية لم تتوقف بعد ذلك ، فقد ظلت أبرز النقاط في برامج الجمعيات والهيئات الاسلامية المختلفة من أندونيسيا والهند والبلاد العربية . وكان ابرز العوامل الداعية إليها تأجج مسألة فلسطين والاحتلال الصهيوني لها حيث عقد عديد من المؤتمرات الاسلامية التي كانت تحمل طابع الدعوة إلى الجامعة الاسلامية وفي مقدمتها مؤتمر القدس ١٩٣٢ ومؤتمرات الباكستان بعد استقلالها ١٩٤٧ وما بعدها . وقيام المؤتمر الإِسلامي في القاهرة وفي كراتشي والرابطة الإِسلامية في مكة ومن الحق أن يقال أن مضمون الخلافة الإِسلامية ظل في مفهوم عامة المسلمين إنما هو أمر بعيد كل البعد عن الأَحلاف أو خدمة نفوذ أُجنبي معين وليس من وسائله عندهم الاستعانة به على عمل غير مشروع وما تزال أكرة الجامعة الإِسلامية على المحيط الشعبي الإِسلامي فكرة نقية بعيدة عن محاولات السياسة والدول الكبرى التي تحاول للانتفاع بها عن طريق بعض الحكومات .

هذا ويؤكد مختلف الباحثين حتى من خصوم الإسلام إلى أن الوحدة الإسلامية هي مآل المسلمين مهما طال الزمن واختلفت الوسائل. فالشيوعيون بمفهوم أحد زعمائهم ((تانمالاكا) يقول: إن الوحدة الإسلامية هي نضال وطني للتحرر لأن الإسلام هو كل شيء بالنسبة للمسلم فهو ليس فقط ديناً وإنما هو كذلك دنيا ودولة. ومن الناحية الأخرى يقول أحد ممثلي الفكر الغربي ( روبرت بيكر ) « الإسلام في صورته الأولية فكرة شاسعة عن مهمته في الدنيا ، فلا القرآن ولا الأحاديث ولا أقوال الصحابة تفرق بين الأجناس أو اللغات وعلى أساس هذا

قامت نظرية وحدة سياسية وهي وحدة وإن لم تتحقق عملياً أبداً ، إلا أن المتمسكين بالدين بقوا على مر الظروف مؤمنين بأن تحقيقها رهن بوجود ظروف أصلح ووجود حلفاء أقوى ». لقد توالت محاولات المسلمين للتجمع وهي محاولات تبدأ دوماً في ظل تحدى خطير وهي وحدة طبيعية أساساً ولكن النفوذ الأجنبي والقوة الاستعمارية قد حالا دائماً دون تحقيقها بخطوط دفاع كثيرة ولقد كانت دوماً مرتبطة بالتحديات وهي تبرز دائما على أثر الأحداث الكبرى كما ظهرت بعد احتلال الصليبين للقدس ومنذ بدأ النفوذ الاستعماري الغربي الحديث ولقد توقفت حركة الجامعة الإسلامية خلال حركة النضال بين العالم الإسلامي والاحتلال خلال الحربين العالميتين ولكن ضياع فلسطين واستقطاعها وقيام دولة إسرائيل قد أعاد من جديد فكرة تجمع المسلمين .

يقول المؤرخ نلسون في تقريره عن الجامعة الإسلامية : « إن حركة الجامعة الإسلامية قد ضعفت جداً بعد خلع عبد الحميد ولكن لا تزال في المسلمين روح تضامن مع ملازمة للإسلام » . إن الأُلوف يتجهون كل سنة إلى مكة ويشربون ماء زمزم ، إلا أَنه بالرغم من وجود كل أسباب الارتباط الخارجي وبالرغم من وجود الاتحاد الذي يجعل فكرة الجامعة الإسلامية قوة حقيقية إلى حد يستدعى اهتمام المبشرين ، فإنه يستحيل أن يكون من المسلمين عنصر حقيتي في استطاعته أن يجمع شمل السنيين والشيعة معاً ويضم الأُتراك والفرس والهنود إلى العرب ليكافحوا ويدافعوا يداً واحدة على اتفاق وثقة متبادلة ». ويقول زويمر : إن مدينة مكة والطرق الصوفية هما من أكبر العوامل الدافعة إلى بث شعور الوحدة بين المسلمين والنفرة من كل شيء غير إسلامي وهذا ما يسمونه بالجامعة الإسلامية ومن المحقق أن التاجر المسلم يبث في هؤلاء الوطنيين مع بضاعته التجارية دينه الإسلامي وحضارته الراقية . ويقول لوثروب ستوارد : إن الجامعة الإسلامية قامت على أساسين هما الطرق الصوفية الحديثة النظام كالطرف السنوسية والدعوة التي قامت بها فرقة من جلة العظماءُ وأكابر المفكرين والحكماءُ وفي مقدمتهم جمال الدين الأَفغاني . وربما ظفر الإِسلام في أَفريقية اليوم أَعظم ظفر بما لاقاه المبشرونالمسلمون حديثاً ، فني بلاد التتر الروسية ، وفي الصين وفي الهند وفي جزائر الهند نهضات إسلامية رائعة ، ويرى كثير من الباحثين والمراقبين أن هناك عوامل كثيرة تقرب المسلمين الآن من النظر في فكرة الجامعة الإسلامية واعتناقها : أُهمها ضياع بيت المقدس واستيلاء الصهيونية عليه ومنها ذلك الانتعاش الإسلامي في تركيا وبروز الدول الإسلامية الجديدة في آسيا

( الملايووأُندونيسيا والباكستان ) بالإِضافة إلى الدول الأَفريقية المسلمة الجديدة .

### الوحدة العربية حلقه على الطريق

هذا فضلا عن أن فكرة الوحدة العربية أخذت تتحرر من المفهوم الغربي للقومية وتعود إلى النماس مفهومها الفطرى المستمد من مزاجها النفسي وروحها وعقليتها والقائم على الترابط بين الإسلام والعروبة ، وذلك لتنسيق روابطها مع العناصر غير العربية والانفتاح على دول العالم الإِسلامي في أُخوة وترابط ثقافي واقتصادي واجتماعي ، يضاف إِلى ذلك التقارب والالتقاءِ بين فقه السنة والفقه الشيعي ، واجتماع السنيين والشيعيين على اليقظة والوعي والعمل على كشف أهداف الاستعمار في الوقيعة والقطيعة بينهما . ولا شك أن الكتابات الجديدة في تحليل العلاقات بين الفكر الإِسلامي والثقافات العربية والتركية والإِيرانية ، وتقارب المذاهب الإسلامية ، وإعادة تفسير العلاقة بين العروبة والإسلام على أساس أكثر نضجاً وإنصافاً ، كل هذا أُخذ يقيم « وحدة فكر » بين المسلمين ستؤدى إلى بناءِ ثقافة إسلامية موحدة ، وهناك دعوة ذائعة تجد صداها اليوم في كل مكان إلى جعل اللغة العربية هي لغة العالم الإسلامي الثقافية وأن تصبح لغة الدول الإسلامية في أفريقيا وآسيا . قامت فكرة الجامعة الإِسلامية إذن في مواجهة التوسع الغربي وزحف النفوذ الاستعماري فهي رد فعل للتحديات الخطيرة التي واجهها المسلمون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وكانت هدف دعوات التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب والسنوسية التي قادها محمد بن على السنوسي والمهدية التي قادها محمد أحمد المهدى ثم دعوات جمال الدين ومدرسته ثم دعوة القرآن ، وقد استطاع النفوذ الاستعماري تحطيم هذه الدعوات والقضاء على نفوذها السياسي واحدة بعد الأخرى وإن ثبت بعضها وتحول إلى المجال الفكرى الخالص . ولقد كانت حركات المقاومة العسكرية منبثقة من فكرة الجامعة الإِسلامية أَيضاً وقد قاومها الاستعمار وقضى عليها : قضى على كل حركات الأَمير عبد القادر وعبد الكريم وأحمد عرابي والشيخ شامل وثورة الهند ١٨٥٨ .

وكان النفوذ الاستعمارى قادراً على إجهاض هذه الدعوات والحركات وضرب بعضها ببعض ، فإن أكبر عوامل القوة التي ظهرت في خلال القرن التاسع عشر قد قضى عليها الاستعمار وفي مقدمتها حركة محمد على في مصر التي حاولت أن تخرج الدولة العيانية من جمودها ، وحركة الوهابية في الجزيرة العربية ، ثم حركة أحمد عرابي في مصر وحركة

المهدى في السودان وحركة جمال الدين الأَفغاني وحركة الجامعة الإسلامية التي قادها السلطان عبد الحميد ، كل هذه الدعوات التحررية التي حاولت دفع اليقظة الإِسلامية إلى مكان القدرة. وقد ظهرت هذه الدعوات في مراكز حساسة متعددة من العالم الإِسلامي ، في الجزائر ، في مصر في الجزيرة العربية ، في الهند ، في طرابلس ، في السودان ، ولو أن هذه الدعوات أتيح لها حرية الحركة لنمت وتوسعت والتقت ، فإذا قال بعض كتاب التغريب عنها إنها انطفأت ، أو قصرت ، فليعلموا أنها إنما كانت تتحرك من تحت مدافع النفوذ الاستعماري وقواته . ولكن القول الحق أن ما من حركة منها إلا وتركت آثارها القوية البعيدة المدى ، وكانت عاملا هاماً دفع حركة اليقظة الإسلامية العامة إلى الأَّمام قوة وزادت المسلمين يقظة وتماسكاً وتجمعاً من جديد لمواجهة النفوذ الاستعماري . فهذه الدعوات لم تفشل ولكنها 'أجهضت نتيجة للقوى الاستعمارية المتربصة التي استطاعت أن تقضى على هؤلاءِ الدعاة أو تفسد مخططاتهم بالتأليب عليهم أو سحقهم . وإذا كانت هذه الدعوات قد ظهرت وانطفأت كالشهب ، فإن الظاهرة الأساسية أنها والت الظهور ولم تنقطع في عصر من العصور ، وإنها كلها اتصلت كحبات في عقد واحد . وذلك آية صدقها ونجاحها والحاجة الأُكيدة إليها . ولم تكن هذه الدعوات في مجموعها تجهل ضرورة التلاقي مع روح العصر والانتفاع بالحضارة الغربية الحديثة ولكنها كانت تفرق بينها وبين الاستعمار من ناحية وبينها وبين الغزو الفكرى ومحاولة الغرب فرض قيمه والقضاء على قيم الإِسلام نفسه . وكانت تعرف أن الاستعمار لن يسمح لها أن تنال من ثمرات الحضارة الغربية ما يزيدها قوة وأن ما سمح به الاستعمار من وجوه حضارية إنما اتصل بالجوانب الاستهلاكية والمادية والمتصلة بالترفيه واللذات والمتع وليست تلك الجوانب الإيجابية المكونة للأُمم البانية للقوى العسكرية أو الصناعية . وليس صحيحاً ما يذهب إليه الغربيون ومن تابعهم من دعاة التغريب الذين يكتبون باللغة العربية من أن السلطان عبد الحميد التمس من الجامعة الإسلامية سبيلا إلى دعم سلطانه وإنما التمس من الجامعة الإِسلامية سبيلا إلى دعم مركز الدولة العثمانية باعتبارها قوة قائمة وموجودة وقادرة على أن تكون نقطة التقاء وبلورة للقوى الإسلامية المتلفة في واجهة النفوذ الاستعماري. وقد استطاعت قوى النفوذ الاستعماري أَن تواجه هذه القوة حين بدأت تتجمع وتتضح بحركة الاتحاديين المغرقة في العصبية الجنسية والدعوة الطورانية . ويمكن القول إن هذه الحركة المتجهة إلى الجامعة الإسلامية في هذه المرحلة كانت منبثقة من

داخل المجتمع الإسلامي حقيقة ، ولكنها كانت فيا يبدو تشوبها شائبة النفوذ الاستعماري الذي كان يطمع في توجيهها وجهة معينة يغلب أن تكون وسيلة إلى أن تسير في فاك الغرب . والمعروف أن الجامعة العربية كانت قد قامت بين الحكومات العربية خلال الحرب العالمية الثانية على نحو مقيد لا يسمح لها بالحركة الكاملة . وإذا كان من طبيعة الاستعمار أن يضرب الحركات بعضها ببعض فإن المفكرين المسلمين في العالم الإسلامي كله ظلوا يحملون لواءَ الدعوة إلى الوحدة الإِسلامية ومن خير ما كتب في هذا مبحث للشيخ محمد أبو زهرة صدر في القاهرة عام ١٩٥٨ فقد حاول من خلاله معالجة عوامل الفرقة ودعا إلى وضع مخطط شامل للتقارب والتقريب واستبعد فكرة « دولة إسلامية ذات حكومة موحدة » نظراً لتباعد الأَّفكار وتنائى الأمصار وهو في ذلك يقول : لا يصلح أن يكون مقصدنا من الوحدة تكوين دولة إسلامية متحدة بدخل في تكوينها كل الأُقاليم الإِسلامية » . وعنده أنه يصح أن تكون صورة الوحدة في شكل كومنولث إسلامي أو عصبة أُمم إسلامية أو جامعة إسلامية ، وإنما يجب أن يتحقق فيه اتحاد السياسة في كل الأقاليم الإِسلامية بحيث يوالى كل إِقليم إِسلامي من يوالى المسلمين ويعادي من يعاديهم . وقد ركز الباحث على العناية بالتعارف الإسلاميوسبيله أن تشمل المدارس في البلاد الإسلامية كلها على دراسة جغرافية لكل إقليم إسلامي وتنظيم الرحلات وأولى للحج أهمية كبرى في التعارف ، وكذلك أولى اللغة العربية اهتماماً بالغاً باعتبارها لغة المسلمين الجامعة والمعروفأنحركة جمعيتا الاخوانالشبانالمسلمين والجمعيات التي انبثقت منها وجماعة مصر الفتاة قد وسعت مجال الحديث في مصر عن الجامعة الإِسلامية قبل الحرب العالمية الثانية فتكون رأى عام إسلامي متقبل للحديث مرة أخرى عن الجامعة الإِسلامية ثم كان قيام الباكستان عام ١٩٤٧ بعيد الأَثْر في تجدد الدعوة إلى الجامعة الإِسلامية وكذلك ظهور الدولة الأَندونيسية التي تضم أكثر من ٨٠ مليوناً من المسلمين وفي هذه المرحلة شابت أُغلب الدعوات إلى الجامعة الإِسلامية طابع السياسية العالمية والاستعمار .

فنى نوفمبر ١٩٤٨ نشأت فى باريس فكرة إنشاء جامعة إسلامية على الأساس الذى نشأت عليه جامعة الدول العربية على أن يكون لها نظام آخر فتضم جميع الشعوب سواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة والهدف الأول من إنشائها كما ذكر دعاتها هو إحياء مجد الإسلام والمحافظة على شعائره من الاستعمار والدعوات الإلحادية . ثم تعددت التصريحات والمؤتمرات

il likets

الصادرة من باكستان والتي تشير إلى التمهيد لتشكيل هيئة سياسية عالمية قيام دولة إسلامية عالمية ، وأشارت البرقيات إلى أن المؤتمر الإسلامي الذي عقد في باكستان ١٩٤٩ قد وجهاهتماماً كبيراً إلى فكرة إقامة دولة قرآنية تحتضن الدول الإِسلامية المستقلة . وتحدث أحد زعماء باكستان عن إنشاءِ اسلامستان ( أَى إِدماج الدول الإِسلامية تحت لواءٍ واحد ) . ورددت تركيا في تصريحات أشارت إلى أنها لن تقبل في الاشتراك في وحدة إسلامية ، وتلا ذلك تصريحات من المسلمين في إيران من أن قيام كتلة إسلامية إنما يعود بالخير على الشعوب الإِسلامية ويعزز مركزها الدولى ، ورددت أندونسيا نفس التصريحات التي تقول بالتفكير في إنشاء كتلة آسيوية تضم الهند وباكستان وأندونيسيا وسيلان وإيران وتركيا والبلاد العربية ومصر. وشملت الدراسات التي قدمت في هذا الشان كثيراً من الخطوط العامة : وكان أهمها مشروع من أربع نقاط لتوحيد البلدان الإسلامية قدمته مراكش ، وهذه النقط هي : ١-استخدام اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية لجميع البلاد الإسلامية . ٢-إقامة كتلة إسلامية مستقلة في هيئة الأمم وإقامة هيئة إسلامية منفصلة . ٣\_استخدام عملة مركزية منفصلة تتخذ وسيلة لتبادل العملة بين البلاد الإِسلامية . ٤-رفع القيود والحواجز على حركة النقل والانتقال بين البلاد الإِسلامية . وفي المؤتمر العالمي الإِسلامي الذي عقد في مراكش ( ١٩٥١ ) جرى الحديث حول الوحدة العربية ، وإنها ليست إلا جزءاً من الاتحاد الإِسلامي العام . وأَجمعت الآراءُ على « أَن المسلمين يستطيعون المساهمة في قضية السلام وتقدم البشرية على هدى من مبادي الإسلام وتعاليمه » وأن العالم الإسلامي إذا اتحد أمكن أن يتحول إلى قوة فعالة قد تجعله القوة الثالثة التي يسعى العالم إليها ، ودعا أغا خان المسلمين إلى التعاضد وأُعلن الحاجة إلى قيام اتحاد متاسك تام بين شعب هذه الدولة المسلمين » . وكان مؤتمر العالم الإسلامي الذي انعقد عامي ١٩٤٩ و ١٩٥١ قد جعل من أهم أهدافه : ١-النظر في أحوال المسلمين وما يحيط بهم ثم يتعاونوا على خطة إسلامية تهديهم سواء السبيل وتنجيهم من الاضطراب الذي يعم العالم ومن الشر الذي يهدد ذلك العالم . ٢- محو جميع الفوارق المذهبية والقبيلة والوطنية من بين جميع شعوب العالم الإِسلامي وأحكام الرابطة الإِسلامية بين الجميع باتخاذ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريعة مصدرين للهداية والتوحيد والعمل على تحقيق الاتحاد بين زعماء الشعوب الإِسلامية وإدخال عناصر التعليم الإِسلامي في جميع مناهج الدراسة . ٣-العدل على نشر لغة القرآن باعتبارها لغة للشعوب الإِسلامية عامة في جميع أُنحاءِ العالم .-٤-تـأسيس شركات

وو كالات نشر الأنباء الصحيحة عن الدول الإسلامية وعن شعوبها . ٥- جعل التشريع في أساسه قائماً على المبادى الإسلامية . ٦- تنظيم الزكاة وتخفيف تكاليف الحياة عن عائق العمال والزراع بتوفير المطعم والمسكن والملبس والتعليم والعلاج لهم . ٧- توجيه التعليم في الأقطار الإسلامية توجيها إسلامياً حتى يحال بين ناشئيها وبين طغيان الجانب المادى في الحياة ، ذلك الجانب الذى تقتضيه طبيعة العلوم التي أصبحت دراستها جزء لا غنى عنه في هذا العالم المملوء بالنزاع والكفاح . أما في البلاد الإسلامية المستقلة فيجب أن يكون التعليم الديني الزامياً كافياً مع تسهيل الطرق للباحثين على التعمق في مظاهر الثقافة الإسلامية في كل بلد . ٨-إنشاء مجمع علمي إسلامي دولى يضم إعلام العالم الإسلامي في جميع مجال الثقافة . وكانت المؤتمرات الاقتصادية الإسلامية العالمية تضم بعض هذه المناهج : « المسلمون يؤلفون وحدة جغرافية بالإضافة إلى ما يوجد بينهم من دين مشترك وشعور مشترك وطراز مشترك ، فأكثر جغرافية بالإضافة إلى ما يوجد بينهم من دين مشترك وشعور مشترك وطراز المصالح بين هذه الشعوب ذلك هو طراز اقتصاديام ، إذ أنها كلها ذات اقتصاديات زراعية لا تزال في مرحلة الشعوب ذلك هو طراز اقتصاديام ، إذ أنها كلها ذات اقتصاديات زراعية لا تزال في مرحلة الزراعة والعامل الهام هو أننا إذا كنا مستقلين نوعاً سياسياً ، إلا أننا لا نزال من الناحية لاتصادية في قبضة الأمم الغربية القوية ولم يستطع بعضنا حتى بعد الحصول على الاستقلال التخلص من العبودية الاقتصادية .

## الخلافة الإسلامية

من أكبر قضايا العالم الإسلامى: قضية الاجهاز على الخلافة الاسلامية عام ١٩٢٤ كجزء من مخطط النفوذ الاستعمارى لالتهام مختلف وحدات العالم الاسلامى والقضاء على آخر معقل لتجمع المسلمين وتوحدهم فى وجه الغزو الاستعمارى الزاحف. فقد كان النفوذ الاستعمارى يرى أن الدولة العثمانية هى عقدة الترابط بين المسلمين سواء فى داخلها أم بالنسبة للدول الاسلامية خارجها كالهند وأندونيسيا وفارس وأفغانستان لذلك فقد كانت تلك الحملة المرتبة الدقيقة لتحطيم هذه القوة (مهما كانت من الضعف) فقد كانت الدولة العثمانية تجمع عنصرين من أكبر عناصر الاسلام (العرب والترك) وكانت حركة الجامعة الاسلامية التي حمل لواءها جمال الدين الأفغاني شعبياً وعبد الحميد بوصفه خليفة المسلمين وسلطان العثمانيين وهي دعوة مناضلة متحررة من دعوات التجمع للمقاومة والوقوف فى وجه الغزو الغربى – ولم

تكن دعوة عدوانية سواء لغير المسلمين في العالم الاسلامي أو الغرب المسيحي – وقد ألح النفوذ الاستعماري وفي مقدمته فرنسا وانجلترا على هذه الدعوة وهذه الدولة بحملات متصلة استمرت منذ ١٩٠٨ إلى أن تولى الاتحاديين عام ١٩٠٨ وتحقق اسقاط عبد الحميد عام ١٩٠٩ وقد استطاع النفوذ الاستعماري بمعونة الاتحاديين إسقاط الدولة العثمانية عام ١٩١٨ ثم كان مصطنى كمال بحركته المناهضة للوحدة الاسلامية والاسلام عاملا هاماً في قطع آخر العلائق وذلك بفضل الخلافة عن السلطة أولا ثم الاجهاز على الخلافة نهائياً عام ١٩٢٤.

وبذلك استطاع النفوذ الاستعماري تحقيق آخر أهدافه في القضاء على وحدة المسلمين والدولة العثمانية وتمزيق شمل هذه الوحدات والتهامها والسيطرة عليها والحيلولة دون قيام اتحادبينها من أَى نوع ، حتى الاتحادبين أجزاءِ الأمة العربية لتي من معارضة النفوذالاستعماري والاثتار به عنتاً كبيراً بحسبانه أول تجمع في سبيل الوحدة الجامعة . كان إلغاء الخلافة الاسلامية إذن هو خاتمة ما أسماه الاستعمار «الحروب الصليبية » كنتيجة لمخطط وصفه أحد الوزراءِ الفرنسيين دوجوفار بمأنه «مائة مشروع لتقسيم تركيا » ولقدكانت قلوب المسلمين في مختلف أُنحاءِ العالم الاسلامي تخفق ، خلال المعركة التي قادها المحاربون الأُتراك في مواجهة الاحتلال الذي قام به الحلفاء بعد هزيمة الدولة العيانية في الحرب العالمية الأولى ، وأيدوا كاظم قره بكير وزملائه الذين قادوا حركة المقاومة والتحرير والتى تكللت بالنصر قبل أن يستولى على زمام الحركة مصطفى كمال فيقصى جميع القادة المجاهدين ويضع فوق أكتافه وحده إكليل النصر وكانوا يعلنون تـأييدهم لهذا الجهاد مشاركين فيه بالمال والأنفس من كل أجزاءِ العالم الاسلامي ، وكانت الهند أكثر بلاد العالم الاسلامي تـأثراً وعملا وتـأييداً ، وكانت أكثرها ثورة على بريطانيا المحتلة للدولة العثمانية . غير أن العالم الاسلامى لم يكن يعرف أن معاهدة لوزان قد ألحقت بها معاهدة سرية قبل بها مصطفى كمال تقضى بتصفية الروح الاسلامية في مختلف مجالات القانون والاجتماع والتربية واللغة وتقبل الأنظمة الغربية قبولا كاملا واتجاه الدولة التركية إلى الطابع العلماني الصرف ، ليس المتحرر من الدين فحسب بل المعادى له هذا الاتجاه الذي كان في مقدمة خطراته الاجهاز على الخلافة الاسلامية وإعلان دعوى عريضة تحمل الاعلام اتهامات التأخر والضعف الذي منيت به تركيا وقد أتم • صطنى كمال مشروعه هذا على مرحلتين. الأولى: إلغاء الخلافة الزمنية وإقامة خلافة روحية مجردة عن السلطة . الثانية : إلغاءِ الخلافة نهائياً. وقد جاشت أقلام الكتاب بنقد بالغ

لحكومة أنقره في أقدامها على إلغاء الخلافة بحسبان أنها ليست ملكاً للأُتراك وحدهم ولأنَّها خلافة المسلمين جميعاً والترك لا يتجاوز عددهم جزءِ من المسلمين ، ووصف ما وقع «بـأنه بلغ أقصى ما استطاع أعداء الاسلام وأشد ما كانوا به ائتماراً وأعدى ما كانوا عليه عدواناً وأصدق ما كانوا رغبة في الكيدله والنكاية به أن يبلغوا ما بلغه هؤلاءِ الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين فاقدام الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جرعة في عهد هذه الدولة على الدولة وأبشع جرعة في تاريخ الاسلام » ووصف عملهم بـأنه نقض موثق استمر ثمانية قرون وبعض قرن لم يتوقف المسلمون منذ ذلك عن الدعوة إلى إعادة الخلافة . وكان الأزهر على رأًس الهيئات الاسلامية التي حملت لواء الدعوة إلى إعادة الخلافة ، فاجتمع المؤتمر الاسلامي (٢٥ مارس ١٩٢٤ ) الذي أفتي ببطلان بيعة عبد المجيد الذي كان الكماليون قد نصبوه قبل إلغاءِ الخلافة ، إيماناً بأن الإسلام لا يعرف الخلافة على النحو الذي تولاها به عبد المجيد منفصلة عن السلطة ، وأعلن دعوة جميع ممثلي الأمم الاسلامية إلى مؤتمر يعقد في القاهرة برئاسة شيخ الاسلام للبت فيمن يجب أن تسند إليه الخلافة الاسلامية . ولكن هذا المؤتمر أُجل مرة بعد مرة حتى اجتمع في ١٣ مايو ١٩٢٦ دون أن يسفر عن شيء إيجابي ، وذلك أن النفوذ الاستعماري كان قد حطم كل محاولة لاحياء الخلافة ووضع مختلف العراقيل والصعوبات ، وتبارى الملك فؤاد ، وأمان الله خان والحسين بن على فى تولى الخلافة .وكان الانجليز قد أعلنوا معارضتهم الشديدة لعودة الخلافة الاسلامية ني أي صورة من الصور وكانوا يعملون على تعقيد المساعى المبذولة في إعادتها بوسائل ملتوية خفية . وقد أدى التدخل الاستعماري والنفوذ الأُجنبي إِلى خلق جبهة معارضة للجبهة التي ترشح الملك فؤاد ، فانقسم علماء الأُزهر بين مؤيدين ومعارضين ، وكان الخلاف بين الملك فؤاد وسعد زغلول عاملا من عوامل الصراع وكان سعد زغلول منذ بدء حياته السياسية معارضاً للجامعة الاسلامية ، وظن أن الانجليز يدفعون الملك فؤاد لترشيح نفسه للخلافة تحقيقاً لمشروعهم القديم : مشروع الخلافة العربية . ووقفت الصحافة نفس الموقف ، فهاجمت جريدة السياسة لسان حزب الأُحرار الدستوريين موقف المعارضة. وشاركتها صحف الوفد . وانتهى المؤتمر المنعقد في ١٣ مايو ١٩٣٦ إلى قرار يقول : «إن الخلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المقررة في كتب الشريعة الغراءِ ، التي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ أحكام الشريعة الغراء فيها لا ممكن تحقيقها بالنسبة للحالة التي عليها المسلمون الآن .» وعمد

حزب الأَّحرار الدستوريين في سبيل معارضة اتجاه الملك فؤاد إلى تولى الخلافة بأن كلف أحد رجاله (على عبد الرازق) أن يضع بحثاً مراوغاً يحمل طابعاً علمياً فقهياً يقرر فيه وجهة نظر السياسة ، وقد اعتمد على عبد الرازق على المؤلفات التي نشرها حكام تركيا يعززون بِما موقفهم من إلغاء الخلافة وكان مجمل هذه الآراء تقول بـأن الخلافة ليست نظاماً إسلامياً خالصاً . بينها وقف رشيد رضا ومصطفى صبرى ومحمد بخيت في مواجهة هذا الرأى كاشفين عن حقيقة مفهوم الخلافة في الاسلام . وفي الحق أن كتاب على عبد الرازق لم يكن يهدف إلى إعلان رأى في الاسلام خالصاً لوجه العلم بقدر ما كان يهدف إلى استغلال فقه الاسلام وتشريعه وتاريخه إلى تأييد رأى باطل ن الخلافة ، هذا الرأى ليس له أهمية ولا خطر إلا بقدر ما يتعرض لأصل من أصول الاسلام وهو قوله بالباطل أن الاسلام دين روحي لا صلة له بالمجتمع ولا بالسياسة منكراً أكبر معلم من معالم الاسلام الذي يختلف اختلافاً أساسياً عن الأُديان الأُخرى . ولم يكن لهذا الرأى الذي ارتاه على عبد الرازق ليرجح كفة سياسية على كفة أُخرى ، أَى أَهمية أَساسية لولا أَنه من الآراءِ التي تلقفها المبشرون ودعاة التغريب وأعطوها أهمية كبرى في إثارة شبهة من أخطر الشبهات وهي أن الاسلام دين لا صلة له بالمجتمع ولا السياسة ، وقد حاولوا أن يعتدوا بهذا الرأى الفرد الذي لم يصدر في مجال بحث علمي ولم يلق من العلماء أي تأييد أو تقدير ، ولم يقبل به جمهرة العلماء المسلمين أو يرتضوه ، والذي كان في حقيقته صادراً عن غرض سياسي وذاتي لم يكن يراد به وجه الله والعلم والحق . وقد واجه الشيخ مصطفى صبرى جميع الحجج التي ساقها مصطفى كمال وحكومة أنقره متعللين مها لإلغاء الخلافة ، كما كشف عن الدوافع الحقيقية والاسباب الخفية لهذا العمل وقال إن السبيل للاصلاح كان ممكناً بتبديل المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين وفصل الدولة عن الدين . وقد دحض الشبهات التي أثيرت حول الدين والحرية : موقف الاسلام منها فقال أن الإسلام لا ينافى الحزية والاستغلال أن تكون حكومته ممنوعة من التخطى ما وراءِ حدود الدين . وأن المقصود بالحرية هو الأمم تجاه الحكومات لا حرية الحكومات في القيام بـأمور الأمة . وكشف عن أن الاتحاديين هم الذين زجوا بتركيا في الحرب على غير رغبة السلطان وعلى غير رغبة كثير من المعارضين ثم وقعوا عقد الاحتلال ومع ذلك كله فهم يلومون الخليفة لاستسلامه لعواقب هذه الهزيمة التي جلبوها عليه بـأيديهم . وأورد الشيخ مصطفى صبرى أدلة العارف الخبير بالأمور عن أن الكماليين

الذين حكموا بعد الحرب العالمية الأُولى هم والاتحاديون الذين حكموا قبل الحرب وبعد خلع السلطان عبد الحميد حزب واحد وأن الخلاف بينهم ليس خلافاً على المبادى؛ ، ولكنه خلاف شخصي مبعثه التنافس على الزعامة وكلاهما يستند على السلطة العسكرية في زعامته وعنده أثهم المسئولون عن ضياع الامبراطورية العثمانية منذ وضعوا أيدمهم على الدولة بعد خلع عبد الحميد . وكشف مفتى الاسلام العثماني عن علاقة مصطفى كمال بالانجليز فقال إن الانجليز قد تشددوا في معاملة السلطان وحيد الدين حتى أُعجزوه ثم تساهلوا بعد ذلك مع مصطفى كمال ليجعلوا منه بطلا فتعظم فتنته في أبصاد المسلمين وبصائرهم «والرجل من لا تجد الانجليز مثله ولو جدت في ظلبه ، من حيث أنه مهدم ماديات الاسلام ومن أدبياته في يوم مالا تهدم الانجليز نفسها في عام فلما ثبتت كفايته وقدرته من كل الجهات استخلفته لنفسها وانسحبت من بلادنا » وإذا كان مؤتمر الخلافة عام ١٩٢٦ في مصر ومؤتمر مكة في نفس العام لم يسفر عن شيء في أمر الخلافة فان البحث في أمر الخلافة لم يتوقف ثمة وإلى أمدطويل ، فاتجهت الأنظار إلى مصر ، واتجهت إلى الجزيرة العربية ، وأثبتت جمعية الشبان المسلمين في برنامجها الذي أعلنته سنة ١٩٢٧ أن من أهم أهدافها «إعادة الخلافة». كما أُثبتت ذلك عديد من الجمعيات الاسلامية التي انبثقت من جمعية الشبان المسلمين ، وتناول الدكتور عبد الرازق السنهوري هذا الموضوع الخطير في رسالة الدكتوراه التي قدمها إلى جامعة باريس في هذه السنوات تقريباً تحت عنوان «الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أَمم شرقية » ، كتبه عقب سقوط الخلافة وقد كان النساؤل بسم العالم الاسلامي كله وهو ماذا بعد الخلافة من رابطة تجمع المسلمين وتعيد وحدتهم . وقد وصل الدكتور السنهوري في بحثه إلى أن يتطور نظام الخلافة فيصبح عصبة أمم شرقية . وكان مجمل رأيه هو أن تشتد القوميات وتبلغ الرشد وتصبح قادرة على أن تكون نوعاً من الوحدة بين الأَمم بعـد أَن تكون قد أُصبحت أَمماً ، وهذه عبارته : «حتى إِذا توافرت لكل قومية كيانها وحرياتها الداخلية كان من الطبيعي أن تفكر هذه القوميات المختلفة في التعاون والتضامن على أساس نوع من الوحدة لا يزالون حتى الان يتلمسون إليه السبيل ». ثم يتساءًل : أيحسن التفكير في تكون المجموع قبل استكمال الأجزاء لمقوماتها أو يحسن ترك الأجزاء تستكمل ذاتيتها ثم التفكير بعد ذلك في تكوين المجموع ، فلنترك الشرق تستكمل كل قومية فيه مقوماتها ، ولكن لتنفخ في هذه القوميات روحاً شرقية واحدة ، تسترشد بها كل أُمة في نهضتها الوطنية

حتى يسود التآخي والتعاون فيما بين هذه الأمم ويسهل بعد زمن قريب أو بعيد أن تحقق نوعاً من الوحدة في الشرق لا تزال أوربا تتلمس الطريق إليه ». وعرض السيد رشيد رضا لأَّمر الخلافة وقال : إن إقامة الخلافة الاسلامية يسوء رجال دول الاستعمار وأنهم قد يقاومونها بكل ما أوتوا من قوة وأحرصهم على ذلك الدولة البريطانية . وقد عاد البحث في أمر الخلافة من جديد قبيل الحرب العالمية الثانية وحوالي سنة ١٩٣٠ وتعددت فيه الآراءِ . وكان من رأى الدكتور عبد الحميد سعيد أن الخلافة الاسلامية في الشرق لازمة للاسلام والمسلمين . وإنها في العصر الحاضر ألزم منعها في أي عصر مضي ، غير أن تقدير ما تحمله فكرة الخلافة من قبل الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٣٩ وتعددت فيه الآراء وكان من رأى الدكتور عبدالحميد سعيد أن الخلافة الإسلامية في الشرق لازمة للإسلام وأنها في العصر الحاضر ألزم منها في أي عصر مضى ، غير أنه يقدر ما تحمله فكرق الخلافة من تهديد لسياسة أوربا الاستعمارية والقضاء على أطماعها في الأُمم الاسلامية والتي عمل الغرب زمناً طويلا على تمزيق شملها ليصل إلى ما وصل إليه . ذلك أن الذي يرعب أوربا حقاً ويخيفها أن قيام الخلافة يؤدي إلى اتحاد الأمم الاسلامية وتعاونها في سبيل نهضتها ونهضة الشرق كله وهذه النهضة إذا قويت باتحاد الأمم الاسلامية تحطمت مطامع الدول الأوربية وشهواتها الاستعمارية ». وإذا كانت هذه وجهة نظر ، فان هناك دائماً وجهة النظر الأُخرى المعارضة يحمل لواءَها كتاب سياسيون لهم ارتباطهم بأُحزابهم وما وراءِ الأُحزاب من علاقات دولية. فعبد القادر حمزه يرى أن الخلافة في مصر تكون مصدر خطر عليها من الدول القوية ، وأن الخلافة ستجد من يعارضها كتركيا والمغرب الأُقصى ولا فائدة من قيام نظام لا يعترف به الجميع ويقول : «ولا ريب أن الخلافة في مصر تستدعي أن تصير حكومتها دينية ، ومعنى هذا أن جميع القوانين التي صارت عليها منذ ستين عاماً يجب أن تتغير ، وتوضع بدلها أحكام شرعية تسرى على المصريين والأجانب ، وهذا العمل ينافي ما ارتبطت به مصر في المعاهدة المصرية البريطانية فقد نصت هذه المعاهدة على أن أى تشريع مصرى يطبق على الأجانب يجب أن لا يتنافى مع المبادىء المعمول بها فى التشريع الحديث ». ويورد عباس العقاد قريباً من هذه العقبات ويضيف إليها أعباء الخلافة التي تتحملها ميزانية مصر وفي مجال نقد واقع الخلافة الاسلامية في الدولة العيانية عرض عبد العزيز جاويش ورشيد رضا إلى ما وصلت الخلافة من انحراف عن مفهوم الاسلام حين نقل العثمانيون مفهوم البابوية

والامبراطورية وفي هذا يقول رشيد رضا «ليس في الاسلام فوق الشرائع والأَحكام أمير ولا خليفة ولا سلطان ، فقد قلدت تركيا أوربا في شتى القوانين الرومانية قاعدة تقول بـأن الخلفاء فوق القانون والشرائع فأصبح الخلفاء بهذا خلفاء رومانيون لا خلفاء اسلاميون ». ومن ذلك ما أشار إليه عبد العزيز جاويش حين ناقش مصطفى كمال في أمر الخلافة حين قال : « إِن الأُعاجِم أَفسدوا أَمر الخلافة بما دست الباطنة وبما أَفرط الترك والفرس في الغلو باطراءِ الخلفاءِ حتى فتحوا لهم باب الاستبعاد وقهروا الأمُّمة على الخنوع ، وقد كان تقديس الخلفاءِ العثمانيون سبباً لاسقاط دولتهم ». كما دافع الفاتيكان عن اتهام جرىء طالما ردده الكماليون وهو أن ما وصلت إليه الدولة العثمانية من تأخر إنما كان مرجعه إلى الإسلام . والاسلام برىء مما وصلت إليه تركيا وأنه لا علاقة بين الاسلام وما اضطربت به الدولة من استعداد وفساد الاسلام لا يؤيد الاستبداد ، ولكنه يشجعه ، ولذلك فان الرأى القائل بأن النهضة لا تتم إلا بترك التقيد بالاسلام في حكومتهم لم يكن رأياً منصفاً . وأغلب الظن أنه كان بإغراء النفوذ الغربي الطامع في أن يقضى على الطابع الاسلامي وهدمه بعد اتهامه وإلصاق شبهة التأخر به . وبعد فاننا نصل من هذا العرض التاريخي إلى حقيقتين: الأُولى: أن الخلافة هي بؤرة الجامعة الاسلامية ، وأن الجامعة الاسلامية أيمكن أن تقوم أولا ثم تنبثق منها الخلافة ، وأن حركات التحرر والوحدة والتقارب التي تجرى اليوم في عالم الاسلام يمكن أن يتحقق من خلايا نظام جامع للدول الاسلامية ترتبط به ثقافياً واجتماعياً قبل أن ترتبط به سياسياً وعسكرياً . ثانياً : أن المسلمين بعد إلغاء الخلافة لم يتفرقوا أَيدى سبا وأن الهدف الذي كان يطمع فيه النفوذ الاستعماري قد فشل تماماً ، وأن العالم الاسلامي قد تلاقي على مستويات كثيرة سواء في مجال الوحدة العربية أو الوحدة الثقافية العامة ، وأن الفكر الاسلامي ما زال هو المصدر الأُول للثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية الإسلامية . وإذا كانت الخلافة قد سقطت بعمل سياسي استعماري دفين أُخني أمره طويلا وبدقة وراء غلالات وتمويهات ، فإن المسلمين قد بدت أمامهم الحقائق سافرة وتنبهوا لما يراد منها فسارعوا إلى اتخاذ وسائل أخرى تحل محل الخلافة فاندغمت رابطتهم في مؤتمر الحج السنوي وني الاتجاه نحو الأَّزهر ، وفي مؤسسات مختلفة تقوم الآن بالربط بين المسلمين على صعيد الفكر والثقافة والتعليم . وزاد من قوة هذه الروابط تحرر دولتين كبيرتين بعد الحرب العالمية الثانية : هما الباكستان وأندونيسيا وعشرات الدول الأخرى

ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا ، وكانت أزمة فلسطين والصهيونية عاملا بعيد المدى في التقارب والالتقاء وخاصة بعد سقوط القدس في يد الصهيونية وقد دفعتهم الأزمات إلى نسيان خلافاتهم وتقريب مفاهيمهم والالتقاء على الاسس وخاصة فيا ينصل بالسنين والشيعيين والأكراد والعرب والبربر فقد توثقت الصلات وازدادت عمقاً وخفت حدة الخصومات والخلافات التي أججها الاستعمار والنفوذ الغربي خلال فترة بين الحربين . كما كشفت الوقائع حقائق كانت مطمورة عن السلطان عبد الحميد : الواقع أن تاريخ السلطان عبد الحميد لم يكتب بعد إلا من جهة واحدة ، هي جهة خصومه وأعدائه من اليهود والاستعماريين والغربيين وأتباعهم من أصحاب الأفلام التي تكتب باللغة العربية كأصحاب المقطم وسركيس وغيرهم وكتاباتهم عن السلطان فيها كثير من المبالغة الصادرة عن الخصومة الشخصية أو المذهبية . ومفتاح تصحيح شخصية السلطان عبد الحميد إنما يتصل بنقطة واحدة هي : موقفه من الصهيونية ومقاومته لها ، وتآمر الصهيونية مع النفوذ الأجنبي على إقصائه .

فالنفوذ الأجنبي قد أحس بالعمل الخطير الذي أزعج أوربا وهو دعوة عبد الحميد للمسلمين أن يتجمعوا في جامعة إسلامية تواجه الزحف الاستعماري وأن هذه الدعوة وجدت استجابة تحت تاتير الغزو العسكري والسياسي الذي كان يجتاح جميع أجزاء العالم الاسلاي ولم يجد المسلمون نقطة النقاء أو عروة تجمع إلا في الدولة العثمانية التي تضم العرب والترك ومن هنا كان الضغط شديداً على هذه العروة لفصمها وتمزيقها وقد ضاعفت من هذا العمل ما تطاعت إليه الصهيونية بعد عقد مؤتمر بال ١٨٩٧ من الزحف على فلسطين والاستيلاء عليها ومقاومة السلطان لهذا العمل . وتبدأ نقطة الحملة عليه من اصطفاء النفوذ الأجنبي للاتحاديين وإعدادهم للسيطرة على الدولة العثمانية ، وقد نمت الحركة الاتحادية في أحضان المحافل وإعدادهم للسيطرة على الدولة العثمانية ، وقد نمت الحركة الاتحادية في أحضان المحافل وصلة الاتحاديين باليهود مؤدكدة وثابتة وليس هناك سبيل إلى دحضها . وقد بدأ الاتحاديون عملهم من نقطة الوحدة ، وكانت الدعوة عملهم من نقطة النمزيق بيها كان يعمل عبد الحميد من نقطة الوحدة ، وكانت الدعوة الطورانية هي رسالة تمزيق الامبراطورية والقضاء على الجامعة الاسلامية وإيقاع الخصومة الدعوية بين العرب والترك ، وقد صاحب الدعوة الطورانية مفاهيم غريبة جريئة تعارض القيم الاسلامية أساساً وتهاجمها في عنف وتدعو إلى العلمانية واللادينية والالحاد وشجب الدين

من المجتمع أساساً وقد أشار الذين تعرضوا لهذه القضية أن السلطان عبدالحميد كان يخشى من أن يؤدى إصدار الدستور إلى تسلط هذا التيار . ومن هذا يبدو أن السلطان عبد الحميد كان ضحية المطامع الصهيونية من ناحية والنفوذ الغربي من ناحية أخرى . وقد جرت على أقلام الكتاب عبارة «الاستعمار التركى» بالنسبة للعرب وهي كلمة غريبة دخيلة وليست صحيحة فلم تكن الرابطة الجامعة للعرب والترك في الدولة العثمانية «استعماراً» بقدر ما كانت «امتزاجاً» على أساس مفهوم الرابطة الاسلامية وحدها ، ويمكن أن يقال إن النفوذ الغربي هو الذي مزق هذه الرابطة بإثارة الدعوة الاقليمة المنبثقة من إحياء تراث طوران وجنكيزخان وهي دعوة حمل لواءها كتاب معروفون في هذا الوقت في مقذمتهم ضياء كوك الب وسيد بلك وأحمد أغايف ويوسف أقشورا وأغا أوغلي أحمد وحمدالله صبحي وجلال نورى ، وقدكان هدف هذه الدعوة في ظاهره العمل على إخراج الدولة العثمانية من التأخر والجمود والعزلة ، غير أن النفوذ الغربي الكامن وراءها والمغذي لها كان طامعاً في أن يحقق والجمود والعزلة ، غير أن النفوذ الغربي الكامن وراءها والمغذى لها كان طامعاً في أن يحقق بها أهدافه جميعاً التي تحققت فعلا بعد الحرب العالمية الأولي وهي : (١) القضاء على الجامعة الاسلامية والخلافة .

(٣)السيطرة على البلاد العربية واحتلالها. (٤) نقل تركيا من دولة ذات طابع إسلاى إلى دولة غربية الطابع. وقد عمدت جمعية الاتحاد والترقى – التى سيطر عليها الدونمة (يهود سالونيك) من الداخل وحولوها عن أهدافها إلى خدمة أغراضهم وذلك حين أفسموا لها عقد ندواتها في المحافل الماسونية ، إلى تتأليف الجمعيات واللجان ونشر الكتب الطاعنة في الاسلام الداعية إلى التحول إلى الرابطة الطورانية بدلا من الاسلام وكانت لهم أناشيد قصائد ينشرونها سراً. وقد استطاعوا بقوة النفوذ الاستعماري من اسقاط عبد الحميد وكان قره صوء اليهودي الذي اشتركوا في مفاوضة السلطان واغرائه بالملايين لمنح اليهود حق دخول فلسطين واحداً من الذين اشتركوا في خلعه علامة على إعلان أثر اليهود في خلع الرجل الذي عارض نفوذهم ويمكن القول بالن الفترة التي بدأت من تاريخ تركيا بخلع عبد الحميد وتولى الاتحاديين للحكم هي الفترة التي اجتمعت فيها إدارة الحاكمين والاستعمار على تصفية الدولة العمانية وابراز طابع الجامعة الطورانية وإبلاغ العلاقة بين الترك والعرب أشد مراحلها عنفاً وقسوة مما مهد بزوال الدولة وإلتهام الغرب للأجزاء العربية ومنح اليهود وعد بلفور عنفاً وقسوة مما مهد بزوال الدولة وإلتهام الغرب للأجزاء العربية ومنح اليهود وعد بلفور الذي يعطيهم الحق في إقامة دولة فلسطين . في ضوء هذه الملاحظات يمكن النظر إلى موقف الذي يعطيهم الحق في إقامة دولة فلسطين . في ضوء هذه الملاحظات يمكن النظر إلى موقف

السلطان عبد الحميد من التاريخ بعين الانصاف وفى السنوات الأخيرة أخذت تظهر وثائق كثيرة تكشف حقيقة هذا الرجل وتدفع عنه كثيراً مما شاب اسمه من اتهامات وشبهات ألصقها به النفوذ الاستعمارى والصهيونية على السواء .

## الباب-الثالث

(1)

### الأمة العربية ومصر العربية الاسلامية

«الأمة العربية» حقيقة واقعة ملموسة بوضوح في تاريخ المسلمين منذ فجر الاسلام إلى اليوم ، لم تختف يوماً وإن جنحت إلى الضعف والانطواءِ في فترات قليلة . وفي العصر الحديث وحيث ضعفت قوة الوحدة الاسلامية القائمة على الرباط بين الترك والعرب ، برز دور الأُّمَّة العربية من جديد في مجال اليقظة والاصلاح ، وعاد العرب إلى تسلم مقاليد مركزهم الاجتماعي والحضاري في بناء العالم الاسلامي. ويمكن القول أن عوامل اليقظة الفكرية والاجتماعية في العالم الاسلامي كله قد بدأت من قلب الأُمة العربية ، ومن قلب الجزيرة التي انبثق فيها ذلك الضياء الوهاج ، ولقد ظل العرب أو فياء الوحدة الاسلامية حفظاً عليها حتى اضطرهم الاتحاديون ـ وليس الأَّتراك جمياً ـ إلى الانفصال ورفع لواءِ الثورة . كان العرب يطالبون بحقهم \_ حق الأُمة \_ من خلال الرابطة الاسلامية والدولة العثمانية وكانت حركاتهم جميعاً تستهدف قيام نظام لامركزي يقيم لهم حكومة مستقلة داخل إطار الدولة العثمانية ، وكانوا يؤمنون بالوحدة في مواجهة الغزو الزاحف ، فلما ضعفت الدولة العثمانية بعد سفوط السلطان عبد الحميد وغلب طابع الاتحاديين مستهدفاً الدولة العثمانية والقضاء على الرابطة الموحدة بين العرب والترك خدمة للنفوذ الأَجنبي الراغب إلى تمزيق هذه الأَواصر وابتلاع هذه الأَجزاءِ ، اتبجه العرب إلى إقامة حركة المقاومة من خلال وحدتهم كأَمه ، وهذا هو المفهوم الحقيق للوحدة العربية كما فهمها العرب ، الذين أحسوا بأن كيانهم الذاتي قد بدأ يصيبه خطر كبير نتيجة الدعوة التي حمل لواءها الاتحاديون وهي «الجامعة الطورانية»

وهي جامعة تقوم على الجنس والدم وتحاول أن تجمع العناصر الطورانية في قومية واحدة كما أحس العرب بخطر يواجه كيانهم من حيث غزو اللغة التركية في مجال والمدرسة والتعليم والمحكمة والمجتمع . ومن خلال العمل الدائب على « تتريك العناصر » الداخلة في الدولة العمانية ومن بينها العرب. كان هذا هو التحدي الخطير الذي واجه العرب، ودفعهم إلى التجمع من حول فكرة الوحدة العربية . وقد تمت الدعوة وتطورت حيث ضعفت الدولة العثمانية وزادت تحديات حكامها الاتحاديين للعرب حتى علقوا على المشانق في دمشق وبيروت عام ١٩١٦ فكان هذا هو الحد الفاصل بين الوحدة العربية وبين الدولة العثمانية ، ثم توالت الأحداث وظل كثير من العرب خلال الحرب العالمية الأُولى \_ وقد دخلها العَمَانيون إلى جوار أَلمانيا \_ يحذرون من انتفاض على الدولة حرصاً على تفويت الفرصة على النفوذ الاستعماري الذي انتفع وحده من هذا الخلاف والذي خدع العرب حين دعاهم إلى الانضام لصفه في مقابل إقامة دولة عربية لهم بعد الحرب ، ثم لم يلبث الخلفاءُ أن خفروا عهدهم واحتلوا البلاد العربية وسيطروا عليها وأقاموا حكم الاحتلال والانتداب الوصاية على معظم هذه الأجزاء ، ووجد العرب أنفسهم قد وقعوا في برائن وضع استعماري أشد قسوة من الوضع الذي كانوا يشكونه في الدولة العثمانية . ولما سقطت الخلافة عام ١٩٢٤ وانطوت الدولة العثمانية كانت مرحلة الدعوة إلى القوميات في العالم الإِسلامي كله قد أُخذت تلعب دوراً خطيراً وتمثل مرحلةجهيرة ، وواجه الاستعمار الأُمة العربية بالتحدى فأثار في مختلف أجزائها دعوات إقليمية ضيقة ، سميت بالقومية المصرية والقومية السورية وحملت لواءَ الارتباط بالماضي التاريخي الغامض البعيد السابق على ماضيها الإسلامي الحي ، فنشرت دعوات الفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والبربرية في المغرب وعلت هذه النصيحة التي كانت في أول أمرها عاملا من عوامل المقاومة الوطنية وطابعاً ضرورياً في مرحلة مقامة الاحتلال الذي كان يلقي إلى كل هذه البلاد شبهات تقول بأنهم ليسوا « أمة » فالمصريون ليسوا أمة والعرب ليسوا أمة ، كما حاولالاستعمار عن طريق المدارس والكتب والصحف أن يقول بأن هذه البلاد عاشت منذ أول التاريخ في احتلال ! احتلها الفرس والرومان ووصف العرب بأنهم محتلون ، وهكذا أثيرت دعوات إقليمية خطيرة ، وفرضت قيود كبيرة تحول دون التقاء هذه الأجزاءُ العربية معاً ، واستسلمت الأَقطار لهذه الدعوات في مرحلة « الوطنية » حيث كان الصراع دائراً بين المستعمر وأهل القطر الواحد ، فكانوا يتشبثون بالوطنية ويتخذون من تاريخهم الخاص وسيلة للمقاومة

والاستعلاء ، فكان المصريون حين يدعون إلى الفرعونية فى هذه الفترة إنما يريدون أن يقولوا إن لم ماضياً وتاريخاً يبلغ خمسة آلاف سنة من العمر وأنه أقدم من تاريخ بريطانيا وأمريكا جميعاً . وفى العراق والشام بأجزائه ( فلسطين وسوريا ولبنان ) كانت الدعوة تحمل طابع الماضى العربي ثم تذهب إلى مرحلة ما قبل تاريخ الإسلام فتحاول التفاخر بالفينيقية والأشورية وخلق كيان محدود ، وكانت دعوة المصرية فى مصر فى هذه الفترة تحاول أن تنفصل عن الأمة العربية والفكر الإسلامى جميعاً وترتد إلى ماض من الفرعونية غير واضح التاريخ أو الثقافة أو التراث وفشلت هذه الدعوات جميعاً فى مصر والشام والمغرب ، واهتدى العرب إلى أن رابطتهم بالإسلام وتاريخه هى أقوى هذه الروابط ومنها ينبعث كيانهم الحقيتي ووجودهم الواضح المؤصل .

وكانت مسألة الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان والجزائر ومراكش وتونس ، والاحتلال البريطاني لمصر والسودان والعراق والجنوب العربي والاحتلال الإيطالي لليبيا ، هذه مسألة الجهاد الذي لم يتوقف بالكلمة والمفاوضة والدعوة إلى الحرية في حركات متصلة لم تتوقف. وقد سبقتها مرحلة الكفاح المسلح والجهاد المحارب على أيدى : عبد القادر الجزائري في الجزائر ، وأحمد عرابي في مصر ، والمهدى في السودان ، والسنوسي في ليبيا ، وعبد لكريم في المغرب الأَّقصي . غير أن هناك قضية أُخرى كانت أُخطر من ذلك كله : هي قضية الغزو اليهودي لفلسطين والذي اتخذ خطواته الأُولى منذ سنوات طويلة بعد عقد مؤتمر بال ١٨٩٧ والمفاوضات التي جرت بين هرتزل والسلطان عبد الحميد والتي قضت على آمال اليهود في فلسطين والتي عمد الاستعمار والصهيونية إلى تحقيقها بإسقاط عبد الحميد وفتح لطريق إليها في ظل نفوذ الاتحاديين إلى روتشلد عام ١٩١٨ والذي كان نقطة تحول خطيرة في الوجود العربي حيث أقام فاصلا بشرياً بين جزئي الأُمة العربية الأَفريقي والآسيوي وفي أُخطر موقع على البحر الأَبيض المتوسط وعلى البحر الأَحمر وفي نفس المنطقة التي سيطرت عليها الحملات الصليبية وقد تدافعت خطوات هذا الغزو في العصر الحديث حيث انتهى باحتلال الصهونية لفلسطين ١٩٤٨ واحتلال القدس ١٩٦٧ وتشكيل أُحطر تحد واجه الأَمة العربية . هذا الخطر كان علامة القوة في التركيز على الوحدة العربية ، حيث بدأت هذه الحركة تتضح وتستحصد حتى بلغت مرحلة هامة من مراحلها بقيام الجامعة العربية ١٩٤٦ ( قبل احتلال الصهيونية للقدس بعامين ) ثم انتقلت حركة الوحدة العربية إلى مرحلة أشد قوة وعمقاً منذ عام ١٩٥٦ عندما أعلنت مصر أنها جزء من الأمة العربية وتصدرت لقيادة الحركة العربية بالاشتراك مع الهيئات العاملة في مجال الوحدة العربية في سوريا والعراق والأردن. وقد حقة ت هذه الحركة خطوات بعيدة المدى في سبيل البناء القوى العربي ، ومن خلاله حدثت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا التي أعطت العمل العربي خبرة واسعة ، ثم اتسع نطاق الحركة العربية حتى شمل العالم العربي كله .

#### مصر: العربية الإسلامية

والهد كانت مصر دوماً قلب الأمة العربية ومنار العالم الإِصلامي كله ، وذلك بوجودها الجغرافي والتاريخي والثقافي الفريد ، ومن هنا فقد حرص الاستعمار والنفوذ الأجنبي على التذكيز عليها منذ وقت بعيد ، حيث زحفت الحملة الفرنسية ١٧٩٨ لاحتلالها ثم ارتدت عنها ثم تبعتها حملة فريزر الانجليزية ، ثم كان إنشاءُ قناة السويس عاملا هاماً وخطيراً في مكان مصر من أطماع النفوذ الاستعماري الزاحف الذي قضي على الحركة الوهابية في الجزيرة الع بية وحركة محمد على في مصر ، وهما حركتان كانتا من عوامل اليقظة العربية ، ثم كان احتلال فرنسا للجزائر ١٨٣٠ واحتلال انجلترا لمصر ١٨٨٢ مقدمة لاحتواء هذه المنطقة داخل النفوذ البريطاني الثفرنسي . ومن ذلك فقد ظلت مصر هي قلب الأمة العربية بالرغم من الدعوات التي دعت إلى تمصيرها ، وظلت منار العالم الإسلامي لوجود « الأزهر » وهو ثالث القوى الإسلامية في هذه الفترة : حيث مكة هي قبلة المسلمين والدولة العثمانية مقر الخلافة الإسلامية وكانت مصر مقر الأَزهر مصدر الثقافة العربية الإسلامية . ولقد لعبت مصر دورها على المدى الطويل في حركة الغزو الفرنسي ، وفي مقاومة استبداد محمد على وفي الثورة العربية وفي ثورة ١٩١٩ وكان الأَّزهر هو مصدر . يع هذه الحركات ومعقلها وكانت مفاهم الفكر الإسلامي في العالم كله هي مصدر حركات المقاومة والتجمع والوحدة ، ولقد كانت مصر رابطة جامعة للدعوات والحركات التحريرية تؤمن بأنها مصرية وعربية واسلامية فني مجال الأرض كانت تؤمن بالأمة العربية ورابطتها الأكيدة معها ، وفي مجال المكر كانت تؤمن بالإسلام التي تربطها بالمسلمين في كل مكان . وفي العصر الحديث دغمت مصر دوزها في هذه المجالات عن طريق هيئاتها العربية والإسلامية فهي مقر الأَّزهر ومقر الجامعة العربية ومقر الهيئات الإسلامية المختلفة ( المجلس الأُعلى للشئون الإسلامية ومجمع البحوث والمؤتمر الإسلامي ) وقد

ربطت نفسها بالعالم الإسلامي كله ، فلها طريقها إلى الدول الأفريقية المسلمة وطريقها إلى الدول الأفريقية المسلمة وطريقها إلى أرخييل الملايو وطريقها إلى تركيا وباكستان والهند وإندونيسيا وأفغانستان ، تؤدى دورها القيادى الإسلامي الحضارى بالنسبة للأخوة الإسلامية والوحدة العربية فهي لم تتخل قط عن إيمانها المصرى ممثلا في الوطنية والعناية بالتراث الفرعوني والقبطى ، ولم تتخل عن دورها القوى في الإيمان بالعروبة وروابطها مع الأمة العربية ولم تتخل عن دورها الإسلامية مع المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وشاركت في مختلف المؤتمرات والحركات والدعوات التي حملت لواء التحرر والوحدة والمقاومة وتصفية الاستعمار وتحرر الشعوب بإعان صادق أكيد.

(Y)

## الوحدة العربيه والدعوات الاقليمية

عاش المسلمون في تاريخهم الحديث بين ثلاث روابط :

١-الرابطة الإسلامية العامة . ٢-والرابطة القومية المرتبطة بالأمة وبالقوم . ٣-والرابطة الوطنية المتصلة بالوطن والأرض . أما الرابطة الإسلامية العامة فقد كانت تتمثل في مفهوم فكرى واحد يجمع المسلمين قوامه الإسلام نفسه : دين الأغلبية الساحقة في العالم الإسلامي واحد يجمع المسلمين قوامه الإسلامي وهي الرابطة دينية أو جامعة دينية في مواجهة الرابطة الأخرى التي بدأت تغزو المجمع الإسلامي وهي الرابطة القومية أو كما كانوا يطلقون عليها المجامعة البحنسية . ولقد كان الصراع بين الجامعتين الإسلامية والقومية طويلا وبعيد المدى وقد مر بمرحلتين : المرحلة الأولى خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الأولى ، وقبل سقوط المدولة العثمانية وقد تمثل في هذه المرحلة في دعوتين . دعوة الجامعة الإسلامية التي تحمل لواءها الدولة العثمانية وحدها وإنما للمسلمين عامة من الإسلام بحسبانه جامعة لأهله ليس داخل الدولة العثمانية وحدها وإنما للمسلمين عامة من حيث أن الدولة العثمانية تحمل لواء الخلافة . وقد كانت هذه الدعوة دعوة ضرورة في هذا الوقت بالذات حيثما اتسع نطاق الغزو الاستعماري الزاحف وتوالى سقوط الوحدات الإسلامية في قبضة النفوذ الغربي ، فكان إعلان شعار الوحدة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية إنمايستهدف في قبضة النفوذ الغربي ، فكان إعلان شعار الوحدة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية إنمايستهدف

تجمع المسلمين ومقاومتهم وقيام جبهة صامدة قوامها الدولة العثمانية التي تضم عنصري العرب والترك إلى باقى المسلمين في الهند وأفغانستان وإيران وأفريقيا وأرخبيل والملايو . أما دعوة الوحدة العربية ، أو الجامعة العربية ، أو القومية العربية ، أو الجامعة الجنسية فإنما كانت قد برزت أساساً من خلال الاتجاه الذي نما في الشام بالذات ومن خلال منابر الإرساليات الغربية وبثته بيروت بالذات ولها وضعها الخاص القائيم على أنها كيان مستقل داخل الدولة العثمانية ، وكانت الدعوة إلى العروبة إنما تعنى تمزيق الرابطة السياسية القائمة بين العرب والترك في كيان الدولة العمانية ، ولم تكن الدعوة في هذا الوقت وبالصورة التي برزت بها نتاج طبيعي وإنما كانت محاولة أُولى لإعلاء شآن الجنس والدم والعرق رغبة في تمزيق وحدة العناصر المختلفة التي تضمها الدولة العثمانية وفي معارضة وتضارب مع حركة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني وحاول تحقيقها السلطان عبد الحميد . ولم يكن غاية الدعاة إلى تحقيق مطالب العرب إلى أبعد وقت بعد ذلك تطالب بأكثر من حكم قوامه اللامركزية أو خلق وضع عربي مستقل داخل كيان الدولة العثمانية ، أو على أكثر تقدير ما دعا إليه عزيز المصرى وزملاؤه من أن يتم إقامة كيان عربي داخل اتحاد فدرالي تكون قيادته عثمانية ( أَى عربية وتركية ) يبتى به وضع الدولة العنانية قائماً وجامعاً بين الترك والعرب . ولقد اقترب العرب كثيراً من الجامعة الجنسية أو الوحدة العربية ولكن ذلك إنما تم على مراحل طويلة ولم يبرز في صورة واضحة إلا بعد سقوط السلطان عبد الحميد وانطواء دعوة الجامعة الإسلامية وزاده قوة وتأكيداً تمزيق الاتحاديين للرابطة التركية العربية ودفعها إلى آخر مراحل الخلاف والصراع والتمزق بتعليق أحرار العرب على المشانق . ثم كانت الدعوة إلى الوحدة العربية ضرورة حتمية بعد أن مزق الغرب الأمة العربية إلى دول وكيانات إقليمية منفصلة بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل أخطر تحدى واجه العرب وهو التحول الذي فرضه الاستعمار على فلسطين وتـاهيلها لتقوم بها دولة صهيونية ونضال العرب في سبيلمقاومة هذا التحول الخطير . فالوحدة العربية في الحق لم تصبح جامعة أساسية في تقدير العرب ، ولم يتجه إليها نضالهم إلا بعد أن سقطت الرابطة الكبرى : الجامعة الإِسلامية أو الوحدة العربية التركية الممثلة في الدولة العمانية ، وذلك بحسبان أن تحل هذه الجامعة محل الجامعة الإسلامية في مقاومة الغزو الغربي والنفوذ الأَجنبي والاستعمار الأُروبي . ولقد كان للاستعمار دوراً كبيراً مؤثراً في الاضطراب والصراع بين هذه الدعوات المختلفة . إذ كان قد اتجه

إلى اتخاذ سلاح التفرقة وتمزيق الكيان الأكبر وسيلة إلى القضاء على وحدة العالم الإسلامي وذلك في سبيل خلق كيانات متعددة يحكمها وتتوزع بين قواه الاستعمارية: المغرب والجزائر وتونس لفرنسا وليبيا لإيطاليا ومصر والسودان والعراق لانجلترا وفلسطين لليهود. ومن هنا فقد أرز الاستعمار الدعوة القومية وأعلاها وأتاح لها فرصة الناء والقوة في حدود محدودة وإلى مراحل معينة ، فقد بدأت الدعوة إلى القومية العربية من بعض المؤسسات الأجبية التبشيرية في بيروت تحمل لواء الحرية والديمقراطية واللغة العربية في مواجهة ما وصفت به الدولة العبانية في هذه الفترة من الاستبداد وإعلاء اللغة التركية. فلما تحقق سقوط النظام الذي كان يقوم عليه السلطان عبد الحميد من الجامعة الإسلامية ، تحولت هذه المؤسسات عن دعومها وأحدت تخاصم اللغة العربية وتعلى من شآن لغاتها الأجنبية كما سكتت عن الكلام عن الحرية والديمقراطية فقد قامت حكومة قوامها الاتحاديين الموالين للنفوذ الاستعماري في حربه للوحدة الإسلامية وفي توسيع نطاق الدعوة إلى القومية التركية باسم البراء العبانية وفي هذه العناصر المختلفة في الدولة العبانية وفي هذه العناصر المختلفة في الدولة العبانية وفي هذه العناصر المختلفة في الدولة العبانية وفي هذه العناصر العرب.

هناك وقع الخلاف وقامت الخصومة بين الاتحاديين والعرب أساساً ، وبدأ الصدام بين المجامعة الطورانية والجامعة العربية وبذلك سقط الحاجز الضخم الكبير الذى كان يجمع العرب والترك في الوحدة الإسلامية الجامعة . ولقد كان العالم الإسلامي يتمثل في ثلاث قوى إسلامية : هي : الدولة العثمانية ( تضم العرب والترك ) والدولة الفارسية ، والدولة المغولية في الهند ، ولقد سيطر الاستعمار على هذه المناطق الثلاث بدرجات مختلفة .

أما الدولة المغولية في الهند فقد اجتاحها الاحتلال البريطاني في نفس الوقت الذي سيطر الهولنديون على جاوة وسومطره بالاشتراك مع الإنجليز الذين سيطروا على الملايو. أما الدولة الفارسية فقد تقرب إليها النفوذ البريطاني منذ وقت بعيد في مساندة لصراعها مع الدولة العثمانية حتى تظل أكبر قوتين في هذا الوقت في صراع دائم.

أما الدولة العثمانية فقد كانت الشغل الشاغل للنفوذ الأَجنبي ولأُوربا وللغرب كله بحسبان أثما الدولة التي اقتحمت أُوربا واحتلت القسطنطينية وسيطرت على البلقان وصارعت الغرب كله خلال ثلاثة قرون ووصلت قواتها ونفوذها إلى سوارفينا . ولذلك فقد حرص النفوذ الأَجنبي المتمثل في فرنسا وانجلترا وروسيا إلى اقتطاع أُجزائها واحدة بعد أُخرى ، وأَطلق

يد روسيا في مناطق آسيا وسيبيريا ، كما أُطلق يد بريطانيا في مصر والسودان والخليج الفارسي والبحر الأبيض وأطلق يد الفرنسيين في المغرب والجزائر وتونس . ولم يبق في يد الدولة العثمانية إلا الجزيرة العربية والشام بأجزائه والعراق ، ومن خلال هذه البؤرة بدأت معركة الصراع الأُخير للقضاء على الدولة العنانية وتمزيقها . ومن هذه المنطقة ظهرت دعرة الوحدة العربية التي تحولت إلى ما أُطلق عليه الثورة العربية بحسبان وعد بريطانيا بإقامة دولة عربية كبرى بعد الحرب العالمية الأُولى تضم هذه الأَجزاء التي حملت لواءَ الحرب مع الدولة العمانية، وقد كان مفكرو المسلمين والعرب في هذه الفترة بين رجلين : أحدهما يرى أن بريطانيا ستفي للعرب بما وعدت وتمكنهم من إقامة دولة عربية بعد الحرب نتيجة للمؤازرة الضخمة التي قدمها العرب لبريطانيا في مواجهة الدول التي انضمت إلى أعداء بريطانيا . أما الآخر فيرى الإِبقاءَ على دعم الكيان العَمَاني كقوة قائمة في وجه النفوذ الأَجنبي الزاحف ، إيماناً بأن بريطانيا والغرب لن يسمحا بقيام دولة للعرب فإنهم بسبيل تمزيق الدولة العثمانية والتهامها ، ومن ثم فإنهم سوف يخدعون العرب حتى يقدهوا معونتهم فإذا انتهت الحرب ، فسوف يغدرون بهم . وقد تحقق فعلا ما توقعه أصحاب هذا الرأى وكان أصحابه أصدق نظرة إلى الاستعمار من الآخرين الذين أيدوا بريطانيا ، وبالحق فقد خدعت بريطانيا العرب ثم مزقت المنطقة بعد الحرب إلى كيانات ومنعتها تحت نفوذها باسم الانتداب أو الوصاية من الالتقاء والتكامل ، وكان أخطر نقطة في تـآمر الاستعمار هو تمكين الصهيونية من فلسطين لإِقامة كيان غريب في قلب الأمة العربية . وبهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى ، انتهت المعركة بين الاستعمار والدولة العثمانية التي سقطت وتمزقت ، وقامت جدلا منها دولة تركية قومية ذات صبغة غربية خالصة منفصلة عن العرب والإسلام جميعاً . وبذلك غلب طابع القومية العربية مع تمزق الكيان الموحد الذي كان يجمع العرب والترك . وأصبح العمل للجامعة العربية في نظر العرب هدف كبير ، من خلال محنة تمزق الكيانات وإعلاء الاستعمار للإقليميات وإثارة الدعوات القديمة كالفرعونية والفينيقية والأشورية والبربرية لعزل هذه الأجزاء عن بعضها والتفريق بينها تفريقاً يحول دون التقائها على وحدة عربية .

ولقد كانت دعوة القومية العربية في مفهومها الفطرى والطبيعي أنها لا تنفصل عن الأساس الإسلامي الذي يشكل فكرها وثقافتها وقيمها الأساسية ، غير أن بعض دعاة القومية لم يلتمسوا مفهومها من تاريخ الأمة العربية وموقعها من العالم الإسلامي ومن الإسلام نفسه ،

وإنما التمسوا مفهومها من نظريات القوميات الأوربية التي كان لقيامها وتشكلها ظروف تنختلف ، وأوضاع تتباين . ولذاك فقد حرص دعاة القومية العربية ذات المفهوم الغربي أن يؤكدوا ابتعاد أُسس الوحدة العربية عن الدين ، والدين هنا هو الإسلام ، ومن حق أن يقال إن القومية تختلف عن الدين في مجالات عدة ، فإن القومية دعوة جنس ودم وقوم ووحدة . أُمة ، وإن الدين بمفهوم اللاهوت الغربي له مجال آخر يرتبط بالعقول والأرواح والروابط المتصلة بين الإنسان وربه ، ولذلك فمن هذه الناحية ليس الدين أساس من أسس القومية ولكن هذا الأمر على إطلاقه في مفهوم الدين لا يتفق مع « الإسلام » نفسه ، فليس الإسلام ديناً كالأَديان الأُخرى التي واجهتها نظرية القومية في أُوربا ، بل الإِسلام دين وزيادة ، دين ونظام مجتمع ، ومن هنا فإن مفهوم الإسلام بالنسبة للقومية يختلف عن مفهوم الدين وحده ، ومفهوم الإسلام هذا بالنسبة للقرمية العربية أو الوحدة العربية يختلف عن مفهوم الأَديان في القوميات الأُوربية ، ذلك أَن الأُسس الكبرى والقيم الأَساسية للثقافة العربية واللغة العربية والتاريخ العربي وهي العناصر الأساسية للقومية في المفهوم الغربي إنما تستمد وجودها من الإِسلام والفكر الإِسلامي ولا تنفصل عنه فالإِسلام بحسبانه نظام • جنمع قد أَثْرُ تَأْثِيراً كَبِيراً في اللغة والتاريخ جميعاً وليس هناك لغة عربية منفصلة عن لغة القرآن والإسلام ، وليس هناك تاريخ للعرب منفصل من تاريخ الإسلام . ولذلك فإن القيم الأساسية للوحدة العربية أو مقومات اللغة العربية لا تجاء إلا الإسلام نفسه بحسبان فكراً ونظام مجتمع هو القاعدة الأساسية له . وليس للدين في الإسلام كبير دخل في هذا المجال . ومن هنا تسقط دعوى التصارع المفتعل بين الإسلام والعروبة وبين القومية العربية والإسلام . ومن الحق أن يقال إن الدوائر الثلاث : دائرة الوطنية ، وتسمى « دائرة الأرض » . ودائرة القومية ، وتسمى « دائرة الأمة » . ودائرة الإسلام ، وتسمى « دائرة الفكر » . ليس بين هذه الدوائر الثلاث صراع أو تقابل ولكنها دوائر متداخلة متساندة : الوطنية أصغرها وأوسطها والقومية أكبر منها وتليها في الدائرة والإسلام هو الدائرة الكبرى . ولقد كانت الدعوة الوطنية في مواجهة النفوذ الاستعماري دعوة ضرورية وهامة حيث كان النفوذ الاستعماري يمحق كيان الأمم فيقول : إن مصر مثلا ليست أمة وليست وطناً وأنها لم نكن يوماً من الأَّيام حرة ، وقد تواتر عليها المستعمرون من الفراعنة والترك والفرس 'والإِنجليز ، ويقول مثل هذا عن كل أمة ووطن ، فكان لابد أن تقوم في مصر دعوة وطنية مصرة على

أن مصر أمة ووطن يجرى النيل بين شاطئيه وله تاريخ قوامه الفراعنة أصحاب الحضارة الأولى وممدنو العالم وأنه رد الغزاة وحمى الحضارة وامتد إلى السودان والحجاز والشام وهكذا . ومن هنا كان الضغط على مفاخر التاريخ ، ومفاخر الأرض وسيلة أساسية ومرحلة طبيعية في طريق اليقظة والحرية .

ثم كانت المرحلة الثانية: مرحلة الأمة: فمصر جزء من الأمة العربية يربطها بها تاريخ موحد ولغة ومقومات جغرافية وسياسية واجتاعية لا سبيل إلى انفصامها ولذلك فإن الأوطان حين تبلغ درجة ما من الحرية تتداعى أجزائها إلى وحدة الأمة ، وهذا هو مفهوم الوحدة العربية . ولكن هذه الدعوة الوطنية : وحدة الأرض ، وهذه الدعوة القومية : وحدة الأمة ، إنما تتحرك في إطار واسع هو إطار الوحدة الفكرية الإسلامية التي جمعت هذا العالم منذ أربعة عشر قرناً من خلال ثقافة موحدة وقيم أساسية واحدة صاغت العقل والقلب والضمير ، ومن هنا فإن الوحدة الإسلامية ليست وحدة سياسية إلا كنتيجة أساسية قوامها الروح والمجتمع وعوامل الوحدة الفكرية .

هذا هو المفهوم الواضح الطبيعي ، ولكن النفوذ الأَجنبي يحاول أن يجعل من دعوات المجامعة الوطنية والجامعة القرمية والجامعة الإسلامية جامعات متعارضة متضاربة متخاصمة ، بينا هي مراحل طبيعية تاريخية فرضتها ظروف النفوذ الأَجنبي والاستعمار التي سيطرت على العالم الإسلامي .

فالدول الاسلامية قد عمقت وجودها الوطنى ووجودها القومى ، ولكنها لم تنفصل عن دائرتها الواسعة واطارها العام وان بعدت عنه فترة من الزمن فانها فى الفترة الأخيرة تتقارب وتلتنى وتحاول أن تقضى على العوامل الخلافية الفرعية التى عمقها الاستعمار ليجعل منها عوامل تمزيق ويحول بها دون الالتقاء والتوحيد . وقد كشفت مقررات المؤترات الكبرى العامة التى ضمت دول العالم الاسلامي مرات متعددة من سلامة مفهوم الرابطة الاسلامية والالتقاء الجامع وعمق هذا المفهوم وضرورته واستمراره دون أن تقلل منه عملية العزل والتمزيق الواسعة التى امتدت الآن أكثر من مائة عام . وما تزال الرابطة الفكرية والروحية معاً قائمة فى مختلف أجزاء العالم الاسلامي بالرغم من الكيانات ووجود الخلافات الفرعية التي أثارها الاستعمار وأكدها وعمقها فى خلال مرحلة الاستعمار وما تزال ردود فعل هذه الرابطة الفكرية والروحية واضحة فى كل موقف أو تحد أو حدث من الأحداث المختلفة التي تواجه

أى وحدة من وحدات العالم الاسلامى. وهي تتجلى واضحة فى قضية فلسطين ، وفى مختلف معارك الصراع بين الاسترمار والعالم لتطوارات الاسلامى ممثلا فى المختلفة ومن أقرب هذه النماذج: معركة الجزائر.

## (٣) الاسلام وحركات المقاومة العربيه

إلى ما قبل أن تندلع الحرب العالمية الأُولى كان العالم الاسلامي يتمثل في الدولة العثمانية وتضم العرب والترك ثم أفغانستان وإيران .

وكانت هناك ثلاث مجموعات أخرى

(١) الهند التي سقطت فيها الدولة الاسلامية بالاحتلال البريطاني (٢) أرخبيل الملايو بمجموعة الاسلامي الذي قسمه الاستعمار إلى أندونيسيا تحت الاحتلال الهولندي والملايو تحت الاستعمار البريطاني . (٣) أفريقيا الاسلامية التي مزقها الاستعمار وتوزعتها دوله والتهمتها قبل نهاية القرن التاسع عشر. وكان الزحف الاستعماري الذي بدأً منذ أوائل القرن الخامس عشر على العالم الاسلامي قد اتجه نحو أفريقيا وذاز حول رأس الرجاء الصالح ومد خطواته إلى كانتون ثم تواصلت موجاته المتدافعة : البرتغال والأسبان والهولنديون ، والفرنسيون والبريطانيون ومنذ اتصل الأُوربيون بالعالم الاسلامي لم يتوقف الصدام ولم تتوقف المقاومة . هذه المقاومة التي حمل لواءها العالم الاسلامي في مختلف أجزائه دون توقف. وقد تمثلت هذه المقاومة في الحرب والمعارك العسكرية حينا فلما ازدادت سيطرة الاستعمار تمثلت في صور أخرى من المقاومة ولكنها لم تتوقف قط ، ولم يستسلم جزء من العالم الاسلامي إلا بالخدعة والمكر وتأليب الخيانة على حركة المقاومة ، ولم تسلم قوة من قوات المقاومة إلا بعد أن نفد كل ما تماك من عتاد وزاد . وقد واجه النفوذ الاستعماري هذه المقاومة بالعنف وبالحيلة معاً . أما العنف فقد قضي به على قادة حركات المقاومة ثم فرق جموعها بالسجن أو الاغراء أما الحيلة فقد كانت تتمثل في تكوين أجيال جديدة تؤمن به وترضاه وتصادقه وتتعاون معه . وقد اختار بعض مفكرى الاسلام وقادته مبدأً المصالحة مع الاستعمار ، ورأوا أنه «طريق ضرورة » لابد منه في هذه الفترة . وأن من الحمق أن يستمر المسلمون في طريق واحد هو طريق المقاومة والتجمد ، بينما العناصر الاخرى تتقدم عليهم وتسيطر على مجالات

القيادة السياسية والفكرية . ويحضر هنا مثلين أحدهما الشيخ محمد عبده في مصر وأُعمد خان في الهند . فقد دفع الاستعمار من غير المسلمين في كل مكان حل فيه وفتح لهم آفاق التعليم والثقافة والبعثات ثم جعل منهم ركائزه وخدامه ، وبذلك تخلف المسلمون حتى جاء مثل محمد عبده وأحمد خان فدعيا إلى ضرورة مهادنة الاستعمار وفتح الطريق أمام الطلائع المسلمة لأَّن تتعلم تعليها منحرفاً واكنه على كل حال خير من الجمود والتوقف ولذاك فقسد كان إقبال المسلمين على البعثات والارساليات والمدارس الأجنبية التي نثرها النفوذ الأجنبي في العالم الاسلامي مسألة ضرورة . وكان قادة المسلمين يعلمون ما تحفل به هذه المعاهد من مقاومة للاسلام واللغة العربية وقيم الأُمة ومقدراتها ولكنهم كانوا في سباق مع ا'زمن فإما أن أن يتعاموا هذا التعليم أو يموتوا ، فقد جمد المستعمرون المعاهد الاسلامية المختلفية في العمالم الاسلامي ، ولم يجعلوا لخريجيها أهمية تذكر في مجال العمل والحياة ، وفتحوا الطريق أمام الثقافة الحديثة عن طريق المدارس التي وضعوا برامجها واستهدفوا بها خلق أجيال ترض بالاستعمار وتصادقه وتعاون المستعمرين وتحتقر القيم العربية والاسلامية والوطنية وتقدر بطولات التاريخ الأوربي الانجليزي والفرنسي . غير أن هذه الجموعات من المثقفين التي أتبح لها أن تنصدر لقيادة أوطانها في العالم الاسلامي ممن تأثرت بأفكار المستعمرين لم تخلص كلها للنفوذ الاستعماري بل تحرر كثير منها نتيجة لقوة الضمير العربي الاسلامي الموجود والقائم في طوايا الثقافة العربية وفي جماهير العالم الاسلامي التي كانت تقود من مواقعها العامة وتنفرض نفوذها على قادتها وتحول انجاه بعض المفكرين إلى الطريق الأصيل بل إن من سار في طريق الغرب ثمة ، لم يلبث أن عاد إلى حمل لواء القيم الأساسية بأصالة أمثال منصور قهمي وهيكل والعقاد . وكان لابد أن تبتى مجموعة قليلة متعلقة بالنفوذ الاستغماري تحمل لواء التبشير والتغريب والشعوبية ، وقد كانت هذه الجماعة دائماً مكشوفة معروفة ، ولم تستطع كسب ثقة المجموع ، بل أن تطور الأحداث وبروز الحركات المجددة قدكشف عن الدسائس التي حوتها مؤلفات هؤلاء كما تكشفت أخطاء سلامه موسى وطه حسين واسماعيل مظهر ومحمود عرمي وعلى عبد الرازق ، وبان هدفها التغريبي الذي اندفعت إليه حال بروزها. ويرجع ذلك في الأُغلب إلى قوة القيم الأُساسية للفكر الأُسلامي الأُصيلة العميقة الجذور فى بناءِ الأُمَّة الاسلامية خلال أربعة عشير قرناً ، بحيث لم يستطع الاستعمار الغربي من خلال قرن من الزمان بأساليبه المختلفة (المدارس. النظريات الصحف. الكتب. الدعاة) أن

يطمس هذه الحقيقة . ولقد وأجه النفوذ الاستعماري في زحفه على العالم الاسلامي قسوة معجدة يقظى كانت موضع ازعاج شديد له تمثلت في الدعوات العربية الاسلامية التي برزت افي مفاطق الصحراء: الوهابية في جزيرة العرب والسنوسية في صحراء ليبيا والمهدية في السودان وقد كانت حرباً عنيفة على نفوذه ، حملت لواء المقاومة من ناحية ، ولواء الانشاء والتمدد والتعوسع من ناحية أخرى ، فاذا بالوهابية في جزيرة العرب تشكل خطراً على النفوذ البريطاني في الهند حين قام بعض من آمن بها ببناء دولة قاومت بريطانيا وكبلتها كثيراً . وواجهت المستوسية النفوذ الايطالي مواجهة ضخمة ، وامتدت آثار السنوسية فواجهت النفوذ الفرنسي افي العجزائر نفسها وكان هو الخطر الدائم في كل مناطق أفريقيا . أما المهدية فقد كبات بريطانيا في السودان دماءاً وهزائم لا حد لها وكذالك فعل المسلمون في أندونيسيا وفي الهند وفي إيران وفي أفغانستان على نحو واسع عريض في معارك ثلاث ضخمة فاصلة . وواجهت فرنسا الجزائر وتونس والمغرب مقاومة وصراعاً لا حدله . وواجهت دول أوربا المستعمرة المستعمرة في أفريقيا مقاومة لم تتوقف في المناطق التي يكثر فيها عدد المسلمين . وحين انطوت صفحة الأمير عبد القادر في الجزائر وعرابي في مصر وعبدالكريم في الريف المغربي وشامل في القوقاز بدأت صفحة جديدة من المقاومة . فالنفوذ الاستعماري قد حرص على أنيستخلف على أقطار العالم الاسلامي قوى جديدة ليس لها طابع إسلاى صريح ، تمثلت في الأحزاب السياسية ولكن هل كانت هذه القوى الجديدة خالية من مضمون القيم الأساسية الاسلامية التي تحمل دوماً طابع المقاومة والجهاد للمحتل والغاصب . من الحق أن يقال إن هذه القوى الجديدة التي ظهرت في أوائل القرن العشرين لم تكن إلا صورة مجددة للقوى القديمة فحركة المحزب الموطني في مصر هي الوليدوالبديل لحركة مكرم وجمال الدين الأَفغاني وأَحمد عرابي ، وأحزاب السودان كانت بديلًا عن المهدية والأنصار ، وفي المغرب تحولت الحركة السلفية إلى أحزاب سياسية تحمل في أعماقها طابع المقاومة على مفهوم الاسلام - نعم ، «إن الحركة القومية لم تكن مطابقة للاسلام وحسب بل هي جزء لا يتجزأ من فكرة بعث الاسلام ، قنضال المسلمين للتخلص من الهولنديين وكفاح السوريين ومسلمي المغرب للتخلص من الفرنسيين ونضال مسلمي الهند ضد البريطانيين كل ذاك كان جزءاً من حركة المسلمين لبناء معجمع إسلامي في العصر الحاضر ، ومن هذا القبيل قيام الأتراك بطرد اليونانيين سنة ١٩٢٧ والإبرانيين للقضاء عملى منطقة النفوذ الروسية الانجليزية كانت جميباً خطوات نحو احياء

الاسلام فكل المسلمون مسلمون إجماعياً وسياسياً وإذا كان ثمة اختلاف بين الزعماء الوطنيين والزعماء الدينيين فهو خلاف لم يتخذ مظهر النضال والكفاح . « وقد كانت الصفة الاسلامية غالبة على جميع هذه الحركات حتى في الحالات التي يكون فيها القادة ممن تأثروا بالغرب فتصبح هذه الحركات إسلامية بالنسبة للجماهير والاتباع . «وكانت الجامعة الاسلامية شعوراً لدى المسلمين بضرورة تماسكهم إذ أن وحدة المسلمين في العالم الاسلامي هي وحدة مشاعر ، وظلت الجامعة الاسلامية إلى اليوم حلما جميلا تعز تحقيقه ، كانت مستقرة في الوعى الديني الاسلامي القديم وبقيت محتفظة بقوتها . . وليس ثمة تعارض بين الجامعة الاسلامية وبين الروح القومية في البلادالاسلامية. «وصفوة القول فيما تقدم أن الاسلام في العصر الحاضر قد احتضن ألنزعات والحركات القومية التي رآها تتفق ونهجه في استعادة أمجاده الماضية ما دامت متمشية وفق التقاليد الاسلامية ، هذا باستثناء تركيا» .هذه العبارات نقلناها بتصرف عن ولفرد كانتول سميث من كتابه «الاسلام في التاريخ الحديث » وهي تنحمل مضموناً أساسياً معترفاً به ومقرراً بـأن حركات المقاومة والتحرر من النفوذ الاجنبي مهما تطورت ولبست أثواباً مختلفة فانها جميعاً أجزاء أساسية من حركة المقاومة الاسلامية للاستعمار والنفوذ الغربي وفي سبيل وحدة فكر ، وقد مضت هذه الحركات تعمل في مجالين متصلين : مقاومة الاحتلال والاستبداد معاً نظراً لتساندهما واتصالهما ، وقد مرت بمراحل المقاومة المسلحة في معارك حربية متصلة : اتصلت بين البرتغال والمسلمين على شواطيء أفريقيا والهند وجزر الملايو ، ثم تحولت فيا بعد إلى معارك من نوع آخر تمثلت في مقاومة المحملة الفرنسية في مصر وفي معارك الجزائر بقيادة عبد القادر الجزائري والثورة المصرية بقيادة أحمد عرابي ومعارك شامل في الفوقاز ؛ وعبد الكريم في المغرب ، وثورة المسلمين في الهند ١٨٥٧ وحركات المقاومة بين المسلمين والهولنديين في أندونسيا والمعارك الثلاث الكبرى بيين الأَفغان والاحتلال الانجليزي ومعركة ميسلون في سوريا وثورة العراق . وقد انتصر الاحتلال في هذه المعارك بالتآمر والخداع وبقواه الحربية الحديثة غير أن المسلمين في أي بقعة من العالم الاسلامي لم يستسلموا إلا بعد أن نفذت ذخائرهم ولم يجدوا مفراً من التسليم . ولكن حركات المقاومة لم تتوقف ولم تلبث أن تحولت إلى مقاومة فكرية وجماحية تمثلت في الجمعيات الاسلامية والهيئات والأحزاب ، وفي هذه المرحلة أخذت هذه الحركات طابعاً سياسياً واضحاً ، وقام عليها بعض الزعماء المدنيين ، هذه الحركات لم تشخل عن طابع

الاسلام فقد كان مفهوم المقاومة في الاسلام هو الأساس للعمل وكانت روح الابمان بالله والوطن هي أساس أعمال هذه الهيئات ، ولم تتزقف مفاهيم الاسلام عن العمل من خلال الحركات السياسية ، ذلك أن الاسلام جماع بين الدين والسياسة والاجتماع والاتتصاد وأنه لا توجد لهذه الحركات ضابعاً دينياً خالصاً ، منفصلا عن الطابع السياسي ، فالاسلام وين ونظام مجتمع ، جامع بين السياسة والدين معاً ولما كان الغرب حريصا في السيطرة على مقدرات عالم الاسلام لعدة أسباب أهمها: ١- أن يظل عالم الاسلام غير قادر على إمتلاك مقدراته ومقومات فكره التي تصنع دولة قوية قادرة متكاملة يخشى منها على الغرب نفسه. ٧ \_ أن تظل في يد الغرب هذه المقدرات الاقتصادية المادية : البترول والثروات المكثفة . ٣ ــ المركز الاستراتيجي الذي يحوى مواقع هامة على البحرين الأبيض والأحمر وبين القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقيا . هذا الحرص ، هو الخطر الذي ما يزال يواجه عالم الاسلام يمزيد من حركات الغزو ، وبحركات الصراع والتنافس بين الكتل المختلفة ، والايدلوجيات المتباينة حيث يبدو كأنه بوتقة للتيارات العسكرية العربية والشرقية معاً ، ونظريات الفردية والجماعية على السواء . ومع ذلك فان العالم الاسلامي ما يزال يقاوم بصمود ولن يستطع الاستسلام لأن مقوماته الأساسية الأصيلة ما تزال تكون الأجيال وتدفعهم إلى الرباط والصمود . إن حركة المقاومة التي واجه بها عالم الاسلام الاستعمار كانت تنطلق من تحت مدافع الغرب ومن خلال حملاته المتوالية عسكرية وسياسية وفكرية،وهي حملات لم تتوقف وإنما تتوالى بصور مختلفة وتدور حول غزو هذه القيم الفكرية والقضاء عليها بحسبانها هي مصدر القوة والقدرة على المقاومة ، ومن هنا تبدو أهمية حركات التبشير والتغريب والشعوبية المتصلة المستمرة وما تثيره من شبهات وما تحاوله من إيجاد الخلاف وتعميقه بين الفرق المختلفة ، والمذاهب المتعددة ولذلك فان قصور حركة الفكر الاسلامي والثقافة الحركة لا تتم في جو مطلق الحرية وإنما تتم من خلال سيطرة العدو الطاغية ، بواسطة أدواته وقواه وأقلامه وأجهزته الضخمة المتمركزة في بعض الأقطار . وقد قاوم الغرب كلمة الاسلام ، والوحدة الاسلامية ، والجامعة الاسلامية ، والرابطة الاسلامية ، وحاول أن يجعل حركات الأَقليدية أساساً للعمل ، كما أكد على الفصل بين الاسلام والمجتمع في مجال القانون والإقتصاد والتعليم والسياسة . واتخذ من الأُقليات في كل بلد ذريعة للضغط في

في مجال شجعيدمفهوم الاصلام. وقد خلق في كل مكان مشاكل طائفية وتفرقة مذهبية وعنصرية وحزبية ، وأثار دعوات قديمة ماتت مع الزمن وأجبها من جديد ، وأكدها بقوة القانون كما فعل بين المسلمين والنصارى في مصر والبربر والعرب في المغرب ، كما حرص على بقاء القبلية ودعمها ولم يسمح بانصهارها في المجتمعات الكبرى، واتخذ من الطائفية القبلية أداة مياسية يدعم ما وجوده ، فقد احتضن الاستعمار في مختلف أجزاء عالم الاسلام الأقليات وعمل على خلق شعور بكيان نعاص لهم وفتح الباب للتبشير والارساليات والمدارس الدينية وركز الاستعمار على الفرق والمذاهب داخل عالم الاسلام على للضغط ما وأكدها وجمدها بحجث لا تنصهر ولما كان مفهوم الاسلام هو الطابع الأساسي لكل حركات اليقظة والمقاومة معاً ، ولما كانت مختلف الحركات السياسية والاجتاعية إنما تدور في إطار الفكر الإسلامي ، فقد عمد الاستعمار إلى بناء قوى تابعة له ، مؤمنة بفكره ، وأعطاها أماكن القيادة في الوطن الاسلامي (بعد الحرب العالمية الأولى) وحرصت هذه القوى على ابعاد الاسلام عن المسجد موضع الفعل في السياسة أو الاجتاع أو القانون أو التربية ، وبذلك فصل المدرسة عن المسجد والقانون عن الشريعة .

( ( )

#### ثورة الجــزائر

تعد ثورة الجزائر (١٩٥٤ - ١٩٦١) من علامات الأصالة الاسلامية والبطولة العربية وهي ثمرة من ثمار اليقظة العربية الاسلامية وعملا من أعمال المرحلة الجديدة الناهضة للأمة العربية في عصر اليقظة . ولقد أدهش المراقبون في العالم الغربي كله تلك الصلابة والاستمرار في المقاومة ومواجهة القوات الضخمة وعمليات الابادة الفرنسية وردها الكثير من المؤرخين والكتاب إلى مصدرها الأصيل : قوة الايمان الروحي في الاسلام وعمق الصلابة العربية ولا شك كانت ثورة الجزائر عملا خطيرا وضخما في سبيل تحطيم النفوذ الاستعماري والأدالة منه وأن قدمت مليوناً من الشهداء ولكنها حققت معنى رائعا سيكون بعيد المدى في اليقظة العربية الاسلامية . فقد تمزقت كل دعاوى الاستعمار في محاولة إدماج الجزائر في فرنسا وأعلن أكثر من واحد من كتاب فرنسا ومؤرخيها وفي مقدمتهم (شارل أندريه جوليد) : أن هناك وحدة متكاملة من الجنس واللغة والحدود تجمع تونس والجزائر ومراكش

وأن سلسلة جبال الأَطلسي التي تبدأ من المحيط الأَطلسي من مراكش والتي تخترق الجزائر وتنتهى فى تونس من البحر الأبيض المتوسط تكون العمود الفقرى الذى يربط دول شمال أفريقيا الثلاث بعضها ببعض وتجعل منها وحدة فى الجنس واللغة والحدود الجغرافية وأن هذا الجزء من أفريقيا لا صلة من أي نوع تربطه بفرنسا كما أثبت غير واحد من المؤرخين أن سلسلة جبال الأُطلس الممتدة عبر المغرب العربي وكثبان رمال الصحراء الدافئة والجنوب وأمواج البحر المتوسط من الشمال طبعت هذا الجزء من الدنيا بطابع واحد .ولم يذكر هؤلاء المؤرخين أن الاسلام في الحق هو الذي أكد وحده العروبة في المغرب كله وأنه هو الطابع الأَصيل لها ، والذي يجمع بينها وبين الأَجزاءِ المختلفة للاءُمة العربية . وقد انبثقت ثورة الجزائر من أَشد مناطق الجزائر إيماناً بالاسلام وتعمقاً لفهمه ، وأن هذا الاصرار والثبات والعزم إنما مصدره هذا الإيمان الذي يؤكد الاسلام بالقتال دون الأرض والعرض والذمار وأن هذا المعنى هو «الخطر» الذي واجهه الاستعمار في العالم الاسلامي كله وحاول بكثير من الأساليب القضاء عليه حين قاوم دراسات الجهاد في المعاهد الاسلامية وحين أيد الدعوات القاديانية والبهائية القائلة بالاستسلام أمام النفوذ الاستعماري وتقبله وكذلك حبن أكد دعوات الغاندية والتولستوية من حيث أنها تفرض عدم المقاومة . ولقد عارض النفوذ الفرنسي مقومات الاسلام واللغة العربية في الجزائر مقاومة ضخمة وبأساليب بعيدة المدى في الفصل بين الجزائريين ودينهم ولغتهم ومنيت اللغة العربية في الجزائر بمحنة شديدة كانمنها القضاء على اللسان علامة القومية ، وكذلك القضاءِ على القرآن مصدر التشريع . وقدعمدت فرنسا إلى اعتبار الجزائريين فرنسيين بمقتضى دستور ١٧٤٨ واعتبار الجزائر فرنسية واعتبار اللغة العربية لغة أجنبية من الجزائر ومن خلال مناهج التعليم جعلت السلطات الفرنسية التعليم من رياض الأَطفال إلى الفرق العالية باللغة الفرنسية وحدها وجعلت كل مدرسة تقوم بتدريس اللغة العربية في عداد المدارس الأجنبية ، وكذلك الشأن في الصحف وكل رسالة بريد تعنون باللغة العربية يكون مصيرها الاهمال . كما سجلت السلطات الفرنسية المدرسين الجزائريين الذين حاولوا أن يدرسوا لتلاميذهم تاريخ الجزائر العربية الفرنسية وكانوا يرون أن تاريخ الجزائر يجب أن يبدأ منذ عام ١٨٣٠ . وإذا كانت اللغة العربية قد أصببت في الجزائر بالضعف والتأَّخر ، فقد ظل الاسلام نفسه هو العامل الأَّقوى في الحفاظ على الشخصية الجزائرية العربية المسلمة . وأمامي نصوص عديدة تؤكد هذا المعني عن كتاب

فرنسيين ، ومن هنا ما يقوله ( جاك بيرك ) لولا الاسلام في الجزائر لفقدت الشخصية الجزائرية ذاتيتها لأن ضغط الاستعمار ومفاسده كان يمكن أن يؤدى إلى إذابة الشخصية الجزائرية ولكن فكرة إذابة الشخصية الجزائرية في الشخصية الفرنسية بما فيها من جاذبية لمن سحرتهم الحضارة الغربية من الجزائريين هي التي كونت الخط الأ كبر من الشخصية الجزائرية في المغرب ». إن هذه الظاهرة هامة وخطيرة ويجب أن تكون موضع تقديرالباحثين لقد كان الاسلام هو العنصر الفعال الحقيق في دفع الجزائريين إلى طلب الحرية «لقد أيقن الجزائريون منذ اليوم الأول للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء على الاسلام ، من أجل ذلك أدركوا جميعاً أن عليهم أن يعتصموا بالاسلام حتى يقدروا على التحرر ». وردد هذا المعنى كثير من الباحثين المنصفين . «لقد قهرت الجزائر الغرب بالاسلام » لقد صمدت الثقافة العربية في الجزائر: ويقول الاستاذ نعيم قداح «فرض على الجزائريين أن يتعلموا تاريخ الجزائر يبدأ من عام ١٨٣٠ وأن على الجزائري أن يجهل كل شيء عن تاريخ العرب الحضارى في بغداد وقرطبة وأن فيكو الايطالي هو واضع أسس علم الاجتماع لا ابن خلدون ، ودانتي لا المعرى ، ولامرتين لا عمر بن أبي ربيعة ، وكلود با نار وليس ً ابن سينا ».وقدجرت مناقشاتمطولة بين مجموعة من الباحثين العرب حضرها (جاك بيرك) الذي عاش فترة طويلة في الجزائر حول ثورة الجزائر ومفهومها الإِسلام العربي : يقولالكاتب « لقد كنا نتفق على أن الإِسلام قام بأكبر الأدوار في المقاومة الجزائرية بل كدنا نتفق على أن الإسلام كقوة فكرية وروحية كان هو السياج الأخير والوحيد الذي لم يستطع الاستعمار الفرنسي أن يزيحه من طريقه ، فقد كانت الحرب الاستعمارية الفرنسية حرباً حضارية وجهها الاستعمار الفرنسي ضد اللغة والدين والتنظيم الاجتماعي وملكية الأرض وطريقةالإنتاج وقد استطاع الاستعمار أن يبدل اللغة العربية فجعلها اللغة الفرنسية واستطاع أن يحرق أرض الجزائريين ( ١٨٣٠ - ١٨٤٥ ) واستطاع أن يوزع هذه الأرض على المستوطنين الذين هاجروا معه ومع قواته وأساطيله ، ولم يكن الاحتلال الفرنسي غزواً واحتلالا فقط بل كان محاولة الاستبدال حضارة بحضارة وتنظيما اجتماعياً بتنظيم اجتماعي ولغة بلغة فلم تكن هذه الحرب لاستعمارية سوى حرب حضارية شملت الاقتصاد والأرض دعمت اللغة والدين وأصابت التنظيم الاجتماعي والفكرى ، ولكن ذلك كله لم يسهل مهمة الاستعمار الفرنسي في الجزائر لأَن المقاومة بدأَت بإصرار الجزائريين من دعاة الإصلاح بالثبات على تعلم اللغة المعربية ، ولعل هذه الجملة التي بدأها مشايخ المجزائريين حين كانوا يجمعون الفيرنكات الفليلية لإقامة المدارس الابتدائية الإسلامية لتعليم الصغار مبادئ اللغة والقرآن ، كانت أول طلقات هذه الثورة المجارفة الشاملة . وخلاصة ما أريد أن أقول إن الدفاع عن اللغة والإسلام كان هو الخط أو المخندق الرئيسي الذي لم يستبطع عنده الاستعمار مزيداً من التوغل ومزيداً من العدوان .

وهكذا فإِن ثورة الجزائر هي « إسلامية » في باديّ الأَّمر ، ومن أَعمق أَعماقها ، فإِن كانت المدن الساحلية والمدن الصناعية قد تقوضت وانهارت بأكملها أو انهار بعضها فإن هذا السياج الداخلي لم ينقب ولم يستطع عليه الاستعمار شيئاً . لقد تعرض إسلامهم للامتحان وانتزعوا إسلامهم من براثن حملة شديدة الوطأَّة كثيرة العدة رهين النوايا » .. وهكذايـتضح أَن الإِسلام هو الذي حفظ العروبة والقومية والشخصية الجزائرية في معترك الإِذَابة في فرنسا ، ومن خلال هذه الجذور الأَساسية القومية للقيم الإِسلامية استحالت الشخصية الجزائرية على الموت والانصهار خلال أكثر من مائة وثلاثين عاماً حاول فيها الاستعمار الفرنسي محاولاته المتصلة ، محاولات القوى المسيطر ، للقضاء على « ذاتية الجزائر » وإذا كانت اللغة العربية قد أُصابِها التخلف إِزاءَ خطة خطيرة ألغت المدارس العربية الإِسلامية وأُحلت محلها المدارس الفرنسية اللغة ، وقد أُغلقت فرنسا نحواً من أَلف مدرسة يدرس فيها ١٥٠ أَلف طالب أَو يزيد عندما احتلت الجزائر وأباحت للإرساليات التبشيرية أن تحل محل هذه المدارس وتطبق برامج أقل مافيها أنها ترسم عظمة فرنسا وحضارة الغرب وتحط من قدر حضارة العرب والمسلمين وتدعو إلى ما تدعو إليه الإِرساليات من تحويل المسلمين عن دينهم وقيمهم وتدمير مَقُومات فكرهم دفعاً لهم إلى الاستسلام أمام النفوذ الفرنسي وتقبله . والمعروف أن فرنسا لم تلبث في الجزائر بعد احتلالها إلا قليلا حتى أُخذت تخطط لاستيعاب الجزائر بحسبانها فرنسا الجنوبية ، كما أُغرقتها بسيول من الكتب والصحف والاسطوانات والأَفلام الفرنسية، وأنشأت بعد عشر سنوات من الاحتلال مكتبتي ( شبكس ) و ( هاشيت ) برأس مال قدره ستة ملايين جنيه استرليني عام ١٨٤٢ لتكون هذه نواة الحركة الثقافية الفرنسية في شمال أَفريقيا ثم أَنشأَت مراكز في وهران للزحف على غرب الجزائر ، وفي قسطنطينة للزحف الثقافي على شرق الجزائر ، ولم يلبث أن أصبح ( لهاشيت ) ثلاثمائة مركز وأصبحت جريدة لموند توزع في الجزَّائر ٧٨٠٠ نسخة كما توزع الفراتي سوار ١٣٦٠٠ نسخة . غير أن المقاومة

الصلبة العنيدة لهذا الإفناء للشخصية الجزائرية لغة وثقافة لم تصدر من الأجزاب السياسية المختلفة التي كانت تذهب وراء الألفاظ وتتحرك داخل إطار النفوذ السياسي الفرنسي وفيها من يدعى بأنه لا توجد للجزائر شخصية خاصة ، إنما جاءت المقاومة من خارج الدائرة التي والت النفوذ الاستعماري ، جاءت من دائرة اليقظة الإسلامية التي بدأت في الجزائر علامتها وامتدت إلى مصر والشام والأزهر وظلت تشق طريقها حتى تسلم رايتها في الجزائر علامتها الإمام عبد الحميد بن باديس وزملائه البشير الإبراهيمي ومحمد الميلي وأحمد توفيق المدنى وغيرهم . فقد لمع هذا المجدد المصلح لمعان النجم وأشرق إشراق الفجر ووضع الكلمة التي رددتها الأجيال ولم تمت منذ ذلك اليوم ، والتي دحضت أكاذيب وادعاءات وأباطيل الاستعمار ومتكونة على مثال ما تكونت به سائر أمم الأرض ، وهي لا تزال حية ولم تزل ولهذه الأمة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها وتقاليدها ، هذه الأمة الجزائرية ليست تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها وتقاليدها ، هذه الأمة الجزائرية ليست عرنسا ولا تريد أن تصبح فرنسا ولا تريد أن تصبح فرنسا ومن المستحيل أن تصبح فرنسا » .

بدأ ابن باديس عمله سنة ١٩١٦ في صمت وخفاء وأناة حتى استطاع أن ينشى جمعية العلماء المسلمين سنة ١٩٣١ ووجه جهده كله إلى التعليم العربي الإسلامى في المساجد، في مواجهة سياسة فرنسا الاستعمارية التي تحاول أن تمحو العربية والعروبة والإسلام، وبعيداً عن ضجيج السياسة وصراع الأحزاب، بدأ وزملاؤه يعملون في المساجد ويحمون لغة القرآن من الزوال حتى تم إنشاء مائة وخمسين مدرسة في شرق الجزائر وغربها ولم تلبث فرنسا أن أحست بخطر عمله حتى بدأت تحاربه بكل وسيلة ولكنه كان قد دعم قوة لا سبيل إلى دحرها. واستيقظت اللغة العربية ودراسات الإسلام مرة أخرى على النحو الذي وصفه جاكبيرك وغيره والذي كان بعيد المدى في حركة التحرر الجزائرية وثورة الجزائر. وهكذا رفضت الشخصية الجزائرية باستمرار وخلال قرن وثلث قرن ، رفضت الذوبان في الإطار الفرنسي المشخصية الجزائريين أن يعتبروا أنفسهم فرنسيين ، بعد أن أخضعوا منذ ١٨٨٩ في الأحوال فرنسا من الجزائريين أن يعتبروا أنفسهم فرنسيين ، بعد أن أخضعوا منذ ١٨٩٨ في الأحوال الشخصية للقانون الفرنسي وكانت السلطات الفرنسية ترمى من وراء ذلك إلى السير بهم نحو « الإدماج » الكامل ، إلا أن الجزائري كان مؤمناً بأنه ليس فرنسياً ، وهو مسلم قبل كل شيء وعندما فصلت فرنسا الدين عن الدولة في ٧٧ أيلول سنة ١٩٠٧ لم ينفذ هذا القرار

بالنسبة للجزائر وبعد أربعين سنة من ذلك التاريخ كانت الدولة الفرنسية تدفع من خزانتها مرتبات لماثتين وتسعة وخمسين رجل دين كاثوليكي وبروتستنتي ويهودي. ولقد عمدت فرنسا أول ما عمدت إلى السيطرة على أوقاف المسلمين والسيطرة عليها ، ثم اتجهت إلى المساجد بحسبانها مراكز الإسلام فأجرت لها عملية تصفية أليمة ، وفي مدينة الجزائر وحدها ذات الـ ١١٢ مسجداً لم يبق منها إلا خمسة فقط وحول اثنان إلى كنائس وهدم الباقي ، وفي كل مكان حولت مساجد الجزائر إلى كنائس. ويروى القائد روفيجو مؤلف « الجزائر الثائرة » كيف حول أضخم مسجد في مدينة الجزائر إلى كاتدرائية الجزائر بعد أن هدم أربعة آلاف مسلم كانوا قد اعتصموا به . وفي أعقاب هذا العمل أتبحت الفرصة للمبشرين وتكونت جماعة الآباء البيض التي أنشأها الكردينال لافيجري . وقد أشار إلى هذا مؤلف كتابتاريخ الجزائر : « إِن أُول ضربة ضربها الاستعمار الفرنسي في الجزائر بعد تقويض أساس الدولة الجزائرية هي ضربة الأُوقاف الإِسلامية فكل المساجد الإِسلامية والمؤسسات الإِسلامية قد أصبحت ممتلكات الدولة الفرنسية الخاصة . فرجال الإِفتاءُ وأَثمة المساجد وسدنتها وقراءُ القرآن فيها يتقاضون أجورهم من الخزينة الفرنسية وهم موظفون تابعون لفرنسا لا يتسلمون عملهم إلا إذا قدموا للاستعمار ما يوجب رضاه » . وهكذا مضت الحملة الاستعمارية الثقافية وخطة التغريب لتقضى على الأُمة الجزائرية واللغة العربية والإسلام في الجزائر جميعاً وتغلبت اللغة الفرنسية بعد أن حوربت العربية حرباً متصلة لم تنقطع ولم تفتر استخدمت فيها كل الأُسلحة . وعلى رأس المائة من أعوام الاحتلال حيث بدأ الاستعمار يحتفل بالإِدماج الكامل للجزائر كان صوت عبد الحميد بن باديس وجميع العلماءُ المسلمين يؤكد في قوة وجهارة أن الجزائر عربية مسلمة وأنها تستحيل على الفناء في الوجود الفرنسي .

وكان هذا علامة ضخمة في تاريخ الإسلام الحديث لها أثرها العميق ومداها الواسع مقدمة حرب ضروس استمرت سبعة أعوام من أجل بقاء « الذاتية الجزائرية العربية الإسلامية » ويرى كثيرون وفي مقدمتهم جاك بيرك أن اللغة العربية ( الفصحى ) أو الكلاسيكية هي التي حملت الجزائر من الانصهار ، يقول بيرك : « إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية ، بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا » . كيف كان ذلك ! . يقول « لقد كان للمستعمر قوة مادية مدهشة ، واقتصاديات عالية ، ومدينة جذابة ومع ذلك يلاحظ أن شيخ علماء

الجزائر الذي كان يعتبر نفسه رجلا غير سياسي ، وكان يتجنب السياسة ويقولون عنه في الجزائر إنه شخص جاد أكثر من أى شخص آخر ، كان هذا الرجل من أعظم رموز مقاومة الاستعمار فإن صحت هذه الدعوة المعنوية الثقافية بل أقول الرمزية كانت أقوى العوامل فى النهوض الحقيقي لشعب الجزائر. إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت الأصالة الجزائرية وقد تركت هذه الكلاسيكية العربية عاملا قوياً في بقاء الشعوب العربية ». ويبدو هذا الدور حقيقة ممثلا في خطاب ابن باديس عام ١٩٣٧ قبل وفاته بسنوات ثلاث الذي أَلقاه في جمعية العلماءُ حيث يقول : « حوربت فيكم العروبة » حتى ظن أَن قد مات منكم عرقها ونسخ منكم نطقها فقمتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها فتثير الشعور والمشاعر ويهدر خطبائكم بشقائقها فتدك الحصون والمعاقل ويهز كتابكم أقلامها فيصيب الكلاوالمفاصل. \* حورب فيكم « الإِسلام » حتى ظن أن قد طمست أمامكم معالمه وانتزعت عقائده ومكارمه ، فجئتم بعد قرن ترفعون علم التوحيد وتنشر ون من الإصلاح لواء التجديد وتدعون إلى الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا كما حرفه الجاهلون وشوهه الدجالون . • وحورب فيكم « العلم » حتى ظن أن قد رضيتم بالجهالة فجئتم بعد قرن ترفعون للعلم بناءٍ شامخاً وتشيدون له صرحاً شاهقاً فأُسستم على قواعد الإِسلام والعروبة والعلم جمعيتكم ، جمعية العلماءُ المسلمين الجزائريين . \* وحوربت فيكم الفضيلة فسمتم الخسف ورميتم بالصغار حتى ظن أن قد زالت منكم المروءة والنجدة وفارقتكم العزة والكرامة ، فجئتم بعد قرن تنفضون غبار الذل وتهزون أسس الظلم ، وتزمجرون زمجرة العزيز المهان وتطالبون مطالبة من يعرف أن له حقاً لا بد أن يُعطاه أو يآخذه . نعم ، نهضنا بعد أن صهرنا بنار الفتنة والابتلاء ، وقارعتنا الخطوب ودافعتنا ودافعناها . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأَرض » . نعم نهضنا بعد قرن ، بعد ما متنا وأُقبرنا ، أُحيينا وبُعثنا ، سنة كونية فقهناها من القرآن ونعمة ( ربانية ) لمقيناها من الملك الديان ، نعم نهضنا نهضة بنينا على الدين أركانها فكانت سلاماً على البشرية . العروبة والإسلام والعلم والفضيلة هذه أركان نهضتنا ، وأركان جمعية العلماء ، فما زالت هذه الجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين وتعلمنا اللغة وتنيرنا بالعلم وتحلينا بالأخلاق الإِسلامية وتحفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا وتربطنا بوطننا ، وما كانت جمعية العلماءُ حتى كان العلماءُ القرآنيون الذين فقهوا الدين والدنيا بفقه القرآن وعرفوا السنن الأَقوم معرفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهدوا واهتدوا بما كان عليه السلف الصالح . إن الإسلام عقد

اجهاعي عام فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع نواحي الحياة لسعادته ورقيه ، وقد دلت تجارب الحياة كثيرًا من علماء الأمم المتمدينة على أنه لا نجاة للعلم مما هو فيه إلا بإصلاح عام على مبادى الإسلام ، ا. ه . هذه هي علامات التحول التي حققتها الدعوة الإِصلاحية القائمة على الإِسلام واللغة العربية وهي أرضية الثورة العزائرية والحرية ، ومن خلال هذه الحركة برزت الشخصية الجزائرية « عربية مسلمة » بعد أن ظن الاستعمار أمّها انتهت ، وكان ذلك مقدمة طبيعية للثورة المسلحة التي حققت « الذاتية الجزائرية » بعد سبع سنوات من الجهاد والاستشهاد . ولقد استطاع النفوذ التغريبي الثقافي الفرنسي المسيطر أن يخدع بعض المثقفين الجزائريين عن جوهر شخصيتهم وعن حقيقة وجودهم العربى الإسلامي فترة من الزمن حين ظنوا أن أوربا هي كل شيء ، وأن الجزائر ليس لها وجود ذاتي منفصل عن فرنسا ؟ ولكن كثيراً من هؤلاء الزعماء قد رجعوا عن آرائهم وعادوا إلى الإيمان. بالشخصية الجزائرية « عربية إسلامية » ، وكان لجمعية العلماء أثرها القوى في تصحيح هذه المفاهيم . وفي مقدمة هؤلاءِ عباس فرحات الذي قال في كتابه ( الظلمة الاستعمارية ) إن الجزائر بلد عربي ومن ذا الذي ينكر هذه الحقيقة ، وهي أرض إسلامية أصلة وذلك حق أيضاً ومهما يكن من إرادة الإمبريالية في الماضي والحاضر فإن هذه الظاهرة التاريخية. تظل صادقة تمام الصدق » . ومن أعماق جبال أوراس اندلعت الثورة ، من البيئة التي كانت أَكثر تمسكاً بالإِسلام ، ومن حق أن يقول « مالك بن نبي » ، من العقيدة الإِسلامية نفسها إنطلقت ثورة الجزائر وكانت العقيدة الإِسلامية نفسها المحرك والدافع الكبير للتيار الثورمى في الجزائر . ويؤكد هذا المعنى عمار وزقان في كتابه ( الجهاد الأَفضل ) حيث يشير إلى أن الفكر الجزائري المشبع بروح الإِسلام لم يفقد نفسه في غمار التيارات الفكرية الدولية . « بل إن احتكاكه بهذه التيارات لا يزيده إلا اطلاعاً على مظاهر الحقيقة والزيف فيها وتدعيم الإمان بقيمه المثل والمبادئ التي تحتضنها حضارتنا العربية الإسلامية ». ويقول : إنها لمفارقة واضحة أن يكون الولاءُ للإسلام الذي اضطهده الاستعمار واستخف به هو الأُكثر ثورية بالفعل على الصعيدين الديالتيكي والتاريخي وأن حركة الإصلاح الديني حركة نهضة إسلامية ذات طابع ثقانی وسیاسی وتستهدف القضاء الاجتماعی ( الاستعماری ) ۵ وأنها كانت منهجاً يتلخص في هذه الصيغة الأخاذة » . « الإسلام ديننا . العروبة لغتنا . الجزائر وطننا » . وكان

سر الرسالة القومية لحركة الإصلاح الجزائري يكمن في الترابط العضوى بين هذه الكلمات الثلاث .

ويصور الكاتب كيف عملت حركة الإِصلاح التي قادها ابن باديس على تصفية العبوب الاستعمارية للمجتمع الجزائري ففتحت الطريق إلى اليقظة حين صفته من : « البدع . الجمود. القدرية . السلبية . الخرافة » . وقد حاول المؤلف أن يقدم تفسيراً لتغلب ( اللغة العربية » على « اللاتينية » في أفريقيا وقال : إن العقلية البربرية ليست غريبة إلى الحد الذي يظن عن اللغة العربية . وقال : إن التجربة البربرية التي أُجراها الاستعمار كنزعة للتجزئة قد فشلت على الصعيد الاجتماعي والفكري والسياسي . ويصور عمار وزقان \_ بوصفه أحد المشتركين في قيادة الثورة الجزائرية ـ دور الإِسلام فيها فيقول « إِن موقفنا إِزاءَ الإِسلام لا يختلف لأَننا ثوريون مرتبطون بالشعب ، وذلك أن رفض الأَيدلوجية الإِسلامية في بلاد مستعمرة يضطهدون الأكثرية الساحقة فيها هو علامة تجدد أُخرى تنادى به فئة منفصلة منفصلة عن الشعب غريبة الحياة والفكر امتصتها أو شلتها أيدلوجياً العدو المستعمر ». ثم يشير إلى دور التغريب في العالم الإِسلامي فيقول : تستعجل العقلية العصرية كثيراً في توديع الأَديان كلها توديعاً ماتمياً دون أن تدرك أن الأَيدلوجية الإِسلامية ليست مختصرة بل هي في كامل اندفاعها وحركتها . ويبدو مفهوم الشخصية الجزائرية واضحاً في ميثاق الجزائر عام ١٩٦٤ . « إِن الجزائر بلد عربي إسلامي ولذا فإِن هذا التحديد ينني أَي رجوع إِلَى مقاييس عرفية ويتعارض مع كل انتقاص من الإِسهام السابق على الفتح العربي . ورغم تجزئة العالم العربي إلى وحدات جغرافية أو اقتصادية مميزة فإن عوامل الوحدة المكونة من تاريخ وثقافة إسلامية ولغة مشتركة ظلت تحتل المقام الأُول . فالجماهير الجزائرية العميقة الإِيمان قاومت بصلابة لتخليص الإسلام من كل الشوائب والخرافات التي خنقته أو شوهته وناهضت دائماً الدجالين الذين كانوا يريدون أن يجعلوا منه مذهباً للخنوع والتوكل وربطه بإرادتها من إنهاء استغلال الإنسان للإنسان . وعلى الثورة الجزائرية أن تعيد إلى الإسلام وجهه الحقيقي ، وجه التقدم ، إن الجوهر العربي الإسلامي للأُمة الجزائرية قد شكل حصناً منيعاً ضد تهديمها من طرف الاستعمار ».

## (0)

#### جذور الوحدة العربية

قلنا في كتابنا « الإِسلام وحركة التاريخ » إِنه حين ضعفت حركة قائدة في العالم الإِسلامي نبعت من مرحلة الضعف « حركة يقظة جديدة » ، وهي هذه المرة من قلب الأُمة العِربية ، وقد كانت ارهاصاً لنهضة ما زال مدها يزداد كل يوم قوة ، وهي على الطريق إلى غايتها تصارع قوى كثيرة تحاول أن تعوقها أو تحولها عن جوهر فكرها ومضمونه ، وهي في نفس الطريق وبالرغم من كل التحديات فهي شأنها دائماً مفتوحة الآفاق على الثقافات العالمية والفكر الإِنساني تأخذ منه ما يتفق مع مقوماتها وما يزيدها قوة على الحركة والتقدم كما هي معطية دوماً لا تتوقف عن منح الإِنسانية من ثمار فكرها الإِيجابي البعيد الأَثر في تكوين الحضارة الحديثة والفكر البشرى . والأمة العربية اليوم تواجه تصفية عصر الاستعماروتواجه تحديات النفوذ الثقافي والتغريب فلا تستسلم له وتقاوم أخطر تحديات الاستعمار في تاريخها وتاريخ العالم الإسلامي وهو « الغزو الصهيوني » المدعم بالنفوذ الاستعماري الذي أقام فلسطين حاجزاً بشرياً بين شطرى الأمة العربية وبين قارتى أفريقيا وآسيا وفي قلب العالم الإسلامي وما زالت الأُمة العربية تواجه وجوده بالمقاومة خلال أكثر من عشرين عاماً.ولا شك كان لهذا الوجود الصهيوني في فلسطين منذ ١٩٤٨ وفي القدس بالذات ١٩٦٧ أَبعد الأَثر في حركة المقاومة واليقظة التي تواجهها الأُمَّة العربية من خلال ثوراته المختلفة واتجاهه إلى بناء كيانه بناء قادراً على الصمود في وجه التحدي الزاحف من خلال السياسة والاقتصاد والاجتماع. ولذاك فقد أصبحت الدعوة إلى الوحدة العربية التي كانت مطمح الأمة العربية منذ انفصلت عن الدولة العيانية - أصبحت هذه الدعوة ضرورة محترمة للتجمع في وج، النفوذ الصهيوني والمطامح الاستعمارية الدولية . ولقد استغرقت السنوات الخمسة عشر الأُخيرة من عمر الأُمة العربية محاورات مفتوحة حول مفهوم هذه الوحدة وفلسمتها ومداها ومضمونها السياسي والاجتماعي وذلك بعد أن تبنت هذه الدعوة معظم الأمم العربية في دساتيرها وفي هيئاتها السياسية وتشكيلاتها الحزبية ، وقد كان لمصر بعد عام ١٩٥٦ حين اعترفت بارتباطها بالوجود العربي وعملت في حقه عملا إيجابياً قيادياً أبعد الأثر في دعم فكرة الوحدة واقترابها من مرحلة التحقيق حيث قامت أول تجربة للوحدة بين مصر وسوريا ١٩٥٨ ثم توالت التجارب بين

مصر وسوريا والعراق. ولقد كان مفهوم الوحدة العربية الذي انبعث من القاهرة أعمق مفاهيم هذه الوحدة وأقربها إلى التطور الطبيعي والتشكيل الجذري المرتبط بالقيم الأَساسية للأُمةالعربية والثقافة العربية ، فقد كان منبعثاً انبعاثاً طبيعيا بعيداً عن جميع المحاولات التي تريد أن تغرقه في طوفان المفاهيم الغربية أَو تنتزعه من جذوره وقيمة وأصالته . وكان إلى ذلك بعيداً عن ما يحمله مفهوم القومية في بلاد كثيرة من الاستعلاءِ الجنسي أو العنصرية أو التعصب أو المفاخرة العصبية . وقد حافظت مصر بفهمها للوحدة العربية على مكانتها في العالم الإسلامي بحسبانها واجهة حامية للتراث الإِسلامي حيث يقوم فيها الأَزهر ، وحيث تغذي عشرات الأَقطار الإسلامية في أفريقيا وآسيا بهذا التراث . وبذلك بعدت عن القومية في مفهومها العنصري الحاد الذي يبلغ مرحلة العقائد أو يحل محلها ، وبعدت أيضاً عن المفهوم العلماني الذي يفصل بين القومية وبين القيم الروحية وبين الدين أو بين الإسلام نفسه الذي كان دوءاً ديناً وفكراً جامعاً. لقد كانت النزعة القومية ضرورة طبيعية في العالم كله ، وقدفرضت نفوذها فى العالم الإِسلامى فظهرت القومية الأَندونوسية والقومية التركية والقومية الباكستانية ولكنها في ذلك كله كانت تحافظ على جذورها وروابطها التي تربطها بالإسلام باعتباره مصدراً أساسياً للفكر والثقافة . وفي مفهوم الوحدة العربية كان العاملان الأساسيان لها وهما اللغة والتاريخ ، اللغة لسان الأُمة والتاريخ ذاكرتها ، كان هذان العاملان مرتبطين أشد الارتباط بالإسلام والفكر الإسلامي . أما الذين قالوا بأن الدين ليس عاملا من عوامل القومية فإنهم صدقوا من حيث أرادوا « الدين » بمفهومه اللاهوتي والعبادي الذي يفرق بين أصحاب الأديان المختلفة ، أما بالنسبة للإِسلام فالقول بأنه دين فحسب إنما هو خطأُ شائع ، أو ظلم مقصود ، فالإِسلام له جانبه الروحي والعبادي وهذا خاص بالمسلمين ولكن للإِسلام جوانبه الأُخرى في مجال الفكر والثقافة والتاريخ والتراث وهذه الجوانب كلها ليست ملكأ للمسلمين وحدهم ولا تمثل تقاليدهم وقيمهم وحدهم ولكنها تمثل قيم « الشرق » كله ، والشرق هنا هو كل ما ليس من العالم الغربي ، هذا الجانب الضخم من التراث الفكرى والثقافي هو « أرضية » أصيلة وجذور عميقة للوحدة العربية .

والأُمة العربية حين ينبعث وجودها على هذا النحو البعيد عن المفهوم الغربى العلمانى وحين يبعد أيضاً عن التعصب الإقليمي أو الاستعلاء العنصرى فإنه لا يجد من الخصومة أو السراع أو المخالفة للقوميات الإسلامية الأُخرى بل يلتقي معها في الأَصول والجذور والقيم الأَساسية

والمعالم الكبرى. لقد حاول الاستعمار أن يستفيد من حركة الوحدة العربية من أجل تمزيق الروابط التي كانت تجمع العالم الإسلامي وتربط بين العرب والترك والفرس ولكن عوامل جديدة أُخذت في إحياءِ هذه الروابط ودعمها من جديد . وكانت الدعوة إلى الوحدة العربية بعد الحرب العالمية الثانية عاملا هاماً في القضاء على الدعوات الأَقليمية التي أَرْتُهَا النفوذ الأَّجنبي في مرحلة ما بين الحربين ، وكان عودة إلى التقاءِ الأُمة العربية في فكر موحد على الأَصول الأَساسية والقيم والجذور الثابتة وعلى نحو ما كان يفهمه دعاة الوحدة العربية القدامي وقريباً من مفهوم محمد عبده وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب وعبد العزيز جاويش وشجباً للدعوة التي برزت في الأَّربعينات واستشرت بعد ذلك محاولة فصل العروبة عن روابط الفكر الإسلامي وقيمه . والتماس مفهوم القومية الغربي المجرد الذي يفصل الأُمَّة عن جذورها . وفي أوربا كانت المسيحية غريبة عن طبيعتها وتاريخها ، ولم تكن إلا عقيدة أخلاقية وتعبدية صرفة ، وفي نفس الوقت لم تتصل أصولها بلغاتهم ، ولم تمتزج بتاريخهم . أما بالنسبة للاسلام فان الأَمر يختلف إختلافاً جوهرياً فهو ليس أخلاقاً أو عقيدة أخروية أو تعبدية وإنما هو منهج حياة شامل متصل بمختلف أمور السياسة والاجماع والاقتصاد ، وهو ليس مرحلة تاريخية في حياة الأُمة العربية يمكن أن يقال أنها إنقضت ، ولكنه يربط التربة بالجذور حيث يختلط التراث والتاريخ واللغة بين الأُمة العربية وبين الإسلام نفسه وتتداخل على نحو يصعب التفريتي فيه بين العروبة وبين الاسلام فهو للمسلم دين ومنهج حياة وللمسيحي ثقافة قومية ومصدراً لمقومات الفكر والشعور والذوق والحياة . ( فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أى دين بأ ي قومية ». ولقد تكشف للأجيال الحديثة أن الفرعونية كانت من موجات الأمة العربية وكذلك كانت الفينيقية والبربرية في بعني أَقوال علماء الاثار والمؤرخين وبذلك لم يعد هناك تعارض فقد انصهرت الموجات القديمة بعد الاسلام وتبلورت وتلاقت واضحى الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني في مصر لا يتعارض مع العروبة أَو الاسلام إلا من حيث اتصاله بالوثنية أَو تيارات الفكر التي قضت عليها دعوة التوحيد، فهي مقبولة من حيث الشكل التاريخي ولكنها متعارضة إذا قدمت على أنها ثقافة خالصة ، وكذلك مختلف الدعوات والتيارات فقد صهر الاسلام الأمة العربية في كيان موحد ، وصهر الفكر الشرق في بوتقته وتشكل من جديد . والاسلام لا يعارض وجود الامم وغيرها ، ولكنه يعارض صراعها وقيام الخلافات التي تحول دون تحقيق «الوحدة الانسانية» والالتقاء الفكري والروحي للأُمم البشرية، المختلفة . والنفوذ الاستعماري دائمًا من وراءِ عملية التمزيق والتفرقة بين الأمم ووراءِ التناحر والصراع بين القوميات . وللوحدة العربية أهميتها في مجال التحدي الذي يواجه العالم الاسلامي اليوم مع الاستعمار وبالنسبة لأُخطر قوى هذا التحدي وهي «الصهيونية» في فلسطين ، ولقد تنبه إلى هذا المعنى كثير من زعماء الاسلام ومفكريه وأعلنوا فى وضوح ضرورة قيام الوحدة العربية كأساس للأخوة الاسلامية فالأُمة العربية هي مبعث الاسلام ولغته وقرآنه ، وهي الأُمة التي حملت لواءه إلى العالمين ، وهي جعرافياً وسياسياً وتاريخياً موئل العالم الاسلامي النابض ، والأُمة العربية وما تزال هي الأمل في رفع راية الاسلام والحفاظ عليه ونشره . ولقد ظلت مصر تلتمس لنفسها طريقاً منذ أوائل النهضة الحديثة حتى اهتدت إليه «وطنية مصرية» ذات جذور ترتبط بالأَرض ، «و«عروبة» ترتبط بالأُمة واللغة ، و«اسلاما» هو أساس الفكر والثقافة. وقد ارتفعت صيحات كثيرة بالدعوة إلى الفرعونية ولكنها عجزت أن تجد لها ثقافة أو فكراً أو منطق حياة ،ولم تلبث الدعوة إلى الفرعونية أن اصطدمت بالوثنية بعدأن غمر التوحيد مصر ثلاثة عشر قرناً . وقد تخطاها أغلب المنصفين الذين دافعوا عنها وعرفوا بعدها الطريق الأصح مقدمة هؤلاء دكتور محمد حسين هيكل. ولقد كانت زعامة الأمة العربية دوماً تستمد مقوماتها الصحيحة من المؤمنين بتراثها المرتبطين بتاريخها الممتد ، ولذلك فقد سقطت دعوات القومية التي حاولت أن تفصل الأمة العربية عن مقومات اللغة والتاريخ وجذورهما الثقافية ، وبدأت الآراء المتعددة تنصهر الآن في مفهوم سمح بعيد عن ذلك الجفاء المصطنع للفكر الإسلامي الذي أُوجِده بعض دعاة المفهوم الغربي للقومية ، ذلك أن الثقافة العربية التي تتمثل بأبرز صورها في التاريخ إنما هي وليدة أصيلة للفكر الاسلامي فلا ممكن أن تنفصل عنه . وواضح أن النفوذ الغربي وحركات التغريب قد حاولت بالنسبة للوحدة العربية محاولتين : حاولت بالدعوة إليها «أولا» الفصل بين العرب والمسلمين في كيان الدولة العمانية الوحد ، فلما قامت الوحدة العربية ذات أصالة كقوة للمقاومة والوقوف في وجه النفوذ الغربي فقد اتجهت الحركات والدعوات إلى محاولة تصفيتها من مضمونها الثقافي الاسلامي العربي الأُصيل ، ولذلك حتى لا تلثُم هذه الوحدة لتكون قوة كبرى في وجه النفوذ الأَّجني . ومن هنا تظهر كل هذه المحاولات التي ترمى إلى التشكيك في التاريخ أو هدم اللغة الفصحي أو بعث العامية أو اغراق الثقافة العربية باليونانيات الوثنية أو

الفرعونيات أو العربيات الجاهلية السابقة للاسلام ، وكلها عوامل تفرقة ومحاولات للتجزئة ولتعميق الأَقليمية ودعمها . وهي محاولات يائسة ضد حركة التاريخ نفسه الذي يتجه إلى توحيد الأَّجزاء وإلى التجمع والالتقاء بين العناصر ذات الأُصول الواحدة . لقد قامت الحركات القومية في الغرب في محاولة التخلص من نفوذ الكنيسة والاقطاع ، ولكن الحركات القومية في العالم الاسلامي إنما تقوم في محاولة التخلص من النفوذ الاستعماري الغربي في صوره المختلفة ولذلك فهي تعتمد أساساً على مقوماتها التي حققت لها النصر في مختلف معارك المقاومة وصدامات الصليبيين والتتار والقوى الزاحفة ، ولقد كانت القيم الأُساسية المستمدة من الاسلام والعروبة هي مصدر القوة والصمود وآخر هذه الصور إنما تتمثل في معركة الجزائر . وإذا كان للغرب نظرية في القومية فانها مستمدة من ظروفه ووجوده وكيانه ولابد أن يكون للعرب والقوميات في العالم الاسلامي نظريات مستقلة مستمدة من ظروف هذه الأُمة وكيانها وقيمها الأُساسية ، وإذا كانت نظرية القومية الغربية قد رفضت الدين الغربي فليس ذلك مساوياً للمفهوم الذي يقول بأن نظرية القومية العربية لابد أن ترفض الدين ، لأَسباب عدة أهمها أن الاسلام ليس ديناً لاهوتياً تعبدياً بالمعنى الذي رفضت به أوربا الدين المسيحي وليس للاسلام قوة تتمثل في شيء مثل الكنيسة الأوربية التي قاومتها الدعوة القومية في الغرب وكل ما أورده ساطع الحصري وغيره في هذا الصدد لم يكن فيه متحرياً جوهر الحقيقة ولم يكن متمثلا مفهوم الفكر الاسلامي في شموله وتكامله . وقد تجاوزت الثقافة العربية في تطورها نظريات ساطع الحصري وغيره في ظل الايمان بقيمها . ولقد حاول الغرب دائمًا أن يفرض نظرياته ومفاهيمه على هذه المناطق الواقعة تحت نفوذه الاستعماري والسياسي ، ولقد آن للعالم الاسلامي والأُمة العربية أَن تتحرر من التبعية للنظريات الغربية أو المفاهم الغربية للقم المختلفة . وقد أشار أرنولد توينبي إلى هذا المعنى حين قال إن طغيان الغرب يتجلى في تحويل تجاربه إلى قوانين عامة للجنس البشرى ، فالعالم عنسد الغرب هو مادة الحضارة للجنس الأَبيض الممتاز . والمعروف أن الاستعمار هو الذي قضي على الوحدة الاسلامية وهي في طريقها إلى الدعم ، محاولاً أن يحل بدلا منها الدعوة العربية المرحلية في مقدمة الدعوات الأُقليمية والتجزئة ، ولكن الوحدة العربية تمت في ظل تحديات قضية فلسطين . ولذلك فقد حاول الاستعمار حين أيد قيام جامعة الدول العربية إلى تـأخير وجودها الحقيقي ، وذلك بوضع العقبات في طريقها ، ولكنها اليوم بعد أن قطعت مراحل

متعددة ، وتغلبت في عقبات كثيرة تحاول أن تحقق التئاماً وتقارباً في مجالات مختلفة كالمجال والتربوي والثقافي الاقتصادي .

# الباب الرابع حركات الاصلاح في العالم الاسلامي

الدعوات الاسلامية

تتمثل اشارة اليقظة في العالم الاسلامي في صيحة المصلحين لالتماس المفاهيم الأساسية للإسلام بحسبان أن مرحلة الضعف والاستعمار إنما ترجع أساساً إلى أن فقدان المسلمين قوتهم . وكيانهم إنما جاء نتيجة فقدانهم لقيمهم الأساسية التي تحمل طابع التأهب الدائم والحرص المستمر فالمسلمون فى رباط دائم إزاء عدو قائم (ودالذين كفروالوتغفلون عن أمتعتكم واسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) ومن هنا فقد كان الجهاد فى مفهومه الشامل الكامل تـأُهب كامل ورباط دائم وتجدد مع الزمن في أُساليب الدفاع والمقاومة .تلك هي الدعوة التي حمل لواءها المصلحون طوال عصور تاريخ الاسلام ، وهي مفتاح اليقظة في مختلف المراحل التي تتوالى على المسلمين . ومنذ أُوائل القرن الثالث عشر الهجرى دخلت الدولة الكبرى التي تحمل لواءِ الاسلام في مرحلة الضعف بعد أربعمائه عام من النضال والمقاومة وقفت خلالها فى وجه الزحف الأُوربي المتربص ، غير أن تخلف المسلمين ممثلاً فى قيادتهم السياسية عن سنن الكون وضعهم في موضع الضعف ووضع عدوهم في موضع القوة ، ومن ثم تحول الميزان فأصبحوا في منطقة الظل واستطاع خصمهم أن يطوق عالمهم على مهل خلال القرون الخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر الميلادي ، وإن يشد الحبل في القرن التاسع عشر حيث سقطت وحدات العالم الاسلامي واحدة بعد أُخرى في يده . نعم استطاعت الدولة العثمانية أَن تحمى منطقة ضخمة هي منطقة شرق البحر الأبيض والعالم العربي، وأن تصمد فيها للمقاومة ولكن عالم الاسلام الممتدعبر أفريقياو الهندو أندونيسيا قد أتاح للنفوذ الأجنبي فرصة واسعة في الإيغال هناك حتى وصل إلى حدود الصين ، ومكن لنفسه فى أرخبيل الملايو وشواطىءِ أَفريقيةوالشرقية وفي الهند نفسها ، وكان له نفوذه في قلب إيران حيث كانت الحرب سجالا بينها وبين تركيا غير أنه يمكن القول بصدق أن جميع بواعث اليقظة في عالم الاسلام كانت نابعة أصلا من تقدير كامل لموقف الضعف الذي بمر به المسلمون ، وفي كلا المنطقتين اللتين علت فهما صبحة القظة والتجديد. كانت منبثقة من أعماق الأمة الاسلامية وفي كلا الحركتين ظهرتا في الهند وفي الجزيرة العربية كانت الدعوة إلى الاصلاح تصدر عن الاحساس بأن طوابع الفكر الاسلامي قد مهتت وأصبحت في حاجة إلى الانفصال . ومكن القول أن دعاة الأُصلاح في الهند ممثلين في السر هندي١٦٣٤م. ١٠٣٤ هـ والدهاوي ١٧٦٢م١١٧٦ هـ قـد سبـقـوا دعوة التوحيد التي حمل لواءها الإمام محمد عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية غير أن نجم دعوة التوحيد ما كاد يبزغ ، وصوتها يعلو من حول الكعبة حتى هزت العالم الاسلامى كله وأصبحت مصدراً لكل ما تلاها من حركات أيا كان نوعها ومصدرها ، سواء الفكرية الخالصة منها أو السياسية أو الوطنية وذلك في تصحيح مفاهيم الاسلام ، لا غرابة في ذلك ، كان الاسلام ولا يزال جامعاً متكاملا بين السياسة والاجتماع والوطنية والثقافية والتربية ، فكل الحركات في أى وحدة من هذه الوحدات إنما تتصل بالكل وتؤثر فيها . والواقع أن حركة «السرهندي» إنما كانت محلية أساساً ، وكانت تهدف إلى إصلاح أداة الحكم ونظام المجتمع في الهند بعد أن أوغل في الانحراف بدعوة «أكبر» إلى توحيد الأديان رغبة في اكيد نفوذه وهو في تقدير كثير من الباحثين مجدد الألف الثاني (٩٧٧\_١٠٣٤) وقد رأى ما صارت إليه الدعوة الاسلامية من انحطاط وتقهقر بسبب اهمام الحكام المسلمين بتوطد نفوذهم ، وكان جهاده أساساً ينصب على مناصحة الأمراء والحكام ومحاربة البدع والمنكرات والعقائد الفاسدة ، والمجاهدة في الكشف عن بدع وأباطيل العلماء ، وتحرير ما ابتدعوه ونسبوه إلى الاسلام ومهاجمة الصوفية الذين تأثروا بفلسفة البراهمة والأقطار والأخرى غير الاسلامية . وقد رفض فكرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد ، ودعا التصوف الاسلامي الخالص المستمد من المنابع القرآنية . ظل السرهندي يقاوم ظل دعوة الامبراطور أكبر إلى ماأسماه الدين الالهي المبنى على تلفيقات من الاسلام والهندوكية. وقد قاوم ذلك السهر هندي ، واستطاع في خلال حكم ابنه(جهابكير)١٠٩٤ هـ(١٦٠٥)مأن ينجح إذ وجدرأيه تقيلا قوياً لدى الحاكم فالغي الكثير من البدع وفي مقدمتها الأَّمر بالسجود أمام الماك. وإيجاد التقويم الهجري بعد أن حل محله التقويم الإلهي الذي يبدأ تاريخه بجلوس الامبراطور أكبر. ويعد « «السرهندي» نقطة تحول في تاريخ الاسلام في الهندفي العصر الحديث وإرهاصا بحركات الاصلاح المتعددة التي جاءت بعده (توفي ١٠٣٤) أما «الدهلوي» » فقد جاء بعده بقرن كامل . كان دوره أشد خطراً وعمقاً ، وكان أثره الفكرى أبعد مدى من أثره الاجتماعي فقد «أصل» الفكر الاسلامي وواجه به مجدداً تحديات المرحلة الحاسمة التي كانت تمر بها الهند وهي في طريقها إلى السيطرة البريطانية . كان عمله الأكبر هو تصحيح مفهوم التوحيد الاسلامي والدعوة إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة ونشر علم الحديث ، وبيان أساليب الاسلام وأسسه في تنظيم الحياة والمجتمع وهو معدود في الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية الهندية من طراز حجة الاسلام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية . ويمكن القول بأن «السرهندي» والدهلوي هما حلقتان من حلقات المجددين المصلحين الذين تابعوا العمل على نفس المنهج الذي رسمه ابن تيمية والذي توالى متابعوه والعاملون به جيلا بعد جيل وإن لم يسمع صوبهم الخافت خلال مرحلة الضعف والتخلف البالغة .

(1)

#### دعوة التوحيــد

أما دعوة محمد بن عبد الوهاب التي أعلنها في قلب الجزيرة العربية فقد كان أبرز عوامل نجاحها وقوتها أنها ظهرت في منطقة بعيدة عن التحديات الخطيرة التي واجهها العالم الاسلامي كله من خلال النفوذ الأَجنبي الزاحف ، وهذا ما أُعطاها قوتها ومكن وأتاح لهـــا فرصة البقاء والتأثير ، كما زاد من قوتها وأثرها أنها انبعثت في مكان الدعوة الاسلامية ، وأنها استهدفت كل المسلمين القادمين من مختلف أنحاءِ العالم قاصدين بيت الله الحرام ، ومن هنا وجدت من الملتفين حولها قوة إذاعتها ونقلتها إلى مختلف أنحاء العالم الاسلامي . ولم تكن حركة محمد بن عبد الوهاب كما حاول أن يصورها خصومه دعوة «دينية» من حيث أنها حملت لواءِ التوحيد ، بل كانت دعوة إسلامية كاملة ، ولم يكن التوحيد منها إلا أقوى عاملات المقاومة للاستعمار والاستبداد والنفوذ الأجنبي بحسبان أن الإسلام دعوة خالصة لا تقر بالعبودية إلا لله وحده ، وهذا عامل قوتها الذي أزعج النفوذ الأَّجنبي الحريص على أن يظل عالم الاسلام غارقا في مفهوم منحرف عن الاسلام سيطر عليه خلال فترة الضعف عن طريق جبرية التصوف ، كان طابعه التواكل وتقبل نفوذ السلطان الظالم . فكانت هذه النصيحة إلى التوحيد من قلب الجزيرة العربية إنما تمثل حركة مقاومة ضخمة في مواجهة زحف النفوذ الغربي . ولذلك فقد حرص الاستعمار على أن يــاًد الحركة التي تحولت إلى دولة ، وذلك بما حمل عليها من حملات وبما أوغل عليها الصدر لدى الدولة العثمانية التي كانت ترى فيها خطراً على نفوذها ، هنالك اصطلحت القوى على القضاء

عليها حين عمدت الدولة العثمانية إلى دفع محمد على إلى إعلان الحرب عليها فلما انتهى محمد على من اسقاطها ، استدار خصوم حركات اليقظة سياسية كانت أم فكرية إلى حركة محمد على نفسها فقضوا عليها . ولم تكن ثمرة ذلك لمصلحة الدولة العثمانية بقدر ما كانت\_ لمصلحة النفوذ الاجنبي الزاحف. غير أنه إذا كان قد قضي على الدولة التي أقامت حركة التوحيد فان الحركة نفسها لم تمت بل قد وسعت مداها ، وأوقدت شعلة قوية في كل أعماق دعوة للاصلاح وقد تأثِّر بها دعاة السلفية في الهند والعراق والشام ومصر والمغرب جميعاً ، وكان من تلاميذها الالوسي الكبير في بغداد والأَّفغاني ومحمد عبده في مصر وجمال القاسمي في الشام وخير الدين في تونس وصديق حسن خان في بهو بال الهند . ومزية دعوة التوحيد التي الهمتها إلى كل الحركات والدعوات والمصلحين الذين تابعوها هي فهم الاسلام فهما متكاملا قائماً على أنه دين ونظام مجتمع ومنهج حياة فقد قامت هذه الدعوة «دينية سياسية » (١( لأَّن الاسلام دين وقانون واجتماع في نظام موحد ومن العسير فصل هذه العناصر بعضها عن بعض . والمعروف أن النفوذ الغربي وفي مقدمته بريطانيا قد قاومت هذه الدعوة لأُسباب عدة أهمها أنها كانت لا تريد أن يسمع في هذه المنطقة صوت يقظة حتى يتم تمزيقها وسلخها من الدولة العثمانية وإدخالها في مناطق نفوذها ، وكانت منطقة الخليخ العربي في هذه الفترة هي أخطر هذه المناطق التي تطمع فيها بريطانيا ، ومن هنا فقد قاومت هذه الدعوة ، وحملت عليها محاولات مختلفة حاولت أن تصورها خارجة عن الاسلام التقليدي الذي تمثله الدولة العثمانية .وإذا من كراهية بريطانيالدعوة التوحيدان قوماً من الهنود التمسوها سلاحاً لمقاومة بريطانيافي مة دمتهم الإمام أحمدبن عرفان الذي بدأ دعوته في الهند ١٨٢٠م (١٧٣١ه) فدعى الناس إلى التوحيد الخالص واتباع السنة وحارب البدع محاربة سافرة وأَنشأ مع أعوانه دولة في بشاور طبق فيها نظام الاسلام وجمع بين العبادة والجهاد ، وكان عمله إرهاصاً بالثورة التي قادها المسلمون عام ١٨٥٧ وقد عمد النفوذ الاجنبي إلى خلق الازدراء بدعوة النوحيد في مصر وفي الهند وبلاد الدولة العثمانية . وأغضى عن اسمها الحقيقي وأطلق عليها اسم الوهابية وأشاع هذه التسمية وأدخلها معاجمه الحديثة ، وقد أخطأ عمداً حين وصفها بأنها مذهباً جديداً في الاسلام . وقد قاومت الدولة العبانية دعوة التوحيد رغبة منها في الاحتفاظ بنفوذها على العالم الاسلامي عن طريق السيطرة على مكة والمدينة ، فلما اجتاحت

قوات الوهابين هاتين المدينتين عام ١٨٥٣ واجهت الدولة العثمانية موقفاً صعباً لم تتمكن من إصلاحه إلا بعد وقت طويل ، فان المدينتين لم تعودا مرة أخرى إلى نفوذ الدولة العثمانية إلا عام ١٨٧٠ تقريباً . وقد أكد «دعوة التوحيد» بما كتبه الامام محمد بن عبد الوهاب ضروة التماس مفهوم الأساس من القرآن «وأن وسيلة الاصلاح والنهضة لن تتحقق إلا بحملة ضخمة قوامها القوة والاقناع معاً للقضاء على «البدع والمفاسد التي دخلت الإسلام ظلماً والعودة إلى نقاوته الأولى وعدم الاعتراف بما تركه المفسدون مما يتعارض مع أصول الاسلام في بساطته وسماحته وترك الطقوس وأنواع الاحتفالات والبدع الخاصة بتقديس الأولياء وقصر العبادة على توحيد الله وحده وفق ما دعا إليه الرسول واتبعه ووفق تعاليم القرآن » ولا شك أن صدق عبد الوهاب وعمق إيمانه وصلابته كانت كلها عوامل أساسية في النتائج التي حققتها الدعوة فقد عاش عمراً مديداً قضي أكثر من خمسين عاماً في قلب الحركة التي قام بها عام ١٧٤٠ والتي ظل يواليها حتى توفي عام ١٧٩٢ ، أَضف إلى ذلك تقبل الأمير محمد بن سعود لهامما دفعها إلى مجال القوة والسلطان حيث أصبحت أسلوبا تطبيقيا للمجتمع مما أعطاها حيوية وانطلاقاً وخلق لها جذوراً ثابثة . وقد كانت في تقدير المؤرخين والمفكرين بحق نقطة انطلاق الأُمة العربية وتسلمها لقيادة الحركة الاسلامية في العصر الحديث وإيذاناً بانتهاء دور الدولة العثمانية التي شاخت وضعفت . وكان أبرز معطياتها عملين كبيرين : أنها فتحت باب الاجتهاد في الفروع بعد أن ظل مغلقاً منذ سقوط بغداد ٦٥٦ ه وضرورة القيام بواجب الجهاد واحياء هذه الفريضة التي أصابها الوهن وأنها \_ إلى ذلك\_ كانت ثورة بدوية على الاستبداد والضعف والانحلال الذي آل إليه حال العالم الاسلامي ، وكانت كذاك أول حركة تحريرية عربية اسلامية . وقد حملت الدعوة في عنف على الوجه الاسلامي التقليدي القائم وعلى علماء المسلمين التقليديين الذين كانوا يسيرون في ركب الأمراء والولاه ، وهزت قوائم مراكز هم ونفوذهم ، ومن هنا واجهت خصومه «الاسلام الرسمي» الذي تصدى رجاله لها وحرصوا على تشويه مبادئها بحسبانها عاملا هادماً لوجودهم .ومن حق أن الوهابيين كانوا غاية في «القسوة والعنف» وتاك طبعة الدعوات مواجهة التخلف والضعف ، فقد أعلنوا سخطهم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية التي استسلمت للترف ، بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك في محاولتهم مهاجمة حدود الدولة العثمانية ، التي أغراها النفوذ الاست ماري ومطامع محمد على \_ على أَن تضرب به هذه الحركة الوليدة ، والاستعمار

قادر على أن يوقع الخلاف بين القوتين الشابتين : الفكرية في نجد والسياسة في مصر ، ولو أنهما التقيا لتغير وجه التاريخ . ومن حق أن الدعوة الوهابية لم تجد أمامها من الوقت ما يهيئها لتنمو ، ولتتصل بروح العصر ، وتستخدم أسلحته وأساليبه ، حتى تستطيع أن تواجه خصومها ، ولم تكن قوة الفكر وحدها قادرة على العمل . وقد كان الاستعمار وراءَ القضاءِ على هذه الحركة قبل القضاء على حركة محمد على في مصر ، بحسبان أنها حركة أيدلوجية فكرية عميقة الجذور متصلة بالإسلام نفسه الذي كان ولا يزال هو الخطر الأول المستيقظ في مواجهة الغزو الغربي المتطلع إلى السيطرة على المنطقة كلها . ومن هنا جاز للكاتب : لوثروب استوارد أَن يقول إِن الوهابية لم تقو على الوقوف في وجه البنادق والمدافع الأوربية ومن حق أن يقال أَن محمد على لم يستطع القضاء على الدعوة الوهابية قبل ١٨٢٨ وكان قد بدأها ١٨١١ . فقد صمدت أمامه صموداً عجيباً بالرغم من أسلحته الحديثة ولولا أن محمد على استعمل الرشوة إلى بعض قبائل العرب وأغراها بالمال ليستعين بها على الوهابيين لما استطاع تصفية هذه الحركة (راجع الجبرتي). غير أن دعوة التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب قد سجلت أمراً خطيراً وبعيد الأثر في حركة اليقظة المعاصرة كلها ذلك إنها أيقظت عالم الإسلام والأمة العربية قبل قدوم حملة نابليون بـأكثر من ستين عاماً وهدته إلى وسائل النهضة وأسبابها . وقد استطاع النفوذ الاستعماري الزاحف ، التي أعد خطة القضاء على الدولة العبانية ، وتمزيق أواصرها والسيطرة عليها أن يقضي على مختلف الحركات الإصلاحية التي قامت في هذه الفترة . سواء ذات الطابع الإسلامي منها أو العسكري والسياسي : كحركة السلطان محمود في تركيا أو محمد على في مصر . وكان التركيز على الحركة الوهابية أشد ، فقد أحس الاستعمار أنها تمثل مفهوم الإسلام في اليقظة والمقاومة والعودة إلى عوامل القوة ، وكـــان الوهابيون قد وضعوا أمامهم خطأ أساسياً هو الدفاع عن حوزة الإسلام ضد الخطر الأُوروبي بعد أن حسبوا مدى الوهن والتراخي الذي طرأً على الوحدة الإسلامية العمانية في الأستانة وانحلال الدول . وإذا كانت « الدولة » التي أقامتها الحركة الوهابية قد انتهت عام ١٨١١ . فقد تركت آثارها القوية التي انتشرت في أُنحاءِ العالم على حدُّ تعبير لوثروب ستوارت؛ لقد ظل الوهابيون يبثون روح الحركة فى مئات الأُلوف من الحجاج الوافدين كل عام إِلى مكة والمدينة.واستطاعالوهابيونأنيبذروابذرواتلاهاالاخمارالشديد للثورة الدينية في كل فج إسلامي حتى وصلت دعوتهم إلى أَقصى المعمورة » . وقد اتصلت الدعوة بالهند وأَفغانستان وكان من ثمارها « محمد بن على السنوسي » الذي تلقاها في مكة وأنشأً طريقة مهدت للجامعة الإسلامية ،

وبالجملة فإن دعوة التوحيد كانت صيحة التوحيد في مواجهة خطر سقوط العالم الإسلامي في براثن النفوذ الغربي ، ومن هذا جاز للكاتب لوثروب ستوارت أن يعتبرها وبحق مبدأ اليقظة حيث يقول « استيقظت روح الإسلام في كل رقعة من رقاع العالم الإسلامي فهب أتباع محمد من مراكش إلى الصين ومن تركستان إلى الكونغو ، هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها قدح الزناد في صحراء شبه الجزيرة ، ثم أخذ الشرر يتطاير إلى كل جانب من جوانب العالم الإسلامي .

وأبرز المعالم الفكرية لدعوة التوحيد: ١ - تحرير فكرة التوحيد من الآراء الدخيلة باسم وحدة الوجود ، وعندهم أن الوحدانية التى تكون العنصر الأساسي للإسلام هي الوحدانية التي تترتب على سلوك الموحد وهو ما يسمونه بوحدانية الربوبية ، أي أن المؤمن لا يكون موحداً لا إذا قصر عبادته على كل كائن واحد . ٢ - ضرورة عودة الفقهاء والقضاة إلى المصادر الأصلية رأساً وهي القرآن والحديث وإجماع المسلمين على حكم معين إلى آخر القرن الثالث الهجرى . ويترتب على هذا فتح باب الاجتهاد في الفروع ، وقد أولى الوهابيون هذا الحق اهماماً كبيراً . ٣ - دعوتهم إلى عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب الأربعة ، وإنما يجوز لكل قاض أن ياخذ من أي مذهب بما يرى أنه أقرب إلى الصواب ولا يباح التقليد إلا عند العجز من الرجوع إلى هذه النصوص . ٤ - إنكار التحدث في مسائل الخلاف التقليدية ، والتي كانت مصدر الفرقة بين المذاهب الإسلامية المختلفة كمسألة الذات والصفات والجبر والتحيار . ٥ - ضرورة قيام إمام للأمة الإسلامية ، والإمامة عندهم غير الخلافة فهي لاتتضمن صفة العموم بالنسبة للعالم الإسلامي . والخلافة في رأى الوهابية لم تدم أكثر من ثلاثين سنة ثم تحولت إلى ملك . ومنذ ذلك التاريخ يمكن الاعتراف بعدة أثمة في وقت واحد ولا يشترط في الإمام النسب القرشي . والإمام ضرورة جماعية للمحافظة على مصالح الجماعة الإسلامية (١)

**(Y)** 

#### الدعوة السنوسية

أولى الحركات التى انبعثت من دعوة التوحيد هى السنوسية وهى حركة ودعوة وطريقة قد صيغت على نحو جامع محرر لمفهوم الإسلام المتكامل بين التصوف والفقه والعقيدة . فى قد صيغت على نحو جامع محود التوحيد وهى فى نفس الوقت تشكيل اجتماعى تربوى على قدات صلة بالنسب مع مفاهم دعوة التوحيد وهى فى نفس الوقت تشكيل اجتماعى تربوى على

نمط الصوفية ودعوات الفتوة والجهاد متحرراً من الأخطاء والانحرافات التي وقع فيها بعض الصوفية . وإذا كانت دعوة التوحيد قد استطاعت أن تقيم دولة . فإن الحركة السنوسية قد استطاعت أن تكون جيلا قادراً على أن ينشر الإسلام في أنحاء أفريقيا ويشكل في نفس الوقت كتائب الجهاد في سبيل الله والإنماء الاقتصادي والاجتماعي أيضاً. وإذا كانت حركة التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب قد انبعثت من تخلف الدولة العمانية وتحولها عن المفهوم الصحيح للإِسلام وهي قائدته ، فإِن دعوة محمد بن على السنوسي كانت رد الفعل للتحدي الضخم الذي واجه العالم الإسلامي باحتلال الجزائر في معركة غير متكافئة ظلت تقاوم ستة عشر عاماً ثم سقطت بين براثن الاستعمار الفرنسي . كان محمد بن على السنوسي في خلال هذه الفترة ينظر إلى موجة جديدة من الحروب الصليبية قد بدأت بالجزائر وستمضى في طريقها فلا يقف أمامها شيء لذلك كان فكرته ترمى إلى عمل جامع من أعمال المقاومة والمواجهة لهذا الغزو الغربي الزاحف . وكان تطلعه وكانت دراسته تحاول أن توجد عملا جماعياً كاملا تشترك فيه الأُمة الإسلامية جميعاً ولعل عبارته التي لخص بها موقفه تصور اتجاهه واضحاً : يقول : « أُفكر في العالم الإِسلامي فبالرغم من سلاطينه وأُمرائه ورؤسائه وعلمائه ، فهم لا يزيدون على أن يكونوا كقطيع من الغنم الذي لا راعي له ، في كل محل من محلات الإِسلام تجد المسلمين وعلماء الدين ، ولكنك لا تجد في العالم الإِسلامي مرشداً حقيقياً تكون غايته سوق الجميع إلى هدف واحد أن ديننا الحنيف دين توحيد أسس على الاتحاد ولكن الخلاف والتفريق قد سادا جميع النواحي لأَن العلماءُ والمشايخ ليست لهم غيرة دينية حتى ينشروا العلوم والمعارف. انظروا إلى أحوال السودان والصحراء تحدوا أفواجاً من الشعوب يعبدون الأَوثان ، ويوجد في كل مسجد من مساجد المعمورة جماعة من العلماء غير العاملين لا هم لهم غير راحة أجسادهم ، حريصين على لذاتهم ، غير قائمين بواجباتهم ،لاضمائر لهم تؤنبهم على إهمالهم إرشاد هؤلاءِ المساكين ، وقد اتصل بنا خبر أحوال العالم الإِسلامي من القوافل التي ترد إلى بلادنا ، أننا مغلوبون في كل محل ، وإن المقاطعات والخطط المعمورة تذهب من أيدى المسلمين في كل وقت وبسرعة البرق فالإِسلام في حالة من التدهور المخيف وهو ما فكرت فيه ». ومن هذه النقطة كان انطلاقه إلى دعوته التي تضم خمس أُصول أَساسية: \* العودة بالإسلام إلى منابعه الأُولى . \* توحيد المذاهب . \* فتح باب الاجتهاد . \* نشر الإسلام في البلاد التي لم ينتشر بها . \* مقاومة النفوذ الأَجنبي . وقد بدأ عمله الجاد عام ١٨٤٢

في زاويته الأُولى « البيضاء » ، بالجبل الأُخضر حتى توفي ١٩٥٦ وفي خلال سبعة عشر عاماً استطاع أن يحقق الكثير وأن يرسى أساس نظام تربوي مطبق فعلا لبناء الشخصية الإسلامية مَنْ خَلال ( الزاوية السنوسية ) . وتضم الزاوية السنوسية مسجداً ومدرسة لتحفيظ القرآن ومعهداً لتدريس العلوم الإسلامية ومساكن للطلاب الغرباء ومكتبة علمية . وقد ضمت زاوية جغبوب حوالى ثمانية آلاف مجلد في الفقه الإِسلامي والتاريخ وتفسير القرآن الكريم والأُدب. وتقام الزاوية عادة بجوار الآبار أو على الأَطلال التي خلفها الرومان في الصحراء الغربية أو في مواضع الزراعة أو المواقع الاستراتيجية ، أو تقاطع الطرق وملتني القوافل ، أو على حدود مصر أو تونس أو الجزائر أو السودان . والمعروف أن هذه الزوايا تحولت عام ١٩١١ عندما بدأ الغزو الإيطالي إلى مراكز للمقاومة التي استمرت حتى عام ١٩٢٨ . وتبدو الحركة السنوسية منفردة بتنظيم جديد يختلف عن حركة التوحيد ، فقد قامت على التربية أساساً ولم تلجأً إلى العمل السياسي إلا بعد وقت طويل . وقد جمعت بين امنهج حركة التوحيد وبين منهج الحركة الصوفية ومزجت بينهما في دقة ومرونة ، حيث حققت لأُول مرة في العصر الحديث محاولة بناء الشخصية الإسلامية عن طريق التربية الإسلامية تأخذ من الفقه ما يثير العقول ومن التصوف ما يصلح النفوس ، ومن هنا كان خطرها على حركة التبشير التي انطلقت بعد احتلال الجزائر في قلب أفريقيا . فقد استطاعت أن تنشر وتقود حركة للدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء القارة وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزاً للإسلام في أواسط أفريقيا ، ثم امتد عملهم حتى بلغ النيجر الأدني .

وقد عمدت السنوسية إلى تولى عدد كبير من الأرقاء وتربيتهم في جغبوب وغدامس ، وغيرها حتى إذا بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلم أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان يهدون أبناء بلدتهم إلى الإسلام . وهكذا يرحلون كل عام مثات من مبشرى السنوسية لبث دعاية الإسلام في جميع أفريقية الداخلية من سواحل الصومال شرقاً إلى سواحل السينغامبية غرباً ومن هنا فقد تعددت الزوايا واتسع نطاقها من شمال أفريقيا إلى أقصى أقاصى السودان وتأسست ممالك إسلامية مثل سلطنات رابح وأحمد وسامورى . وقد ظلت قوى النفوذ الغربى ترقب بحذر بالغ خطوات نمو الحركة السنوسية وزواياها وكان كتاب أوربا الاستعماريين يحذرون منها ومن خطرها ، ومن ذلك ما كتبه الكابتن دانرى من رجال الجيش البريطاني في أوائل القرن التاسع عشر ، يحذر من ظهور زعم إسلامي تتوحد تحت لوائه قبائل الطوارق

وعشائر العرب والبربر ، ويقول إنه « إذا استفحل أمره عززت نجد قواته فسارت وصار العالم الإسلامي يدأ واحدة وزحف على أوربا فاكتسحها حتى تحاصر جيوش المسلمين باريس . . » . ومن هنا فقد مضت أوربا تؤلب الدولة العنانية على هذه الحركة كما فعلت بالنسبة للحركة الوهابية ، وتغرى مها مؤكدة للأَستانة بأَن خطرها على السلطنة العثمانية قريب. غير أن محمد بن على السنوسي استطاع بحرصه وذكائه أن ينال ثقة الدولة العمانية ومضى يعمل في حيطة وصمت داخل أفريقيا ، بعيداً عن أسلوبي الثورة والتدخل مع حيدة تامة بالنسبة للخليفة العثماني ، وقد رفض أي تدخل مع ألمانيا أو إيطاليا أو تركيا أو مع عرابي أو المهدى جميعاً ، وكانت ألمانيا قد طلبت من السنوسية مساعدتها ضد فرنسا في إفريقيا ، كما طلبت تركيا منها مساعدتها ضد روسيا ، وكذلك طلبت إيطاليا مساعدتها ضد تقدم فرنسا في تونس . ولكن السنوسيين كانوا قد حددوا موقفهم في هذا الصدد وهو أَن لا يدخلوا معارك من شأنها أن تكشف قوتهم ، أو توقع الخلاف بينهم وبين دولة الخلافة . وكان عملالسنوسية في المقاومة للغزو الأُوربي لأَفريقيا متكمًا مضمراً ، مع عمل مكشوف في نشر الإِسلام ، ويسجل ذلك مسيور دوفرير جن يقول : إن السنوسية هي المسئولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر ، وأن السنوسية هي المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الثمال الأَفريتي وفي السنغال . وإنها أيدت ثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وصحراءَ الجزائر ١٨٤٨–١٨٦١ وثورة الصادق بجبال الأُوراس ١٨٧٩ وثورات أُولاد سيدى الشيخ ١٨٧٩–١٨٨١ ). ويضيف قوله : إن السنوسية هي أخطر أعداءً نفوذنا ( نحن الفرنسيين ) في شمال أَفريقيا وفي السنغال ، والعقبة في سبيل توسعنا الاقتصادي والسياسي داخل أَفريقية ، وهي عائق في طريق أَهدافنا في القارة الواقعة شمال خط الاستواءُ ولا شك أن السنوسية بهذه الصورة تختلف كثيراً عن الحركات الصوفية الحديثة : التيجانية والشاذلية والإدريسية والقادرية ، حيث جمعت بين عمليتين أَساسيتين : هما نشر الإِسلام ( وهو ما حاولته الطرق الصوفية ) ومقاومة النفوذ الأَّجنبي بالقوة المسلحة وبناء مواقع المقاومة الاجتماعية والعسكرية . واتصل بذلك عملها في سبيل إقامة وحدة إسلامية كبرى . وغاية القول أن السنوسية بعد وفاة الإمام محمد على وازداد عدد مواقعها في عهد محمد المهدى إلى ثلاثمائة زاوية وأصبحت السنوسية قوة اجتماعية وفكرية في كل مكان ، وعندما ولي أحمد الشريف السنوسي » أمر الدعوة عام ١٩٠٢ دخلت الحركة في دور جديد أَشد قوة ، غير أَن الغزو الإِيطالي الذي وجهته إِيطاليا إِلَى طرابلس١٩١١

حول الدعوة كلها إلى حركة مقاومة عسكرية مسلحة . وقد دام نضال السنوسية بقيادةالشريف حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . وقد ظلت الصحراءُ تحت حكم السنوسيين خلال مائة سنة لم يتمكن الاستعمار خلالها من السيطرة إلا على السواحل فقط . وجملة القول أن الحركة السنوسية كانت دعوة إسلامية جامعة هدفها النهوض بالمسلمين في مواجهة الغزو الغربي . ولذلك فقد أُخذت بالأَسباب على اتساع وشمول . من حيث (١) التربية (٢؛ بناء شخصية المسلم وبناء المجتمع الإسلامي (٣) مقاومة العدو (٤) الاجتهاد وتنقية الإسلام مما علق به من أوهام . وقد أَقَامَ أَحد الباحثين المقارنة بين الوهابية والسنوسية فقال : إن الوهابية إصلاح ديني وإنابة إلى عقيدة السلف ، أما السنوسية فهي طريقة عمل بالسنة والشريعة . وكما واجهت بريطانيا خطر الدعوة الوهابية في كل مكان حتى في الهند كذلك واجهت فرنسا خطر الدعوة السنوسية في قلب أَفريقيا إذا كانت مصدراً لكل أعمال المقاومة في مختلف الأَقطار التي عمدت فرنسا إلى احتلالها . ويقول جيمس هاملتون في كتابه جولات في شمال أفريقيا الصادر عام ١٨٥٦ أنه عندما أرادت فرنسا التوغل في داخل أفريقيا عبر الصحراء اصطدمت عقاومة عنيدة تولى تنظيمها وقيادتها أتباع السنوسية . وأشار إلى أن الكتب الفرنسية التي تناولت التوسع الفرنسي عبر الصحراءُ قد أُعطت الجزءُ الأَكبر للكلام على المقاومة التي وجدتها القوات الفرنسية من أتباع الدعوة السنوسية هناك ، وقد بلغ من اهتمام فرنسا بالدعوة السنوسية أن خصصت وزارة الخارجية الفرنسية أرشيفاً خاصاً بها ، وأشار لوريس رين باهمام كبير إلى المقاومة الصلبة التي اتخذتها السنوسية والطوارق أمراء الصحراءُ تجاه التوسع الفرنسي . والمعروف أن السيد محمد بن على السنوسي قد حرص أساساً على إقامة وحدة إسلامية في أفريقية داخل نطاق وحدة إسلامية كبرى ، ولما كان هذا مقصداً أُساسياً له فقد مهد له بالمزج بين المذاهب السنية الموروثة ( المذاهب الأَربعة ) بما صح وكمل من أَقوالها ، ثم أَضاف إليه ما استنبطه من السنة والمذاهب لم يعد هناك اتباع لها واستطاع أن يجعل من هذا المزيج الدقيق مذهباً واحداً هو هو مرآة المذاهب الأَربعة وزيدتها . وعمله في هذا مجال الاجتهاد بارز واضح فقد دعا إلى تحرير الفكر الإسلامي من التقليد الأَعمى والتسليم العاجز وتطهير السنة المحمدية من الأَقوال المشبوهة والأَساطير الموروثة والصوفية المنحرفة الزاعمة بـأَن الإِسلام ليس من شآنه الدنيا وأن المسلم ليس من شأنه المادة ، وخلص التصوف من الشطح والغلو والتواكل المميت لشخصية المسلم والدافع له على الاعتماد على غيره في رزقه . وقد حارب دعوى الاتبحاد الحلول ووحدة

\*

الوجود ، كما دعا إلى ذح باب الاجتهاد للقادرين عليه وإرجاع الأقوال كلها إلى مصارها الأصيل من الكتاب والسنة وجاهر بالعداء للتقليد المطلق ، وطالب العلى أن يسأل المفتى عن دليله ، الذى استند إليه فى فتواه وحكمه ، فإذا أخبره بالدليل اقتنع وإلا تركه إلى غيره ممن هو أقدر منه على الإتيان بالدليل ، وهذا عنده هو اجتهاد العلى . ويرى أن الاجتهاد وضرورة عقلية لأن فتح باب الاجتهاد يجعل لدى المسلم حيوية وتمسكاً بالإسلام ، حيث يجد الحلول المناسبة للمشاكل التي تتجدد فى كل زمان . وقد استفاد الإمام السنوسي من مختلف الدعوات التي سبقته وتجيب المآخذ التي أخذت عليها واهتم بالتربية العملية والتطبيق العلمي للإسلام . ومكن القول بأن الحركة السنوسية كانت مدرسة نموذجية لتجديد الإسلام جامعة بين الحركتين السائدتين : حركة التوحيد وحركة الصوفية .

(T)

### الدعوة « المهدية »

وفى السودان برزت الحركة الثالثة من الحركات الإسلامية التى أخذت طابع العمل السياسي والاجتاعي معاً ، حين أعلن « محمد أحمد » حركة الجهاد ضد النفوذ الأجنبي وتحرير مفهوم الإسلام من البدع والخرافات معاً ، وقد قامت حركته على الجهاد واستشرقت إنشاء مجتمع إسلاي وحكومة إسلامية عادلة تقوم على أساس مفهوم الإسلام وقد استطاعت هذه الحركة أن تواجه الحملات التي شنتها بريطانيا في ظل احتلال مصر وأن تسحق كل عمليات الغزو التي وجهت إليها وقلواجهت هذه الدعوة كما واجهت دعوة التوحيد والحركة السنوسية مقاومة عاصفة من الاستعمار والنفوذ الأجنبي الزاحف ، ولكنها صمدت في وجهة وكبدته خسائر فادحة . واستطاعت أن تقاوم فترة طويلة . وقد انتصرت المهدية في جميع المعارك التي قادها غردون وهكس ومونكريف وستيوارت ، ويبكو وجراهام وولسلي . كما تطلع « محمد أحمد » إلى الزحف لإنقاذ مصر من النفوذ الإنجليزي بعد فشل الثورة العرابية ووجد تأييداً من جمال الدين ومحمد عبده . وقد قامت دعوته على نظرية كاملة ضمنها مناشيره وبياناته من جمال الدين ومحمد عبده . وقد قامت دعوته على نظرية كاملة ضمنها مناشيره وبياناته المتعددة « أمرنا هذا مبني على هدى من الله ونور من رسول الله وما مقصدنا إلا إحياء الدين وإظهار آثار الأنبياء والمرسلين ولا يزيد مع هذا ملكاً ولا جاهاً ولا مالا . إن مذهبنا هو : الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحت العمل بالمذاهب ورأى المشايخ . وقد نجحت

الحركة المهدية في مختلف المجالات السياسية والاجتاعية إذ حملت لواء المفاهيم الإسلامية المتحررة من سلبية التصوف وجمود الفقه وجبرية الزهادة . واتسمت بإيجابية واضحة في مختلف المجالات . فقد عمد « محمد أحمد » المهدى إلى إيقاف العمل بالمذاهب المختلقة وأذاب جميع الفرق الصوفية بكل طوائفها في طريقة واحدة . وكانت حجته في ذلك ضرورة الرجوع مباشرة إلى الكتاب والسنة دون شروح معقدة ، واسهدف إلغاء الخلافات المذهبية بين الناس في أمور العبادات وتوجيه أنظارهم إلى الوحدة الفكرية ورفض عملية الانعزال في الخلوات مع الأوراد والأذكار . هذا مع الدعوة إلى الجهاد والقوة حماية للحق والعدل، والسيف لحماية الحق ، ولذلك فقد تحدث طويلا عن آداب الفروسية والفتوة في زمان الحرب والسلم وأعلن أن مقام الصبر عند البلاء أقوى من مقام الشكر على النعماء . وقد مزج بين الصوفية ومفاهيم التوحيد ، وأبطل زيارة القبور ومفاهيم التوحيد ، وأبطل زيارة القبور ومفاهيم التوحيد ، وأبطل زيارة القبور والأضرحة . وقد استطاع النفوذ الاستعمارى أن يوجه إلى الدعوة المهدية عن طريق علماء والكنه صمد ووالى دعوته وتأكد صدقه وسلامة مقصده .

ومن حق أن (محمد أحمد المهدى) قد حرر الفكر الإسلامي السوداني من طابع الصوفية المغرق في الجبرية واتجه إلى منابع الثقافة الإسلامية العربية الأصيلة وفق المنهج الذي سارت عليه دعوة التوحيد والسنوسية وهو تأكيد العمل بالكتاب والسنة وتحرير الفقه من روح الخلافات ، ومن ثم ظهر « أدب عربي إعلامي » له طابع أكثر إيجابية بعيداً عن أسلوب السجع والزركشة ، وكانت أقوى أعماله توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد باختيار الأصلح من كل منها معتمداً على الكتاب والسنة ، رافضاً لكل الخلافات التي فرقت الناس ، وقال « إن هؤلاء الأثمة رجال ونحن رجال ولو أنهم أدركونا لاتبعونا . ولذلك قد طرحت بالمذاهب ورأى المشايخ » . وفي مجال المجتمع عمد إلى تحريره من التقاليد المعارضة للإسلام فحرم الاحتفال بالأعراس احتفالا يدعو إلى السرف ومنع شرب الخمر وخفض مهر الزواج وأبدل ولائم الأعراس بطعام من التمر واللبن وأبطل الرقص واللعب ودعا إلى القصد في الزخرف فأبطل الألقاب وساوى بين الغني والفقير في مواقف المحاكمة والحق وفرض على أتباعه لباساً

خاصاً بمتازون به ، ولتي عمله تقبلا حتى قال أحد المؤرخين : إن المهدى هو الرجل الوحيد الذي يدين له السودان باسترجاع حريته واستقلاله . وكانت حركة المهدية واحدة من سلسلة حركات الجهاد ضد الاستعمار والنفوذ الأجنبي في مختلف بلاد العالم الإسلامي وامتداداً للمبادي الأساسية للإسلام التي كانت دوماً مصدر المقاومة وسبيلالرفض كل نفوذ أجنبي ورفع راية الجهاد في سبيل مقاومة الغاصب ، ومن هنا حاول النفوذ الاستعماري تشويه الوهابيةوالسنوسية والمهدية وعمد إلى القضاء عليها جميعاً ، وظل يهدد دوماً بخطر ظهور حركات مثلها تقوم على أَساس مفهوم الإِسلام في الحكم وتعلن الجهاد في وجه الغاصب ، وكان لهذه الحركات الثلاث أَثْرِها في خطط الاستعمار . فقد عمد إلى فصل الدين عن السياسة والمجتمع في مختلف الأَقطار التي احتلها كما عمل أتباعه من أصحاب الدعوات الهدامة إلى إنكار الجهاد ومحاولة التقليل من شأنه . وقد عمد النفوذ الإِنجليزي إلى خطة ماكرة فيما يتصل بالمهدية ، فحيث حرضَّ محمد على للقضاءِ على « الوهابية » قضى هو على حركة محمد على ، ثم قاد الإِنجليز جيشاً مصرياً على رأسه ضباط إنجليز للقضاء على الحكومة التي كان يرأسها التعايشي بعد وفاة المهدى . وعمدوا إلى هدم وإزالة كل آثار هذه الحركة ، فقد دخلت بريطانيا السودان بقيادة كتشنر في سبتمبر ١٩٩٨ ونسف كتشنر قبة الإمام المهدى ونبش قبره في بربرية وهمجية وبعثر جثمانه وبعث بجمجمته إلى المتحف البريطاني في لندن إنتقاماً لمقتل غردون. وقضي على الدعوة المهدية كلية . ولم يقبل عودتها إلا بعد ذلك بوقت طويل بعد أن كان قد سيطر سبطرة كاملة على مقدرات الأمور.

(٤)

## الحركات الإصلاحية

بدأت دعوة التوحيد ( محمد بن عبد الوهاب ) ۱۷۶۰م – ۱۷۹۲ وامتدت بعد دعوة ودولة . وبدأت المهدية ( محمد أحمد المهدى ) ۱۸۸۱ – ۱۸۸٤ وامتدت إلى سقوط السودان المهدي . المهدي المهدي . وما تزال الدعوات الثلاث قائمة إلى اليوم في صورة أو أخرى وما تزال تمثل الطليعة الأولى لحركة اليقظة التي اتخذت منهجاً آخر في العمل ومن خلال هذه الدعوات قامت حركات المقاومة العسكرية في العالم الإسلامي في مواجهة الاستعمار وأبرز هذه الحركات :

\* حركة الأمير عبد القادر ( ١٨٣٠ - ١٨٤٦ ) \* حركة أحمد عرابي - ١٨٨٧ \* حركة السنوسية ضد الغزو الإيطالي ١٩٩١ \* ثورة الهند ضد الإنجليز - ١٨٥٧ \* حركة المهدية ضد الأفوذ الأجنبي ١٨٨٤ \* حركة الشيخ شامل في القوقاز \* حركة عبد الكريم الخطابي في المغرب ١٩٢٦

وقد برزت حركة اليقظة الإِسلامية منذ القرن التاسع عشر في الهند وإندونيسيا والأمة العربية وارتبط فيها تجديد الإِسلام بحركة المقاومة للنفوذ الأَجنبي . وفي أُوائل القرن التاسع عشر ظهرت في العالم الإِسلامي حركات تستمد مفهومها أَساساً من دعوة التوحيد وفي مقدمتها دعوة « الشوكاني » في اليمن ودعوة « الأَّلوسي » في بغداد . وحركة أُحمد خان في الهند ، وفي نفس الوقت كانت حركة التجديد الأدبي والفكرى تبدو بارزة بقيادة رفاعة رافع الطهطاوي وعلى مبارك في مصر وخير الدين في تونس ، وعاكف ونامق في تركيا . غير أن بروز جمال الدين الأَفغاني ومحمد عبده في الحلقة السابقة من القرن اِلتاسع عشر كان بعيد الأثر في حركة البقظة حيث ظهر من بعد عدد كبير من تلاميذ هذه المدرسة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ، وكان لظهور جريدة « العروة الوثتي » في باريس ١٨٨٤ ثم المنار في القاهرة ١٨٩٨وانتشارها في مختلف الأُقطار وكانت تحركات جمال الدين بين الهند وفارس وأَفغانستان وبين فرنسا وروسيا واستنبول ، ثم وقوع الاحتلال البريطاني لمصر وتحركات محمد عبده بين الشام وباريس وتونس والجزائر ، كل هذا كان من شأنه أن يخلق مدرسة جديدة أطلق عليها اسم «المدرسة السلفية » وكان أكبر إمتدادها إلى الغرب الأقصى ، وإلى أَندونيسياوالهند الاسلامية .وفي هذه الفتر ةظهر في تونس المصلح خير الدين و كان له دوره في تجديدالفكر الاسلامي ، وفي أُوائل هذا القرن ظهر في الشام علامة الشام طاهر الجزائري وزملائه وتلاميذه : القاسمي والبيطار وعبد القادر المغربي . وفي الهند برز : أبو الكلام أزاد وأمير على وشبلي النعماني ومحمد اقبال . وفي المغرب برز : محمد بن العربي العلوي وأبوشعيب الدكالي ، وعبد الحميد ابن باديس ، وعبد العزير الثعالبي ، والطاهر بن عاشور وفي مصر ظهر : رشيد رضا . وفريد وجدى ومصطفى المراغى ومحب الدين الخطيب .

### حركة جمال الدين - محمد عبده

تعد [حركة جمال الدين - محمد عبده [ مرحلة جديدة على طريق البقظة العربية الاسلامية لها طابعها ولها استجابتها للتحديات التي كانت قد ازدادت من خلال مواجهة العالم الاسلامي للنفوذ الأَجنبي . ومع ذلك فقد كانت في كلتا مرحلتيها تختلف عن الأُخرى . مرحلة ما قبل الثورة العرابية والاحتلال البريطاني لمصر ومرحلة ما بعد ذلك . وأُبرز ملامح حركة جمال الدين هي الدعوة إلى الجامعة الاسلامية أما عمل محمد عبده بعد انفصاله عن جمال الدين عام ١٨٨٥ تقريباً فقد كانت دعوته إلى العلم والتربية كاسلوب أساسي في مقاومة النفوذ الأَّجنبي . وقدكانت الجامعة الاسلامية التي دعا إليها جمال الدين عملا من أعمال التجمع في منطقة طابعها إسلامي أساساً لمواجهة الغزو الاستعماري الزاحف الذي شهد جمال الدين طلائعه في فارس وأفغانستان . ولم يلبث أن وقع بالفعل في مصر وتونس فقد أكدت له تجربته وخبرته وثقافته أن السبيل الوحيد لمقاومة الاستمعار هو التضامن الاسلامي عن طريق التمسك بالقرآن وإلغاء العصبية المذهبية والاجتهاد في فهم القرآن والملاءمة بين مبادئه وظروف الحياة التي يعيش فيها المسلمون ، وطرح الخرافات والبدع التي صبغت الاسلام بلون معاير لطابعه الأصيل. ومن هنا فقد كان جمال الدين يرى أن القرآن هو أَساس الوحدة وقطبها الأُصيل . ولم يكن يعنيه بعد أَى نظام يمكن أَن تتم على أساسه الوحدة ما دام العامل الأساسي في الالتقاءِ بين أجزاءِ العالم الاسلامي هي وحدة الفكر ممثلة في القرآن الكريم . وقد رأى جمال الدين أن أصلح مجال لدعوته هو ألاُّمة العربيـة بحسبانها منطلق الاسلام الأول وقاعدته ، ومذ ثم اتخذ منبره في مصر إيماناً بأنَّها أبعد ما تكون عن خلافات المذاهب وصراعات العمل . فقد رأى أن مصر أقدر من يستطيع حمل اللواءِ . ومن الحق أن يقال أن تجربة جمال الدين كانت مثيرة وبعيدة الأثر في الفكر الاسلامي العربي . فقد أُخذ الأُصول الأُساسية لدعوة التوحيدوأُضي عليها ثوباً عصرياً وربط بينها وبين الزمن والحضارة والفكر الحديث فكان استجابة صادقة لعصره وتحديات النفوذ الاستعماري في زمنه \_ فقد جمع فيها بين (١) تصحيح مفاهيم الاسلام وتحرير قيمة وإعادة صياغتها من جديد على نحو مناسب مع المحافظة على قيمتها الأَساسية كاملة(٢) وبين اتخاذ الوسائل الكفيلة بمناهضة الاحتلال الأُجنبي . وكانت أبرز قواعد دعوته (١) التقارب

والالتقاء بين أهل السنة والشيعة على أساس أن التفرقة بينهما إنما أحدثتها مطامع الدول وجهل الأُّمة . (٢) التوفيق بين العلم والقرآن (٣) تـأ كيد الأُساس الواحد للأَديان الثلاثة . وقد ضمن برنامجه الذي أذاعته «العروة الوثتي» علامات طريق واضحة إلى النهضة ، إذادعاإلىأن يبين المصلحون للشرق واجباته التي كان التفريط فيها موجباً لضعفه وسقوطه وتوضيح الطريق التي يجب سلوكها لتدارك ما فات وأن النجاح ميسور إذا عقدت الغزائم ، وإذا كان قائماً على أساس الأُصول التي حققت لأُسلافنا العزة والقوة . دعا جمال الدين إلى أن تتكون عقائد الأنمة «وهي أول رقم ينقش في ألواح نفوسها » مبنية على البراهين القومية ، والأُدلة الصحيحة وأن تتحاى عقولهم مطالعة الظنون في عقائدها وتترفع عن الاكتفاء بتقليد الآباء فيها وذلك بحسبان أن الاسلام يكاد يكون منفردا بتقريع المعتقدين بلا دليل وتوبيخ المتبعين للظنون ». وعنده إن أهم الأُمور التي تتم بها سعادة الأُمم هو «صقل القلوب بصقال التوحيد وخلع كل عقيدة بأن الله جل شأنه يظهر بلباس البشر أو أن تلك الذات المقدسة نالت في بعض أطوارها شديد الايلام وأليم الأسقام لمصلحة أحد من الخلق». وهو يدعو النفس الانسانية إلى النهضة ويلح في الدعاءِ إلى أن يستقبل وجهة الشرف طامح إلى بلوغ الغاية من مراتب الكمال الانساني ما عدا مرتبة النبوة فإنها بمعزل عن المطمع وذلك تسابقاً في مجالات الفضائل ، وقد حرص جمال الدين إلى تأكيد القول بفتح باب الاجتهاد وأَن القرآن بشر بالمخترعات والعلوم الحديثة . وقد أُولى جمال الدعوة اهمّامه بالنفوذ الاستعماري وحرص على كشفه ومهاجمته دون توقف . وكانت بريطانيا هي هدفه الأكبر بحسبانهاالعامل الأً كبر في الحيلولة بين المسلمين والوحدة وبينهم وبين القوة والنهضة. وقد درس أخطار الاستعمار وتحقق أسباب تغلغله في عالم الإسلام ، مفرقاً بين النفوذ الاستمعاري وبين تفوق العرب العلمي . وكان يهاجم بشدة أمراءِ المسلمين المستسلمين للنفوذ الأَجنبي ، مقاومة الاستبداد في تقديره تجرى مع مقاومة الاستعمار في خط واحد. وهو أول من التفت إلى أسلوب الاستعمار الذي يتخذ صورة القضاء على الشخصية الاسلامية التي مصدرها القرآن ، حين بدأ ذلك في محاولة إفساد عقيدة المسلم . إما بتشكيكه فيها أو بمحاولة صرفه عنها . وكيف أن بريطانيا احتفت بالمذهب الطبيعي في الهند ونشرته ، واتخذت منه سلاحاً خطراً ضد المسلمين . فحين عجز الاستعمار عن تحويل المسلم عن الاسلام بالتبشير ، عمد إلى هدم عقيدته بالمذاهب المادية وفي مقدماتها مذهب الدهرية . ولذلك فقد حمل حملة عاصفة

على هذه المحاولة وعراها . وانطلاقاً من طبيعة جمال الدين ومزاجه الشخصي كانت محاولة الإصلاح التي قادها تهدف إلى اتخاذ الثورة السياسية كأسرع الوسائل إلى تحرير الشعوب الإسلامية ، ولذلك فهو لم يتجه إلى وسائل الاصلاح الاجماعي والتربوي والتعليم . ولم يتعمق دور المفكر في حل المشكلات فقد كان ذلك كله عنده إنما يجيء بعد قيام حكومة تحمل لواءِ دعوته في أي مكان من عالم الاسلام ولذلك فقد كان دعوته أساساً تتجه إلى الثورة كوسيلة جذرية للقضاء على الفساد والجمود والأنظمة والقوانين المتخلفة . مؤقتاً بأن الثورة تفتح الطريق أمام الوحدة والالتقاء بين أجزاء العالم . الاسلامي وتحرره من نفوذ الاستبداد والاستعمار معاً . وقد كانت دعوته إلى الجامعة الاسلامية من أخطر ما واجهه الاستعمار والنفوذ الأَّجنبي الزاحف لتقطيع أَوصال العالم الاسلامي والسيطرة عليه ، ولذلك فقد قاومها مقاومة كبرى ووجه إلى الدعوة وإلى القائمين بها كل اهتمام وقد بلغ به الأَمر أَن أصدر قراراً بمنع دخول جريدة العروة الوثتي إلى العالم الإسلامي وحدد عقوبة صارمة لكل من يوجد عنده عدد منها ، ومع ذلك فقد وصلت العروة الوثق إلى كل مكان وكانت مدرسة تكون من خلالها نوابغ العصر ودعاة الاصلاح . ومن الحق أن يقال أن التجبي كان بالغاً بالنسبة لرأًى جمال الدين في الجامعة الاسلامية ، ولكن الاستعمار كان حريصاً عن أن يسكت هذا الصوت ، ذلك أن جمال الدين لم يكن في مطالبته بالوحدة الاسلامية يستهدف قيام دولة إسلامية كبرى وإنما كان في حدود ما عبر عنه «لا التمس بقولي هذا أن يكون مالك الأَّمر في الجميع شخصياً واحداً فان هذا ربما يكون عسيراً ، ولكني أرجو أن يكون سلطان جمعهم القرآن ووجهه وحدتهم الدين ، وكل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخرين ما استطاع فان حياته بحياتهم وبقاءه ببقائهم ». ويقول رشيد رضا : إن ما اشتهر عن جمال الدين من كونه يريد بالجامعة الاسلامية أن يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة فلم أره في شيء من العروة الوثقي ولا في غيره مما كان يرويه عنه الاستاذ الامام (أي محمد عبده ) وهو أُعلم الناس بمقاصده وأعماله ». وربما كان يتطلع إلى مصر كنقطة بدء لهذه الدعوة ويتجلى ذلك في عبارة الشيخ محمد عبده : «كان غرضه ترقية دولة إسلامية ، أية دولة كانت ، فبدأ بمصر فلما أخفقت خططه تعلقت آماله بالمهدى ثم ىبلاد إيران وأخيراً بالدولة العثمانية ». وتبعاً لمزاجه الدموى فقد إختار وسائل الثورة السياسية «وخيل إليه أنها أُسرع الطرق وآكدها في تحرير الشعوب الاسلامية . أما وسائل الإصلاح التدريجي

والتعليم فكان يرى أنها بطيئة وغير محققة لغايته ». ويبدو اختلاف الوسائل بين جمال الدين وبين الوهابية والسنوسية والمهدية ، اختلافاً بين حركات استطاعت أن تحكم ، ودعوة لم يتحقق لها ذلك ، لعدة عوامل حتى ليمكن القول بأن حركة (جمال الذين \_ محمدعبده) هي حركة بناءه خارج مجال النفوذ السياسي ومن هنا كان عمق أثرها ومفعولها . وللفارق بين جمال الدين والحركات الثلاث،هو فرق في الزمن ،وفرق في المكان وفرق في التصور العقلي ، وفي تطور النفوذ الأجنبي نفسه وتغييره لأسلحته فقلم ظهر جمال الدين في الحواضر [إيران ، تركيا) وفي ظل حكومات قائمة (الشاة \_ اسماعيل \_ السلطان عبد الحميد). كما ظهر في مواجهة تقدم الزحف الاستعماري حيث لم تواجه الدعوات الثلاث هذا الزحف مباشرة في تاريخها كما واجهه جمال الدين ـ بريطانيا في الهند وفي فارس وفي مصر . وأمام مواقف حاسمة كامتياز التنباك في فارس ، وقناة السويس في مصر ، ثم الثورة العرابية ، والاحتلال البريطاني لمصر والسودان وتونس . لقد جاءً في مواجهة العاصفة الزاحفة على العالم الاسلامي لتدمير مقوماته الفكرية . امتاز جمال الدين بأنه كان واسع الثقافة العصرية بالاضافة إلى الثقافة الاسلامية فقد قصد إلى لندن وباريس وبرلين وبطرسبرج ورأى العالم الغربي وهو يتنَّاهب لالتهام العالم الاسلامي، وقرأ مختلف الفلسفات والأَّديان والمذاهب ووقف على تاريخ الحضارات والدعوات وأَفاد من ذاك للاسلام نظرة سريعة قوامها تحرير الفقه الاسلامي من الجمود وتحرير العقائد من التقليد ، وكانت دعوته إلى عقد أواصر الوحدة والألفة بين السنة والشيعة بعد خلاف مرير استمر أكثر من ثلاثمائة عام عملا هاماً بعيد المدى ، وكان يكافح من أجل تغيير الأَنظمة القائمة في العالم الاسلامي بالقوة والثورة «وكان يرى جواز خلع وقتل أمراء المسلمين الذي يشجعون الاعتداء الأوربي أو يرضون عنه فيقيمون بذالك الحوائل بين الناس وبين خلاصهم على ما يرجون » . وكان يرى أن إنقضاء أجل الاستعمار إنما يتم بزوال الأسباب التي مكنت أهله من التسلط وأكرهت الشعوب على الخضوع له . وذلك متى تعلمت . وتيقظت وقويت وبدأت بالتمرد على الغاصب الدخيل. وعنده أن التفاوت بين الشعوب واستعمار دولة الأنحرى ليس قانوناً أزلياً لا يمكن تبديله، بل هو حادث وقتى يزول بزوال مسبباته ، كغيره من الحوادث التاريخية والاجتماعية الخاضعة لنواميس التطور . «ولما كان لحياة الأُمم والدول أدوار وآجال ولحدوثها وتكونها ثم ضعفها وانحطاطها أسباب وعوامل فالاستعمار خاضع لتاك النواميس الكونية بمعنى أنه يصل إلى

حد محدودوأجل معلوم ». وبذلك كشف جمال عن النفس الاسلامية ذلك الاحساس المظلم الذي عايشها خلال فترة الضعف وتحت تأثير مفهوم الجبرية ، وأعطاها روح الاحساس بالحياة والعمل والتطلع إلى الحرية . وقد كانت مفاهيم جمال الدين اللي ضمنها «العروة الوثتي » بعيدة الأثر في الجيل المتطلع إلى العمل في مجال الاصلاح والتجديد ، يقول رشيد رضا وهو واحد من هذا الجيل الذي تابع جمال الدين ومحمد عبده وحمل لواء الحركة بعدها : «إن العروة الوثتي نقلتني إلى طريق جديد من فهم الذين الاسلامي ، وهو أن الاسلام ليس روحانياً أخروياً فقط بل هو دين روحاني جسماني ، أخروي ودنيوي وأن مقاصده هداية الانسان إلى السيادة في الأرض بالحق ليكون خليقة الله في تقرير المجد والعدل. وأحدث لي هذا الفهم الجديد في الاسلام رأياً قوى الذي كنت أراه في إرشاد المسلمين ، وكان همي محصوراً في تصحيح عقائد المسلمين ونهيهم عن المحرمات. وتزهيدهم في الدنيا ، فقد تعلقت نفسي بارشاد المسلمين عامة إلى المدنية والمحافظة على ملكهم ومباراة الأمم العزيزة في العلوم والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة » ومن الحق أن يقال أن جمال الدين قد غير العقلية العربية الاسلامية في مجال المجتمع والسياسة تغبيراً بعيد المدى يتمثل في عبارة محمد عبده : «وكان أهل مصر قبل قدوم جمال الدين يرون شئونهم العامة بل الخاصة ملكاً لحاكمهم الأعلى يتصرف فيها حسب إرادته ويعتقدون أن سعادتهم وشقاءهم مُوكُولان إلى أمانته وعدله أو خيانته وظلمه ، ولا يرى أحداً منهم لنفسه رأياً يحق له أن يبديه في إدارة بلاده . وفي آخر أيامه ألح في طلب الحكم النيابي وحرص عليه وكان ذلك آية المقاومة الفكرية السياسية ». وعبارة جمال الدين في هذا المجال تكشف عن مفهومه العميق للحرية كما جاء بها الاسلام وعقدها القرآن ونفذها محمد : «أَنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد وربيتم في حجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين ، تسومكم حكوماتكم الحيف والجور وتنزل بكم الخسف والذل وأنتم صابرون بلراضون وتستنزف قوام حياتكم التي تجمعت بما يتحلب من عرق جباهكم ـ بالعصا والمقرعة والسوط وأنم صامتون . انظروا أهرام مصر ، ومشاهد سيوة ، وحصون دمياط فهـي شاهدة بمنعة أَبائكم وعزة أَجدا دكم ، هبوا من غفات كم ، أصحوا من سكرتكم ، عيشوا كباقى الأمم أحرار سعداء » . هذا أهم ما ألقاه جمال الدين إلى قلب ذلك الجيل الذي اتصل به ، ومن حق أن جمال الدين قد

استطاع أن يترك خلال ثماني سنوات ركيزة هامة في مصر والشام والمغرب ، ركيزة ضخمة كانت بعيدة الأثر في حركة اليقظة الاسلامية ويمكن أن يقال أن مدرسة جمال الدين قد ضمت أولئك الأعلام الذين تصدروا منذ أول القرن : طاهر الجزائري والقاسمي والبيطار وعبد القادر المغربي وكرد على ورفيق العظم ، وشكيب أرسلان ورشيد رضا ، والمراغي ، وعبد العزيز جاوش ، وابراهم اللقاني ، وفريد وجدى ، وطنطاوي جوهري ، ومصطني عبد الرازق وعبد الحميد بن باديس ، ومحب الدين الخطيب ، وأحمد زكي باشا ، والبارودي ، وعبد المحسن الكاظمي ، والخضر حسين ، وأحمد تيمور ، وعبد العزيز الثعالبي، والطاهر بن عاشور ، والعربي العلوي ، وكان على مقدمة هذه المجموعة الشيخ محمد عيده . وبعد الاحتلال البريطافي بدأ دور هام لحركة اليقظة . ذلك أن عمل جمال الدين قد مضي في طريقه واستقر أخيراً في عاصمة الدولة العثمانية أما محمد عبده فقد رسم منهجاً للدعوة وفق حاجة المرحلة نفسها وله طابعه المستمد من مزاجه ومفاهيمه . ذلك أن انفصال محمد عبده عن جمال الدين كان أمرأ محتوماً في الأعلب بحسبان الفارق بين «عقلية الثآر» و « عقلية المربي». وبحكم الزمن نفسه . وعندنا أن اتجاه محمد عبده كان تطويراً وتعميقاً لحركة اليقظة نفسها بعد أن ثبت أن عمل جمال الدين الأفغاني حقق دوره الطبيعي في أنه هز الحياة الاجتماعية والسياسية في العالم الاسلامي (الهند\_إيران\_ مصر) وكان لابد من دور جديد ، ذلك هو دور محمد عبده في التربية وبناءِ الدعاة وكان هذا هو مناط الخلاف حين اقترح الشيخ عبده كضرورة لتحقيق خطوة أكبر في مجال حركة اليقظة من تربية جيل من الشباب في مكان بعيد عن تحديات الاستعمار وهو ما لم يقبله جمال الدين واتهمه من أجل اقتراحه هذا بأنه مثبط،غير أن الزمن نفسه قد كشف عن عمق مفهوم محمد عبده في معرفة ضرورات المرحلة وحاجة الحركة ، وقدمضي جمال الدين دون أن يستطيع تحقيق هدفه من حيث إقامة حكومة إسلامية تتولى تنفيذ التعالىم الاسلامية وتجمع الحكومات الاسلامية الأُخرى في وحدة تواجه بها الاحتلال والنفوذ الأُجنبي وتناهضه .

وبدأ فى ظل اندفاعة الاستعمار العنيفة التى تمثلت فى احتلال مصر وتونس أن أسلوب العمل يجب أن يتغير ، وأن يكون المخطط قائماً على خطة واسعة مرنة قوامها العمل فى مجال التعليم والتربية والثقافة ، ومن هذا كانت دعوة محمد عبده التى أذاعها فى مصر وتونس والجزائر حييًا حذر من السياسة وحين نصح بنقل مجال المعركة كلها إلى مجال الثقافة والتعليم

وبذلك حقق نتائج بعيدة المدى فى خلال السنوات العشر الأنجيرة من حياته (١٨٩٦-١٩٠٥) وقد امتدت هذه الحركة ممثلة فى جريدة المنار التى وصلت إلى أقصى مكان فى العالم الاسلامى وشاركها عمل فريد وجدى ومحب الدين والخطيب وكثيرين . وقد شكلت هذه الحركة ما أطلق عليه : «المدرسة السلفية ».

وكان اعتماد محمد عبده الأُساسي في تبليغ الدعوة هو تفسير القرآن على نحو عصري سلني معاً ، محرراً مختلف القضايا والمعضلات التي كانت تواجه المسلمين في هذه المرحــلة أزاء التحديات إلى فرضها الاستعمار والنفوذ الأجنى وحملات المبشرين والمستشرقين وكتاب الغرب على الاسلام واللغة العربية وثراث المسلمين والعرب وتاريخهم . وعن طريق تفسير القرآن استطاع محمد عبده أن يقول رأيه في حرية بالغة ، مما لم يكن يتيسر له عن طربق الكلمة المطلقة بعيداً عن تفسير القرآن ، قد ركز على مجال التربية والتعليم تركيزاً هاماً ، وكان له دوره في تحرير اللغة العربية أسلوباً ومضموناً من السجع والمقدمات معاً وكان ردوده الحاسمة على «هانوتو» و«فرح أنطون» مجالا واسعاً لالقاءِ نظرة واسعة على جميع القضايا المثارة والشبهات الموجهة إلى الاسلام ومن حق أنه عالجها بحكمة وبراعة وأضاف إلى عمل قادة الحركة إضافات جديدة . وجملة موقف محمد عبده أنه كان حريصاً على أن يبرز الاسلام في مكان القدرة على مواجهة الحضارة الغربية بدون تخلف ، سواء في مجال الرابطة بين العلم والدين ، أو بين الدين والمجتمع . وكانت فتاواه في القضايا الهامة : مثل ذبائح أهل الكتاب ولبس القبعة وغيرها قد ألقت ضوءًا ساطعاً على قدرة الاسلام في مواجهة الحضارة والزمن وعلى فتح باب الاجتهاد في الفروع ويعد هذا العمل خطوة جديدة بعد عمل جمال الدين الأفغاني الذي توقف عمله عند العموميات والكليات ومن حق أن محمد عبده كان معلماً ومفتياً . وكان عمله في مجال إصلاح الأَّزهر بعيد المدى فقــد أدخل تعليم الحساب والجبر والهندسة والتاريخ في الأزهر وكان إيمانه بأمرين لا يبلغهما إيمان : إصلاح الكومة وتربية الرجال وكان يقول : أن القيام على الحكومات الاستبدادية وتقييد سلطتها وإلزامها بالشورى والمساواة بين الرعية إنما يكون من الطبقات الوسطى والدنيا إذا فشا فيهم التعليم الصحيح والتربية النافعة وصار لهم رأى عام . وأنه لم يعهد في أمة من الأُمم أن الخواص والأغنياء ورجال الحكومة هم الذين يطلبون مساواة أنفسهم بسائر الناس وإزلة إمتيازاتهم». وكان من أبرز دعوات محمد عبده معارضة الجبرية الصوفية والدعوة إلى العمل

اولبناء : « لماذا تعتزل الدنيا ، إن علينا أن نخالط الناس وأن نعيش في المجتمع عاملين وأن واجب كل مسلم صحيح الاسلام أن يؤدي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ». وقد جعل من أهم ما عني به التفرقة الدقيقة بين الاسلام وبين المسلمين . وكان مما قال وجرى مجرى الأمثال : «الاسلام محجوب بالمسلمين» هذا الجمود مما لا يصح أن ينسب إلى الاسلام ، ما أبعد هذا عن صورة الاسلام في صفائها ووضوح بياضها . حدث هذا عندما دخل على قلوبهم عقائد أُخرى ساكنت عقيدة الاسلام في أفئدتهم . وكان السبب في تمكنها من نفوسهم «السياسة». «تلك الشجرة الملعونة في القرآن ، نظر المسلمون إلى فخفخة الوثنية ، واستعاروا من ذلك للاسلام ما هو عنه برآء ، وسنوا عبادة الأُولياء والعلماء ، واتخذوا من عقيدة القدر مثبطاً للغرائم. هذه السياسة التي أدخلت على الدين ما لا يعرفه ، دخول البدع والخرافات والجمود ، جني هذا الجمود على اللغة وأساليبها وعلى النظام والاجتماع ، مما أدى إلى الاختلاف وتفرق المذاهب والشيع في الدين ، وجناية الجمود على الشريعة وأُهلها مما جعلها تضيق عن أهلها . كان كل متأخر يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه هو غير مبال لسلفه الأُول ، بل ولا بما كان يحف بـالقول من أحوال الزمان وفقدت كتب السلف الأُولين مكانتها ». «قام الاسلام على العقل «والاقناع بالحجة» وأقر الاسلام قاعدة تقديم العق...ل على ظاهر الشرع عند التعارض ــ والتجارب مع الزمن وتطوره ومراعاة البيثة واختلافها ، وقام على الشوري «وعدم وجود وساطة » والحاكم ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي وهو مطاع ما دآم على الحق ، ورضى المسلمون عنه ، وليس في الاسلام سلطان إلهي ، مع التسامح مع العلم ، والتسامح مع الطوائف الأخرى ، وحماية حقوقها وحرية اعتقادها ، والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة ، واباحة الزينة والطيبات والمزج بين الروحية والمادية ». وبالجملة فقد كان منهج فكرته في إصلاح الاسلام على هذا النحو : الأُّول : تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأُمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى . واعتباره ضمن موازين العقل البشرى التي وصفها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه لتتم حكمه الله في حفظ نظام العالم الانساني وفتح باب الاجتهاد . ومحاربة الخرافات والأباطيل التي نسبت إلى الاسلام . الثاني : إصلاح التَّعلم في الجامع الأَّزهر وملحة اته . بحسبانه مصدر النهضة الاسلامية وحصن الدين ومعقل اللغة وإنشاء جيل من علماء الدين القادرين على مواجهة العصر وبالجملة فقد كان منهج

فكرته في إصلاح الاسلام على هذا النحو. الثالث: تجديد شباب اللغة العربية إصلاح أساليبها في التحرير سواء في المخاطبات الرسمية أو المراسلات بين الناس وكانعمله في إصلاح اللغة على درجتين:أحدهما إلقاء دروسه كلها باللغة الفصحي الممتازة برشاقة التعبير وبلاغة التاثير. والأخرى مقالاته وكتاباته. والرابع: الاصلاح السياسي. يقول: أمر كنت من دعاته: حق الحكومة على الشعب وحقه على الحكومة والاعتقاد بأن الحاكم وان وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم وأنه لا يرده عن خطئه ولا يقف طغيان شهواته إلا نصح الأمة له بالقول والفعل، وأن تقوم بين الراعي والرعبة علاقة قوامها الطاعة من الشعب والعدالة من الدولة. الخامس: العناية بتربية الأمة تربية خاصة وأنها مقدمة على العمل السياسي. السادس: الاتحاد العام أمام العدو الخارجي ونسيان الحزازات والخلافات أثناء الخطر. السابع: اعتبار الدين صديقاً للعلم لا موضع لتصادمهما، إذ لكل منها وظيفته التي يؤديها، وهي حاجتان من حاجات البشر لا غيي لأحدهما عن الاخرى. الشامن: « القرآن»: يجب أن يكون أصلا تحمل عليه المذاهب والاراء في الدين.

(0)

#### الحركة السلفية

أصًّل محمد عبده منهج الاصلاح الاسلامي – ورسم بكتاباته فكرة كاملة لإيقاظ الفكر الاسلامي العربي ، وواجه تحديات عصره وخاصة في السنوات الأُخرى من عمره ١٩٨٥ – ١٩٠٥ في ظل توسع النفوذ الأَجنبي واحتلال مصر وتونس والسودان . وسبطرة فرنسا على الجزائر . وقدامتدت دعوة محمد عبده في ثلاث جهات متوازية في الشام ومصر والمغرب ومنها إلى أندونيسيا وكان للهند حركتها الاسلامية المتوازية مع هذه الحركة ولها منهجها المستقل وفق ظروفها . وكانت المنار هي رابطة المسلمين بعد العروة الوثتي ، على نفس النسق والهدف مع اختلاف الأساليب ، وقد استطاعت المنار أن تغذى هذه الحركة حتى عام ١٩٣٥ وشاركها في هذا الوقت دعاة كثيرين وكتاب كثيرون . وكان أبرز مجالي هذه الدعوة «المغرب» فقد وجد محمد عبده في تونس والجزائر من يؤمنون بفكرته ويسايرون خطوه ثم كان للمغرب الأقصى إمتداد آخر وأن لم يذهب إليها الشيخ عبده وفي تونس والمغرب بالمغرب الأقصى إمتداد آخر وأن لم يذهب إليها الشيخ عبده وفي تونس والمغرب كانت الدعوة السلفية متقدمة في الزمن . وفي الجزائر بدأت جمعية العلماء

فى العقد الثانى من القرن العشرين وبرزت فى العقد الرابع قوة بعيدة المدى . والمعروف أنه فى عام ١٨٨٤ أسس محمد عبده وجمال الدين «العروة الوثتي» جمعية سرية بباريس وقد شمل نفوذها السواحل الشرقية للبحر المتوسط وقصد عبده إلى تونس ١٨٨٥ وأثرت فتاواه في علمائها فأيدوها ، وكانت تونس رصيد في الإصلاح منذ برز الشيخ قبادو وخير الدين التونسي في محاولة الربط بين الاسلام والحضارة الحديثة . وقد عاود محمد عبده زيارة تونس والجزائر ١٩٠٣ وكانت دعوته قد تطورت فلم يكن يدعو إلى مقاومة الغاصب بالثورة بل كان يدعو إلى العلم كوسيلة لمقاومة النفوذ الأُجنبي . ويرى المغاربة لشكيب أرسلان أبعد الأثر في نفوسهم فقد وقف مع الليبيين في حربهم مع إيطاليا . وكذلك تنسب إليه ازدهار الحركة السلفية وفق غايات استاذه محمد عبده وزميله رشيد رضا صاحب المنار الذي كان من أهم وسائل تغذية الحركة وقد اتصل شكيب في تونس برجلين من أبرز رجال الفكر : صالح الشريف وعلى باش حبنه وكان جمعيني الخلذونية والصادقية بعيدة ِ الأَثْر في تأريث الحركة السلفية وكان لظهور الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام وصديق الشيخ عبده أثر كبير وقد ظل شكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب ورشيد رضا في صحف المنار والقمنح ومعهم فى مصر الخضر حسين يواجهون الحملات العاصفة على المغرب وعلى تونس ومراكش وبخاصة في أخطر أزمتين : وهي المؤتمر الافخارستي في تونس والظهير البربري في مراكش (المغرب الأَقصي). ومن الذين عملوا في هذا الميدان خارج الوطن [عبد العزيز الثعالي] الذي ظل مبعداً عن تونس أكثر من عشرين عاماً . وعرض رشيد رضاً في المنار الرأى في هذه القضايا كما واصل شكيب أرسلان من لوزان مقالاته وشاركهما على الصعيد العربي محمد على الطاهر في ( الشوري ) وكان شكيب أرسلان عليماً بـأحوال المسامين في ا أفريقيا من ليبيا إلى الدار البيضاء بصيراً بشبهات الاستعمار التي كان يثيرها للوقيعة بين بين المسلمين والبربر وكان مما يقوله : « في شمال أَفريقيا يعرفون المسلم العربي ، والعربي هو المسلم فالإسلام والعروبة مترادفان » . أما الحركة السلفية في مراكش فقد كانت قوة ضخمة بعيدة المدى في مقاومة الاستعمار وكان قوامها قاده أعلام من أمثال : عبد الله السنوسي ، والمهدى الوزاني وأبو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي . وقد امتزجت الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية فكانت دعوة إلى إصلاح شامل ومقاومة للشخلف والجمود في كل مناحي الحياة . ويؤكد العلامة علال الفاسي ارتباط الدعوة السلفية في المغرب بابن حنبل وابن تيمية

وحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب وذلك في مواجهة مرحلة الجبرية التي مرت بها الدولة العثمانية في الفترة الأُخيرة . ويرى أن علة التأخر في العالم الإٍسلامي كانت كامنة في « خطأً الفهم بعقيدة الجبر: وتأول عقيدة القضاء والقدر الإسلامية على أنها تعبر عن حتمية لامناص منها ، ولا يمكن التحرر من أحداثها ، لذلك فلا محل لبذل المحاولات للخروج من أية نكبة تنزل بنا \_ وهذا ما دفع الحكام والولاة إلى احتضان الصوفية لأنها كانت تدعو الأُمم إلى الاستسلام والرضا وكذلك اتخذها الاستعمار سلاحاً لهذا الغرض. يقول: وذلك ما نشأً عن انتشار « الشاذلية » في بلادنا مع سوء الفهم لصوفيتها الحقيقية ، وترتب على ذلك ازدهار شَان طبقة من المشايخ والمرابطين أصبحوا بملكون زمام الأَمر في الأَمة ويسيرونها في الانجاه الذين يريدون. وأعانتهم على ذلك الأُسر الحاكمة ». وفي المغرب دعا السلطان المولى سلمان العلوى إلى السلفية الأولى ومقاومة الطرق وتشعباتها . وواصل الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب الدعوة إلى السلفية ، فلما سقطت الجزائر تحت نفوذ فرنسا بدأت يقظة دفعت المسلمين في المغرب إلى التفكير في التجديد العسكري والاجتماعي وكتب أحد علماءُ المغرب كتاباً أسماه «كشف الغمة في أن الحرب النظامية واجبة على الأُمة » وقال في كتابه : إن الأُوربيين تطوروا في أساليبهم العامة بينما نحن لازلنا نواصل الأساليب العتيقة في جهادنا وفي تدبيرنا . ومضى فحلل أسباب الجمود الفكرى والجمود العلمي ، وكشف عن حيوية الإسلام وكونه صالحاً لكل زمان ومكان . وقد كان لازدهار الدعوة السلفية في العالم العربي في أُوائل هذا القرن وإعادة طبع مؤلفات ابن تيمية وابن القم والشاطبي ، هذه الحركة التي قام بها رشيد رضا في مصر وظاهر الجزائري في دمشق ، والألوسي في بغداد ، ثم ما كان من جهود الحركة الوهابية بعد تجددها في العقد الثالث ، وكان أول من تصدى لنشر دعوة كاملة للسلفية في المغرب هو « عبد الله السنوسي » أحد علماء القرويين والذي سافر إلى المشرق وانصل بأُقطاب الدعوة وصدع بدعوته داخل جامعة القرويين ( الجامعة القروية ) بفاس وتنلمذ عليه محمد بن العربي العلوى بينا كان شعيب الدكالي يرفع صوته بالدعوة في الرباط ، ويرى الأُستاذ الفاسي : إن الجانب السياسي طغي على المدرسة السلفية في مصر والمشرق بينها طغي الجانب الاجتماعي والعقلي في الهند . أما المغرب فقد تأثر بكلتا المدرستين .

وكان للهجوم الفرنسي على البلاد ودسائس الفرنسيين في استعمال بعض مشايخ الطرق قلب سلم المعركة إلى عنف شديد فقد جر إلى إغلاق الزاوية « «الكتانية» والحكم على رئيسها

بالإعدام وتنفيذه . واتخاذ وسائل شديدة في الحكم على « التيجانية » وغيرهم من رجال الطرق، ومقاومة المشايخ الذين كانوا يستغلون الدين والتصوف الأغراضهم الشخصية . وقد انضموا لصفوف الفرنسيين والأسبان وأخذوا يوجهون الرسائل المختلفة يغرون فيها القبائل المكافحة في سبيل الله والوطن إلى العدول عن الجهاد والاستسلام للأعداء . وبذلك حلت السلفية محل التصوف ممثلة قوة الإسلام وسلامة مفاهيمه وكان لتحالف بعض الصوفية مع النفوذ الأجنبي دورها في هزيمة الأمير عبد الكريم في الحرب الريفية عام ١٩٢٦ فقد تحالف عبد الحي الكتاني وعبد الرحمن الدرقاوي مع الفرنسيين ضد الثوار والأمير عبد الكريم . وبعد ذلك اتجه الفرنسيون إلى مقاومة الشريعة الإسلامية ووضع المناهج الرسمية العلنية لفرنسا والمغرب عن طريق تمسيحة ، وكان الظهير البربري في ١٦ مايو ١٩٣٠ رمزاً على هذا المخطط . هنالك تحولت الحركة السلفية إلى حركة سلفية ووطنية في وقت واحد ، سلفية في إقرار الشرح الإسلامي ووطنية في مقاومة السيطرة الأجنبية .

(٦)

#### جمعية العلماء

وكانت جمعية العلماء في الجزائر عملا ضخماً بعيد المدى في مجال اليقظة والإصلاح الإسلامي وقد كانت بعيدة الأثر بقدر خطورة مهمتها فلم تكن مهمتها قاصرة على تصحيح المفاهيم أو مقاومة نفوذ الجبرية الصوفية فحسب ، ولكن كان أمامها ما هو أخطر من ذلك : وهو حماية اللغة العربية التي كانت على وشك الضياع بحسب ما خطط لها النفوذ الاستعمارى خلال مائة عام كاملة . وقد برزت جمعية العلماء في عام ١٩٣٠ في ذكرى مرور مائة عام على احتلال الجزائر ، حيث حسبت فرنسا أنها قد فرنست الجزائر نهائياً ، فمضت تزدهي بأنها حققت عملا باهراً بعيد المدى غير أن الإمام عبد الحميد بن باديس كذب ذلك حين أعلن صيحته في هذا الوقت وبالذات وإن كان يعمل في مجال الإصلاح منذ ١٩١٤ تقريباً . هذه الثورة التعليمية التي أحدثها ابن باديس كانت بعيدة المدى في إعداد جيل جديد يفهم الإسلام فهماً صحيحاً ويكتب ويتحدث باللغة العربية . حتى ليمكن أن يقال بصدق أن كل من يعرف اللغة العربية اليوم في الجزائر مدين للعمل الضخم الذي قام به هذا الداعية الدؤوب من يعرف اللغة العربية اليوم في الجزائر مدين للعمل الضخم الذي قام به هذا الداعية الدؤوب عن كانت مجالس التذكير التي يعقدها في المساجد ذات أهمية بعيدة المدى في الكشف عن

عن جوهر الإسلام وهي شبيهة بمجالس الشيخ محمد عبده في الرواق العباسي والتي سجلها رشيد رضا في المنار وقد سجلت مجالس التذكير الباديسية في مجلة الشهاب وهي تدل على مَعْرَفَة شَامَلَة بِأُمُورِ العَصْرِ ومَا يَكْتَنْفُهُ مَنْ ظُرُوفَ طَارِئَةً ، ومَدَى مَعَالَجَةَ الْإِسلام لهذه المشكلات والمعضلات على نحو سمح يسير ، وقد أخذ بأسلوب الاجتهاد « في اختيار الرأى المناسب وترجيح الحكم المدقق دون أن يتقيد عذهب من المذاهب ولا بإمام من الأَئمة ، شأن السلف الصالح للخروج بالفكر الإِسلامي من دائرة الضيق والجمود » . ، « وقد جرى في دروسه على أن شريعة الله خالدة لا تتأثر بالمكان ولا تتغير بالزمان ولا تتسم بالخصوص ولا تضيق بالحضارة ولا تتبرم بالعلم ولا تنبو عن التطور» وقد رسم « عبد الحميد بن باديس » مُنْهَاجِه عَلَى نَحُو واضح مشرق: « على مرشدى المسلمين أن يعالجوا أدواءَهم بالعلاجات النافعة ، ويشخصوها لهم عند الحاجة بالعبارات الرقيقة المؤثرة في رفق وهوادة ، مجتنبين كل ما فيه تقنيط أو تثبيط . وأن يعرفونهم وإن ساءت نواح ما تزال هناك نواح صالحة وهناك علاجات من الإسلام قريبة وناجعة . وأن يعرفوا ماهم فيهم من فضائل، وما لهم من مجد وما لهم بهذا الإسلام من قدر وعز ، ليثيروا فيهم النخوة ويبعثوهم عن العمل والخير . هذا أصل عظيم في ا التربية المبنية على علم النفس البشرية فإن النفوس عندما تشعر بحريتها وقدرتها على الكمال يُنبعث بقوة ورغبة وُعزيمة لنيل المطلوب ، وعندما تشعر بحقارتها وعجزها تقعد عن العمل ، إن التحقير والتقديط وقطع حبل الرجاءِ قتل للنفوس : نفوس الأَفراد والجماعات وذاك ضد التربية . وهذا مصداق لقول الرسول : « إذا سمعت الرجل يقول : هاك الناس فهو أهلكهم » « نحن المسلمين ربينا تربية إسلامية على ألفة الجوع والتقلل من الأكل والاقتصار على قدر الحاجة ، فطعام الواحد يكني الإثنين ، بهذه التربية استطعنا أن نبتي ونعيش في مثل مَا عَلَيْهِ مَعْظُمُ الْأُمَّةِ الجزائريَّةِ مِن الفَّاقَةِ والعَوْزِ والجوعِ والمُسغبةِ.

وكما ربانا الإسلام هذه التربية من ناحية الغذاء ، فقد ربانا تربية أخرى من نواحى أخرى ، ربانا على مجد العلم بالمعرفة والرغبة فيها والتلهف على ما فات منهما والاحترام لمن له حظ فيهما . ومهذه التربية استطعنا أن نحافظ على قرآننا وخطنا وبقايا علوم لغتنا وديانتنا وجملة معارفنا واندفعنا إلى تآسيس المكاتب العربية رغم ما يحول بيننا وبينها . ولولا تلك التربية الإسلامية التي زرعتها القرون فاستقرت في قرارات النفوس ، وصارت من الخلق التربية الإسلامية التي زرعتها القرون فاستقرت في قرارات النفوس ، وصارت من الخلق المتربية الإسلامية التي زرعتها القرون فاستقرت الله المناس الم

الموروث ، لكان ما نحن فيه من ظلم وتعاسة وتقديم كل أحد علينا في وطننا والترك لمعامل التجريع والتمهيل شاغلا لنا عن العلم وعن الشعور به . « ظنوا أن الخبز هو كل ما نريد ، لا يقوم ، إننا أحياء ، وأننا نريد الحياة ، للحياة خلقنا وأن الحياة لا تكون بالخبز وحده فهنالك ما علمتم من مطالبنا العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكلها ضرورات في الحياة » .

(y)

# الحركة الإسلامية في الهند الإسلامية والباكستان

بدأت اليقظة في الهند الإسلامية قبل وصول الاحتلال البريطاني بوقت طويل فقد ظهر . الإمام السرهندي ( أحمد عبد الأَّحد ) في القرن الحادي عشر الهجري ( ١٧ م ) في خلال حكم الإمبراطور جلال الدين أكبر الذي دعا إلى ما أسهاه الدين الإِلْمَى ، وقد حكم الملك أكبرخمسون عاماً ( ٩٦٤ – ١٠١٤ ) م وواجهت المسلمين بدعوته إلى الدين الجديد محنة خطيرة ، غير أن السرهندي لم يقبل تأييد الإمبراطور في دَّعُوته ووقف موقفاً مجيداً أمام المحنة القاسية ونزل ميدان الجهاد ضد طغيان الإمبراطور ودعوته الضالة وهاجم العلماء التقليديين الذين لم يعارضوا الملك بل شجعوه على نشر هذه الفتنة في أواخر القرن الحادي عشر للهجرة وبعد أن تولى ابنه « جهانكير » اشتدت هذه الفتنة وتعرض كثير من العلماء والفقهاء للاضطهاد ولم يتوقف الملك عن زج الشيخ السرهندي في السجن وكان ذلك نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند،فقد اهندي به المسجونون إلى الله وأقلعوا عن الجريمة فلم يلبث مدير السجن أن كتب بذاك إلى الماك حتى أصدر أمره بالإفراج عنه واستقدمه بالترحيب فلما دخل على الملك سلم عليه بتحية الإسلام ولم يسجد ولم ينحن وأسدى إلى الماك مواعظه ونصائحه . وكان من نتائج مساعيه أن أصدر الماك قراراً بإلغاء كثير من البدع والمنكرات ومنها ما ابتدعه أبوه نفسه ، وفى مقدمة القرارات التي أصدرها جهانكير أمراً بتحريم السجود أمام المالك تعظيما له وكذلك أبطل جميع القوانين المعارضة للتعاليم الإسلامية وعين قضاة مسلمين في كل بلدة . وقد واصل السرهندي دعوته بين جميع طبقات الأمة وكاتب الأمراء والرؤساء في الحكومة والجيش يدعوهم إلى اتباع الحق ويقاوم البدع والمنكرات. ويعد السرهندي مجدد الألف الثاني المجري فقد جرد قلمه للرد على البدع والأباطيل وهاجم دعاة التصوف الذين تأثروا بمذاهب البرهمنية

وفلسفتها ، من وحدة الوجود والاتحاد والحلول . ولم يتوقف عن نقض آرائهم . وقد أعلن السرهندى أن المستولية الأولى فى نشر التعاليم الإسلامية الحقة والمبادى القرآنية الخالصة يقم على عواتق العلماء المسلمين . كما أن تبعات النكبات التى يصاب بها المسلمون من ذلة وهون ترجع إلى العلماء التقليديين الذين يتهافتون على حطام الدنيا ويردد قول الرسول عليه السلام : وصفان من أمتى إذا صلحا صلح الناس جميعاً : وإذا فسدا فسد الناس جميعاً : العلماء والأمراء الإسلام وعمل على الكشف عن البدع والأباطيل وأوقف قلمه للرد على ما ابتدعوه ونسبوه إلى الإسلام وعمل على إصلاح الأمراء والحكام ووجه اهتامه نحو إسداء النصائح لحكام البلاد . وقد ألف عديداً من الكتب فى الرد على فكرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وكشف عن زيفها وأبعد الإسلام عنها كما دعا إلى التصوف الإسلامي الخالص الذي ترجع أصوله إلى المنابع القرآنية والنبوية . وأبرز أعماله أنه قضى على عقيدة وحدة الوجود التى تغلغلت فى أحشاء التصوف والأدب والشعر وقضى على فكرة استقلال الطرق عن الشريعة وعلى كثير من أغقائد والأفكار والعادات التي تسربت من الفلسفات الضالة . ( ٧٧٧ - ١٠٣٤ م)

٧ - شاه ولى الله (أحمد عبد الرحم الدهلوى). أما شاه ولى الله فقد كان مجدداً من أبرز مجددى الفكر الإسلامى فى العصر الحديث وقد عاصر الإمام محمد بن عبد الوهاب وتأثر به وهو واحد من طراز الإمام الغزالى وشيخ الإسلام ابن تيميه. كان من أكبر أعماله شصحيح مفهوم التوحيد الإسلامى والدعوة إلى الاتصال المباشر بالقرآن والسنة الصحيحة . وكتابه (حجة الله البالغة) من الكتب المعدودة فى هذا المجال . وقد قاوم ولى الله ما ساد عصره من انحلال وفساد ، وهاجم التساهل وعدم الاكتراث واجتهد فى إيجاد تفسير يجمع بين التصوف والسنة الخالصة . ويكون أكثر مرونة تقبلا وللتطور . وقال ولى الله : إن المسلم الحق يجب أن لا يقبل الانحطاط المعاصر .

- Y -

تتمثل النهضة في هذه المرحلة بعد الاحتلال البريطاني للهند المسلمة في صورة النهضة الثقافية التي قام بها محمد قاسم النانوترى وسيد أحمد خان ومحمد على المونكيرى وبرز خلال هذه الحركة : شبلي النعماني وأمير على وأبو الكلام ازاد . وقد كانت الدعوة إلى إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات بمثابة رد فعل لحركة التعليم الاستعماري الذي رفض المسلمون الاندماج فيه محافظة على دينهم ،

فأسس النانوتوى مكرسة ديوبنا عام ١١٨٣ هـ ١٨٩٦ م وسعادت مظاهر العلوم في سهارنبور ومحمد على المونيكرى : مدرسة دار العلوم عام ١٣١٢ م وكان شبلى النعماني هو أبرز سيد أحمد خان مدرسة عليكرة الشهيرة عام ١٢٦٣ . ١٨٧٦ م وكان شبلى النعماني هو أبرز معاوني أحمد خان ومؤسس ندوة العلماء وقد خلفه فيها سليان الندوى ومسعود الندوى الذي أضدر منجلة الضياء العربية (١٣٥١ – ١٣٥٤) ١٩٣٢ م وأصدر أبو الكلام ازاد صحيفة الهلال ١٣٣٦ ه – ١٩١٣ م . وكانت الحركة الثقافية التي تصدرها شبلى النعماني تضم حافظ نظير ومحمد حسين أزاد وسعد الطاف حسين تدعو إلى انهاض المسلمين في مجال التأليف والشعر والكتابة وتعد قصيدة (مدرسة الاسلام وجزره) لسيد الطاف من الشعر الرفيع الذي هز النفس الاسلامية المندية . ولما رأى المسلمون أن خطة أحمد خان في كلية عليكرة قد هز النفس الاسلامية المندية . ولما رأى المسلمون أن خطة أحمد خان في كلية عليكرة قد المخالصة وكان أبرز أعلام اليقظة في الهند الاسلامية : شبلى النعماني وأبو الكلام أزاد وأمير الخاصة وكان أبرز أعلام اليقظة في الهند الاسلامية : شبلى النعماني وأبو الكلام أزاد وأمير على وسيد أحمد خان واقبال .

(V)

# حركة الإصلاح فى أندونيسيا والملايو

على الرغم من أن أرخبيل الملايو قد دخل فى الإسلام بعد الهند وفارس وأفغان بقرون عديدة فإنه قد وجد للإسلام تقبلا روحياً ونفسياً كبيراً بما كان له أبعد الأثر فى مواجهة الغزو الاستعمارى البريطانى والهولندى للملايو وإندونيسيا ومقاومة حركات التبشير والتغريب الى تكاتفت فى سبيل إخراج هذه المنطقة من عالم الإسلام . وتتسم حركة الإصلاح فيها بمروح عالية من المقاومة والعمق وقد عملت فى ميدانين فى وقت واحد : ميدان تصحيح العقيدة وتجديد الفكر الإسلامي بما يجعله قادراً على الكشف عن جوهره وصلاحيته للنهضة ، وفى ميدان مدافعة الشبهات وحملات التشكيك وشبهات التبشير . وقد استمدت حركة الإصلاح في إندونسيا والملايو من حركة الإصلاح الإسلامية التي حمل لواءها محمد عبده وجريدة المنار زادها وأسلحتها فأحدثت يقظة كبرى فى سومطرة وجاوة . وكانت شركة إسلام التي تأسست زادها وأسلحتها فأحدثت يقظة كبرى فى سومطرة وجاوة . وكانت شركة إسلام التي تأسست على الرغم من اختلاف ميادين عملها . وقد حملت هذه الجماعات لواء العمل فى كلى الميادين

وبدأت بالعمل في الميدان الاقتصادي في محاولة لتحرير الاقتصاد القومي من براثن النفوذ الأَجنبي وخلق اقتصاد إسلامي يحفظ للمسلمين ثرواتهم ، ومن خلال هذا العمل توسعت أُهداف عمل الإصلاح في مختلف الميادين وأهمها الوحدة الإسلامية والكفاح المشترك للخلاص من الاستعمار والحركة الوطنية ومقاومة التبشير وبناء المساجد والمدارس والمعاهد والأندية لمواجهة القوى المؤيدة بالنفوذ الاستعماري . وقد استغل المصلحون المسامون كل أسلحة المستعمر في سبيل مقاومته وخاصة ماكان يحمله طابع الحكم الاستعماري في إندونسيا عن طريقالهولنديين يصبغ استعمارهم بصبغة دينية وتحدثهم دوماً عن القضاء على دين محمد والقول بأنهم في إندونيسيا بإرادة الله وأنهم يحملون السيف ويقاتلون لهذا الغرض . وفشل النفوذ الاستعماري بالقضاء على الوعي الإسلامي واستطاعت المعاهد والمدارس الإسلامية أن تحدد من نفوذ التبشير وأن تقاوم حركة الفصل بين العرب والوطنيين . كما عمدت هذه الهيئات إلى مقاومة نفوذ الوثنية والهندوكية . وقد أعلنت عن ذلك صراحة الجمعية المحمدية التي أنشأها المجاهد أحمد دحلان عام ١٩١٢ في جاكرتا حين سجلت في ميثاقها «تنقية عقيدة الإسلام من آثار الديانات الأُخرى كالبرهمية والبوذية وأوهامهما » . كما عنيت هذه الهيئات بالمرأة المسلمة فأنشأت أقساماً خاصة لتربيتها وتعليمها وتكوينها تحت اسم « العائشية » ضمت الفتيات المسلمات من مختلف أنحاء إندونيسيا وعملت على تنشئتهن تنشئة إسلامية قوية . وقد كانت هذه الحركة الإسلامية هي نواة الحركة الوطنية ، فقد أوقدت المقاومة ضد الاستعمار الهولندي بحيث لم يتوقف من بعده .

وقد اعترف سنوك هروجنية (كبير خبراء التبشير والتغريب) في إندونيسيا بأن هذه الحركة كانت بعيدة الأثر في مقاومة النفوذ الاستعماري والحيلولة دون تحويل إندونيسيا إلى الغرب كلية ، وعزى ذلك إلى أثر الأزهر وخريجي إندونيسيا والملايو منه ومن الدارسين في مكة . ويمثل عصر الاستعمار الهولندي ، أخطر عهود المقاومة في الفترة من عام ١٩٩٦ إلى ١٩٤١ وقد كان لهذه الفترة أثرها البالغ في الحد من نفوذ الإسلام وتوسعه والقضاء على اللغة العربية في إندونيسيا وفرض كتابة اللغة الأندونيسية بالحروف اللاتينية على الرغم من رغبة الأهالي الذين كانوا يرون في اللغة العربية رباطاً قوياً بالإسلام – يقول فؤاد محمد فخر الدين «إن الإسلام قد جاء بالعربية إلى هذه البلاد.هذه اللغة الي لا تفارق الإسلام أبنا ذهب، هي لغة الوحدة الدينية لجميع المسلمين وهي تربط أرواحهم رغم اختلاف أجناسهم ومها يتلون

القرآن ويقفون على أسراره . واللغة الأندونيسية قد اقتبست واستمدت كثيراً من كلماتها من اللغة العربية واتخذت منها مصطلحات عديدة وقد جاء ذلك عن طريق الإسلام نفسه ». وما تزال اللغة العربية بعيدة الأثر في نفسية الشعب الأندونيسي بينا لم تؤثر الهولندية أو اليابانية, في روح الشعب لأنَّها فرضت فرضاً خلال فترة الاحتلال الأَندونيسي أو الاحتلال الياباني ( ١٩٤٧ - ١٩٤٥) م . كما عمد النفوذ الأَجذي على اصطفاء طائفة من الشباب الأُندونيسي ونقلهم إلى انجلترا وهولندا . وكونهم تكويناً خاصاً أراد به فرض نفوذه عن طريقهم . وقد حرص التعليم الغربي والتبشيري إلى توهين أسس الإسلام في نفوس الشباب وأن تحمله على كراهية ثقافته القديمة فتقطعه بذلك عن تاريخ وروح الأُمة التي ولد فيها والتي سيعمل من أجلها ، وهذا هو ما تقوم به السياسة الاستعمارية في مختلف بلاد الإسلام وكان من دعواه إحياء مجد الإمبراطوريات الوثنية القديمة السابقة للإسلام كما فعل في العالم العربي حين دعا إلى الفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان ، وفي أندونيسيا اتجهت الدعوة إلى إحياء امبراطورية ماجاباهت الوثنية والمغالاة في تقدير هذا التاريخ ومحاولة اتخاذه مثلا أعلى في البطولة ، وكذلك كان لعلماءُ الآثار وعلماءُ اللغات القديمة دعواهم في هذا المجال ، وقد جرت محاولات لمقارنة العصر الهندوكي الجارى القديم بمجد العصر الإسلامي في محاولة لرفع شَأَنِ الهندوكية على حساب الإسلام ، كما حاولت القوى الاستعمارية صبغ الجامعة الأُندونيسية بصبغة قومية خالصة لإخراجها من جوهرها الإِسلامي وطبعها بروح إِقايمية ووثنية قديمة ، وذلك في محاولة لإقصاء مفهوم الوحدة الإسلامية التي تدعو إليه الحركات الإسلامية . وقد عمقت قوى التبشير أعمالها وزاد من نشاطها ما قدمت الدول الأوربية من مساعدات بشكل واضح منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ، حيث أبدوا نشاطاً واسعاً وأحرزوا بعض النجاح في مناطق نائية وجزر غير رئيسية ، أما في أهم نواحي أندونيسيا فأنهم قد واجهوا مقاومة واسعة ، ووجدوا في الإِسلام منافساً قوياً لبساطته وساحته التي تملأً القلوب وقد عانت البعثات التبشيرية والإرساليات خسائر كبيرة في هذا المجال ، فهم يربطون بين هذه البعثات وبين النفوذ الاستعماري بينما يربطون بين الدعوة الإسلاميةوبين الحرية والمساواة والإِخاء . وقك واجهت جماعات شركة إسلام والمحمدية والشبان المسلمين حركة التبشير واستطاعت مقاومتها عملياً . وقد اعترف ( المستشرق ك.ك.برج ) في كتابه ( وجهة الإِسلام ) إلى الدور الضخم الذي قامت به هذه الجماعات فقال : كان لها شأن عظيم بإنشائها المدارس وتأسيسها

المكاتب وفتحها إياها على المصراعين وبيع الكتب وإنشاء المستشفيات ومآوى الفقرانحوملاجي الأيتام ونشر الثقافة الإسلامية والدعاية وترجمة الكتب الإسلامية إلى لغة البلاد ( فضلا ) عن الأَّحَذُ والتوفيق بين الإسلام وبين الظروف الجديدة ( وبذلك ) قطعت الطريق على المبشرين المسيحيين من وجوه كثيرة بعد أن اصطنعت وسائلهم . ويقول الدكتور سنوك هروجنية الهولندي الذي أمضى سبعة عشر عاماً في الهند الشرقية الهواندية مستشاراً لحكومة هولندا واستطاع أن يدرس قضايا الإسلام ويواجه مشاكل النفوذ الهولندى مع ٣٥ مليوناً من المسلمين في ( أندونيسيا ) وساح في البلاد الإِسلامية خلال ربع قرن يراقب الحركات الإِسلامية . قال : إن المبشرين لا يزالون يتوقعون انضام كل الأديان إليهم ، أما بالنسبة للإسلام فلا تنحقق أحلامهم ، لأن الدين الإسلامي سيظل ديناً قوياً نشيطاً . ذلك أن للإسلام شرائع تتعلق بالحياة في كل أطوارها ، شخصية وعمومية ، وفردية واجتماعية . ومن الحق أن الإسلام في القرن الماضي تعرى من استقلاله السياسي باعتداء الدول الأوربية عليه ، ونتج عن ذلك أن الإسلام اضطر أن يعدل آرائه وأعماله . « وقد استنتج الباحثون أن القضايا الروحية متصلة تمام الاتصال بالقضايا المادية في الإسلام ، بحيث أن سقوط الإسلام السياسي يستلزم سقوط الإسلام نفسه . ولكنني لا أوافقهم على هذا الرأى . « وإذا كان الإسلام قادراً على احبال ذلك التغيير ، فهو قادر على أن يطبق نفسه على قضايا الحياة الحديثة بطريقة يستطيع بها تابعره أن يكونوا في مقدمة الصفوف في ارتقاء العالم ومدنيته . « والمسلمون لا يقصدون أن يغيروا دينهم ، وقد احتاطوا أعظم الاحتياط ، لهذا الأُمر الذي أُدركه كل المبشرين المتنورين في أرض الإسلام ، فني الهند الشرقية الهولندية ، حيث قضيت سبع عشرة سنة ملتصقاً تمام الالتصاق بالمؤسسات الإسلامية لا يقدر المرسل الديني أن يربح تابعين لدينه . « ولا أعتقد أبدأ أن الدين الإسلامي يسقط أمام الأديان الأخرى ، لأن المسلم محتاط أشد الاحتياط لمقاومة النفوذ الغريب ، وقد يرى أن تدينه بدين سابق خطوة إلى الوراء ... « وقد تغلغلت الأَّفكار الأُوربية في كل جهة من الأَراضي الإِسلامية ، ولكن لم يجد فيها الشعور الغربي مركزاً ، ولهذا أتجرأ على القول بأن المسلمين سيستمرون على دينهم مهما اتخذوا من التهذيب والمدنية الغربيين . « وفي كل المدارس الأوربية نجد كثيراً من الطلبة المسلمين قد درسوا العلوم الغربية بفروعها ، ولكن مجرى عقلهم لا يزال إسلامياً ، وقد كان بين يدى طلاب مسلمون، وعندما كنت أتناول مباحثهم التي يكتبونها ، كنت أرى فيها مظاهر فكر إسلامي في شكل

يختلف كل الاختلاف عما يكتبه طلبتى الآخرون . بل كنت أعرف الطالب المسلم من مباحثه . «ولا يمكن أن يقع انحطاط تدريجى فى الإسلام ، حيث توجد بواعث خارجة تمنعه ، فالإسلام قوى لم يضعف ولا سيا فى القرن الماضى ، وقلت فيه الانشقاقات الداخلية ، وزاد على ذلك أن الإسلام يربح أكثر من غيره تابعين له من الوثنية . فالذى يصير مسلماً لا يطلب منه شيء كثير ، إذ لا يوجد تقديس ولا طقوس دينية ، ولا تعليم طويل . فكل ما يطلب منه أن يعترف بالله أنه كلى القوة ومن ثم يتدرج إلى تعليم الفضائل الإسلامية ، وعندما يصير مسلماً يتغير مركزه الاجتاعي ولكن إذا اختار ديناً آخر . فإنه يبقى دون غيره . » ا . ه

( 9 )

## الحركات الصوفية

لا يستطيع الباحث في تاريخ العالم الاسلامي المعاصر أن يتجاهل الدور الضخم الذي قامت به الحركات كجزء من حركة اليقظة والاصلاح الاسلامي ، فالحركة السنوسية والحركة المهدية لها طابع صوفى . وإن كانت قد ربطت بين دورها الصوفى القائم على تربية النفس وبين الاصلاح الاجتماعي ومقاومة النفوذ الاستعماري . والحركة الصوفية في مفهومها الأُصيل هي تكوين أجيال من المسلمين على التربية النفسية المفطومة عن الشهوات القادرة على مواجهة انحلال المجتمعات بايجابية وقوة،ومجابهة الغزو الخارجي بنفسيه المجاهد المسعتد للاستشهاد في سبيل حماية الفكرة والذود عن البيضة والدفاع عن الأرض والوطن. غير أن الحركة للصوفية لم تلبث أن انحرفت عن مفهومها الأَّصيل حين دخلت عليها فلسفية هندية ويونانية ، قتلت فيها روح الجهاد والمقاومة وأُسلمتها إلى التواكل والجبرية ، هذه الصوفية التي قاومها ابن تيمية ، ثم قاومها محمد بن عبد الوهاب في العصر الحديث بعد أن تركت آثارها البعيدة المدى في المجتمع العثماني في العصور الأَّخيرة . لذلك فقد كانت السنوسية والمهدية من بعدها تحريرا للصوفية من جمودها وتخليصاً لها من مفهوم الجبرية ومفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود،وكانت السنوسية والمهدية ثمرتين خالصتين من ثمار دعوة التوحيد التي قادها محمد ابن عبد الوهاب غير أن هناك طرقاً صوفية أخرى ظهرت في آسيا وأفريقيا كان لها دورها الضخم ، كالشاذلية ، والتيجانية والرفاعية والقادرية هذه الطرق كانت بعيدة المدى في نشر الاسلام ومقاومة حركات التبشير الغربية التي انطلقت موازية للنفوذ الأَجنبي منذ

أُواخر القرنالتاسع عشر ودور هذه الطرق بالاضافة إلى السنوسية والمهدية لاحد لاً هميته في الدعوة إلى الاسلام غير أن انحرافات قد أصابت هذه الحركات حيث اتصل بعضها بالنفوذ الاستعماري وعاونه على توطيد نفوذه وإذا كانت السنوسية قد نشأت في مواجهة تحدى الغزو الفرنسي للجزائر ، فكانت عاملا خطيراً في وجه التوسع الغربي في إفريقيا ، فان الطريقة النقشيندية التي نشأَّت في أواسط آسيا وامتدت شرقاً حتى بلغت الصين قامت عاملا هاماً في ثورة المسلمين الكبرى في تركستان الصينية ، كما أوقدت الثورات ضد النفوذ الاستماري في جزائر الهند الشرقية ، وكذلك كانت المهدية عاملاً في نشوب الثورة ضد النفوذ الأَّجنبي في أفريقيا . وفي قلب أفريقيا ظهر «مهدى الصومال» التي أرث الحرب ضد النفوذ الأُجنبي بها سنوات ، ويسجل المؤرخون ظاهرة انتعاش الاسلام ، خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادين من طريق نشاط حركة التصوف «فقد شهدت هذه الفترة ولادة الطرق الصوفية التي كانت تتميز باتساع رقعة الفرق القديمة وتأسيس فرق جديدة كما ازدهرت الحركة الصوفية في البلاد الاسلامية غير العربية » «وتحتل المجموعة العربية البربرية في إفريقيا المغربية التي لعبت في الماضي دوراً هاماً في الحركة الصوفية خلال القرون الوسطى مركزاً في الدرجة الأولى من هذه النهضة الحديثة لحركة الصوفية ، وقد أسس عدد من الطرائق الجديدة في القرن ١٨ الميلادي في كل من الجزائر ومراكش وقامت هذه الفرق بنشاط شديد لا في مواطنها فحسب ولكن كذلك في الصحاري وفي أَفريقيا الغربية ».وقد كان لهذه الطرق الصوفية أثرها الواضح في توسيع رقعة الاسلام في أَفريقياً وجنوب شرق في العصر الحديث فقد أُدخلت ملايين كثيرة من الوتنيين وحققت نسبة عالية للاسلام في أَفريقيا بالذات وقد كان لتوجيهات جمال الدين ومحمد عبده في مفهوم الصوفية وتحريره من الجبرية أبعد الأثر في طابع الايجابية الواضح في هذه الطرق والفرق ، غير أن هذه الطرق هي القوة الذاتية الوحيدة التي وقفت ولا تزال تقف أمام البعثات التبشيرية في الهندوأندو ييسيا وجزائر الملايو وافريقيا . وقد إختطت الحركة طريقها في الأُغلب في المناطق الوثنية ، أما في المغرب والجزائر فقد تعارضت بعض الطرق والفرق مع الحركة الوطنية ومن هنا دافعتها الحركة السلفية وقضت عليها بعد أن ثبت اتصال بعض الطرقيين بالمستعمرين واستغلال تصوف الاسلام استغلالا خاطئاً منحرفاً . وهناك ظاهرة واضحة جديرة بالتسجيل هو أن النفوذ الاستعماري قد حاول الانتفاع بالطرق الصوفية في مصر وشمال أفريقيا وكان أمثال

الشيخ الدمر داش في مصر وشيو خالنيجانية والكتانية في المغرب من أعوانه. ولقد كان للتيجانية دور خطير في مقاومة جهاد الأمير عبد القادر الجزائري والأمير عبد الكريم الخطابي فقدأعانوا النفوذ الاستعماري الفرنسي وأيدوه . وقد قامت الحركة السلفية في المغرب وجمعية العلماء في الجزائر بدور كبير في معارضة الدور الذي قامت به هذه الطرق ، وكشفتها أمامالجماهير الاسلامية وسجلت عليها أخطاءها وتصرفاتها المعارضة للوطنية والاسلام معاً. وقد اتخذت الحركة السلفية في مواجهة ذلك أسلوب العمل الايجابي حيث بدأت بانشاء المدارس القرآنية في مختلف القرى . وكشفت عن مفهوم الاسلام في مفهوم التصوف نفسه . وكان للحركة السلفية التي قادها الشيخ محمد عبده في مصر دورها في توجيه الطرق الصوفية في مصر فألف محمد توفيق البكرى نقيب الأشراف كتاباً عاماً في هذا الصدد كشف فيه عن مفهوم الصوفية للاسلام تحت عنوان (التعلم والارشاد) أشار فيه أنالمعرفة طريقين : طريق النظر والاستدلال وطريق الرياضة والكشف وقال إن العلوم الضرورية هي العقائد والعبادات وتدبير المال وتدبير الأمَّة وتدبير المنزل. وعنده أن للتربية ثلاث مدارس: مدرسة العائلة ومدرسة التعلم ومدرسة الدنيا ، والمبادىء السائدة في المدارس الثلاث متناقضة للآن ، فيما تعلمه مدرسة العائلة ومدرسة التعليم هما الأساس الذي تشاد على دعامة آثار التربية في المدرسة الثقافية ، لهذا وجب أن يكون في الأمة رجال أقاموا أنفسهم مرشدين يختص كل منهم بفئة من الناس تلازمهم وتراقب أعمالهم وتردهم إلى الفضيلة عن الرذيلة ، وإلى الصواب عن الخطأ ولا ينقطع أثر تهذيبه وتقويمه عنهم مدى العمر . ولما كان مشايخ الصوفية وخلفائهم هم الذين انتدبوا للارشاد بين الناس فهمفرسان هذا الميدان ورجال هذا المعترك وعليهم المعول في التقويم والتثقيف» .وفي مختلف أنحاء العالم الاسلامي تجد فرق الصوفية وخاصة في تركيا طريقها إلى التماس مفهوم الاسلام والتجرر من مفاهيم الفلسفات الهندية واليونانية التي تتصل بوحدة الوجود والاتحاد والحلول.

(1.)

## ثمرة الحركات الاسلامية

قامت حركة اليقظة والاصلاح الاسلامية على ابداع جهاز دفاعي للاسلام عماده التماس المنابع الأصيلة وجوهر الاسلام ، وقد عملت إلى تحقيق أمور ثلاثة : ١ ـ تحرير الفكر

الاسلامي من التقليد والجبرية والجمود واعلان أن باب الاجتهاد مفتوح لم يغلق وإزالة ما تجمع خلال فترة الضعف مما نسب إلى الاسلام أو وصل به وهو ليس منه وفي مقدمتها الوثنيات وطوابع الفلسفات المادية والقديمة. ٢ ـ التوفيق بين الأسلام وقضايا العصر والحضارة على النحو الذي يحقق قيام المجتمع الاسلامي على روح الاسلام وقيمة مع انفتاح الحضارة وعرض الاسلام كايدلوجية صالحة لنظام المجتمع والكشف عن أنه دين ومدنية معاً وليس دنيا لاهوتياً خالصاً وأنه لا يقف عند جانب معين من حياة الانسان وشئونه وأنه يربط بين عنصرى الفرد والجماعة ويصهرهما معاً كما يربط بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة . ٣\_مقاومة الاستعمار والنفوذ الاستعماري والتفرقة بين الاستعمار والحضارة من ناحية والثقافة والحضارة من ناحية أُخرى ، وقد تتابعت حركات اليقظة حلقات متصلة بدعوة التوحيد وتوسعت فروعها في تغطية مختلف الجوانب ومواجهة مختلف التحديات دون أن تنزع نفسها من الترابط التاريخي العضوى المتصل أساساً بمفهوم الاسلام كما رسمه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمل المجددين المسلمين من المخلصين والسلفيين بالغ الأهمية والخطر فقد كانوا يواجهون روحاً من الجمود والجبرية ، وكان العمل للخروج من ظلمات مرحلة الضعف والتخلف يحتاج إلى كثير من الحضافة والمرونة . وكان الهدف هو توحيد فكر المسلمين على مفاهم مستمدة من القرآن أساساً: باعتباره ينبوع الفكر الاسلامي ومصدر الثقافات العربيةوالفارسية والتركية والهندية والملاوية والأندنيسية،وهيمفاهيم أكثر إيجابية وتحرراً مما وصل إليه المسلمون من جمود وجبرية . وكذاك التقريب بينهم اجتماعياً وفكرياً بعد أن باعدت بينهم خلافاتمذاهبالفقه والفلسفة والتصوف وأهمها الخلاف بين السنة والشيعة . ولم تـكن هذه الخلافات في مجموعها إلا خلافات الأحزاب السياسية التي إنطوت وانتهت وكان على هذه الخلافات أن تنتهي معاً ، ثم أنها لم تكن تنصب إلا على مسائل فرعية لا عبرة بها ، ولكن الأحزاب السياسية القديمة المختلفة قدغالت وقسمت الناس إليها ثم توارث الناس هذا الانقسام . فلما جاء الاستعمار الغربي والنفوذ الأَجنبي حرص على إبقاءِ هذا الخلاف وتـأريثه وذلك بالتحريض الذي شجع عليه للايقاع بين السنة العثمانية والشيعة الفارسية وكان له دور كبير في إبلاغ الخصومة مبلغها بين فريقين من المسلمين يقولان لا إله إلا الله ويجتمعان في أصول فكرهما حول مفهوم التوحيد والنبوة . وقد حرص الاستعمار والنفوذ الغربي في كل مكان حل فيه على آثاره الخلافات والمذاهب القديمة ،

كالفينيقية في الشام والفرعونية في مصر والبربرية في المغرب وأوقد الصراع بين المسلمين والهندوس في الهند وحاول إحياء التاريخ القديم السابق للاسلام في فارس وأُندونيسيا والهند وتركيا ، وذلك في محاولة خطيرة للحيلولة دون تجمع المسلمين على فكر موحد يكونون به أُقدر على الإلتقاء والمواجهة الموحدة للنفوذ الاستعماري ومقاومته والقضاء عليه وقد عمد جمال الدين الأَفغاني إلى تحقيق ذاك حين حمل لواءِ الدعوة إلى اللقاءِ بين السنة والشيعة وقد سارت هذه الدعوة من بعد خطوات واسعة كذلك عمد الإلوسي (أَبو الثناء) إلى التقارب بين الفقهاءِ والصوفية ، وتوحيد قلوب أُهل العراق خاصة والمسلمين عامة سنيهم وشيعهم ورفض الخلافات بينهم عن طريق التقريب بين المذاهب. ومثله فعل العلامة جمال الدين القاسمي في الشام حين أعلن أن الاسلام لا يجيز تكفير أحد ممن استقبل القبلة كما هاجم التعصب بحسبانه مفرقاً بين الناس ومقيداً للعقول . وقد نجحت الحركة السلفية الاصلاحية في كل مكان سارت إليه ، حين تخطت الحدود غرباً حتى وصلت إلى المغرب الأقصى وشرقاً حين وصلت إلى الهند الاسلامية وأندونيا ، وأعطت الأعمال السياسية والاجماعية صبغة إسلامية خالصة وعملت إلى التوفيق بين الاسلام وحاجات العصر . وكان الإِمام الشوكاني في اليمن (١١٧٣ ـ ١٢٥٠ هـ) مقدمة لليقظة التي تلت حركة التوحيد في شبه الجزيرة وكان قد سبقته دعوة محمد بن اسماعيل الأمير (١٠٩٩ ـ ١١٨٢ م). وكانت كتابات الشوكاني ذات أَثْر في إِزالة الركود المتراكم خلال القرون وإن لم يكن مصلحاً داعياً وقد اكتنى بالتأليف شأنه شأن الكثيرين وعاد الشيخ أبو شعيب الدكالي إلى المغرب (من زيارة المشرق مصر والحجاز) داعياً إلى التوحيد والإصلاح والتماس مفاهيم الكتاب والسنة والتفحوله جماعة من الشباب النابغ ووزع الكتب التي كان يطبعها المنار في في مصر كما ظهر محمد بن العربي العلوى في فاس فشن الحملة على الصوفية الجبرية ، وكان ذلك مقدمة لقرار مولاي عبد الحفيظ الذي تولى الحكم في مراكش ١٩٠٧ باقفال الزوايا الكتابية وقد كان للحركة السلفية الفضل في إحياء القومية الجزائرية بعد أن أنكرها الموالون للفكر الفرنسي الاستعماري وكانت لها فضل الحفاظ على التراث العربي الاسلامي للجزائر بعد أن كاد أن بمحي اسمه ، وكان للامام عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء بالغ الأثر في ذلك . وقاومت السنوسية فى كفاح طِويل حرب الابادة الايطالية (١٩١١-١٩٣٣) في حركة بطولية رائعة ضد قوة أوربية مسلحة وكان في مقدمة رجالها أحمد الشريف السنوسي وعمر المختار . وكان لأتباع

«المنار» في تونس والمغرب دورهم البالغ في مقاومة الاستعمار الفرنسي ، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم المدرسة العبدية (انتساباً إلى محمد عبده) وقاومت الحركة الاصلاحية تقرب العلماء للأمراء والسلاطين وتهافتهم على أموالهم وحاربت رجال الدين التقليديين ورجال الصوفية المعاونيين للاستعمار كما قامت بطبع مختلف كتب التوحيد كما فهمه ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب ووزعتها في مختلف أنحاء العالم المتعددة بفضل جهود طاهر الجزائرى في الشام ، ومحمد عبده ورشيد رضا في مصر والدكالي والعربي العلوى في المغرب وجماعة أهل الحديث في الهند والسعودية في نجد والحجاز. وفي مصر قامت مدرسة دار العلوم ١٩٠٧ بقيادة عبد العزيز جاويش وحفي ناصف ومحمد المهدى ومحمد عبد المطلب وعبد الوهاب النجار وأحمد السكندري وحملت لواء حماية اللغة العربية وكانت مدرسة الهند الاسلامية من المدارس الكبرى ذات الأثر البعيد وفي رجالها السرهندي والدهلوي وأحمد خان وشيلي النعماني وأمير على وأبو الكلام أزاد ومحمد إقبال.

(٢)كانت المرحلة التي قاد خلالها الإمام محمد عبده حركة اليقظة يطلق عليها الاصلاح » وكلمة الاصلاح كانت معروفة وشائعة في مجال الفكر الاسلامي في الدولة العثانية وقد كانت ترمي إلى الاصلاح السياسي المدنى لقول رشيد رضا. «مرادنا بالاصلاح الديني ما يؤدي إلى المحافظة على الدين. والعمل به جمع كلمة المسلمين ، وأهم أركان الإصلاح الاسلامي جمع المسلمين على عقيدة واحدة وقانون شرعي واحد لا يحكم عليهم غيره من أى نوع منأنواع الأحكام ولغة واحدة » وتوحيد العقائد والآداب ، في أصولها الثلاثة صحة الاعتقاد. وتهذيب الأخلاق. وإحسان الأعمال. وقد استهدفت حركة الاصلاح أقامة وحدة الفكر بين المسلمين ، هذه الوحدة لا تمنع الاختلاف في المسائل الفرعية والتي ليست من أسس الاسلام . ودعت إلى : (١) توحيد الأحكام وعمل منهج يوحد بين جميع المذاهب الاسلامية ما ينطبق علية حالة العصر ، وفي توحيد الأحكام الشرعية إرضاء لجميع مذاهب المسلمين في الفروع ، علية العالم الاسلامي وهي ترجح اللغة للتركية بناً نها لغة الدين (٣) تلافي البدع والتعالم هي لغة العالم الاسلام من شأنه أن يوحد الفاسدة . وكانت دعوة الاصلاح ترى أن هذا المنهج في تجديد الاسلام من شأنه أن يوحد المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم ، والالتقاء بين السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم ، والالتقاء بين السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم ، والالتقاء بين السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم ، والالتقاء بين السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم ، والالتقاء بين السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد هي المه السنة المختلفة المسلمين ضد هدمات أوربا عليهم ، والالتقاء بين السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد المسلمين ضد المسلمين ضد السنة والشيعة وبين مذاهب السنة المختلفة المسلمين ضد المنتسبة والمسلمين ضد المسلمين ضد المسلمين ضد المسلم المسلمين ضد المسلمين ضد المسلمين ضد المسلمين ضد المسلمين في المسلمين ضد المسلم المسلمين في المسلمين فيد المسلم المسلمين فيد المسلمين فيد المسلم المسلمين فيد المسلم المسلم

وقد استهدفت دعوة الاصلاح: إصلاح التعليم في الأزهر وإصلاح الإدارة والاصلاحات السياسية . وكان من أبرز أهداف حركة الاصلاح فتح باب الاجتهاد ، وقد كشف الأُستاذ رضًا ١٩٠١ عن ذلك في المنار فقال: إنالاً حكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا إجتهاد فيها لأأن طلب معرفتها تحصيل حاصل كتحريم الظلم والخمر وفرض الصلاة والعدل وجملة القول أن الاجتهاد هو النظر في الأمور الشرعية التي هي في الكتاب والسنن والاجماع والقياس لمعرفة أحكام الفروع التي لم تثبت بالأُدلة القطعية المتواترة والمقيدة في شروط فهم الكتاب والسنة ومعرفة مقاصد الشرع والوقوف على أحوال الناس وعاداتهم لأَن الشريعة ولا سيم المعاملات دائرة على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم أي على قاعدة المفاسد وجاب المنافع . وقال إن إقفال باب الاجتهاد : معناه أنه لم يبق في الناس من تتوفر فيه شروط المجتهد ، وقال هذا القول بعض المقلدين لضعف ثقتهم بأنفسهم ، وتعظيم عقول السابقين ولذلك جمع الناس على المذاهب الأربع ، لو أُجيز للعلماءِ الاجتهاد لجاءوا بمذاهب كثيرة . والمحققون يعلمون أن منشأً هذا الحجر هو السياسة . فالسلاطين والأُمراءِ المستبدون كانوا يخافون العلم ولا علم لهم إلا بالاجتهاد. والمقلد هو الذي يقلد السابقين ، فهو ناقل لا عالم ، وقد أقفل باب الاجتهاد بعد القرن الخامس ولكن كثيراً من العلماء اجتهدوا بعد ذلك فلم يكونوا يعملون إلا بما يقوم عندهم من الأُدلة ولا يخلو زمن من هؤلاء .. » كان هدف الاصلاح واليقظة أساسا هو تحرير التوحيد ورسم خطط الالتقاء بين الاسلام والحضارة ومفاهيم العلم والعصر. وقد امتد عمل محمد عبده في الثقافة والتربية والصحافة والأَّزهر وكانت له توجيهاته في مجال الطرق الصوفية واللغة العربية جميهًا ، وامتد عمله مغربًا حتى وصل مراكش وتابع المنار هذا العمل أما مدرسة الشام فكان أبرز اعلامها القاسمي والبيطار ا وشكيب أرسلان وظاهر الجزائري وكان أبرز رجال مدرسة المغرب : الدكالي والعربي المهدي ، ﴿ أما مدرسة العراق : فقد كان من قادتها الألوسي أما مدرسة تونس فكان على رأسها الخضر حسين ، والطاهر بن عاشور وعبد العزيز الثعالبي .

(٣)

تتسم المدرسة السلفية المغربية التي انبثقت عن دعوة محمد عبده والمنار بالربطبين روح العمل في مجال الاصلاح الإسلامي والحركة الوطنية معاً ، وهي تلتمس مفهوم الإسلام

الأساسي في الربط بين الدين والمدنية ، يقول علال الفاسي أن السلفية المغربية ترفض فكرة لادينة الدولة وبذلك تجعل الحكومة الاسلامية حارساً على الأَّخلاق والفضيلة في وسط الأَّمة وتطاليها بتهيئة سائر الوسائل التي تسهل على الفرد القيام بالواجبات الفردية والاجتماعية وتحمله عن طريق الاقتداء المتابعة على السلوك الحسن في علاقته مع عائلته . ويؤمن بأنه لا يبتعد المسلمون عن القانون المستمد من الشريعة الذي يصبح منظوراً للفقه الاسلامي أصولا وفروعاً كمادة تشريع مدنى عام . وتؤمن المدرسة السلفية الحديثة كما يصورها علال الفاسي بالقومية بحيث لا تضيق إلى الحد الذي يحول بين التقارب المطلق بين سائر الشعوب الاسلامية والعربية بصفة خاصة . «وإلا أصبحت عنصرية تتنافى مع الأُصل الأُصيل للإسلام». ويرى أنه لتسهيل هذا التقارب يجب أن تتوافق أساليب الثقافة في وسط المسلمين وأن نعمل على جعل اللغة العربية صالحة لتكون لسان العالم الاسلامي كله وصلة الوصل بين سائر أفراده وللوصول إلى هذه الغاية لابد أن تتحرر البلدان الاسلامية من سيطرة الأُجنبي المادية والمعنوية . ومن أبرز رجال المدرسة السلفية المغربية عبد العزيز الثعالبي وعبد الحميد بن باديس ومحمد بن العربي العلوى . وقد كان الثعالبي مصلحاً اجتماعياً وسِياسياً ووطنياً في آن ، وهو يؤمن بـأن العرب قصروا في أَداءِ واجبهم وحماية الأَمانة ، ومن ثم طغت عليهم الأَمراض الاجماعية وقامت أوربا تنازعهم السيادة ، وكان يردد دائماً أن تونس جزء من الأُمة العربية وأن مصر مستقر الدعوة والكفاح . وعنها تلتي رجال الاصلاح في المستعمرين دعوتهم وعلى مثالها سيروا كفاحهم وقد بث الثعالي دعوة الحرية وناضل المستعمرين في سبيل حصول الأمم المغاوبة على حقها وأهاب بـأُبناء الأمة إلى التناصح بالحق والتعاون في إنشاء المؤسسات النافعة فلزم أَن تكونَ الدعوة هذه راجعة إلى مبدأً يؤلف بينها وخطة توحد وجهتها نحو الغاية المثلي . وقد دعا الثعاليي إلى الكشف عن أمجاد تاريخنا وفلسفة نشؤونا القومي وقال إن ذلك يستتبع العمل على توحيد مصادر الثقافة في البلدان العربية كلها ». وقد طاف الثعالي بالعالم الاسلامي كله وأقام في مصر فترة طويلة ، وكتب في صحفها فصولا رائعة عن أزمة العالم الإسلامي الاجتماعية والاقتصادية وله كتاب أسماه «روح القرآن» دعا فيه إلى الاصلاح والبعد عن الجمود. أما الإمام عبد الحميد بن باديس فقد حقق بانشاء جمعية العلماء الجزائريين عملا ضخماً بعيد المدى في المحافظة على اللغة العربية من الاندثار في الجزائر ، والاصلاح الاسلامي ومقاومة الجبرية والجمود وفتح أكثر من ثلاثمائة مدرسة فى المساجد وخلق فكرأ إسلامياً

يقظاً ، كان مصدراً ووقوداً للثورة الجزائرية . وقد اتسم بالحزم وحصانة الرأى والتحرر من الجمود ، وتطهير العقيدة الاسلامية من الدخيل وإحياء اللغة العربية وتقوية الشعور بالشخصية العربية في الجزائرية . ومن ذلك قوله «إننا نرى الأمة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت به سائر أمم الأرض وهي لا تزال حية ولم تزل ، لهذه الأمة تاريخها اللامع ووحلتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها وتقاليدها . هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح هي فرنسا » . وكان الامام محمد ولا تريد أن تصبح فرنسا ومن المستحيل أن تصبح هي فرنسا » . وكان الامام محمد محمد بن العربي العلوى داعية لاصلاح واليقظة في القطر الثالث المغرب وله آثار البعيدة المدى في إعدد جيل جديد من أبرز رجاله الفاسي وكنون وغيرهمامن مفكرى المغرب المغرب اليوم .

( )

أما المدرسة الاصلاحية التجديدية في الشام فقد كانت خصبة غنية وأبرز رجالها طاهر المجزائري (١٨٥٧ - ١٩٢٠). وقد عمل الجزائري على تكوين جيل من المصلحين كان في مقدمة رجاله: القاسمي والبيطار ومحمد كرد على ومحب الدين الخطيب وعبد القادر المغربي . يقول: إن الأمة في إحتياج شديد إلى من يبين لها الطريق الاقوم من أرباب الاخلاص، وأعظم ما تحتاج إليه هو أمر الأخلاق وما يتعلق بها ومعرفة الأمور العمرانية على وجه لا يكون فيه إخلال بمعالى الأمور ويقول «إن لكل أمة شعاراً إذ تركته طمع فيها واستضعف جانبها ، وربما صارت مندمجة في غيرها ». وقد أحيا طاهر الجزائري مئات من الكتب الاسلامية والمخطوطات وألف كثيراً ، وكان عمله في مجال النهضة بعيد المدى . ويعد جمال الدين القاسمي في مقدمة المصلحين إيماناً بدور الأمة العربية في البقظة الاسلامية «لما كانت الأمة العربية هي المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عوجها وإقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم فقد وجب أن التهذيب الالمي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد وتتهيأ لأداء وظيفتها . وجمال القاسمي هو إمام الشام في عصره (١٨٦٦ - ١٩٢٤) ومن أهم مؤلفاته : قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث . وله تفسير للقرآن في إثني عشر مجلداً ، وقد قام مع زميله الشيخ عبد الرازق البيطار بالدعوة إلى الاجتهاد والجهر بكلمة الحتى في دمشق عام١٣١٣ه وقد احتملا في سبيل ذلك كثيراً من المشقة والأعنات . وكان ملمة الحتى في دمشق عام١٣١٣ه وقد احتملا في سبيل ذلك كثيراً من المشقة والأعنات . وكان

عبد القادر المغربي من المصلحين والعلماء في مجال الاسلام واللغة العربية وله إثارة في مجال الاشتقاق والتعريب ، والأَّخلاق والواجبات . ومن آثاره قوله : إن أَى أنوع من الاصلاح لا يتم إلا بسعى الذين يعنيهم أمره واصلاحنا الاسلامي إنما يعني علماء الدين فهم المكلفون به المخاطبون شرعاً بالعمل على تحصيله ، وليس العمل منهم سوى الدعوة إليه بخطبهم وكتاباتهم وتأليفهم حتى إذا إقتنع بذلك جمهور الأمُّمة ومعظم أفرادها هبوا هبة واحدة ، وعماد الاصلاح بوجه عام إنما هو التربية والتعليم الاسلاميان أَو يقال هو المدرسة الاسلامية ، هذا هو أصل الأصول » وقد اتجه عبد القادر المغربي إلى النظر في عديد من قضايا الاصلاح والاجتهاد وله في مجال المرأة وموقف الاسلام منها آراء طيبة : قال عبد القادر المغربي. إن الحجاب ليس من الاسلام ، الحجاب الاسلامي أثر من آثار ارستقراطية المرأة وملكيتها في الاسلام وليس هو أثراً من آثار احتقارها أو عبوديتها . وقال في (توريث البنت نصف إرث أُخيها ) أن الابناءِ لما كانوا هم الذين يخلفون أَباءَهم في أُسرهم كانوا في حاجة إلى المال الكثير من أخواتهم البنات اللواتي يندمجن في أسرة أخرى غير مكلفات فيها النفقة وقال في (شهادة المرأة نصف شهادة الرجل) المرأة بعيدة عن معترك الا عمال التي يقوم بها الرجال والتي تكثر فيها الدسائس والمخادعات ، لذلك رأى الاسلام أن تتعزز عن تحمل الشهادة بواحدة من بنات جنسها فتذكر كل منها صاحبتها . ومن مدرسة الشام العلامة الإمام رشيد رضا تلميذ محمد عبده وخليفته على نهجه وصاحب المنار (١٨٦٥ ـ ١٩٣٥) وقد جاءً إلى مصر ١٨٨٩وعمل مع الشيخ المفتى وأنشأً مدرسة الدعوة والإرشاد في مصر ، وله آثاره تفسير المنار (١٢ مجلداً ) ومجله المنار (٣٤ مجلداً )وتاريخ الامام الشيخ محمد عبده ومن قبل خرجت الشام علامتها الكبير عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٩-١٩٠٢) صاحب الدعوة إلى قيام الأُمة العربية بدورها في يقظة الاسلام وصاحب أم القرى وطبائع الاستبداد. وله كتابات متعددة في الاقتصاد والزكاة وقد وضعالكواكبي تخطيطاً لوحدة المسلمين السباسية في النطاق الدولىوعالج أزمات الفكر الاسلامي على هيئة مؤتمر ضمنه مختلف المعضلات وحلولها أما مدرسة العراق فكان علامتها «الألوسي أبو الثناء » وتبعه الألوسيون وأشهرهم حفيدة محمودشكري الألوسي : وهو صاحب التفسير المشهور (روح المعاني ) في تسعة مجلدات الذي طبع في بولاق ١٣٠١ ه وقد كان الأَّلوسي مجدداً واضح الأَّثر في أَوائل القرن التاسع عشر ، وهو مفتى بغداد وإِمام العراق في اللغة والدين والتفسير في النصف الأُول من ذلك القرن

وله عشرات الفتاوى والمؤلفات والكتابات النافعة وكان مجلسه مجلس العلم والأدب وعنه تخرج مجموعة كبيرة من الأدباء والمؤرخين والفقهاء . ومن خلفاء مدرسة الألوسى اليوم العلامة محمد بهجة الأثرى . وقد جمع الألوسى الكبير بين مذهب التوحيد والتصوف والفقه جميعاً وصاغ ذاك كله صياغة جديدة حاول بها الجمع بين هذه الطوائف وتوحيد الأمة على فكر واحد قوامه التوحيد ، وكان حذراً في خطواته حتى لا يصطدم بالمتعصبين ، وكان عاملا من عوامل التقريب والتجمع والتلاقي والقضاء على الخصومات والفوارق المذهبية الضارة . وقد رد على الغلاة من دعاة الفلسفة الصوفية ووحدة الوجود وفضح الملحدين والباطنية وقطع ببطلان الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحديثة ودعا إلى منطق القرآن كما فهمه الغزالي وابن تيمية .

(0)

أما المدرسة الهندية الإسلامية فقد كانت ذات أثر واضح في الفكر الاسلامي كله ولم يقف أثرها عند مسلمي الهند وحدهم . ويعد أحمد السرهندي (٩٧٧ – ١٠٣٤) مجدد الألف الثاني فقد ظهر في خلال الأزمة التي أثارها الامبراطور «أكبر» بالدعوة إلى مزج الأديان المختلفة في دين واحد ، واستطاع أن يحرر الفكر الاسلامي والمجتمع الاسلامي الهندي من أخطار هذه الدعوة وتمكن في عهد خلفه «جهانجير» أن يعيد كثيراً من الأصول الاسلامية إلى المجتمع الاسلامي الهندي . كما عمل السهرهندي على مهاجمة الصوفية التي تائرت بفلسفة البراهنة والفلسفات الأخرى ورد على فكرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد ، ودعا إلى التصوف الاسلامي المختلص المستمد من المنابع الاسلامية ، كما نصح للأمراء والحكام التصوف الاسلامي أن يقاوم عدداً من البدع وفي مقدمتها بدعة السجود أمام الملك .

وكان شاه ولى الله الدهلوى (١١١٤-١١٧٦ه) من أبرز الدعاة المسلمين فى فترة من أدق فترات المجتمع الاسلامى الهندى وهى مرحلة الاحتلال البريطانى فقد صحح مفهوم التوحيد الاسلامى، ودعا إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة وبين أصول الاسلام وأسسه فى تنظيم الحياة والمجتمع وقام بمهمة التجديد الاسلامى، وقاوم ما ساد فى عصره من إنحلال وفساد، وهاجم العوامل التى أدت إلى تدهور المجتمع، وعمل على الجمع بين الصوفية الخالصة والسنة الخالصة. وقال : إن المسلم الحق يجب ألا يقبل الانحطاط المعاص وقد عالج الدهلوى نظرية الاسلام السياسية ودخص المعتقدات المخالفة للسنة، وأهمية كتابه التحفة الاثنا عشرية فى قوله أن الاسلام

ليس مسألة ولاءِ لأشخاص ولكنه حركة يكون الفضل الأساسي فيها والولاءِ للمثل العلبا ، وقد فاق الدهلوى الغزالي وابن تيمية وجمع بين التصوف السلف وترك أثراً لا يمحى في تطور الفكر الاسلامي وكان لنظرياته أثرها في حركة المد التي أدت إلى نضال المسلمين في سبيل الاستقلال من خلال دور التدهور والانحلال وقد عاصر الدهلوى حركة التوحيد التي قادها الامام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية وللدهلوي مؤلفاته الكثيرة وفي مقدمتها كتابه الخطير : «حجة الله البالغة». وقد كان لهذه الحركة أثرها في المقاومة العنيدة التي أبداها المسلمون أزاءِ النفوذ البريطاني مما أُجج ثورة ١٨٥٧م التي أزعجت الاستعمار البريطاني وبدأت على أثر ذلك حركات إسلامية فكرية تدعو المسلمين إلى التعليم والمحافظة على التراث الاسلامي ، وقد عملت هذه الحكات في الميدانين التقليدي والحديث وكانت كلية عليكرة التي أسسها أحمد خان عام ١٨٨٧ أول خطوة نحو الدراسات الحديثة للمسلمين فقد كانت دعوته إنما ترمى إلى أن يكون التعليم الحديث أكبر عامل لتحرير المسلمين وتقدمهم وفي نفس الوقت قامت جمعيات مختلفة أهمها جمعية علماء الهند في البنجاب ودار العلوم في ديوبند ، وندوة العلماء في لكنو والجامع العباسي في بهادلبور واستهدفت هذه الهيئات المختلفة مقاومة التبشير الاستعماري . وخلق جو مدرسي إسلامي يجمع شباب المسلمين ويحميهم من أخطار المعاهد التبشيرية ومدارس الارساليات التي تعمل للقضاء على الثقافة الاسلامية ، وقد نشأت في مختلف المدن الاسلامية على أثر تفشي التبشير ، جمعيات مختلفة لحماية الاسلام قامت بالدعوة إلى الاسلام والرد على الشبهات وبذلك نهضت الحركة الإسلامية الإصلاحية نهضة كبرى على مختلف مستويات الثقافة والتعليم ، ومن خلال هذه الهُمَّيات ظهرت حركة ثقافة إسلامية قوامها : شبلي النعماني وحافظ نظير ومحمد حسين أزاد وسيد الطاف حسين . وكان لها تراث أَدبى قوامه [الرجوع إلى أَساسيات الاسلام كما أُوحاه الله في القرآن [ وكان رجال جمعية أهل القرآنيدعون إلى تما كيدقيمة القرآن وكانت جماعة أهل الحديث تقوم بتطهير الاسلام في الهند من أعمال الوثنية ، وقد كان للجامعة الاسلامية وجامعة عليكرة والجامعة الملية ودار العلوم وندوة العلماء آثارها الكبرى . وقد قدم شبلي النعماني وأمير على وأبو الكلام أزاد أعمالا كبرى للفكر الاسلامي ، ثم تبعهما محمد إقبال الذي يعد أعظم ثمرة لليقظة الاسلامية الهندية للفكر الاسلامي العالمي ، فقد أعاد شبلي النعماني كتابة التاريخ الاسلامي وتاريخ أعلام الاسلام من جديد ، مصححاً شبهات التبشير والاستعمار ،

كما كان توليه لقيادة نلاة العلماء أثره البعيد في تكوين جيل من الباحثين والمصلحين وقد لقب بشمس العلماء ، وقد امتاز بقدرته على اتقان اللغة العربية وحسن الذوق في فهم منثورها ومنظومها والقدرة على الكتابة بها ووصفه رشيد رضا بأنه «وسط بين الجامدين على التقليد القديمة وبين المفتونين بالتة اليد الحديثة وصاحب مشاركة صالحة في العلوم الاسلامية والعلوم الكونية ، ومن أهم آثارها ردوده على جرجي زيدان في كتابه «التمدن الاسلامي » أما «أمير على» فقد عمل على كشف صورة الاسلام لأ هل الغرب فكتب باللغة الانجليزية عن الاسلام داحضاً الآراء الخاطئة التي أثارها خصوم الاسلام . وعمل على التعريف بالاسلام في المجتمعات الأدبية ودافع عن الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي في مجال الشريعة الاسلامية وحقوق المرأَّة ، وقد وصفه رشيد رضا بـأنَّه أُول مسلم استطاع أن يخرج للغرب صورة صادقة للمبادىء الاسلامية ويعرضها في ثوب علمي محدث يتذوقه الذهن الغربي ولا ينكره الذهن الاسلامي ». وقد كان أمير على خطيباً بارعاً وكان بليغاً يقف في وجه كل من يحاول أن ينال من الاسلام ، وكان إلى ذلك داعية جاداً في انهاض المسلمين لإدراك حقوقهم ، ومن أهم مؤلفاته : روح الاسلام ، ومختصر تاريخ المسلمين . وهو يؤمن بـأن الاصلاح يجب أن يسبقه التعليم وتحرير العقل من القيود ، ويقول إن للاسلام قدرة على صبغ ما عداه بصبغته وسيبقى جوهرة وإن تغير مظهره . وكان «لأَبي الكلام أزاد» دور هام في مجلتي الهلال والبلاغ في الدفاع عن الاسلام وإيقاظ النفوس لمفهومه الصحيح : وقد واجه النفوذ البريطاني الاستعماري في مقاومة ضخمة كانت بعيدة المدى يقول: الاسلام من أُوله إلى آخره دعوة عاملة إلى البسالة والجزالة والتضحية والاستشهاد بالموت في سبيل كلمة الحق ، وقد ابيضت عين الدهر ولم تر مثل هذه التضحيات الكثيرة في اعلاءِ كلمة الحق التي قدمتها الأُمة الاسلامية في كل دور من أدوار حياتها ، إلا فلتعلم الحكومة الانجليزية أن المسلم الذي أمره ربه أن يرحب بالموت ويتغلغل في لجج الدواهي والكوارث ولا يقبل السكوت عن الحق ، لا يخيفه قانون العقوبات الاستعماري ». ومن مؤلفات العلامة أَبُو الكلام أَزاد الهامة كتابه : ترجمان القرآن وهو من أعظم آثاره الفكرية فقد عرض خلاله ترجمة للقرآن وتفسيراً له على منوال حديث في اللغة الأُوروبية . ومن أعلام الفكر الاسلامي الهندي العلامة «خدابخش» الذي يقول «ويجب أن يدافع الاسلام عن نفسه أمام الغرب ويجب أن يستعمل جميع الأسلحة التي صاغتها أيدي الغرب أينها ولينا وجوهنا ». أما الفيلسوف الاسلامي «محمد إقبال» فقد كان بعيد الأثر في إيقاظ الفكر الاسلامي الهندى بدعوته إلى التحرر من الجبرية ، ويرى إقبال في الاسلام «المثل الأعلى الذي لو تحقق تماماً لوفي بكل مطلب هذه الحباة وفي الحياة الأخرى». وعنده أن الفكرة الأساسية للاسلام هي اقامة أخوة شاملة بين الناس ، وقد طبعت هذه الصفة الشريعة الاسلامية بطابعها . ويرى إقبال : أن الخطر الذي يتهدد الاسلام هو روح العصبية في الشعوب ، ويقول إقبال : ليس في الاسلام قوميات ولا هو نزعة أمبراطورية بل هو جمعية أمم تعترف بالحدود الصناعية والفروق الجنسية لسهولة الاشارة فحسب ، لا لتضييق الأفق الاجتماعي للمسلمين ». ويقول إقبال : إن النبي محمد هو روح الثقافة الاسلامية ، هذا النبي العظم يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته ، وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها فان للحياة في نظره مصادر أخرى للمعرفة تلاعها في اتجاهها الجديد . وعنده أن العمل واليقظة والجرأة والقوة من صفات الاسلام أساساً في أن تكون من أدوات الحضارة الحديثة ، ومذهب الذاتية الذي دعا إليه يتمثل في أن الذات هي الروح المنشيء الذي أودعته الله الانسان وجعل العمل والدأب فيه وسيلتنا إلى انتشار هذه الروح ، حيث تنمو الذاتية بالسعي والعمل الدائب الذي لا ينقطع لتجديد الحياة والقدرة على التحرر من تحكم الغير.

(٦)

وفي مصر كان عبد العزيز جاويش وتوفيق البكرى ورشيد رضا وفريد وجدى والمراغى من العاملين في مجال اليقظة ، فني مجلة الهداية (١٩١٠) وما بعدها أخذ عبد العزيز جاويش ينهج منهج الشيخ محمد عبده ويتحدث عن أثر القرآن الكريم في تحرير الفكر النشرى ، ويرد على شبهات خصوم الاسلام . يقول : القرآن مشتجر الطعان ، قلما يمر يوم دون أن نسمع فلاناً من كتاب الافرنج طعن في القرآن ، كان للقرآن منقبة لا يشوبها نقص فهى الفصاحة والبلاغة ، وإذا كان له مزية عظمى يفخر بها ثلاثمائة مليون من البشر فهى استعلاؤه على سائر الكتب الساوية من حيث سلامة مبانيه وجمال معانية ، إن القرآن بمثابة ندوة علمية للعلماء ومعجم لغة للغويين وأجرومية نحو لمن أراد تقويم لسانه ، وكتاب عروض علمية الشعر وانسكلوبيدية عامة للشرائع والقوانين » وقد كان أبرز أعمال عبد العزيز جاويش في الاصلاح والتجديد الإسلامي في مجال التربية فهو الذي درس التربية الاسلامية والتربية والتربية

الغربية وقارن بينهما وتحدث للعرب والمصريين عن مفهوم التربية الذي ينفعهم : يقول : الخطأ الأول في فهم التربية والخطأ الثاني في إرسال الأحداث إلى أوربا قبل أن يبلغوا سن الرشد وعنده أن إرسال الشباب إلى أوربا قبل أن يثقف ثقافة إسلامية أصيلة إنما يحولهم إلى أوربيين حتى إذا عادوا إلينا لم نفد منهم ». وتوفيق البكرى يكشف في كتابه «المستقبل للإسلام » الدور الذي سيحققه الاسلام في مقتبل أيامه وهو يتمدد وينتشر في مناطق جديدة لم يصل إليها الفاتحون العرب ويعتبر أن التعليم هو أعظم وسائل النهضة. ومحمد كرد على في صحيفته المقتبس التي أصدرها في القاهرة يدعو إلى إصلاح نظم التعليم ويكشف عن روح الاسلام الصحيح ويتحدث عن اللغة العربية واسلام المسلمين المعاصرين ، ومحمد فريد وجدى في مجلته (الحياة) وما تبعها من ابحاث يهاجم الفلسفة المادية ويتصدى للدكتور شيلي شميل فيكشف عن مفهوم الاسلام في هذه النظريات الوافدة ويصحح المفاهيم في مجال الروح والمادة ويرد على اللورد كرومر وعلى خصوم الاسلام . ويفتح رشيد رضا بمجلة المنار أَفاقاً واسعة للدعوة الاسلامية والاصلاح الاسلامي متابعاً صحيفة العروة الوثتي في تحرير مفهوم الاسلام والتوحيد والقضاء على الاعتقادات الدخيلة في الاسلام ومحاربة التعاليم الضالة ومحاربة التعصب لمذهب من المذاهب يقول «المنار يدعو من أول نشأَّته إلى التوحيد الخالص ومذهب السلف الصالح في عقائد الاسلام وهدايته » ويقول إنما أنشيء المنار لإيقاظ الشرق وتجديد الإسلام باعادة تكوين الأمُّمة وحياة الملة والدولة . ونشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية وإقامة الحجة على أن الاسلام باعتباره نظاماً دينياً لا يتنافر مع الظروف الحاضرة وأَن الشريعة أداة عظيمة صالحة للحكم ». ويمضى الإمام المراغى في إصلاح الأَّزهر على منهج الشيخ محمد عبده ويدعو دعوته الحارة إلى « العمل على إزالة الفوارق المذهبية وتضييق شقة الخلاف » ويقول : معروف لدى العلماء أن الرجوع إلى أسباب الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصيب المذهبي تهدى إلى الحق في أكثر الأَوقات وأن بعض المذاهب والآراء قد أحدثتها السياسة في القرون الماضية لمناصرتها وخلقت في أهلها تعصباً يساير التعصب السياسي ثم إنقضت تاك المذاهب السياسية وبقيت تالك الآراء الدينية. لا ترتكز إلا على ما يصوغه الخيال وما افتراه أهلها ». وبالجملة فقد أبرزت الوهابية (دعوة التوحيد) أهمية دعوة التوحيد ، وربطت الحركة السنوسية الدين بالسعى والإِنتاج في الحياة الدنيا ، يقول «كيرك» أن برامج السنوسية هي جمع صفوف المسلمين في إفريقيا أولا ثم

The second secon

And the second s

بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم تحت لواء الاسلام في نقاوته الأولى. وكانت دعوة الكواكبي تهدف إلى محاربة الاستبداد والتماس العدل الاجتماعي . وكان مفهوم جمال الدين مقاومة الاستعمار الأوربي أما محمد عبده فقد جعل العقل معيار الفكر ودعا رشيد رضا إلى نشر الدعوة الاسلامية . وقد توالت الحركات الاسلامية ولم تتكامل ، ولكنها كانت في كل مرحلة تصحح أخطاءالحركة التي سبقتها وتحاول أن تعوض النقص الذي لم تحققه وكان عمل هذه الأَّجيال من المصلحين الاعلام جد خطير في مواجهة خطرين ماثلين:خطر الجبرية والجمود وخطر الاستعمار والتبشير ، وكان عليهم أن يعملوا في المجالين معاً ، يكشفون عن روح الاسلام وجوهره ، ويدعون إلى مفهوم التكامل في الاسلام دون الانحراف إلى جانب. الروح دون العقل أو العاطفة دون الفكر وقد عملوا كثيراً في سبيل كشف الغشاءِ الذي فرضته الوراثيات التقليدية فوق جوهر الاسلام وأزالوا تلك القشرة الجامدة ، وكشفوا عن قيمة الاسلام الأساسية وجعلوه ، قادراً على مقاومة النفوذ الأجنبي والتبشير المتعصب المذهبي يهدى إلى الحق في كل الأوقات ويدحض المذاهب والآراء والتغريب والشعوبية جميعاً ، وواجهوا به الغزو السياسي العسكري الغربي الذي فرض نفسه على عالم الاسلام ، حتى الحركات الوطنية التي انبثقت من الحركات الاسلامية ، كانت مرتطة بها وكانت تستهدف نفس أهداف اليقظة الاسلامية وهي عائدة إليهما بعد ذلك غير منفصلة وقد كان دعاة الاصلاح بين جماعة أو حركة وبين رجل يحمل القلم ويصحح المفاهيم أو رجل يحمل لواء الاصلاح بالتوجيه من خلال الجماعات في المساجد والمعاهد . وقد استطاعت الحركات الاسلامية أن تواجه قوى الاستعمار وأن تكشف عن مخططها وتفسد أهدافها ، وكانت هذه القوى تحرص على تغيير مفهوم الاسلام في نفوس أصحابه فتقنعهم بأنه دين لاهوتي عبادي صرف ، وأن تغمسهم في مفاهيم جامدةوأن تلتي عليهم ظلال الاسرائيليات وكتابات الباطنية والصايئة والوثنيات المتعددة والشعوبيات المتجددة ، مع مذاهب أوربا والغرب المختلفة وذلك حتى يظل المسلمون في صراع لا ينتهى وانقسام لا يتوحد ، وبذلك سيصرفون عن مفهوم الاسلام فكرياً بالتجزئة أو بالانحراف عن مفهوم الاسلام اجتماعياً بالتخلف في مجال العلم والقوة . واستطاعت هذه الحركات الاسلامية أن تكشف عن أن الاسلام قادر على مجاراة الأَّزمنة والعصور والأُمم المختلفة ، وأَنه لا يعارض الحضارة

ولا يضار العلم ولا يرفض النهضة بل هو عامل إيجابي فعال في مجال الحرية والقوة والبناء ، وأن المسلمين حين التمسوا جوهره ومفاهيمه ومقوماته استطاعوا بناء حضارة ضخمة . ولأول مرة في تاريخ الحضارة إرتبط الضمير بالعلم والحلق بالسياسة ، والروح بالمادة وأضني الاسلام على الأمم والحضارات قدرة على الحركة والبناء والانتاج مع بقاء جوهر الخلق الانساني رفيعاً عالياً متطلعاً إلى المعنى الانساني الكريم ، القائم على الحب والأنائية التي لا تزال ولا ولن مره ربط الاسلام الفرد بالمجتمع والمجتمع بالفرد وقضى على الثنائية التي لا تزال تصارع الحضارة الحديثة .

(y)

وبعد فما هى النتائج التى حققتها دعوات المصلحين والحركات الحديثة في الاسلام . لقد حققت نتائج كبرى ما تزال بعيدة الأثر في خط حركة البقظة وتطورها وفي مقدمتها : (أولا) محاربة التقليد وفتح باب الاجتهاد والتخلص من الجمود. (ثانياً) كشف المصلحون حقيقة أساسية هي أن ضعف المسلمين إنما كان مرده إلى انصرافهم عن تعاليم الاسلام الصحيح . (ثالثاً) التماس منابع الاسلام الصافية وتطهير الاسلام من الشوئب. (رابعاً) مناهضة استبداد الحكام ومناصحتهم وتاً كيد مشورة أهل الحل والعقد. (خامساً) لفت النظر إلى أن الاسلام قد اشتمل على نظام اقتصادى اجماعي يكفل توزيع الثروة بالعدل ويمنع استبداد الغني بالفقير . (سادساً) الجهر باأن التعليم لا يكني وأن التربية أعظم أهمية لبناء التعليم على أساس بالفقير . (سابعاً) دعوة المسلمين إلى الاقتراب من القانون المستمد من الشريعة وللوصول إلى ذلك يجب العمل إلى أن يصبح منظوراً للفقه الاسلامي أصو لا وفروعاً كمادة اتشريع مدني عام . وثامناً) العمل على مقاومة الاستعمار وايجاد وحدة فكرية إسلامية . (تاسعاً) إدخال الاصلاحات في مختلف المجالات وبث نور العلم في جميع أرجاء العالم الاسلامي . (عاشراً) رفع الواء الانبعاث الإسلامي من القرآن ، والهودة إلى التماس القرآن كمنهج إنساني اجتماعي كامل صالح للمسلمين وأصلح لحم من مختلف المذاهب والمناهج .

# الباب النامس النامس الثقافة في العالم الإسلامي

(1)

#### التعليم

كانت أعقد المشاكل التي واجهها العالم الاسلامي هي مشكلة «التعليم والثقافة»: فقــد أحس المسلمون مدى حاجتهم إلى توسيع مجال التعليم وتجديد مجال الثقافة كعامل هام من عوامل النهضة . وعرف النفوذ الاستعماري هذا المقتل في حياة المسلمين فحاول أن يفيد منه إلى أبعد الحدود . وكان الاستعمار حين عاد إلى عالم الاسلام في دوره الجديد قد أعد مخططه على النحو الذي الذي يكفل له تغيير العقيدة الاسلامية والقضاء على مقوماتها الأساسية عن طريق التعليم والثقافة واعتبر هذه الحركة القائمة على الغزو الثقافي والتغريب الفسكري هي كبري معاركه وأعظم عوامل تثبيت قواعده وتنبه المسلمون إلى هذا الخطر فحاولوا من ناحيتهم مواجهة هذا الموقف ببناء مدارس وجامعات لها طابع الحفاظ على المقومات ولكنهم لم يكن ليبلغوا في هذا المجال المدى الذي يحقق لهم ما يريدون ، فقد كان وراء الارساليات والمدارس والجامعات الأَجنبية التي إنبشت في مختلف أُذِجاءِ العالم الاسلامي قوى مادية وأجهزة قوية قادرة على العمل ، تهييء لهذه الطريق ويوسد لها البقاء نفوذ دولها في العالم الاسلامي فهي محمية بالامتيازات الأجنبية مفتوح أمامها الطريق بالإعفاء الجمركي لكل ما تستقدم مما تشاء من أدوات وكتب ، وكانت الدول المختلفة الطامعة في قروض الدول الكبرى تتقرب إليها بمنح الأَراضي والإعانات لهذه الهيئات العديدة . ومن هنا نشأً تياران متعارضان: تيار التعليم التقليدي القديم، وتيار التعليم الغربي الجديد، وكانت مدارس الدولة في الأُغلب في ظل الاستعمار تسير على مناهج أقرب إلى مدارس الإرساليات والمدارس الأَجنبية وظلت أزمة «الحلقة المفقودة » التي تجمع بين ثقافة الغرب والثقافة الاسلامية قائمة لما تتحقق بعد على النحو الذي يقضى على تاك الثنائية التي مزقت وحدة الفكر في

العالمُ الاسلامي وخلقت صراءاً فكرياً بعيد المدى استحال معه إلتقاءِ المسلمين على رأَى موحد . والواقع أن القول بأن الاستعمار كان حريصاً من توجيه التعليم إلى تخريج طائفة من المتعلمين يخدمون في مصالح الحكومة والشركات ، هذا القول قاصر في الحق عن الغاية الكبرى ، فقد كان الاستعمار حريصاً على أن يرافق الفتح السياسي فتح معنوى بحيث يتقرب أهالي المستعمرات من المستعمرين إلى أن يندمجوا فيهم إندماجاً ، وذلك بنشر لغة المستعمر ، وتعليم الأُهالي تعليماً ينشيء في نفوسهم حب المستعمر فيستسلمون له عن طريق طواعيه » فذلك من الحت هو الفدف الأَّكبر ، ويتصل به هدف آخر هو القضاءِ على الثقافة القومية و ذلك بالطعن فيها وإثارة الشكوك من حولها والشبهات في أعماقها حتى ينظر إليها المواطن نظرة الازدراءِ والاحتقار ويعلى عليها تقافة المستعمر التي تقدم في قالب براق ، وتعرض عليه عرضاً حافلا بالبطولة والقوة ، ولا يتوقف الأمر عن هذا وإنما يتصل بأمور أخرى ترمى إلى هدم اللغة العربية نفسها بحسبانها لغة القرآن ، ومصدر الثقافة ، جميعاً وذاك بنشر لغته الأُجنبية ، ونشر اللهجات العامية ، وذاك بهدف المباعدة بين الوحدات الاسلامية والأُقطار العربية . وقدحاول المستعمر لتأَّديد هذا الهدف أن يذيع دعايات براقة أقواها القول بأن الجماهير لا تعرف اللغة الفصحي فعلينا أن نقرب إليهم وسائل التعليم باللغة المحلية أو العامية . وهذه كلها أهداف أساسية في خطة الغزو الثقافي والتغريب ترمى إلى إيقاف اللغة العربية وتجميدها ، إلى القضاءِ على مقومات الفكر الاسلامي . وفي مصر تبدو صورة هذا الغزو في مجال التعليم واضحه فى الخطط التي رسمها كرومر ونفذها المبشر دنلوب مستشار وزارة المعارف فقد استطاع أن ينزع من برامج التعليم الدين وروح الأَّدب العربي وتاريخ العرب وصلة مصر بالعرب والعربية ، ثم أدخل في برامج المدارس أن مصر فرعونية ». وفي كل وحدات العالم الاسلامي تجد نفس الهدف ، قد أعد بصورة وأخرى، فني الهند الاسلامية يحاول التعلم التركيز على الحضارات الوثنية ، وفي أندونيسيا يجرى الاهتمام بتاريخ ما قبل الاسلام ، في في إيران وأفغانستان وفي تركيا كان الاهتمام بالتاريخ الطوراني والجامعة الطورانية وأمجاد جنكيزخان وكلها محاولات للقضاء على العوامل الجامعة للعالم الاسلامي وهو تاريخ الاسلام وثقافته وكل ما يتصل باللغة العربية والقرآن . وقد جرت محاولات لتوحيد برامج التعليم فى العالم العربي، ولكنها كانت جميعها تدور في نطاق المخططات التي وضعها الاستعمار والتي تحول دون إبراز الذاتية العربية والنفس العربية مستمدة من الفكر الاسلامي. وقد وجدت هذه المخططات من يعارضها ويقاومها ويتحول دون تحقيقها فتبقى فى حدود المخططات غير المنفذة والآراء التى لا تستطيع أن ترقى إلى درجة التنفيذ . ولقد حرصت الهيئات الاسلامية وكثير من العلماء والباحثين توجيه النظر إلى استمداد التعليم فى العالم الاسلاى من الاسلام ، ولكن هذه المحاولات كلها لم تحقق شيئاً وغاية مناهج التعليم فى البلاد المحتلة هو خلق عزلة إقليمية بين الأمم والشعوب فلا تتناول باللرس إلا الاقليم الذى تعيش فيه ، فإذا عرضت لغيره من الأقاليم فإنما تعرض إلى الخلافات والفوارق التاريخية حتى تخلق جواً من الخصومة والفرقة وقد نشأ المسلمون فى ظل هذه المدارس لا يعرفون شيئاً عن العالم الاسلامي إلا ما تورده كتب أوربا وصحفها ، وهى كتب مكتوبة بأغراض معينة ، فإذا عرضت لقضايا هذه الممالك والأقطار فإنما تعرضها من وجهة النظر الغربية حيث تبرز ماحقق النفوذالاستعماري الذي حال بين مناهج التعليم فى المدرسة الوطنية وبين اتصال الوطن نفسه ماضيه بحاضره ، واتصال الوطن بالأوطان الأخرى التي كانت قبل الاحتلال وحده كاملة . ويعرف الباحث دون حاجة إلى مزيد من التفاصيل السر فى اتجاه السياسة الاستعمارية فى وطن من أوطان الاسلام نحو جعل التعليم مجرداً من الدين والأخلاق لأن هذا هو ما تقضى به مصلحته ويؤدى إلى تسلط نفوذ المستعمر بدينه ولغته .

(Y)

أما المدارس الأجنبية في العالم الاسلامي فقد حرصت على أن تقصى ابناءها عن الاسلام واللغة العربية والتاريخ الإسلامي جميعاً ، و عمدت إلى إذاعة تاريخ نابليون وفرنسا وبريطانيا واللغات الانجليزية والفرنسية وآدابها ، ، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك فقد قدمت لطلابها كتباً تتناول بالهجوم والتشكياك مختلف القيم الاسلامية والعربية . وعلى مدى هذا التاريخ الطويل انتقلت الصيحات بالاعتراض على عدد من الكتب التي تدرس في هذه المعاهد والجامعات وكلها حملات ضارية على رسول الاسلام وعلى القرآن وعلى الاسلام نفسه . ومن شأن هذه المدارس أنه تخرج شباب المسلمين على ولاء لثقافة معينة ، ونظراً لتعدد هذه المعاهد بين فرنسية وأمريكية وانجليزية وإيطالية وألمانية وروسية فان شباب العالم الاسلامي ظل يتمزق بين هذه الثقافات وبين الولاء لها على النحو الذي يحول دون قيام وحدة فكر إسلامية أساسية . وقد حرص الندوذ الاستعماري أنه يجعل من جامعاته ومعاهده مصدراً لتخريج

القادة والحكام في العالم الاسلامي ، وكانت خطابات القائمين بأَعمال الدول الكبرى في هذه الجامعات في كل عام تكشف عن هذه الأُغراض ، يقول اللورد لويد ممثل بريطانيا في مصر حفل كلية فكتوريا بالأسكندرية عام ١٩٢٦ «أَن أبناء هذه الكلية من ثمانية أجناس أو تسعة أجناس مختلفة وأن من الطلبة الآن مصربون وانكلوسكسون ويونان ومهود وإيطاليون وأرمن وسوريون وأحباش وغيرهم ، كل هؤلاء لا يمضى عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ فيكونوا قادرين على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا علينا ، وأود أن أشعر أن كلية فكتوريا تنجب نفراً تنمى فيهم من الشعور الانجليزي ما يكون كافياً لجعلهم صلة للتفاهم بينالشرق والغرب، وهذه المشاكل التي بين بريطانيا ومصر تحل إِذا تعلم كل من الانجليز والمصريين أَن ينظر كل منهم إلى رأى الفريق الآخر نظراً مقروناً بالفهم والعطف » وهكذا يكشف العميد الانجليزي عن الغاية من التعليم البريطاني ، إنه يحاول أن يخلق جيلا مؤمناً متعاطفاً معها ، مغضياً عن استعمارها ونفوذها في بلاده عاملا على دعم المودة والصداقة بين المحتل والوطني » وهذه غاية خطيرة غاية الخطورة لم تقتصر على كلية فكتوريا ولا على التعليم الانجليزي». وقد كشفت الأَّحداث عن خبيئة كثير من هذه المعاهد والجامعات المختلفة في العالم الاسلامي واستعلن ما حاولت أنه تخفيه ، فبين حين وآخر يذاع أن هناك كتاب يدرس يحمل ثمار التبشير أو الشكوك في الاسلام أو الإساءة إلى نبيه أو اتهام القرآن . والمعروف أن هذه المعاهد قد بدأت في العالم الإسلامي في الثلاثينات من القرن التاسع عشر ، وأنها كانت ذات طابع تبشيري واضح مكشوف ، وكانت تقوم في مختلف أنحاء العالم الاسلامي بالدعوةالصريحة للمسيحية ، وكان لها في هذه الفترة مواقف مؤسفة بالغة الجرأة اعتمدت الارساليات التبشيرية فيها على نفوذها وحماية الامتيازات الأَّجنبية لها وعلى نفوذ القناصل وضعف الدول الإسلامية غير أن هذه المعاهد لم تلبث أن غيرت أسماءها ومناهجها وحاولت أن تستوى في صورة جامعات علمانية بعد كانت معاهد تبشيرية صريحة ، وقد ركزت مناهجها في كلتا الحالتين على غاية واحدة وإن اختلفت الأساليب ، تحمل ثقافة المستعمر وتاريخة ولغته ودينه على نحو واسع الاغراء للشاب المسلم ، مبعدة به عن تاريخه ولغته ودينه ، بالهجوم والتشكيك وإثارة الشبهات والربط بين تاريخ المستعمر ودينه ولغته ومكانة الحضارة ، والربط بين تاريخ الأُمم الاسلامية ودينها وبين وقوعها تحت نفوذ الاستعمار وتخلفها . وقد حدث

في إحدى الجامعات المتصلة بإحدى الدول الغربية في عاصمة من أكبر العواصم العربية أن وقف شاب من خريجي هذه الجامعة ، أن بعد أحرز شهادتها العالية ، في حفلها السنوى الضخم ليظهر الناس على حقيقة هذه الجامعة وأهدافها فقال : «إن هذه الجامعة تظهر أمام الناس في مظهر المدرسة العلمية لكنها في الحقيقة تعمل لافساد عقائد الشباب الدينية وتطعن في الإسلام ». ومن خلال بعض هذه المعاهد انطلقت حركات التبشير ، وقد جعلت من طلابها حقل تجارب لذلك ، وكشفت التحقيقات والأحداث عن نتائج خطيرة . وهكذا وقف المسلمون من هذه المدارس طوال هذه السنوات موقف الحذر ، كاشفين لها ، ولم يستسلموا مطلقاً لاغرائها ، ولم يثقوا بها ، وما تزال ومن تخرج منها بمثلون في المجتمع الاسلامي ولاءً غير خالص للوطن ولا للأُمة ولا للفكر الاسلامي أو الثقافة العربية . ولقــد شنت الصحف في مصر في الثلاثينات حملة ضخمة على هذه المعاهد وعلى حركة التبشير التي انبعث منها وكشفت عن خطر هذه المعاهد. وقد قوبلت هذه الارساليات جميعها من المسلمين بالاعراض التام ، ثم لم يلبثوا أن استسلموا لها تحت ضغط عوامل مختلفة ، أهمها عجز التعليم الرسمى الوطني عن إفساح المجال للراغبين في التعليم وكان أغلب الذين أقبلوا على هذه المعاهد أبناء الطبقة الحاكمة ذات الثراء التي أنفتمن المدارس العامة وحاولت أن ترضي غرورها النفسي بالالتحاق بالمدارس الأُجنبية ، وكان النفوذ الاستعماري حريصاً على إغرائها بدخول مدارسه وذلك حرصاً على أن يربى الجيل القادم من الحكام والقادة على مفاهيمه وقيمه ، وقد تحقق ذلك في العالم الاسلامي كله إلى أبعد حد ، فلما جاء هذا الجيل قبل التفاهم مع الاستعمار ولم يعارضه على الأُقل من ناحية علاقة الدين بالمجتمع أو علاقة الدين بالسياسة وقبل مفهومه في فصل الدين عن المجتمع والدولة ، وقد كان الاستعمار حريصاً من إنشاءِ هذه المدارس والمعاهد أن يضع المسلمين أمام خطرين كلاهما شر وخطر : الأول أن يتخلفوا عن التعليم ويتقدم غيرهم وبذلك يفقدون نفوذهم بحكم أنهم أصحاب الأغلبية في بعض الأُقطار كالعالم العربي ومصر أو كانوا حكامها وأمراءها كالهند . (الثاني) : إن يقبلوا على هذه المدارس فيفقدوا إيمانهم بـأمتهم وبقدرتهم على مقاومة النفوذ الأَجنبي . وقد رضى المسلمون بالأمر الأول ، فتخلفوا في كثير من البلاد خاصة في الهند وسبقهم الهندوس إلى التعليم وإلى مراكز القيادة والحكم ، ولكنهم لم يلبثوا أن عوضوا ذلك بانشاء معاهدهم الخاصة وجامعاتهم ومدارسهم التي تجمل رسالة فكرهم ودينهم ، ويبدو ذلك جلياً في مصر والهند والجزائر وأندونيسيا فان جماعات ضخمة من المسلمين اندفعت للبذل والانفاق والتبرع لإقامة مثل هذه المعاهد والمدارس. وقد ساهمت هذه المعاهد والمدارس بنصيب كبير في إضعاف اللغة العربية لدى تلاميذها ، وقد عمدت إلى تنشئة شبابنا على معرفة اللغات الأجنبية والجهل بلغتهم الوطنية ، كما أسهمت إلى حد كبير في تلقين أبنائنا تاريخ أوربا والدول الأجنبية المختلفة وامبراطوريتهم ونسيت أو تناست أن تلقن هذا النشء ذاته تاريخ أو جغرافية وطنه . ولما كان التعليم الأُجنبي الذي قامت به الارساليات التبشيرية مستقلا بمناهجه وليسخاضعاً لمناهج الدولة ولا إشرافها ، فقد سهل هذا الأَمر على الذين أقاموا هذه المدارس توجيه النشء وجهة خاصة دون ما رقابة من الدولة ، وبذلك كانت الكتب المستعملة بهذه المدارس مليئة بتمجيد الدول ، والأُمم والأَديان الغربية ، مع معلومات خاطئة ومضللة كلها الشبهات والأخطاء عن الاسلام والعرب والمسلمين والمصريين وعن اللغة العربية والتاريخ ، وكان ذلك كله يدرس للشباب المسلم الذي يلتحق بهذه المعاهد ، حتى لكان أغلب خريجي هذه المدارس يعرف عن الأُديان الأُخرى كل شيءِ ، ولا يعرف عن دينه شيئًا ، وكذلك عن اللغات والتاريخ . فإذا به كبير الولاء لما تعلم من دين ولغة وتاريخ ، ناقم ساخط ساخر بكل ما يتصل بالعرب والمسلمين واللغة العربية والتاريخ الاسلامي . هذا فضلا عما كان يتاح لهذا الشباب من فرص إذا أخلص الولاء لهذه الثقافات من بعثات إلى تلك البلاد ، فإذا عاد إقتعد مناصب الصدارة وأماكن القيادة في وطنه بفضل النفوذ الأَجنبي المسيطر . هذه صورة الخطر الذي تعرض له العالم الاسلامي في مجال التعليم والذي ما زال أثره قائماً إلى الآن في بعض الأُقطار بالرغم من تغيير هذه المعاهد لمناهجها أو توافر المدارس الوطنية . فقد قارب النفوذ الأجنبي وأدوانه بين مناهج المعاهد الأهلية الوطنية وبين مناهج هــذه المعاهد التبشيرية على نحو كبير ، وإن كانت المعاهد الأُهلية والوطنية قد أُولت اهتمامها باللغة العربية والتاريخ القومى فانها حملت معها الخطوط العامة لفكر المستعمر وأهدافه في التعليم وهي أبعاد القيم الأساسية للفكر الاسلامي عن أن تكون القاعدة التي تنبشق منها المناهج ، ولذلك فان أقصى ما كان يطمع فيه المصلحون في المعاهد الوطنية أن تدرس مادة الدين وهي تدرس الآن في أغلب بلاد العالم الاسلامي في المدارس الابتدائية والثانوية على نحو لا يعطى النفس الاسلامية أو العربية أي ربط حقيقي بين الاسلام وبين المجتمع والفكر والثقافة أما في الجامعات فان الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية الغربية

فإنها تدرس بحسبانها هي العلوم الأساسية دون أن يوضع موضع التقدير إن للفكر الاسلامي مفاهيم وقيم ونظرات في الاجتماع والسياسة والاقتصاد . والتربية هي أصلح لأهل العالم الاسلامي وأقرب إلى أمزجتهم وعقلياتهم وأقدر على إصلاح مجتمعهم وتهذيب نفوسهم من الثقافات الأجنبية التي يدرسونها على أنها وجهات نظر ربما فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في أوطانها . وأمر آخر بالغ الأُهمية حرص النفوذ الاستعماري على استدامته وإبقائه وتعميقه في العالم الاسلامي هو «ثنائية التعليم – التعليم الديني والتعليم المدني » وذلك لخلق تمييز طبقي بين المواطنين . ولتحقيق الفروق بين الطبقتين لابعاد الشقة بينهما في الثقافة والميول والاتجاهات ليجعل من أحداهما حاكمة والسبيل أمامها إلى الصدارة مفتوحة في نفس الوقت الذي أبعد فيه الأخرى عن مجال القيادة أو العمل المباشر» والاستعمار مهدف في ذلك إلى تـأُصيل بقائه وخلق طبقة تسانده ويختبيءِ وراءَها لا ٍرغام المواطنين على استساغة وضعه». كما «أقام الفارق بين التعليمين الشعبي والحديث على الفقر والغني فأصبحت هناك أغراض تعليمية تستهدف الفقراء وأخرى للأعنياء ، وتفاوتت خطوط المواطنين تفاوتها بين الاقطاعيين والأُمراءِ » وقد حرص النفوذ الاستعماري على تجميد المعاهد الاسلامية الكبري : كالأُزهر والقرويين والزيتونة وأُنشأً نظاماً آخر مستقلا عنه له طابعه الغربي الخالص ، وخلق خصومة وصراعاً بين المتعلمين وجعل مدارسه ومعاهده هي التي توصل إلى المناصب والنفوذ والثروة حين أُبتي خريجي المعاهد الاسلامية في درجة منخفضة . وقد كان لهذا الازدواج العلمي وهذه الثنائية أثرهما البعيد المدى في الأنحطار التي واجهها العالم الاسلامي طوال هذه الفترة . والمعروف أن جميع الثورات والحركات الوطنية والمقاومة للنفوذ الاستعماري إنما انبعثت من هذه المعاهد الاسلامية ، التي قادت دعوات الحرية والنهضة أساساً ، وقد كشف كثير من الباحثين عن خطر هذه الثنائية ودعا إلى القضاء على التعارض وإزالة هذه الهوة الواسعة بين المتعلمين تعليها مدنياً عصرياً والمتعلمين تعليها دينياً إسلاياً ولا يكون ذاك إلا بسلخ الصبغة الأَجنبية عن التعليم المدنى وإعطائه صبغة أخرى من لون محيطه الاسلامي تكون ملائمة لتقاليد الأُمة وعقائدها ، ويكون القسط الأُول فيه لاعلان مفاخرها وتنوير تاريخها وإحياء ماضيها وربط الحاضر به ، وكذلك تعليمنا الاسلامي يجب أن يجهز بأُساليب العصر ، ومعارفه ليكون أئمة المسلمين من أعرف الناس بزمانهم وأدواته وأسباب معالجتها ».وقدعرض كثير من الباحثين للجامعات العصرية التي أنشئت في العالم الاسلامي ، وكيف طمع منشئوها في أن

تكون وسيلة لدعم الوطنية والقيم العربية الاسلامية ، لكنهم عجبوا كيف تحولت هــذه الجامعات لخدمة النفوذ الاستعماري وأبرز مثل لذلك الجامعة المصرية الأهلية التي أنشأها المصريون بأموالهم دعماً لليقظة الوطنية فاذا بها تقع تحت سيطرة التغريب ، وتصبح مصدراً للشبهات التي تثار حول الاسلام واللغة العربية والتاريخ الاسلامي العربي على النحو الذي قام به الدكتور طه حسين وز، لائه وتلاميذه والتي كشف عنها عام ١٩٢٥ كتاب «الشعر الجاهلي» و ««حديث الأربعاء» ، ومن بعدهما «مستقبل الثقافة في مصر». فقد حملت لواء الدعوة إلى الفرعونية والتشكيك في القرآنِ ، ومحاولة خلق جيل من الشباب المثقف يتنكر لعروبته وإسلامه وقيمه واعلاءِ شأن الأدب الغربي والثقافة الفرنسية والدعوةإلى الفرعونية. وعن الجامعة بـأُقلام تلاميذها صدرت رسالة طه حسين في نقد ابن خلدون والتشكيك في مكانته العلمية ورسالة زكى مبارك عن الغزالي واتهام آرائه ، ورسالة منصور فهمي عن المرأة المسلمة وفيها حملات على الاسلام والرسول .وقد حرص المسلمون في مواجهة المدرسة الوطنية الخاضعة للنفوذ الاستعماري والمدرسة الارسالية الخاضعة لنفوذ التبشير وكلاهما يهاجم الثقافة الأُساسية وفي مقدمتها الاسلام والقرآن ، حرص المسلمون إلى سد هذا النقص بإنشاء المدارس الأُهاية ، وقد جرى هذا العمل بهمة بالغة في مختلف أُنحاءِ العالم الاسلامي وحقق نتائج طيبة ، كان أقل قدر منها أنها استنقذت جانباً من الشباب من قصور المدرسة الأهلية وتدمير المدرسة التبشيرية ، وقد كان للجمعية الخيرية الاسلامية في مصر والجمعية المحمدية في أندونيسيا ومدرسة دار العلوم في لكنو بالهند ومدارس جمعية العلماءِ في أُندونيسيا أَبعد الأَثْر في هــذا المجال . ولا شك كان للجامعات الاسلامية التقليدية في هذا المجال دور هام وخطير ، هــذه الجامعات التي انبثقت منها جميع حركات المقاومة للنفوذ الاستعماري والحركات الوطنية ومواقف المواجهة لكل حركات النفوذ الاستعماري ودعوات الالحادوالتبشير والاباخة ومعارضة مختلف الآثار المكتوبة التي أثار أصحابها شبهات حول الاسلام واللغة العربية . وفي مقــدمة هذه المعاهد : الأَّزهر والقرويين والزيتونة ، ومعاهد النجف . أما الأَّزهر فقد عمل على حفظ التراث العربي الاسلامي في وجه الحملات الصليبية وغارات التتار ومحاولات العدوان المتكررة على العالم الاسلامي فضلا عن أنه قاوم الحملة الفرنسية والاستعمار البريطاني وكان له مواقفه في الثورة العرابية وثورة ١٩١٩ كما قاوم الأُمراءِ المستبدين من المماليك حتى قال عنه اللورد لويد في كتابه (مصر خلال حكم كرومر) : إن أهمية الأَّزهر بوصفه مركزاً من

مراكز الدعاية المعادية لبريطانيا كبيرة متعددة الإمكانيات ، وقد أدرك الوطنيون ذلك فحاولوا استغلاله ، لتأييد مآربهم وترتب على ذلك نمو روح المعارضة الشديدة لسيطرةالانجليز على التعليم به . إن التعليم الوطني عندما قدم الانجليز مصر كان في قبضة الجامع الأزهر الشديد التمسك بالدين والذي كان أسلوبه الجاف القديم يقف حاجزاً عن طريق أي إصلاح تعليمي وكان الطلبة الذين يتخرجون منه يحملون معهم قدراً عظيما من غرور التعصب الديني » ومن الطبيعي أن يكون رأى المندوب البريطاني في الأزهر سيئًا وأن يكيل له عبارات الجمود والجفاف ، فقد كان الأزهر هو الصخرة التي وقفت أمام مطامع الاستعمار ومن بؤرتها قامت كل الحركات المعارضة للاستعمار على طول المدى ولقد كانت سياسة النفوذ البريطافي في [مصر إزاءِ الأَزهر وفرنسا إزاءِ القرويين والزيتونة ، العمل على تجميد هذا النوع من التعليم مع المحافظة على بقائه . تجميده على النحو الذي يعزله عن الحياة الاجتماعية والسياسية والابقاء عليه لخلق الثنائية والتضارب والحيلولة دون قيام ثقافة وطنية أو قومية موحدة. وكما فعـــل النفوذ الاستعماري البريطاني في الأَّزهر ، فعلت فرنسا بالنسبة لجامعة «القرويين في فاس فقد أثر عن الحاكم الفرنسي ليوطى - صنوكرومر في مصر قوله : إذا تم لفرنسا القضاء على القرويين فقدضمنت لنفسها الخلود في المغرب ولذلك فقد تسلط النفوذ الاستعماري الفرنسي عليها حيث توجد بها «الطاقة التي تكون فيها قوة المغرب » فأوحى إلى عملائه فمنعوا دراسة العلوم بها واكتفوا بالقشور وتحولت كلية القرويين إلى شيء لا فائدة منه «فدراسة أحوال اعراب «ما» تستغرق شهرين وقد حاولت الحكومة المغربية أثناء السيطرة الاستعمارية أن تحقق بعض الاصلاحات التعليمية فيه فكإنت دائماً تجد معارضة شديدة من الاستعمار وهكذا عمد النفرذ الاستعماري إلى القضاء على نفوذ الأزهر في مصر والقرويين في فاس والزينونة في تونس ، فوضع خطة محكمة تستهدف إضعاف هذه المعاهد وتهوين مركزها وإضاعة نفوذها ، حيث وقف المستعمرون «في طريق علمائه وحالوا بينهم وبين مراكز القيادة ، ومناصب الحكم ، ووظائف الارادة وأشاعوا بين الناس أنهم يهدفون إلى تكريم الدين ، على أن يكون الاسلام على حد تعبيرهم بعيداً عن السياسة وبمعزل عن الحكم . فأُعفوا علماء الدين من التجنيد وأسقطوا الجهاد عمن يحفظ كتاب الجهاد «القرآن» وكأنهم أرادوا أن يبعدوا السلاح عن أيدى أولئك الذين يتعاملون بالقراءة وبذلك أبعد القرآن وتعاليم الدين عن المدارس والمحاكم وسائر دواوين الحكومة ». واستطاع النفوذ الاستعمارى أن يجعل عـددأ

من أبناء هذه المعاهد في موقع أكبر الخصوم لها الحاملين عليها الساخرين بها : مثل على عبد الرازق وطه حسين ولكن هذه المعاهد لم تجمد برغم ما قدر لها المستعمر أن تجمد ، فإنها خرجت رجالا كباراً متحررين قادوا خطوها إلى الأمام أمثال محمد عبده والمراغى وشعيب الدكالي ومحمد العلوى العربي والطاهر بن عاشور ، وعبد الحميد بن باديس وعبد العزيز الثعالبي . وقد حدد الأستاذالمراغي أهداف الأزهر في أهداف أربع كبرى كبرى أعتقد أنها هي رسالة الجامعات الاسلامية : (أولا) تعليم الأمم الاسلامية المتأخرة في المعارف وهدايتها إلى أصول الدين وإلى فهم الكتاب والسنة ومعرفة الفقه الاسلامي وتاريخ الاسلام ورجاله . (ثانياً) إثارة كنوز العلم التي خلفها علماء الاسلام في العلوم الدينية والعربية والعقلية وهي مجموعة مرتبطة بعضها ببعض وتاريخها متصل الحلقات . (ثالثاً) عرض الاسلام على الأمم فير المسلمة عرضاً صحيحاً في ثوب نتى خال من الغواشي المشوهة لجماله ، وخال مما أدخل فير المسلمة عرضاً صحيحاً في ثوب نتى خال من الغواشي المشوهة لجماله ، وخال مما أدخل وزيد فيه الفروض المتكلفة التي ياباها الذوق ويمجها طبع اللغة العربية . (رابعاً) العمل على إزالة الفروق المذهبية أو تضييق شقة الخلاف بينها ، فان الأمة في محنة من هذا التفريق ومن العصبية لهذه الفرق ، ودراسة أسباب الخلاف دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي بهدى إلى الحة.

(Y)

#### الثقيافة

يشكل الفكر الاسلامي أساساً موحداً للدراسات العقلية والروحية في العالم الاسلامي كله ، ومنه تنبثق الثقافات المختلفة التي تتصل بكيان الأمم التي برزت معالمها الاجهاعية والنفسية باختلاف اللغات. ذلك أن اللغة العربية ، لغة القرآن لم تتح لها الفرصة لكي تكون لغة العالم الاسلامي كله ، ومن ثم فقد ظهرت ثقافات مرتبطة باللغات العربية والفارسية والتركية وهي الثقافات الثلاث الكبرى ، ثم برزت ثقافة المسلمين الهنود باللغة الأردية وثقافة المسلمين في جزائر الملايو.باللغة الملاوية غير أنهذه الثقافات المرتبطة باللغات والأمم قد احتفظت ولا تزال تحتفظ بأساس موحد هو الاسلام وإطار موحد هو القرآن . وفي العصر الحديث وفي عصر اليقظة بدت فوارق مختلفة بين هذه الثقافات حيث غلب على بعضها الطابع الروحي وفي عصر البقظة بدت فوارق مختلفة بين هذه الثقافات حيث غلب على بعمها الطابع الروحي أو الصوفي وظلت الثقافة العربية تقوم في أساسها على جوهر الإسلام جامعاً بين جناحي

العقل والروح. وقد كان للاستعمار الغربي ونفوذه الضخم المسيطر نتصف القرن الثامن عشر على أُغلب أُجزاء العالم الاسلامي أثره البعيد في تجميد اللغة العربية في الوحدات الاسلامية القديمة والنامية فقد جعل من قواعد مخططة الأساسية تنمية اللغات الأوربية واللهجات واللهجات الاقليمية ، كما عمد إلى إجراء مباعدات وفواصل كثيرة بين الثقافة العربية والثقافات التركية والفارسية والهندية . وكان لحركة التغريب العاتية التي جرت في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى آثارها البعيدة في تقارب ثقافات الاسلام ولغات الاسلام فقد عمد الكماليون حكام أنقره على كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية ، وكذلك أجبر النفوذ الاستعماري الهولندي «جزائر الملايو وأندونيسيا» على مثل ذلك حيث كانت الحروف العربية تمثل جامعة اللغات الاسلامية المختلفة . كما جرى هذا التباعد في مجال الثقافات الي انحرفت عن مفاهيم الاسلام ، ولكن كثيراً من هذا التباعد لم يلبث أن ضعف وحل محله ققارب ، من حيث خفت يد الضغط غير الطبيعي على تمزيق وحدة الفكر الاسلامي الجامعة بين العرب والترك برباط الاسلام ، وحينًا يضعف ضغط نفوذ الاستعمار، أو نفوذ وريثه التغريب فان الثقافات الأسلامية في مختلف أنجاء عالم الاسلام تتقارب من حيث ارتبا لها وتوحدها باللغة العربية والقرآن ، ذاك أن الجذور الاسلامية ما زالت عميقة في هذه الأُمم مهما فرقتها لغات أو نزعات سياسية أو عرقية ، ذلك أنه بالرغم مما غلب بعد الحرب العالمية الأُولى وانحلال الرابطة الاسلاممية الجامعة واستعلاء طابع القوميات من نزعات إقليمية مصدرها «الدافع الوطني». الذي اتخذت منه الأمم سبيلها إلى مقاومة الاستعمار فأعلت من شأَّنه وربطته بالماضي القديم لتؤكد ذاتها ، أقول : بالرغم من هذه الدعوات الاقليمية فقد ظلت هذه الاقليميات ذات رابطة أكيدة بالوحدة الاسلاممية الكبرى ، وعاشت الأُمم الاسلامية المختلفة في ثلاث دوائر متداخلة مترابطة ، لم تقهر إحداها ولم تنقطع ، وأن غلب طابع واحدة منها ، تاك : هي دوائر الوطنية المرتبطة بالأرض ، ودائرة القومية المرتبطة بالأمة أو الجنس والعرق ودائرة الفكر، والعقيدة المرتبطة بالاسلام والقرآن والثقافة وقد حاولت بعض الأمم والثقافات إعلاء ماضيها قبل الاسلام واحيائه والاعتزاز به ، وكان ذلك في الأَغلب بدافع من تيارات الغزو الفكرى والتغريب ، ولكن هذه المحاولات لم تقطع الصلة الاسلامية الجذرية ، أعرق هذه الروابط وأقواها لاتصالها بالعقائد والعقليات والكيانات الاجتماعية والنفسية ، ولقد كان هدف دعوات إحياء ما قبل الاسلام من تاريخ الهنود أو الفرس

أو الترك أو العرب أو المصريين أو اللبنانيين أو المغاربة هو تمزيق وحدة هذه الأُمَّة لتطرح العامل الجامع لوحدتها والقاسم المشترك لرابطتها وهو الاسلام ، ولكن الثقافات تسامحت وتوسعت فشملت الماضي القديم الدارس الوثني إلى جوار الماضي القريب الاسلامي إلى جوار الوافد من الثقافات الغربية الحديثة ، وأجرت تذويباً للعناصر الثلاث في بوتقتها وصهراً لكل هذه المعطيات . وقد استطاعت بعض هذه الثقافات أن تحتفظ بمقوماتها وعجزت بعضها الأُخرى وغلب عليها الطابع الأُممى ، أو الطابع الاقليمي الذي استعلى فيه الجنس والدم والعرق. وقد كانت كتابات شبلي النعماني ، وأمير على واقبال في الهند بعيدة الأثر في تعميق مفهوم الاسلام ،وكانت دراسات معاهد الشيعة وتجديدات الفقهاء الجعفريون في إيرانوف أندونيسيا هيئات إسلامية لها دراسات وأعمالها الفكرية الاسلامية التجديدية أما في مجال الأمة العربية فقد أثرى مجددو الاسلام الفكر الاسلامى بنظرات شاملة تمثلت فى كتابات محمدبن عبدالوهاب والسنوسي والمهدى وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ومحب الدين الخطيب وفريد وجدى والقاسمي والكواكبي والجزائري وشكيب أرسلان وحسن البنا وكان للهيئات الاسلاممية: الأُّزهر والجماعات الاسلامية والاخوان في مصر والزيتونة (في تونس) والقرويين في فاس وديوبند في الهند ومعهد النجف في العراق وجمعية العلماء في الجزائر ، وجمعية أهل الحديث في دلهي واتحاد الاسلام في سومطرا وشركة إسلام جاوة والجمعية المحمدية في جاكرتا وجمعية ترقى الاسلام في الصين . وقد عملت هذه المدارس والجماعات في مختلف مجالات الفكر الاسلامي فهناك المدرسة الفقهية ، التي حاولت الكشف عن جوهر الشريعة الاسلامية ، وأبرزت طابع الاجتهاد في الاسلام وقدرته على مواجهة العصور المختلفة والبيئات المتعددة ، وهناك المدرسة اللغوية التي عملت على إدخال المصطلحات الحديثة والكشف عن عظمة اللغة العربية ومكانتها وهناك المدارس التاريخية والاجتماعية والتربوية التي قدمت عشرات الأبحاث في هذه المجالات وكان الذي يطبع هذه الدراسات الاسلامية المتعددة طابعان(١)الكشفعن قدرة الاسلام على الالتقاء بالفكر الانساني والحضارة الحديثة ومدى حيوية قيمة الأساسية في منح الانسانية زاداً جديداً وحلولا مرنة سمحة لمختلف معضلات المجتمع الحديث على نحو يفوق الأيدلوجيات الغربية واقناع أهل الاسلام بصلاحيته لهم صلاحية تتناسب مع أمزجتهم وعقلياتهم وأرواحهم ، على نحو يفوق التطلع إلى اقتباس مناهج المجتمع والحياة من الغرب ، وفضلا عن ذاك فهو مفتوح الآفاق لتقبل العلوم وعوامل الرقى المستحدثه وتقبل كل فكر

إيجابي صالح لترقية المجتمعات ودفعها إلى الأمام ٢-الرد على حملات التعريب والتبشير والشعوبية ، هذه الحملات الضارية التي تحمل طوابع الشبهات والتشكيك للقيم الاسلامية الأساسية وإثارة المغالطات حول اللغة العربية والقرآن والتاريخ والفكر الاسلامي. ويمكن القول بأن جانباً كبيراً من عمل الحركة الثقافية في العالم الاسلامي كان منصباً على مهمة الدفاع عن الاسلام في مواجهة حملات خصومه ، والمعروف أن النفوذ الاستعماري الغربي قد حرص عند سيطرته على مختلف وحدات العالم الاسلامي إيجاد نوعين من التعليم بالإضافة إلى التعليم التقليدي الذي حرص على تجميده ومنعه من النمو وعزل خريجيه عن مجال الحركة في المجتمع . هذان النوعان هما : ١ - التعليم التبشيري الذي تقوم به الارساليات الأَجنبية . ٢ ـ التعليم المدنى الذي أشرف عليه مستشارون من المحتلين يرسمون مخططاته ويحولون بينه وبين دعم ثقافة القرآن وفكر الاسلام واللغة العربية والتاريخ الاسلامى ولقــد حرص المسلمون في مواجهة هذه النظم التغريبية إلى سد الثغرة بانشاء المدارس الأَّ هلية والوصية والقرآنية . وجرى في بعض أُجزاء العالم الاسلامي محاولات للتقريب بين المدارس الاسلامية والمدارس الوطنية ، والتوفيق بينهما لصالح الاسلام كما فعلت ندوة العلماء في لكنو بالهند كما كان حرص المجددون للثقافة العربية المستمدة من الفكر الاسلامي وكذلك الثقافات الهندية الاسلامية ، والأندونيسية الاسلامية ، على تأكيد عدة معانى أساسية لها أهميتها في مجال التغريب والشبهات المثارة : (أُولا) وهو أن الاسلام ليس ديناً بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ولكنه دين ونظام اجتماعي في آن واحد ، وقد حرص النفوذ الاستعماري في مدارسه ومعاهده وخريجيه على دعم هذا المفهوم الخاطيء والحيلولة دون تعمق المفهوم الأَصيل (ثانياً) حرص المجددون المسلمون على تأكيد مفهوم الجهاد في الاسلام باعتباره فريضة من فرائضه وكان النفوذ الاستعماري يحرص على الإغضاء عن هذا المفهوم بل إن الاستعمار البريطاني في الهند قد حرص على ظهور جماعات تحمل لواء الدعوة إلى الاسلام تعلن أن الجهاد ليس أساساً من أسس الاسلام ، فضلا عن حرص الاستعمار على إبعاد آيات الجهاد ودارساته عن مجال المدارس والجامعات والمعاهد. (ثالثة) الاهتامات هي تأكيد مفهوم صلاحية الشريعة الاسلامية للعالم الاسلامي وامتيازها عن القانون الوضعي ، وخاصة بعد أن أعلن مؤتمر لاهاي ١٩٣٧ ومؤتمر سان فرنسسكو ١٩٥١ أن الشريعة الاسلامية شريعة تامة وأفرد لها كرسياً في محكمة العدل الدولية تولاه مستشار مسلم . (رابعة) ومن الاهتمامات كانت الدعوة إلى استمداد التربية

والتعليم في العالم الاسلاميمن مناهج التربية الاسلامية القائمة على الاخلاق والسّياسة؛ والرابطة بين الدين والمجتمع . (خامسة) هذه الاهتامات تأكيد اعتبار اللغة العربية الفصحي لغة أساسية في المدارس والجامعات وأساس أكيد للثقافة ومقاومة دعوات العامية أو الكتابة بالحروف اللاتينية . وكانت أكبر أهداف حركة التغريب والتبشير والنفوذ الاستعماري والغزو الثقافي هي القضاء على هذه المقومات ورفع شعار (العلمانية) في التربية باقصًاء الدين أَساساً من برامج التعليم ومناهج المجتمع ، ورفع شعار (الأممية) في مجال الفكر ، في محاولة القضاءِ على المقومات الأساسية للثقافات العربية والتركية والفارسية والهندية المستمدة من الاسلام بدعوى مُضللة هي « وحدة الثقافة العالمية » ، وكان مفهوم هذه الدعوة هي إذابة الثقافات الاسلامية في الثقافة العربية المستعمرة والمسيطرة . وقد عرض كثير من الباحثين لهذه التحديات ، وأشار إليها (ساريدار بابنكار) في كتابة (مشكلات الثقافة الأفريقية والآسيوية) فقد أبان أن الاحتلال الأجنبي الذي عانته هذه الدول عمل على سيطرة اللغة الأجنبية على التعليم . فني كل مكان ما عدا العالم العربي كان التعليم يجرى بلغة أجنبية فني الهند لأًول مرة وضع نظام تربوى شامل بلغة أوروبية وفي أندونيسيا لوحظ أن عدد الذين أنهوا علومهم الثانوية باللغة الهولندية لا يتجاوز ١٤ أَلفاً . وفي السودان هبط مستوى التعليم إذ لم يكن يوجد إلا كلية واحدة في الخرطوم وفي المغرب وتونس كان التعلم الفرنسي سطحياً. وكانت التربية في ظروف الوضع الاستعماري محافظة جامدة لأنه لم يكن من مصلحة الأجنبي المستعمر الذي يبغى استغلال البلاد أن تروج تربية حيوية ، وكانت الكتب المستعملة في المدارس والنفسية التي كان يراد خلقها لدى النشء تميل بالطبع إلى التقليل من قيمة الثقافة الوطنية مع تمجيد فضائل السيد الأجنبي ، وكان أبرز أهداف التربية الاستعمارية إثارة الروح الانهزامية في المواطنين لتتمكن من التحكم فيهم . وكان التعليم يتم في مختلف بلاد العالم الاسلامي باللغة الأَجنبية . كالانجليزية في المستعمرات البريطانية ، واللغة الهولندية في أَسبانيا والفرنسية في الهند والصين والمغرب وتونس. فضلا عن تضييق نطاق التعليم حتى يصبح قاصراً على الطبقة العليا التي ستحكم وإلى هذا المعنى كانت دعوة لطني السيد في مصر (١٩٠٧\_ ١٩١٤) بايحاء من النفوذ الاستعماري في مصر . وتبدو صورة الاستعمار الثقافي في أفريقيا أَشد وطأَّة وأبعد أثراً حيث ما تزال حركة الغزو الفكرى قائمة على أشدها ، في أفريقيا بالذات بينما تحررت كثير من وحمدات العالم الاسلامي من الاستعمار وإن لم تتحرر من النفوذ

الثقافي والتغريب. ويكمن الاستعمار الثقافي في مجالات ثلاث : التعليم ، الصحافة ، الثقافة والخطة الأساسية للغزو الثقافي : هو توجيه الإنسان الأُفريتي إِلَى الخضوع للاستعمار وتقبل حضارتهم والتعاطف معها . فالثقافة في مختلف المناطق المحتلة تقوم على نفوذ مدارس التبشير والاستعمار ، هذه المدارس التي كانت سبباً أساسياً في تقهقرالثقافة الاسلامية . حيث أبعد الاسلام واللغة العربيةنهائياًوقدم بدلامنهالغة المستعمر ودينه وثقافته وتاريخه . وإعلاءِ شأن بعض المناطق للقضاء على اللغة العربية وللتمهيد للغة الأَّجنبية وقد أُجبر البريطانيون مختلف المناطق التي احتلوها على استخدام الحروف اللاتينية في كتاباتهم ، كما التهمت نيران الجيوش في مدد: أفريقية الغربية كثيراً من المكتبات الاسلامية القدعة كما نقلت مثات من كتب التراث الاسلامي والعربي إلى أوربا وذاك لقطع التيار العربي والاسلامي نهائياً وتحويل هذه المناطق عن الثقافة الوافدة من شمال أفرية يه ومصر كما تعرضت الزوايا والمدارس الاسلامية والكتاتيب للمحاصرة ، والانقراض لعجزها عن الوصول إلى إعانات. ويستهدف الاستعمار من هذه المخططات الاساسية أن يوجد مفهوماً ثقافياً قوامه الالتقاء بين الوطنيين والمستعمر ، في تعاون وتقبل للوجود الاستعماري ، وهو نفس ما دعا إليه كرومر في مصر عند احتلالها في عبارته المرنة الدقيقة «التقاء أهل البلاد بالمدنيين بالغربيين في منتصف الطريق » هذا المنطق الذي خلق أجيالا ترى العلاقة بين الأوطان والمحتلين ليست احتلالا ولكنها تمديداً وتعاوناً وصداقة ، وهذا يتطلب تقارباً فكرياً وثقافياً يتم عن طريق اللغة الأبجنبية وعن طريق عقائد المستعمر الدينية والاجتماعية وقوانينه . بحسبان أن هذه هي أَمانة الرجل الأَبيض الذي عهدت إليه العناية الالهية (!) تمدين الأُمم المتخلفة . وهذا يتطلب أساساً إبعاد الإسلام واللغة العربية بحسبانها أساس المقومات الداعية إلى مقاومةالمستعمر ومعاداته ورفض وجوده الشرعي . وقد جرى التركيز على أفريقيا في خلال المائة عام الأُخيرة تركيزاً أساسياً باعتبارها هي الجبهة الأخيرة للاستعمار على حدتعبيرجونجنتر.ومهدف المناهج التعليمية والثقافية والصحفية إلى إعداد السكان الوطنيين على نحو يحقق فهم روح الطاعة والاستسلام والذلة . وتربية روح الخضوع والاستسلام مع الاعجاب والعرفان والتقدير للرجل الأبيض صاحب الفضل في تمدين البلاد والمنقذ الذي أدخره القدر .وقد كان نظام الارساليات من العوامل الفعالة في تنفيذ هذا المخطط ويبلغ عدد الارساليات الأوربية والأمريكية في أفريقيا رقماً يزيد على ١٠ آلاف إرسالية . ويصور هذا التحدي الخطير مؤلف كتاب الثقافة

الافريقية حين يقول : «ما من ثقافة أفريقية إلا وتأثرت باحتكاكها بالأوربيين ولكن ف الوقت نفسه لم تستسلم أية ثقافة استسلاماً كلياً للغزو الثقاف الأورى ، . . ولا ننكر هنا أنه يجرى تدريب عدد متزايد من الأفريقيين على النظر إلى دين أجدادهم كما لو كان ضربًا من الخرافة وأن ينبذوا المعتقدات والتقاليد الأخرى على اعتبار أنها بالية ولم تعد تجارى العصر الحديث». ولكن هذا المخطط الاستعماري التبشيري على الرغم من اتساع نطاقه ووسائل دعمه فانه واجه تحدياً أشد قوة حال وما زال يحول دون تنفيذ مخططه على الوجه الذي يرضاه الاستعمار ، فان حركة انتشار الاسلام تحطم كثيراً من هذه الخطط وتفرض نفوذ الاسلام وثقافته ﴿ فما تزال زوايا التعلم القرآني المتواضعة تؤدي دورها ، وكل الذين تعلموا في الأزهر عندها عادوا إلى بلادهم أنشأوا عدداً من المدارس الاسلامية ..وما زالت الفرق الصوفية : التيجانية والقادرية والشاذلية بنفوذها الواسع الممتد تقوم بانشاء المدارس، وما يزال «القرآن» يشكل حجر الزاوية في البناء الثقافي وأغلب سكان نجيريا وأفريقياالغربية يكتبون مراسلاتهم باللغة العربية وتسير حركة الاصلاح الاسلامي جنباً إلى جنب مع انتشار اللغة العربية في بلاد أُفريقيا . والحركات الوطنية جميعها مرتبطة بالثقافة الاسلامية ، حيث ارتبطت الدعوات التبشيرية الأُخرى بالاستعمار ، ومن ثم فقد حمل الاستعمار في أُفريقيا طابع الحرية والمقاومة والكفاح ضد النفوذ الأَجنبي . ويرجع جون جنتز في كتابه « داخل إفريقيا » السر في ذلك إلى «أن الاسلام نظام اجتماعي كما هو دين ، نظام اجتماعي بمنح المؤمن اعتقاده بالمساواة مع جميع المؤمنين الاخرين ،، وكثيراً ما يوصف الاسلام ببأنه الأكمشر ديمقراطية بين ديانات العالم الكبرى ، وليس في الاسلام تمييز عنصرى ولا يحول دون تحول (البانتو) إلى رحابه ، لقد انتشر الاسلام انتشاراً شاملا عملياً بين عبادة الأثان والحيوان ، لأَن شعائره مبسطة للغاية بقدر ما فيه من جاذبية أصيلة راسخة » ا. هـ.

( w)

#### اللغة العربية في المالم الاسلامي

اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولذاك فقد رافقت رحلة الاسلام وانتشاره إلى مختلف أنحاء العالم الاسلامي وكان لها تأثيرها الواضح في لغات الأمم على عدة أوضاع :(أولا) ورثت في مصر اللغة القبطية وفي سوريا اللغتين اليونانية واللاتينية واللغة السامرية . واللهجات الارامية

الغربية ، وفي العراق وبلاد الجزيرة ورثت اللغة السربانية وغيرها من اللهجات الارامية وغيرها من اللغات التي كانت شائعة في العالم العربي ، كما تغلب المخط العربي على خطوطها . (ثانياً) كانت بعيدة الأثر في اللغات الاسلامية الكبرى الثلاث الفارسية ، والتركية ، والأردية أما بالنسبة للغة الفارسية فقد أنشأت لغة جديدة هي الفارسية الحديثة التي يتكلم بها الفرس الآن ، وهي غير اللغة الفارسية السابقة قبل الاسلام والتي تسمى البهلوية التي انقرضت تمامأ أمام اللغة العربية وحلت محلها الفارسية الحديثة التي تميزت بكثرة الألفاط العربية التي زادت زيادة كبرى خلال حكم الدولة العباسية كما أن الفرس كتبوها بالحروف العربية والخط العربي وقامت أساساً عن طريق إدماج اللغة الفارسية بالألفاظ العربية ، وقد ظل شعراء الفرس لا يقواون الشعر نحو قرنين إلا باللغة العربية وما تزال اللغة العرببة في إيران تحتل مكانة واضحة في مجال الدراسات الاسلامية ، وبها تؤلف الكتب ويتحدث بها المعلمون والأَساتذة وما زال الايرانيون يعلمون أَبناءهم في مدارسهم الاسلامية باللغة العربية ومعظمهم يقول الشعر باللغة العربية الفصحى . وقد استعمل الافغانيون الحروف العربية لكتابة لغتهم الباميرية . (ثالثاً) أما بالنسبة للغة التركية فان العربية تؤلف الجزء الأكبر من الأَّجزاء الثلاثة التي تتأَّلف منها اللغة التركية العنَّانية (وهي:اللغة الفارسية\_اللغة التركية اللغة العربية) . وقد دخلها من الأَّلفاظ العربية أَكثر من خمسين في المائة من مجموع أَلفاظها بل إن قواعد صرفها ونحوها مستمدة من القواعد التي اقتبسها العجم من العرب . ولما كانت اللغة الفارسية هي لغة العلم والأُدب والسيناسة في عصر السلاجقة فقد كانت مصدراً أساسياً للأدب التركي واللغة التركية ، ولما كانت اللغة العارسية أساساً تحوى عناصر كبرى من اللغة العربية وآدابها فإن هذه الآثار قد انتقلت بالطبع إلى اللغة التركية فضلا عما نقله الأُتراك العَمْانيون من اللغة العربية رأساً فيما بعد ، ولذلك فإن الأَلفاظ العربية في اللغة التركية تبلغ أضعاف الألفاظ الفارسية فيها . ولقد كان المسلمون يتطلعون إلى أن الدولة العمانية تـاخـد بـاللغة العربـية لغة للدولة ، غير أن التـحول الذي واجهتـه تركيـا بـعد الحرب وانسلاخها عن العالم العربي وعن الإسلام قد دفعها إلى التخلص من الأثر العربي ، وكان أساس الانقلاب هو كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية بدأ ذلك عام ١٩٢٧ ثم جرى تصفية اللغة من الكلمات العربية ، حيث عقد عدد من المؤتمرات التي قامت بإخراج ١٣٦٥٠ كلمة عربية حلت بدلا منها كلمات تركية حيث اعتبرت الكلمات العربية كلمات أجنبية ، وقد أشار

الباحثون إلى مدى الأثر الخطير الذي حققته هذه التجربة حيث فقدت تركيا ترآثا ضخما يتمثل في مثات المجلدات في الأَّدب والنقد والثقافة التي كتبت باللغة التركية العثمانية، فضلا عن استعمال الأُتراك للحروف اللاتينية أفقدهم تصوير الأُحرف المشامة كالفاء والحاء والصاد والضاد والظاء والعين فإن هذه الأُحرف لا ممكن أن تجد في اللاتينية ما يصورها بحرف واحد يقوم مقامها . ( رابعاً ) وكذلك كان أثر اللغة العربية دائماً في اللغة الأُردية ( التي كانوا يطلقون عليها الهندوسُتانية ) ويتكلم مها أكثر مسلمي الهند وهي ماخوذة من اللسان الهندي ومن الأَلْفاظ العربية والفارسية . وتأثير العربية فيها من تاثير الفارسية . ( خامساً ) وللغة العربية أثرها الواضح في لغات سكان أرخبيل الملابو فقد اتخذوا حروفها لكتابة لغتهم كما استعملها المسلمون والصينيون لكتابة لغتهم المحلية ، والأُمم التترية لكتابة لغاتهم الخاصة في مناطق بين سيحون وجيحون الممتدة حول بحر قزوين شمالي البحر الأُسود وجنوبي الأورال وجنوبي الروسيا. وكذلك لها مكانها في لغة الفكر وأخواتها التركية في الشمال ولغة الأكراد وغيرها من اللغات الفارسية . ( سادساً ) واللغة العربية لها مكانها الأُصيل في لغات أفريقيا فهي في السنغال لغة المسلمين وتعتمد بقية اللغات الوطنية على الحروف العربية في كتابة لغتها ( تقويم العالم الإسلامي لماسنيون ) وهي شائعة في السودان الفرنسي وعلى شاطيُّ العاج ويعتمدون في النيجر على الحروف العربية ، وكذاك في نيجيريا ، والعربية ميسرة في أقالم تشاد وجيبوتي والحبشة واللغات الوطنية أغلبها يكتب بحروف عربية .

والسواحلية والهوسا في أفريقيا هي والعربية أعضاء في أسرة اللغات الاسلامية تتقارب في المفردات والمصطلحات وتلقى اللغة العربية في بلاد الصين إقبالا عظيا حيث يوجد ٤٠ ألفت مسجد تدرس فيها العلوم واللغة العربية ا

**(Y)** 

واجهت اللغة العربية منذ اتسع النفوذ الأجنبي للعالم الاسلامي مقاومة بعيدة الأثر من اللغات الثلاث: الفرنسية والانجليزية في أنحاء العالم الاسلامي والهولندية في أندونيسيا فقد قطع الاستعمار العربي الطريق على توسع اللغة بين مسلمي العالم حيث كان من الطبيعي أن يتسع انتشارها في مختلف المناطق التي يصل إليها الاسلام لارتباطها العضوى به: بحسبانها لغة الصلاة والدين والثقافة وقد استطاع النفوذ الاستعماري أن يضرب عدة ضربات خطيرة: (الأولى) نقل كثير من اللغات إلى الحروف اللاتينية وفي مقدمتها اللغة الأندونيسية واللغة

التوكية . (الثانية) توسيع نطاق لغته وجعلها اللغة الرئيسية كما فعل في الهند الاسلامية والبه كستان وفي قلب أفريقيا . (الثالثة) تجميد اللغات الاسلامية القادرة على النمو كالأردية في الهند مع الحملة عليها وتحريض الهنود على اتخاذ لغة أُخرى باعتبار الأَردية لغة الثقافة الاسلامية واعلاءِ اللغات الأوربية وتقديمها . ومن حيث أن اللغة العربية هي لغة القرآن فان الاستعمار والنفوذ الأجنبي يعمل لهدمها وتجميدها وإيقافها بحسبانها لسان الاسلام وما تزال اللغة العربية عاملا مساعداً لنشر الاسلام وتعميقه .وما تزال اللغة العربية قائمة بقيام كتابها ودينها ولن تموت كما ماتت لغات أخرى انفصلت عن دينها وكتبها المنزلة (الرابعة)استخدام اللدعوة إلى العامية والتحريض على جعلها لغة للتأليف والكتابة كما فعل اللورد دوفرين السياسي البريطاني حين طالب في أوائل الاحتلال البريطاني لمصر بتدوين العلوم باللغة العامية للمصرين وكما حاول الاستعمار في الجزائر . وليست اللغة العربية الفصحي لغة دينية بالمعنى اللهى يلجأً إليه بعض المبشرين والمستشرقين وإنما هي لغة فكرية ذاك أن اللغة العربية تحمل تممار اللهكر الإسلامي الذي يشتملءلي الدين والاقتصاد والاجتماع والسياسية والتربية جميعاً وهي كلها فروع تتصل بأُصل واحد هو الاسلام الذي ليس دبناً فجسب ولكنه دين ونظام حياة. واللغة العربية ليست لغة أمة فقط ، ينطبق عليها قوانين اللغات الخاصة بالأُمم وتطورها وإنما هي لغة ثقافة مرتبطة بكيان كامل من الفكر الاسلامي وهي لغة كل مسلم عربي كان أم غير عربي يعلم أن القرآن كلام الله ، وأن على المسلم أن يتعلم لغة القرآن ليفهمه . وإذا كانت اللغة العربية الفصحي هي الرباط الذي يجمع الأمة العربية ويحميها من التفكك، فان اللغة العربية هي لغة الوحدة الفكرية للعالم الاسلامي كله وهناك قاسم مشترك مع البلاد الاسلامية غير العربية هو القرآن كلام الله ولذاك فان الاستعمار يحاول أن يحول دون أن يجتمع العالم الاسلامي على لسان واحد هو اللغة العربية . وعند الإمام الشافعي أن العلم بالعربية كالعلم بالسنن ولذلك فقد تعالت الصيحات منذ وقت بعيد بالدعوة إلى أن لغة القرآن هي لغة الغالم الاسلام وبحسبانأن اللغة العربية هي (إسبرانتو الشرق). ومن هذه الصيحات صيحة رشيد رضا في العقد الثاني من هذا القرن بدعوة المسلمين إلى استعمال لغة واحدة بينهم ، هي اللغة العربية لغة الاسلام ولغة القارة الافريقية الشهالى عن الغرب إلى الشرق وشطر آسيا الشرق من البحر الأُحمر إلى خليج فارس ، هذه اللغة التي يتلقى بها المسلمون الثقافة الاسلامية في جميع الأقطار . «ولما كان الإسلام دين التوحيد » ديناً عاما لجميع البشر ، وكان من

مقاصدة أن يؤلف بينهم ، فرض عليهم توحيد اللغة فخرجت هذه اللغة عن أن تكون لغلة. شعب واحد منهم ولولا ذاك لم تؤثرها جميع الشعوب الإسلامية على لغاتها حتى عم انتشارها فى المشرق والمغرب مع الاسلام » . ولسنا هنا فى مجال عرض المؤامرات التي قامت من أجل القضاء على اللغة الفصحي ، وذاك عن طريق دعم العامية أُو بعث الحروف اللاتينية وقمد واجه كتاب الاسلام والعربوعلمائها هذه الحملات بابراز الحقائق ودخص الشبهات حتى أن بعض المستشرقين أيدوا الاتجاه العربي الإسلامي وفي مقدمتهم كارلو ا. نلينو الذي أكد أن الحروف اللاتينية لا تصلح للكتابة العربية حين قال : «قد حفظ الخط العربي للآنوحدة اللغة العربية ، حيث أن الحروف اللاتينية مبنية على أساس أن صوت الحرف واحد غير متبدل ، أما في العربية فهناك أصوات لكل حرف لا سها فيها يختص بالحركات . فاذا تغير الخط العربي بالخط اللاتيني أصبحت النتيجة خطيرة للغاية ، فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة التي خلقتها الآداب الاسلامية في الدين والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرها وكلها مدونة بالخط العربي ». وفي العصر الحديث جرت محاولات كثيرة متعددة في سبيل دفع اللغة العربية إلى مكانها الأول في العالم الاسلامي : بحسبانها لغة القرآن : لغة عالمية لجميع المسلمين مع وجوب تعلمها وتعليمها . وفي مقدمة ذاك القررات التي اتخلتها المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في القدس وباكستان وغيرها من العواصم الاسلامية بأن تكون اللغة العربية لغة دولية في العالم الاسلامي تتفاهم بها الدول الاسلامية في مكاتباتها ولذاك فلابد أن تكون مادة إجبارية تدرس فى مدارس العالم الاسلامى كله . غير أن عقبات كثيرة " وقفت دون هذا الهدف ، فما يزال النفوذ الأُجنبي وقوى التغريب والتبشير والشعوبية تسيطر على كثير من الجهات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف. وقد واجهت اللغة العربية في شمال أفريقيا وفى الأُقطار التي احتلها فرنسا (تونس ــ الجزائر ــ المغرب) محاولات متعددة للقضاء عليها ، أما في الجزائر فقد كان الأمر أشد خطورة حيث كادت اللغة العربية أن تمحي مُحواً تِاماً ، حتى أتيح لجمعية العلماء الجزائرية وقادتها : عبد الحميد بن باديس والبشير الابراهيمي وغيرهم ، أن تعيد بناء اللغة العربية من خلال ثلاثمائة مدرسة اقيمت في المساجد على نحو بارع استطاع أن يتحقق تحت مدافع الاستعمار وفوهات بنادقه وقد كان لهمذا العمل الخطير أبعد الأثر في التحول التاريخي الذي شهدته الجزائر وقد أشار إلى ذاك المؤرخ الفرنسي «جاك بيرك» حين قال : «إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في الغرب

هى اللغة العربية ، بل اللغة العربية الكلاسكية (الفصحى) بالذات ، فهى التى حالت دون ذوبان المغرب فى فرنسا ، إن الكلاسيكة العربية هى التى بلورت الاصالة الجزائرية وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملا قوياً فى بقاء الشعوب العربية . » ا. هـ

## اللغات الاسلامية واللغة العربية في الباكستان والهنــد الإسلامية

كانت اللغة العربية في الهند الاسلامية هي لغة الثقافة ولغة الذين ، بالاضافة إلى اللغة الفارسية التي كانت حصيلتها وحروفها عربية، وكانت اللغة الفارسية في الهند هي اللغة الرسمية طوال العصور الاسلامية وكانت تحمل في طياتها ذخيرة هائلة من التراث العربي . ثم كانت اللغة الأردية الغالبة في المناطق الاسلامية فقدحملت الثقافة الاسلامية قرابة تسعة قرون وذخرت بالكلمات العربية والفارسية ، ولما كان في القارة الهندية (التي انقسمت من بعد إلى الهند والباكستان ) نحو اثنين وثلاثين لغة مستقلة عن الأُخرى لأَن كل لغة إقليم لا يعرفها إقليم آخر ، بينا كانت اللغة الأردية غالبة على مجتمعات المسلمين ، وكان هناك عدد كبير يتكلمُون اللغة العربية الفصحى ، منهم من يجيدون الخطابة بها ويحفظون أشعار شعرائها ومنهم من يقرأها ويكتبها كما كان هناك مؤلفون بالعربية في الفقه والتفسير والحديث وكانت هناك معاهد كثيرة في أنحاء الهند الاسلامية تجرى فيها الدراسة باللغة باللغة العربية . غير أن الموقف قد تغير تغيراً شاملا بعد الاحتلال الانجليزي للهند فقه جعل الانجليز في مقدمة أهدافهم تجميد اللغة العربية والحيلولة دون قيام لغة واحدة للمسلمين والهندوس وفرض اللغة الانجليزية للهند كلها وإعلائها لتصبح اللغة الأولى الجامعة للهند كلها . وقد تحقق ذلك خلال فترة احتلال الهند الطويلة إلى أبعد حد فقد قرر حاكم الهنسد لوردويسلي عام ١٨٠٠ إنشاء كلية (فوردوليم) في مدينة كلكتا بالهند وأسند مهام إدارتها إلى المستشرق الدكتور دان جيكرست وقد تولت أول الأمر تدريس العربية والسنسكريتية والأردية والبنغالية بالإِضافة إلى الإِنجليزية واللاتينية واليونانية . ثم لم تلبث أن قصرت مهمة هذه الكلية على اللغات الشرقية «حيث حاول الانجليز لأول مرة في تاريخ الهند بذر بذور الشقاق بين المسلمين والهندوس ، لاَّنهم شرحوا لهم عن طريق خططهم المدبرة أن كلا من المسلمين والهندوس لهما حضارتان مختلفتان ، وثقافتان متباينتان، مستقلتان ، وعلى هذا الأُساس فقد دفع الانجليز

الهندوس إلى رفض اللغة الأردية كلغة موحدة للهند وجعلوا حجتهم التي ترضى الهندوس بإثارة القومية الهندية القديمة على أساسأنالارديةلغة إسلامية وحاملة للفكر الاسلامي ومن هنا فلابد من إيجاد لغة هندية للهندوس يشتقونها من نفس اللغة الأردية مع شطب الكمية الكبيرة من الكلمات العربية والفارسية وحروفها من ناحية وإخراجها من اللغة وإدخال كلمات سنكسريتية وحروفها من ناحية أخرى ومذا شكل الانجليز لغة جديدة للهندوس ، تكون عثابة الغة القومية لهم وقسموا هذه الكلية إلى دراسة لغتين : الأُردية والهندية وأُسندت مهام الرئاسة للغة الأردية إلى أستاذ مسلم ومهام الرئاسة للغة الهندية إلى كهنوت هندى. وتطورت هذه المؤامرات حتى أصبحت بمرور الأيام مثار خلاف بين الهندوس والمسلمين وبذلك تكونت في مستهل القرن التاسع عشر لغتان مع أنها لغة مشتركة واحسدة وقد كان من نتيجة ذلك أن شعر الهندوس بـأنهم تحرروا من سيطرة المسلمين ولابد لهم أن أن ينفضوا عنهم جميع الآثار الاسلامية التي رسخت بهم طوال القرون الماضية وتغلغلت في نفوسهم ، وظهر هذا الشَّعور من النفور من مظهر اللغة المشتركة فبدأً ينفرون من اللغة الأُردية ـ لأنها حافلة بالآثار الاسلامية وأنشأوا لغة جديدة هي «الهندية» وكرسوا لإحيامها ونشرها جميع جهودهم وطاقاتهم ، كما أخرجوا جميع الحروف العربية والفارسية التي كانت تستخدم في اللغة الأردية من بعض الولايات التي كانوا يتمتعون بها بـأغلبية ساحقة ، ثم وجهوا عناية كبرى إلى الأدب الهندى القديم وإحيائه وإتخاذه نبراساً لمستقبل اللغة الهندية ، ثم كان أن فرض الهنود «اللغة الهندية» لغة مشتركة على المسلمين. وقد اتسع هذا الخلاف بعد إنشاء دولتي الهند وباكستان وظهر الخلاف بين المسلمين حين اتجه الرأى إلى إتخاذ الأردية اللغة الرسمية ذلك ، لأن باكستان الشرقية تتكلم اللغة البنغالية ، وباكستان الشرقية أقرب إلى الهند منها إلى باكستان الغربية كما أنها تتغذى بالإنتاج الفكرى للهندوس البنغالية بدلا من الأَّردية ، لذلك رفضت باكستان الشرقية (الأَّردية) لغة رسمية وحيـدة لدولة الباكستان. أما باكستان الغربية فهي أكبر معقل للفكر الاسلامي وفيها ظهر (إقبال) وفيها ولاية (السند) التي بدأً فيها الاسلام الضخم وحيث أبناء باكستان الغربية الذين يمتازون بأصالتهم في الإسلام والإنتاج الضخم في الفكر الاسلامي . ومما يتصل بهذا التحول الخطير أن غاندي زعيم الهندوس كان قد أعلن أنه من الخير لسكان الهند ألا يلجأوا إلى اللغة الأردية لأنها تكتب بأحرف القرآن وهو كتاب المسلمين وحدهم وعلى الهند أن تحتار اللغة المحفوظة

عن الأمهات فقط وهي اللغة السنسكريتية . وقد عارض المسلمون ذلك الرأى وقالوا إن لغة الأُمهات هي اللسان العربي المبين ، وكان الهدف التغريبي يرمى إلى تذويب المسلمين مع الهندوس في اللغة السنسكريتية ، تعصباً ضد الأردية التي تحمل الثقافة الاسلامية وضد العربية وفتحا للطريق أمام اللغة الانجليزية التي سيطرت على الهند كلها بعد الاستقلال . وترجع صلة الثقافة الاسلامية باللغة الأردية إلى مدى تسعة قرون وإن لم تبلغ اللغة الأردية مكانة واسعة في الهند الاسلامية بعد آلت دولة المغول إلى الزوال ، واندثرت لغتها (الفارسية ) في أوائل القرن التاسع عشر ، حيث تركزت عناية المسلمين على اللغة الأردية وحظيت بعناية الشعراء والكتاب ، وبفضل التأليف مها والترجمة إليها أصبحت سهلة ميسرة عذبة في أسلوبها، وترجع غزارة مادة اللغة الأردية إلى اتصالها بالثقافة الاسلامية فقد ترجمت إلى الأردية أمهات الكتب الفقهية للمذهب الحنني وأمهات كتب السنة ومنها (الموطأ والبخاري ومسلم). وقاد هذه النهضة أعلام المسلمين الذين أُجذوا بنصيب موفور من الثقافة العربية ، ويعد العلامة شبلي النعماني ومدرسته في لكنو ودار العلوم بها وندوة لكنو وخريجيها الأفذاذ الذين عرفتهم الصحافة العربية وعرفهم ميدان التأليف من أقدر من كتبوا باللغة العربية كما كتب بها عدد كبير من الأعلام . وفي اللغة الأردية تراث إسلامي حديث قدمته أقلام كثيرة في مقدمتها الطاف حسين الذي صور بالشعر قضايا المسلمين والحرية ودعا إلى أدب القوة وهاجم الجبرية ومن أبرز إنتاجه قصيدة (مسدس حالى) حيث يروى الحضارة الإسلامية ومجدها ويصور تخلف المسلمين وأسباب انحطاطهم ذاكرأ أسباب النجاح وعواهل التقدم حاثا المسلمين على إعادة مجدهم ومسايرتهم موكب الحضارة الحديثة وتفوقهم في العلوم المعاصرة . وتدرس اللغة العربية في الجامعات الإسلامية الهندية والباكستان كلغة أكاديمية لنيل الشهادات العليا في الآداب وقد عني بها الكثيرون باعتبارها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف كما أعد بعض الباحثين دراسات مقارنة مشتركة بين اللغة العربية واللغة الأردية مثل محمد حسن الأعظمي صاحب المعجم الأعظم الجامع بين اللغتين العربية والاردية ويوجد في حيدر أباد الدكن مركزاً هاماً لنشر العربية حيث يوجد مائة ألف أو يزيد منالعرب ويوجد بباكستان مئات الأُلوف من دارسي اللغة العربية وفي باكستان الشرقية نصف مليون تلميذ يدرسون العربية ولا شك كان للغة العربية تأثيرها الواضح في مختلف اللغات الهندية بصفة عامة وخاصة اللغة السندية عن طريق الجيوش العربية التي دخلت السند بقيادة محمد

ابن القاسم (٩١ هـ) وتوسع سلطانهم فيما بعد إلى ملقان وما جاورها حتى أصبحت العربية في السند لغة التخاطب وما تزال السندية تكتب بالخط العربي وتضم مفردات عربية تتجاوز الحصر ويرى الباحثون أن تأثير اللغة العربية غير المباشر في اللغات الهندية إنما يأتى عن طريق الفارسية التي غمرتها العربية مادة واشتقاقاً وغلبتها نفوذاً وانتشاراً . أما اللغة الأردية فقد تأثرت باللغة العربية تأثراً كبيراً ، والكلمات العربية في الأردية تفوق عددها في الفارسية وتتراوح نسبتها بين عشرون وستين في المائة وتبلغ الكلمات العربية في الأردية عشرات الأُلوف وتتراوح الأَلفاظ العربية في جميع لغات باكستان المحلية بين ٣٠ و ٢٠ في الماثة وهي الأردية والسندية والبنغالية والبلوشية والكشميرية والبشتية ومعظهما يكتب بالخط العربي وقد كان لقيام دولة الباكستان الأثر البعيد في إحياء اللغة العربية فقد تأكد أنه إذا كانت الأردية لغة رسمية للباكستان إلا أن اللغة العربية هي لغة الثقافة الاسلامية ، وقال «اقبال» إنه إذا استثنينا اللغات الأوربية فلا مستقبل لأًى لغة شرقية غير اللغة العربية . والواضح أن المسلمين في الهند يتلهفون على اللغة العربية كلغة لهم ، والبنغاليون شديدوا الاقبال على تعلم العربية . وقد علت صيحة (أغاخان) بالدعوة إلى اتخاذ اللغة العربية لغة أساسية للباكستان بدلا من الأردية . وقد خطت باكستان خطوات واضحة في هذا الشأن ، فقد قرر المؤتمر الاسلامي في كرأتشي (١٩٥١) باتخاذ اللغة العربية لغة دولية في العالم الاسلامي تتفاهم بها الدول الاسلامية في مكانباتها الرسمية (باكستان-إيران-تركيا- أندونيسيا) وإنشاء معهد لتعليم اللغة العربية في كل من باكستان وأندونيسيا . وأكد كثيرون من مفكري الباكستان بأن معرفة اللغة العربية أمر ضرورى جداً لكي تتخذ «الوحدة الاسلامية »صورتها العملية أنه ليس في مكنة العالم الاسلامي أن يحكم اتصالاته وأن يدعم روابطه إلا إذا اتخذ اللغة العربية لغة مشتركة ومن الضروري أن تتخذ الحروف المطبعية حروفاً للغات الاسلامية وفي سبيل دعم هذه الغاية قامت دولة الباكستان عام ١٩٤٨ بإعادة الحروف العربية إلى اللغة البنغالية حتى تزيد التقارب ، عن طريق جمعية حروف القرآن الثقافية وإن كان هناك بعض دعاة التغريب الذين دعوا إلى استعمال الحروف اللاتينية للغة الأَردية بدلا من الحروف العربية كما حدث في تركيا وفي أندونيسيا ويعلق كثير من الباحثين أهمية كبرى على استعمال حروف لغة القرآن لكتابة اللغات الاسلامية المختلفة مما يزيد قوة الروابط الثقافية ، خاصة وأن المسلمين جميعاً يشتركون في لغة واحدة هي لغة القرآن الكريم وتجرى الدعوة

في تركيا إلى استعادة تعلم اللغة التركية بالحروف العربية حتى تتمكن الأجيال الحاضرة والقادمة من قراءة التراث الاسلامي التركي الفني المكتوب بالحروف العربية ولا يزال هذا الاتجاه . «استعمال حروف القرآن لجميع لغات المسلمين » ركيزة هامة من ركائز الوحدة الاسلامية الفكرية .

## اللغة الأندونيسية واللغة العربية

اللغة السائدة في أندونيسيا هي لغة الملايو ويسمونها اليوم «اللغة الأندونيسية»وهي لغة التعليم في المدارس الأهلية ، إسلامية كانت أو حرة . وقد كانت هذه اللغة بعد دخول الاسلام إلى أندونيسيا تكتب بالحروف العربية ، بعد أن كانت تدكتب بالحروف الأندونيسيا مثل القديمة التي لا تزال موجودة حتى اليوم ، وتدكتب بعض اللغات الاقليمية في أندونيسيا مثل الجاوية ولغة سوندا في جزيرة جاوة ، وقد ظلت اللغة الملاوية تكتب بالحروف العربية خلال شتة قرون كاملة . غير أن النفوذ الاستعماري الهولندي الذي سيطر على أندونيسيا أكثر من مائة عام كان له أثره البعيد المدى في إلغاء الحروف العربية عن الأندونيسية وكتابتها بالحروف بالحروف اللاتينية غير أن هذا التحول اللغوى الخطر لم يقلل من أهمية الثقافة العربية بحسبان أن العربية هي لغة الدين والقرآن . وقد ظلت اللغة الأندونيسية تكتب بالحروف منذ دخل الاسلام أرخبيل الملايو فعاشت تترجم إليها الكتب الفارسية والهندية والعربية وتقدمت دراسة اللغة فألف بها كثير من العلماء . وأثر اللغة العربية ما زال قائماً في اللغات وتقدمت دراسة اللغة فألف بها كثير من العلماء . وأثر اللغة العربية من الملاوية جماة واحدة وون أن يلفظ بكلمة عربية وتأثير العربية في الملاوية أكبر وأقوى من تأثيرها في لغات دون أن يلفظ بكلمة عربية وتاثير العربية في الملاوية أكبر وأقوى من تأثيرها في لغات أندونيسيا الأخرى : الجاوية والسوندانية وقد ألف بعض العلماء الأندونيسيين كتباً باللغة العربية منهم العالم السومترى الشيخ خطيب فنانكبوا والشيخ محفوظ .

### حاضر اللغة العربية في أَفريقيا

دخلت اللغة العربية إلى القارة الأفريقية قبل الاسلام وتركت آثارها في لغات الحبشة والصومال وزنجبار ثم انتشرت اللغة العربية في أكريقيا كنتيجة طبيعية لانشار الاسلام واعتناق شعوب البلاد له. وامتدت على أيدى العلماء والفقهاء. وأصبحت بعد توقف التوسع لغة الأقطار الكبرى شمال الصحراء ، وتركت طابعها الواضح على لغات باقي الأقطار

والأجناس وقدقامت المساجد التى أنشئت والكتاتيب والزوايا بتحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة ، ويؤكد أُغلب المؤرخين على أَنه في القرن الرابع الهجري (١٠م) تغلغت الثقافة العربية في أفريقيا (الغربية) وأصبحت اللغة العربية لغة التخاطب في المراسلات الرسمية للدول الأَّفريقية الاسلامية بالإضافة إلى أنها كانت اللغة المستعملة في التجارة التي كانت بـأيدي العرب وكان للعرب في عاصمة غانة القديمة اثني عشر مسجداً ألحق بكل مسجد مدرسة لتعليم اللغة والفقه الاسلامي ، ثـم أصبحت اللغة العربية لغة التدوين في شتى أنحاءِ القارة وأنَّ السلاطين الأفريقيين كانوا يتحدثون العربية وكذلك الأمراء الأفريقيون يستعملونها في مكاتباتهم الرسمية وقد عقدوا معاهداتهم مع المستعمرين بالفرنسية والعربية ، وقد اصطحب السلطان موسى الأول صاحب مالى ١٣٣٢م من القاهرة بعد مقابلة محمد بن قلاوون عدداً من الفقهاء والعلماء ، كما أرسل هذا السلطان البعوث العلمية إلى القاهرة وأقام علاقات طيبة مع المرينين في فاس ، وقد عاد المتعلمون في هذين البلدين ليعملوا في القضاء وفي إقامة المساجد وأصبحوا نواة للمراكز الثقافية الاسلامية في بناني عاصمة مالي وكوسي صالح عاصمة غانا وفي تمبوكتو ودينية في النيجر الوسط وكان قوام هذه المراكز الثقافة الإسلامية ، وكان القرآن هو المحور الأساسي الذي تدور حوله علوم التفاسير والقراءات والفقه والنحو والصرف. وكانت اللغة العربية الوحيدة المستعملة في التكلم ، وقد امتد أثرها إلى اللغات الأفريقية المحلية التي كتبت بحروف عربية أو تسربت إليها بعض الكلمات العربية ، ويوجد في مكتبة المعهد الفرنسي في دكار منذ عام ١٩٠٠ أكثر من ثلاثمائة مخطوط باللغة العربية وهي قسم مما استولى عليه المستعمرون الفرنسيون أثناء احتلالهم للسودان (جمهورية مالى حالياً) عام ١٩٨٣ وقد سرق الفرنسيون جميع المخطوطات التي كانت في حوزة السلطان أحمد بن الحاج عمر وقدساهمت الطرق الصوفية في إنشاء أعداد كبيرة من المساجد والكتاتيب ونشرت بعض العلوم الحربية باسم الجهاد والمقاومة للنفوذ الاستعماري ، في السنغال ظهر في القرن الخامس الهجري ( ١١ م ) « الرباط » وهو مدرسة دينية عسكرية ثقافية ومستشفى ودار للمسافرين ، فلما احتل الفرنسيون مالي أُغلقوا ( ١٣ معهداً ) وكثيراً من المكتبات ، ونقل الفرنسيون محتوياتها إلى فرنسا . وقد صور هذه المرحلة فرنسيس مور في كتابه «رحلات إلى ربوع أَفريقيا » الصادر عام ١٧٣١ : حين قال : في كل بلد من جانبي النهر (نهر كانبياً ) توجد جماعات ذات بشرة سمراء تدعى القيلبي أو القلا وهم يشبهون العرب ومعظمهم يتكلم اللغة العربية لأنهم يتعلمونها في مدارسهم ولأن القرآن وهو أيضاً شريعتهم مكتوب بهذه اللغة ، وأشار توماس أرنولد في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) إلى اللغة العربية وهي لغة الديانة الإسلامية قد بلغت حداً يفوق كل وصف بل إنها أصبحت لغة التخاطب بين قبائل نصف القارة الأفريقية وهي إلى ذلك لغة شريفة مكتوبة ، كما أشار أرنولد إلى التقرير الذي عرض على مجلس العموم البريطاني عام ١٨٠٢ والخاص بمستعمرة سيراليون وقد جاء فيه : « إنه منذ سبعين عاماً استقرت جماعة صغيرة من المسلمين في الشهال من سيراليون فتحوا مدارس تدرس فيها اللغة العربية والعقائد التي جاء بها « محمد » وجروا على عادة المسلمين في عدم بيع أبناء دينهم بيع الرقيق. وقد أقاموا لأنفسهم شرائع استخرجوها من القرآن وجلبوا إلى البلاد حضارة بلغت درجة عظيمة وقد تمتع المتعلمون بكثير من الاحترام ، ثم أصبحوا معلمين يبجلهم الناس بعد أن يعودوا مزودين بالعلم الكثير من مساجد القيروان وفاس وتلمسان وطرابلس والأزهر » . وقد أشار شاريت كانيا المؤرخ الفرنسي في كتابة تاريخ أفريقيا : يبجلهم الناس عليه في تاريخ أفريقيا هي المصادر العربية التي ألفت في هذه الفترة ( القرن الأن أهم ما يعتمد عليه في تاريخ أفريقيا هي المصادر العربية التي ألفت في هذه الفترة ( القرن ( كتاب تاريخ السودان ) ومحمود كاتى : ويقول انتاروب : لقد تغلغل العرب إلى أفريقيا السوداء سلمياً وأشروا في الأفريقيين دينياً وفكرياً وكانوا على وفاق مع العرب .

٧ - توسعت العربية وسيطرت بحكم أنها لغة الإسلام على عديد من اللغات الأفريقية : (الهوسا ، الماندنجو ، الوولوف ، السواحلية ، الصومالية ولغات النيجرة والدنا كل فى أثيوبيا وأرتيريا ، وما بتى من هذه اللغات ) فقد استعار الكثير من الألفاظ العربية وخاصة الألفاظ الخاصة بالشرائع والنظم الإسلامية ، وكان لانتشار التجار العرب فى الأسواق التجارية أبعد أثر ، وكذلك إنشاء الخلوات والكتاتيب ومعظم هذه اللغات كانت تكتب بالحروف العربية وقد تداخلت العربية والسواحلية حتى أن ٣٠ فى المائة من مفردات السواحلية من الكلمات العربية مباشرة .. واللغة السواحلية أكثر اللغات انتشاراً فى شرق أفريقيا وتمتد فى الداخل تتكلم اللغة السواحلية فتشمل زنجبار والمناطق الساحلية فى كينيا وتنجانيقا وتمتد فى الداخل حتى المناطق السرقية من حوض الكونغو . وقد دخلت إليها الألفاظ العربية وانصهرت فيها وفى مستعمرات شرق أفريقيا البريطانية (كينيا وتنجانيقا وزنجبار يكتبون السواحلية بحروف عربية ) . فقد عمد الاستعمار إلى دفع هذه القبائل إلى استعمال الحروف اللاتينية فى كتاباتهم

بدلًا من العربية . وجميع اللهجات الأَفريقية الموجودة في غانة والسنغال ونيجيريا والكونغو البلجيكي ويوغندا وتنجانيقا وكينيا وزنجبار قد طعمت باللغة العربية على مر العصور ، والعربية في جميع هذه المناطق هي لغة القرآن والثقافة وتنتشر فيها كتاتيب تحفيظ القرآن وتنتشر بين قبائل الطوارق وشعب الهوسة وفي أُنحاء نيجيريا وبحيرة تشاد ، وتهتم الطوارق -التي لها لهجتها ـ باللغة العربية ومعها فقهاؤها الذين يعلمون أطفالها القرآن والحديث ، وللهوسة أيضاً لغتهم الخاصة التي هي تحريف للأَلفاظ العربية وفي مقدمتهم (كانوا-كادونا) حيث تنتشر المدارس التي تعلم اللغة العربية . وإقليم تشاد عريق في ثقافته الإسلامية ، ومن أهل هذا الإقليم كثير من علماء اللغة والدين الذين تركوا مؤلفات لها قيمتها في الفقه والتفسير ومعظم قباثل الدينكا والشلوك والنوير والباريا والزاندي رطانتها عربية فيها حروف الحلق وخاصة العين والحاء ، وجوهر الكلام عربي يحتاج إلى جهد صادق لكي يتجلى عن عربية قد تماثل عربية المغرب الأقصى . وشعوب البانتو تتكلم لغة تعتبر فرعاً مباشراً من اللغة العربية ومن اللغة السواحلية وهي في مجموعها أقرب اللغات إلى الرطانة العربية في السودان الجنوبي ولكنها تمتاز عن تلك الرطانة بأنها لغة مكتوبة (٣) وترتبط اللغة العربية في أفريقيا بالثتمافة العربية والفكر الإسلامي ، وهي تستند أساساً إلى القرآن وعلومه ، مما يعطيها شخصية متميزة من العسير أن تذوب في مؤثرات الثقافات الأُخرى ، وهي قوية بالنسبة للثقافات الأُفريقية الساذجة التي يستطيع الإِسلام أن يصهرها في بوتقة . ومن هنا فإن حرص الاستعمار على اضطهاد اللغة العربية ، إنما كان مدف إلى القضاء على الثقافة العربية المستمدة من الفكر الإسلامي بمقوماته وشخصيته . وقد اتبع كل من هذه القوى الاستعمارية خطة مختلفة في ظاهرها ، ولكنها تلتقي عند هدف موحد هو صرف الأنظار عن تعليم اللغة العربية ، إلى تعليم لغاتهم الأَجنبية . فالفرنسيون اتبعوا سياسة مباشرة في القضاء على اللغات المحلية واللغة العربية على حد سواءُ وهدفهم هو امتصاص الشعوب وفرنستها فأهملوا المحلية والعربية وقصروا التعليم على الفرنسية في المدارس وأقروا اللغة الفرنسية أيضاً كلغة رسمية في المصالح والشركات الانخراط في الوظائف على الملمين بالفرنسية ، وكذلك اتبعت بلجيكا والبرتغال ذلك في مستعمراتها . أما الإنجليز فقد هدفوا إلى إيقاف تيار الثقافة العربية وتأثيرها بإحياء الثقافات الأفريقية الأصلية وصبغها بصبغة قبلية تساعد على إثارة العصبيات والقوميات المحلية المحدودة ق نطاق قبلي ، هادفين من إحياء هذه الروح إقامة سد في وجه انتشار الثقافة العربية التي

يعدونها خطراً على نفوذهم ومصالحهم الاستعمارية . وقد عمد الإنجليز إلى تشجيع دراسة · اللغات المحلية على يد المبشرين وعلماء اللغات ، وتكوين لغات جماعية لمواجهة احتياجات التعليم بحيث توضع لغات جديدة مختارة تطعم ببعض الألفاظ من لغات أخرى قريبة منها أو لهجات من نفس اللهجة . وعندما تقوم المحاولات لإيجاد لغات أفريقية شبه موحدة ، يتجه الرأى إلى اختيار إحدى اللهجات ويجرى إحياءها وتقليبها على سائر اللغات بترجمة الكتاب المقدس إليها وتعليمها في المدارس ، مع العمل على تشجيع اللغة الإنجليزية المحلية Pidgin English ) كتمهيد لسيادة اللغة الإنجليزية . وتعد اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم في مختلف المدارس العالية تدرسها تاك الصفوة التي يختارها المستعمر ليعدها لشغل الوظائف البسيطة في المصالح والشركات. ويتصل مذا \_ في سبيل تجميد اللغة العربية وإيقاف نموها \_ إبعاد الذين يتخرجون من المدارس العربية وعدم تقديم العون للتعلم العربي وعدم الاعتراف به ، وذلك كوسيلة للضغط على المسلمين للاتجاه إلى المدارس التبشيرية والمدارس الاستعمارية حتى يقعوا في أخطبوط التغريب والاستعمار . وهكذا كان للنفوذ الاستعماري في القارة الأَفريقية الذي امتد خلال قرن كامل أثره العميق في إيقاف نمو اللغة العربية التي كان انتشار الإسلام ذاتياً في أفريقيا عاملا هاماً في انتشارها وذلك بإدخال اللغات الأُوربية وإحياء اللهجات المحلية . ونظراً لتعدد اللغات الأَفريقية الوطنية ، فقد أصبحت اللغات الأوربية هي لغات التفاهم العامة ، وما تزال اللغة عاملا هاماً في مخطط الاستعمار للاحتفاظ بسيطرته الثقافية على عقول الأفريقيين واتجاهاتهم . ففرنسا تعمل على خلق أجيال مَن المتحدثين بالفرنسية ، وبريطانيا تدرب المدرسين في انجلترا تدريباً خاصاً ثم تبعث بهم إلى هذه الأَقطار الأَفريقية ( أبريل ١٩٥٣ : درب ١٦ ألف مدرس ) . وفي مناطق كثيرة حال المستعمرون بصورة عامة بين المسلمين والتعلم إذ كانوا يشترطون على المسلم أن يغير اسمه إلى اسم لاتيني ويشترطون حضور الصلوات في الكنيسة ودراسة التاريخ الاستعماري . (٤) وقد عمدت بريطانيا في شرق أفريقيا إلى إحياء اللغة السواحلية لإيقاف اللغة العربية التي كانت تنتشر مع انتشار الإسلام ومع تزايد عدد العرب المهاجرين إلى هذه المناطق ، وبذلك صرف الناس عن اللغة العربية وأُدخلتُ اللغة السواحلية في التعلم . ولما كانت كتابة السواحلية باللغة العربية عاملا هاماً في ربط الساحلية بالثقافة العربية فقد انبعثت الدعوة إلى كتابة اللغة السواحلية بالحروف اللاتينية عام ١٩٣٢ ووضعت الأسس والقواعد لكتابتها بالحروف اللاتينية وتم ذلك عام ١٩٤٨ . وصدرت عشرات الكتب المدرسية باللغة السواحلية الحديثة . وفي شرق أفريقيا عمدت بريطانيا إلى القضاء على الثقافة العربية التي تقوم على نظام الحصص القرآنية وذلك لإفساح الطريق أمام اللغة الإنجليزية فوضعت خطة لإحلال اللغة الإنجليزية تدريجيا فى زنجبار وكينيا وتنجانيقا. كما جرى تطعيم اللغة السواحلية بالأَلفاظ الإِنجليزية لإِيجاد لغة أفريقية إنجليزية مختلفة. (٥)وبالرغم من هذه الحملات العنيفة المشهرة على اللغة العربية والحرف العربي في اللهجات واللغات الأَفريقية ما زالوا يرون أن اللغة الإِنجليزية أو الفرنسية غريبة عنهم وأنها لغة المستعمر ، وما يزال إقبال أهالى شرق أفريقيا على اللغة العربية وإن قلت فرص تعلمها ، وهم يقبلون عليها باعتبارها لغة القرآن وهم يطلقون عليها ( رباني قرآني ) أي لسان القرآن لأُنها لغة العقيدة : « الإسلام » . وقد استطاعت الشعوب القريبة من المغرب أن تستقدم المعلمين وحفظة القرآن الكريم وخاصة شعب غانا والسنغال . وما تزال اللغة العربية في أفريقيا أصلح اللغات لتحقيق وحدة النمارة الأفريقية وهي منتشرة في أنحاءٍ كثيرة من القارة وبخاصة بين المسلمين الذين يسكنون في جهات كثيرة من أفريقيا في الصحراء وستظل اللغة العربية طلبة المسلمين في أفريقيا خاصة حيث يوجد أساس من اللغة العربية في أكثر اللغات الأَفريقية، نتيجة العقيدة الإسلامية والاحتكاك بالعرب قبل الاستعمار ، ولا زال هناك إقبال عارم لدى الشعوب الأَفريقية على تعلم اللغة العربية لإعادة صلاتها بالعالم الإِسلامي ، والأُمة العربية ، وتركز أفريقيا كثيراً على جامعتي الأزهر والقرويين . وقد أجرى الباحث العربي المسلم العلامة محمد عبد العزيز إسحق ( رحمه الله ) تحقيقاً حياً في هذا المجال فوصل إلى حقائق أساسية تتمثل في ترحيب شعب غانا ترحيباً عظما بالثقافة العربية والدين الإسلامي وكذاك القسم الإسلامي من نيجيريا وأقرب الأقطار العربية إلى نيجيريا هي ليبيا ، وفي السنغال المجاورة لششنقيط. مصدر الإشعاع القديم ـ تستمد من المغرب المعلمين وحفظة القرآن ، وفي إقليم تشاد تسود الثقافة العربية القديمة والأزهر حافل بأبناء تشاد ، ويجرى تعريب المناطق الشاسعة من السودان الغربي والجنوبي ، وفي مناطق السواحيلي يتم إنشاءُ سلسلة من الكتاتيم، والخلوات ومعاهد تدريب المعلمين على حدود السودان الجنوبي الغربي .

# الباب-الساوس الاستماد والعالم الاسلام

#### (١) الاستعمار

واجه « العالم الإِسلامي » على مجرى تاريخه الطويل تحديات متصلة من القوى المعارضة لم تتوقف . فقد كان الوجود الإسلامي الذي تشكل بظهور الإسلام خلال القرن الأول الهجري عاملا هاماً في تحرك قوى الدولة الرومانية \_ التي كانت تحتل بعض الأَجزاء التي سيطر عليها الإسلام - بالمناوشة والغزو على خطوط الحدود بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية . وقد امتدت هذه المناوشات زمناً طويلا ، وظلت أوربا تغذيها دون انقطاع ، فلما آن للدولة البيزنطية أن تضعف ، وقفقد مقوماتها في مهاجمة أطراف العالم الإسلامي تدافعت أوربا في مغامرة ضخمة شرسة تحت علم الحروب الصليبية لغزو العالم الإسلامي باسم تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمين . وقد اتصلت هذه الغزوات قرنين كاملين ، في نفس الوقت الذي تد'فعت فيه قوى الفرنجة من فرنسا والبرتغال إلى استعادة « أسبانيا الإسلامية » الأندلس ، وقد جرت المعارك في الميدانين في وقت واحد ، غير أن قوة غازية أخرى لم تلبث أن اندفعت للسيطرة على العالم الإسلامي ، تاك هي قوة المغول والتتار ، التي اجتاحت المشرق واندفعت حتى التقت بالقوى الصليبية في محاولة لوضع العالم الإسلامي بين شتى الرحى . وانتهت هذه الصفحة أو كادت بانهزام الحملات الصليبية وعودتها على أعقابها وانصهار القوات التترية المغولية في بوتقة الإسلام ، ثم لم تلبث أن ظهرت القوة الإسلامية التركية شامخة لتحمى العالم الإسلامي من محاولات الغزو الأوروبي المتجددة فظلت صامدة تحرس شواطي البحر الأبيض والأمة العربية في نفس الوقت الذي تدافعت القوى الأوربية التي استعادت الأتدلس إلى مهاجمة الساحل الغربي لأَفريقيا والتوغل فيها وذلك وفق خطة عرفت من بعد أنها تهدف إلى تطويق العالم الإِسلامي كمقدمة للسيطرة عليه واحتلاله . وبذلك تكون حركة « الاستعمار الحديث » قد بدأت من نقطة سيطرة الدولة العمانية على ( القسنطينية » قلعة الدولة الرومانية الشرقية وسقوط آخر معاقل الإسلام في الأندلس ( قرطبة ) في أيدى الفرنجة عام . فقد اندفعت

أوربا على أثر ذلك في عملية غزو جديدة للعالم الإِسلامي ، تعارف الكتاب من بعد على إطلاق كلمة ( الاستعمار ) عليها ، وهي حلقة جديدة ومرحلة متصلة بالحروب الصليبية القديمة ، وآية ذلك أن اللورد اللنبي بعد أن دخلت القوات البريطانية إلى القدس سنة ١٩١٨ قال كلمته الموحية بهذا المعنى « الآن انتهت الحروب الصليبية » . وقد حفظت النصوص والوثائق مضامين رسمية تثبت كيف أن خطة الاستيلاءِ على العالم الإِسلامي كانت أمراً متصلا لم تتوقف أُوروبا والغرب عن التفكير فيه والسعى له والعمل لتحقيقه خلال هذه المرحلة الطويلة التي تزيد على سبعة قرون ، وكان هذا هو الخلفية الطبيعية للتصريح الخطير الذي ألتي به اللورد اللنبي محاولاً أن يؤكد أن هزيمة الحروب الصليبية وإجلائها من العالم الإسلامي لم يكن هو نهاية الجولة في ذلك العمل الدائب الذي استمر قروناً طويلة منذ خرجت القوات البرتغالية والأسبانية للسيطرة على سواحل أفريقيا إلى أن تم ذلك اليوم . وكأنما قد استطاعت أوروبا المسيحية أخيراً أن تهزم القوى الإِسلامية وأن تستعيد ( بيت المقدس ) إلى نفوذها من جديد ، وإذا كانت أُوربا المسيحية قد استعادت بيت المقدس بالسيطرة على العالم الإسلامي فإن الصهيونية العالمية كانت تدفع هذا العمل بقوة في سبيل نقل هذا النفوذ إليها كما تحقق ذلك عام١٩٦٧ بسيطرة الصهيونية العالمية وإسرائيل على (بيت المقدس) بديلا للاستعمار الغربي. وفي هذا تقول الكاتبة اليهودية ( بربارة توخمان ) في كتابها « التوراة والسيف » .. وهكذا دخل الجنرال اللنبي إلى القدس ١٩١٨ فنجح حيث كان ( ريكاردس قلب الأَسد ) قد أخفق ولولا ذاك الانتصار لما كانت إسرائيل الآن قد أصبحت حقيقة واقعة ، وكذلك لم يكن بإمكان اللنبي أن ينجح لولا محاولة ريتشارد ، أي لو لم تكن النصرانية قد أقامت في الأصل الأساس الذي يحمل النصاري على التعلق بالأرض المقدسة وإن من غريب التهكم أن يكون اليهود قد قد استعادوا موطنهم وإلى حد ما بفعل الدين الذي أعطوه للأُميين . وتحاول هذه النصوص أن تكشف المطامع الخفية المتصارعة بين قوى الاستعمار الغربي ، وقوى الاستعمار الصهيوني التي يمثل أُعتى صور هذا الاستعمار وكأنما كانت هذه القوى المختلفة قد اتخذت من الروابط التي ترتبط الأديان الثلاثة بالقدس مدخلا إلى العالم الإِسلامي ورأْس جسر للغزو والسيطرة عليه ومن عجب أن ثلاثة أرباع الجنود الذين فتحوا الطريق للبريطانيين إلى القدس كانوا من أبناءِ الإِسلام وقائدهم الأُمير فيصل بن الحسين. ويمكن القول بأن الغزو الغربي للعالم الإِسلامي قد تم خلال مرحلتين : ( ١ ) المرحلة الأُولى : مرحلة تطويق العالم الإسلامي وهذه هي المرحلة

التي بدأت قبل نهاية القرن الخامس عشر وأبطالها هنري الملاح وفاسكودي جاما وخلفائهم . وقد وصفها المؤرخ كيرك : بأنهم «كانوا يهدفون إلى السيطرة على الشاطى الأُفريقي •ن المحيط الأطلنطي مولين وجهتهم نحو الجنوب ، في محاولة الالتفاف حول ديار الإسلام وحصرها من الوجهتين الحربية والتجارية مع انتزاع تجارة الذهب وغيره من حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين ، ثم الاتصال مما وراء الصحراء الكبرى جنوبا بنجاشي أثيوبيا ( برستر جون ) والاشتراك معهم في مهاجمة المسلمين من الجنوب » . وقد هاجمت هذه القوات ثغور العالم الإسلامي التي لم تكن متأهبة لمقاومة الأساطيل الأوربية ولكنها قاومت طويلا وسقط منها الشهداء ، ولم تقبل بالتسليم إلا بعد أن فقدت كل ما كانت تملك من قوى وعتاد . وقد استطاع فاسكودي جاما أن يصل عام ١٤٨٨ إلى رأس الرجاءِ ثم اتجه إلى الهند وكان أحمد ابن ماجاء هو قائد سفنه إلى ثغور الهند . ومن ثم تحولت التجارة إلى رأس الرجاء الصالح بعد أَن كانت تمر بالبحر الأبيض المتوسط واستطاعت البرتغال أن تستولى على مسقط وهرمز والبحرين عام ١٥١٥ وأن تصل إلى فاليقوط (كلكتا) أعظم ثغور الهند. ولم يلبث الفرنسيون والإِنجليز أَن إِن ورَّثُوا البرتغاليين وأَزاحوهم وسيطروا على هذه المناطق وبلغت هولندا جزر الملايو فاقتسمتها مع بريطانيا ( جاوه وسومطره في يد هولندا والملايو في يد بريطانيا ) كما سيطرت بريطانيا على الهند: درة التاج البريطاني لأزمان طويلة ومصدر كل الخطط التي سيطرت بها على مصر والعراق وغيرها وعلى قناة السويس باعتبارها تــاميناً لطريق الهند ، وكان ذاك في منتصف القرن السادس عشر . وفي نفس الوقت كانت روسيا قد بدأت تحقق طامع بطرس الأُكبر في الاستيلاءِ على أُجزاءِ مختلفة من العالم الإِسلامي حيث استولت على قازان واسترخان في منتصف القرن السادس عشر حيث بدأ التوسع الروسي في الْأَراضي الإِسلامية ثم امتد حتى وصل الروس إلى القوقاز وسهول تركستان ثم توالت حركة استيلائها في خط واحد مع فرنسا وانجلترا . كانت كبرى الدول الإِسلامية في هذه الفترة هي : ( ١ ) العثمانية في الأَناضول والعالم العربي والبلقان . ( ٢ ) الفارسية في إيران . ( ٣ ) المغولية في الهند . وكان الصراع قائماً بين العثمانية والفارسية وقد استغلته بريطانيا والغرب إلى أُبعد حد ، وحيث أيدت فارس في صراعها مع الدولة العُمانية ومن ثم فتحت فارس أبوابها للنفوذ الأَجنبي مبكرة واتخذت من ذلك ركيزة لحماية درة التاج . وفي هذه الفترة : عصر تطويق الإِسلام والسيطرة والأُوربية : تركزت انكلترا في الهند والملايو ، وهولندا في أندونيسيا ، وروسيا في آسيا الوسطى . وفرنسا في البحر المتوسط .

### ( المرحلة الثانية : مرحلة تقسيم العالم الإسلامي )

بدأت بالحملة الفرنسية على مصر ١٧٩٨ وانتهت مدنة الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٨ حيث تمت توزيع الأَّجزاءُ الباقية من البلاد العربية والتابعة للدولة العثمانية بين فرنسا وانجلترا وهي العراق والشام بأجزائه وإصدار وعد بلفور الذي أعطى للصهيونية العالمية حق إقامة دولة في فلسطين ، وقد تمت عملية التقسيم هذه خلال مائة وعشرين عاماً تحركت فيها الأحداث في طريق إتمام سيطرة النفوذ الغربي على العالم الإِسلامي كله ، بالاحتلال العسكري أوالمعاهدات، وكانت هذه هي المرحلة التنفيذية للمرحلة الأُولى : مرحلة تطويق العالم الإِسلامي التي بدأت منذ انتهى آخر خيط لتحرير أُوربا ﴿ البرتغال ﴾ من النفوذ الإِسلامي وفي أعقاب الحروب الصليبية التي انهزمت في المشرق وانتهت بقيام دولة إسلام شامخة هي الدولة العمانية التي استولت على القسطنطينية عام ١٤٥٣ بينا استطاعت الحروب الصليبية في المغرب أن تحقق إجلاءِ المسلمين والدولة العربية عن الأُندلس. وقد ترابطت هذهالحركة منذ قيام هنرى الملاح بحملته على العالم الإِسلامي بادئاً عملية التطويق عام ١٤٥٠ تقريباً حتى دخل اللورد اللنبي اللورد اللنبي إلى القدس عام ١٩١٨ وأعلن في عبارة قصيرة « انتهاء الحروب الصليبية » .بدأت هذه المرحلة ، انكلترا في الهند ، وروسيا في آسيا الوسطى ؛ وهولندا في أُندونيسيا ، وفرنسا في البحر المتوسط . وقد تحقق في هذه المرحلة خطوات هامة في دعم عملية تقسيم العالم الإِسلامي أُولاً : عام ١٨٣٠ ـ استيلاء فرنسا على الجزائر وهزيمة الأَمير عبد القادر وقواته بعد أربعة عشر عاما من المقاومة . ثانياً : عام ١٨٥٧ ـ القضاءُ على ثورة المسلمين في الهند . ثالثاً : عام ١٨٥٩ ــ القضاءُ على ثورة الأُمير شاءل واستيلاءِ روسيا على القوقاز . رابعاً : عام ١٨٦٩ـــ افتتاح قناة السويس وسيطرة الدول الأُوربية على عنق الزجاجة في مصر في أدق موقع بين آسيا وأفريقيا وأوربا . خامساً : عام ١٨٦٠ – تدخل الدول الأُوربية في لبنان واشتعال الثورة بين المارون والدروز وخلق كيان خاص تبدأ منه حركة الغزو الفكرى بالبعثات التبشيرية إلى العالم الإسلامي كافة . سادساً : عام ١٨٣٨ - ننارين وتحطيم القوة المصرية الجديدة المخوفة الماء . سابعاً : عام ١٨١٨ - تحطيم القوة الوهابية الصاعدة في الجزيرة العربية ثامناً : عام ١٨٦٧ ــ قيام الحركة الصهيونية وإطلاق وعد بلفور ١٩١٧ . تاسعاً : عام ١٩١٨ ــ اسقاط الدولة العثمانية . عاشراً : عام ١٩٢٤ - إلغاء الخلافة الإسلامية . ومكن تقديم الحقائق التالية في إيجاز : أولا : إن الاستعمار هو الجولة الصليبية الثانية في مواجهة عالم الإسلام . ثانياً: إن انجلترا سى صاحبة الدور الأكبر من جولة الاستعمار حتى الحرب العالمية الثانية . ثالثاً : كانت أوربا هى القارة التى واجهت العالم الإسلامى منذ عام ١٥٠٠ إلى الآن حين تحول هذا النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية إلى الولايات المتحدة . رابعاً : بدأ تطويق العالم الإسلامى عام ١٥٠٠ وبدأ الغزو بالحملة الفرنسية عام ١٧٩٨ . خامساً : كانت الأمة العربية موضع التركيز الشديد والعنيف لأنها حاملة لواء الإسلام واللغة العربية . سادساً : كان إسقاط الدولة العثمانية باعتبارها عروة وحدة العالم الإسلامى هو الحدف الأول وإسقاط الخلافة هو الهدف الأكبر . سابعاً : برزت الحركة الصهيونية عام ١٩٩٧ وبدأت صراعها مع السلطان عبد الحميد الذي عارضها حتى أسقطته عام ١٩٩٨ ثم أسقطت الدولة العثمانية عام ١٩١٨ .

ثامناً : بسقوط الدولة العمانية ( رابطة العقد بين العرب والترك ) سقطت كلمة العالم الإسلامي وبدأت كلمة القوميات ، فظهرت القومية الهندية في مواجهة المسلمين في الهند ، والقومية الطورانية في مواجهة العرب والقومية اليهودية بالإضافة إلى تحديات الإقليمية والقبلية والطائفية. تاسعاً: برزت القوميات الإِيرانية والتركية والأَندونيسية والباكستانية. وقد حاول الاستعمار أن يوقع بينها من ناحية وبين الأمة العربية من ناحية أُخرى عاشراً: الاستعمار قضية كلية ، والسيطرة الصهيونية على فلسطين واجهة لقوة استعمارية جديدة هي الصهيونية العالمية وقد تركزت في قلب العالم الاسلامي (فلسطين) حيث بدأت عام ١٨٩٧ وعد بلفور ١٩١٧ قيام إسرائيل ١٩٤٨ سقوط القدس ١٩٦٧ . وبعد سقوط القدس في يد الصهيونية العالمية هو أكبر حدث في العصر الحديث بعد إلغاء الخلافة : ومن الناحية الأُخرى يمكن القول بأن قوة اليقظة الاسلامية العربية قد حققت نتائج إيجابية هي : ١ - قيام اليقطة الاسلامية العربية بالحركات الاسلامية لتصحيح العقيدة وقيادة حركة مقاومة الاستعمار. ٢ ـ قيام دولتين إسلاميتين كبيرتين : أُندونيسيا والباكستان٣ ـ ظهور الحركة الثورية العربية كمنطلق للنهضة وبروز الثورات المختلفة في أُنحاءِ العالم الاسلامي. ٤ ـ قيام الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٤ ٥ ـ بروز عدد من المجاهدين والقادة الذين حملوا لواء اليقظة والنهضة في أنحاء العالم الإِسلامي . ٦-بدأت مرحلة التصنيع والقوة الصناعية والتكنولوحيا في العالم الاسلامي . ٧ ـ مقاومة الغزو الصهيوني والاستعماري . ٨ ـ كشف شبهات التغريب والغزو الثقافي المتسلط على الفكر الاسلامي . ٩ ـ بدأ التقارب والالتقاء بين المذاهب الاسلامية وفي مقدمتها : (السنة والشيعة). ١٠ ـ التقاء الدوائر : العربية والافريقية والأسيوية

فى مواجهة الاستعمار .مواجهة الاستعمار.

تاريخ الاحتلال الغربي للعالم الاسلامي

(١)الاحتلال الفرنسي :

١٨٤٧ الجزائر ، حيث بدأ الغزو عام (١٨٣٠)

۱۸۸۱ تونس

١٨٨٢ السنغال

۱۸۸۲ مدغشقر

١٩١١ المغـرب

(٢)الاحتلال الايطالى:

١٩١١ ليبيا

١٨٨٧ الصومال وأرتيريا

(٣) الاحتلال الأَسباني :

١٩١٤ (الريف) لم يتم احتلاله إلا عام ١٩٢٦ بعدتسليم

عبد الكريم .

(٤) الاحتلال الروسي :

۱۵۸۱ سیبریا

١٩٥٤ دولة استراخان

١٦٧٠ أَراضي مسلمي أُورال أُورال

١٨٦٤ جزيرة القريم بالبحر الأسود

١٨٦٤ بلاد القوقاز (شامل) بعد وقوعه أسيراً عام ١٨٥٩

١٨٥٩ احتلال طشقند

۱۸۸۲ إمارتى بخارى وجنوة

١٨٨٤ الاستيلاء على التركستان

(٥) الاحتلال الهولندى:

۱۹۲۱ جزيرة جاوه ۱۸۷۶ جزيرة سومطرا / وهما تعرفان الآن باسم أندونيسيا

#### (٦) الاحتلال البريطاني:

١٧٥٧ البنغال:

١٨٤٩ البنجاب:

۱۸۵۱ نیجریا

۱۸۸۲ مصر

١٨٩٨ السودان

١٩١٩ العراق

١٩١٠ الأَردن (وفلسطين)

۱۸۷۰ زنجبار

۱۸۷۸ جزيرة قبرص

(٢) حاول الاستعمار الغربي أن يعزز موقف الغزو العسكرى الذي اجتاح به العالم الإسلامي بنظرية فكرية تهدف إلى أن تعطى الاستعمار مفهوماً فلسفياً قوامه أن الأوربيين باعتبارهم أكثر تقدماً من الأمم المستعمرة فان الحضارة تكل إليهم أمانة إنسانية هي تمدين هذه الأُّمم ، ولذلكَ فمن حق الاستعمار أن يسيطر عليها وأن يعدها للتقدم ، واتصل بهذا المنطق ذلك القول بـأَن الجنس الأَبيض هو صاحب الحضارة وأن الأَجناس الملونة هي أَبناء الأمم الواقعة تحت نفوذ الاستعمار وقد تعددت نظريات الاستعمار التي تحاول تبرير سيطرتها وكان غلاة دعاة الاستعمار يحاولون تصوير العلاقة بين البلاد المستعمرة وبين المستعمرين على نحو محو شخصية هذه الأمم وينكر حقها في أرضها في محاولة للقول بـأن هذه الأجناس محرومة من أي قابلية للتقدم ، فمن حق الجنس الأبيض السيادة عليها واستخدامها لخدمة البشرية ، وأن الأراضي ليست ملكاً لمن يسكنها بل هي للبشرية جمعاء ، فإذا كانت مسكونة لشعب غير راق يكون منحق الشعوب الراقية بل من واجبها أن تستولى عليها وتستعمرها لمصلحة البشرية . غير أن هذه النظريات لم تلق تقبلا علمياً وثبت كذبها وتضليلها وتكشف أنها لم تكن أكثر من محاولة لتبرير الأعمال البربرية التي قام الاستعمار في السيطرة على البلاد التي تم إحتلالها والمظالم القاسية التي كانت تصل إلى درجة الإِبادة بالجملة ، حيث ثبت خلال هذه الفترة الطويلة أن الدولة المستعمرة لم تكن تعمل على تأهيل أهل البلاد للحضارة أو التقدم بل كانت تعمل على تجميدهم في حالة من الفقر والجهل لا ممكنهم من التحرر. وقد تصارعت الدول الأُوربية فيما بينها على مناطق النفوذ ولكنها لم تلبث أن اتفقت على اقتسام هذه المناطق وعقدت المعاهدات التي تطلق أيدى بعضهاالبعض في أقطار في مقابل أقطار ، فعقد عدد من الاتفاقات الودية بين فرنسا وانجلترا وروسيا . وقد عرف الباحثون الاستعمار بأنه قيام دولة بفرض حكمها ونفوذها أو سيطرتها السياسية والاقتصادية خارج حدودها على شعب أو دولة أجنبية على غير رضا أهلها وقد اندفع الاستعمار أساساً من أوروبا إلى أفريقيا وآسيا باسم الارتياد والاستكشاف والتجارة فأقام الأسبان والبرتغاليون امبراطوريات تجارية ثم خلفهم البرتغاليون والفرنسيون فشيدوا امبراطوريات استيطان وكان للكشوف العلمية وبناء البواخر الضخمة والحاجة إلى الخامات وإنشاءِ الأُسواق للتجارة من العوامل الهامة في توسع نطاق الاستعمار وسيطرته وعمله في القضاءُ على مقومات الأُمم المستعبدة لإدامة استعماره ونفوذه ، واستمرار احتكار حاصلات المستعمرات واستغلال مواردها الطبيعية والسيطرة على المواقع الاستراتيجية وقد ارتبط الاستعمار العسكري بالاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي وإذا كان الاستعمار قد بدأً باسم التجارة والتبشير فانه لم يلبث أن تحول إلى الفتح والغزو والحكم وانتزاع الأراضي من أصحابها ، وإقامة حكومات بديلا عن الشركات. وقد أقام الاستعمار في العالم الاسلامي دعاممه علىأساليب مختلفة كان أُخطرها توطيد الأُوربيين فيها عن طريق التجارة كما فعل في الجزائر التي أوفد لها نصف مليون فرنسي أوربي ، وكذلك أوفد إلى البلاد العربية مثات الألوف من الأُوربيين وأَغلبهم من اليهود . وكما أَقام الاستعمار القلاع والمعاقل الحربية التي تؤمن بقاءَه وتحفظ له السيطرة على البر والبحر وتمكنه من الحصول على الموارد الأُولية والحاصلات والزراعية بـأبخس الأَثمان ، فقد أَقام المؤسسات الاقتصادية والبنوك لتوظيف ذهب أُوربا الذي طفحت به خزائن بنوكها في أواخر القرن الماضي وفنح الأَسواق لمصنوعاتها ومنتجاتها وخاصة الاستهلاكية والترفيهية ثم عمد الاستعمار إلى إقراض الأمراء والحكومات للسيطرة عليها وتكبيلها بالنفوذ الغربي ، وإية اع ذوى اليسار في الديون للاستيلاءِ على أُملاكهم وتصفية القوى الوطنية وتحويل مختلف الأراضي والتجارات والأموال إلى البنوك الأجنبية وأقراض الفلاح بالربا الفاحش وتجنييد المرابين والصيارف واصحاب الخمارات في مختلف القرى لسلب الأُهالي ، وبالجملة فان الاستعمار كان يخني في أعماق خطه العمل على سلب كل آموارد البلاد الاسلامية وإرسالها إلى أوربا والغرب ، رغبة في افقار هذه البلاد وإيقاعها فريسة الجوع والاستدانة لادامة السيطرة عليها ، كما عمدت القوى الاستعمارية إلى إحكام السيطرة بإنشاء الموانى وحفر القنوات التى تمكنها من القبض على ناصية الاستيراد والتصدير ، كشق قناة السويس والاستيلاء على البواخر كجبل طارق وباب المندب وغيرها . توحدت إذن خطط الدول المستعمرة وان اختلفت الأساليب وجمعها هدف واحد هو السيطرة وإخضاع المسلمين للنفوذ الغربي والولاء ومن هنا نشأت فكرة «وحدة الحضارة» ورسالة الرجل الأبيض في محاولة لاخضاع الفكر الإسلامي والثقافات العربية والتركية والفارسية والهندية والأندونيسية لنفوذ الفكر الغربي والقضاء على مقومات الاسلام والقرآن واللغة العربية وذلك بقيام مؤسسات خاصة لإثارة الشبهات وتدمير الحقوق الداخلية كمؤسسة التبشير العالمية . ويمكن القول بناءً على الحقائق الواقعة أن الأوربي لم يفد إلى الشرق كممدن بل كمستعمر وأن أخوف ما يخافه هو الانبعاث واليقظة عن طريق الاسلام ومن هنا تأتى محاولته للسيطرة على التعلم والثقافة والتربية

(٣) لا ربب أن الخطط التي تقوم بها الدول المستعمرة بالنسبة لعالم الإسلام واحدة الهدف مختلفة الأساليب يجمعها مفهوم واحد هو السيطرة وإخضاع المسلمين لنفوذهم وحضارتهم وفكرهم وخلق جو من الولاء لها . وقد تحقق من الخطط المختلفة التي تكشفت أن هناك تنسيقا بين الاستعمار والمستعمرين ، وهناك خططا متفق عليها للتفاهم والتقسيم كالاتفاق الودى بين بريطانيا وفرنسا ١٩٠٤ واتفاق سايكس بيكو ١٩١٦ والاتفاق بين انجلترا وهولندا في أرخبيل والملايو . والدعوة التي يبرر بها الاستعمار اقتحامه واحتلاله للعالم الاسلامي إنما إلى العالم الأسود والأصفر ، شريطة أن يتم هذا التحضير باخضاع هذه الشعوب لوحدة الحضارة الغربية ، وهي تقضى » على قيم الأمم ومقدساتها ، وتحل محلها مفاهيم الحضارة الغربية والهدف من ذلك إنما هو أن تنتهى مقاومة هذه الأمم للنفوذ الاستعماري ليحل بدلا منهاخضوع واندماج وصداقة وتقدير للاستعمار بحسبانه عمل تمديني مع الاعتراض على أي منهاخضو واندماج وصداقة وتقدير للاستعمار بحسبانه عمل تمديني مع الاعتراض على أن خير وسيلة لاخضاع المسلمين هو تغيير عقليتهم والقضاء على ثقافتهم وتراثهم ، ولما كانت عقلية العالم الإسلامي وثقافته مرتبطة بالاسلام واللغة العربية فقد ركز عليها ، ولما كانت عقلية العالم الإسلامي وثقافي ضخم واسع النطاق ،

وذلك عن طريق إرسالياته ومعاهده الأجنبية ، فاستطاع تخريج أجيال جديدة وفق مفاهيمه وأتاح لهذه الأَّجيال السيطرة والقيادة والزعامة والحكم في أغلب العالم الاسلامي ، كما أطلق حركة التبشير لتحكم تنفيذ هذه الخطة وفرض على الدولة المحتلة أنظمة تعليمية قوامها تحقيق هذا الهدف. ومن هنا جاء ما وصف بأنَّه محاربة للاسلام واللغة العربية أنهذا الجانب الثقافي والفكرى من الاستعمار وما يتصل به من شئون التبشير والتعليم والتربية لم يحظ بأى اهتمام في دراسات الباحثين عن الاستعمار الذين أولوا اهتمامهم للجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية وحدها . وقد مضت حرب الاستعمار للاسلام لا هوارةفيها باعتبارها العامل الدافع إلى القوة والجهاد والمقاومة ، وكانت هذه الحرب بأساليب مختلفة (أولا)نقض مفاهيم الاسلام وتحريفها وخلق دعوات تحمل لواء الاسلام وتتنكر لأَّهم مقوماته وهو «الجهاد» الذي دو ذروة سنام الاسلام ، حيث الغته الغاء أُو قللت من أُهمية أَو عملت على تفسيره تفسيراً خاطئاً . (ثانياً) الطعن على الاسلام والحملة على مقوماته واتهامه بـأنه مصدر تـأخر المسلمين وضعفهم . أما اللغة العربية فقد استهدفت الحملة عليها إيقاف نموها ، حيث يجرى نموها بنمو الاسلام نفسه والعمل على تغليب اللغات الأجنبية عليها والدعوة إلى العامية لاحلالها محل العربية والتنادى بإحلال الحروف االاتينية بديلة للحروف العربية فقد كانت اللغة ولا تزال هي ضمير الفكر نفسه ، وما تزال اللغة الفصحي هي مدخل الفهم إلى القرآن الكريم ، وفي القضاء عليها محاولة للاغراب والبعد بمستوى الفهم عن القرآن والحيلولة دون الارتباط به وقد كانت حركة التبشير هي أكبر الأعمال الأساسية لتحقيق هـذه الغاية ، فهي القوة المتحركة في جيش الاستعمار لغزو العقول والقلوب في مختلف الجبهات وإثارة الشبهات في مجالات المدرسة والجامعة والصحافة والثقافة وكانت حركة الاستشراق هي المصنع الذي يعد «أدوات» العمل : الشبهات والطعون والشكوك والاتهامات التي يقدمها العلماءِ الذين يعملون تابعين لوزارات الاستعمار في الدول المختلفة ، يقدمونها إلى حقل التبشير لنشرها والاذاعة بها فلما فضحت خطط التبشير ، تمخى التبشير وراء التعليم والصحافة والثقافة ، وإن كان لا يزال ظاهراً ومتحركاً على جبهات كثيرة من العالم الاسلامي وخاصة فى قلب أَفريقيا وأرخبيل الملايو . وقد كثف التبشير عن هدفه الذى لم يكن أساساً تحويل المسلمين إلى أديان أخرى بعد أن تأكدت استحالة ذاك للدعاة الذين اقتحموا الأزهر ، ووزعوا نشراتهم داخله ، وعقدوا مؤتمراتهم في قلاع الاسلام والوطنية مثل بيت أحمد عرابي

في باب اللوق أو في لكنهو معقل الاسلام وندوة العلماء ودار العلوم في الهند ، ولكن الهدف هو إخراج المسلمين من قيم دينهم ومفاهيمه أساساً وبذلك يصبحون عجينة طيعة للتشكل وفق مفاهيمهم . ولذلك فإن حركة التبشير أساساً هي حركة استعمارية تهدف إلى خدمة النفوذ الأَجنبي وتأكيده ودعم بقائه . ولم يقف مخطط الاستعمار عند الغزو الفكرى والثقافي عن طريق حركة التبشير الذي ركزت على المدارس والجامعات والتعليم. بل إِنه دفع قوى أخرى خطيرة لتكون ركائز له في الداخل: من أهم هذه القوى حركة «الماسونية» مقدمة «الصهيونية» وربيبتها التي مهدت لها الطريق ، و«البهائية» التي حملت لواءِ الدعوة إلى هدم الأَّديان بتوحيدها .وكذلك استغل الاستعمار أُوجه الخلاف الفرعية بين المسلمين فحاول تعميقها وحرض على الابقاءِ عليها خلال فترة حكمه الطويل ، كما أبتى على الأُقليات وأُغرق بعضها بالبعض الآخر . وحرض على تجميد الطوائف والقبائل حتى لا تنصهر في المجتمعات الواسعة ، وأوجد بينها وبين الأكثريات خصومات وأحقاداً ، مستغلاً ذاك كله لتــأ كيد بقائه . فالاستعمارهو الذي عمق أسباب الصراع بين تركيا وفارس وغذى الخلاف بين السنة والشيعة فوسع شقه الخلاف بينهم . ولم تنفصل المشكلة الطائفية في أي من المراحل عن الاستعمار الذي خلقها وغذاها واتخذ منها أُداة سياسية يدعم بها وجوده ، فقد احتضن الاستعمار الأُقليات وعمل فيهم على خلق الشعور بكيان خاص ، له انفصال وتميز بحيث لا يلتقي في مجال الوحدة الكبرى كما فتح الباب للتبشير والاساليات . كما أكد الاستعمار في مختلف أنحاء العالم الاسلامي عوامل التفرقة العنصرية والجنسية واستغل في سبيل تثبت ركائزه كل الوسائل وفي مقدمتها «الامتيازات الأَّجنبية » التي منحت الأَّجانب في الأَّفطار الاسلامية مراكز خاصة ونفوذاً متميزاً بحيث لا يخضعون لقوانين البلاد وتظل مؤسساتهم في حصانة كاملة دون التفتيش أو الرقابة أو التحقيق معها بما يتيح لها أن تتصرف على النحو الذي تراه دون أن تستطيع الحكومات إيقافها أو محاكمتها وقاوم الاستعمار كلمة الاسلام والجامعة الاسلامية والوحدة الاسلامية وشن عليها جميها حرباً عنيفة ، ووصفها بغير ما كانت زحف النفوذ الاستعماري حين دعا لمسلمين خارج الدولة العثمانية إلى الالتفاف حول راية الخلافة الاسلامية في حركة جامعة لمواجهة الغزو الزاحف ، ومن هنا كانت تلك الصورة السيئة التي رسمها عملاء الاستعمار للسلطان عبد الحميد وما وصف به وما نشر عنه من أعمال

. .

كشفت الأيام من بعدأن ليس لها نصيب من الحقيقة فقد تضافرت قوى النفوذ الاستعمارى وقوى الصهيونية على تدمير هذه الحركة واسقاط السلطان عبد الحميد الذي كان موقفه الصامد حائلًا دون تمزق العالم الاسلامىواستيلاء الدول الغربية عليه واحتلاله ، فضلا عن موقفه المشرف من هدف الصهيونية باستيلاءِ على فلسطين ، بالغ القوة والصمود ، مما حمل المحافل الماسونية في سالونيك وجلها من البرونمة (اليهود الذين أَسلموا تقية ) السيطرة على جميعة الاتحاد والترقى ودفعها إلى هدفين : (١) إسقاط النظام الذي يحمل لواء الجامعة الاسلامية. (٢) إيقاع الخلاف الدموى بين عنصرى الدولة العثمانية : الآتراك والعرب . وقد تحقق ذلك عام ١٩٠٨ بتولى الاتحاديين للحكم وحمل لواء الدعوة الطورانية ومحاولة تتريك العرب وتمزيق الدولة ، وفي المرحلة الثانية١٩١٨بهزيمة تركيا والغاء الخلافة الاسلامية . وتقسيم الأَّجزاء العربية بين فرنسا وانجلترا وصدور وعد بلفور باعطاء اليهود الحق في إنشاء دولة صهيونية في فلسطين كما ألح الاستعمار على القبائل البدوية وحرص على عدم انصهارها في المجتمعات حتى لا تسود الوحدة الشاملة : وحال دون دفع الوحدات الصحراوية إلى التمدن لتظل الأمم ممزقة بين طبقات مختلفة وقوى متفاوتة . وهناك حقيقة هامة لا سبيل إلى تجاهلها هي أن الاستعمار ركز على الأُمَّة العربية أكثر مما ركز على أى جزءِ آخر من العالم الاسلامي وجعـل لمصر في مخطط الاستعمار والتبشير والتغريب قدحاً معلى ، باعتبارها قلب العالم الاسلامي ومركز القيادة من الأُمة العربية ، فصحف مصر هي التي كانت تحمل الأَفكار والدعوات المختلفة ، وعملاء الاستعمار الذين يكتبون باللغة العربية في المقطم والأمرام والهلال والمقتطف والجامعة وغيرها من صحف اللبنانيين المتآمرين كانت تحمل لواء مخطط التغريب كاملا ، هذه الصحف التي عاشت وامتد بها العمر ، بينا سقطت الصحف الوطنية واحدة بعد أخرى ثم كان لظهور دعائم التغريب والشعوبية في مصر: الأسماء التي لمعت وتصدرت للشهرة أثرها البعيد المدى : طه حسين وعلى عبد الرازق ومحمود عزمى . وقد صور « لوثروب ستوارد» مدى خطر النفوذ الأَّجنبي في العالم الاسلامي بـأُصدق عبارة حين قال « إن سيطرة الغرب الحديثة على الشرق لا مثيل لها في التاريخ من حيث الفظاعة والخطورة والمدى والمجال ، فما كان لليونان ورومية من قبل السيطرة المحدودة على بعض من العالم لا يعد بالاضافة إلى سيطرة الغرب اليوم شيئًا مذكورًا .

## (٤) العجلترا والعالم الاسلامي :

كانت بريطانيا أَشد الدول الأُوربية المستعمرة خطراً على العالم الاسلامىنفسه ، وأَن تكن وسائلها أقل حماقة من فرنسا وإيطاليا ، وكان أخطر المناطق التي استولت عليها الهند «القارة الضخمة التي كان يعكمها المسلمزن فأصارتهم فيها محكومين متأخرين تعليا وثقافة وثروةومصر (قلبالعالم الإسلامي)وتقاسمت معروسيا السيطرة والنفوذ في إيران والاستيلاء على الخليج العربي وسلطناته وقد جندت بريطانيا مئات الألوف من الجنود في الحرب العالمية الأولىمن الهند ومصر ودفعت المسلمين العرب إلى محاربة اخرتهم المسلمين الترك مغرية إياهم بإقامة دولة عربية حتى إذا تحررت تاك البلاد العربية من الأُتراكِ احتلها الفرنسيون والانجليز ولقد كان الاستعمار البريطاني أشد قسوة على الاسلام وعالم الاسلام وكان لانتصار انجلترا بعد الحرب العالمية الأولى - ذاك الانتصار الساحق بحسبانها كبرى دول العالم الاستعماري -أَثْرُهِ البعيد المدى في الأُعمال التي تمت خلال ما بين الحربين والتي ركزت دعائم الاستعمار ني نفس الوقت الذي كانت الثورات تشتعل ولا تترقف عن الاشتعال في مختلف أجزاء الم الاسلامي . وفي الحق أن الازجليز هم الذين قضوا على الدولة الاسلامية الكبرى ، والتي كانت تمثل القوة الصامدة للنفوذ الأجنبي وهم الذين أزالوا دولة الخلافة العثمانية وأذلوا المسلمين في كل البلاد . والاستعمار البريط في هو الذي نظم الهيئات التبشيرية والارسايات الأَّ جنبية وحماها في مختلف أُنحاء العالم الاسلامي وأتاح لها الحرية الكافية والفرصة المواتية لتحريف عقلية الشباب المسلم سواء في الهند أو الصين أو مصر والسودان والصومال وفلسطين والعراق وسائر أرجاء آسيا وأفريتميا الاسلامية وأمدها بالمال وساعدها كما منع المسلمين وعلمائهم من الدعول إلى جنوب السودان وحال بينهم وبين تعليم المسلمين من سكان تلك الجهات أحكام الدين وأداب المسلمين والاستعمار البريطاني هو الذي هدم دولة المسلمين في الهند وأزال أهلها المسلمين وهو الذي أزال الدولة العثمانية (دولة الخلافة) واستعمر بلادها ومزقها كل ممزق وأَلغى الخلافة وحال بين المسلمين وبين إعادتها ، وإليه يرجع الخطر الأَكبر في إقامة دولة إسرائيل في قلب العالم الاسلامي فهو الذي مكن لها ذلك وأتاح لها الفرصة لنقل مليون بهودي اقطعهم الأراغى وأمدهم بالسلاح والعتاد وجعل منهم قوة عسكرية ذات بىأس تهدد الحجاز ومصر وسوريا ولبنان والعراق وسائر بلاد العرب ثم كان للاستعمار البريطاني وللدول الكبرى الأَثْور الأَكبر لَا إِتَّامَة درلة إسرائيل وتشريد مليوناً من العرب ، ثم ما كان من التوسع الخطير

الذى حقتته الصهيونية باحتلال القدس. والاستعمار البريطانى هو الذى أيد الاستعمار المهونية الصهيونية باحتلال القدس. والاستعمار البريطانى على تركيز مقامه فى أندونيسيا سنوات طوال وعلى عودته إليهابعد خروجه منها كما عرف الاستعمار البريطانى بفرض المعاهامدات ذات المواد الغامضة، وفى مقدمتها معاهداته مع السلاطين فى جنوب الجزيرة العربية التى تنص على أنها تنتهى عندما (يشيب الغراب ويبيد التراب).

(٥) لقد اندفع الاستعمار بأقسى وسائل القمع والتدمير للقضاء على كيان العالم الاسلامي ، ولم يحقق وجوده في مكان ما إلا بالتآمر والكيد. وقد كان يظن أن فلسفته وأساليبه قادرة على أن تحقق له الأمن وتحقق للشعوب المستعمرة الاستسلام ولكن العالم الاسلامي قاوم بحق وأُلتي بثقله في مواجهة الغزو والاستعمار وهو لا بماك من الأُسلحة المقاومة اذهلت الاستعمار ، الذي عرف أن مقومات هذه الأُّمة وروح إبمانها المستمدة من إيمانها بالله والاسلام والقرآن هي التي تعطيها ذاك الصمود العجيب في وجه الغزو والمقاومة إالرائعة ، غير أن الاستعمار استمر يعمل على قمع هذه الحركات بأساليب بالغة العنف إلى منتهاه ، دون أن يتراجع عن أهدافه وأن غير وسائله مرحلة بعد مرحلة محاولا خلق جو من التهدئة ، وذلك بالتخنى وراء أقنعة غامضة كالانتداب والوصاية مدعياً أنه إنما يدير شئون هذه الشعوب حتى يعدها لحكم نفسها . غير أنه في طريق تحقيق سيطرته بأساليب مختلفة منها تجزئة البلاد إلىدول ودويلات وإيقاظ الثغرات الطائفية والدينية وإيقاع الطوائف بعضهافي البعض الاخر وإثارة روح الفتنة والخلاف بينها وتأييد طائفة على طائفة ، وإحياء القبليات ودعمها وتعميقها . وكان أخطر أعماله في هذا الصدد خلق محاور بين المسلمين والمسيحيين ، وبين السنة والشيعة ، وبين العرب والبربر ، مع الدعوة إلى إحياء النزعات القديمة كالفرعونية والبابلية والأَشورية والفينيقية ، وإنشاء مؤسسات خطيرة للعمل ضد القوى الوطنية بإثارة الدعوات الهدامة والدعوات العلمانية التغريبية والالحادية ، وقد اعتمد الاستعمار في ذلك كله على «الارساليات والبعثات التبشيرية» التي ركزت دعائمها في مختلف أجزاءِ العالم الاسلامي وأخذت تسيطر على أُسباب التعليم ومناهج التربية والثقافة ، وكانت ــ ولا تزال ــ للتبشير مخططات بعيدة المدى في غزو الفكر الاسلامي والثقافات العربية والتركية والفارسية

والهندية والملاوية وغيرها.وكان أخطر ما عمد إليه الاستعمار في سبيل تــأكيد وجوده هو إِقَامَة جَسَر بَشْرَى يَمْزَق وَحَدَةَ الْأُمَّةِ الْعَرِبِيةِ وَيَضْعَ أَسْفَيْنَا خَطِيراً فِي قَلْبِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِي ، ذلك هو غرس إسرائيل ومن ورائها الحركة الصهيوينية العالمية التي هي وليذة الاستعمار نفسه ، وأقوى ثماره وأشدها خطراً . وكانت بريطانيا في عام ١٩٠٧ قد أخذت تدرس عن طريق رؤوس الاستعمار ومفكريه الوسائل التي تؤدي إلى تدعيم بقاء الاستعمار وتقضى على كل مقاومة ضده ، وقد انتهت طائفة من الاستعماريين إلى وضع مشروع عرف باسم « كامبل » يرى أن أخطر مناطق الاستعمار في العالم وأشدها تعرضاً للثورة والانتفاض هي منطقة « العالم الإسلامي » وقلبها « الأُمة العربية » ولذلك فإن الوسيلة المثلي في نظر الاستعمار للحيلولة دون تماسكها وتلاقى أجزائها في وحدة هو خلق أسفين يمزق قلبها وذلك بإقامة جسم غريب في المنطقة الواقعة شرق قناة السويس ، ولما كان الاستعمار الغربي يضع مخططات الحروب الصليبية أمامه فإنه قد اتخذ من فلسطين ومنطقة القدس بالذات نقطة ارتكاز لإِثارة الخلافات بين الأديان الثلاثة فسيطر على فلسطين عام ١٩١٨ في ظل مؤامرة خطيرة تهدف إلى خلق هذا الكيان الغريب وإقامة هذا الجسم البشرى من اليهود . وبذلك نفذ الاستعمار خطة تهدف إلى تثبيت وجوده في العالم الإِسلامي كله بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لما لها من الموقع الحربي والأَّهمية الروحية لجميع الشعوب مما يجعل السيطرة عليها أمراً بعيد المدى في التطورات التي وقعت فيما بعد ، والتي حققت هدف الاستعمار في إدخال عنصر جديد من السكان ، وإقامة استعمار استيطاني يوغر صدور العرب ، وقد امتد هذا وبلغ مداه حين انسحبت بريطانيا من فلسطين وتركت للصهيونية القوة التي تمكنها من السيطرة على النحو الذي تحقق من بعد حتى استطاعت إسرائيل عام ١٩٦٧ في السيطرة على فلسطين جميعها ووضع يدها على بيت المقدس . وقد بلغ الاستعمار حين وضع هذا المخطط موضع التنفيذ ، إلى تأكيد دعائم نفوذه ووضع يده على قلب العالم الإِسلامي وبذلك بلغ الاستعمار مراحل السيطرة التي بدأها بتطويق عالم الإسلام ، ثم الاستيلاءُ عليه ثم تأكيد الوجود الاستعماري على النحو الذي يتيح للاستعمار أَن يقبل الجلاء العسكري والسياسي عن هذه المناطق بعد أَن تأكد وجوده فيها بنفوذ ثقافي داخلي قائم على تخريج أجيال لها ولاءُ لوجوده وبقائه . غير أن العالم الإسلامي لم يتوقف منذ اليوم الأُول لحركة الغزو الاستعماري عن العمل فعمل في دائرتين : ( ١ ) الدائرة الإِسلامية الوطنية التي ارتبط فيها الجهاد بالقاعدة الإِسلامية وهي الدائرة التي أُجهدت الاستعمار فعمل على تصفيتها والقضاء عليها . ( ٢ ) الدائرة الوطنية الخالصة وهي الدائرة التي حاول الاستعمار أن يجعل منها بديلا للمقاومة العسكرية ، والخصومة الكاملة وأن يحولها عن العمل الإيجابي إلى الصراع السياسي وأن يقيمها داخل فكره وتعاليمه ( وفي مصر ظهر أمثال لطني السيد وسعد زغلول بديلا لأحمد عرابي ومصطني كامل ) وأمثال هؤلاء الزعماء مهما بلغ أمر وطنيتهم فإنهم يتعاملون مع الاستعمار من داخل دائرة الولاء والاقتناع بأنه لا سبيل إلى تحقيق أي قدر من التحرر إلا بالتفاهم مع الاستعمار نفسه . وهذه هي المرحلة التي واجهها العالم الإسلامي كله في مرحلة ما بين الحربين . أما الدائرة الإسلامية فقد كان لها دورها الخطير الذي أزعج الاستعمار وأدال منه وقد قاد الثورة العسكرية على النفوذ الاستعماري : عبد القادرالجزائري الذي قاوم احتلال فرنسا للجزائر ستة عشر عاماً ( ١٨٣٠ \_ ١٨٤٦)

- الشيخ شامل الذى قاوم نفوذ روسيا واحتلالها للقوقاز والقرم والتركستان . قام الشيخ شامل عام ١٨٠٨ بحركة فى مقاومة الغزو الروسى للقوقاز والقرم والتركستان وظل يكافح ويناضل على رأس جيوشه وتابعيه البواسل المجاهدين الذين تجمعوا تحت لوائه من مختلف القبائل والديار الإسلامية خلال تسعة وثلاثين عاماً متواصلة ، وكبد الروس خلالها مئات الألوف من القتلى وكما كبدهم إنفاق الملايين الوفيرة من الأموال ، وكانت مقاومته تر مى إلى تحرير أمة تبلغ ٤٠ مليون نسمة من نير الاستعمار الروسي الزاحف .

- محمد أحمد المهدى قاوم نفوذ بريطانيا في السودان .
  - أحمد عرابي قاوم نفوذ بريطانيا في مصر .
- عبد الكريم الخطابي قاوم نفوذ فرنسا في الريف المغربي .
- ـ المسلمون في الهند الذين ثاروا عام ١٨٥٧ في مقاومة للنفوذ البريطاني .
  - ثورة المسلمين في أندونيسيا في مواجهة الاستعمار الهولندي .
- ـ السيد أحمدالشريف السنوسي وعمر المختار في مقاومة الاستعمار الإيطالي لبرقة .
  - ـ ثورة يعقوب في التركستان .

وعيب هذه الجهود أنها كانت متفرقة غير موحدة بينما كان الاستعمار الغربي موحداً في مواجهتها مما عجل بالقضاء على هذه الحركات أو إجهاضها قبل أن تحقق غرضها . وحين توقف الجهاد العسكرى لم يتوقف المسلمون عن مقاومة الاستعمار في امختلف أجزاء العالم الإسلامي ، في مختلف المجالات ، في مجال التعليم والثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد

وعملوا على معارضة خطط الغزو المختلفة ، ولم يستسلموا أَو يتقبلوا بالوجود الاستعمارى ، وبرزت هذه المعارضة في دعوات المعلمين المصلحين ، وفي مختلف الجماعات والهيئات الإسلامية والطرق الصوفية وفي أعمال كثير من المفكرين التي حملت لواءَ الدعوة إلى تصحيح المفاهم وتخليص الفكر الإسلامي والثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية من شوائب البدع والخرافات . وقد انتظم المصلحون والمفكرون في مختلف أَجزاءِ العالم الإِسلامي . ١ \_ جمال الدين في إيران والهند ومصر وتركيا . ٢ \_ المهدى في السودان . ٣ \_ السنوسي في ليبيا . ٤ \_ محمدعبده في مصر . ٥ \_ الألوسي في العراق . ٦ \_ حسين الجسر وطاهر الجزائري والقاسمي والكواكبي في الشام . ٧ ـ الدهلوي وأحمد خان وإقبال في الهند الإسلامية . ٨ ـ أُبو شعيب الدكالي والعلوي العربي في المغرب . ٩ ـ ابن باديس في الجزائر . ١٠ ـ خير الدين والطاهر بن عاشور في تونس . ١١ - إسماعيل عصبر نسكي في القرم . وكان لهؤلاء المصلحين الأثر العميق والمدى البعيد في يقظة الفكر الإسلامي وخلق روح من الثقة والحيوية والقدرة على مواجهة الغزو الاستعماري في مختلف مجالاته السياسية والفكرية على نحوكشف عن جوهر الإسلام وإيجابيته التي تؤكد أنه هو الأَساس الأَصيل لكل نهضة في العالم الإسلامي ، كما كشف هذا الصمود عن مدى عمق الأَثر الإسلامي في النفس الإسلامية والمزاج الإسلامي من حيث ظن النفوذ الاستعماري أن المسلمين سوف يستسلمون للقيم والمفاهيم الغرببة وأنهم سينصهرون في بوتقة الفكر الغربي ومفاهيم الاستعمار وفلسفته . وظلت مقاومة الغزو الغربي مستمرة في صمود عالم الإسلام كله ، كرد فعل لمخططات الاستعمار التي عملت على.(١) إعمال الإِبادة بالقتل والسجن والقضاءُ على القيادات الفكرية والسياسية القوية القادرة على العمل . (٢) التبشير والتغريب وإثارة الشبهات وقتل مقومات الإسلام العالمية . (٣) حرمان عالم الإسلام من علامات القوة التكنيكية والصناعية وعوامل الثقة بالنفس : وإذا كانت هذه الحركات قد أُخذت طابعاً إسلامياً عاماً أم طابعاً عربياً أو وطنياً أو قومياً فإنها كانت جميعها تنبعث من مفهوم إسلامي أصيل ، وإذا كان الغرب قد حول المسلمين عن مفهوم الوحدة ، في محاولتين لتغلب جانب الإقليميات الضيقة والقوميات فإن الاستعمار لم يلبث أن انزعج عندها وجدت حركة الوحدة العربية الذي حاول أن يشجعها أول الأمر ويجعلها بديلاللجامعة الإسلامية في خلال مرحلة ما بين الحربين . (٤) ركز الاستعمار في مرحلة ما بين الحربين على توطيد نفوذه عن طريق إقامة ركائز ثابتة حتى إذا اضطرته الحركات الوطنية إلى إخراج

قواته العسكرية أو نفوذه السياسي كان له من هذه الركائز عاملا فعالا قادراً على تأكيد وجوده . ولذلك عول كثيراً على حركة التبشير وأعطاها أقصى ما يستطاع من التأييدوكان جل اهتمامها بمعاهد التعليم وبرامج التربية وذلك عن طريق مدارس الإرساليات ومدارس الاستعمار وبعض المدارس الحكومية . وفي نفس الوقت دفع مخططاته إلى القمة بإعلان الظهير البربري في المغرب الذي يفصل البربر عن العرب ويعزلهم ثقافياً وقضائياً وتعليسياً ويردهم إلى منظمات خاصة تستمد قوانينها وأنظمتها من الأعراف القديمة . وكانت حركات التجنيس أيضاً التي نفذها الاستعمار في تونس محاولة أخرى لإخراج المسلمين من جنسيتهم الوطنية إلى الجنسية الفرنسية . وكانت الصهيونية خلال فترة ما بين الحربين هي الخطر النامي بين أعين المسلمين ومسامعهم ، بحماية النفوذ الاستعماري ، ومن الناحية الأُخرى كانت الحركات الهدامة تتجمع وتتركز في دعوات وأخزاب وكان أبرزها البهائية التي أولتها بعض الصحف المصرية اهتماماً كبيراً ورحبت بها وأشادت بمفهومها الجامع بين الأديان جميعاً والهادم للأديان جميعاً . وكذلك ظهرت دعوات تحاول أن تفسر الإسلام تفسيراً جزئياً ، كالقاديائية التي ألغت الجهاد من مفهوم الإسلام أو مؤلفات تدعو إلى فصل الإسلام عن المجتمع كدعوة عسلى عبد الرازق. وفي نفس الوقت علت أصوات دعوات ابتعاث ما قبل الإسلام من حضارات كالفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والأُشورية في العراق والبربرية في المغرب مع الدعوة إلى عاميات اللغة ومحاولة جعلها تواجه العربية وتنفصل عنها . كما حملت الدعوة إلى القومية الضيقة ، دعوة أُخرى إلى إعلاءِ الماضي الوثني السابق للإِسلام وإبرازه وتأكيده ، كما حدث في الهند وأندونيسيا وإيران . وكانت الدعوة الطورانية في تركيا المسلمة دولة الخلافة والامبراطورية العثمانية من أبرز هذه المحركات التي أعادت أمجاد جنكيز خان. وحاولت أن تصور الأُتراك وكأنهم مصدر الحضارات وأساس المدنية وأول التاريخ . وقد حاولت هذه الدعوات أن تصبغ الأبطال والأعلام بصبغة الأقطار والأوطان كالفردوسي إيرانياوالفارابي تركيا . وكانت حركة أنقرة وانقلاب مصطفى كمال في تركيا تحولا خطيراً في مجال التغريب وقدوة بارزة ظلت تؤثر في مجريات الفكر العربي سنوات طويلة وتفتح لدعاة التغريب والشعوبية أبواباً من الإغراء في محاولة دفع الأمة العربية إلى أن تقبل خطوة مماثلة ، وكان هدف هذه الحركات جميعاً هو : « محو الذاتية الماثل في وجود الأُمة بالقضاء على مقوماتها وشخصياتها من لغة وأدب ودين ، جرياً وراء تنفيذ خطة الاستعمار التي ترمي إلى

إزالة سلطان المسلمين من هذه الأَرض » . كان سلاح إعلاءِ النزعات الجنسية والعرقيةوالإِقليمية وإحياء القوميات الضيقة ، وإذكاء روح العنصرية والانكفاءَ على الماضي القديم للأمم التي جمعها الإسلام ووحدها فكرياً وثقافياً وسياسياً هو أخطر سلاح تعامل به الاستعمار معالمسلمين فقد كان المسلمون قد تجمعوا منذ قرون طويلة بالإسلام أمة واحدة وفكراً واحداً . ولما كان الاستعمار يحصل من محاولة التمزيق والتقسيم والتفرقة على ركيزة هامة لإقامة نفوذه ، فقد صبغ هذه المحاولة بصبغة لها طابع علمي فلسفي ، فأَقام الحواجز من جديد بين أَجزاءِ العالم الإِسلامي بالعمل على إعلاءِ مفاهيم الدم والجنس والإِقليم والأَرض وابتعاث المذاهب القديمة ، هذه المفاهيم التي انطوت وذلك في سبيل معارضة الوحدة الإسلامية الذي قامت أساساً على أساس وحدة العقل والفكر والشعور . وليس عيباً أن يتخذ المسلمون سلاح الوطنية أو القومية سبيلا إلى مقاومة النفوذ الاستعماري ، ولكن الخطر أن يجرى هذا التحرك خارج إطار الإيمان بالوحدة الفكرية الإسلامية التي أَقامها القرآن . فلقد اتخذ المسلمون في خلال حركة اليقظة ومقاومة النفوذ الاستعماري ، ثلاث دعوات متداخلة ومتواترة : هي دعوات الوطنية والأُمة والفكر . فالدعوة الوطنية كانت دعوة طبيعية إزاءَ احتلال الاستعمار للأُوطان ومحاولة تصوير هذه الأوطان بأنها ليست ذات كيان أساسي فكان لابد أن تتحذ المقاومة طابع الدعوة الوطنية بالكشف عن أمجاد الأُمم وتاريخها القديم العريق . وكان لابد أن تبرز الدعوة إلى الأُمة كأن يلتتي العرب في نطاق دعوة إلى وحدة الأُمة العربية ، ليس في هذا من بـأس ولكن الخطر هو أن تصل هذه الدعوات إلى التطرف فتنسى جذورها وأسسها المرتبطة بوحدة الفكر الإِسلامي الجامع للعالم الإِسلامي . ولقد تحرك العالم الإِسلامي في الحلقات الثلاث خلال هذه الفترة ، ولكن الاستعمار جمد تحركهم في دائرة واحدة وحال بينهم وبين التحرك الطبيعي بين الحلقات الثلاث . (٥) واجه العالم الإسلامي في خلال القرنين الأُخيرين أكثر من قوة من قوى الصراع على السيطرة والنفوذ العالمي وأهم هذه القوى هي فرنسا وبريطانيا وروسياوهولندا كما واجهت الصراع بين القوى الثلاث بعد الحرب الأُولى : الرأسالية والشيوعية والصهيونية وتقف الحركة الصهيونية في صف الرأسالية ولكنها حركة ذات أهداف خاصة تختلف في أعماقها عن الرأسالية ذاتها وتحاول أن تحقق سيطرة عالمية متميزة . ويقف العالم الإسلامي في مواجهة القوى الثلاث التي تحتلل بعض أُجزائه وتؤثر في وجوده وكيانه ، وما يزال النفوذ الاقتصادي لبريطانيا وفرنسا وأمريكا قائماً في أجزاء كثيرة وكذلك بالنسبة لأَفريقيا

حيث ما تزال دول أوربية كثيرة تسيطر على بعض أجزائها . وقد كانت نهاية الحرب العالمية الثانية علامة على هانتاء الاستعمار في صورته القديمة ، التي كانت تعتمد أساساً على الاحتلال العسكري « حين كانت الدول الغربية تتذرع في تقرير شرعية الاستعمار بحق الغزو ووضع اليد . واحتلال رعايا الدولة المستمرة محل أهل البلاد الأصليين» . ثم برز نوع من الاستعمار أَطلق عليه الاستعمار الجديد ، وقوامه فرض السيطرة الأَجنبية من سياسية واقتصادية على دولة ما ، مع الاعتراف باستقلالها وسيادتها ودون الاعتماد في تحقيق ذلك على أساليب الاستعمار التقليدية ، كما يطلق على هذا الأُسلوب الاستعماري اسم « الامبريالية الجديدة » ويستخدم الاستعمار الجديد في تحقيق أغراضه وسائل خاصة لتحاشى المعارضة الوطنية الصريحة ، ومن تلك الوسائل الاتفاقيات الثنائية غير المتكافئة ، وتكبيل الدولة النامية بشروط تحرمها من حركة التصرف والضغط عليها في صورة معونات وقروض ، وإقامة القواعد العسكرية وإثارة الاضطرابات الداخلية والانقسامات الطائفية والحزبية في الدول الحديثة الاستقلال لإضعافها وإيقاعها تحت السيطرة الأجنبية وتشجيع الأقليات البيضاء التي تتمتع بامتياز اقتصادى » وثقافي باستلاب السلطة وممارسة سياسة التمييز العنصرى فضلا عن استخدام المنظمات الدولية التي تقوم عليها الدول الكبرى بدور رئيسي في الضغط على الدول النامية وتوجيه سياستها » . هذه العملية هي ما تعرف اليوم باسم الإِمبريالية الحديثة التي يقوم جوهرها على محاولة كبار الذين يتحكمون في الصناعة لتوسيع المجرى الذي ينساب إليه فائض ثرواتهم عن طريق البحث عن الأسواق الأجنبية والاستثمارات الأجنبية حيث لم يعد للتركيز الرأسمالى الهائل متنفسأ إلا فيما وراء البحار وعلى ضوء هذه المطامع الاستعمارية كان العالم الإِسلامي ولا يزال مجال الصراع بين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية . وقد حاول الاستعمار أن يصف نفسه بأنه رسالة المدنية والحضارة لرفع مستوى الشعوب والأمم وأَن الفتح والغزو ليس غاية بل وسيلة لإعلاء البشرية والسمو بها إِلى آفاق العزة والكرامة والحرية ، غير أن الوقائع كلها أثبتت كذب هذه الادعاءات فإن أوربا الاستعمارية لم تكن مستعدة بأى وجه من الوجوه إلى منح البلاد المستعمرة ثمرة حضارتها دون مفابل بل إنالمسلمين والعرب ١٠ كانوا يستطيمون الإِفادة من النهضة الأُوربية دون أن ينزلوا عن رجولتهم وحريتهم ولا شك أن تحول الاستعمار العسكرى والسياسي إلى الاستعمار الجديد المتمثل في الاستعمار الاقتصادى في مختلف أجزاء العالم الإِسلامي والاستعمار البريطاني الذي تقوم به الصهبونية

في فلسطين وتمتد منه إلى ما حولها بالإضافة إلى الاستعمار الثقافي ، كل هذا يؤكد أن الاستعمار إنما يغير من جلده ، ويتحول عن أساليبه إلى أساليب أشد خفاءًا ومكراً وأكثر عمقاً ، وأبعد عن مواجهة الشعوب في نفس الوقت الذي يحتفظ فيه بخططه وأهدافه الأساسية ويجرى التحول الاستعماري اليوم إلى التركيز الصهيوني في قلب العالم الإسلامي بتمزيق وحدة الأمة العربية والحيلولة دون وحدة العالم الإسلامي وذلك بالفصل بين قارتى أفريقيا وآسيا بحاجز بشرى يحمل فلسفة تعتمد على الأساطير الدينية ويهدف إلى التوسع وإقامة امبراطورية إسرائيل في قلب العالم الإسلامي ، وهذا هو الوجه الخطير للتحول الاستعماري باعتبار أن الحركة الصهيونية تطمع في أن ترث النظام الرأسالي ، وتقيم الحكومة العالمية التي تمهد لها الآن بتدمير كل القيم والأنظمة والأخلاقيات وتحويل المفاهم الإنسانية التي تحملها الأديان والحضارة إلى أُسلوب من الإلحاد والإباحة والتسلط . وكأَنما كان الاستعمار الغربي حين وجه كل أسلحته العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية إلى العالم الإسلامي بقصد إذلاله وتحقيره وإشعاره بالضآلة والخنوع – كما يقول كانتول سميث – إنما يمهد لنفوذ آخر أشد عنفاً وشراسة ويفسح الطريق لقوى أشد شراً هي قوى الإلحاد والإباحة التي تعمل على سحق المقومات الإنسانية للمجتمعات والحضارة والأديان كوسيلة لإسقاط الشعوب والأمم فى براثن نفوذ استعماري أشد خطراً يتطلع إلى السيطرة على العالم كله . ومن هنا تبرز مخططات الغزو الثقافي الذي يواجه الفكر الإسلامي والفكر العالمي كله ، لدحر مفاهيم الدين بعامة ومفاهيم الإسلام بخاصة ، والحيلولة دون قيام الوحدات القومية والتجمعات الروحية والفكرية وخلق أسباب التمزق وتغرير عوامل الإقليمية والقبلية واستيفاءُ صراعاتها . ومحاربة الإسلام على وجه أخص باعتباره الطاقة التي تدافع الاستعمار وتقاوم حركته وتكشف دسائسه . واللغة العربية باعتبارها لغة القرآن والمصدر الأول للفكر الإسلامي والثقافة العربية وما تزال القوى الاستعمارية والطامعة في السيطرة على العالم الإسلامي تعمل على تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وخلق جو من عدم الثقة بين المسلمين والعرب لمنع أى تكتل باسم العروبة أو باسم الإسلام وإذكاء العداوة بين الشعوب العربية وحكوماتها . وتقوم مخططات الاستعمار على محاولة إبطال مفعول الوجدان الديني والقولى والخلق ، وإعلان شأن المفاهيم المادية وإطفاء مفاهم الفكر والروح . ويعد الاستعمار مسئولا عن أنه أتاح الفرصة للصهيونية وللدعوات الإلحادية والإباحية والفلسفات المادية المختلفة ، عندما اعتمد الاستعمار على الأَقليات المختلفة

لإدخال هذه المذاهب والفلسفات إلى قلب العالم الإسلامي. ولقد أعلن لورنس براون أن تخوف الغرب من كل خطر عالمي سواء أكان الخطر اليهودي أم الخطر الأصفر أم الخطر البلشني ليس شيئاً بالنسبة إلى ما يصفه بأنه الخطر الحقيقي الكامن في نظام الإسلام وعلى قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته بحسبانه أنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأورى.

### (٢) التبشير

كان الاستعمار الزاحف على عالم الإِسلام أن يركز على عملين أساسين :

( العمل الأُول ) : هو محاولة إقناع الرأَّى العام أن ما يقوم به الاستعمار هو عمل حضارى وإنساني مهدف إلى ترقية البشرية باعتبار أن الجنس الأبيض هو صاحب الحضارة المسئول عن تمدين الأَّجناس الملونة . ( العمل الثاني ) : هو تحويل العقلية الإِسلامية عن مفاهيمها الأساسية وإثارة الشبهات حول مقومات فكرها الإسلامي وذلك كمقدمة لتذويبها في الفكر الغربي باعتباره هو الفكر العالمي المسيطر ؛ وبذلك يفقد العالم الإسلامي قيمته الأساسية ويستسلم للاحتواء الغربى ويسقط كفريسة ذليلة فى يده . وقد كان لابد لتنفيذ ذلك من إيجاد « جهاز فكرى » له مؤسسات منثورة فى مختلف أجزاءِ العالم الإِسلامى ، هذا الجهاز هو « الإرساليات التبشيرية » التي كان لها دور عميق المدى فى خلق تيار جديد مؤمن بالفكر الغربي مدافع عنه لا يقف من الاستعمار موقف الخصومة بل موقف الولاءِ والتقدير ، عن طريق هذا الجيل الذي تخرج من مدارس الاستعمار ، وحمل لواء الكلمة عن طريق الصحافة والثقافة في نفس الوقت الذي سيطر فيه الاستعمار على مناهج التعلم في المدرسة الأجنبية والمدرسة الوطنية وفى الجامعات وفرض مفاهيمه فى محاولة للقضاء على إبراز مقومات الفكر الإسلامي وهو المقاومة للغاصب وفي سبيل إحلال مفهوم التقبل والرضى للنفوذ الاستعماري باسم الحضارة والمدنية وباسم دعوى عريقة تقول بأن الأمم المتأخرة والملونة لابد أن تتقبل الحضارة والثقافة الغربية تقبلا كاملاحتي تستطيع أن تنهض وأن تصبح متحضرة وأنتكون أهلا للتحرر من الاستعمار . ولقد أيد الاستعمار هذا النفوذ الجديد للتبشير المتمثل في الإِرساليات بمدارسها ومستشفياتها ومؤسساتها حتى أنها كلما عقدت عقداً مع أى دولة عربية أو إسلامية كانت ننص في صلب المعاهدة على حماية هذه الإِرساليات ودعمها وحتى أن بريطانيا لم تقبل إدخال العراق في عصبة الأُمم إلا بقبولها حماية هذه الإِرساليات والمؤسسات.

وقد كانت حركة التبشير من أكبر الأعمال التي اعتمد عليها الاستعمار في تركيز وجوده وبقائه ، ليس فقط في خلال فترة احتلاله لهذه الأقطار ، بل لإهداد ركائز تبتى بعد جلائه عن طريق أجيال تستقطب مفاهيمه وقيمه وتزيفها حتى تصبح حقائق أساسية لا سبيل إلى إنكارها ، وذلك عوالاة ترديدها ولها فرص متاحة من النشر والإذاعة في مجالات الصحافة ومجالات التعليم بصوت عال ، فتنفذ إلى القلوب والعقول وتستقر فيها . من وراء حركة التبشير تقف مؤسسة الاسنشراق التي هي المصنع الذي يعد الشبهات والطعون ويقدمهاللعاملين في حقل التبشير لنشرها والإِذاعة بها . وهناك حقيقة يجب تقريرها أن هدف التبشير لم يكن في أساسه تحويل المسلمين إلى أديان أخرى ، فقد تأكد للدعاة منذ أول الطريق استحالة ذلك ولكن الهدف الأكبر هو إخراج المسلمين من قيمهم ودينهم ومفاهيمه أساساً وبذلك يصبحون عجينة طيعة للتشكل وفق مفاهيم الفكر الغربي والاستعمار ولذلك فإن حركة التبشير هي أساساً حركة استعمارية لخدمة النفوذ الأجنبي وتــأكيده وتعميقه . ولقـد حمى التبشير وأذاع الدعوات الهدامة التي انتشرت في العالم الإسلامي سواءُ منها ما يتصل بالإلحاد أو الإباحة أَو الأُحزابِ المتصلة بالنفوذ الأُجنيي ، مع تعميق الدعوات القديمة وابتعاثها كالفرعونية والفينيقية والبربرية وغيرها . أو تأريث الخلافات المذهبية في الإسلام أو بين الإسلام والأديان الأخرى أَو بين العرب والأَّجناس الإسلامية الأُخرى . وكذلك الدعوة إلى العروبة في مواجهة الروابط الإسلامية أو الدعوة إلى الإقليمية في مواجهة الوحدة العربية . وكانت اللغة العربية والدين بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة والتاريخ العربي الإسلامي هي أبرز أهداف الحرب التي أثارتها المؤسسات التبشيرية ، وهي حرب لا هوادة فيها باعتبارها الركائز الأساسية للمسلمين والعرب فهي لا تتوقف عن انتقاص مفاهيم الإِسلام وإثارة الشبهات حولها وخلق دعوات تحمل لواءَ الإسلام وتتنكر لأهم مقوماته وهو « الجهاد » حيث تتجاوزه أو تقلل من أهميته أَو تفسره تفسيراً خاطئاً ، وكذلك الطعن على اللغة العربية والحملة عليها ، مهدف إيقاف نموها وتغليب العامية عليها أو تغليب اللغات الإقليمية أو اللغات الأَجنبية عليها ، حيث يعرف الاستعمار أن الفصحي تنمو بنمو الإسلام نفسه . وتتصل الحملات بالتاريخ والتراث فتثير حولها كثيراً من الشبهات والأَكاذيب ، ولقد وضع المستشرقون والمبشرون كتباً متعددة حملوا فيها على الإِسلام والعرب والمسلمين حملات ضارية رموهم فيها بكل نقيصة ،وأثاروا شبهات متعددة حول قيم الإسلام ومفاهيمه . وطعنوا على النبي محمد ، كما حملوا حملات شديدة على القرآن والسنة النبوية وفى مقدمة هؤلاء مرجليوث وهانوتووزويمر ولامنس وكرومرولا فيجرى ودنلوب وكان هدف هذه الحملات العمل على تغيير العقلية الاسلامية والقضاء على مقوماتها الأساسية ، فقد أجمعت خطط المبشرين ودراساتهم على أن الهدف من التبشير هو «إنشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامى وإبعاد العناصر التى تمثل الاسلام عن مراكز التوجيه » وقد أشار واحد من مؤتمرات التبشير العالمية إلى أن السياسة الاستعمارية قد استطاعت أن تقضى على برامج التعليم فى المدارس الابتدائية حين أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الاسلام وبذلك «أخرجت ناشئة مضطربة مادية الأغراض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقاً » وأشار إلى هذا مدير إحدى الجامعات التابعة للارساليات التبشيرية الكبرى حين قال : «إننا نراقب سير القرآن فى المدارس الاسلامية ونجد فيه الخطر الداهم ، إن القرآن وتاريخه هما الخطران العظيان اللذان تخشاهما سياسة التبشير » ويرددون دائماً أنه إن عجزت إرساليات التبشير عن زحزحة العقيدة الاسلامية فى نفوس معتقديها فانها تستطيع أن تقضى لبانتها من من هدم الفكرة الاسلامية ببث الأفكار التى تتسرب مع اللغات الأربية فتنشرها اللغات الانجليزية والمولندية والفرنسية بتحاك الاسلام بصحف أوربا وبتمهيد السبل لتقديم إسلامى مادى وبذلك تقضى الارساليات لبانتها من هدم الكفرة الدينية الاسلامية .

(۲) كانت الارساليات التبشيرية هي مقدمات الاستعمار وطوالعه الممهدة له ، فحيث مد النفوذ الأجنبي رواقه في العالم الاسلامي كانت هذه البعثات هي القوى المتقدمة والطلائع المقدمة فمنذ أوائل القرن التاسع عشر تقريباً بدأت عملية الغزو التبشيري في بطء وأناة مترابطة بخطوط أخرى كأجهزة عاملة لتحقيق السيطرة الاستعمارية . ولقد وجدت قوى التبشير الطريق مفتوحاً وميسراً مع العوامل التي أعدها لها النفوذ الاستعماري ، وأهمهاالامتيازات الأجنبية ونفوذ القناصل وسيطرة الدول الأجنبية على كثير من الأمراء في إيران كالشاه ناصر الدين في إيران والخديو اسماعيل في مصروغيرهما ثمن فتح لهم الغرب باب الاستدانة . ولما كانت الدولة العثمانية هي أكبر أهداف التبشير كمقدمة لتمزيقها وتوزيعها فقد ركزت القوى الاستعمارية بحملات تبشيرية انطلقت من مختلف الدول الأوربية وبعثات من دول فرنسا وانجلترا وألماييا وإيرلندا والسويد والدنمرك والروس . وفي خار ج الدولة العثمانية تركز الاستعمار في فارس وأندونيسيا (جاوه) والهند الاسلامية . ولما كانالمخطط قد رسم أساساً للسيطرة فقد عمد النفوذ الاستعماري أولا للقضاء على القوى الشابة الجديدة وفي مقدمتها

الحركة الوهابية في الجزيرة العربية والنهضة المصرية التي قادها محمد على ، وكان أن أَن حرض الاستعمار الدولة العثمانية على دفع إحدى القوتين للقضاء على الأخرى ، ثم تفرغ من بعد القوة الأخرى ، فكانت عملية التدخل العسكرى في الشام عام ١٨٤٠ التي مزقت الوحدة التي كونها إبراهيم ، وبذلك أهلت سوريا لعملية من أخطر السيطرة الأجنبية في صراع بين النفوذين الفرنسي والبريطاني مما دفع الدولتين إلى إثارة الصراع بين الطائفتين : الموارنة والدروز وقد أُخذت فرنسا جانب الموارنة وأمدتهم بالأسلحة ، وفعلت بريطانيا مثل ذلك بالنسبة للدروز ومهد ذلك للصدام الذي وقع بتحريض الدولتين عام ١٨٦٠ وكن ذلك مقدمة للخطة التي أعدتها الدول الأجنبية من اتخاذها لبنان رأس جسر لنفوذها في الشرق كله وذلك بوضع نظام يكفل للبنان نظاماً خاصاً ، وحاكماً في حماية الدول الأوربية ، وفى ظل هذا الوضع الذي أهل لبنان لتكون منطلقاً للغزو الاستعماري سياسياً وثقافياً بدأت الارساليات التبشيرية تصل إليها وتعمل في حرية مطلقة وتتخذ منها حقلا لكل مخططات النفوذ الأَّجنبي وفي مقدمته . ١ ـ القضاءِ على الرابطة الاسلامية الجامعة للمسلمين في العالم كله . ٢ ـ إعداد خطط الفصل والوقيعة بين العرب والترك . ٣ ـ إعداد خطط الفتن والخلاف بين المسلمين وغير المسلمين والعرب . ٤ ـ تمكين الصهيونية من السيطرة على فلسطين . ٥ ـ ٥ ـ تخريج طبقة مثقفة تفتح أمامها وسائل الحكم والسلطان في مختلف أجزاء العالم العربي، وكانت بيدها المدارس الأجنبية وإرساليات التبشير في مختلف صورها ، من معاهدو جامعات ، وقد احتضنت لبنان نفوذ فرنسا وأمريكا ، في نفس الوقت الذي تقدمت كل دولة من ذات المطامع إلى الدولة العثمانية معلنة نفسها حامية لطائفة معينة : فالفرنسيين لحماية الكاثوليك والبريطانيين لحماية البروتستانت والروس لحماية الأرثوذكس وهكذا بدأ الغزوالاستعماري للعالم الاسلامي باسم العلم ورصدت لذلك الميزانيات الضخمة ، وكان لهذه البعثات أثرها الهام في حل المسألة الشرقية \_ على النحو الذي أراده الغرب \_ كما اعترف بذلك كبار السياسيين وكان لها دورها في تمزيق الوحدة السياسية التي ظلت قائمة بين الترك والعرب خمسة فرون. فني المرحلة الأُولى حملوا لواء الدعوة إلى العروبة وتدريس اللغة العربية والالحاح على الحرية ومقاومة الاستعمار كوسائل مرحلية حتى سقط السلطان عبد الحميد وتسلمت حكم الدولة العثمانية جماعة الاتحاديين ثمرة الارساليات والنفوذ الاستعماري ، وهنا تحول اتجاه هــــذه المؤسسات والجامعات من الدعوة إلى العروبة وحماية اللغة العربية إلى اتمخاذ اللغات الأجنبية أساسأ للتدريس مع الحملة على الوحدة العربية واللغة العربية وتغليب العامية والحروف اللاتينية عليها وطبع التعليم طبعاً علمانياً خالصاً . ومن الحق أن يقال إن النفوذ الاستعماري قد اختار في الدولة العثمانية ثلاث مناطق من أخطر المراكز الأساسية لعمله ــ الأُولى : (لبنان) والثانية (مصر) والثالثة (سالونيك) في تركيا ، وقد قامت كل منها بدور ضخم ، أما لبنان فقد غطت منطقة الشام جميعاً والعراق أما مصر فقد كانت تمثل القيادة الفكرية للعالم العربي كله ولذلك فقد جاء التركيز عليها في مجالات التعليم والثقافة والصحافة عاملا أساسياً في إعداد خطط النفوذ الاستعماري في العالم العربي بل الاسلامي كله ، أما سالونيك فقد كانت مقر المخطط التبشيري والاستعماري الذي خلق القوة التي صارعت الخلافة والدولة العمانية وقضت عليهما نهائياً. وقد اعتبر المبشرون عام ١٩٠٨ من الأعوام الحاسمة في حركة التبشير في العالم الاسلامي كله وإن الانقلاب الذي قاده الاتحاديون الذي أنهي حكم السلطان عبدالحميد هو عمل بعيد الأثر في توسيع حركة التبشير في الدولة العثمانية كلها فقد أصبح تجول المبشرين في البلاد العُمَانية والعربية والفارسية غير ممنوع ، وكانت السلطة السياسية على أكثر المسلمين قد انتقلت من يد الخلافة الاسلامية إلى يد انجلترا وفرنسا وروسيا وهولنده ، كما أصبح بيع كتب التبشير مباحاً بسبب حرية النشر التي أعطاها الدستور العثماني . وقد عقدت الهيئات التبشيرية عدداً من المؤتمرات منذ عام ١٩٠٦ عندما عقد المؤتمر التبشيري الأول بمنزل أحمد عرابي في باب اللوق في القاهرة (تحدياً واستفزازاً) . ثم عقدت مؤتمرات في أدنبرة عام١٩١١ وبيروت ١٩١١ ولكنو بالهند ١٩١٣ ، وفي القدس وبرمانا (لبنان) وقسنطينه في الجزائر وحلوان في مصر عام ١٩١٤ وفي القدس ١٩٢٨ وفي تونس عام ١٩٣٢ وفي القدس عام ١٩٣٥ . وقد شهد هذه المؤتمرات عديد من كبار الساسة وكثير من المستشرقين والكتاب المبشرين وبلغ عدد الهيئات التي اشتركت في كل مؤتمر أكثر من مائة من أربعين دولة . وكان التركيز على فلسطين واضحاً في عقد مؤتمرات الارساليات التبشيرية بها وتنافسها مع قوى الاستعمار والصهيونية وهو ما أطلق عليه « إعداد الفريسة للالتهام » وهو ما تحقق بعد ذلك . وكانت هذه المؤتمرات تحاول أن تكشف الطريق للهيثات التبشيرية مرحلة بعد مرحلة ، حتى أنهم أطلقوا على حملتهم «فتح العالم الاسلامي » في وجه الثقافة الغربية بحسبانه أصبح عالماً ممزقاً مغلوباً على أمره تسيطر عليه حكومات الانتداب أو حكومات لها ولاية للنفوذ الاستعماري وفي ظل النفوذ الفرنسي والبريطاني والهولندي لأُغلب أُجزاءِ العالمِ الاسلامي . وقد أُولت هـــذه المؤتمرات دراسات واسعة لعملها في المجالات الثلاث

١ ــ المدرسة. ٢ ــ المستشفى . ٣ ــ الصحيفة والكتاب. وكانت دائماً تعد أساليبها مما يحقق الغاية وفق ما تسفر عنه المرحلة السابقة وكانت هذه المؤتمرات تذكر دائماً بما في أَيدها من قوى : (أَولا) معاهدة فرساى التي نصت في المادة ٤٣٨ علىجواز التبشير في سورية . (ثانياً) الامتيازات الأَجنبية في الدولة العمانية ومصر (ثالثاً) الوضع الخاص الذي فرضه النفوذ الأَجنبي على لبنان منذ عام ١٨٦٠ وقد وصلت هذه المؤتمرات إلى خطط محددة أهمها أَن التعليم هو أَنجح الخطط في تحقيق الأُهدافِ ، وذاك بوضع الشباب المسلم العربي تحت تَأْثِيرِ التَعليمِ (الغربي المسيحي) وأن يشمِل هذا التَأْثِيرِ أُولئكُ الذين سيصبحون يوماً قادة أُوطانهم . كما عمدت هذه المؤتمرات إلى دعم المخططات الفرعية وفي مقدمتها دعوات الفرعونية في مصر والبربرية في المغرب والبحر المتوسط في سوريا والفينيقية في لبنان ، وتنشيط دعوات القاديانية والبهائية والانتفاع بنشاط المحافل الماسونية والسيطرة على الصحف والأندية والجمعيات عير أن أكبر خطوة للتبشير في العصر الحديث إنيا تتمثل في عقد معاهدة لتران التي عقدتها الحكومة الايطالية مع الفاتيكان. والمعروف أن خطوات التبشير في العالم الاسلامي قد تلاحقت منذ مطلع القرن الثامن عشر غير أن خطواتها الضخمة قد تمت في فترة ما بين الحربين ، هذه الفترة التي يطلق عليها فترة «إنضاج» الثمار التي سيكون لها الصدارة في مجالات القيادة السياسية والثقافية في العالم الاسلامي كله ، ولذاك فقد حرص الاستعمار أن يبقى فى هذه المرحلة حارساً لهذه المؤسسات ومدعماً لها حتى تتم مهمتها وتركز أُقدامها بحيث يصبح من المستحيل بعد ذلك إجلاءها عن قواعدها . أما معاهدة تاليران التي عقلات بين الفاتيكان والدولة الايطالية فقد حققت أن تستولى الفاتيكان بمقتضاها من الحكومة الايطالية على (٧٥٠ مليون ليرة إيطالية) كتعويض عن حقوقها المالية التي توقفت منذ عام ١٨٧١ عندما وقع الخلاف بينهما . وكذلك على ربح قدره حمسة في المائة لقرض إسمى قدره ثلاثة مليارات ليرة تصدره الحكومة الايطالية . (اقرأ التفاصيل في كتابنا : مخططات التبشير ) وقد نشرت تصريحات أثر ذلك أعلنت أن القسم الأكبر من هذه الأموال ستصرف في تقوية البعثات التشيرية في المشرق وأفريقيا . وتوقع الكثيرون أنه لن بمضى وقت طويل حيى تبدأ غزوة جديدة للتبشير في العالم الاسلامي ، وقد حدث ذلك فعلا سنوات ١٩٣٢ و ١٩٣٣ في مصر عندما هزتها حركة تبشيرية ضخمة كان لها أثرها البعيد المدى في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية . وقد بلغ من أهمية هذه المعاهدة أن وصفها الأمير شكيب أرسلان

بأنها من أعظم الحوادث التاريخية في هذا العصر . وفد استتبع ذلك أن أعلن الفاتيكان عن عن إنشاءِمعهدخاص لدراسة الفقه الاسلامي والعقيدة الاسلامية وذلك حتى يمكن المبشرين من مهاجمة الأسلام في بلاده وفد ركز التبشر تركيزاً كبيراً على مصر بعد انتهاءِ الحرب الأُولى سنة ١٩.١٨ لأَمرين : (الأَول) أن مصر هي مركز التقل في العالم العربي كله وكل ما يشار فيها من نيارات إنما يكون عاملا ماماً للتأثير على مختلف الأجزاء. (الثاني) إن المرحلة الأُولى في مصر قبل الحرب عن طريق ثمار الإرساليات التبشي ية الأُولى قد أتت أكلها عن طريق الصحافة والتي أبرزت ألمع نجومها من الصحفيين الغربي النزعة حريجي هذه الكليات من زيدان إلى صروف إلى فرج أنطون إلى سركيس إلى شبلي شميل بالإضافة إلى الصحفيين الذين عملوا في فرنسا وبريطانيا . ولذلك فقد اجتاحت في أوائل الثلاثينات مصر والسودان حملة تبشيرية ضخمة عن طريق بعض المعاهد الكبرى للارساليات وبعض مستشفياتها ، ولم تلبث الحركات العنيفة أن كشفت عن أحداث خطيرة تمثلت في إغراء بعض الشباب والفتيات المسلمين عن طريق التنويم المغناطيسي على ترك دينهم وفي خلال هذه المعركة اندفع المبشر «زويمر » فاقتحم الجامع الأَّزهر ووزع منشوراته بها وتـأَلفت على أثر ذلك جمعية الدفاع عن الاسلام من صفوة العلماء والكتاب ، وأهدت النصح إلى المصريين بسحب أبنائهم من المعاهد التبشيرية ودعت إلى انشاء معاهد ومدارس لفقراء المسلمين . وقد رافقت هذه الحركة في مصر والسودان حركات مماثلة في تونس والجزائر والمغرب أهمها حركة الظهير البربري في آلمغرب وجركة التجنيس في تونس وحركة الادماج في الجزائر . وقد اهتدت الحركة في هذا بتقارير اللورد كرومر عن التبشير ، الذي وجه أنظار المؤسسات التبشيرية إلى العمل في جنوب السودان حيث الميدان خصيب وبكر ، وقد نفذت الحكومة السودانية الخطة بدقة فأُوجدت فاصلا بين الشمال والجنوب وأطلقت على تلك الأَجزاء «المناطق المقفلة» وحالت بين المسلمين الشماليين وبين الجنوب كما استقدم لهذه المناطق كثير من المبشرين وجرت محاولات تجنيس التونسيين بالجنسية الفرنسية ، وفي المغرب صدر الظهير البربري عام ١٩٣٠ الذي استهدف إخراج القبائل البربرية المسلمة من حظيرة الشريعة الاسلامية وإلغاء العلوم التي تعلم باللغة العربية في مناطق القبائل ، والعمل على فصل البربر المسلمين عن العرب ووضع أنظمة خاصة بهم في القضاء والتعليم مستمدة من قوانينهم العرفية القديمة . وفي مصر وعديد من بلاد الشرق اقتحم دعاة (البهائية) المجال وبشروا علناً وكتبوا في الصحف وأقاموا محافلهم وكذلك اندفع دعاة القاديانية في الهند الاسلامية وغيرها . وفي قلب أفريقيا تدفقت مختلف البعثات التبشيرية الكاثوليكية واليسوعية والبرونستانية : من السويد وانجلترا وألمانيا ، وكانت خطة ( ولفنجستون ) هي دليل العمل قال «إن نهاية الاكتشاف الجغرافي هي بداية العمل التبشيرية فيها منطلقاً واسعاً ، فقد وفد المبشرون إلى الهند قبل وصول بريطانيا وفي ظل النفوذ البريطاني المتزايد أنشأ المبشرون في مختلف بلاد الهند المدارس والكلبات والمستشفيات وأسسوا مراكز التبشير وترجموا التوراة إلى معظم لغات الهند ووزعوا منها الملايين من النسخ . ونفذت البعثات التشيرية منذ وقت مبكر إلى فارس والأناضول والاستانة التي وشغلت منذ 1821 مركزاً عاماً آمناً لأعمال المبشرين ، وفي الملايو توزعت البعثات التبشيرية وشغلت مختلف الأنحاء وأولت هذه البعثات اهتمامها للساحل الشرق من الجزيرة وإلى جاوه وسومطرا وفي الصين بدأت بعثات التبشير عام ١٨١٣ حيث انتشر المبشرون والأطباء التابعون علم في مختلف المدن . وأولت حركة التبشير (الجزيرة العربية) اهتمامها الواسع جرباً على ما قاله وليم جيفورد بالكراف : متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب حينئذ نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه ».

ولذلك فقد ركز التبشير على الجزيرة العربية وطمع فى الوصول إلى مختلف أجزائها وقد استغل وجوده فى البحرين وفى عدن لهذا العمل ، كما وصلت بعثاته إلى البصرة والشيخ عمان واتخذ المبشرون من أطراف جزيرة العرب مراكز تمهد لهم سبيل التوغل داخل الجزيرة . كما أذاعت بعثات التبشير نداءاً حاراً عام ١٩٢٧ إلى مراكزها فى أوربا تناشدها إرسال مبشرين إلى بلادالعرب حيت تشتد الحاجة إلى مائة مبشر . ومنذ وقت بعيد عمد التبشير إلى العمل فى المملكة الفارسية (إيران) وكان التعليم التبشيري هو أبرز هذه المعالم فقد أنشأت الارساليات مدارسها عام ١٨٨٧ فى مختلف مدن إيران (طهران ، ميناء مهلوى ، كرماشاء ، تبريز ، همدان ) وقد تم لهم شراء أراضى شاسعة خارج مدينة طهران حيث جرى العمل على إنشاء كلية ضخمة افتتحت عام ١٩٢٨ . وفى العراق تنافست بعثات التشهير الكاثوليكية والبروتستانتية منذ منذ وقت بعيد ، واستغلت هذه البعثات جماعات النساطرهللايقاع بينهم وبين المسلمين والعرب وإيجاد فتن وملاحم دموية على نفس النسق الذى اتخذه النفوذ وبين المسلمين والعرب وإيجاد فتن وملاحم دموية على نفس النسق الذى اتخذه النفوذ الاستعمارى فى لبنان بين الدروز والموارنة . وفى أندونيسيا غزا التبشير الجزر الألف وأعانته

حكومة هولندا المسيطرة على مقدرات البلاد وأفسخت مجال الارساليات ، وأعمال التبشير الأُخرى عن طريق المستشفيات والانقضاض على الطلاب والشبان وقد واجه المسلمون أعمال المبشرين في مختلف أنحاء العالم الاسلامي بالكشف عن مخططاته وإقامة الجمعيات الوطنية وإنشاءِ المدارس الأَّهلية والرد على الشبهات في مجتمعاتهم وصحفهم بالرغم من نفوذ الاستعمار الغاصب المؤيد للتبشير وقد أشار إلى ذلك الدكتور سنوك هرجريجة حين قال: لا أعتقد أبداً أن الاسلام يسقط أمام النصرانية لأن المسلم محتاط أشد الاحتياط لمقاومة النفوذ الغربي المسيحي وهو يرى أن النصرانية شيءِ مضي وأن تدينه بها هو خطوة إلى الوراء ، زد على ذلك أن الاسلام يربح تابعين له من الوثنيين ، فالذي يصير مسلماً لا يطلب منه شيء كثير ، إذ لا يوجد تقديس ولا طقوس دينية ولا تعليم طويل ، فكل ما يطلب منه أن يعترف بالله ، وعندما يصير مسلماً يتغير مركزه الاجتماعي ولكنه إذا تنصر فإنه يبتى دون غيره ويظل المرسل الديني غريباً متنحياً عنه ، وغاية القول في مخططات التبشير أنها بعد أن انكشفت أوراقها في أوائل الأربعينات قد حاولت أن تغير جلدها ، وأن تتحول عن أساليبها الأُولى إلى أساليب جديدة أشد خفاءًا ومكراً وربما لم تعد مظاهرها تبدو على السطح ، وهذا مما يؤكد خطورة العمل التشيري الذي تحول الآن إلى أيدي عدد من أبناء البلاد الاسلامية من أتباعه وتلاميذه ، وممكن أن يقال أن أخطر تحول في طريق التبشير إنما أدى إلى دعم حركة التغريب وحركة الشعوبية معاً . أما وجود الخطر التشيري فهو قائم ، وأما عمله فهو مستمرلم يتوقف ، وطالما يطمع الاستعمار في البقاء الطَويل فإن عليه أَن يقضى على عوامل القوة والمقاومة في العالم الاسلامي ، ولما كان المسلمون والعرب يستمدون عوامل قوتهم ومقاومتهم من أسس فكرهم الاسلاى العربي فإنه يعمل دوماً لتحريف هذه الأسس وإثارة الشبهات حول هذه القم والمفاهيم والحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة في كل عقل ونفس ، هي أن النفوذ الاستعماريالذي ما تزال مصالحه قائمة في العالم الاسلامي والأمة العربية إنما يريد استبقاء هذا النفوذ عن طريق تغريب الثقافة العربية والفكر الاسلامي وسلخ مقوماتها وإضفاء مقومات الفكر الغربي والثقافة الغربية عليهما بحيث ينتزع من هذه الأمة مقدرتها النفسية والعقلية على مقاومته أو معارضته أَو التخلف منه وإحلال روح من التقبل لهوالتشبع به والصداقة معهوالدفاع عنهبل والإعجاب به ، هذه الروح تحمل في طياتها أيضاً الغض من شأن التراث الاسلامي واللغة العربية الاسلامية والشريعة وإثارة الشبهات والاتهامات حولها جميعها وهذا هو الذي تقوم به المعثات التبشيرية مه وإن غيرت جلدها .

### (٣) الصهيونية

· تمثل الصهيونية بعداً جديداً للاستعمار والغزو الغربي المتطلع إلى السيطرة والنفوذ في العالم الاسلامي ، وهي تمخططاتها تمثل كياناً مستقلا من كيانات القوى الغازية ، وهي بتعاونها مع القوى الاستعمارية منبعثة منها أصلا تشكل اتحاداً مع النفوذ الاستعماريالغربي. والصهيوبية حركة بهودية قام بها أصحابها في مواجهة التحديات والأخطار التي واجهت اليهود في أوربا والاضطهاد الذي واجهود في أُجزاء كثيرة منها وكان تطلع هذد الحركة إِلَى إيجاد وطن قومي في أي بقعة من بقاع العالم للاقامة فيه والهجرة إليه . وقد وجدت هذه الحركة تقبلا من النفوذ الاستعماري نفسه ، من ناحية لتكون عاملا معاوناً بخلق استعمار استيطاني ، ومن ناحية أخرى كان متقبلًا من الغربيين للتخلص من النفوذ اليهودي باخراجه من أوربا . وكان الاستعمار الانجليزي قد فكر وقدر في محاولة إقرار وجوده في العالم الاسلامي حين قرر عام ١٩٠٧ إلى أنإيجاد حاجز بشرى بين أفريقيا وآسيا من شأنه أن يحول دون وحده هـــذا العالم وتجمعه ، وقد تلقفت الصهيونية هذا القرار وطمعت في أن تحقق وجودها بالحصول على أرض فلسطين لتكون مقراً للدولة الصهيونية . وقد عمدت بريطانيا في تبني مخطط وطن قوى في فلسطين تمهيداً لإقامة دولة صهيونية إلى تحقيق عدة مزايا كان أهمها تعطية قناة السويس من الناحية الشرقية وحمايتها ضد حركات التحرر العربية ، فضلا عن كسب-النفوذ اليهودي في العَالَم كله ، غير أَن الصهيونية لم تلبث حين تقرر الاتفاق بينها وبين الاستعمار على تحقيق مخطط السيطرة على فلسطين أن أعلنت فلسفة مستدة من الأساطير تتمثل في العودة إلى فلسطين ويتصل ذلك بوجود اليهود في فلسطين قبل ثلاثة عشر يوماً وحاولت الصهيونية أن تجعل من دخول اللورد النبي إلى فلسطين ١٩١٨ وسيطرة الاستعمار على القدس مقدَّمة لسيطرتهم عليها وحاولت أن تجعل من بعض النصوص القديمة وسيلة لكسب المسيحية إلى صفها . وعمدت الصهيونية إلى وضع مخطط واسع في سبيلٍ كساب وجودهم في فلسطين حقاً تاريخياً وذلك بالتزوير في كتابات التاريخ وضع الموسوعات والكتب باللغات المختلفة وكذلك القصص المسرحية والسيائية التي تحاول فرض نظريات جديدة قوامها القول بـأن إسرائيل هو الشعب المختار الذي واجه الاضطهاد على مدى التاريخ وأن عظماء الفكر في العالم وكبار المكتشفين والباحثين في مختلف العلوم كانوا من اليهود وإعلاء شأن الجنس اليهودي والدعوة إلى السامية واعتبار كل من يقف في وجه حركتهم هو من

أعداء السامية وقد استطاعت الصهيونية بوسائلها المختلفة وأساليبها الممتدة وسيطرتها على الأُسواق المالية والتجارية وأجهزة الأُعلام في مختلف انحاءِ العالم من ترديد هذه الدعاوي وفرضها على الفكر العربي وتزييف جذور هذا الفكر نفسه بالهجوم على المسيحية . وكانت\_ الحركة الماسونية قد سبقت الحركة اليهودية في سبيل تحقيق هدف عريض تسعى لهاليهودية العالمية وهو حكم العالم والسيطرة عليه وإقامة الامبراطورية الصهيونية كوريثة للحضارةالغربية والأنظمة الرأسمالية على السواء وقد تكشفت هذه المخططات من خلال ماتسرب إلى العالم الاسلامي من نصوص التلمود وما كشفت عنه بروتو كولات حكماء صهيون ويوميات هرتزل وعديد من الكتابات التي سمحت الصهيونية باذاعتها بعد الحرب العالمية الثانية وحاولت مها أن تكشف عن مخططاتها الخفية التي كانت سرية ومحاطة بقدر كبير من الكتمان. وظهر عدد من المفكرين الصهيونيين أمثال أميل لدوفيج الذي حمل لواء مهاجمة البطولة وتعريتها واثبات أَن جميع الابطال العالميين كانوا منحرفين وفرويد ودور كايم الذين حملا لواء العمل على تدمير الشخصية الانسانية فعمد فرويد إلى علم النفس محاولا إثبات أن الجنس واللذة والغريزة هي مصدر كل تصرفات الفرد وأعلن دور كايم عن أن نظام الأسرة ليس من الأَنظمة الطبيعية وأن الأَديان خرجت من الأَرض ولم تنزل من السماء وتولى كثيرون غير هؤلاءِ دعم المخططات التي استهدفت القضاءِ على مقومات الدين والأُخلاق والمثل العليا في البشرية كلها تحقيقاً للمخطط الذي كشفت عنه بروتوكولات صهيون بالسيطرة على العالم بعد تدمير مقوماته . وتتصل مذا حملات نيتشه وكير كجارد ورينان على المسيحية ورميها بالبشع الاتهامات ودعوات الوجودية والانحلال والعبث واللامعقول وغيرها من الدعوات التي تغمر البشرية الآن وتدفعها إلى أن تقع فريسة سائغة في أيدى القوى الصهيونية العالمية وقد كشف كتابات كثيرة عن أُبعاد المخطط الصهيوني في محاربة المسيحية والاسلام واخضاع الشعوب المختلفة في العالم وقد تكشفت في السنوات الأخيرة الصلة الوثيقة بين النظريات التي حملت الطابع العلمي سنوات طويلة وبين التراث اليهودي الصهيوني ، بما يؤكد أن هذه النظريات وخاصة (التحليل النفسي) قد استقت من نفس المنبع الذي استقت منه الحركة الصهيونية طاقتها وتوجيهها وأن الحركتين سارتا معاً لكي تصلا آخر الأُمر إلى غاية واحدة : هي الالتقاء بشعب الله المختار في أرض الميعاد وفي يقيني أن الكشف سيؤدي إلى مثل هذا بالنسبة للوجودية وغيرها من الدعوات . وقد قال الدكتور صبرى جرجس : إن التحليل، النفسى الذى ابتدعه فرويد مع ظهور الحركة الصهيونية منذ سبعين سنة لم يكن علماً مجرداً كما زعم ، ولكنه وثيق الصلة فى جوانبه المرضية والحضارية معاً بالتفكير اليهودى الصيهيونى للذى ظهر فى التراث منذ عهد التوراة وما بعدها . وإنه من أجل ذلك سخرت الصهيونية اليهودية أجهزتها الإعلامية والدعائية لنشر مفاهيمه والدعوة له فى أوسع نطاق مستطاع حى أصبحت الفرويدية من أقوى العوامل أثراً فى التوجيه الفكرى والخلى لعالم الغرب ، وقد ثبت أن فرويد كان يهودياً حقاً وعضواً عاملا فى بعض المنظمات وصديقاً شخصياً لمرتزل ، وأن العلاقة العضوية والمصلحية والمصيرية بين اليهودية والصهيونية والاستعمار الإمبريالى من ناحية وبينها وبين التحليل النفسى الفرويدى من ناحية أخرى قد جعلت من الحركات الثلاث ثالوثاً قوامه العنصرية وروح الاستعلاء ووسيلة الإفساد وهدفه الاستغلال ويشكل تحدياً يواجه البشرية ومستقبلها هـ

### ( ٢ ) الصهيونية واجهة المطامع اليهودية العالمية

في عام ١٨٩٧ أجمع المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال بسويسرا برئاسة دكتور تيودور هرتزل مؤلف كتاب « الدولة اليهودية » وبذلك انتقلت الحركة اليهودية العالمية إلى العمل الفورى من أجل تحقيق هدفها فركزت الثانية وقد اتجهت الحركة الصهيونية إلى العمل الفورى من أجل تحقيق هدفها فركزت على العمل في الدولة العيانية عن طريق المحافل الماسونية التي كانت بؤرتها « مدينة سالونيك » حيث توجد جالية ( الدونمة ) المعروفة من اليهود الذين هاجروا من الأندلس بعد الاضطهاد وأعلنوا إسلامهم وأقاموا في هذا الموقع الخطير . ومن خلال المحافل الماسونية تأسيس حزب الاتحاد والترقي الذي سيطر عليه اليهود وحولوه إلى هدفهم الرامي إلى تنكيس الدولة العيانية وتمزيقها وإيقاع الخلاف الدموى بين عنصريها العرب والترك . ومن ناحية أخرى فقد توجه الصهيونيون مرتين إلى السلطان عبد الحميد بمشروع قوامه الساح لهم بالإقامة في فلسطين في مقابل دعم الدولة مالياً بقرض قدره خمسون مليوناً من الجنيهات وقد رفض السلطان هذا العرض صراحة حين قال : « انصحوا الدكتور هرتزل بالا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع ، أني لا أستطيع أن أتخلي عن شبر واحد من الأرض فهي ليست ملك يميني بل ملك شعي ، لقد ناضل شعي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه فليحتفظ اليهود علايينهم وإذا مؤت امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون آنذاك أن ياخذوا فلسطين بلا ثمن ولكن يجب أن

لا يبدأ هذا التمزيق في جثثنا فإني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة ». كان هذا العرض في الأَغلب حوالي عام ١٩٠٢ مقدمة لإِسقاط الخليفة عام ١٩٠٩ بعد انقلاب الاتحاديين عام ١٩٠٨ ، هذا الانقلاب الذي هيل له المسلمون جميعاً ظناً منهم أنه فاتحة التحرر بالدستور الذي أُعلن في أَوائل حكم الاتحاديين . ويكني في الكشف عن هذه الصفحة أن ننشر ما نقلته مجلة المشرق اليسوعية عام ١٨٩٥ عن مجلة الكلمة عن علاقة اليهود بدستور المملكة العثمانية كاشفاً عن نفوذ اليهود في تركيا منذ إعلان الدستور . قالت نقلا عن مجلة الكلمة . « إن الدستور العثماني ككل دستور آخر خطته يد الماسونية ( يقصد دستور الثورة الفرنسية « حرية . إخاءً . مساواة » قد منح اليهود حق المساواة . فلم يلبث اليهود في تركيا أن أخذوا يظهرون لدى الملاُّ ماذا يعنون مهذه المساواة ، فقبل كل شيءٍ انسلوا إلى أعلى الوظائف في المملكة ، ثم لم يمض وقت طويل حتى ظهر أن مديري دفة جمعية تركيا الفتاة ( المنبثقة عن حزب الاتحاد والترقى ) هم يهود ، أما الحاخام باشي أو رئيس الحاخامات في الأُستانة فني يوم الاحتفال بمرور سنة على إعلان الدستور في المملكة العبانية أُخذ من شدة فرحه بالحرية اللستورية وعظم تعصبيه للنصرانية أخذ يدوس برجليه أوراقاً منتزعة من الكتاب المقدس ، وبوجه الإِجمال فإن إعلان الدستور في تركيا قد ملاَّ قلوب بني إسرائيل أَجمعين فرحاً عظيا بهذا المقدار حتى أنهم أصبحوا كالسكاري لا هم لحم إلا الانتقام في السر والجهر من أُخوتهم النصاري ، فأُخذوا بواسطة أعوانهم لدى الباب العالى ينثرون كامن البغض بين الأتراك المسلمين وبين سائر الشعوب المسيحية في المملكة العيانية وكلما رأُّوا نيران هذا البغض بين الطرفين تكاد أن تخمد أوارها بادروا وزادوها وقوداً : ومما يؤيد لنا هذه الحقيقة هو أن جريدة التيمس الإِنجليزية إحدى الجرائد المشهورة بممالاً تهم الميهود واليهودية ، رأت من واجبها أَن تذكر اليهود بالدور الذي كانوا يلعبونه دوماً في تهييج الإسلام ضد النصاري وباشتراكهم مع الأُّولين في ذبح الآخرين ، وكفي مذابح سوريا ومذابح الأَستانة ، ولا سيا مذابح أدنة ونواحيها ، وتذكرهم \_ أي جريدة التيمس \_ بما استفاده اليهود من وراء هذه المذابح الأُخيرة وهو أن أراضي الذين ذبحوا أو هربوا من الأرض قد استملكها أَحد اليهود المسيحيين جاريل وأسكنها يهودا من روسيا وأشارت الجريدة إلى أن جمعية تركيا الفتاة التي أحست من جراءِ استسلامها للنفوذ الأَجنبي مكروهة في أكثر أَنحاءِ المملكة العثمانية وهذا ماجعل جريدة التيمس الإِنجليزية تبادر إلى تحذير اليهود في كل مكان ولا سيا في تركيا من وخامة

عواقب استعجالهم في التظاهر بأمانيهم اليهودية » ١ . ه . في هذه المرحلة تحالفت الصهيونية مع الاستعمار بفلسفة واضحة مخططة قوامها استعادة بناء هيكل سليان . ووجد الاستعمار في المخطط الصهيوني عاملا هاماً في طريق تحقيق وجوده وضغطه على العالم الإسلامي وذلك بإقامة احتلال استيطاني أخطر أثراً من الاحتلال العسكري والسياسي ، في بقعة من أدق بقاع العالم الإِسلامي قلب الأُّمة العربية : فلسطين ، ولذلك فقد بدأ تحرك النفوذ الأَّجنبي وقوامه ( فرنسا وانجلترا وروسيا ) مع الحركة الصهيونية في سبيل تمزيق الوحدة الإِسلامية الكبرى ( العربية التركية ) الممثلة في واجهة المقاومة : الدولة العثمانية . وكان الاتحاديون ثمرة المحافل الماسونية في سالونيك أخطر قوة في سبيل تحقيق هذه الغاية في الفترة منذ إسقاط عبد الحميد عام ١٩٠٩ إلى انتهاءِ الحرب العالمية الأولى عام ١٩٠٨ حين أَمكن التمهيد الكامل لصدور وعد بلفور وبدءُ إقامة كيان صهيوني يهودي في قلب فلسطين . فقد بدأت الصهيونية في حملتها مع الدول العمَّانية إلى الإغراء فالتـآمر ثم استغلت قوة داخلية تركية أساسية لهدم الدولة ، بعد أَن أَزاحت السلطان عبد الحميد الذي استطاعت الصهيونية العالمية بالاشتراك مع الاستعمار أَن ترميه بكل نقيضة في محاولة إظهاره للمسلمين في أبشع صورة ، بعد أن استطاع خلال أربعين عاماً أن يشغل أوربا بمشاكلها الخاصة وأن يحبط مؤامرتها وذلك برفع لواء الوحدة الإِسلامية وقد حاول سفير بلغاريا في الآستانة أن يؤلب الدول الأُوربية على عبد الحميد حين قال إنه من طراز السلطان محمد الفاتح الذي سبق له أن طرق بجيوشه أبواب أوربا وأن عبد الحميد يهدف إلى إعادة عظمة الدولة وإعادة مجد المسلمين ، فعليكم تناسى خلافاتكم ومعرفة أي شخصية تواجهون . والمعروف في هذا الصدد أن السلطان عبد الحميد حين رفع علم الجامعة الإِسلامية واستقدم جمال الدين الأَفغاني إِنما كان يحاول أن يتخذ خطة غاية في القوة والبراعة لولا أن عجل النفوذ الاستعماري والصهيونية بالقضاء عليه ، كانت خطته هي محاولة تعريب الخلافة وإيجاد الكيان العربي في قلب الدول الإسلامية نفسها ، وكان هذا هذا العمل من أخطر ما تنبه إليه الاتحاديون والماسونيون وخشو أثره لو تحقق والواقع أن عبد الحميد كان بسبيل إحياء سنة السلطان سليم بتعريب الديوان وجعل اللغة العربية : اللغة الرسمية للدولة ثم السعى لتعريب الخلافة نفسها وصرفها عن الأَتراك المحدثين ويرجع ذلك في نظر الكثيرين إلى أرومته العربية التي يرتبط بوشائجها عن أُمة الهاشمية . والمعروف أن الدونما في مدينة سالونيك المجاورة لليونان حيث مقر المحافل الماسونية ومراكز الاتحاديين .

كانت منطلق حركة خلع عبد الحميد ، كما انطلق فيها بعد ذلك بسنوات الذين حملوا لواء إلغاء الخلافة . وكان واحد من الثلاثة الذين حملوا للخليفة وثيقة التنازل هو أحد الذين حملوا إليه وثيقة الصهيونية في القرض اليهودي نظير سهاحة بدخول فلسطين وكان معنى هذا واضحاً أن الصهيونية قد استطاعت أن تزيل من طريقها أخطر عدو لها .

وكان تيودور هرتزل في كتابه «الحل الصهيوني » الصادر عام ١٨٩٥ ثم في المؤتمر الصيوني العالمي عام ١٨٩٧ قد رأى أن تكون فلسطين أرض الدولة اليهودية ، ثم عقد المؤتمر الصهيوني مرة أخرى عام ١٩٠٨ وأصر على أن تكون فلسطين أرض الميعاد هي مقر الدولة البهودية . فلما تحقق الانقلاب التركي انفتح باب الأمل أمام الصهيونية في فلسطين ، وقد عاونت الماسونية الاتحاديين في خلع السلطان عبد الحميد عن طريق خطة الزحف على العالم بقيادة ضابط مسلم عربي هو محمود شوكت ومعه عارف حكمه وقارصوه اليهودي وحين ولى الاتحاديون السلطان محمد رشاد كان نفوذ الاتحاديين والصهيونية والماسونية قد قرر كل شيء بالنسبة لتمزيق وحدة الأُ تراك والعرب عن طريق أُخطر رجالهم : أحمد جمال الدين باشا . وقد أَثبتت عشرات المصادر أَن الماسونية كانوا يؤلفون القسم الأُعظم من أَفراد جمعية الاتحاد والترقى وإن كانت لهم اليد الطولى فيما أَصاب الدولة ، ثم في قيادة حركة الجامعة الطورانية وتتريك المناصر العربية وأنهم أبعدوا العناصر العربية عن جمعية الاتحاد تحرزاً من كشف مخططهم ، وكانت أخطر أعمالهم شنق الأحرار العرب لأبجاد خصومة دموية تقطع كل أمل في الالتقاء بين العنصرين ، وإرغام الدولة العمانية على دخول الحرب إلى جانب الأَلمان ، فلما انهزمت تركيا بانهزام الأَلمان تحقق كل شيء للنفوذ الاستعماري واليهودي معاً : ١ - القضاءِ على الدولة العثمانية . ٢ - تقسيم الأجزاء العربية بين فرنسا وانجلترا . ٣ ــ صدور وعد بلفور باقامة الدولة الدولة اليهودية . ٤ ــ تحويل الذولة العمانية إلى دولة تركية قومية علمانية معادية للاسلام واللغة العربية . ثم كان للماسونية الصهيوسية بالاشتراكمعالنفوذ الأَجنبي ان تحقق أخطر خطوات تمزيقالوحدة الاسلامية وهي إسقاط الخلافة . فهم الذين حرضوا مصطفى كمال الذي تدل كثير من الدلائل على أنه كان من دونمة سالونيك وأنه كان من أخطر رجال الماسونية والاتحاديين ، ومما يذكر في هذا الصدد أن معاهدة لوزان قد رافقها مقررات سرية كانت تحتم إسقاط الخلافة العثمانية وإلغاء وجه تركيا الإِسلامي العربي (٣) ما هو الخطر الذي واجه العالم الاسلامي ويواجه نتيجة للحركة

الصهيونية وإنشاء إسرائيل في فلسطين قلب الوطن العربي: الواقع أن الصهيونية كانت تحديا جديداً للعالم الاسلامي أصبح مع مرور الأيام أشد خطراً من الاستعمار نفسه ، بعد أن قطع المسلمون مراحل طويلة في مقاومة الاستعمار نفسه والادالةمنه وتحقيق جانب من الانتصار عليه وهو إنهاءِ الاحتلال العسكري من أغلب أجزاءِ العالم الاسلامي وإن بتي الاستعمار الاقتصادي والثقافي مسيطراً ولكنه في طريق المواجهة والمقاومة . أما الاحتلال الصهيوني لفلسطين فقا. أَخذ صورة أكثر عنقاً من الاستعمار نفسه ، فهو استعمار استيطان من نوع أشد خطورة ، فني بعض مناطق العالم الاسلامي عمد الاستعمار إلى تنفيذ الاستعمار الاستيطاني وذلك باستقدام مجموعات من الأَجانب للاقامة في الأَوطان المستعمرة (كما فعل الاستعمار الفرنسي في الجزائر ) ولكن الاستعمار الصهيوني يختلف عن ذلك ويتميز بأنه كان أشد ضراوة لأنه طرد الشعب الأصيل ليحل هو محله . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن الصهيونية عمدت إلى الإِعلان عن مخطط واسع لبناءِ امبراطورية كبرى يجرى تنفيذها من النيل إلى الفرات ، مرت في مراحل مختلفة كان في مقدمتها وعد بلفور ١٩١٧ وإنشاءِ الدولة الإِسرائيلية عام ١٩٤٧ متعدية الحدود التي رسمها قرار التقسيم الذي رفضه العرب ثم التوسع الجايد الذي وقع ١٩٦٧ بضم القدس والضفة الغربية وصحراء سيناء وهضبة الجولان . هذا هو الخطر الذي واجه العالم الاسلامي منذ حمسين عاماً ، وإن لم تؤثر تحدياته في هذا الوطن كله إلا في السنوات الأَّخيرة بعد سيطرة اليهود على القدس وانتزاعها من المسلمين والعرب بعد أكثر من ألف عام عندما انتزعها الصليبيون واستردها صلاح الدين ويبدو أن الخطر الصهيوني الذي كان يمثل تحدياً للأمة العربية وحدها إلى ما قبل ١٩٦٧ قد أُصبح اليوم خطراً أَشد ضراوة بالنسبة للعالم الاسلامي كله ، إذا ما وضعنا في اعتبارنا التوسع الاقتصادي الذي تقوم به إسرائيل في قلب أقريقيا وسيطرتها على بعض الدول الاسلامية وذلك عن طريق النفوذ الاستعماري الذي يفسح لها المجال في كل مكان وهذا هو مصدر الخطر الذي يواجه العالم الاسلامي ، حيث ينسحب الاستعمار التقليدي اليوم من مناطق كثيرة في نفس الوقت الذي يتسع فيه نفوذ اسرائيل كبديل له أشد خطورة وأُعمق أَثْراً ولقدكان الاستعمار يرى في إسرائيل منذ إنشابها قاعدة لاستمرار سيطرته على العالم الاسلامي ، وكانت بريطانيا وأمريكا من بعدها ترى في الصهيونية بديلا من الاستعمار الذي انتهى عهده ، ووسيلة لاستمرار رسالتها الاستعمارية والسيطرة الاقتصادية والثقافية على أخطر أجزاء العالم الاسلامى

ولا سها منطقة قناة السويس الاستراتيجية والقدس التي يتمثل فيها نفوذ الأديان الثلاثة الاسلام والمسيحية واليهودية.وهذا ما عبر عنهالسياسي البريطاني إميري حين قال: «إن بريطانيا قد تأكد لدمها أنه لن يحمى مصالحها في الشرق الأوسط سوى إنشاء دولة صهيونية في فلسطين » غير أننا إذا ألقينا نظرة عميقة على أثر الحركة الصهيونية وقيام إسرائيل في العالم الاسلامي والأُمة العربية نجد أن فلسطين كانت بؤرة الانتفاضة العربية الاسلامية . فهي في مفهوم العرب والمسلمين الحملة الصليبية التاسعة على العالم الاسلامي أو امتداد لهذه الحملات لتحقيق أهدف بعيدة المدى أهمها : أن تكون مركزاً انقضاض للاستعمار على العالم العربي ، وبها يتحقق بقاء التجزئة والاقليمية وعزل الجناح الأُسيوى ، وإبادة شعب فلسطين العربي والاستيلاءِ على أَرضه وليس أَدل على الترابط بين الحروب الصليبيةوالغزو الاستعماري الحديث ، والسيطرة على فلسطين من تصريح اللورد اللنبي الانجليزي الذي قال حين دخل القدس : اليوم انتهت الحروب الصليبية ، وقول الجنرال غورو الفرنسي حين دخل دمشق: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين \_ وبذلك جدد الاستعمار الرابطة بين وعد بلفور وبين الحروب الصليبية التي انتهت من ثمانمائة عام . وكان قيام إسرائيل في قلب العالم الإِسلامي والوطن العربي ،مصدر صدمة خلفت يقظة عارمة حتى ممكن القول بأنَّها (بؤرة الانتفاضة) التي عرفها عصرنا الحديث ، وقد أَرادها الاستعمار مؤامرة للقضاء على الأُمة العربية وتمزيقها وتحقيق ما عجز عنه في الفترة التي بدأت منذ صراعه مع العرب ولقد حرصت بريطانيا أَن تعد فلسطين لاقامة الدولةاليهودية منذ اليوم الأُول لانتدابها ، ولكن العرب لم يستسلموا بالسهولة التي كانوا يتصورونها ، وقد سجل ذلك (وايزمان) في مذكراته حين قال : إن المقاومة الفلسطينية العنيفة أُخرت تنفيذ البرنامج اليهودي في فلسطين إلى عام ١٩٤٨ بينما وبالرغم من أساليب العسف كان مقرراً أن يتحقق ذلك عام '١٩٣٤ على الأ كثر». والضغط وحرق القرى الكاملة فانه في خلال ثلاتين عاماً (١٩١٨\_١٩٤٨) لم ينتزع من العرب إلا ٦ في المائة من مجموع الأراضي وقد قام العرب في فلسطين مقاومة فعالة باسلة طوال الفترة منذ صدور وعد بلفور حتى قيام إسرائيل بالغدر ، دون توقف ولا تردد في تقديم التضحية بالمال والدم. غير أن النفوذ الاستعماري الحريص على قيام إسرائيل في قلب العالم الاسلامي قد حقق هذا الهدف بالغدر والقوة ، والأُسلحة والخبراءِ ، عندما أُعلن مجلس الأمن قراره بتقسم إسرائيل إلى دولتين عام ١٩٤٧ وعندما استولت إسرائيل على

على فلسطين كلها عام ١٩٤٨. هنالك بدأت يقظة فكرية سياسية بعيدة المدى فى العالم العربى كله عمدت إلى تعمق هذا الخطر ومواجهته ، حيث علت كلمة القومية العربية وجرت خطوات إلى الوحدة ، وبدا أن المعركة مع الوجود الاسرائيلي هى معركة حياة أو موت ، غير أن الموقف قد زاد تعقيداً عندما أيد الاستعمار بكل قوته بقاء اسرائيل وعمل على دعمها وبعد أن ضعف نفوذ بريطانيا في المنطقة استطاع نفوذ الولايات المتحدة الذي حل محلها أن يقوم بدور التأييد والدعم لاسرائيل ، وما تزال فلسطين والاحتلال الاسرائيلي والحركة الصهيونية من ورائها هي أخطر تحدى يواجه العالم الاسلامي والأمة العربية وما تزال فلسطين وبيت المقدس هي بؤرة الخطر الذي يدعو إلى التجمع والمواجهة .

# (٤) الحركات الهدامة ودعوات تغيير مفاهيم الإسلام

واجه العالم الاسلامي حركتين فكرتين : (أولى) هاتين الحركتين ، هي حركة اليقظة التي حمل لو اقها دعاة التوحيد والسنوسية والمهدية وما حمل لوائه جمال الدين الأفغاني وعصبر نسكي والكواكي وسيد أمير على وشبلي النعماني والألوسي والمراغي واقبال ومحب الدين الخطيب وحسن البنا وحركة المنا والازهر والشبان والاخوان المسلمون في مصر والمحمدية في أندونيسيا وحركة العلماء وندوة العلماء في الهند الاسلامية . هذه الحركة الاسلامية الأصيلة التي بدأت من نقطة «التوحيد» وعملت على بعث مفهوم الإسلام الصحيح ديناً ونظام مجتمع لا بنفصل والتي أحيت القيم الاسلامية في الاجتماع والتشريع والسياسة والاقتصاد والتربية وجددت مفهومها على النحو الذي عرفه السلف الصالح مستمدة روحها من القرآن الكريم والسنة مفهومها على النحو الذي عرفه السلف الصالح مستمدة روحها من القرآن الكريم والسنة عالم الإسلام في دعوتها إلى الجامعة الاسلامية وربط الدين بالمجتمع ، وإقامة أنظمة متجددة عصرية في مختلف المجالات لها قاعدتها وجذورها المستمدة من الإسلام أساساً ، لولا أن النفوذ عصرية في مختلف المجالات لها قاعدتها وجذورها المستمدة من الإسلام أساساً ، لولا أن النفوذ وأتاح لها من المؤسسات والأساليب والقوى ما دفعها إلى مكان الصدارة في الجامعة والمدرسة والصحافة والثقافة وساند دعاتها وأنصارها بانً ن أسند إليهم كبريات المناصب في القيادات السياسية والفكرية والاجتماعية بينما عزل قيادات الحركة الإسلامية الأصيلة ونحاها وجمدها السياسية والفكرية والاجتماعية بينما عزل قيادات الحركة الإسلامية الأصيلة ونحاها وجمدها السياسية والفكرية والإعامة والمعامة والمعامة والمعامة واحتاها وجمدها

في الظل حتى لا تكون ذات فعالية ، ومع ذلك فقد ظلت حركة اليقظة الاسلامية المبعدة عن مكان الصدارة من النفوذ الاستعماري أشد قوة بشعبتها وقد استطاعت بصحفها المتواضعة ومنابرها القليلة أن توقف نمو حركة التغريب والشعوبية وأن تقيد كل خطر من أخطارها وأَن تهز الدنيا بصوتها في مواجهة حركات الاستعمار التغريبية التي قصدبها إِلى القضاءِ على الرأَّى العام الاسلامي في مثل حركات التبشير في مصر والسودان والتجنيس في تونس والظهير البربرى في المغرب ودعوات الفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والبربرية في المغرب وبالرغم من أن الاستعمار استعان بعناصر الأقليات وقوى الطائفية على إقصاء المسلمين عن التعليم والثقافة والقيادة وتقديم غيرهم ، فقد استطاع المسلمون أَن يواجهوا حركة الغزو الثقافي والاستعمار الفكرى والتغريب والشعوبية بقوة وأن يكشفوا حركاتها وأن يفضحوها في كل خطوة ، وأن يحذروا منها جموع المسلمين ، وقد انكشفت خطط المستعمر إلى أسلوب جديد ودعوة جديدة وخداع جديد . أما الحركة الأُخرى فكانت تمثل تحديات النفوذ الاستعماري مجتمعة في صورة دعوات اتصلت بالدين أو بالجنس أو بالقومية واستغلت نصوصاً قديمة انطوت صفحتها من أجل تعميق الخلافات وإثارة الشبهات وخلق أحزاب فكرية جديدة متضاربة بل وأيقظت خلافات قديمة كانت قد ماتت فعلا وذلك حتى تحول دون التقاءِ العالم الإسلامي على وحدة فكر . وكان أبر ز هذه الحركات الهدامة : في مجال الشعوبية والالحاد والاباحية والدهرية وأخطر هذه المؤسسات : الماسونية وارساليات التبشير وأُخطر الدعوات البهاثية ، ودعوات الاقليمية الضيقة ، والحركات ذات الطابع الاسلامي مظهراً والتي تحمل مفهوماً منحرفاً أو مضللاً كالقاديانية، وكانت هناك قوى طابع أشد قوة وخطراً تحمل لواءِ مثل هذه الحركات الهدامة ، كما حدث في تركيا وأفغانستان وإيران وغيرها من بلاد العالم الإسلامي وبرزت وراء هذه الحركات أسماء دعاة وقادة أمثال : الباب والبهاء ومنها غلام أحمد وضياء كوك الب وطه حسين وسلامه موسى وأنطون سعادة . ولقـد كانت أهداف مثل هذه الحركات واضحة أمام الرأى العام الاسلامي وليست في حاجة إلى من يكشف عن مخالفتها الصريحة لمفهوم الاسلام ومعارضتها الواضحة لخطر حركة اليقظة الاسلامية الممتد من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى حركة الجماعات الاسلامية : الشبان والاخوان المسلمين في مصر والمحمدية في أندونيسيا وندوة لكنوفي الهند الاسلامية وحركة السلفية في المغرب وجمعية العلماء في الجزائر . ولكن كان هناك ما هو متداخل المظهر يحمل الخطر في أعماقه

وفي ظاهره يحمل اسم الإسلام مثل الدعوة القاديانية التي وإن كان امتدادها في أحمدية لاهور قد تحول تحولا عن دعوة غلام أحمد غير أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من الارتباط عفهوم الاسلام ارتباطاً كاملا . . وقد حاولت دعوات الاقليمية الضيقة والدعوات القومية غير ذات المنابع والقيادات الاسلامية أن نفصل العروبة عن الاسلام ، أو تفصل قطراً من الأَقطار عن باقى أجزائه العربية أو اخوته الاسلامية ، كالدعوات التي ظهرت في أوائل القرن وحملت شعاراً براق المظهر ولكنه يخنى الخطر كدعوات مصر للمصريين وسوريا للسوريين والسودان للسودانيين وتركيا للأُتراك . هذه الدعوات وفي مقدمتها دعوة حزب الأُمة في مصر ، الذي رسم المخطط الأساسي للقومية الضيقة إنما كانت تهدف إلى أمرين : ١ \_ الانفصال بمصر «جغرافياً وسياسياً» عن كيانها : العربي والاسلامي في رابطتها بالأمة العربية وفي رابطتها بدولة الخلافة والدول الاسلامية . ٢ – الانفصال بمصر فكرياً وروحياً عن كيانها الفكرى الاسلامي وعن الثقافة العربية ذات الجذور الممتدة بتاريخ الإسلام واللغة العربية والفكر الاسلامي في مجالاته المختلفة : الاقتصادية والاجماعية والسياسية والتربوية والاعتاد على مفاهيم الفكر الغربي الخالص ذات الجذور المرتبطة بسان سيمون والحريين والليبريين منفصلة تماماً عن جذور الفكر الاسلامي في الثقافة والتربية والاجتماع. ويمثل لطني السيد في كتاباته التي حملتها الجريدة : لسان حال حزب الأُمة منذ (١٩٠٧ – ١٩١٤) مضمون هذه الفلسفة الاقليمية البالغة الضيق والتعصب والتجمد داخل المصرية والمنفصلة عن أَبعادها السياسية والتاريخية واللغة والاسلام . وظهرت دعوات تحاول أَن تجزىءِ وحدة وتكامل أرضية الفكر الاسلامي للأَّوطان الاسلامية ، هذه الدعوات الجزئية : التي حملت لواءِ التولستوية والغاندية ومن هذه دعوة الانفصال بين الربط الجذري ، والتكامل العضوى: بين جوانب الاسلام المختلفة خدمة للفرد الاستعماري بحجب مفهوم الجهاد في الإسلام ، أُو إِبراز مفهوم الاسلام فيه على نحو يختلف عن تكامل الاسلام في الجمع بين السلام والجهاد في منطق واحد ، ومن هذا ما دعا إليه أمثال عبد الرازق أو مادعا إليه غيره من الفصل بين الدين والضمير ، أو ما حوله الاخرون من إعلاءِ آراءِ السلام الذي جمع بين المسيحية وتولستوى وغاندي بحسبانه مذهباً يصلح للفكر الإسلامي ويحرره من مفهوم الإسلام المتكامل : سلاماً وجهاداً وربطاً بين الدين والمجتمع ، وبين الروح والعقل ، وبين الإِخاء الإِنساني ومقاومة الغزو الاجنبي والنفوذ الاستعماري . وقد حملت معظم هذه الدعوات لواء

العداء للإسلام في جانب من جوانبها كما حاولت في إعلاءِ جانب له ، وتعطيل جانب آخر ولقد كانت البهائية والقاديانية من أخطر هذه الدعوات ، ولقد تلقفها النفوذ الاستعماري الذي دفعها أساساً وأوجد لها كياناً هاماً ، وأذاع بها وخلق لها أنصاراً حتى أن الاستاذ العقاد أضاف حركة البهائية والقاديانية إلى دعوات الإصلاح الإسلامي والتجديد فيه وضمها إلى الوهابية والسنوسية وحركات جمال الدين ومحمد عبده وأحمد محمد المهدى ، بينما غفل عن مخاطر هاتين الدعوتين ، ومن الحق أن يقال إن هذه الدعوات كانت تعمل لتغريب الإِسلام أُو لتمسيحه ونقض الجانب الكفاحي له ، وإعلاءِ جانب السلام والرحمة على نحو يجعلها الاسلام نفسه ، وكان هذا العمل لحساب النفوذ الأَجنبي والاستعمار الذي يعرف أَن الإِسلام يغذي في المؤمنين به الايمان بالدفاع عن أُوطانهم وحرياتهم وأعراضهم حتى يموتوا شهداء في سبيلها ، وهو الخطر الذي يواجهه النفوذ الأجنبي والذي يحول دون توسيد الاستعمار وتحويله إلى مودة وصداقة وموالاة من جانب العالم الاسلامي. كانت هذه الدعوات وفي مقدمتها : البهائية وهي ترمي إلى توحيد الأَّديان والقاديانية التي تنقض الجانب الكفاحي في الإسلام ، إنما تهدف جميعاً إلى مجاولة تغيير مفاهيم الإسلام والقضاء على فريضة أساسية في الإسلام هي : الجهاد والكفاح ضد المستعمر ونزع الجانب الأَّعلي الذي يتميز به عن الاسلام عن غيره من الأَديان فالإِسلام دين ونظام مجتمع ، كما تدعو إِلى تمسيح الإِسلام وإعطائه طابع من الهوادة بحيث يجعله يتقبل النفوذ الاستعماري ويرضي به كأَنما هو قدر مقدور وإذا كان غاندي أو تولستوي قد حمل لواء هذه الدعوة فإنما كان ذلك في مواجهة تحديات تختلف عن الخطر الاستعماري الجارف الذي اكتسح عالم الإسلام كما تتعارض أصلا مع مقومات الاسلام الذي يحمل دوماً في جوهر مفاهيمه عنصر المقاومة والجهاد للغزاة والمغيرين والمحتلين والمستعمرين ، والحيلولة دون انصهار المسلمين في غيرهم أو القضاءِ على شخصيتهم الأساسية الجامعة بين الروح والقلب والدين والعلم والدنيا والاخرة وقوامها التوحيد الخالص. ومن هنا كانت دعوة التجديد أو العلمانية أو تحرير الفكر إنما تحاول أن ترمى هذا المفهوم بأنه تعصب ، وكان مفهوم تسامحها وتحررها إنما يهدف إلى تقبل الاستعمار الغربي تقبل الرضي والإعجاب والتقدير والموالاة ، وممالاً ق النفوذ الأَجنبي ، ولم يكن ذلك ممكناً إلا بتغيير أصل جذرى في مفهوم الاسلام وهو إلغاء «باب الجهاد» ولذلك فقد كانت الدعوة إلى التماس مفهوم الإسلام الأصيل المستمد من القرآن هي عامل المقاومة الأُكبر للنفوذ الأَجني والتغريب .

#### ١ - البهائية

ظهرت البهائية في إيران والقاديانية في الهند. أما البهائية فتجمعت فيها جوامع الباطنية والحلول والاتحاد وآراء الشيعة الغالبة وفلسفات الوثنية واليهودية والمسيحية وأساطيرها ومزيج من آثار التنجيم والتأويلات ، وقد برزت في ثوبين : ثوب البابية ثم ثوب البهائية الذي استوت إليه . ظهر ميرزا على محمد ( الباب) عام ١٨٤٢ . وقتل الباب عام ١٨٥٠ بعد أن ثار فتنة كبرى وثورة عامة في زنجان ومازندران وتبريز من أعمال فارس ولم يترك الباب منهجاً اصلاحياً وإنما ترك كتاباً عرض فيه لبعض نظريات العقائد وقضنايا الباطنية : وفرائض البابية ركعتان في الصباح والكعبة عندهم في مسجد شيراز ، وصوم شهر آخر من نزول الشمس ببرج الحوت . ثم انقسمت البابية إلى رجلين من خلفائه : صبح أزل وعرف أتباعه باسم الأَزلية وميرزا حسين الملقب بالبهاء ، ومات بهاء الله عام ١٨٩٢ مخلفاً في زعامته عباس البهاء المذي تبناه الاستعمار البريطاني وأتاح له الفرصة لإِذاعة آرائه منذ سنة ١٩١١ في كل مكان وأقام في القدس فترة ثم زار مصر وزار أمريكا وأوربا ومات في نوفمبر سنة ١٩٢١ وخطب في كثير من الكنائس والمعاهد العلمية ودعا إلى توحيد العالم البشري وترك العصبيات المذهبية والجنسية والسياسية وبين أن مطالب الرسل واحدة وقد منحته الحكومة البريطانية لقب « سير » شكراً له على ما أبداه من الكرم والإكرام للجنود البريطانية خلال الحرب وقد احتفل بدفنه السير هربرت صمويل المندرب السامي البريطاني لفلسطين ( اليهودي الأَصل) ويمكن أن يقال إن هذه الدعوة في بلادها ربما كانت لها بواعثها وأهدافها التي قصد إلى تشجيعها النفوذ الإستعماري في إيران ، أو ما يتصل بالعقائد والدعوات السارية في بلاد الفرس ولكن براعة النفوذ الإستعماري كانت قادرة على الإعلان مها وإذاعتها والاستفادة بها في مختلف أُنحاءِ العالم الإِسلامي لإِثارة الشكوك في النفوس. وقد حملت الصحف المصرية \_ في هذه الفترة \_ لواء التبشير به فتحدثت عنه طويلا ، واهتمت به اهماماً كبيراً وأطالت عرض مذهبه ودعوته ( المجلة الجديدة.والهلال والعصور ) واستمرت الأَهرام زمناً طويلا تكتب عن هيكل البهائيين في نيويورك ومصر وترجمت عدداً من المؤلفات المختلفة عنه .

وحملت الصحف تفاصيل كاملة عن مبادئ المذهب البهائي ودعت الناس إليه بحسبانه آخر الأَديان وأسلمها وأبعدها عن خلافات الأديان واضطهادها . وكشفت الصحف وكتابها عن موالاة وأمل في أن تجتاح الإِسلام وتغرى أهله بالدخول فيها وقال سلامة موسى إن هذا الدين أى البهائية يختلف عن المسيحية واليهودية حيث لم يقتل أحداً من مخالفيه لأن مبادئه تدعو قبل كل شيء إلى السلام قال : ونحن نحب أن يلتي هذا الدين تأييداً في مصر حتى يئتشر بين الطبقات التي لا تجد من الأديان السائدة أو من الاداب والعلوم ما يقنع نفوسها ، وفي الدعوة إلى البهائية كبت للتعصب ودعوة إلى آخاءِ البشر وإن الههائية تنزل على حاجة العصر الحاضر الذي يكره تعدد الأديان وما يجلب من مخالفة بعضها البعض من تحزبات وتعصب ( المجلة الجديدة فبراير ١٩٣٠ ) . وكذلك كتب اسماعيل مظهر في مجلته «العصور» عن البابية والبهائية وعباس أفندي ثم فصل مباديء المذهب البهابي ، وكتب في ذلك عباس العقاد وعمر عنايت والدكتور صروف ورددوا إدعاءات البهائية في القول بوحدة العالم الإنساني وأن أساس الأديان واحد ، وانها جماع المسيحية واليهوية والإسلام وتوحيد لغات العالم ومساواة الرجل بالمرأة ونبذ العصبيات وأنها محاولة لاتحاد الشرق والغرب والأديان والأجناس وزوال الحروب » وقد أعلنت مجلة المقتطف ١٩٠٠ عن أول كتاب عن البهائية ( الدرر البهية) وقالت فيه بإنكار كون القرآن معجزا ببلاغته وصاحته وفيه تأويل آيات القرآن على ما ينطبق على بدعتهم ولم تتوقف دعاة اليقظة الإسلامية عن مواجهة هذه الحملة التي كانت تهدف أساساً إلى مهاجمة الإسلام وانتهاز فرصة كل دعوة أو حادث لمعاونة إذاعة شبهات الانتقاص من الإسلام ولم تفلح كل وسائل الدعاية الواسعة في أكبر الصحف وبأكبر الأقلام في كسب واحد من المسلمين لهذه الدعوة ، ولم يحقق التهليل الكبير شيئاً بل ماتت الدعوة البهائية في مصر كما كانت في مختلف العالم الإسلامي وانكشفت أهدافها من بعد ، حين ظهر أنها إحدى فروع ودع سير هربرت صمويل مؤسس الدولة الصهيونية في فلسطين جثمان عباس البهاء تلك العلاقة بين البهائية والصهيونية والماسونية حتى انكشفت في السنوات الأنحيرة حين اجتمع المؤتمر العالمي البهائية في إسرائيل (١٩٦٨) بعد وفاة عباس البهاء بخمسين عاماً . وتكشفت تلك العلاقة في إن البهائية التي تدعى العمل على إزالة جميع الأديان : اليهودية والمسيحية

والإِسلام لم تكن في الحق تهدف إلا لمواجهة الإِسلام وحده . ولقد كان يعرف ذلك كثير من الذين أُولوا هذه الدعوة اهتمامهم ويقصدون إليه ، فليس الاسلام الحق هو الذي فرق بين الأجناس أو أثار الحروب بين الأمم ، أو الذي أخر وحدة الجنس البشرى وليس الاسلام هو الدين الذي بدأ برفضه أصحاب العقول والأرواح والذين يتلمسون المفاهيم الصحيحة عن طريق العلم أو العقل أو التجربة . ولقد اندلعت الدعوة إلى البهائية في العالم الإسلامي ومصر بالذات في نفس الوقت الذي كانت الصهيونية تركز قواعدها في فلسطين ، وحيث كانت الحركة التبشيرية في العالم الإِسلامي تؤكد وجو دها . وقد كشف عن ذلك بعض كتاب هذه الفترةفقد وصف المرحوم (محمدمحمودبدير) البهائيةبأنها أَشد خطراً من المبشرين وقال إِن أَساليبهم تختلف عن أَساليب المبشرين وتفوقهم ولهم في إِباحيتهم الأَخلاقية أكبر مبرر لهم ، وقال : إن الذين عدون المبشرين بالأموال عدون البهائيين ، وانه إذا كان ثم فارق بين الحركتين فانهما يلتقيان عند نقطة أساسية مرجوة هي إخراج المسلم من عقيدة الإسلام ، ثم قال إن هذا المخطط في بلاد الشرق وخاصة مصر إنما يمثل مؤامرة واسعة النطاق محكمة الأَطراف على الاسلام وتعاليمه ولم تتوقف الدعوة إلى البهائية بل ظلت تتجدد سنوات بعد سنوات ، وفي كل مرة تجد من كتاب المسلمين ما يكشف عن جوهرها يقول العلامة فريد وجدى : إِن دعوة البهائية إلى اتحاد الأَّديان قد سبق إليها الإسلام وأسسه على أُقوى الأُصول فَقَرَرَ إِنْ أَصَلَ الأَدْيَانُ وَاحْدً ، فوحدة الدِّينَ هي الأَساسُ الذِّي يَقُومُ عَلَيْهِ الإِسلامِ ، وأَن طموح البهائيين لأن تكون ديناً عاماً يقضى بالعجب ، لأنها ليست بدين سماوى ، وليس فيها من الأصول والمبادىء ، مما يلفت العقول إليها بعد أن بالغت في عرض نفسها على الأُمم فضلا عن أن البشرية ليست في حاجة إلى دين جديد بعد الإسلام فانه استكمل شرائط الدين العام وأين هي من الإِسلام الذي تبني أمماً قوية ومدنيات فاضلة في خلال عصور متعاقبة ولا يزال على مثل حيويته الأُولى حتى ليتوقع فلاسفة كثيرون ومنهم برناردشو أن مبادىءِ الإِسلام توشك أن تعم العالم أجمع ، ويقوم الإِسلام على أُصلية ضمنت لها التعميم والخلود تُلك هي : موافقته للفطرة واعتاده على العقل والعلم ، فأيَّن البهائية من هذا الموقف العلمي الحق ، وهي تقوم على أصلين أحدهما عتيق غامض ، قال به أفراد من محبي السبح في الخيالات ، وهي تصوير ذات الله بصور المخلوقين ، وثانيهما وهو صرف الأَلفاظ عن ظواهرها في مجال فسيح للظنون والأوهام والخبط «إن كل تجديد في مجالات النظم

الاجهاعية والتطورات الفعلية وكل نجاح يصبه دين أونظام يكون مناسباً للقدر الذي يحملها الناس من الوفاء للحاجات المناسبة للأمم والشعوب ، تدعى البهائية أنها أتت بجديد من الأصول لم يدر في خلد المصلحين قبلها كاتحاد الأديان وترك العصبيات واتحاد الأجناس والسلام العام ومساواة المرأة بالرجل «أما ما سموه باتحاد الأديان فقد سبق إليه الاسلام وأسسه على أقوى الأصول وأحاطه بأحكم الدلائل ، فقرر أن أصل الأديان كلها واحد ، وأن الخلافات التي بينها ما حدثت إلا لسبب ما أدخله قادتها من الأوهام . فالاسلام يفرض على أهله القول بوحدة الدين فرضاً ويأمرهم بالاعتقاد بجميع الرسل من غير تفريق . أما أسيد محب الدين الخطيب فقد عرض للبهائية من الناحية التاريخية : فأشار إلى هدفهم الأساسي في محاربة اللغة المشتركة في العالم الاسلامي ، وذلك حين أعلن البهائيون انسلاخهم من الإسلام واشتد بهم الحرص على محاربته من كل ناحية ومنها لغة الإسلام العالمية وهي الفران العربية فكان عن عناصر دعوتهم استنكار عالمية اللغة العربية المشتركة في العالم الإسلامي فتامروا على قطع الصلة بين المسلمين وتراثهم الصلاة والعلوم الإسلامية في العالم الإسلامي فتامروا على قطع الصلة بين المسلمين وتراثهم العلمي الذي تعاون أعلام المسلمين على تكوينه ، لذلك قام البهاء بالدعوة إلى إيجاد لغة أخرى تكون لغة الأمم فأخذ يدعو إلى اختراع لغة صناعية جديدة وأضاف إلى ذلك أن البهائية تنكر المعجزات المحمدية واعجاز القرآن .

#### (٢) القاديانية

أما الدعوة القاديانية التى ظهرت فى الهند فقد ارتبطت بالدعوات التى عمد النفوذ الاستعمارى البريطانى إلى أضفانها على تفسير القرآن والتى ارتبطت بهدف أساسى هو تحريف مفهوم الإسلام فيا يتعلق بجهاد المحتلين والمستعمرين والغاصبين وهو ما حاوله « أحمد خان » فى تفسيره المشهورعنه للقرآن، أما غلام أحمد القاديانى فقد كان صريحاً واضحاً حين أعلن أنه ربيب بريطانيا ووليها والمؤمن بوجو دها ، وأن دين الإسلام لم يكن دين جهاد بل دين سلام . وقد كان غلام أحمد موظفاً عند الإنجليز ويشيد فى خطبه وكتبه بذكرهم ، ومما يروى عنه قوله : أن الوقيعة فى جانب الله أهون من الوقيعة فى جانب الإنجليز . أعلن رسالته إلى العالم عام ١٨٨٩ وهو فى الخمسين من العمر ، وأدعى أنه نبى ومجدد ومهدى ومسيح وأدعى أنه المهدى المنتظر المنتظر الذى يترقبه المسلمون جميعاً ودعا إلى جهاد سلمي لا جهاد تراق فيه

الدماء مع تماًّ كيد الولاء للحكومة البريطانية . ومن ذلك قوله : « إن مهمة المهدى هو الدعوة إلى السلام ، ، أما الجهاد فيجب ألا يقوم على امتشاق الحسام بل على وسائل سلميه » وبذلك أَسقط فريضة الجهاديين من الفرائض الاسلامية وحبب إلى أتباعه المسالمة والتسامح ونهاهم عن التعصب: . وقد أمنت الحكومة جانب هذه الحركة وأيدتها في الوقت الذي كانت تحارب فيه كل دعوة صادقة . وأتاحت الفرصة له في نشر مؤلفاته وإصدار عدد من المجلات وخاصة مجلة الأَّديان باللغة الإنجليزية وتضم الدعوة القاديانية ملامح من البهائية : فهي تقوم على التوفيق بين الأمم ومن كلام غلام أحمد ما يشبه القول بالحلول فهو يتلبس بروح السيد المسيح وروح كرشنا رب الخير عند البراهمة . وفي مذهبه إنكار صريح لصلب عيسي ورفعه إلى السماء . كما أدعى أنه يوحى إليه وأنكر نبوة محمد ، مع إعلان الولاء للملكة فكتوريا وإعلان إبطال الجهاد ، وقال أن محاربة الإنجليز حرام في دينه ، وقال عن الدولة البريطانية بالنص في كتابه ( الهدى والتبصرة لمن يرى ) ص٢٦ ج ١ : «ولا يخفي على هذه الدولة المباركة أنا من خدامها ونصائحها ودواعي خيرها من قديم ، وكان والدى غلام القادياني من نصحاءِ الدولة الريطانية وكان أبي قد أُمدها \_ أَى الدولة البريطانية \_ بخمسين فارساً بخيولهم مدداً منه في أيام المفسدة (أَى أيام ثورة المسلمين في الهند على الاستعمار ) : ولا شك أن هذه النصوص وحدها كفيلة بـأن تكشف عن دوافع الحركة وأن الاستعمار البريطاني قد قصد بها إلى تغيير مفاهيم الإسلام أساساً ، وأنه اختار لها من أُوفى لبريطانيا حتى اعتبر ثورة المسلمين عليها ، هذه الثورة التي تعد من مفاخر المقاومة الاسلامية والجهاد الشريف اعتبرها : « مفسدة » . ومن الحق أن يقال أن ظهور القادياني قد أحيط بالشبهات ولتي من تشجيع الحكام البريطانيين ان لم يكن بايعازهم أصلا ما لم يكن مألوفاً منهم من معاملته ، ثم جاءت فتواه بقبول الحكم الأَجنبي وتفسير البجهاد على هوى بريطانيا مرجحاً عند الكثيرين لتلك الشبهات ، وقد تعهد القادنانيون بالدعاية للحكومة البريطانية وانتهزت بربطانيا الفرصة فساعدتهم على الدعوة لإلغاء الجهاد وتفريق كلمة المسلمين . وقد هاجم المسلمون المصلحون الهنود هذه الدعوة الهدامة وقال العلامة محمد عبد العلم الصديقي : أن عقيدة هذه النحلة الضارة فاسدة ، وهي التي أُضرت بالإسلام والمسلمين ، كما هاجمها المصلحون في كل مكان وكشفوا عن زيفها ومن ذلك ما يقوله العلامة فريدوجدي : لقد جرت سنة الله أن يرسل إلى الناس رسلاً لهدايتهم إلى الطّريق الحق فصحبت رسالة واحد منهم انقلابات اجتماعية خطيرة وحوداث تطويرية كبيرة ، تجاوبت باصداءِ حركاتها في أرجاءِ الأرض ، فاين ما يدعيه غلام أحمد ، لقد مضت على دعوته ستون سنة فلم يتبعها إلا أفراد من السذج ، لقد تجشم جهداً لكي يثبت أنه نبي فاصطدم بالنص القرآني الدال على أن النبي محمد خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده ، وأتى في هذا الباب بما لا يعقل من ضروب التأويل والتحريف. ولقد أولى الكتاب الأجانب من المبشرين والمستشرقين اهتماما كبيرا بالدعوتين البهائية والقاديانية وعدوهما منحركات اليقظة الإِسلامية وأَدمجوهما مع الوهابية والسنوسية وحركة جمال الدين الأَفغاني حيى يفسدوا بذلك مفهوم حركة اليقظة ويعكروا مجراها الثر النتي بآراء هذين الدعيين اللذين يحملان مفاهيم خارجة في أساسها عن المقومات الأصيلة للدعوة الاسلامية . فادعاء كل من الداعيين بالنبوة لأَنفسهما يقطع بأن هاتين الحركتين وأمثالهما إنما تندمج في الحركات الهدامة التي يتصل نسبها بحركات الباطنية والمجوسية والمزدكية وغيرها من الحركات التي قام بها الغلاة والخارجون على الإِسلام ، ولا يمكن في تقدير المنصفين أن تضاف هاتين الحركتين إلى حركات اليقظة والإصلاح الإسلامي الذي يجب أن تقوم أساساً على التوحيد والاعتراف بنبوة محمد أصلى الله عليه وسلم بعيداً عن الحلول والاتحاد ووحدة الوجود أو القول ببطلان الشريعة الظاهرة والأَّخذ بالحقيقة الباطنة . وقد أَشار العلامة أُبو الكلام إزاد في كتابه التذكرة إلى ذلك الأَمر فقال: ان غلام القادياني لم يدع يوماً من الأَيام أَنه نبي ورسول بل أتباعه وأنصاره هم الذين استغلوا اسمه وأضافوا إليه أقوالاً غريبة وأسسوا جماعة تبشيرية ، لكي يحصلوا على مركز بين أواسط الناس وإن الاستعمار استغل دعوة القادياني واشترى هذه الطائفة لأغراضه السياسية وتشكيك أبناء المسلمين في القيم الاسلامية . وقال : إن موالاة القاديانيين للإِنجليز كانت مبنية على تشتيت القيم الإِسلامية وقال الدكتور محمد اسماعيل الندوى : ان القاديانية دعوة سلبية رجعية أساسها المنامات والالهامات والخرافات .» وبمكن القول بأن ابرز ما دعا إليه القادياني وركز عليه هو رفض المفهوم الإِسلامي الصريح بأن الجهاد فرض مقدس لمقاومة المستعمر من مبادىءِ الإسلام ومن أهم فرائضه وإعلان تعاونه مع الحكومة البريطانية وعدم تأييده لاى محاولة لتعويض أركان السيطرة البريطانية في الهند باسم الإِسلام ( راجع كتاب المسأَّلة القاديانية : للمُودودي.) ويرى بعض المؤرخين : إن القاديانية ظهرت في الوقت الذي انتهت فيه الخلافة ، وتحرق المسلمون إلى إعادتها ،

وإن الحركة القاديانية كانت محاولة بريطانية ، وقد دافع نهرو عن القاديانية . وكتب إقبال رسالة طويلة جعلها بمثابة دعوى مقامة على القاديانية ، وكانت المهمة الرئيسية أن القاديانيين لا يرون مكة وطنهم الروحي ولكنهم يتجهون بدلا منها إلى قاديان ، وهذا يتعارض مع روح الإسلامي الدولي . ومن الحق أن يقال إن الحركة القاديانية قد تحولت من بعد وانصهرت في حركة الأحمدية ، التي يؤخذ عليها بعض الأُخطاء . وكان أَبرز عوامل التحول هو : المولى محمد على اللاهوري ( ١٩١٤ – ١٩٥١ ) الذي انفصل عن القاديانيين عام وأنشأ ١٩١٤ ما يسمى بالدعوة الأحمدية في «لاهور» وهي حركة لا تقبل بَّادعاءَات القاديانيين وتنكرقولهم بالنبوة . وتقول فرقة لاهو ر هذه أن غلام أحمد كان لا يزيد كثيراً عن مجدد للإسلام وتنفر مما تقوله الفرقة الأُخرى «فرقة قاديان» من تكفير أَهل السنة . وقد اتسمت الحركة الأحمدية بنشاط موفور في سبيل التبشير بالاسلام على نحو بارع واسع وصل إلىأقصى الأطراف وركز على أوربا وقلب افريقيا وطبع ونشر العديد من دراسات التعريف بالإسلام باللغة الإِنجليزية فاستطاعت أن تكسب إلى الإِسلام كثيراً من الاتباع . وكان لهم دورهم في الكشف عن طبائع الأُديان الأُخرى والدعوات المعادية للإِسلام والكتب المنسوبة إليها ، آخذين بمبدأ الشيخ خوجا بخش القائل باستعمال الأسلحة التي صاغتها أَيدى الغرب وقد وضع الأَحمدية كتباً كثيرة كما قدم مُحمد على اللاهوري ترجمة كاملة لمعانى القرآن وأبرز أعمال الأحمدية هي حركة التبشير التي انتشرت على نطاق واسع في الصين وأوربا وجزر الملايو وجاوه وأفريقيا . ويعترف جميع الباحثين للأحمدية بالخدمة التي أُدوها ويؤدونها وهي الدفاع عن الإِسلام في مواجهة الدعوات المعارضة لهوقد عرف لها النشاط الجم الذي تبذله بعثاتها ني بلاد الغرب للدعوة إلى الإسلام ، حيث تصدر الحركة الأَحمدية اللاهورية صحفاً في لندن ومن أَبرز دعاتها الأُستاذ خوجه كمال الدين وقد دافع كثير من نصفي كتاب المسلمين الهنود أمثال محمد اسماعيل الندوى عن السيد أحمد خان الذي نسب إليه رأيه في إيقاف الجهادضد الانجليز كمقدمة لحركة غلام القادياني، فقال أنمسألة أحمد خان للإِنجليز كانت لمصلحة المسلمين وترقية أحوالهم وهو يشبه في ذلك الشيخ محمد عبده في مصر ، أما موالاة القاديانيين للإِنجليز فكانت مبنية على تشتيت القيم الإِسلامية (٣) الماسونية

وكانت الماسونية من الدعوات الخطيرة التي أثبتت في أنحاءِ العالم الإِسلامي منذ وطد

النفوذ الاستعماري أقدامه في هذه المنطقة ، وقد ظلت سنوات طويلة تخدع الناس بأنها حركة خير وإحسان ومعاونة تحمل الطابع الإنساني الخالص حتى تكشفت مخططاتها في أوائل هذا القرن على أنها أداة النفوذ اليهودي الطامع في السيطرة وفتح الطريق أمام مطامعه ثم تكشف بعد ذلك بقليل أنها مقدمة الصهيونية وطليعتها ، ثم عرف من بعد أنها لم تنطني، بعد بظهور الصهيونية ولكنها مضت ولها مخطط خاص وعمل كبير . فالماسونية طليعة التحرك اليهودي الواسع الذي أنشأً عدداً من المؤسسات لتحقيق أغراضه منها الخني كالماسونية والظاهر ـ بعد أن مهدت له الطريق كالصهيونية والمعروف أن الصنهيونية واجهة تخني وراءها مطامع اليهودية أعطيت طابع العنف والجرأة بينما أعطت واجهة الماسونية السابقة لها طابع الخفاء والغموض ، وكلها تلتقي مع دعوات أخرى ربما كان مظهرها مختلف كل الاختلاف في سبيل فرض نفوذ اليهودية العالمية ، من خلال ايدلوجية تحاول أن تستمد مفاهيمها من التلمود وتقوم على إحياء شعب إسرائيل ولغته ودينه وإعادة بناءِ هيكل سليان مكان المسجد الأَقصى . في هذه المرحلة الأولى للحركة اليهودية كانت الماسونية هي الطليعة أو القوة الكاشفة حيث كان ذلك قبل الثورة الفرنسية بأكثر من ستين عاماً والتي كانت الثورة الفرنسية نفسها أكبر ثمارها وأبعدها أثراً ، والتي حققت مساواة اليهود بالمسيحيين في أوربا ، ومكنت لهم الخروج من الجيتو والمشاركة في الحياة العامة والقدرة السريعة على تسنم أرقى المناصب السياسية والاقتصادية والسيطرة في وقت قصير على مقدرات أوربا واخضاعها فكرياً ودينياً واجتماعياً لنفوذ التلمود كمقدمة للسيطرة العامة وإقامة الامبراطورية والحكومة العالمية على النحو الذي صورته بروتوكولات صهيون ؛ لذلك فقد كانت صيحة (الثورة الفرنسية ) : حرية \_ إخاء \_ مساواة . إنما تعنى أساساً مساواة اليهود بالعناصر الأُخرى وقد تمت خطوة الثورة الفرنسية عن طريق عمل متصل قامت به المحافل الماسونية في فرنسا وأنحاء أوربا المختلفة وحققت بالغدر والقتل إزالة كل من وُقف في طريقها . وقد استهدفت الدعوة الماسونية منذ اليوم الأَّول هدفاً محدداً يتمثل في رمزها « البناءون الأَّحرار » وقد كثر التساؤل عن هذا البناء الذي يحاولون تشييده وهو الذي يظهر واضحاً من خلال الأنظمة والتشكيلات الماسونية : ويعنى بناءِ هيكل سليمان في القدس . وقد استطاع كثير من المؤرخين الذين تعمقوا الأحداث أن يكشفوا العلاقة الوثيقة بين الماسونية وبين الثورة الفرنسية ، وفي مقدمتهم المسيو تموترو الذي نشر مذكراته التاريخية عام ١٩١٢ والذي أكد في صراحة بأن الثورة

الفرنسية كان ضابط أزمتها في أيدى الماسونية وأنهم هم الذين دبروا كل فصولها ولعبوا كافة أدوارها وما كان قبل لويس السادس عشر سوى تنفيذ لأحد مآربهم التي كانوا قد اتفقوا عليها في المحافل الماسونية » يقول المؤرخ نموترو : وبعد أن ملاًّ الماسون فرنسا دماء وفظائع أخذوا يعممون الثورة في كل أنحاء أوربا بواسطة جيوش الجمهورية فالماسونية تنفخ روح الثورة حينًا تحل فكم ثلت من عروش وكم قلبت من دول وكم عارضت من ملوك ، ومنها الفوضويون وأهل النهلست . وقد أشار المؤرخ هرماغروير : أن الماسونية حركة تكونت في لندن عاصمة الانجليز عام ١٩١٧ ثم وضعت الدستور الماسوني ، وقد انحاز لها ملوك انجلترا الذين وجدوا في الماسونية مساعداً قوياً على تنكيس الدول الكاثوليكية ، وقد أحصى الاحصائيون في مدة مائة عام عدد الملوك والرؤساء الذين قتلوا بمساعى الصهيونية فاذا هو ينيف على الثلاثين ومن إنجلترا تسربت الماسونية إلى سائر أنحاء أوربا ولم تزل تقوى وتشتد بكل الوسائل التي في وسعها حتى إنفجر بركانها بالثورة الفرنسية ثم تبعتها الثورة الأُوربية العامة وكان لها أثرها في البرتغال والدولة التركية.وأَشار الأَّب لويس شيخو إلى الماسونية عام ١٩١٧ في مجلته المشرق كان قد مر عليها مائتي عام بأن لها ما يزيد على ثلاثة وعشرين ألف محفل وأعضاؤها مليون . وقذ أشار جرحي زيدان وشاهين مكاريوس مؤرخا الماسونية وأبرز دعاتها في العالم العربي ، إلى أن الماسونية دخلت بيروت عام ١٨٦٢ وتجددت عام ١٨٨٨ وفي عام ١٨٦٩ تأسس في بيروت محفل آخر لغته العربية وأن الذين اشتركوا في هذه المحافل كانوا من الروم والبروتستانت واليهود وبعض أفر اد من الكاثوليك والموارنة والملكيين والأَّرمن ، وكان للماسونية في بيروت جريدة المشير وكانت رسالتها على حدتعبيرهم؛ تعاون كل المذاهب والأديان إلا المذهب الكاثوليكي ».ثم تعددت المحافل في فلسطين ودمشق وحمص وحلب وانطاكية وأدنة وقد خدع بعض المسلمين خلال فترة نضال النفوذ الأَجنبي الأُولى فظنوها وسيلة للتحرر من ظلم المستبدين ولكنهم لم يلبثوا أن اكتشفوا أنهم خدعوا ، وعرفوا دخائلها وفي مقدمة هؤلاءِ محمد عبده كما أخبر عن نفسه راجع (مجلة المنار السنة 7 ص ١٩٦ والسنة ٨ ص ٤٠١ ) كما كشف حقيقتها السيد جمال الدين الأَفغاني خلال إقامته في مصر والأمير عبد القادر الجزائري خلال إقامته في دمشق ، وقد كتب كثير من يقظة المفكرين العرب والمسلمين عن أخطار الماسونية وكشفوا عن دخائلها وفي مقدمتهم [ الأب لويس سيخو اليسوعي في كتابه : السر المصون في شيعة الفرمسون ( مجلة المشرق م

م ١١ و ١٢ ) ومحمد بن عز الدين العاملي في كتابه : كشف الظنون عن حال الفرمسون . وكان في مقدمة دعاتها يوسف المحاج صاحب مجلة الوقائع الماسونية . في لبنان وشاهين مكاريوس ونعوم شقير وعزيز ميرهم وقد أجمع الذين اتصلوا بالماسونية عن قرب وحذروا أهلهم من دخولها أن مبادىء الماسونية عموماً مرجعها إلى دك صروح كل مذهبونقض كل نظام . ٢ ـ وقد كان للماسونية دوراً بعيد المدى في تفويض الدولة العمانية ويمكن أن تعزى أكثر الأحداث الخطيرة التي قامت على التآمر والصراع بين الطبقات والعناصر إلى عمل الماسون وقد ارتبطت الماسونية بحركة جمعية الاتحاد والترقى وكانت عاملاً هاماً مع مخطط الاستعمار الأَّكبر على تمزيق الدول الإِسلامية الكبرى والسيطرة عليها . فقد أُجمع المؤرخون وتكشفت الحقائق في الفترة الأُخيرة عن أن الماسونية كان لها اليد الطولي في إسقاط الدولة العَمَّانية وإلغاء الخلافة وخلع السلطان عبد الحميد ، وأن دعوتها الأساسية كانت تهدف إلى بناء هيكل سليان في مدينة القدس على أنقاض المسجد الأقصى وهو هدف خطير لم يكن من السهل الإذاعة به ، ولكن جميع مخططات الماسونية كانت تصل في النهاية إلى هيكل سليان كرمز أكبر ، وهذا الهدف الذي حملت لواءه الماسونية ما زال هو أكبر أهداف الصهيونية منذ ظهورها إلى الان وللماسونية يرجع الأَثر الأَكبر في إذاعة صورة كريهة للسلطان عبد الحميد الذي يمثل أقوى مراحل المقاومة للنفوذ الصهيوني وموقفه من الصهيونية المشرف الواضح ما زال يحمل طابع الشرف والكرامة لهذا الرجل المذى أحيط بصورة خطيرة من الاتهام . فقد وقف موقف المدافع عن القدس ، ورفع لواء الوحدة الاسلامية في وجه النفوذ الأُجنبي الخطير في جبهاته المختلفة . ورفض أن يمنح اليهود شبراً واحداً من أرض فلسطين بالرغم من العرض الضخم الذي تقدموا به إليه في وقت كانت الدولة في أشد حالات العجز المالى والا لاس. وقد كان الحديث وما زال عن الماسونية غامضاً ، ويحاول البعض الفصل بين الماسونية والصهيونية ، وبين الصهيونية واليهودية ومما يذكر أن اليهود ي واكتشت من كبار دعاة اليهود سئل عام ١٩٢٧ : ما هي الماسونية فأجاب : الماسونيون الأحرار هم أولئك الذين يبنون المملكة اليهودية العالمية والواقع أن أهداف الماسونية معروفة للمسلمين منذ وقت بعيد وقد تبينوا هدفها في أوائل هذا القرن وقد أشار رشيد رضا إلى الماسونية في عديد من دراساته في المنار فقال إنها تأسست لأجل هدم الحكومة الدينية البابوية ، وأن الواضعون لأَساسها الأُول مِم اليهود وغرضهم إعادة مالمُ سَلْيَانَ

إلى شعبهم في القدس وإعادة هيكله إلى ما وضع له في المسجد الأقصى ، وأنهم هدموا الحكومات المسيحية في أوربة غربيها وشرقيها والحكومة الاسلامية التركية والقيصرية الروسية ، ثم ظهرت بعد ذاك جمعتهم الصهيونية تستغل خدمتهم للانجليز في الحرب بالتوصل إلى إقامة حكومة دينية يهودية في فلسطين ويقول : أن الجمعية الصهيونية تكونت في أوربا خلافاً لما يزعمون من قدمها لمقاومة إستبداد رؤساءِ الدنيا من الملوك والأُمراءِ ورؤساء الدين من البابوات والقسيسين وجعلوا رموزها وإشارتها قريبة من رموز المسيحية . وبعد فقـــد تعددت تيارات الدعوات والأنحطار الوافدة إلينا من خارج العالم الإسلامي. من الحادية تغير جلدها وتتشكل في صور جديده وتحت عناوين جديدة وبأقلام جديدة ولكنها في مضمونها واحدة وأهدافها ما تزال واحدة وهي القضاءُ على وحدة الفكر الإِسلامي والحيلولة دون التقاء الأجناس والعناصر المختلفة ذات الثقافة الواحدة وما تز ال هذه الدعوات والتيارات البالغة الخبث والمسكر تتخبى وراء أسماء براقة ومصطلحات لامعة وشعارات مغرية ، تقوم على فلسفات مدروسة ولكنها في أعماقها لا تستهدف إلا القضاء على كيان العالم. الإسلامي وقيمه ومفاهيمه ودفعه إلى بوتقة العالمية لصهره فيها صهراً كاملاً ومن الدعوات التي ظهرت في العالم الإسلامي وأفسح لها النفوذ الاستعماري وجوداً وأحاطها بالعوامل المختلفة لتبقى إلى حين خادعه مضللة ١ ـ محاولة تغيير مفاهيم الإِسلام والقضاء على قيم الجهاد والكفاح ضد المستعمر ولقد كان الجهاد الجهاد الاسلامي دائماً هو الوسيلة الفعالة في إخراج المحتلين وفرض العين عندما تدخل بلاد المسلمين الغزاة وبذلك استهدفت هذه الدعوات حماية المحتلين وترسيخ أموالهم ، وتفريغ الاسلام من مضمونه الأَصيل باعطائه طابع السلام الذي لا يقوم على الحق ، وفي هذا الاتجاه استغلت المفاهيم المسيحية دعوات غاندي وتولستوي . وقد برز ذاك واضحاً في البهائية والقاديانية . فقد حاولت البهائية الدعوة إلى إلغاء حكم الميراث تحت ستار المساواة بين الرجل والمرأة بغية خلخلة التشريع الإسلامي كله ٢ ــ محاولة تغيير مفاهيم الإسلام من حيث ترابط الاسلام بالمجتمع ونظامه الأُخلاق وأثر ذلك في التربية والسياسة والاقتصاد ، وذاك بتشجيع الادعاءِ الباطل بـأن الإِسلام دين روحاني . وقد برز ذلك واضحاً في دعوة الكماليين وكتابات على عبد الرازق. ٣ ـ محاولة الدعوة إلى نقل الحضارة الغربية مع الثقافة جملة واحدة ، مع تجاهل الفارق بين الثقافة التي هي بطبيعتها

ذَاتية قومية ، والحضارة التي هي عالمية وإنسانية ومن حق جميع الأَّمم . وقد برز ذلك واضحاً في دعوة طه حسين في مصر وأحمد أغايف في تركيا . ٤ - تمزيق وحدة المسلمين الفكرية والاجتماعية والروحية وذلك بإذاعة وتعميق دعوات الأقليمية والمتوسطة وفصل العروبة عن الاسلام وإيقاع الخلاف بينهما ومحاولة خلق ما يسمى بالإسلام الهندي والإسلام التركي. ه ــ تدمير المؤسسات الاسلامية وهدم مقومات الاتحاد والترابط باحياء الخلافات بين الأجناس الإسلامية وتعميقها ، وقد كان للماسونية اليد الطولى في هدم الخلافة الإسلامية وفصل العرب عن الترك وخلع السلطان عبد الحميد وإسقاط الدولة العثمانية ، والماسونية تستهدف أساساً القضاء على الأديان في سبيل إبراز نفوذها ، وأن الصلة الوثيقة بين الصهيونية واليهودية العالمية وبين الماسونية لا تخفي على باحث مدقق لتلاقى المصطلحات والرموز كما أن الصلة الأُكيدة بين الماسونية والصهيونية واضحة جلية في الهدف والطابع والتخطيط . ٦ - محاولة الفصل بين الأُمة العربية والعالم الإِسلامي . فقد أَيد النفوذ الاستعماري في العالم العربي دعوات قوية في مجالين مختلفين كلاهما يخرج عن مفهوم الترابط بين العرب والاسلام . الأولى : قومية ضيقة إقليمية تحاول أن تخلط بين مفتهوم الوطن الأُمة والثانية : قومية علمانية تحاول أن تفصل بين العروبة والإسلام. الثالثة: قومية علمانية تخاصم القوميات المجاورة التي ترتبط معها بـأُسس من الفـكر والثقافة . وقد ظهرت الدعوة الأولى في مصر وسورية فحاولت أن تدعو إلى مصر للمصريين أو سورية للسوريين متجاهلة رابطتين لا سبيل إلى انفصال المصريين أو السوريين عنهما : هي الرابطة العربية بالأَمة والرابطة الاسلامية بالفكرة . وقد سقطت كلتا الدعوتين ، وإن ظل الاستعمار يغذهما كقوى عاملة في خدمته وقد غذى النفوذ الاستعماري هذه الدعوات لتحول دون نمو الدعوة التلقائية التي قامت إلى الوحدة العربية المفتوحة على العالم الإسلامي والتي لا تحمل طابع « العنصرية » الكارهة لغير العرب أَو المناهضة لهم في محاولة للسير ضد التيار الطبيعي لالتقاء العناصر والأَجناس التي جمعتها ثقافة واحدة وفكر واحد ودين واحد . غير أن مصر لم تلبث أن صححت مفهومها وحملت ً لواء الدعوة إلى الوحدة العربية ذات المضمون المرتبط بالقيم والمقدرات الملتقي مع الدوائر الافريقية والأسيوية جميعاً . وما يزال مفهومهما ينمو في أنحاء الامة العربية كلها ليكون المنطق الطبيعي في مواجهة الدعوات الهندامة والغامضة والسؤال : هل استنفذت تلك الفرق أَغِ اضها ؟ الجواب : أن لا . فإن هذه الفرق ما تزال تعمل في الضوء تارة وفي الخفاء تارة أُحرى وما تزال أفريقيا حقلا واسعاً لتحرك هذه الفرق والدعوات وبعد: فقد أُوفى البحث عن الاستعمار والعالم الإسلامي إلى غايته في مجالاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية يبتى أن نعرض للتيارين الاخرين الذين واجهمها العالم الإسلامي وهما: العزوة الصهيونية والغزوة الماركسية إلى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى ثم تستعرض تحديات القرن الرابع عشر كله ومطالع القرن الجديد.

## المصادر والمراجع ( التي لم ترد في صلب البحث )

- ـ حاضر العالم الإسلامى: لوثروب ستوارد ترجمة عجاج نوبهض تعليق الأمير شكيب أرسلان .
  - ـ الإسلام في التَّاريخ الحديث : ولفرد كانتول سميث.
  - ـ الحضارة الإِسلامية والتاريخ الاسلامي (موسوعة : الدكترر أحمد شلبي :
    - ــ العالم الإسلامي والاستعمار : أنور الجندي .
    - ــ الإسلام وحركة التاريخ: أُنور الجندى . أ
  - ـ وجهة العالم الإسلامي : مالك بن ذي .
  - \_ الانجاهات الحديثة في الإسلام : محمد بهجت الاثرى .
    - \_ وجهة الإسلام : جب وجماعة من المستشرقين .
      - ـ الشرق الإسلامي : د. حسين مؤنس.
    - ــالتيارات القومية والمدنية في تركيا المعاصرة : أحمد السعيد سلمان .
    - ـ أضواء على ميادين الفلسفة والدين : صلاح الدين السلجوقي ( الأَفغان) ،
      - الحياة الأدبية في أندونيسيا : محمد فؤاد فخر الدين ؟
        - ـ الدعوة الإسلامية في الهند : سليان الندوى ( الهند) ،
    - ـ تقارير السيد عبد العزيز الثعالبي عن المسلمين في الهند (جريدة البلاغ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
  - ـ الإسلام : الصراط المستقيم : مجموعة من الباحثين ( الدكتور دراز وآخرين) ، ت
    - ــ النقد الذاتى : علال الفاسي
    - ـ الأُّمة العربية في معركة الذات : محمد المبارك .
      - ــ أبحاث مفرقة للدكتور جمال حمدان .

- ـ الإسلام على مفترق الطرق : محمد أسد ( ليويولد فابس ) .
  - ــ المسلمون والعرب : روم لاندو .
  - ـ ليـل الاستعمار : فرحات عباس. أ
- ـ إرادة القتال في الجهاد الإِسلامي : اللواءِ محمود شيت خطاب
  - ـ الاستعمار والمذاهب الاستعمارية : محمد عوض محمد .
    - ـ صفحات من تاريخ الاستعمار : سليان حزين.
  - ـ يقظة العالم الإِسلامى : ف . فرنو ـ ترجمة بهبج شعبان .
- ـ الإسلام : رسالة بقلم هاتو تو ورد محمد عبده وفريد وجدى .
  - \_ حضارة الاسلام في دراسة توينبي للتاريخ : فؤاد محمد شبل.
    - ـ الخطر الصهيوني : محمدخليفة التونسي .
    - ــ الإسلام والتجديد في مصر : تشارلس ادمز .
      - ـ سقوط الغرب : شبنجلر .
      - ـ بين الديانات والحضارة : طه مدور .
    - ـ في التاريخ الإسلامي الحديث : محمد ضياء الدين الريس.
  - ـ الغارة على العالم الإسلامى : السيد محب الدين الخطيب.
    - ــ الفكر الإِسلامي الحديث: دكتور محمد البهي.
    - التبشير والاستعمار : عمر فروخ ٰومصطفى الخالدى :

# الرساله الثانيه

### العالم الإسلامى والغزوة الصهيونية

بالرغم من مئات الكتب التي صدرت عن اليهودية العالمية وعلاقتها بالصهيونية والماسونية والماركسية وأثر ذلك في قيام اسرائيل وما يتصل بالرابطة بين اليهودية والشيوعية وبين اليهودية والمسيحية ومحاولات تهويد المسيحية ثم السيطرة على الفكر الغربي المعاصر واحتوائه فإن دراسة ما ، لم تبدأ من نقطة أساسية هي « مخططات الفكر التلمودي اليهودي نفسه ومحاولاته في غزو الفكر الإنسافي عامة والفكر الإسلامي على وجه الخصوص » وأثر هـــذه المخططات على حركة التغريب والغزو الثقافي الغربية المتصلة بالتبشير المسيحي والاستشراق ( بشطريه الكنسي والسياسي ) وما يتصل بالمذاهب الغربية الحديثة في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والنفس والأُخلاق والتربية . ومن هنا ، فقد وجب التصدي لهــذا العمل الذى يعد عثابة المنطلق الحقيق والمفتاح الصحيح لفهم هذه الحركة الضخمة التي تعمل على احتواءِ البشرية في عقيلتها وفكرها وثقافاتها وعقائدها وفرض الفكر التلمودي عليها. ولا ربب أن اليهودية العالمية منذ استطاعت أن تمتاك إرادتها بالسيطرة على مجالات الثقافة والصحافة والفكر ودوائر المعارف الغربية ، قد عمدت إلى إبتعاث تراثها التلمودي القديم في محاولة لتقديمه للبشرية في صورة علمية حديثة وعلى شكل نظريات وأيدلوجيات ومذاهب وضعت في دقة وبراعة بحيث أمكن أن تبدو في صورة محايدة فترة طويلة من الزمن قبل أن ينكشف زيفها وهدفها المسموم ومصدرها التلمودي المادي الوثني القديم . ومن ناحية أخرى فهي قد عمدت إلى تقديم خطتها على أنها ليست من عمل اليهودية المعاصرة ( بمطامعها وأحقادها ) وإنما على أنها عمل متصل بالكتب المقدسة القدممة التي هي موضع تقدير المجتمع الغربي المسيحي المتدين ، وكان ذاك حين حاولوا الربط بين العهد القديم والعهد الجديد في كتاب واحد ، أو بين التوراة والإنجيل في مجلد جامع منذ ذلك الوقت البعيد ، الذى ممتد إلى عصر ما قبل الثورة الفرنسية والذى كان موضع القداسة لدى طائفة البروتستانت في انجلترا وفي الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من أوربا ، وما يتصل بذلك من فرض ذلك على المناهج التعليمية في تلك البلاد بحيث تتلقي الأجيال الجديدة هذه الفكرة

على أنها عقيدة : فكرة ميراث اليهود وحدهم لأبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام عن طريق ابنه إسحق وحجب إبنه الأكبر إسماعيل وما يتصل بهجرة إبراهيم وإسماعيل إلى الجزيرة العربية وتجديد بناء الكعبة وما يتصل بارتباط العرب باسهاعيل وإبراهم جيلا بعد جيل حتى ظهور الإسلام على يد النبي الخاتم : محمد بن عبدالله حفيد إبراهيم وإساعيل والمجدد لدين إبراهم بعد أن حرفه بنو إسرائيل . ولقد نشأت هذه الأجيال من إتباع البروتستانت على الإممان بتلك الفكرة التي صاغها كتاب التوراة حين أعادوا كتابها خلال منفاهم في بابل وعلى يد كبيرهم [ عزرا ] بعد أن دمر تيطس النبطي ملكهم وأباد منهم عدداً كبيراً وحمل البقية إلى السبي البابلي ، هناك حرف اليهود التوراة وضعوا هــذه الفكرة العنصرية التي تتفق مع دعوتهم الظالمة «شعب الله المختار» واقآموها على أساس أن وعمد الله لإبر اهيم عليه السلام في أبنائه بإمتلاك هذه الأرض: هذا الوعد قاصر على ابنه إسحاق وذريته وحدهم ومن هنا يجيء الإدعاءِ التاريخي الباطل بحقهم في العودة إلى أُرض الميعاد . لقد أذاعت اليهودية العالمية هذه الفرية المبطلة في كل كتب التاريخ بالإضافة إلى دراسات الأديان عموما في دوائر المعارف العالمية وزيفوا تاريخ الكلمات المتصلة بذلك من أمثال : عرب ، فلسطين ، إبراهيم ، إسماعيل . ولقد امتد هذا العمل الضخم في مجال التعليم والثقافة جميعاً إلى الغرب كله حيث كان لهم هذا السلطان الأوسع على مجالات التأليف والنشر والثقافة والصحافة ومناهج التعليم فكان مقدمة للحركة التي حمل لواءها هرتزل بالدعوة إلى ما أسهاه الدولة اليهودية كمدخل للحركة التي عرفت باسم الصهيونية غير أن ذاك الذي تم عام ١٨٩٧ حين عقــد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال بسويسرا وأسفر عن كشف مخططات اليهودية العالمية وهي بروتوكولاتصهيون لم يكن هو المرحلة الأولى للعمل كما يتصور الباحثون اليوم وإنما يرجع العمل الأساسي في العصر الحديث إلى ما قبل الثورة الفرنسية بإنشاء المحافل الماسونية في أوربا ثم إنتقال هذه المحاقل إلى العالم الإسلامي ، هـذه المحافل التي خدعت كثير من طلاب الحرية فاتصلوا بها واشتركوا فيها ، وقد كانت الحركة الماسونية هي المقدمة الحقيقية والمنهج الأصيل لكل محاولات الإلحاد والإباحية وإنكار الأديان وحرب الأُخلاق وإِشاعة الفاحشة والتحلل وإن ما جاءَ بعد ذلك من فلسفات ومناهج وأيدلوجيات لتدمير المجتمع البشري إنما استمد أصوله من فلسفة العمل في الحركة الماسونية ، بالإضافة إلى العمل السياسي الخطير التي قامت به المحافل الماسونية من إغتيال ملوك ورؤساء وحكام

وعظماء رأت اليهودية العالمية أنهم حجر عثرة في سبيل تحقيق أهدافها وعن طريق الماسونية أمكن إحتواء عظماء كثيرون في ممالك كثيرة للعمل وفقاً للخطة التي استهدفها اليهودية العالمية وكان أُبرز أهداف الماسونية هو إحتواء المسيحية وتدميرها من الداخل والعمل على تزييف الإسلام والسيطرة على ممالكه ومجتماته ومكن القول أن الماسونية قد استطاعت أن تحقق ثلاث أعمال كبرى ، هذه الأعمال الثلاث الكبرى هي التي فتحت الطريق أمام الصهيونية لإِقامة إسرائيل في قلب العالم الإِسلامي وعلى مرمى البصر الخاطف من معقل الإِسلام في الجزيرة العربية : أُولا : «الثورة الفرنسية » التي أُخرجت اليهود من الجيتو ، وكسرت قوانين الكنيسة التي كانت تحجزهم عن الإِشتراك في الحياة الإِجهاعية والسياسية ومن ثم أتاحت لهم تملك وجوه النشاط الثقافي والصحفي والإِجمّاعي ومن ثم السيطرة على رجال السياسة والحكم . ثانياً : إسقاط القيصرية وإقامة البولشفية في روسيا : وبذلك أصبح لليهود نظام مواجـة للرأسمالية التي كانوا هم صناعها من قبل ووضع العالم كله بين فكي الأسد . ثالثاً : إسقاط الدولة العمانية والخلافة ، وبذلك انفتح الطريق أمام يهود العالم إلى فلسطين وإقامة الدولة اليهودية في القدس ومن هنا نجد أن اليهودية العالمية هي أم لثلاثة توأئم : هم : الماسونية · والماركسية والصهيونية . الماسونية التي فتحت الطريق أَمام السيطرة العالمية والماركسية التي أَقامت الصراع العالمي والصهيونية التي أَقامت الدولة في قلب العالم الإسلامي ومنذ بدأت اليهودية العالمية تصنع حركتها التلمودية قيل الثورة الفرنسية على يد فولتير وروسو وديدرو والموسوعة وعصر التنوير ، بدأت السيطرة اليهودية على الفكر البشرى ، الذي كان يتمثل في الفكر المسيحي الغربي الذي واجه الصراع بين العلم والدين منذ عصر النهضة ، ومن ثم كانت تحولاته إلى ديانة البشرية وإلى التطور والمذاهب المثالية كمرحلة سابقة للسيطرة التلمودية التي دفعتها دفعاً إلى الفلسفة المادية التي نتج عنها التفسير المادى للتاريخ والمدرسة الإجتماعية الفرنسية والفرويدية والوجودية إلى آخر تاك المراحل التي مربها الفكر الغربي منذ انبثقت عنه الفلسفة الماركسية وقد اتسع نطاق هذا الفكر التلمودي حتى سيطر على جانب كبير من الفكر الغربي بعامه كما أنه استطاع احتواء الفكر المسيحي والتأثير عليه ، ونحن نشاهد اليوم في أَفق الفكر الإِسلامي محاولات واسعة تستهدف طرح شبهات وسموم تلمودية إسرائيلية خطيرة وكل هذا يحتاج إلى دراسة واسعة وإلى تحليل عميق ليكشف الآثار الحفية في كل ما يطلق عليه اليوم المنهج العلمي للبحث في الإنسانيات.

قبل اشراق رسالة الإسلام في العالمين كان الفكر البشرى قدوصل إلى درجة عميقة من الإضطراب والتجازووالانحرافعندما أدخلت على المقاهيم الربانيةالتي جاءتها الأديان تفسيرات وإضافات وجرت عمليات حذف وحجب لأُصول أساسية من مفهوم الدين الحق ، حيث كانت قــد مرت بمراحل متعددة حتى جاءت دعوة عيسي بن مريم كختام لرسل بني إسرائيل وفي خلال هذه المرحلة الطويلة أُحيطت الكتب الساوية باضطراب كثير واختلاف كبير : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كبيراً ) فقد وكلت هذه الكتب إلى أهلها للحفاظ عليها فقصروا عن هذه المسئولية فأُصابتها دخائل كثيرة ثم جاءَ القرآن تصحيحاً . لكل المفاهيم والقيم التي أرسلها الحق تبارك وتعالى على أيدى الأنبياء السابقين من خلال رسالة الساءالمتدة مننوح والتي تركزت في إبراهيم وآل إبراهيم : (إسهاعيل وإسحاق) ، دعوة خالصة إلى التوحيد ، ومنذ إبراهيم عليه السلام أُطلق على هذه الدعوة اسم الحنيفية حتى جددها محمد صلى الله عليه وسلم : ( ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) جاءَ القرآن ــ وهو الكتاب الخاتم ـ ليفصل قصة ذلك التحريف الخطير الذي أحدثته اليهودية في رسالات الله إلى موسى وداود وعيسى عليهم السلام لإخراجها عن ضامينها وتحويلها من التوحيد والإنسانية والحنيفية إلى : «العنصرية : اليهودية الصهيونية » تركيباً قائماً على البغي والتسلط والطغيان والامتياز بمفهوم «شعب الله المختار» وللسيطرة على العالم كله وحيث يكون العالم كله مستعبد له . ولقد كان التلمود هو « دستور » العمل للسيطرة على البشرية وإحتواءِ الأَّديان والأَّمم ، عن طريق إقامة تشريع يعطى بهود ذلك الإمتياز المذى يجعل من حقهم إستلاب الثروات والأمم والبلاد جميعاً وحرق وقتل أهلها واستعباد الأمم والأقوام ولقد جاءَ هذا الاتجاه في الفكر اليهودي أبان « السبي البابلي » حيث أعيدت كتابة التوراة ، وإعداد التلمود الذي أصبح في تقدير الحاخامات أعلى درجة من التوراة ومنذ أن أخرج اليهود من الأُندلس ( مع العرب) ١٤٩٢ م وقد بدأ الإعداد لبعث هذا المخطط ، يبدو ذلك في أمر تلك الجماعة التي أقامت فى سالونيك وهي من مهاجرى الأُندلس وقضية دخولهم فى الإِسلام ، وما يحبط بها من شبهات وشكوك يوحى بأنها كانت خطة دقيقة محكمة الكتمان تستهدف إقامة دعامة في قلب بلاد الخلافة الإسلامية لإحداث أمر ما فها بعد . ولا ريب أن دونمة سالونيك كانوا من جزءاً المخطط الذى نفذته اليهودية بعد سقوط مملكة الخزر التي أصبحت من بعد جزءاً من الإبراطورية الروسية التي اقتلع اليهود جذورها . الواقع أن مخطط اليهود في الإمبراطورية

الروسية لإسقاطها ونشأة الدعوين الصهيونية والماركسية في قلبها سنوات وسنوات كان إنتقاماً من إسقاط دولتهم « الخرز » التي حجبوها عن دوائر المعارف الغربية حتى لا يكشفوا خطتهم في إسقاط الدولة الروسيَّة وقد ثبت أن اليهود صنعوا في هذه الفترة كلتا الدعوين ووزعوا أنفسهم عليها حتى يقسموا العالم إلى معسكرين ثمهم من الناحية الأُخرى في سالونيك أُخذوا يعملون في صمت وإستمرار لأمد طويل حتى استطاعوا إسقاط الدولة العثمانية أيضاً لينفتح لهم الطريق إلى فلسطين . ولقد أقام اليهود مشروعهم كله على أساس الإغتصاب والغدر والخيانة وساروا فيه ضد تيار التاريخ وضد طبيعة الأُمم وضد نواميس المجتمعات والحضارات ، وما هذا الوجود القائم الآن وله بريق إلا خداع الصور والأوهام والدعاوى الباطلة فهو بناء منهار من أساسه ، ذلك لأنه لم يقم على حق مشروع ولا على حقائق ثابتة وإنما قام على وعـــد وهمي باطل في حقيقته وعلى أُسلوب من الاغتصاب والقتل والتشريد ، إستيلاءِ على الأرض بالقوة وطرد أَهلها منها ، وتهجير إناس من حثالات الأَرض ليس لهم رابطة بها بالخداعوالإغراء وإقامة مجتمع شتات مليء بالتناقضات ، مجتمع مهدد يقوم وسط مجموعة معادية ساخطة لا يجدتقبلا مما حوله ، ثم هو مجتمع أساسه المعونة الخارجية ولا يستطيع أن يجدقدرته بعد ربع قرن على أَن يقوم بنفسه أو يكتني بذاته ، والمعونة تأتى من حكومة كبرى ومن يهود بالوعد والوعيد والعمالة ككلب الحراسة ، ومع ذلك فإن قيام هذا المجتمع لم يحل المشكلة اليهودية فلا يزال بهود الدول المختلفة يعيشون على الولاء المزدوج ، وما زالت إسرائيل تعتمد على تأييد بهود العالم مادياً ومعنوياً ومالياً فضلا عن وجودها فى منطقة تتزايد فيها الشورة ضد قوى الغرب وثقافة الغرب وتنصب الثورة على الجار الوافد ، ليس لها أي سند قانوني غير قرار التقسيم ، هذا القرار الذي صدر بخدعة الأعداء المذهبيين ، لقد افترض هرتسل أَن قوة الغرب ستسود العالم وأن جميع الكيانات السياسية ستدخل في المستقبل إلى العالم الحديث تحت وصاية الغرب وكأنها إمتدادات له من الناحية الثقافية والاجماعية إلا أنه بعد إنقضاءِ القرن الماضي بدأت تظهر دلائل على أن الغرب لن يسود العالم بالضرورة ، ثم تعرض الغرب لتقلبات وتشنجات متزايدة عاقت موجة سيادته السياسية والثقافية وقد تميزت الحلقة الأنحيرة من القرن العشرين - كما يقول تويني - بتراجع الغرب عن الرغبة في إعادة تشكيل العالم في صورة يكون هو قائدها وتراجع في تواضع إلى البحث عن التكيف مع أوضاع العالم الاخرى . ولقد تكشفت أكاذيب الصيونية في كل مجال ،

فى الفكر والسياسة والإِجْمَاع والاقتصاد ، ولم تستطيع الماركسية الشيوعية أن تؤازرهم قى السيطرة على العالم وتكشف للدول الكبرى تالك المؤامرة التي ترمى إلى ضرب أُحد المعسكرين بالآخر فبات يتحاماها كل منهما كما تكشف من قبل فساد نظرية ماركس في تحريض عمال الغرب الذين استطاعت الرأسالية أن ترفع مستواهم وتؤمن حياتهم وفشلت نبوءة الثورة في الغرب. واستطاعت حركة اليقظة الإِسلامية أن تعرى تالك الخدع التي حاولت الصهيونيةأن تطويها وانكشف سرها حين فضح مخططها في بروتوكولات صهيونية وجاءت عشرات الوثائق مدعمة لها مؤكدة لخططها الرهيبة . ولم يتعلم اليهود من تجارب التاريخ وحاولوا إقامة حركتهم الجديدة على نفس الاسس المعارضة للتاريخ ولطبائع الأشياءَ ولنواميس الامم والحضارات فانتقلوا من فشل إلى فشل ، ولم يستطيعوا أَن يحفقوا تقدماً يذكر ، وسوف تصربهم سنن الكون بالهزعة الماحقة كما ضربوا على يد تيطس والرومان ، وفي الخزر ، وقد كتبت عليهم الذلة والشتات والتمزق والهزيمة جزاءُ معارضتهم لنواميس المجتمعات والحضارات أينما حلوا ، لأنهم لم يرعوا لله عهداً ولم يحفظوا لأصحاب الفصل إليهم بدأ ولم يحسن إليهم أحد كما أحسن لهم المسلمون في الجزيرة وفي الأندلس وفي الدولة العثمانية ولم يسيئوا هم إلى أحد كما أسأوا إلى المسلمين ، عدواناً وظلماً وفساداً . لقد أُقام اليهود دعواهم على الخداع وادعوا أن لهم دوراً فى الحضارة العالمية وكل الدلائل تؤكد أنهم كانوا عيالا على حضارات الامم وثقافاتها حتى في عقيدتهم التي كتبوها في المنفي وبدلوا بها عقيــدة السماء ، كانوا قد نقلوها من الشعبوب البدائية . ولم يستطيعوا أن يثبتوا باى دليل أن لهم دوراً في الحضارة الإنسانية ، فهم حاقدون على المسيحيين لأن لهم حضارة باذخـة في الغرب وحاقدون على المسلمين لأن لهم وجوداً ضخماً قــوياً في الشرق ، وقد كتب عليهم الشتات والذلة لأنهم عاشوا على وهم إقـــامة إميراطورية الربـــا ومن أَجل الربا قدموا للناس كل أنواع الفساد والإِنحلال وبغوا في بيع المال واحترفوا المراباة وأذلوا أعناق الناس بهذا العمل المهين ، وصدق فيهم بول أوسكار ليني حين قال « نحن اليهود لسنا إلا مفسدى العالم ومحركي الفتن فيه وجلاديه » وما تزال خطتهم هي إبادة البشر من غير اليهود ، وتدمير القيم وإفساد الشباب والنساء ، وإذاعة الفسق والترف وهم أداة الفتن والجاسوسية والحرب والتخريب وهم حملة المذاهب الهدامة

والمنحرفة والمادية والإِباحية والإِلحاد والتحلل . وقد خططت حركاتهم الحديثة : الماسونية والصهيونية والمادية على قاعدة : هدم الدين والأُخلاق بهدف تقويض الحضارة ومحول العقائد وإسقاط الـدول والإِمبراطوريات والقضاءُ على الامم . وأُبرز ما تحمله تعليات اليهود : نصوص تفيض وحشية وعنصرية وحقداً على العالم كله وقذ غذيت العقول بهذه الأَحقاد على مدى الأَجيال فاصبحت قوام النفسية اليهودية وعدة التركيب الاجهاعي ، وقد استطاعت الصهيونية التلمودية المسيطرة على الحضارة الغربية والفكر الغربي أنتطبعه بطابع الجشع والطمع والحقد وإنشاء منهج التلمود الجشع الذي يستهدف إقامة إمبراطورية الربا يقول الذكتور إيدر رئيس اللجنة الصهيونية : إن هدف الصهيونية هو إبادة العرب جميعاً ، ويقول موشى ديان : لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى يشرب وإلى بابل ، وقال نورمان بيوش : في وسع اليهود الامتداد إلى جميع البلاد التي وعدوا بها في التوراة من البحر الأبيض حتى الفرات . ولا ريب أن هذه كلها عبارات الوهم التلمودي المضلل الذي لا ممثل حقيقة ولا يجرى مع أصل أصيل من عقيدة أو شريعة واليهود القايمون الآن بالدعوة إلى الصهيونية ليسوا هم يهود التوراة وإنما هم من جنس خزرى آرى وأنهم يستهدفون مطمعاً ولا يلتمسون حقاً . وإن كل أساليبهم من الخداع قد أصبحت واضحة الآن وأن تاريخهم في التآمر مكثوف اليوم أمام العالمين وقد تبين أنهم كانوا وراء المؤامرات والأَفكار الهدامة والدعوات الضالة . وهم حملة راية النهليسية: التي تقوم على إنكار جميع المعتقداوت الأَّديان والقواعد الاجتماعية والخلقية . ولقد عرف المسلمون والعرب اليوم الطريق الصحيح إلى المواجهة معالصيونية بعد أن سقطت كل محاولاتها لحصر التعامل في فلسطين دائرة قومية أو عربية ففلسطين ملك المسلمين جميعاً وعرفوا أن الصهيونية لم تنجح في إقامة إسرائيل إلا لضعف العرب وسيطرة الاطماع المادية والشخصية عليهم وانقسام حكامهم وساستهم وانفصام عرى الوحدة بينهم وأن تجربة الحروب الصليبية الصليبية ما تزال قائمة أمام المسلمين والعرب يتعلموا منها أسلوب الوحدة والتكامل والترابط في مواجهة الصهيونية والهاس أسلوب الجهاد الإسلامي فهو وحده الاسلوب الصحيح والعلاج الناجع للمواجهة ، وإن الأُسلوب الإِسلامي هو وحده منطلق النصر ، ولقد اصطنعه نور الدين وصلاح الدين فحقق لهم الخروج من الازمة ، وقوامه العودة إلى منهج الإسلام وتطبيق شريعته ونظامه التربوي ، وإقامة فريضة الجهاد كمعلم بارز من معالم الحياة

الاجتاعية والسياسية والاقتصادية ، ولقد لعب اليهود دورهم في الحيلولة بين المسلمين وبين التهاس منهجهم ودعاهم الماركسيون إلى بيع تراثهم في سبيل الإنتصار على إسرائيل ، وكان هذا يعنى أن يصبح المسلمون منصهرون في إطار التلمودية الماسونية الصهيونية التى غزت الغرب وسيطرت عليه . ولا ريب أن المؤامرة ( الاستعمارية – الصهيونيسة – الماركسية ) تحاول أن تعمل جاهذة لفصل المسلمين عن الإسلام ، وبذلك ينفتح الطريق أمام سيطرة المذاهب الوافذة التى تجعل الأمة الإسلامية أمة منهارة أمام الغزو الأممى ، ولكن المسلمون يعلمون أن الإسلام ليس دين عبادة وليس ديمقراطيا ولا اشتراكيا ولا رأساليا وأنه وبين عقيدة ساوية متكاملة في نظام دولة شاملة للنواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والروحية وأنه منظم العلاقات بين الإنسان وخالقه وبين الإنسان ومجتمعه دون أن يحول ذلك الإنسان إلى فردية متعالية أو جماعية مفرقة وأن المسلمين يؤمنون بانه لا سبيل إلى عودة فلسطين إلا بالجهاد تحت رايسة الإسلام وبمقاتلين مؤمنين بربهم ودينهم ، لا يحاربون من أجل شيوعية ولا رأسالية ولا قومية بل في سبيل الله لاستعادة أرضى المسلمين وانطلاقاً لتبليغ رسالة الحق إلى العالمين :

## أولا: مصادر الفكر اليهودى التلمودى (١) ( التوراة والتلمود)

المصدران الأساسيان للفكر اليهودى : هما التوراة والتلمود .

وتجمع المصادر على أن اليهود أعادوا كتابة التوراة على النحو الذى هو قائم الان في مننى بابل بين ٥٨٦ ، ٥٣٨ قبل الميلاد حيث « تفجرت العنصرية عن الحقد والكراهية للعالم وانبعثت منها الصهيونية بمعنى التطلع السياسى الدينى للعودة إلى أرض الميعاد وتأسيس دولة داود فيها جغرافيا وسياسيا وماديا ، لقد أعاد اليهود كتابة التوراة على النحو الذى رسموه فى منهجهم وأخلاقهم وجعلوها منطلقاً لهذا الهدف معارضاً أساساً للتوراة الموحى بها ، على أساس تنزيه بنى إسرائيل من العيوب ، وجعلوا وجهة نظر اليهود فى الإنسانية كلها قاعة على أساس : العنصرية ، بحيث تا خذ موقف العداء لكل من اختلف

مع اليهود . وكل ما ذكرته التوراة من تخريب وقتل واستئصال للسكان من فلسطين فهو كذب من وجهة الحقائق التاريخية وهو انعكاس للروح العنصرية المتعالية في العصور المتلاحقة . ويسمى اليهود أنفسهم شعب التوراة . أو شعب الله المختار . وقد حرفت التوراة عقيدة بني إسرائيل في الإله يهوه حيث تقول أن يهوه قطع وعداً لإبراهيم بتفضيل الشعب اليهوى على جديع الأجناس. كذلك فإن الديانة العنصرية تنكر البعث والآخرة ، وهي قد زيفت موقف بني إسرائيل بالنسبة لإِبراهيم وأُبناءه ، وبالنسبة لميراث إبراهيم حتى يستائر به إسحق وحده دون أخسوه الأكبر إسماعيل ، ويتركز هذا الزيف في دعواهم بإعطاء إبراهيم لإسحق كل ما كان له ، أما بنو السرارى اللواتي كانت لإبراهيم ( والمقصود هنا ابنه الأُول إسماعيل وذريته ) فقد أعطاهم عطايا وصرفهم عن إسحق ومن ذاك قولهم : « تسكنوا أنتم فيهم إلا الكنعانيون ، الميراث الأبدى لكم وليس للكنعانيين ، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأَخوته » . ويؤكد هذا المعنى ول ديورانت حيث يقرر أن أسفار العهد القديم جمعت لأُول مرة في بابل وظهرت في القرن الخامس قبل الميلادوأن اسم الكاهن عزرا مرتبط بتدوين التوراة . ويؤكد المؤرخون : أنه في المنفى في بابل بعد عام ٥٨٦ تحول الدين العبرى إلى الدين اليهودي . أصبح الأَّله : إله شعب الله المختار وهو يتدخل لا لحماية شعبه فحسب ، بل لإِذلال وإخضاع شعوب العالم لشعبه المختار والاستمرار في. إستعبادهم على مر العصور . وتقول المصادر الحديثة للدراسات لخاصة بالتوراة أن التوراة الموسوية كانت قد فقلت من المجتمع اليهودي لعدة قرون بحيث صار من المحتمل أن يكون نصها الذي كتبه عزرا (عزير عند العرب ) مختلفاً جــداً عما أنزل على موسى فبين الرجلين ما يقرب من ألف سنة من الزمان بل أن الأغلب أن العبريون بعد موسى. لم يحتفظوا من ذكراه بشيء ، فأضاعوا الرجل وأضاعوا مواريثه بحيث مرت أجيال لايذكره منهم أحد ولا يعرفون حتى مكان قبره ، هـذا فضلا عن أن اللغة العبرية لموسى تختلف عن نصوص العهد القديم العبرى الذي كتبه عزرا . ولا ريب أن هذه ( التوراة ) تختلف اختلافاً بيناً عن التوراة المنزلة التي ذكرها القرآن والتي هي محتويات الألواح التي كتب الله تبارك وتعالى فيها الشريعة وأن التوراة الموجودة الآن ضمن الكتاب المقدس ليست المذكورة في القرآن بحال ، وإن كانت تحتوى على نبذ منها بالخطا والتحريف والتبديل . وفى الأرض توراتان أو ثلاثة ذكرت التواريخ فيها مختلفة من آدم إلى المسيح وقد يكون

الفرق بين اثنتين منهما ألف سنة . وأشار الدكتور محمد وصفى في كتابه ( الارتباط الزمني ) إلى أن التوراة التي أنزلت على موسى فقدت منذ حريق بختنصر الهيكل بعد حرق أورشليم وسبى اليهود إلى بابل. ويقرر الدكتور هربرى لوى اليهودى صاحب كتاب (أديان العالم الكبرى ) : أن هناك عقائد دخيلة انسابت إلى اليهودية عن فارس وبابل والإغريق لا سند لها في اليهودية بالذات وأبرز تجاوزاتها أنها لا تتكلم عن الآخرة والبعث والحساب حيث لا يشير اليهود إلى حياة أخرى بعد الموت ولا يرد فيها شيءٍ عن الخلود. ويعتقدون أَن الجنة على الأَرض وأَن كل ثواب وعقاب هو في الدنيا . وأَن الجنة الأرضية خاصة بهم دون شعوب الأرض. وفي سفر الجامعة «ليس للإِنسان مزية على البهيم لأَن كليهما باطل يذهب كلاهما إلى التراب وإلى التراب يغود وقد حول اليهود الوصايا الإلهية للإنسانية إلى وصايا لليهود أنفسهم أما الجوييم (أي جميع الامم الأخرى) فلا وأن قانون ( لا تقتل ــ لا تزن ــ لا تسرق ) هو خاص باليهود وحــدهم . ويلاحظ الباحثون أن رائحة الوثنية الخالصة واضحة في العقيدة الجديدة ( الهيكل – التــابوت – الطقوس ) . ويشير الدكتور هربرى لوى اليهودي إلى أن اليهودية ليست بحاجة إلى عقيدة إيمان لأن مجال اليهودية \_ في تقديره ليس فيما وراءً هذا العالم ، وأنها تعمل لهذا العالم وحده بغض النظر عن العالم الآتي . ويقول ول ديوارنت أن اليهودية استوعبت أساطير بابل وسومر وأساطير الجزيرة العربية والفكر الفارسي وأن هذه الأساطير كانت معيناً غزيراً لاسفار العهد القديم . وأن القصص الشعبي في مصر والهند وفارس واليونان ، قد تداخل فيها تماماً وأن عقيدة المخلص المنتظر موجودة في الديانة الفارسية . ويقول نولدكه في كتاب ( اللغات السامية ) : جمعت التوراة بعد موسى بسبعمائة عام واستغرق تأليفها وجمعها زمناً متطاولا جداً تعرضت حياله للزيادة والنقص. وأنه من العسير أَن نجد جملة متكاملة في التوراة مما جاءً عن موسى لأن التوراة لم تدون في عهده ولا في الجيل الذي تلاه . وتقول دائرة المعارف الفرنسية تحت عنوان « توراة » بالحرف : أَن العلم العصري ولا سها النقد الالماني قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى وإنما كتبها أحبار لم يذكروا أسمهم عليها ، أَلفوها على التعاقب معتمدين في تاليفها على روايات ساعية سمعوها قبل أسر بـــابل. ويشير الاستاذ فيشر في كتابه عن تاريخ أوربا في العصر الحديث إلى الأسفار القديمـــة ويقول أنها غدت منذ عام ١٨٦٤ تقريباً موضع الفحص الدقيق والامتحان الشديد وغدت

التوراة كتاباً عادياً لا سفراً مقدساً له مكانته الخاصة . ويقول أنيس فريحة : هناك شبه إجماع أن أقدم كاتب ظهر في يهوذا في القسم الجنوبي من فلسطين في القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد وحاول أن يكتب قصة الخليقة والخطيئة الاولى والطوفان ، وقصة موسى وإخراج بني إسرائيل من مصر ودخولهم أرض كنعان ، ثم جاءً بعده كاتب ديني آخر كان يسكن شمال فلسطين ويسمى بالكاتب الأَلوهيمي ، ثم كاتب آخر من يهوذا يدون تاريخ العبران استعان بالمصدرين اليهودي والألوهيمي ، وفي القرن السابع قبل الميلاد قام كاتب آخر يعرف بكاتب سفر التثنية ثم قام كاتب يعرف بالكاتب الكهنوتي الذي يمثل مدرسة الكهنة التي نشائت بعد خراب الهيكل عام ٥٨٦ ق. م. وتشير الأُبحاث إلى أَن القسيس الفرنسي ( رتشارد سيمون ) وضع عام ١٦٧٨ مؤلفاً مبتكراً في نقد التوراة عنوانه : ( تاريخ انتقادي للعهد القديم ) أشار إلى أن العهد القديم كما هو متداول معروف يعتمد على مخطوطات ترجع إلى القرون الوسطى وأن كثيراً منها ذات مصدر مجهول أو مشكوك فيه وأن النساخ من الرهبان قد أدخلوا فيها كثيراً من الأُخطاء والتحريفات . وأشار الباحثون إلى أن النتائج التي حققتها العلوم الحديثة والعلوم الطبيعية قد أثبتت خطأ وزيف كل ما أوردته التوراة من معلومات عن عمر الأرض وفلك الشمس والجنس البشرى وأصل الإِنسان وأن التوراة في نظر هؤلاءِ الباحثين لم تعدأ كثر من أثر أدبي وليس من كلام الله المنزل . (٢) وفي العصر الحديث جرت مراجعات ودراسات واسعة حول التوراة البي عمدت الصهيونية إلى ضمها إلى الإنجيل وطبها تحت اسم الكتاب المقدس وترجمتها وتوزيعها في جميع أنحاءِ العالم وقد أشارت الإحصائيات إلى أن الكتاب المقدس قد نقل إلى ٤١٢ لغة غير اللغات الاوربية . وقد أَشار محرر المقتطف في أُغسطس عام ١٩٢٤ إلى عدم جدية معرفة أول من كتب لتوراة ولا الزمن الذي كتبت فيه ، ويشير أنيس فريحة (م ٤ مجلة الأبحاث) إلى أن التُّوراة لم تعد كتاب علم وتشريع ويقول جورج طعمة : أنه جرى نقد واسع لنصوص الكتاب المقدس من أجل معرفة كتابها وأزمنة ووضع مختلف أقسامها أدى هذا النقد إلى اكتشاف فوارق في الاسلوب وتناقض في الروايات عن الحادث الواحد وتباين في الأَّوامر التي يفرض أنها من مصدر واحد مما جعل القول بـان كل كلمة وكل نقطة من النصوص المقدسة هي وحي إلهي حرفي أمراً بالغ الخطورة وكان الناس يعتقدون جيلا بعد جيل أن الكتب الخمسة الاولى من التوراة ( تكوين ،

خروج، لاويين، عدد ، تثنية ) كتبها كلها النبي موسى مع أن مثل هذا القول لا يرد في التوراة ذاتها ، ولكن حين طبقت مقاييس البحث العلمي التي استعملت في دراسة وثائق القرون الوسطى ثبت مما لا يدع مجالا للشك أن الأمر خلاف ذلك . وأشار أنيس فريحة إلى ما أصاب التوراة من تغيير وتحريف ، وقال إن هناك أغلاطاً مصدرها السهو والكسل والملل أو ضعف النظر ، وإذا كان الناسخ غير أمين في عمله عندما تعرض كلمة لا يستطيع قرآتها فإنه يعمد إلى تغيير الكلمة أو تحوير النص بكامله ليستقيم المعنى . ويشير جرجي زيدان إلى أَن أقدم ترجمة للتوراة إلى اللغة العربية هي ترجمة سعيد بن يعقوب الفيومي المتوفي عام ١٩٤٣م وكان إسرائيلياً من الطائفة الربانية وفي العصر الحديث ترجمتان للتوراة قام بالاولى منها المرسلين الأمريكيين ، والاخرى الابائ اليسوعيين وبينهما فارق ، فإن الترجمة الامريكية حرفية محصنة ، أما الترجمة اليسوعية ، فتقوم على المعانى مع تجاوز الأصل العبراني . ويقول الدكتور أحمد شلبي : إن اليهود أرتدوا بعد سليان إلى عبادة الاوثان وعبادة آلهة الأَقوام المجاورين وبنوا مذبحاً للأَصنام في فناء بيت المقدس ولم يعد هناك ذكر للتوراة ولا صلة بها وكانت مملكة يهوذا وثنية تماماً وأن اليهود بعد أن انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم تخلصوا من أسفار موسى الحقيقية لاثها كانت تختلف عما أرادوا من طباع وخلق وكتبوا سواها مما يتناسب مع ما يريدون من تاريخ ومن عقيدة . ومن ذلك كله يتبين أن التوراة الحالية زائفة : وأنها كتبت وفق أهواء اليهود ومطامعهم ورسمت طريقتهم في الحياة إلى آخر الدهر ، وأبرز أهداف الفكر اليهودي التلمودي كما رسمته هو : (١) الامتياز الخاص : هم يهود وكل العالم جوييم أَو أَمميون ، إعلاءِ العنصر والجنس ، هم السادة الممتازون وكل البشر دونهم في المزايا العقلية والجسمية ، كل الدنيا لهم وكل من غيرهم خدم ، يحل لهم أخذ الربا من الامميين وقتلهم ، وكل ما يملك الامميون من حقهم أُخذه ، ويعني هذا التعصب ، والتفرد بالجنس ، والعنصرية . ومن هذا المعني نبعت تعاليم التلمود وبروتوكولات صهيون التي تهدف إلى السيطرة على العالم كله . (٢) مفهومهم لله مفهوم زائف فإله يهوه كما وصفته التوراة متوحش شرير شغوف بالخراف والفساد وإراقة الدماء فهو رب الجنود . (٣) إنكارهم البعث والجزاء والحساب والحنة والنار وهذه أخطر مفاهيمهم التي تقوم على اعتبار أن الدنيا هي كل شيءٍ وأن السعي لهـا هو وحدده العمل ، فعلى الإنسان أن يسارع إلى التقاط كل لذة وإنكار خلود النفس

وإنكار مداخلة العناية الإلهية في أعمال البشر . (٤) تبريرهم الغدر والكذب والوقيعة كوسيلة للنجاح « الغاية تبرر الواسطة » . وترجع هذا الآراء في الأغلب إلى التاثر الشديد بالفلسفة اليونانية التي استطاعت أن تحتوى الديانة الموسوية وتسيطر عليها ، ويشير المقتطف ( فبراير ١٩٠٨ ) إلى هذ المعنى فيقول أنه عندما سادت الفلسفة اليونانية عدل اليهود إلى كتبهم المقدسة فشرحوها وأسهبوا في تفسير غوامضها مدخلين إليها شيئاً من الآراء الفلسفية اليونانية التي كانت زاهية في زمن الاسكندرية وقال : إن إحدى فرق اليهود ( الفريسيين ) يقبلون كل العقائد والمبادئ والطقوس التي كر عليها الدهر وصارت مقدسة بحكم الزمن وشرعت تدعى القداسة والمصدر الإلهى وخاصة تعاليم الكلدان والفرس . ويقول دكتور محمد غلاب في كتابه ( الفلسفة الشرقية ) إن التأثير الفارسي والتاَّثير الأَّغريقي واضحان في الفكر اليهودي وأن التاثير الأَّغريقي شديد الأَّهمية ، لأن قسما كبيراً من اليهود ألتقي مع الاغريقيين في مدينة الإسكندرية . وقد تغلغلت الآرائ الأغريقية في عقائد اليهود الدينية ومذاهبهم الفلسفية ونظرياتهم الأخلاقية والاجتماعية ويقول لورد ما كولى : لطالما إذن فينا التاريخ ببيان ما أدخل اليهود قديماً في دينهم من البدع مستمسكين بما أملاه عليهم خيالهم الفاسد من ضرورة أن يكون لهم إله محسوس ملموس يقصدونه بالعبادة والإجلال . وهناك مصادر كبيرة تشير إلى إدخال اليهود السحر والتنجيم والأساطير الغريبة في كتب العبادة ( الكابالا ) اليهودية فهم ينكرون كل ما هو روحي ومعنوى في الحياة مع الإِنحراف الكامل إِلى المادية الخالصة وإِنكار الحياة الأُخرة ، وقد عرفوا بصناعة التنجيم والسحر وإرسال الغموض على يوم الحشر والدينونة فضلا عن الاتنانية وحب الثراء . مع روح الغلو والتحدى والخيلاء . وبذلك يمكن القول بأن مصادر الفكر اليهودي هي : الفكر البابلي القديم والفكر اليوناني الهلبيني معاً . ٢ \_ أما التلمود فهو عبارة عن الوصايا التي كتبها الأحبار وهي تضم ( المشنا ) وحواشي المشنا ( الجمارا ) ومن المشنا والجمارا يتكون التلمود ، وهناك تلمود بابل وتلمود أورشليم وهم يضعونه في منزلة التوراة ، ويجعله بعضهم أسمى من التوراة وقد جمع بعد المسيح ممائة وخمسين سنة . وقيل بدأً في كتابة التعاليم الشفوية عام ١٦٦ م وأن التلمود الأخير ألف ابتداء من القرن السادس الميلادي ، ويعتقد اليهود أن العهد القديم ( أي الناموس المكترب) ناقص ومبهم في كثير من المواضيع . ولا يكون اليهودي عندهم مؤمناً إِنَمَاناً كاملا إلا، إذا

صدق بالتلمود ويقول التلمود : إن الامميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار فإذا نفق منهم حماراً ركبنا منهم حماراً . وتقوم فلسفة التلمود على العمل على إذلال البشرية وتسخيرها لليهود ونسف جميع المدنيات والحضارات وإزالة الأَّديان الساوية من على وجه الأرض لتحل محلها الفلسفة الحاقدة على البشرية وليقوم على أنقاضها ملك إسرائيــل ويرد الباحثون وضع المشنا وهي متن التلمود ثم الجمارة وهي شرح المشنا إلى الأَثْر الذي أَحدثه الرومان عندما أحرق الامبراطور الروماني تيتوس أورشليم عام ٧٠ ومثل باليهود تمثيلا شنيعاً . وذلك على أثر ثورتهم على الرومان ثم لما ثاروا مرة أخرى في عهد الامبراطور أوريانوس ١٣٥ م عندما دمرت أورشليم تدميراً تاماً وحرثت أرض المدينة حرثاً . فقد أعمل أوريانوس السيف وفرق شملهم وشتت جمعهم إلى أنحاءِ الأرض ، في هذه الظروف وفي ظل هذا التحدي الخطير وضع التلمود ، شبيهاً بما فعلوا في المذبحة الأولى عندما استولى بخنتصر على ملك الكلدان عام ٥٨٦ ق.م. ونفاهم إلى بابل حيث عاشوا في الأسر خمسين عاماً وحرفوا التوراة على النحو الذي ذكرنا . وتشير الأَبحاث إلى أَن أَول مع جمع هذه التفسيرات « المشنا » هو الحاخام بوخاس ومشنا معناها الشريعة وهي بالإضافة إلى الجامار كونت التلمود والتلمود أقوال الحاخامات وله نفس مكانة التوراة وهو في الجملة مجموعة التعاليم التي قدمها أحبار اليهود شرحاً للتوراة واستنباطاً من أصولها . وأول من ترجم التلمود إلى اللغة العربية الدكتور شمعون مويال : عام ١٩٠٥ وأشارت إلى ذلك مجلة الهلال حيث ذكر محررها أن التلمود نسختان : أحدهما البابلية والأُخرى الأُورشليمية والفرق بينهما في الشرح وفي المتن وكلاهما في اللغة العبرانية المولدة أُو الأَرامية وهي مزيج من العبرانية والكلدانية . وقد طبعت النسخة البابلية من التلمود عام ١٥٢٠ في البندقية كاملة في١٢مجلداً ضخماً أما النسخة الأورشليمية فقد طبعت. مرتين في بومبرج ١٥٢٢ وفي كراكو عام ١٦٠٩ وقد أَشار جرجي زيدان إِلَى أَن التلمود قاسي على الأَجيال المظلمة بأُوربا اضطهاداً شديداً فذهب فريسة النار مراراً حتى اطمأن وظهر من مطبعة بومبرج في عهد الإصلاح ( القرن السادس عشر)بعد أن أحيا معالم العبرانية في ذلك القرن العالم فون روشلين ولكن التلمود لم يترجم كله إلى لغة من اللغات الأُخرى إِلا مؤخراً ، إِلَى الانجليزية عام ١٨٨٥ ونشر جزءِ منه بالفرنسية وقد كان للتشتيت الذي وقع باليهود بعد مذبحة الرومان عام ١٣٥ م أثره في بناءِ هذا الفكر الذي قام على أساس. التآمر عن البشرية كلها من أجل السيطرة عليها وهو الخط الذي سارت فيه اليهودية فيما بعد.

وإلى الآن . ويعتبر أرنولد توينبي : « اليهودية » ظا رة اجتماعية شاذة بحسبانها قضية متحجرة من حضارة بائدة انقرضت كل مظاهرها ، ويقول : ولما فقدت اليهودية صفتها كلولة استثار هذا التحدى ليبتدعوا لأمتهم طرازاً من الكيان الطائفي استعاضوا داخل نظامه عند فقدان دولتهم وبلادهم بالاحتفاظ بذاتهم في صورة (تشتت) ( وانتشار ) بين ظهراني أغلبية أَجنبية وفي ظل حكم أَجنبي » . وقد أَشار كثير من الباحثين إلى ذلك الاحتواء الخطير الذي وقعت فيه تعاليم الدين الذي أُنزل على موسى عليه السلام مرتين الأولى في اتصاله بالفكر البابلي ، ثم بالفكر اليوناني ويعد فيلسوفهم فيلون هو الذي وفق بين التوراة وتعاليم اليونان الوثنية . وفسر التوراة تفسيراً يوفق بين تعاليمها وتعالم اليونان وفسر العقائد الدينية اليونانية فجعلها مستخرجة من التوراة وفي نفس الوقت ادعى بعض الحاخامات أن الفلسفة اليونانية مقتبسة من عقائد مهودية وأن فيلسوفاً مهودياً يسمى (توراة أرستوبول) قد أُدعى مطابقة أفكار بعض فيلسوفي اليونان أمثال أفلاطون وسفراط مطابقة تماما لقواعد اليهودية وأوامرها وإن حاخام اليهود وفيلسوفهم المشهور ( فيلون ) يقول : إن النظريات اليونانية هي نفس ما جاء في دين اليهود تماماً ، وإن الفلسفة العلمانية التي سادت مدينة الغرب وغذت الحركات المعادية للقومية والدين والتاريخ هما من ( اليهوا) أَى من اليهود وشريعة التوراة وإن الحاخامات كانوا يضعون خيوطهم لجر المدينة الغربية النصرانية نحو اليهودية ». ولا ريب أن هذه النقطة بالذات منطلق الاحتواء اليهودي للفكر الغربي الحديث كله كما سنرى من بعد ويقول سامى النشار ، وعباس الشربيني في كتابهما الفكر اليهوديوتأثره بالفلسفة الإسلامية : أن اليهود لم يكونوا أصحاب فكر فلسنى وأن ما يبدو في التوراة من مظاهر الفكر الفلسفي إنما هو ما نقلوه من بابل أيام السبي أو ما خرجوا به من مصر أو اقتبسوه من مدرسة الإسكندرية ثم عاشوا في البيئة الإسلامية وبخاصة في الأندلس عالة على الفكر الإِسلامي حتى بلغت بهم الجرأة أن اختلسوا كتب الغزالي ونقلوها إلى العبرية ووضعوا عليها أسمائهم. ولما هاجر اليهود من أسبانيا إلى فرنسا وبلجيكا وهولندا نقلوا معهم التراث الفلسني الإسلامي ( وهو التراث الذي عاش به اليهود في أوربا ) . ويؤكد كثير من الباحثين أَن الفكر الإِسلامي له أَبعد الأَثر على الفكر اليهودي : « وأن اليهود ليس لهم تاريخ فكري أَو أَصالة عقلية أو فلسفية وأن الفكر الإِسلامي قد أَلهم في مختلف نزعاته الفكر اليهودي ولون في المجتمع الإسلامي كل الاتجاهات إلى عاناها المسلمون ، وأن اليهود كانوا داعاً ذيولاً

لكل مجتمع عاشوا فيه وإمعات لكل جبل انتمو إليه ولم يكن لهم أُبدأ الروح الخلاق الذي ينشيء ويبدع » . وقد شرح كتاب الفكر اليهودى وتأثره بالفلسفة الإسلامية كل فكرة وردها إلى أصحابها وبينما لليهود فيها من أثر ويقول بعض الباحثين: بأن « أثر التفكير الأُفلاطوني على العقلية اليهودية بدأً في الترجمة اليونانية للتوراة ، المعروفة بالترجمة السبعينية إذ حدثت فيها تغييرات فى النص الأصلى متعلقة بالمذاهب الدينية والكونية فى التوراة والواقع أَن المذهب الأَفلاطوني هو أَقرب المذاهب الأَغريقية إلى العقائد اليهودية ». وأَشار جيمس فريزر في كتابة عن الخرافة : حين تحدث عن قصص التوراة فقال : أن أهم القصص التي يتخذ منها الإسرائيليون عقيدة يستترون وراءَها ، قد جاءتهم من أوهام الإنسان البدابي الذي تمثله القبائل السائبة على وجهها في مجاهل أُفريقيا وآسيا وغيرهما من القارات . وقال أَن الرجل البروتستانتي المتدين عندما نظر في أساطير التوراة رآها صورة دارجة من أساطير الشعوب البدائية التي كانت ترتاع أمام الطبيعة وتتوهم القصص وتحكى لنوادر وتكرر فى أساطيرها ما كان معروفاً فى أماكن مختلفة من العالم القديم السابق على التوراة. وقال : لقد شهد كتيرون بأن العقيدة التي يتستر وراءَها اليهود هي شريعة الغاب التي تقوم على تدمير المدن والقرى وحرق المساكن وقتل الأطفال والشيوخ وقد أجمعت المصادر على أن بني إسرائيل لم يستمرواعلي عبادة الله الواحد الذي دعا إليه الانبياء واتجهوا إلى التجسيم والتعدد . يقول ول ديورارنت : يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا إِلى أحد آلهة كنعان فصاغوه على الصورة التي كانوا هم عليه وجعلوا منه إلهاً : الإله بهوه ، فيهوه ليس خالقاًلهم بل مخلوق لهم ، وفي يهوه صفاتهم الحربية : التدمير والسرقة ويهوه قاس مدمر متعصب لشعبه لأَنه ليس إله كل الشعب بل إله بني إسرائيل فقط وهو بهذا عدو للآلهة الاخرين . كما أَن شعبه عدو للشعوب الاخرى ومن خلال هذا المفهوم كانت أَعمق المعانى في نفوس بني إسرائيل المادية والتطلع إلى أسلوب نفعي في الحياة . ويقول كارل ماركس في كتابه ( المسألة اليهودبة ) إن المال هو إله إسرائيل المطاع ، أمامه لا ينبغي لأَّى إله أن يعيش . ولقد أُصبح إله اليهود إلهاً للناس جميعاً وهذا انتصار لليهود . ويوكد الباحثون إن القول باختصاص شعب من الشعوب إله خاص لهم وحدهم هي فكرة وثنية وقد ظل اليهود متعلقين بهذه الفكرة ويجعلونها أساساً من أسس أيدلوجيتهم التلمودية ، وهذا أبرز مظاهر عنصرية اليهودية وقد عمد اليهود إلى احياءِ الإديان الوثنية القدعة التي أخذوا منها هذه الفكرة وهي أديان الهنود

والمجوس القاعمة على تعدد إنكار البعث. وقد تحدث جوستاف لوبون فى كتابه عن اليهود والحضارة الذى أصدره عام ١٨٨٩ فأ كد أن اليهود لم يكن لهم علوم أو فنون ولا حق لهم فى الأرض التى يحاولون احتلالها وهم غرباء عنها وكل تقاليدهم وعاداتهم ودياناتهم مستعارة ومقتبسة ومسروقة من الدول المجاورة لهم وقال أن آية القول بأنهم وحوش وقساة ما نجد فى التوراة من أنواع الوحشية والبدائية. وفى سفر يشوع يقال لهم : أهلكوا جميع ما في المدينة من رجل وإمرأة وطفل وشيخ حتى الغنم والحمير بحد السيف واحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار . بينا نجد العرب كانوا ينفذون وصية أبى بكر : لا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخا كبيراً ولا إمرأة لاتذبحوا شاة ولا بقرة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه . ويناقش الكتاب الكثير من الاراء والنظريات التى يدعيها اليهود لأنفسهم ويبطلها العقل بوثائق التاريخ وما كتبوه هم أنفسهم .

### (۲) رحلة الشتات

أبرز المواقف في حياة اليهودية التلمودية هي : (أولاً) ضربة « السبي البابلي» التي قتلت ونفت وسحقت اليهود ثلاث مرات بقيادة بختنصر الكلداني عام ( ٥٧٦ ق.م) وفي هذه الغزوة حرف اليهود التوراة . (ثانياً) ضربة « التدمير الروماني» التي قتلت ونفت وسحقت اليهود بقيادة تيطس الروماني ( عام ٨٠ م وعام ١٣٥ م ) وفي الغزوة وضعت ( المشنا – الجمارة) التلمود وكان هذا آخر العهد بوجودهم في فلسطين وبدأً رحلة الشتات . لقد هاجر اليهود بعد تخريب القدس إلى العراق وفارس والهند والصين والحبشة وفي كل هذه البلاد حاولوا أن يؤسسوا دولة أو مجتمعاً فباءت محاولتهم بالفشل . وكانوا في خلال الضربتين قد زيفوا رسالة الساء وصنعرا أيلوجية عنصرية طامعة تستهدف إمتلاك العالم كله واتخذ فلسطين منطلقاً لها . وفيا بين الضربتين كان فيلون عام ٢٠ أو ٣٠ قبل الميلاد استمداداً من التوراة المحرفة قد وضع مبدأه الديني الفلسني الذي قال : أن العنصر اليهودي يجب أن يستوطن الأرض المقدسة : أرض الميعاد والزحف منها إلى العالم والسيطرة عليه . وفي ضوء هذه الغاية صبغت العناصر الجوهرية للكتب المقدسة عند اليهود ثم وضع التلمود محققاً للخطوات صبغت العناصر الجوهرية للكتب المقدسة عند اليهود ثم وضع التلمود محققاً للخطوات التي تصور هذه المطامع بعد إعادة كتابة التوراة وكان ما صوره فيلون هو حجر الأساس المفيونية والواقع أنه بين السبي البابلي والتدمير اليوناني لم يتوقف الغزو والتدمير المودية والواقع أنه بين السبي البابلي والتدمير اليوناني لم يتوقف الغزو والتدمير المودي

حيى بدأً عصر الشتات الذي استمر منذ عام ٨٠ ميلادية حتى اليوم وقد كان لهذا العصــر تحدياته التي شكلت هذه الفلبسفة اليهودية التلمودية الصهيونية ، وقد انقسم هذا العهد إلى مراحل وإلى خطط وكشف عن أن اليهودية يهوديتان هي: يهودية التوراة ويهودية التلمود . وأن يهودية التوراة يتمثل في هذه الجماعات التي هاجرت من المشرق وتدفقت على أوربا وأن بهودية التلمود هي تاك الجماعات التي نشأت في بولونيا وحوض نهر الرين وهم يهود أوربا الاشكنازيون الذين ليسوا من نسل إسرائيل والدين يمثلون الآن تسعة أعشار يهود العالم أما يهود التوراة فيطلق عليهم اسم السيفارديون وليهود التوراة في أوربا رحلة طويلة بدأت في عصر الدولة الرومانية ثم تجددت بعالم سقوط القلدس حيث تشتتوا في انجلترا وفرنسا والمانيا ثم أزيلوا عنها بعد ذلك فاعتصموا بالدولة في الأندلس حتى خرج العرب منها ١٤٩٢ م فلجأُّوا إلى الدولة العثمانية في سالونيك حيث كانت مؤامرتهم الخطيرة في إسقاط الخلافة والوصول إلى القدس . وأما يهود التلمود فقد أقاموا في دولة الخزر التي عاشت أربعة قرون ثم أسقطها المخطط العام الذي ظل مقاوماً للوجود اليهودي في كل مكان في الغرب. لقد عاش اليهود خلال هذه الفترة منذ عام ٨٠ ميلادية في أوربا في مرحلتين خطيرتين : الاولى هي مرحلة الاضطهاد المسيحي المستمر الذي واجه اليهود باعتبارهم عنصراً هداماً يحمل لواء الربا والفساد الخلتى وقد قاومت الكنيسة وجودهم وفرضت عليهم العزلة وحرمت اتصالهم بالمجتمع المسيحي وظلوا بين خروج وعودة في فرنسا وانجلترا وأَلمانيا حتى استطاعوا أَن يتغلبوا على هذه العقبات بالدعوة إلى التنويرة : هذه الحركةالضخمة التي حملت النقض لكل قيم الدين والأخلاق تحت لواءِ الماسونية التي استطاعت أن تحقق أول وأكبر ثمارها بالثورة الفرنسية التي تلتها ثورات متعددة في أنحاء أوربا وكان هذا هو بداية الاحنواء اليهودي التلمودي الصهيوني للغرب المسيحي (٢) كان دور اليهودية التلمودية في الأَمبراطورية الرومانية خطيراً ، فقد تدفقت جموعهم إلى الغرب واختلطوا بالرومانيين وأهالى أوربا وكان عملهم هو الربا وتجارة الرقيق «وتاجروا بـأعراضهم وأعراض غيرهم فى سوق الرقيق والفجور حباً للمال وجمع المال فأصبح لهم نفوذ خطير في هذه الامبراطورية حتى تمكنوا من السبطرة على قيادتها ودفعوها إلى الدمار والأنهيار عن طريق الفساد الأُخلاق . يقول فونك دوخبال في موسوعة اليهودية : أن اليهود كان لهم نفوذ خطير في الامبراطورية الرومانية وقد سيطروا في عصر جوستنيان وكان لهم أثر فعال في سوق الامبراطورية إلى الفساد والانحلال. وقــد

رضيت عنهم الامبراطورية في جميع أنحاء أوربا وكانت تجارة الرقيق مصدر رزقهم ، وقد اعتنق بعض الرومانيين اليهودية حباً في جمع الأموال عن هذا الطريق : طريق تجارة الرقيق وشجعهم اليهود على مزاولتها . وتشير الأُبحاث التاريخية المختلفة إلى أن سبب سقوط الامبراطورية الرومانية راجع إلى السير في الفجور خلف خطوات اليهود في إفساد الامبراطورية كان من أهم الدوافع لهذا السقوط وهذا التدهور ويقول فرنك لي بريتون مؤلف كتاب الصهيونية والشيوعية : بدأ التجار من اليهود والصناع يظهرون على المسرح الروماني بكثرة بعد القرن الثانى للميلاد وأخذ مركزهم في العالم يزداد أهمية . وكانت تجارة الرقيق مصدر معيشة اليهود الرومانيين . وقد شن ( سنيكا ) حملات عنيفة في كتاباته على روماني عهده لمحاكاتهم اليهود وردجيبون في كتابه ( انحطاط الامبراطورية الرومانية وسقوطها ) : رد سقوط روما إلى نفوذ اليهود وقال أن بوبيا زوجة نيرون الذي أحرق روما كانت يهودية مرتدة (٣) ومن الأَمبراطورية الرومانية إلى أوربا كلها : لقد امتد نفوذ اليهود الشتات إلى كل أَجزاءِ أُوربا وخاصة انجلترا وفرنسا وأَلمانيا ولهم في كل وطن من هذه الأَوطان ثلاث مراحل مرحلة الهجرة إليها ثم مرحلة الخروج منها مطرودين ثم مرحلة العودة ، وفي انجلترا هاجر اليهود إليها عام ١١٩٠ في عهد الغزو النورماني وعملوا في مجال الربا وتدفقت عليهم الأموال ثم طردوا عام ١٢٩٠ ثم عادوا مرة أخرى عام ١٨٥٨ حيث حصلوا على جميع الحقوق البرلمانية وأصبح لهم مجال في تسلم الوظائف الكبرى وقد عين أول يهودي محافظاً لمدينة لندن ١٨٣٨ وبارون يهودي عضو في البرلمان ١٨٤٧ وكان روتشلد أول يهودي في مجلس اللوردات ١٨٨٦ ثم جاءَ هربرت صمويل عام ١٩٠٩ وكما استوطن اليهود سائر أقطار الامبراطورية الرومانية فإنهم استوطنوا سائر مستمعرات بريطانيا منذ ١٨٣١ وكان لهم دور خطير في الاحتلال البريطاني لمصر وحفر قناة السويس وديونها وبيع أسهمها الأُخيرة وفى فرنسا سيطر اليهود على الاقتصاد وعملوا فى مجال القروض بالربا الفاحش ومجال الرقيق الأَبيض ثم طردوا عام ١٣٠٦ ثـم سمح لهم بالعودة مرة أخرى وفى مختلف بلاد أوربا واجه اليهود حالة التملك ثم الطرد ويشير المؤرخون إلى أن أوربا منذ ١٢٠٠ إلى ١٦٥٠ قـد تخلصت من اليهود بعد أن أعدم منهم الملك جون في بريطانيا الكثير بعد سرقة ذهب الدولة وصادر الملك إدوار الأُول أموالهم بعد أن مارسوا الربا الفاحش على نطاق واسع لغير اليهود . وعندما بدأت محاكم التفتيش أعمالها الإرهابية وقضت على اليهود كجماعة دينية توجهوا

إلى أُسبانيا الإِسلامية ليلوذوا بالفرار من وجه الاضطهادات وعاشوا بين المسلمين ، ثم هاجروا بعد انتهاء الحكم الإِسلامي ١٤٩٢ قاصدين إلى الدولة العثمانية وبلاد البلقان والأناضول. وقد عاد اليهود إلى أوربا مرة أخرى عام ١٦٥٠ حيث أخذوا في إعلان عصر التنوير بديلا لعصر النهضة الذي لم يشاركوا فيه ، وكمقدمة للتآمر على أوربا كلها وتمزيق وحدتها المسيحية والفكرية بإعداد عدة الثورة الفرنسية ممثلة في جماعة الموسوعة الذين هم في الحقيقة جماعة الماسونية الذي مهدوا لهذه الثورة التي قلبت الموازين وأخرجت اليهود من جميع القيود التي فرضتها عليهم الكنيسة المسيحية ولم يكن دورهم هذا متحرراً من مخططهم الربوى ومن تجارة الرقيق ولكنه كان مدعماً له بفلسفة وأيدلوجية كاملة ظلت تسيطر على الفكر الغربي حتى كادت تدحتويه . يقول : فرنكبريتون : خلال العصور الوسطى التي امتدت من ٥٠٠ إلى ١٣٠٠ بعد الميلاد كان التاجر اليهودي يسيطر على أوربا بـأسرها. وقد شملت هذه السيطرة الاشرافعلى طرق التجارة الشرقية المؤدية إلى بلدان المشرق ، ولم تتنفس أوربا الصعداء إلا حينًا طرد اليهود من أوربا في القرن السابع لعصر النهضة مباشرة ». والمعروف أن الكنيسة قد سيطرت تماماً على المجتمع اليهودي وعزلته عزلاً تاماً عن المجتمع المسيحي وأن كتاب أوربا أَشاروا إلى هذا الخطر المماثل في ( المرابي اليهودي ) الحاقد على المجتمع وعمليات الانتقام السافرة التي وقعت بهم نتيجة إفسادهم الحياة الاجتماعية . وكان أخطر مقررات الكنيسة هي عزله في الجيتو . وكانت الكنيسة الكاثوليكية قد أصدرت ١٢١٥م في مجمع لاترين الرابع مجموعة من القيود الضخمة التي استهدفت كبح احتكارهم التجاري ومنها تحديد إقامتهم في أُحياثهم الخاصة وتحريم استخدام النصاري أو التزوج منهم أو الاشتغال بـأكثر من نوع من أنواع التجارة وكانت الكنيسة قبل ذلك قد سنت قوانين كثيرة في العصور الوسطى تحرم على اليهود الزواج من النصارى . ومنذ قرر مجمع لاترين الرابع هذه القررات الصارمة ضعف شأَّنهم وظهرت اليهودية الأروبية ، وكان لتنبه أوربا لخطرهم الجسيم وعوامل إفسادهم مدعاة لطردهم من الدول الأُوربية دولة بعد دولة ولما استقروا في الأَندلس الإِسلامية منذ تاك الفترة جرى طردهم بعد سقوط الحكم الإِسلامي ١٤٩٢ فما أَن أَهلت عام ١٥٠٠ كما يقول (فرانك لي بريتون) حتى كانت أوربا الغربية بأسرها باستثناء شمالي إيطاليا وأجزاء من ألمانيا والممتلكات البابوية قد تخلصت من الغزوة اليهودية وعاشت أوربا فترة من الزمن حرة من اليهود الذين لم يعودوا إليها بكثرة إلا عام ١٦٥٠ في هذه الفترة كان السواد

الأعظم من الشعب اليهودي موجود بالشرق في الإِمبراطورية التركية ويقول : أن الفترة التي تميزت بطرد اليهود ١٣٠٠ - ١٦٥٠ تتميز أيضاً بأنها عصر النهضة التي بزغت شمسه على أوربا بعد ذهاب اليهود وأن عصر الانبعاث لم يبزغ في الحضارة الأُوربية إلا بعد أن انتزعت الأُمم الأَوربية السيطرة التجارية من الجيتو . (٤) لابد لفهم فلسفة الشتات من التفرقة التامة بين بهود التوراة ويهود التلمود : بهود الشتات الذين انطلقوا في القرن الأُول الميلادي إلى أوربا وإلى أجز اء مختلفة أخرى من العالم أما يهود التلمود فهم اليهود الذين نشأوا في بيئات أخرى في الغرب لا صلة لهم بالنسب بيهود بني إسرائيل. فاليهودي العربي الحديث كما يقول فرنك لى بريتون : لا يؤمن حقيقة بالتوراة بل بالتلمود وهو لا يتكلم العبرية بل اليهودية الدارجة وهو ليس من نسل إسرائيل بل من حثالة شرقى البحر المتوسط. وقد صور ذلك جولز في مؤلفه خلاصة التاريخ ج ٣ « أن الفكرة اليهودية كانت ولا تزال مزيجاً غريباً من التسامح الديبي والقومية والعنصرية العنيفة فقد بحث اليهودعن مخلص خاص، مسيح ليصلح بني البشر بإعادة أمجاد داود وسليان الخرافية وجعل العالم في النهاية تحت تأثير اليهود. كانت الديانة اليهودية حقاً الحمى السياسي المتبتى لدى الكثير من الشعوب المشتتة وجلها سامية . ومما لا شك فيه أن تقاليد اليهود المالية والتجارية ليست تراث فينيقي ومن الاثار التي خلفها الأراميون في بابل . جراء هـذا الامتزاج نشطت الجماعات اليهودية وازدهرت في كل مدينة من مدن الامبراطورية وامتد نشاطها إلى أقصى الشرق وبقيت على اتصال بعضها ببعض بواسطة التوراة وبواسطة منظمة دينية وتربوية لعلها « الماسونية » فالقسم الأُكبر من اليهود لم ينحدر مطلقاً من سكان المنطقة اليهودية في فلسطين ولم يخرج منها على الإطلاق ومن هؤلاءِ اليهود : [ يهود التلمود : الخزر ] الذين شيدوا في جنوب روسيا امبراطورية دامت أربعة قرون . وقد تسرب إليها عدد ضخم من يهود بيزنطة . يقول فرنك لى بريتون : إن كلمة خزرى وكامة بهودى يستعملان مترادفين في الموسوعات وفي القرن العاشر تحطمت امبراطورية الخزر واستوطن عدد كبير منهم البلاد التي أطلق عليها من بعد ( بولونيا ) وتوجه آخرون إلى غربى أوربا وأسبانيا ولقد كان لليهود نفوذ ضخم فى بولونيا استمر حتى عام ١٢٠٠ م حيث كانوا يتولون سك النقود وقد أُحرزت روسيا بسبب تقسيم ولونيا أكبر نسبة من يهود العالم فاتصل تاريخها بالقضية اليهودية اتصالا مستعصياً ، وكان اليهود في النهاية سبب انهيار الأمبراطورية الروسية ، وقد دعت بولونيا المطردوين في غربي أوربا إلى الإقامة

بأُعداد ضخمة داخل حدودها في القرون ١٣ ، ١٤ ، ١٥ والحكومة الروسية لم تسمح بمثل ذاك وأَقفلت حدودها دونهم . وقد فرضت الحكومة القيصرية لحماية اقتصاد روسيا وثقافتها قراراً عام ١٧٩١ يسمح لليهود بالإقامة في روسيا الكبرى ولكن في أماكن معينة محددة وقدبلغ عدد اليهود الذين بقيمون ضمن هذه الأُحياءِ عام ١٨٩٧ – ٩٣٦٩ في المـائة من جموع سكان روسيا اليهود وتعتبر هذه الأَّحياء عاملا من أكبر عوامل التطور الحديث فقد تجمع في هذه البقعة الموحدة المتلاصقة القسم الأُكبر من اليهود وبقوا زهاء قرن وديع قرن من الزمان في بيئة مشتركة نشأً فيها يهودي القرن العشرين الذين يتكلمون اللغة اليهودية الدارجة (يديه) ومنها كذلك ولدت النخلتان الكبيرتان : الصهيونية والشيوعية ,ولقد حرص اليهود على الحي المستقل (كاهال) وحافظوا عليه داخل إطار المجتمع المسيحي العام ، وحمل اليهود الذين طردوا من أوربا هذه العادة إلى بولونيا وصار (الكاهال) مؤسسة موطدة الأركان في بولونيا فلما انتقل اليهود إلى حكم روسيا أقاموا في الكاهال هذه المنطمات المستقلة . وقـد امتدت الأحياء الخاصة من القرم إلى بحر البلطيق ( من القرم على البحر الأسود إلى بحر البلطيق على الشام ) وقدبلغوا حتى عام ١٨٨١ من الأزدهاروالنجاح ما يفوق حد التصور فقد حل اليهود على الاقتصاد الروسي مثل أرجال الجراد التي تسطوا على حقل ذرة حديث الغرس وقد امتدت الأحياء اليهودية في سلسلة من شبه جزيرة القرم إلى بحر البلطيق في مساحة من الأرض تعادل نصف مساحة أوربا الغربية . وقد بلغ عدد الذين أقاموا فيها عام ١٩١٧ سبعة ملايين يهودي يضمون زهاء نصف سكان العالم اليهودي . في هذه المستعمرة ازدهرت « الفلسفتان التوأمان » : الشيوعية والصهيونية وكلتا الحركتين نمتا من الكرة اليهودي للحضارة المسيحية : مضطهدة الشعب المختار وكلتاهما انتشرتا حيث هاجر اليهود وكانت الأُحياءِ هي المستودع الذي تدفقت منه قوى الشيوعية العالمية ونصف عدد اليهود الموجردين في العالم يقيم اليوم في الولايات المتحدة \_ وجميهم باستثناء عدد ضئيل منهم أما الأول «عداوة اليهود» بإلغاء نظام الأحياء اليهودية ( الكاهال) كما حرم ارتداء اللباس اليهودى التقليدي ، وأجبرهم على لبس ما ينسجم مع التقاليد الروسية . وكانت تلك محاولة لتمثل اليهود بالحياةالروسية . وكانت نتيجة مشروع الهضم الذي اعتمدته الحكومة القيصرية أن أصبح اليهود فى روسيا أفضل عنصر من حيث التعليم وقد أفضى ذلك فى النهاية إلى تحطيم ﴿

حكومة القياصرة ومنذعام ١٨٨٠ (عهد اسكندر الثاني ) أصبحوا سادة في المهن المختلفة ثم جرت محاولات اعتقال القيصر اسكندر الثالث حتى قبل عام ١٨٨١ وقد كانت السياسة الروسية حتى عام ١٨٨١ موجهة باستمرار إلى ( ترويس) اليهودي تمهيداً لاعتباره مواطناً كاملا وتمشياً مع هذه السياسة اتبع نظام التعليم الإِجباري لليهود ، وحتى عام ١٨٨٢ استطاع اليهود أن يرسخوا أقدامهم في الاقتصادي الروسي بحيث أشرفت روسيا على الإفلاس عندما حاولت زحزتهم عن مكانتهم . في هذا الجو بدأت الحركتان التوأمان : الماركسية والصهيونية تتحكمان بجمهرة اليهود الروس وتسيطر ان عليهما . حكمتا «الصهيونية والماركسية » أول ما أعلننا بهود ألمان : ودخلت الصهيونية (هرتزل) روسيا عام ١٨٨٠ فكانت منافسة للماركسية لكاهنها الأَّكبر كارل ماركس حفيد أُحد الحاخامين وكان لابد في النهاية لكل مودى روسى أن يلتحق بإحدى هاتين الحركتين » ولا ريب أن هذه الخطة تكشف عن أشياء كثيرة (١) تكشف عن أن اليهود يحطمون كل من يحاول أن يصهرهم في المجتمع العام ويفضلون أن يبقوا بذاتيتهم الخاصة حتى يحققوا هدفهم الخطير ، وأنهم يدمرون عوامل تميز المجتمعات بعقيدة خاصة حيى يستطيعوا السيطرة عليها . (٢) إنهم دمروا الامبراطورية الرومانية إنتقاماً لتدميرمعقلهم في فلسطين ودمرواالامبراطورية الروسية انتقاماً لتدمير دولة الخزر. (٤) كشف حقائق البحث العلمي أن يهود أوربا ليسوا من ذرية بني إسرائيل وأنهم يمثلون تسعة أعشار يهود العالم وأغلبهم من منطقة بولونيا وحوض نهر الراين : وهم الاشكنازم ، ولغتهم ( بدش) وهم كانوا يعيشون في الخزر ، وهم من سلالة جرمانية أوربية محضة ابتدأت تتكاثر منذ القرن الثالث الميلادي ، اعتنق أجدادهم قبل الميلاد بـأكثر من قرنين الدين اليهودي الموسوى . وهؤلاء غير الذين هربوا من الشرق إلى جنوب أوربا وشمال أفريقيا . وقد بحث علماء الأَجناس ( ريبلي \_ لامبروزو \_ رينان ) . وتتبعوا هذه القضية : فقال لامبروزو : أن يهود العالم الجديد أدنى إلى الجنس الأرى منهم إلى الجنس السامى وهم عبارة عن طائفة دينية تميزت بميزات اجتماعية واقتصادية وانضم إليهم في جميع العصور أشخاص من شتى الأَجناس ومن مختلف صنوف البشر منهم الفلاشا (سكان الحبشة) والأَلمان والتامل ( اليهود السود من الهند) ومنهم الخزر ( من الجنس التركي) . وأشاروا أنه لا يعقل أن يكون اليهود

الموجودون الآن في العالم وعددهم ١٦ مليوناً هم سلالة الخمسين ألف الذين شردوا من عهـد أوريانوس والمعروف أن شعب الخزر لم يسكن فلسطين ، ولا الجماعات العبرانية جميعاً ذهبت إلى هناك وقال الأُستاذين ريلي وتيار : أن اليهود في أَلمانيا يشبهون الأَلمان شبهاً راضحاً وأن اليهود السلاف لا يختلفون عن مواطنيهم السلافيين وكذلك قرر علماءِ الأجناس: أن بعض الصفات التي يزعم اليهودأنها خاصة بهم كالأنف البارز قد اوحظ أنه ليس شائعاً بين جميع الجماعات اليهودية ويقول : أن تسعة أعشار يهود العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلافاً واسعاً ليس له نظير وأن الزعم بأن اليهود جنس نتى حديث خرافة . وبعد عام ١٨٩٧ بدأت مرحلة جديدة في حركة الشتات اليهودي وهي مرحلة دخول الفلسفة التلمودية الصهيونية اليهودية مرحلتها الخطرة : وذلك بتحقيق خطتهم الرامية إلى السيطرة على المجتمع الغربي المسيحي بالثورة الفرنسية التي هي أُول ثمار التلمودية الماسونية » وهي تتمثل في الخروج من الجيتو للسيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في أوربا كلها بعد أن رفضت أوربا التسلط القائم على الربا وتجارة الرقيق الأبيض وكان على اليهودية والصهيونية التلمودية أن تدمر هذا المجتمع فكرياً لتخرجه من طابع التدين والخلق حتى مكن لها أن يستوعبه تماماً وكانت هذه الحركة بمثابة الإنتقام من الكنيسة وتحطيم القيود والأُغلال التي وضعتهاللحيلولة دون تشتتهم في المجتمعات وتتأثيرهم فيها وفرض الأَيدلوجية التلمودية عليها . وقد كان من من نتاج ذاك المخطط: الذي أطلق عليه «عصر التنوير» بعد عصر النهضة الذي لم يشارك فيه اليهود الذين كانوا مبعدين إذ ذاك \_ من نتاجه قيام الماسونية الكونية التي نجحت في إقامة الثورة الفرنسية كمقدمة للسيطرة على أوربا ثم الاتجاه إلى إسقاط الدولة العثمانية عن طريق يهود سالونيك الذين أظهرواالاسلاموأطلق عليهم اسمالدونمة ،ثم إقامة النظام الشيوعي في روسيا القيصرية التي دمرت دولة الخزر . لقد عاد اليهود إلى أوربا ١٦٥٠ للتحضير لما تحقق عام ١٨٩٧ وليس من ريب أن اليهودية فرضت التلمودية نفسها على المسيحية الغربية منذ وقت باكر عن طريق التفسيرات التي قدمها بولس اليهودي الأُصل لتدميرها من الداخل ثم كان الصراع بين اليهودية والمسيحية بعد ذاك حتى استطاعت اليهودية والتلمودية أَن تحدث الثغرة الضخمة في الجدار العريض (٥) ويصور أرنولد توينبي هذا اللقاء فيقول: كانت اليهودية في الشكل الذي اصطدمت به مع المسيحية الغربية ظاهرة اجتماعية شاذة بحسبانها فضلة متحجرة منحضارة بادت وانقضت كل مظاهرها فلقد كانت دولة يهوذا الإقليمية

السريانية وعنها انبثقت اليهودية \_ واحدة من الطوائف العبرانية الفينيقية الأرامية ، الفلسطينية ولكن فيما فقدت الطوائف الأخرى شقيقات طائفة يهوذا كيانها كما فقدت كذلك صفتها كدولة بفعل المصائب القاعة التي توالت على المجتمع السورى نتيجة لمصادمانه المتوالية مع جارية البابلي والهليني ، فان هذا التحدي نفسه الذي واجه اليهود قد استثارهم ليبدعوا لأنفسهم طرازاً جديداً من الكيان الطائني وفي داخل نطاق هذا الطريق الجديد استعاضوا عن فقدان « دولتهم وبلادهم بالاحتفاظ بذاتيتهم في صورة « تشتيت » بين ظهراني أغلبية أجنبية وفى ظل حكم أجنبي ويقول أن اليهود استطاعوا أن يقدموا للمجتمع الغربي بأدنى حد من الخبرة التجارية والتنظيم . ولكن المسيحيين طمحوا إلى أن يحلو محل اليهود عن طريق اتقانهم الفنون اليهودية المربحة ومن ثم بذل المسيحيون جهوداً جبارة في هذا الميدان الاقتصادي الذي كان احتكاراً لليهود . ومن ثم فإن ظهور طبقة من المسيحيين أهل لانجاز جميع الأعمال التي تخصص فيها اليهود ، صاحبه تطلع إلى طرد اليهود ويتمثل شعور المجتمع الغربي لليهود في مسرحية شكسبير ( تاجر البندقية ) التي رمز فيها إِلى المسيحي الساذج أُنطونيو الذي وقع في براثن اليهودي الماكر شبلوك حتى افترض منه متعهداً بوفاء الدين برطل من لحمه بعد أن عجز عن وفاءِ الدين نقداً . وأشار توينبي إلى أن اليهود كانوا موضع الكراهية في المجتمع الغربي بقدر ما كانوا طائفة لا غنى عنها للمجتمع . وقال إن مرحلة طرد اليهود من إنجلترا كانت في القرن الثالث عشر وفي أسبانيا في القرن الخامس عشر ، وفي بولنده ، والمجر في القرن العشرين ، ثم بعد أن توطدت المسيحية الغربية على الفنون الاقتصادية إلى درجة لم يعد تخشى معه عواقب الاستسلام للمنافسة اليهودية عادت فسمحت بالإِفادة من القدرة الاقتصادية عند اليهود لخدمة الاقتصاد القومي المسيحي ولذلك أَجازت الدول بعد ذلك لليهود البقاء والاستقرار . ولا ريب أن المؤرخ توبيني في هذا التصور لم يحالفه حظ الإحاطة الشاملة بالخطر التلمودي على بلاد الغرب على النحو الذي أحاط به غيره من الباحثين فإنه تجاهل تماماً آثار الخطر الذي كان لليهود في أوربا قبل أن يطردوا والمخطط الذي طبقوه لعودة امتلاك إرادتهم في القبض عنق الغرب مرة أخرى بصورة ما كرة في ظاهرها وإن كانت أشد عنفاً وأنهم بعد أن عادوا قد سيطروا سيطرة تامة على الاقتصاد الغربي وأن المجتمع الغربي وفكره قد دخلا دائرة الاحتواء اليهودي بشدة وكل ما في الامر أن اليهوذية التلمودية في مرحلتها التي بدأت عام ١٦٥٠ كانت قد غيرت

أساليب العنف التي كانت موضع المعاقبة واصطنعت أساليب جسديدة امتلكت بها إرادة السيطرة على الملوك والرؤساء وأعضاء المجالس النيابية والقضائية جميعاً عن طريق المؤسسة الخطيرة الماسونية وكان هذا هو عصر التنوير الذي يفاخر بها الغرب المسيحي من غير أن يعرف مدى الخطر الذي طوق به التلموذيون عنقه . لكن المؤرخ توينبي يشير في بحثه عن اليهود والغرب إشارات ذات بال عن مدى ما كان للحركة البروتستانية من أثر في تحطيم جبهة الكنيسة الكاثوليكية الموحدة المعادية لليهود ، وهذا يعني بصراحة لم يصل إليها توينبي أن البروتستانية قد أصبحت سواء في إنجلترا أو هولندا أو الولايات المتحدة عش الصهيونية مع أن صاحب الدعوة إليها (لوثر) قد حمل على اليهودية حملة المتحدة عش الصهيونية على السواء عدوة المين باللاجئين من اليهود باعتبارهم ضحايا جبارة في كتابه المشهور : « أكاذيب اليهود ) . ويقول توينبي : أنه مصداقاً لهذا الاتجاه الكاثوليكية والبروتستانية على السواء عدوة هذين البلدين البروتستانيين . ويقول : ولقول البلاد الكاثوليكية والبروتستانية على السواء عدوة هذين البلدين البروتستانيين . ويقول البلاد الكاثوليكية والبروتستانية على السواء . والمعروف أن اليهود خرجوا من الجيتو بخطة الثورة الفرنسية التي حضروا لها طويلا ثم غيروا بها وجه أوربا حتى أصبح لهم النفوذ الواسع والسلطان الكبير على جميع المؤسسات السياسية والاجتاعية والثقافية في أوربا .

## ثانيا : حركة التلمودية الصهيونيه على المحاور الثِّلاث

تحركت التلمودية الصهيونة على ثلاث جبهات شملت العالم المعمور كله: (١ الحركة الاولى فى انجاه المسيحية والغرب وذلك عن طريق الماسونية وحصيلتها الثورة الفرنسية. (٢) الحركة الثانية فى اتجاه الارثوذكسية وروسيا وذلك عن طريق الماركسية وثمرتها الثورة الشيوعية. (٣) الحركة الثالثة فى انجاه الدولة العثمانية والعالم الإسلامى وذلك عن طريق الماسونية وثمرتها الصهيونية.

(1)

أوربا المسيحيه : من الماسونيه الى الثورة الفرنسيه

كان على اليهودية التلمودية أن تغير من أسلوما الذي كان مصدر طردها من كل

مكان حلت فيه في أوروبا جزاً أوفاقاً على ذلك الدور الذي كانت تقوم به : [ المرابي ] الذي يسلب الثروات وتاجر الرقيق الأبيض الذي يفسد أخلاق المجتمعات . وكانت الكنيسة قد فرضت على اليهود حياة في أحياءٍ خاصة وزياً خاصاً وحرمت عليهم الاتصال بالمجتمع المسيحي أو المصاهرة إليه ووقف منهم الملوك والحكام موقف الإزدراء والاحتقار والقتل أحياناً عندما يعجزون عن تسديد قروضهم . وقد ارتبطت اليهودية التلمودية بالربا والبغاء معاً وارتبطت صورة اليهودى بشخصية المرابي عبر التاريخ وهي الصورة التي خلدها شكسبيز في شخصية شيلوك في مسرحية تاجز البندقية أو يهودي البندقية . ويرى كثير من علماءِ الاجتماع أن اشتغال اليهود بالزبا جزءٍ من طبيعتهم الأزلية ونزوعهم الابدى نحو امتصاص دم الأُخزين وكان اليهوديعملون في التجارة فلما اشتغل بها المسيحيون اعتزل اليهود التجارة وحولوا ممتلكاتهم إلى أموال سائلة وركزوا على العمل في مجال تحويل العملة وإقراضها . وقد كان هذا العمل مصدر احتقار وامتهان شديدين لهم في المجتمع الغربي المسيحي. وكان القانون الروماني ومن بعده القانون المسيحي قداعتبر أن مسالة الإقراض والإِقراض مسائل شخصية بحتة ؛ ثم استطاع الربويون اليهود أن ينقلوا عملية الربا إلى صكوك يمكن أن والاقتراض) مسائل تخزجمن نطاق الدائن والمدين إلى ثالث نظير ربحما. وقد كانت المسيحية تحرم الربا على المسيحية ؛ أما اليهودية التلمودية فهي لا تحرمه إلا بين اليهود أنفسهم ؛ على كان من عوامل عصر التنوير والضغط التلمودي اليهودي على قوانين الغرب أن سمحت الكنيسة في القرن الخامس عشر بالربا . وكان اليهود يتقاضون فوائـــد بادظة تزاوحت من ٥٣٣٥ إلى ٣٣ في المائة مقدرين تعرضهم لخسارة أموآلهم وفقدان حياتهم . وقد كانوا عرضة لاستيلاء الملوك والاباطرة على مقدراتهم . وكان بعض الملوك والامراء يعطون المرابي اليهودي حق جمع الضرائب من الفلاحين مما زاد كره المجتمعات لهم . وكانت الجماهير تفسر بؤسها بأنه نتيجة الاستغلال اليهودي ، ومن هنا كان اعتماد المرابين على الملوك والامراء لحمايتهم من غضب الجماهير وفتكها . ثم نشات طبقة من أثرياء اليهود تخصصوا في خدمة الماه؛ والأباطرة ، واتخاذهم حماية لهم في حركتهم في البلاد التي احتلتها هذه الدول كما فعلوا في فرنسا وإنجلترا والبلاد التي احتلتها هاتين الدولتين . وعندما ضيق على اليهود في قلب أوربا انتقلت جماعات منهم إلى شرق أوروبا في دورة جديدة عبر

أراضي القياصرة الروس وبولندا . ثم كانت التجربة في النهاية قد وجهت اليهودية التلمودية إلى اختيار طريق جديد : هو طريق إنشاء المحافل الماسونية واستقطاب المفكرين والمثقفين وكبار القوم فيها وتشكيلهم فكريأ جديدأ قوامه الإلحاد والإباحية والخروج عن المسيحية والدين والخلق عامة . حتى إذا استطاعت هذه القوة أن تدمر المجتمع الأوربي وتمزقه حطمت معه كل القوانين والقيود التي حالت دون سيطرتهم على المجتمعات ومن ثم أمكنهم الخروج من عزلتهم إلى حيث النفوذ والسلطان الذي يضمن لليهودي : شرعية الربا وتحويله إلى نظام عالمي مع تبرير تجارة الرقيق الأَبيض وفرضه على المجتمع البشرى كله . ومن ثم فقد كانت الماسونية التي صنعت الثورة الفرنسية هي المدرسة الفكرية التلمودية التي حولت مفاهيم المجتمع الغربي المسيحي إلى [ أيدلوجية التلمود] هـذه المدرسة التي أنشأت ذلك الرعيل الاول الذي حارب المسيحية حرباً عواناً: فولتير وديدرو وروسو . كان الخروج عن المسيحية هو الهدف ، وهو المدخل إلى اليهودية ، التلمودية ، تحت اسم الفكر الحر ، وفي ظل ما أُطلق عليه عصر التنوير بعد عصر النهضة . وقد حملت رياح التنوير •ن خلال المحافل الماسونية الدعوة إلى إشاعة الإباحة والرذيلة في العالم ، وفتح باب الزنا والربا على مصراعيه مع فلسفة تبرر الزنا وتقول عنه أنه غير محظور إذا تسامح الرجل بإمرأته لغيره . ويشير المعجم الفلسني لفولتير إلى مثل هذه السموم وكذلك موسوعة ديدرو وتقول هذه المصادر أن الزنا ليس محرماً وأنه شريعة الطبيعة وأنه لو بتى البشر على سذاجة طبيعتهم لكانت النساء كلهن مشتركات بينهم . ولقد سجل التاريخ أن الماك لويس السادس رأى في سجنه مؤلفات فولتير وروسو فقال : هذان الرجلان قوضا دعائم فرنسا ، والمعروف أن التراث الوثني والإِباحي البشري كله الذي عرفته الفلسفات الفارسية والهندية والرومانية والإغريقية والبابلية قد صهره اليهود في كيان واحد ومنهج واحد هو الماسونية التي أعلنت كذباً أن الأديان هي التي أوجدت الحروب والصراع والقتال . وأن الاسرة ليست من طبيعة المجتمع ، وأن عرى الجسم حرية له وصحة وسعادة وأن الوطن خيال باطل وكذب محض، وأن الرايات الوطنية هي آية الاستبداد والظلم فيجب أَن تلقى في المزابل وأن الجندية والعسكرية نظامان فاسدان وأن على الابناء أن ينبذوا السلطة الوالدية . وأن معرفة الجميل ليست واجباً لازماً على البنين لوالديهم ، وليست السلطة الابوية بـ مر دائم أو لازم ، وأنه من الضرورى

تحرير المرأة ونزعها من قيود الدين والأُسرة إِلى المحافل والمراقص والاجتماعات المختلطة . ولقد كانوا يسالون أعضاء الماسونية عن موقف أحدهم إذا وجد في فراش زوجته رجلاً ، فكان إذا أظهر الامتعاض أو الاعتراض ردوه ولم يقبلوه . ويشير مؤلف كتاب الماسونية وأسرارها : إلى أن الماسونية تعتبر كبهيمة عجماءٍ خالية من النطق فهو على مذهبها آلة صائح بلا نفس عاقلة ، ويقول : إن غاية الماسونية القصوى أن تسوق البشر إلى فك كل قيد يضبط شهواتهم ليخلعوا كل سلطة وينبذوا كل دين ، فيعيشوا عيش الحيوانات غير الناطقة ، وينقادوا إلى أوامر زعماء الماسونية إنقياداً أعمى . وهكذا كان مفهوم التنوير : رفع سلطة الدين المتمثل في الكنيسة ووصاياها الاخلاقية وخلق روح التسامح بمفهوم الذلة والمهانة . يقول كانت: حركة التنويرهي الإفراج عن الإنسان من الوصاية هي فرضها على نفسه ، والوصاية هي عدم جرأة الإنسان في استعمال قواه الطبيعية بدون استئذان الغير أما الوصاية الدينية فهي أرذل الوصايات وأشدها ضرراً » . وقد سرت هذه النزعة الأباحية الإلحادية في الفكر الاوربي وظهرت طائفة من أُتباع الماسونية وهم تلاميذ اليهودية التلمودية وأطلقوا على أنفسهم اسم العقلانيون المتحررون من نير الكنيسة وتعاليمها وهكذا أُخذ اليهود يدمرون المجتمع المسيحي المؤمن الاخلاقي . وكانت وصية موسى مندلسن ( المفكر اليهودي الاول ) كخطة للعمل: الاتجاه إلى القومية دون النظر في أمر الدين ، وأن على المواطن الأوربي أن يصرف النظر عن الدين وأن يتمتع بحرية الفكر وكان هذا في الواقع هو منطلق اليهود لتدمير قيود الدين والكنيسة لينفتح أمامهم الطريق عن عن طريق القوميات والوطنيات. وقد ذهبوا في ذلك من بعد مذهباً قضي على وحدة أوربا المسيحية وأقام بدلا منها القوميات المتصارعة التي حققت لهم سيطرة أكبر على مجالات الثقافة والسياسة والاجتماع . ولا عجب في أن هذه الخطة كانت هدف الثورة الفرنسية التي قررت جمعيتها الوطنية في ١٧-٩-١٧٧١ اعتبار اليهود المقيمن في فرنسا مواطنين لهم كل حقوق المواطنين وعليهم جميع واجباتهم وقالت وثيقة حقوق الإنسان : « إن الإنسان خلق حراً ومتساوياً مع الناس جميعهاً في الحقوق ، وبذاك انكسرت قيود المسيحية والكنيسة وتدافع اليهود إلى عضوية البرلمانات في هولندا وإيطاليا وبروسيا بعد فرنسا حتى قيل أنه فی عام ۱۸۷۰ لم یبق فی أوروبا كلها یهودی واحد غیر محرر . (۲) یقول محرر المقتطف : إن الماسونية بدعة يهودية لأغراض خاصة باليهودى فهي واسطة وغاية ابتدعت بدهاء فائق

وصبغت بصبغة سرية لكي تستهوى الناس لان الناس بطبيعة نفوسهم يبتغون أن يعرفوا الاسرار فدخل فيها الخاصة والعامة حتى الملوك والحكام ، ومنذ ظهرت الماسونية ما رأينا منها عملا عظها بل رأينا جميع الثورات والحروب الآخيرة في القرن الحاضر قامت بدسائس ماسونية وكان أبطال هذه اللسائس ماسونيين منذ حرب السبعين الالمانية الفرنسوية إلى الإنقلاب العثماني إلى الحرب الكبرى السابقة إلى ثورة الانقلاب الروسي ونشوء الشيوعية إلى المسألة الفلسطينية إلى الحرب العظمى الأَّخيرة ، كل ذلك بدسائس يهودية ماسونية الغرض منها إنشاء دولة صهيونيةتنمو إلى أن تسيطر على جميع العالم وأخيراً ظهرت الصهيونية ممتطية الماسونية ، ولولا هذا الغرض لما كان لها وجود وكان مخترعوها مهرة شطاراً فجعلوها بشكل يعم كل العالم لكي يكون كل الناس خدامها وهم لا يدرون فأدخلوا فيها الحكام والساسة العظام وكل من كان ذا نفوذ : دخلوها بطلاء الحرية والاخاء والمساواه وهي كلمات تغر وتستهوى وأدعوا أن عرضها إنساني بحت وبهذه الخدعة استهووا كبار الناس وطووهم فيها وما أدرك الناس أنهالخدمةالصهيونية إلا لما ظهر الكتاب السرى الذي يشتمل على البروتوكولات التي وضعها الثلاثمائة شيخ من شيوخ إسرائيل في أُواخر القرن الماضي وفيه يصرحون بالصهيه نية وباستخدام الماسونية لها وعلى الرغم من إنكارهم لها وإدعائهم أن البروتوكولات مزيفة ومدسوسة عليهم فقد برح الخفاء وظهرت الحقيقة وهي أن الحركة الصهيونية قديمة جداً وغرضها تحين الفرصة الإنشاء دولة فلسطين وقد أثبتوا أن الماسونية لهذا الغرض ونجحوا . ثم قرروا الفكرة الشيطانية وهي أن يستخدموا جميع الامم والناس لغرضهم هذا من غير أن يدروا ، ولما نجحت الماسونية بعض النجاح أو كله جعلوها ثلاث فرق : (١) الماسونية الرمزية : مباحة ينتظم فيها الناس على اختلاف جنسياتهم وأديانهم .(٢) الماسونية الملوكية : وهي منفصلة عن تالك وفي الوقت نفسه مرتبطة بها ارتباطاً لا يفهمه إلا الراسخون بالعلم الماسوني وهذه ماسونية تصدر تعليات أو أوامر تنفذها الماسونية الاولى من غير أن تدرى مصدر هذه الاوامر ومآلها . ، (٣) الماسونية الكونية : وهي أكثر سرية من الاخرى وهي تملي الإرادة العليا ولا يدخلها إلا نفر قليل وربما لم يعرف بها غير أعضائها وتستخدم الماسونيين الآخرين لنشر الفوضي في العالم على قاعدة فرق تسد ليستطيع اليهود بواسطتها أن يعودوا إلى صهيون ، وفى نظام كاتم للأنفاس غاية في الإذلال والقسوة يتشكل أتباع الماسونية بالإرهاب

والخوف ، على فلسنمة غاية في الخروج عن كل قيم الاخلاق والدين . إن الفلسنمة الماسونية كما وصفها دهاقين اليهودية التلمودية ترتكز على أساس نسف جميع المدنيات والحضارات وإزالة الاديان الساوية لتحل محلها الفلسفة الحاقدة على البشر أَو لتقيم على أنقاضها ملك إسرائيل . ولذلك فإن هدف الماسونية الاصيل هو تحطيم العقيدة الدينية بدعوى أنه لا فرق بين دين ودين ولاعقيدة وعقيدة.وبذلك تتحطم الدعائم الاعتقادية في نفس صاحها ما دام قد اعتقد أنه لا فرق بين دين ودين آخر ، حتى ولو كان في نظره باطلا فليس هناك ما يدعو إلى الاعتزاز بدينه أو التمسك به ثم تنشي الماسونية في نفوس أتباعها عقيدة باطلة هي جماع المجوسية والبرهمية والزرادشتية وعبادة الحيوانات . يقول جرجي زيدان : قد ثبت بالشواهد المتعددة ، أن أولئك الفلاسفة كفولتير وروسو وديدرو ودالمرت وفردريك الثاني ملك بروسه كانوا كلهم من أشياع الماسونية يعدون في محافلهم تلك الاسلحة القتالة التي حاربوا بها الدين من أكاذيب وتشنيعات ، وإذا راجعنا عبارات قادة الماسونية لوجدنا خطتهم واضحة صريحة : (١) كل شيءٍ مادى فالله والعالم ليسا إلا شيئاً واحداً وجميع الديانات هي خيالية غير ثابتة اخترعها ذوو المطامع . (٢) العلم هو الأَساس الوحيد لكل معتقد ورفض كل عقيدة تقوم على أَساس الوحي . (٣) السطو على فكرة الوحدانية أو تشويهها بالتفاسير كالقول بأن الطبيعة هي الله. (٤) إنكار وجود الخالق وتأثييد قدم العالم . (٥) تخطئة الانبياء والسخرية بهم والقدح في أنسابهم . (٦) الدعوة إلى الإِنسانية والعالمية وإلغاءِ القوميات والحياة العائلية والأَديان . (٧) الدعوة إلى الحروب بين الامم كمقدمة لإِنهاكها وتدميرها . وهكذا نحن نجد في فلسفة الماسونية أصول جميع المذاهب المادية والإِباحية التي تشكلت من بعد في أيدلوجيات ومذاهب ودعوات فقد حملت الماسونية لواء دعوات وحدة الوجبود وأساطير الأولين والثيوصوفية والروحية الحديثة والبهائية . يقول أحد الباحثين : إن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الماسونية طوال القرن الماضي هي المذاهب الحرة التي تعتبر من نتاج الفكر البشرى ، كذلك فإن الأَفكار التي تصدر عن الدين الحق فهي تتعرض للنقد اللاذع والعداء المر والأراجيف من قبل الماسون . إن الماركسية واللآقومية هما وليدتا الماسونية لان مؤسسها كارل وانجلز هما ماسوني الدرجة الحادية والثلاثين ومن منشيي المحفل

الإنجليزي ، وفي إطار الماسونية مضت حركة التنوير وظهر فلاسفة التنوير الذين جعلوا دعوتهم الاعتماد على العقل ولم يقبلوا إلا سلطانه وهم دعاة الدين الوضعى ، وذلك بعد أن أزالوا مفهوم الدين الحقيقي من الغرب لفرض مفهومهم البديل . فهم قد ورثوا الحضارة الغربية وتسلموها ولم يكونوا قد شاركوا فيها أساساً ، إذ فرضوا أنفسهم على الفكر الغربي وسيطروا عليه سيطرة كاملة ثم أباحوه للادينية واللاخلاقية والإباحية وفق مناهج فلسفية ذات طابع علمي براق . كان هدف الماسونية من ذلك تحطيم أوربا وعقيدتها لتجعلها مؤهلة للاحتواء داخل الفكر التلمودي الصهيوني لتحقيق هدفها في السيطرة ، لقد استغلوا كل الفلسفات والآراء وحولوها إلى غايتهم . تحت اسم الفكر الحر والتبرير العقلي وكان فلاسفة الموسوعة هم مقدمة الثورة الفريدية : ديدرو ، دالمبير ، مونتسكيو ، روسو ، والقاموس الفلسي فولتير . وبرزت فكرة الدين الوضعي أي الدين القائم بالعقل بعقائده وطقوسه ومؤسساته وكان التركيز على التحرر من سلطان المسيحية بالعمل على التحرر من سلطان الكنيسة ، وكان كل العاملين في هذا المخطط الفلسني من خمدام اليهودية التلمودية التي تشكلوا فكرياً في محافل الماسونية ومنهم فولباخ الذي أَنكر وجود الله وخلود الروح وحواوا نظرية دارون عن أصل الاجناس والتطور البيولوجي إلى نظرية اجتماعية عامة لهدم القيم الاساسية والدينية . وقد أشارت البروتوكولات إلى مهمة الماسونية في تطعيم أكبر مجموعة من الكتل البشرية بالفكر المسموم ، بالمذاهب الحرة التي تدعو إلى تحرير الابناء من توجيه الآباء ، والسيطرة على الشباب في أولى مراحله . وقد كانت صيحتهم « دعوا الكهول وتفرغوا للشباب ، بل تفرعوا حتى للاطفال » وقولهم : « لابد من تربية الاطفال بعبداً عن الدين ، ولقد أشارت الابحاث إلى أن الماسونية تستعين بالفرق والاندبة الرياضية والجمعيات الموسيقية لاستدامة نفوذها في أوساط الشباب ، وأن هـــذه الجمعيات هي المرتع الخصيب للتأثير على الشباب عقلياً وجسمياً والهدف هو محاربة كل شيء أسمه الاخسلاق.

## (٢) الثورة الفرنسيه

تقول دائرة المعارف الماسونية : أنه منذ القرن السادس عشر والبناءون الا حرار في مقدمة القائمين بحر كات اجتماعية سلمية كانت أو عنيفة قلبت الأوضاع القديمة واقامت الاسس للديمقر اطية

الحديثة وكانت الثورة الفرنسية في مقدمة الحركات الإصلاحية القومية العنيفة » وتضيف دائرة المعارف الماسونية إلى اعترافها قولها : « قال الامرتين : إن اعتقادى ثابت باأن االسونية أخرجت الأفكار العالية التي تائست عليها الثورات الكبرى عام ١٧٨٩ وعام ١٨٣٠ وعام ١٧٤٨ وقال المؤرخ السياسي الاقتصادي لويس ربلان بان الماسونية كانت معملا للثورة وكان أثرها فيها أعظم من أثر موسوعة الانسكلوبيدية فقد مكثت الماسونية نحو نصف قرن تعد محافلها أفكار الشعب الفرنسي للقيام بثورته الكبرى ولا غرابة في الامر فالماسونية قد اتخذت لها شعاراً كلمات ثلاث : « حرية . أخاءٍ . مساواة » اتخذتها قبل أن تتخذها « الثورة الفرنسية » شعاراً . ويشير الباحثون إلى أن الماسونية حققت أول نجاح لها في الثورة الفرنسية ففتحت لليهود مكان المساواة مع الاجناس الاخرى فقد أسست لاجل هدم الحكومة الدينية البابوبة أولا وبالذات ثم هدم كل حكومة دينية وإقامة حكومة لا دينية مقامها بحيث تكون الجمعية رابطة أدبية وصلة تعارف وتعاون بين أهلها المؤلفين من أهل الملل المختلفة دون أن يعرف الذين يزدهيهم هذا الشعار الجميل أن الهدف هو سيطرة اليهود على جميع هذه الملل وإدارة الاعمال لهم وفق خطتهم وطريقهم وبذلك استطاع اليهود أن يهدموا عن طريق الماسونية الحكومات المسيحية الدينية في أوروبا وكذلك الحكومتين التركية والروسية . دخلت الماسونية إنجلترا عام ١٧١٧ وفرنسا ١٧٢١ أدخلها إليها الإنجليز فتغيرت أحوالها وقد اعترف اليهود باأن الثورة لفرنسية هي وليدة الماسونية ، وأعلنوا أنهم صانعوا الثورة الفرنسية ، ويقول لويس شيخو : ما كانت الثورة الفرنسية غير لهيب تلك النار الآكلة الى أخرجوها في أنحاء أوروبا حتى التهمت أقاصي البلاد ، وأبلغ قولهم : « ينبغي أن يشنق آخر ماك بامعاء آخر قسيس » . ولقد كان واضحاً منذ اليوم الأول أن الهدف هو إعادة ملك سليان والسيطرة على القدس ، يقـول موسى هيمي جاييم في كتابه [ روما والقدس ] الذي نشر عام ١٨٦٢ « إن ما علينا عمله اليوم الإعادة تائسيس وطن اليهود القومى أن نحتفظ دائماً بالأمل الذي بدأ في الثورة الفرنسية في بعثنا السياسي وأن نوقظ الامل كلما نام فإذا مكنتنا الحوادث التي تتأهب للوقوع في الشرق من البدء عملياً في إعادة إنشاء دولة يهودية فإن الخطوة الثانية ستكون إنشاء مستعمرات في أرض الاجداد . ولقد كانت الثورة التي بدأت في فرنسا منطلقاً لاوربا كلها ، وقد سار الشعب الفرنسي في الطريق الذي رسمته له اليهودية التلمودية ، فقد يسر اليهود

للفرنسيين الانغماس في حياة الترف والفجور ، وزينوا باريس لتكون مدينـــة النور والا زياءِ والخمور ، والملاهي ، والدعارة ، والانحلال والإِباحية والوجودية وهي التي كانت تسمى ابنة الكنيسة الكاثوليكية ، وفي أقل من نصف قرن حول اليهود فرنسا إلى ماخور كبير يؤمه جميع طالبي المتعة الحرام من مختلف بقاع الارض. يقول ألبير سوبول في كتابه (تاريخ الثورة الفرنسية ودوافعها) : أحلت الثورة بمنطق الاحداث تدريجياً ، دولة علمانية منفصلة عن الكنيسة محل دولة الحق الإلهي ووحدة العرش والمذبح ، وفي ١٣ نيسان عام ١٧٩٠ رفضت الدولة المحافظة على الكاثوليكية كدين الدولة معتبرة أنها لم تستطيع ولن تستطيع أن يكون لها آية سلطة تمارسها على الضائر وعلى آراء الدينية ، وسرعان ما استطاعت قوى اليهودية التلمودية المتحكمة في مجريات الاحداث من إلغاء التعليم الذي كانت تشرف عليه الكنيسة وفتح الباب واسعاً أمام التعليم العلماني وتقدمت علمنة الدولة تقدماً حاسما كما يقول المؤلف : بعد ( ١٠ اب ١٧٩٢ ) ثم أَزالِت الجمعية التشريعية : الجمعيات الدينية المختصة بالتعليم والخدمة العامة معتبرة أن دولة حرة حقاً لا بمكن أن تتحمل آية جمعيات ذات صبغة اعتبارية ووضعت أملاك المستشفيات والمعاهد والجامعات برسم البيع. وصدر قرار بمنع لبس الثوب الديني باستثناء خدام العبادة أثناء ممارسة وظائفهم وفي أيلول ١٧٩٢ أعلنت الجمعية التشريعية : الأَحوال الشخصية وأَقرت الطلاق معتبرة أَن الزواج ليس سوى عقد مدنى وقد أدى فصل الكنيسة عن الدولة إلى مضاعفات الحرب الأهلية وإزالة المسيحية رغم التوكيد الرسمي على حرية العبادة فقد استمرت الكنائس مغلقة وقد أدى تخلف الممارسة الدينية إلى تقدم الإلحاد واستمرت الكنيسة والثورة عدوتين وغير متفقتين في الميدان . ولما جاء بونابرت فهم الدين وسيلة للخضوع الاجتماعي والكنيسة أَذاة للحكم ولذلك رفض أن ينص على أن الكاثوليكية في مرتبة دين الدولة ولو أنه اعترف بها أ دين أكثرية الفرنسيين فقد أخضع الكنيسة للدولمة خضوعاً ضيقاً بواسطة القوانين العضوية وزال فصل عن الدولة مدة قرن ، ولكن الدولة استمرت علمانية وقد كان نتيجة لذاك كما يقول المؤلف أن تغير موقف الأكليروس : الذي كان يضم من ٢٠ إلى ٢٥ ألف راهب وحوالي كان الأَساقفة يشتكون من سلوك هؤلاءِ الرهبان السافل الخليع . ثم لم يلبث أكثر الرهبان أَن أَصبِحوا من المجازين للأَفكار الجديدة يقرأون الفلسفة ، ويقول المؤلف : أَن الأَكليروس

العلماني نفسه وقع في أزمة حقيقية فالدعوة الدينية لم تعد تعسد \_ كما في الماضي \_ على أساس الإيمان وحدة فقد زعزعته الدعاية الفلسفية منذ زمن طويل » . وتقول السيدة فستا ويستر في كتابها باللغة الانجليزية بعنوان ( لويس السادس عشر وماري انطوانيت ) إنالمساعي الخفية التي قامت بها الجمعيات السرية وراء الستار كانت كالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عاملا خطيراً في نشوب الثورة الفرنسية . وإن الثورة الفرنسية ترجع إلى جهود الجمعيات الماسونية ومحافل البناء الحر ، وإن هذه الهيئات السرية لعبت من وراء الستار دوراً عظيا لإِضرام نارها . وتشير أبحاث متعددة عن دور الماسونية في إيفاد نيران الثورة الفرنسية ، وتقول أنه حين قامت الثورة كان المحفل الماسوفي الأُكبر هو مركز تجمع قادة الثورة وقد وضعت القوانين والأنظمة للثورة الفرنسية في ذلك المحفل . كما تشير إلى أن أوربا كلها تتأَهب لتخطو خطواتها فقد كان حكام الدول الاوربية وقادتها بما في ذلك روسيا وبولندا عندما قامت الثورة الفرنسية ١٧٨٩ يتبادلون أنظمة التعليم العلماني وأفكار الإصلاح التي روج لها اليهود وقد قام اليهود بتمويل الثورة وأنها « حين اندلعت كان وجهها يهودياً تلمودياً إذ لم يعرف التاريخ كالغوغاءِ الذين نظموا أو تآمروا وثارو ضد كل طبقة من الناس وكانت غاياتهم تدمير النظام ومقوماته من الملك إلى النبلاء ورجال الدين وطمس القوانين وتغيير العملة وعلم البلاد والتقويم الرسمي « ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسيون لحماية فرنسا وخيرها بل قام بها أَجانب يستترون وراءِ قوة غريبة ترمى إِلى هدم كل شيءٍ في فرنسا . ولم يكن أُولئك الأَجانب سوى اليهود الذين خططوا للثورة ومهدوا لها بخلق فراغ كبير بين الاسر الحاكمة وبين الشعب ثم بـأثقال كاهل البلاد بالديون اليهودية ليظهر الملك الحاكم أمام شعبه مبذراً أنانياً ظالماً ، وسرعان ما شرع اليهود يزيفون التاريخ ويصورون الثورة الفرنسية بصورة العمل التاريخي الذي خدم الإِنسانية وأُعطى وثيقة حقوق الإِنسان . وهي فرية بهودية انطلت على ملايين البشر الذين انخدعوا بالتاربيخ المزيف الذي كتبه اليهود وعملائهم نقول:وهو نفس ما فعلوا بالقيصرية الروسية وبالسلطان عبد الحميد وهي الثورات التي نجح اليهود في تأُجيجها والحصول على مكاسبها الضخمة التي غيرت وجه التاريخ المعاصر كله وما تزال الثورة الفرنسية حتى اليوم تخدعالكثيرين ويحتفل بها الفرنسيون وهم يتحركون في إطار الماسونية التلمودية الصهيونية . ويقول أَحد المؤرخين : إن الثورة الفرنسية غدت في حقيقتها من أسباب ثبقاء العالم وإزلال الشعوب وتسخيرها لخدمة اليهودية العالمية التي

خططت للثورة ومولتها ونفذتها وجنبت أرباحها ، ويكنى أن نذكر الحقيقية المرة وهي أن فرنسا منذ ثورتها اليهودية الماسونية عام ١٧٩٨ وقد تحولت تدريجيًّا إلى مزرعة يهودية بمالها وثقافتها وعلمها وسياستها واقتصادها . كما غدت فرنسا بفضل التسامح المخل الذي فرضته الثورة بؤرة فساد توزع الرذيلة والقسوة والفجور على العالم بأسره ، كما تولى اليهود عملية تحويلها إلى ماخور للترفيه عن الأَثرياءِ والأَفاقين والمغامرين الذينيرحلون إلى فرنسا للاستمتاع بالفن اليهودي الفرنسي والمدنية اليهودية المدمرة وقد أُضحى اليهود بعد الثورة : هم القوة الحقيقية التي ترهب الشعب الفرنسي تحت الستار المزيف وحين انتهت السلطة العابا في فرنسا إلى نابليون انتهز اليهود الفرصة وأخذوا في الاتصال به والإيحاء إليه عن طريق مستشاريه من اليهود وخاصة رجال الدين فيهم ، يقول ليني أبو عسل في كتابه الذي نشره عن طريق اليهود في مصر : « وقد أدرك نابليون بفرط ذكائه ما بمكن أن تنتجه أذهان اليهود وكان يعلم أن إنقاذهم وإعادة نشاطهم في ميدان السياسة ومناحي الثقافة وطن أجدادهم وفي جزءِ من الأَقاليم المصرية لا يقتصر أمرهما على أن يكون حادثاً تاريخياً وإنسانياً فحسب ، بل يجب أن يكون من الوسائل الفعالة ليحقق ما لنابليون من المقاصد الكبيرة والمرامى البعيدة في الشرق وقد تأهب نابليون لهذا الأمر بأن ضم إليه اليهود والذين كان يجب أن يفعلوا ما يطابق الحالة الجديدة التي سيشرع في اتخاذها ولكي يتمكن من احتلال فلسطين من أَقصاها ولإِحاطة جيوشه بسياج من الأَمن والطمأنينة » . وقد أُصدر نابليون نداءَه ووعوده لليهود باقطاعهم أرض مصر وفلسطين لكن أحداً منهم لم يستجيب له لأنه سرعان ما انسحب من عكا عائداً إلى بلاده . ولقد استفحل أمر اليهود بعد نجاحهم في الثورة الفرنسية مما شجعهم على التمادي في خلق الفتن وتدربير المؤامرات وتحريك الثورات وتنفيذ الاغتبالات السياسية . ولقد كانوا داماً في الحروب والثورات يقسمون أَنفسهم على جانبي المعركة ومع طرفيها ليتمكنوا من ابتزاز أموال الطرفين المتحاربين . فني حرب نابليون مع بريطانيا كان أَغنياءِ اليهود يقدمون القروض للإنجليز والفرنسيين معاً . وفي معركة ( واترلو ) لعب روتشيلد لندن لعبة يهودية قذرة بأن دبر مع روتشيلد باريس طريقة سرية لنقل أخبار المعركة واستطاع روتشيلد لندن أن يعلم من أخيه في فرنسا رجحان كفة الإِنجليز في المعركة فما كان منه إلا أن ذهب إلى ( البورصة ) متجهم الوجه فظن الإنجليز أن المعركة خاسرة وأُقبلوا على بيع الأُسهم الأسهم فهبطت أسعارها فى دقائق ليجدمن عملاء روتشيلدمن يشترونها بأثمان زهيدة ثم تصل أنباء

المعركة الرسمية إلى لندن بعد ساعات من شراء الأسهم ثمن المساهمين وفي صباح اليوش التالي يكون خبر النصر قد انتشر في البلاد وتفتح البورصة أبواها لتعود الأُسهم إلى الارتفاع من جديد ليربح روتشيلد لندن عشرة ملايين دولار في أقل من ٢٤ ساعة . ولقد عرف ضحايا نابليون في أيامه الأُخيرة وقبل سقوطه مدى نجاح اليهود في خداعه والغدر به حتى قالعنهم: لقد عزمت على تحسين أحوال اليهود غير أنى لا أريد زيادة منهم في مملكتي . لقد عملت بالفعل كل ما يثبت إزدرائي لأحقر شعب على وجه الأرض. ويقول عزيز ميرهم : إن الثورة الفرنسية مع صنع الماسونية وإذا عددت كبار رجال الثورة وجدتم من الماسون أمثال : ميرابو ــ بربسو \_ كاميل دعمولان \_ دانتون \_ كوند رسيه بل أن محررى الولايات اليحدة من الماسون: لافيت ووشنطون والماسون هم الذين حرروا العالم من سلطان البابوية وفرقوابينالسلطة المدنية والسلطة الدينية وفى التاريخ الإيطالى ماسونيين شهيريين : ماتسيني وجاريلبارى . هم أساس الوحدة الإيطالية وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا فقد تالت دستورها بفضل عمل محافلها الماسونية . (٦) من خطط الماسونية الواضحة : قولها أن الأَفعى اليهودية تتغلغل في قلوب الامم التي تقاومها بواسطة الماسونية وهي تتم تطويق الأَرض حين تصل إلى فلسطين . ومن خططها قولها : أن تمجيد العنصر اليهودي يجب أن يكون أهم واجبات الماسوني . وقد أشار البروتوكول الرابع إلى الماسونية عندما قال : من ذا الذي يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها ، هــذا هو بالضبط ما عليه حكومتنا الآن : المحفل الماسوني المنتشر في كل أُنحاء العالم يعمل في غفلة كقناع لأغراضنا ولكن الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة ( الماسونية) في خطة عملنا وفي مركز قيادتنا لا تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيراً . وتقول الماسونية: علينا أن نسمح بالانحلال فى المجتمعات غير اليهودية فيعم الفساد والكفر ونضعف الروابط المتينة التي تعتبر أهم مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة وتدمير مقرمات الشعوب غير اليهودية والقضاء على الأُخلاق والدين وإثارة الفتن والحروب . وتقول بربارة ترخمان في كتابها ( التوراة والسيف) : أَن المؤسسين الأُصليين للوطن القومى اليهودي وبالتالي لإسرائيل في فلسطين هم الماسونيون وفي علاقة الماسونية باليهودية التلمودية. يقرل قبندل في كتابه ( اليهودية والماسونية ) : اليهودية كقوة قاعدة ينبغي أَن تُتخضع الماسونية لها . ويقول دكتور إسحق وايزمان في كتابه إسرائيل وأمريكا : أن الماسونية مؤسسة بهودية . وتقول الصحيفة اليهودية (الافريتا إسرائيليب) العدد ٥ ص ٧٤ : ﴿ إِنْ رُوحِ الْحَرِكَةِ الْمُسُونِيةِ هِي الرُّوحِ

اليهودية في أعمق م تقداتها الاساسية . أنها أفكارها ولغتها وتسير على نفس تنظيماتها وأن الآمال التي تنير طريق الماسونية وتسند حركتها هي نفس الآمال التي تساعد وتنير طريق إسرائيل وتتويج نضالها سيكون عند الظفر بذلك المصلى الرائع الذي ستكون أورشليم (القدس) رمزه وقلبه النابض . وقد سئل اليهودي راكتشت : ما هي الماسونية فاجاب : الماسونيون الاحرار هم الذين يبنون المملكة اليهودية العالمية . وأشارت كتابات متعددة إلى أن عـدداً كبيراً من حكام وزعماء العالم الحاليين يعتبرون من عظام الحركة الماسونية . وفي بحث ضاف للاب لويس شيجو عن الماسونية كتبه عام ١٩٠٩ : يقول لو أردنا تتبع كل الامور التي جرت في أوربا عموماً وفي فرنسا خصوصاً منذ مائة وعشرين سنة ما وجدنا حادثاً واحــداً من الحوادث السياسية إلا وكان للماسون فيه يد مشئومة وسهم فائز ، وأن الماسونية هيكل عظيم كهيكل رومه القديمة ( البانثيون) يحفل بجميع الآلهة مرحباً بهم لانه يتالف من مجموعهم كلهم إلا إله واحد فيكون إله الماسون مجموع آلهة الصين والهند وهمج أفريقيا وبرابرة أرقيانية وقد أختار الماسون لله اسماً لا تجد له ذكراً في الاسماء الحسني العديدة التي وردت في الكتب المنزلة «مهندس الكون» كانه تعالى لم يخلق الكائنات من العدم وإنما هو مهندساً فقط . ويورد ما كتبه أحد أعيان الماسونية عام ١٨٨٢ : الكونت دى كوجتس: لقد تماكلت وعرفت حق المعرفة أن الماساة العظيمة التي ابتدأت عامين ١٧٨٨ ، ١٧٨٩ ( يقصد الشورة الفرنسية ) مع قتل الملك ( يريد لويس السادس عشر ) والفظائع التي رافقته إنما كانت نتيجة أعمال المحافل الماسونية وعاصرت سيول الدماء بعد ذلك في كل أنحاء فرنسا حتى صارت أرضها أشبه بمستنقع دم وقد صرح رئيس الماسونية الالمانية في خطاب تلاه عام ١٧٩٤ قال : هنيئًا لفرنسا لسبقها بقية الامم عن طريق الثورات وقال إن جماعتنا الماسونية قد أُضرمت في الشعوب الأُوربية نار الفتن فهيهات أن تخبوا لظاها قبل أَجيال متعددة وقال الاب لويس شيخو : أن هدف الماسونية هو شل عرش الدين وتقويض أساسه ونني معتقداته ومعاداه أربابه وتبديد شمل نظامه الالهي وأن كل ما كتبه الفلاسفة « وركايم وغيره يوجدفي تعاليم الماسون وقد قال دلامار : أن الماسونية بنشرها أسباب الفساد والخلاعة قد أضرت بفرنسا أكثر من حرب السبعين . وأشار عبدالله التل إلى أن جمعية نباى برث ( أبناء العهد) كانت مع الماسونية العالمية وراءِ الثورة الفرنسية فني الإِجماع الذي عقد عام ١٧٨٩ لوضع الدستور الجديد كان هناك ثلاثمائة عضو ماسوني أغلبهم من جمعية بناى برث اليهودية وفي اجتماع اليهود بمؤتمر

بال عام ١٨٩٧ صرح رئيس الوفد الاميرى لبناى بيرث بقوله أن الهدف هو : يقول تخريب المدنية المسيحية والإسراع فى نشر الفوضى . وقد كان لهذه الجمعية أصبعاً فى إشعال الحرب العالمية الأولى بتعاونها مع الماسونية والصهيونية ورجال المال من آل روتشيلد وكذلك فى إشعال الحرب العالمية الثانية . وقال وزير خارجية بريطانيا ( دالاس) عام ١٩٥٦ : إن مدنية الغرب قامت فى أساسها على العقيدة اليهودية فى الطبيعة الروحية للإنسان ولذا يجب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه المدينة التى معقلها إسرائيل ، والمعروف أن البروتستانت يؤمنون بخرافات التوراة ( العهد القديم ) ويجعاونها أساساً لسياسة بلادهم نحو فلسطين .

#### (٣) الماسونية والمسيحية

استهدفت المخططات التلمودية اليهودية محاصرة المسيحية واحتوائها والسيطرة عليها كخطوة أولى في سبيل تحقيق هدفها في السيطرة على البشرية وقد كانت خطتها التي حملتها « الماسونية » ونفذتها هي : \_ الانتقام من الكنيسة الكاثوليكية التي فرضت عليها قوانينها وحبستها في الجيتو ، وحرضت على اليهود من كل البلاد الغربية والتنديد بهم من خلال الخلاف القديم الذي بدأ بعد بعثه عيسي عليه السلام وهو خلاف عميق الجذور ، وكان للقديس بولس اليهودي الاصل دوره في خطة احتواء المسيحية وإخراجها عن رسالتها الحقـة التي جاءَت بها وتبديل الناموس وإدخال مفاهيم : الصلب والخطيئة والتثليث إليها وقد كان اليهود ينتظرون المسيح المخلص الذي يخلصهم من العبودية بعد تشتتهم ويعيد إليهم ملكهم الدنيوي ، فلما ظهر يسوع أو عيسي في صورة قديس وحاول تخليصهم روحياً وخلقياً من شرورهم ولم يظهر فى صورة ماك يعيد ليهم سلطانهم الدنيوى أنكروه واضطهدوه وحتى الآن وهم ينتظرون المسيح المخلص في صورة ملك من نسل داود يخلصهم من الاستعباد والتشتت ولذلك فإن محاولة تدوين التلمود جاءت بعد الخطة الرومانية لإِبادتهم عام ٨٠ ميلادية وبعد ظهور المسيحية نفسها وهي إصرار على خطة تفسير العهد القديم الذي يحقق مطامع الشعب المختار في السيطرة على العالم . ولقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تعرف هدف الماسونية ولذلك فإنها كانت تنبذ كل فرد مسيحي يثبت لديها اشتراكه في عضوية المحافل الماسونية فيسقط عنه الإيمان المسيحي وذاك على أساس أن الماسونية عقيدة صهيونية بهودية الغرض

منهامحاربة الاديان وتطويع المعتقدات الاخرى للسيطرة اليهودية كما أشار الباحثون المسيحبون والمؤرخون إلى هدف الظاهرة الخطرة فى محاولة اليهود للسيطرة على العقلية المسيحية وأطلقوا عليها ظاهرة تهويد المسيحية خاصة فما يتعلق بطبيعة القضية الفلسطينية من الناحية الدينية . وما تزال اليهودية منذ ظهور المسيحية وهي في حرب معها ، وقد وجهت الماسونية هدفها لخدمة التلمودية وحرب المسيحية وكان الفلاسفة الاحرار جميعاً كما أطلق عليهم محاربون للكنيسة على امتداد التاريخ الاورى كله ومنذ إنشاء المحفل الماسوني في بريطانيا عام ١٧١٧ والماسونية تحارب التعليم الديني وتسهم في تاسيس مدارس علمانية بهدف القضاء على نفوذ الكنيسة ، وقد صدرت أول نشرة بابوية ضد الماسونية عام ١٧٣٨ وفي عام ١٨٥٦ بعد أن أصبح الماسون فى مركز القوة وتولى كثير منهم الوزارات والمناصب العليا أصدروا نشرة صريحة أعلنوا فيها موقفهم من الاديان ومما جاء فيها . « نحن الماسون لا يمكننا أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين الأَّديان لأَنه لا مناص من ظفرها أَو ظفرنا ولن نرتاح إلا بعد إقفال جميع المعابد وإذا سمعنا لمسيحي أو مسلم بـ الدخول في أحد هياكلنا فإنما ذلك قائم على شرط أن الداخل يتجرد من أضاليله». وقد فهم رجال المسيحية الماسونية على حقيقتها ، وظلوا طيلة القرنين الماضيين في حرب لها وكشف لأساليبها باعتبارها خطراً على الأديان كلها وعلى المسيحية بالذات ولكن المسيحية في العصر الحاضر لم تلبث أن غيرت موقفها ولقد كشفت بروتوكولات صهيون عن هدف الماسونية كمؤسسة لليهودية التلمودية ،هذاالهدف الذي يرمى إلى تحطم الديانة المسيحية تحطما كاملا ، والقضاء على الحضارة المسيحية الأوربية وتقول البروتوكولات : لقد خدعنا الجيل الناشيء وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادىء ونظريات يجب أن نحطم كل عنان الإمان . وتكون النتيجة المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين يجب أن نكتسح كل الأديان والعقائد الأُخرى وإِن كان هذا يؤدى إِلى وجودملحدين ينكرون وجود الخالق . واليوم تسود «حرية العقيدة » في كل مكان ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حتى تنهار المسيحية انهياراً تاماً ». ولقد كشفت كتابات رجال الماسونية فولتير ورسو ورينان عن رأيهم في السيد المسيح وعباراتهم عنه قاسية ولئيمة . ويتحدث أميل الخورى حرب عن «مؤامرة اليهود على المسيحية » داعيًّا إلى التمييز بين الموسوّية واليهودية . وأشار إلى أن معركة ضارية قامت بين اليهودية حيث وجهت البهودية والمسيحية عنايتها إلى القدح والذم وتلطيخ المسيحية بـأقبـح الصور وأنها أخذت تحارب المسيحية بالمذاهب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تخدم الروح

المسيحية والمبادىء القومية وتقويض أركان الدول المسيحية فتحقق اليهودية غرضها بصورة غير مباشرة دون أن تصطدم بها وجهاً لوجه وقد نجحت اليهودية بهذه الخطة إلى حد بعيد . وقال : أن هناك مئات من المجلدات كتبها اليهود تطعن بالمسيح والمسيحية والقديسين والكنيسة والأُسرار . وقال أن معالم هذه السياسة أخذت تظهر في أواخر القرن ١٨ مع انتشار الروح الثورية في فرنسا وبعد أن انتقلت الجمعيات السرية الخاضعة لنفوذهم منالعمل وراء الستار إلى العمل في وضح النهار وإن جوجنود وموسو تحدثوا عن تهويد الشعوب المسيحية ومنها كتاب «الماساة الماسونية والمؤامرة اليهودية على العالم المسيحي » الذي كتبه : كوبان البانسلي (باريس ١٠٩٩) وكذلك كتاب ( الكنيسة الرومانية أمام الثورة ) الذي كتبه كربتتولى عام ١٨٦٣ . ويقول إلس : إن الكتاب الذين يجرى في عروقهم دم يهودي كانوا في طليعة الداعين إلى المذاهب المنافية للدين والآداب . وفي الثورة الفرنسية لعب اليهود دوراً بارزاً بالنظر لقلة عددهم وكانوا ممن نظموا نهب الكنائس وقد عمل اليهود إبتداء من الثورة الفرنسية حتى نهاية القرن التاسع عشر ( خلال مائة سنة) على نشر المبادىء الهدامة وإشعال الثورات . ويقول إميل خورى : أنه يجب الكشف عن الفارق البعيد بين الموسوية وبين اليهودية التي تقوم معتقداتها على غير الدين المنزل على موسى عليه السلام والتي تقوم على أن اليهود هم شعب الله المختار وان الله أعطاهم أرض الميعاد ووعدهم بملكوت العالم ، وان قاعدة هذا الملك هي أرض الميعاد ولن تتم النبؤات إلا بعد أن يستتب الامر لليهود على الارض واليهودية بهذا المفهوم في نظر المسيحيين ديانة فاسدة مقطوعة الصلة بعهد الرب وقال . إن بني إسرائيل تمردوا على إرادة الرب وخالفوا وصاياه . وإن شعب الله المختار لا يكتني بإقامة ملكه على أرض الميعاد بل ينبغي السيطرة المطلقة على العالم أجمع وقد شتتهم بين سائر الشعوب لكي يكفروا عن ذنوبهم ويعودون إلى أرض الميعاد بعد ذلك ولكن اليهود حرفوا هذا المعني في تعاليم التلمود التي وضعوها والتي لخصوا مطامعهم في ـ الارض كل الارض ميراث لبني إسرائيل . \_ إن كل شريعة غير شريعة بني إسرائيل فاسدة . \_ إن كل سلطة على وجه الارض غير سلطتهم فهي مغتصبة . \_ إن الرب حرم عليهم الشفقة والرحمة . هذه من وجهة نظر المسيحية في اليهودية التلمودية أما اليهودية فهي تنظر إلى المسيحية نظرة أشد عنفاً تتمثل في وصف كارل ماركس للمسيحية حين قال : ( إنها ديانة الكلاب الذليلة الضائعة ) وقول شارسكي : نحن نكره المسيحية والمسيحيين وحتى أحسن المسيحيين خلقاً نعده شر أعدائنا .

إنهم يبشرون بحب الجيران والعطف والرحمة وهذا يخالف مبادئنا والحب المسيحي عقبة في سبيل تقدم الثورة . (٤) ولكن إذا كان هذا رأى المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية لليهودية التلمودية ، فإن البروتستانتية تختلف عن ذلك وتؤمن بالاسطورة اليهودية في الشعب المختار . وقد استطاع اليهود احتوائهم وتوجيههم إلى هذا عن طريق نشر ( الكتاب المقدس) جامعاً للعهد القديم والعهد الجديد وما يتصل بتدريس هذه المعانى في مختلف معاهد البلاد التي تدين بالبروتستانتية وقد استطاع اليهود بتفسيراتهم المضللة التي قدموها إلى الغرب المسيحي تحويل هذه الاسطورة إلى حقيقة «ومع أن المسيحية كانت منذ بدايتها دحضاً صريحاً لكل آمال اليهود » قائلة : ( هوذا بيتكم يترك لكم خراباً ) فإننا نجد أن المسيحية قدتحولت منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أكبر مساند عنيد لتحقيق آمال اليهود ومطامعهم، خضع البروتستانت أولا ثم ها نحن نرى أن الكاثوليكية قد خضعت في السنوات الاخيرة حين أُعلنت تبرئة اليهود من دم المسيح وسمحت للمسيحيين بالإنضام إلى محافل الماسونية . وقـد كان مبشرو المسيحية يعارضون التفسير اليهودي للعودة إلى فلسطين ، ويكشفون عن أن العهـد الجديد (أي الإنجيل) لا يؤيد ما جاء في التوراة ( العهد القديم) وأن هذا الذي بدعيه اليهود مخالف لروح الإِنجيل وناشيء عن سوءِ التصرف في تفسير مقاصد الله (جيمس ألن) في كتابه ( الادلة السنية في تفسير الاسفار الالهية) وكانت هذه وجهة نظر الكنيسة المسيحية والبرتستانتية في الولايات المتحدة « هذا التفسير المسيحي الاصل المعاكس للاهواء اليهودية الصهيونية بالكفر كان هو الخطر السائد في القرن الماضي عند كل الفئات المسيحية ما عدا فئة ضئيلة كانت ماخوذة بتفسير اليهود أنفسهم للتوراة وكان اليهود قد أُخذوا منذ القرن السادس عشر على حمل المسيحيين على تبني تفاسيرهم لتلك النبوءات والاعتراف بحقهم في الرجوع إِلى أَرض الميعاد . ثم جاء القس هيكلر الجرماني عام ١٨٨٢ وكان صديقاً لهرتزل مؤسس الحركة الصهيونية ووضع كتاباً سماه ( إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب أُقوال الانبياء ) وكان بعض اليهود في روسيا وبولونيا أسسوا ( جماعة أحباء صهيون ) وجمعوا أكبر عدد ممكن من اليهود حول فسكرة « الرجوع إلى فلسطين » للتخلص من مذابح روسيا وبولونيا في القرن التاسع عشر وبعد تباسيس الحركة الصهيونية وعقد مؤتمرها عام ١٨٩٧ أخذ تيار التفاسير اليهودية لهذه النبوءات يتسرب بكثرة إلى عقول المسيحيين وبدأ الدهاء اليهودي 

اليهودية وكانها هي التفاسير المسيحية الاصيلة وكان إرجاع اليهود إلى أرض فلسطين أمر محتوم من الله وكانه هو ما وجدت المسيحية من أجله . فلما أخذت الصهيونية في ضوءِ هــذا تطالب بارض فلسطين لارجاع اليهود إليها استجاب لها المجتمع المسيحي في الغرب وهكذا استطاع عشرون مليون بهودى أن يحصلوا على تاييد ألف مليون مسيحي ماخوذين بالتفاسير الاسطورية التي ضللتهم بها الصهيونية خلال ثمانين عاماً إلى درجة أنهذه الاساطير تحولت إلى حقائق تبيح القتل والتشريد لابناء فلسطين . وهذا هو جانب من خطة احتواءِ المسيحية أو تهويد المسيحية وقدخطت الفاتيكان خطوة واسعة في سبيل الاستجابة للهيودية التلمودية عندما أعلنت أنها لا ترىمانعاً للكنائس الأوربية من أن ينتسب أعضائها للمحافل الماسونية وقد أصدر الاساقفة الكاثوليك في روما بياناً واضحاً بالسماح للكاثوليك وبالإنضام لهذه الديانة اليهودية ولا ريب أن هذه الإتجاه يؤكد الإنحراف الذي تتجه إليه الكنيسة المعاصرة ويجيء دليلا قاطعاً على مدى سيطرة النفوذ الصهيونى داخل الكنيسة والذى أُخذ بهدد العقلية المسيحية ويحتومها . وقد كانت الكنيسة تفهم أن الماسونية حركة مهودية هدفها القضاء على الاديان : وقد ظلت الكنيسة تقاوم الماسونية خلال القرنين الماضيين في حرب متصلة لاتتوقف وتعمل الفاتيكان الآن في سعى حنيث لتبرئة اليهود من محاولة قتل المسيح أو صلبه ( ذلك أَن المسيح لم يصلب ولم يقتل ولكن رفعه الله إليه ) وقد أُعلنت الكنيسة الفرنسية تا ييدها لآمال اليهود ، منقبل ذلك خضعت المسيحية لليهودية التلمودية وهكذا تكون اليهودية التلمودية قد نجحت في استيعاب الفكر الغربي المسيحي واحتوائه لتصدر عن اقناع بان اليهود هم الشعب المختار .

# (٢) روسيا الأُرثوذكسية والثورة الشيوعية

انطلقت اليهودية التلمودية إلى العالم فى ثلاث محاور: أوربا الغربية المسيحية للانتقام من الكنيسة الكاثوليكية التى حرمتها السيطرة طويلا على المجتمع الأوربي وجزاء عمليات التنكيل الواسعة التى حاصرتها وأبادتها واضطرتها إلى الهجرة: هذه الهجرة التى كانت إلى الاندلس فى حماية المسلمين حتى خرجوا منها إلى شمال أوربا وإلى تركيا ثم كانت لليهود مع القيصرية الروسية وروسيا الأرثوذكسية موقف آخر وقضية كبرى. ثم كان موقفها مع العالم الإسلامي ودولة الخلافة العثمانية وإقامة دولة إسرائيل فى فلسطين. فى الأولى كانت

الثورة الفرنسية وفي الثانية كانت الثورة الشيوعية وفي الثالثة كان تدمير الدولة العمانية والسيطرة على فلسطين ، هذا الدور الذي ما زالِ قائماً ومستعمراً مع العرب والمسلمين أما في محور روسيا بولندا فإن الامر قديم منذ كانت دولة الخزر اليهودية ( ٨٦٥-١٠١٦ م ) . يقول الأستاذ محمد عبدالله النجار: جاءت القبائل الخرزية من الشرق مروراً في المضيق القائم بين جبال الإورال والبحر واستقرت بين نهرى الدون والفولجا وامتدت حتى نهر الدينبر في الشال من جبال القفقاس واستولت على القريم فانشأت مملكة واسعة عظيمة السطوة والبطش يحكمها خان أو خاقان وأخذت تتسع بالغزوات فشملت أوكرانيا واستولت على البلدان المجاورة حتى البحر الاسود حيث تقوم الان جمهوريات تركمان وأريكستان أذربيجان وجورجيا وأرمينيا وأوكرانيا وما جاورها من أقاليم . وكان يقوم بين هذه المملكة وبين مملكة الروم البيزنطية نزاع متواصل بينا يشتد عليها الروس من الشال والغرب ، وقد تحول هذا الشعب من الوثنية إلى اليهودية في أبان صراعة مع جيرانه المسلمين والمسيحيين ومنذ القرن العاشر اشتد الروس في الشمال والبيزنطيون من الجنوب في مهاجمة هؤلاءِ الخزر اليهود حتى أنهارت دولتهم في القرن الثاني عشر حوالي عام ١٠١٦ م وقد أُقام الروس بعد سيطرتهم على الخزر مستعمرات لهم في مختلف جوانب تاك البلاد بعد أن كانوا قد انتزعوا من الخزر مدينة ( كييف ) التجارية الكبرى فتفرق ملايين اليهود من الخزر ( أو خزاريا ) كما كانوا يسمونها ، وقد تشتتوا جماعات في أرجاء روسيا وما جاورها من الاقاليم الغربية ( بولندا\_ أكرآنيا ــ لتوانيا ) وغيرها ، وزاد نتشارها غرباً على أثر غزوات جنكيزخان بين سنتي ١١٦٢ – ١٢٢٧ وقد وصف بـ طرس الاكبر قيصر روسيا اليهود بـــانهم : أَشرار غشاشون وقد هاجر كثير من هؤلاء الخزر إلى ألمانيا واختلطوا فيها بالنذر القليل من بني إسرائيل الذين جاءوها من الجنوب . وقد أُثبت المؤرخ اسحق لنفنسن أن يهود روسيا هم سلالة الخزر لا كما كان المناس بظنون خطا ً انهم جاءوا إليها من أَلمانيا بل العبكس هو الواقع وقد عطف القيصر نقولا الاول عليهم تمهيداً لإزالة العزلة وفتح لهم مئات المدارس الخاصة فقاوم متعصبو اليهود بزعامة موسى هس هذه الدعوة وخوفاً من أن تقرب هذه المدارس بين اليهود والكنيسة واتخذوا أسلوب الاغتيال الهلينسي لإيقافهذه الاذابة فاغتالوا القيصر المسالم المحرر اسكندر الثاني مما اثار عليهم النقمة وأدى إلى هجرة جماعات مهودية إلى غرب أوربا وأمريكا وكان عدد هؤلاء « بهود الخزر » في روسيا سنة ١٩١٣ حوالي سبعة ملايين ( الموسوعة اليهودية ) فإذا

أضفنا إلى هذا الرقم عدد اليهود الذين كانوا قد رحلوا منها قبل ذلك إلى غرب أوربا وأمريكا عرفنا أن مجموع اليهود اليوم يبلغ حوالى خمسة عشر مليوناً حسب إحصاءاتهم أدركنا أن معظم يهود العالم هم من سلالة الخزر لا من بني إسررئيل وقد جاءً في كتاب ( الستار حول أمريكا): أن دم ابراهيم واسحق ويعقوب لا يجرى في عروق الكثرة التي أتت من شرق أوربا . ذلك الدم قد يكون أكثر في عرب فلسطين الذين شردهم هؤلاء اليهود الخزريون . وقد ولدت الصهيونية في روسيا عام ١٨٨١ على أثر اغتيال القيصر اسكندر الثاني وفرار كثيرين من اليهود من غضب الروس حاملين على هادى دولتهمالخررية حقداً شبيهاً بحقد الفرس على العرب الذين قضوا على دولة الاكاسرة ، ولكن الفرس تعايشوا مع العرب وأسهموا في بناءِ الدولة العباسية ، فني ٦ نوفمبر عام ١٨٨٤ لاول مرة في تاريخ الصهيونية اجتمع ممثلو اليهود من بلدان عديدة في كانوتش حيث دبر الخزر مكيدة ضد القومية الروسية تولاها فيما بعد « تروتسكى » واسمه الاصلى ( دافيد برونشتاين) وتضافر معه اليهود فى نشر الشيوعية لا إيماناً بهم فإنها لم تؤثر في وميتهم الصهيونية بل لإضعاف القومية الروسية ( انتقاماً من المسيحيين فيها بإفسادهم دينياً وقومياً ( ثم سيطر اليهود على البلدان الشيوعية جميعها في أُوائل عهد الثورة الشيوعية ) رومانيا ــ المجر ــ بولندا ــ أُوكرانيا ) وفي روسيا كانت جماعتهم ٥٥٦ منهم ٤٥٧ يهودياً » : ولا ريب أن قضية الخزر خليقة ضخمة للثورة الشيوعية في روسيا التي قام بها اليهود ومن أجل هذا ألغي اليهود ذكر ( مادة الخزر ) في دوائر المعارف الغربية . ويقول ه. ج ولز في كتابه ( خلاصة التاريخ ) : إن كلمة خزري تساوي كلمة بهودي في كل كتب التاريخ والموسوعات اليهودية ويستعملان مترادفين وقال إن اليهود شيدوا امبراطورية في جنوب روسيا في القرن التاسع للميلاد وفي القرن العاشر تحطمت امبراطوريتهم واستوطن عدد كبير من هؤلاءِ الخزر اليهود في البلاد التي أُصبحت من بعد بولونيا وتوجه آخرون إلى غربى أُوربا وآسيا حيث امتزجوا بالتكتل اليهودى ثم قسمت روسيا عام ١٧٩٣ بين بروسيا وروسيا وهكذا ورثت روسيا قضية بهودية تم نموها ، وقد حافظوا على حبهم الخاص (كاهال) داخل إطار المجتمع المسيحي العام وانتشرت الاحياء اليهودية في سلسلة من شبه جزيرة القرم إلى بحر البلطيق على تخوم من الارض تعادل نصف مساحة أوربا الغربية وبلغ عدد الذين أقاموا فيها عام ١٩١٧ ( سبعة ملايين يهودى ) يضمون زهاء نصف سكان العالم اليهود وفي هذه المستعمرة إزدهرت الفلسفتانالتوأمان : الشيوعية والصهيونية ، وكلتاالحركتين

نمتا من الكره اليهودي للحضارة المسيحية مضطهدة الشعب المختار وكلتاهما انتشر حيث هاجر اليهود وكانت الاحياء اليهودية هي المستودع الذي تدفقت منه قوى الشيوعية العالمية . وقد دخلت الصهيونية روسيا عام ١٨٨٠ فكانت منافسة للماركسية وكان لابد لكل يهودي أن يلتحق باحدى هاتين الحركتين لقد كانت « الماسونية» هي الإطار الواسع الذي ضم الثورات الثلاث على الكنيسة الكاثوليكية بالثورة الفرنسية وعلى القيصرية الروسية بالثورة البلشفية وعلى الدولة العمانية بالانقلاب التركي ، وقد جاء في كاب المؤامرة اليهودبة إشارة إلى الدور الذي قامت به « الماسونية» في تدمير الامبراطورية القيصرية الروسية : حيث قال المؤلف : « إن زعماء اليهود قد عقدوا مؤتمراً قرر فيه خمسة من اليهود أصحاب الملايين «خراب روسيا القيصرية بإنفاق مليار وتضحية مليون يهودى لإثارة الثورة فى روسيا ، هؤلاء الحمسة الذين تبرعوا بالمال هم : ( اسحق مونيمر ، شيشو ، ليني ، رون ، شيف ) ومن أجل ذلك فإن الثورة البلشفية كان يطلق عليها في أول الامر «الثورة اليهودية » وكان يطلق على بروتوكلات صهيون « الإنجيل البلشني » وقد عزى إلى اليهودية التلمودية كثيراً من الانتقاضات الاجهاعية التي اجتاحت البلاد الأوربية ، كذلك فقد برر الالمان هزيمتهم بانها طعنة لجلاء قام بها اليهود والمشتركون في المؤامرة اليهودية العالمية. والمعروف أن الهجرة إلى فلسطين ارتبطت بالاضطهاد الديني الذي واجهه اليهود بعد تدبيرهم مؤامرة قتل القيصر الذي حاول أن يصهرهم في المجتمع الروسي وأن هذه الهجرة امتدت من عام ١٨٨٢ ( تاريخ مقتل القيصر ) الهجرة إلى قوانين مايو عام ١٨٨١ التي حرمت على اليهود الانتقال خارج منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا ، وهي نقطة التحول الخطيرة التي دفعت اليهود إلى قتل القيصر ، والتي بدأً معها التكثيف الخطير في فلسطين الذي واجهه السلطان عبد الحميد بالحد منه حتى عام عزله عام ١٩٠٨ حيث سمح الاتحاديون حكام الدولة العثمانية بعد ذلك باطلاق الهجرة حتى أمكن أن يتجمع في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى حوالي ٩٠ أَلفاً ثم توالت الموجات بعد ذلك وكان أغلب المهاجرين إلى فلسطين من الخزر الروسي الذين قادوا النظام في إسرائيل من بعد والذين كانوا نواة التآمر على الدولة الروسية وإسقاطها من قبل وهكذا نجد أَن خطة اليهود كانت دواماً السيطرة على المجتمعات التي يعيشون منها مع الاحتفاظ لانفسهم بالاستقلال الذاتي ضد احتواثهم أو أذابتهم في هذه المجتمعات ولم يكن عملهم في

هذه المجتمعات سوى القيام بدور التاجر والمرابي والوسيط والخمار وبائع الرقيق الابيض. وقد تكررت التجربة في مجتمع غرب أوربا وفي مجتمع الامبراطورية القيصرية الروسية وبولندا وفي مجتمع أَلمانيا وفي كل مجتمع من هذه المجتمعات جرت المحاولات لاذابتهم في السكان وتعليمهم واحتواثهم ، وكان رد الفعل هو الهجرة مع العمل على تدمير هذا المجتمع فقد هاجروا في القرن الثاني عشر إلى أوربا الغربية ثم هاجروا منها إلى روسيا وبولندا ثم هاجروا منها إلى ألمانيا ثم هاجروا إلى فلسطين وأمريكا وأضمروا الانتقام لغرب أوربا بالثورة الفرنسية ولروسيا بالثورة البلشفية وللدولة الالمانية بالحرب العالمية وكانت النتيجة هي السيطرةالتامةالآن في غربأُوربا وأَلمانيا منخلال النظامالتلموديوفي روسيا من خلالالشيوعية. (٢) يقول فرنك ل . بريئون في كتابه الصهيونية والشيوعية ٠: تختلف الصهيونية عن الشيوعية ظاهراً في ثلاثة أمور: أولهما: التسمية فني الصهيونية تخصص وفي الشيوعية تعمم يختار المرء بيها بحسب مزاجه والثانى : مركز النشاط ، فمركز نشاط الصهيونية ما أصطلح على تسميته بالغرب وتتزعمه أمريكا ( واشنطون) ومركز نشاط الشيوعية « الشرق » وتتزعمه روسيا ( موسكو ) . الثالث : الأُسلوب في العمل ، فالصهيونية تتاجر بالمال تدعمه الدعاية عند اللزوم . والشيوعية تتاجر بالدعاية يدعمها المال لدى الاقتضاء . وأما الحقيقة الراهنة فهي أَن الصهيونية والشيوعية صنوان مبعثهما واحد وغايتهما واحدة وجوهرهما واحد ، والفئــة التي تقوم عليهما من وراء الستار واحدة وما اختلافهما الظاهر سوى ترتيب مؤقت اقتضاه النجاح في السعى إلى الغاية الواحدة حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل اتحدتا معاً للسيطرة على العالم . ويؤيد هذا الرأى كتاب ومفكرون وباحثون من الغرب منهم : هنرى فورد والمليونير الامريكي المشهور صاحب كتاب ( اليهودي العالمي) الذي صدر عام ١٩٢١ وكان من أُسبق من كشفوا للامريكيين وللعالم أَن الشيوعية من صنع الصهيونية . قال مؤلف اليهودي العالمي : أن البلشفية الروسية والشيوعية تظهران وجود العنصر الغالب فيهما . وقدر انبعثت البلشفية الروسية من الجانب الشرقى من نيويورك حيث تقوت بالتشجيع الديني والاخلاق والمالي من القادة اليهود . فلقد كان تروتسكي ( بردتشتاين) مهودياً من الجانب الشرق من نيويورك. وقد تركزت القوى التي دعمت كل ما عمثله في مجلس الطائفة اليهودية (الكهيلا) وفي اللجنة اليهودية الامريكية وقد اهتمت الهيئتان بالعمل الذي ندب نفسه اللقيام به وهو قلب حكومة مستقرة الاوضاع كانت إحدى حليفات الولايات المتحدة في

الحرب الكونية الاولى وقد ساند الذهب اليهودي في أمريكا البلشفية الروسية في تحقيق أهدافها . ولقد كان من الضرورى لكي نصل حلقات التاريخ بين إسقاط الروس لدولة الخزر ، وبين إسقاط اليهود للقيصرية الروسية أن نتوقف عند ظهور الماركسية في أوربا عام ١٨٤٨ حين أعلن ماركس وانجلز اليهوديان البيان الشيوعي المعروف ثم ألف ماركس كتابه « رأس المال » ودعا إلى ما أسماه « الإشتراكية العلمية » ودعا إلى إضرام الثورة وإلى إثارة روح الصراع بين الطبقات كوسيلة لهدم المجتمع الرأسمالي وإقامة المجتمع الشيوعي وقد أقام ماركس نظريته على أساس التفسير المادي للتاريخ . وقد ظن ماركس أن خطته مكن أن تتحقق في الدول لرأسمالية الكبرى : بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا ، ولكنه منل عام ١٨٤٨ إلى عام١٩١٨وهو تاريخ قيام الثورة البلشفية فإن أوربا لم تستجب لدعوته بلأن الامر كان على عكس ما ظن ماركس فإن الرأسمالية عدلت طريقها وأمنت العمال وأفسحت لهم في أرباح المصانع ورفعت من شانهم وبذلك عجزت المؤامرة اليهودية الشيوعية عن تحفيق هدفها خلال سبعين عاماً كاملة ، ثم كانت التجربة في القيصرية الروسية على نحو آخر مختلف تمام الاختلاف عن الخطة التي رسمها ماركس وانجلز . ولقد ركز اليهود على الماركسية كأسلوب لاقتلاع القيصرية الروسية انتقاماً منها وعملا على تمزيق العالم إلى نظريتين متصارعتين : هما : الرأسمالية والشيوعية . وقد أكد هذا المعنى كتاب غربيون كثيرون منهم من ذكرنا ومنهم روبرت وليمز في كتابه اليهود في أمريكا الذي قال « أن الصهيونية شقيقة الشيوعية وأمها ». ولقد تبدو الشيوعية وكانها عدوة للصهيونية ولكن ذلك مخطط مرحلي فهما توآمان ولدتهما اليهودية التلمودية . ويقول الأُستاذ حامد مطاوع : أَن الشيوعية ما هي إلا أَفكار صهيونية من قبل كارل ماركس بوقت طويل وأن كل ما فعله أنه جمع تلك الافكار وجعل لها ثلاث قواعد في وقت إنهيار الحضارة الأربية وزعم أنه يعيد بناءها ولكن بأُسلوب روائي فهو إِمعان في التخريب فقواعد الشيوعية الثلاث : (١) محاربة الاديان وتفريغ الإنسان من كل عقيدة دينية واستبدالها بتعاليم وشعارات النظرية الشيوعية وهي في تركيبها اشتراكية متمرحلة . (٢) الإنسلاخ من كل انتماء وطني ليظل الفرد عضو التنظيات المركزية الشيوعية ذات الفروع والالوان والاقنعة المختلفة التي تنبع من أصل واحد وتلتتي في منتقى واحد (٣) مقاومة التفضيل بالدرجات حتى يستوى الذين لا يعملون وإلغاء الامر الإلمي فالله سبحانه قد فضل الناس بعضهم على بعض درجات والتفضيل له عناصر هي العلم والعمل

والتقوى . (٣) طرد اليهود من أوربا في القرن الذي سبق عصر النهضة مباشرة بعد أن ظلوا مسيطرين عليها في الفترة من عام ٥٠٠ إلى عام ١٣٠٠ ، وقع هذا الحتول بعد قرارات مجمع لاترين الرابع ١٢١٥ الذي قيد وجود اليهود في المجتمع المسيحي هناك فاتجهوا إلى شرق أوربا وما أن أهلت ١٥٠٠ حتى كانت أوربا بـاسرها باستثناء شمالي إيطاليا وأجزاء من ألمانيا قد تخلصت من اليهود ولم يعودوا إلا عام ١٦٥٠ وكان وجودهم في الشرق في الامبراطورية البولونية والتركية . وكانت دولة الخزر اليهودية قد تحطمت في القرن العاشر أصبحت من بعد تسمى بولونيا حيث أصبح الميهود نفوذ ضخم وصل إلى حد سيطرتهم على سك العملة وفي عام ١٧٩٣ قسمت بولونيا بين بروسيا ( أَلمانيا) وروسيا وورثت روسيا ميراث اليهود الاكبر حيث أحرزت أكبر نسبة من يهود العالم ، وأصبح اليهود ( الخزر ) المقيمين في بولونيا داخل روسيا من ذلك التاريخ ، ومع تصاعد سيطرة اليهود على عالم المال الروسي فرفضت القيصرية قيوداً لحماية الاقتصاد فصدرت قرارات ١٧٩١ التي عارضها اليهود ، وكانوا ١٨٨١ قد بلغوا حداً عالياً من الازدهار والنجاح وكان على الحكومة القيصرية ( اسكندر الثاني) أن تواجه الموقف فاستهدفت بعملها هذا عداء اليهود فجرت ثلاث محاولات لاغتيال القيصر ١٨٦٦ ، ١٨٧٩ ، وفي ١٨٨١ نجحت المؤامرة ، ثم عمت حوادث الشعب المعادية لليهود مختلف أرجاء الامبراطورية فطرد كثير من اليهود وتقول الدراسات ( فرنك بريتون) وآخرون أَنه في فترة لا تتعدى ٩٢ سنة حتى ١٨٨٢ استطاع اليهود وهم لا يمثلون إلا ٢ر٤ في المائة من السكان أن يرسخوا أقدامهم في الاقتصاد الروسي بحيث أشرفت الدولة على الإِفلاس عندما حاولت أن تزحزهم عن مكانهم ، وفي هذا الجو بدأت الحركتان التوأمان الماركسية والصهيونية تتحكمان بجمهرة اليهود الروس وتسيطران عليها فجرت ثورة ١٩٠٥ الماركسية ثم ثورة ١٩١٧ حيث سيطرت الشيوعية ودمرت القيصرية في نفس الوقت الذي انطلقت فيه الصهيونية إلى أرض فلسطين في هجرة استيطانية هي مقدمة لقيام الكيان الصهيوني وقد شهد الكثيرون بذلك الارتباط العضوى بين الحركتين وبالمصدر الواحد القائم خلفهما وكيف أن تعاليم ماركس وفردريك انجلترا ولينين وستالين لا تختلف في كثير أو قليل عن تعليمات بروتوكولات حكماء صيهون بل أن الالفاظ والعبارات والمفاهيم التي صيغت بها كل من الشيوعية والصهيونية متشابهة متماثلة ولعل من أعجب ضروب التشابه في الوقت ذاته أن يكون الرواد الشيوعيون الاوائل جميعاً منحدرون من أصل بهودى فضلاً عن التشابه الصارخ

بينهما كحركتين سياسيتين تهدفان إلى السيطرة على العالم كله والتشابه في وسائلهما وغاياتهما ومفاهيمها وأخلاقياتهما والتشابه بينهما في ميدان التطبيق العملي « تتشابه الفلسفيات : الصهيونية والشيوعية تشابها كاملا في نظرتهما إلى الاخلاق ، فالاخلاق ، عندهما ليست ما اصطلح عليه الشرفاء من مفاهيم تمجد المثل الاخلاقية العليا ومبادىء الفضيلة وكرامة الإِنسان التي ينبغي أن تصان دائماً إنما الاخلاق عندهما تتمثل في شيء واحد هو القوة وتحقيق أهدافهما بشتى الوسائل مهما انحرفت هذه الوسائل عن جادة الصواب والمثل الاخلاقية ومبادىء الفضيلة . ثم تنادى الفلسفات الصهيونية والشيوعية بان الغاية تبرر الوسيلة ، فكل شيء مباح ما دام يؤدي إلى نصرة الشيوعية أو الصهيونية والتشائه في نظريتهما إلى أساليب الحكم : من التوسل بالسلطة الاستبدادية التي لاحد لها في العنف والظلم . وتتشابه الفلسفتان في نظريتهما إلى القانون فهو عندهما ليس أداة من أدوات نشر العدالة وإنما مجرد تغيير قانوني زائف عن الدكتاتورية والطغيان والاستبداد والقمع والإرهاب والكبت ويرى كلاهما أن العالم يجب أن يكون كالسائمة وأن يكون كقطع الشطرنج يحركها اللاعبون هنا وهناك وتنادى كلاهما يجعل الصحافة مجرد أداة من أدوات الخداع والتضليل ، وهما بتفقان في النظرة إلى الحرية ، والحرية لا تعني ما اصطلح عليه الناس وإنما تعني : السلطة الحاكمة هي وحدها التي يحق لها أن تستمتع بالحرية ، وضرورة احتكار الحياة الإقتصادية وتسخير كل القوى الاقتصادية لتحقيق أهداف الصهيونية أو الشيوعية وتنادى الشيوعية والصهيونية بضرورة تحطيم نظام الأُسرة والقضاء على الروابط العائلية ، والصهيونية تطالب بالقضاء على كل الاديان غير اليهودية وتعمل على نشر الإِلحاد وكلاهما تدعو إلى الثورة العالمية بغيـة اخضاع العالم كله للسيطرة الصهيونية أو الشيوعية . (٤) وقد أجاب فورد في كتابه « اليهودي العالمي » على سؤال خطير وهو : لماذا تؤيد اليهودية وهي تجسيد الرأسمالية الحركة البلشفية التي تمثل العدو الاكبر للرأسمالية فقال : أن رأس المال غير اليهودي هو الذي يتعرض وحده لهجوم البلشفية ، فإن اليهودي الذي أُقدم على عبادة العجل الذهبي يود أَن يظل على أحسن الصلات مع اليهودي الشرق ( اليهودي المنغولي ) الذي يحاول تحطيم أنظمة المجتمع القاعة . المفيد جداً عند ما تنشب ثورة في باريس فعلا أن توفر الجماهير الثائرة التي تعمل في الحريق وإشعال النيران حماية بيوت آل روتشيلد كما وقع أبان الثورة الفرنسية. وقال : الشيوعية في كل مكان في العالم وليس في روسيا وحدها حركة يهودية ولعل مثال فلسطين

أكثر وضوحاً وجلاء ، وليس ثمة مكان ظهر فيه الاتحاد على هذا الشكل من القوة بين اليهودي الثوري واليهودي الرأسمالي كفلسطين ، ولقد كانت كل مدينة أمريكية كبيرة ممثلة في أول حكومة بلشفية في روسيا ولكن ما زالت هناك حكومة تنتظر في أمريكا لتقدم خدماتها عند الحاجة ». وقد أشار الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار في كتابه ( الشيوعية وليدة الصهيونية) إلى أن هذه الظاهرة ، ظاهرة : إن الثورة الفرنسية لم تتعرض لممتلكات اليهود فقال : إن الثورات الشيوعية التي حدثت في روسيا ورومانيا وتشيكوسلوفا كيا والمجر وبولندة لم تتعرض للرأسمال اليهودي فيها بائي أذى بل كانت بيوت المال اليهودية تحمى من قبل الثائرين الشيوعيين لئلا يتعرض لها غيرهم من الغوغاء لها . كما كان الرأسماليون أحراراً محروسين في معتقلاتهم والثورات محتدمة تأكل الاخضر واليابس ، قال كاجانوفنش : اليهود الاثرياء في موسكو لم تتعرض لهم الثورة البلشفية إلا بالإجلال بل رفعت مكانتهم إلى أُعلى قمة في الاتحاد السوفيتي . والثورة الشيوعية الصينية استصفت كل أُصحاب السلطة وأرباب المال في الصين ولكنها لم تتعرض لرءُوس الاموال اليهود من أمثال إسرائيل انشتاين وميخائيل شابيرو وديفيد كروك ، وفرانك كو ، وسونى ريتنبرج الذين أكرمتهم الثورة . هذا وأمثاله مما وقع في كل الاقطار التي إلتهمتها الشيوعية أثر ثورة جامحة برهان على أن الشيوعية في كل مكان هي من صنع اليهود. وقد تنبه لهذه الحقيقة أمثال روبرت وليمز الذي قال : الصهيونية صنو الشيوعية ومرضعتها وحاميتها وكلتاهما تقصد إلى إضرام ثورة عالمية والشيوعية التي وضع تعاليمها بهودى عريق هو كارل ماركس ونفذت في روسيا بفضل اليهودية هي من نتاج العقل اليهودي ، والصحف الشيوعية تحارب كل حركة معادية للصهيونية بحجة أنها حركة « لا سامية» كانما عدم كره اليهود دين عالمي يفرض إحترامه على كل الناس . وإذا كاتت الصهيونية التي يعدموسي هيس منشيء فكرتها وسابق كل من أتوا بعده في مرحلتها العملية ليتودور هرتزل فإن أمام الشيوعية كارل ماركس نفسه قد تتلمذ على يد الصهيوني الاول هيس وقد جذبته إليه آرؤه في الاشتراكية وتـاثر به وأفاد منه وجعله أحد أثمته في مذهبه الهدام وهرتزل نفسه قد تباثر بموسى هيس وكتاب الدولة اليهودية لهرتزل الذي دعا فيه صراحة إلى قيامها بفلسطين مسبوق بكتاب « روما \_ أورشليم لموسى هيس وكتاب أمثال دانيال دروندا وجورج اليوت قد تباثرا بكتاب موسى هيس فقطبا الصهيونية والشيوعية تجمعهما اليهودية اللثيمة . وموسى هيس يهودى متعصب معروف بتطرفه ، وكارل ماركس

يهودى صميم ابن حاخام بهودى ومارده والده عن اليهودية وصبوءَه إلى المسيحية ليس إلا نفاقاً عرف به اليهود في جميع مراحل التاريخ ، وما كان صبوء والدكارل ماركس إلى المسيحية ناجماً عن اعتقاده في صحتها ولا في اعتقاده في بطلان اليهودية ولكن المصلحة حملتــه إلى إيثار المسيحية على اليهودية التي كان اتباعها منظوراً إليهم بعين السخط والحقد والمقت لما طبعوا عليه من صفات اللؤم والخسة والغدر والطمع وكل الصفات القبيحة . فالخروج على اليهودية والدخول إلى المسيحية كانا من أُجل الحصول على مغانم دنيوية ما كان ليتــاح له الظفر بها لو بتى على دينه فتركه ليجر إلى نفسه المغانم ويبعد عن نفسه المضار ». (٥) وهكذا نؤكد كل الدراسات والابحاث التاريخية والعلمية إن الشيوعية تنظيم يهودى : بالمال والانفس وإن أعظم زعماء الشيوعية الذين قاموا بالثورة بهود شديدو التعصب لليهودية وأن اليهود أنشاوا الخلايا في روسيا منذ وقت مبكر كمقدمة لثورة عام ١٩٠٥ التي كانت تمهيداً لثورة ١٩١٧ وقاد أكد لينين هذا حين قال بعد قيام الحمكم الشيوعي في روسيا « لولا التجربة النهائية لسنة ١٩٠٥ لكان فوز ثورة أكتوبر محالاً . « وقد بدأت مجلة اسكرا ( الشعلة ) في سويسرا توقد بنيران الثورة هادفة إلى تدمير بعنصرية وإقامة الدولة الشيوعية منذ عام ١٩٠٠ وقد تولى مجلس إدارتها سبعة من أقطاب الشيوعيين وهم : لينين ، بينانون ، يوتريسوف ، تروتسكي ، مارتون ، أكسلرود ، تسازولتش وهؤلاءِ السبعة يهود أما سكرتيرة المجلس فيهودية متعصبة هي كروبسا كايا وهي زوجة لينين . كما تـاسس في روسيا خلال هذه الفترة أخطر منظمة بهودية يتولاها إرهابيون من غلاة اليهود . وكانت مهمتها القيام بالاغتيالات وقد ذهب ضحيتها بعض ذوى الاسماء البارزة في روسيا . ومنذ ثورة ١٩٠٥ والحركة في يد اليهود هم ممولوها والدعاة لها . وكانت ثورة فبراير عام ١٩١٧ انفجاراً شديداً أعقبه سقوط القيصر وتألفت بعد ذلك أول حكومة مؤقتة لحماية الثورة برئاسة اليهودى كيرنسكي ثم أعلنت ثورة أكتوبر عام ١٩١٧ ، وعندما تم تشكيل الحكومة كان أكبر رجالها هم اليهُود : \_ أُوليانوف المقلب بلينين . \_ برونستين الملقب تروتسكي \_ بنشامكس الملقب ستوكلوف ـ زينو مفيف الملقب وازنفلد ـ كامينيف الملقب فورتنبرج . والمجلس الشيوعي العام كان قوامه ٧٤٧ عضواً منهم ٤٤٧ من اليهود الغلاة المتعصبين . واللجنــة المركزية ٣٨٨ منهم ٣٧١ يهودياً والمعروف أن البارون هيرش اليهودي هو الذي كون الفرق العسكرية اليهودية ومول كل المستعمرات اليهودية في فلسطين ومول ثورة اليهود في روسيا

وأن اليهودي المليونير يعقوب شيف في أمريكا وضع مخطط الثورة البلشفية وأمدها بالمال والسلاح ومرن الثوار في الاراضي الامريكية على الاغتيالات والقتال . ورب آلاف الشباب اليهودى وزودهم بجوازات سفر أمريكية وأرسلهم إلى روسيا وهؤلاء هم الذين أثاروا الفلاحين العمال ضد الحكومة الروسية . وكذلك فإن الثورات التي قامت في بولندا وألمانيا دبرها اليهود وهم الذين تولوا قيادتها ورئاسة الحكومة فيها وكذالك الامر فى المجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا : وقد كشفت الثورة الشيوعية في روسيا منذ اليوم الأُول بشعبها اليهودي وموقفها من الصهيونية في صراحة عجيبة تؤكد العلاقة العضوية بين الشيوعية والصهيونية والهدف الذي ترمى إليه اليهودية العالمية في السيطرة ماركسياً وصهيونياً على العالم كله . فمنذ تولى الشيوعيون السلطة في روسيا بعد الانقلاب الشيوعي ( ٨ أَكتوبر ١٩١٧ ) هاجمت الشيوعية جميع الاديان وخاصة الإسلام وغضت الطرف عن الديانة اليهودية كلية. وقد كان ذلك موضع دهشة المراقبين الذين تساءلوا هل هناك علاقة بين الشيوعية واليهودية . وقد أجاب عن ذلك الزعيم الشيوعي ( لينين ) مفسر الماركسية ومقننها والذي أَطلق على برنامجه كمرحلة جديدة « الماركسية اللينينية » أَجاب لينين على ذلك بما يضع أَمام المؤرخين والباحثين إضافـة جديدة تؤكد العلاقة الجذرية بين الشيوعية والصهيونية . وكان المظنون أن الشيوعية والصهيونية حركتان توأمان تتحكمان بجمهرة اليهود الروس وتسيطران عليهما ، وقد أُعلن الصهيونية زعيمها (تيودور هرتزل) ودخلت إلى روسيا حوالي ١٨٨٠ فكانت منافسة المماركسية لكاهنها الاكبر (كارل ماركس) وكارل ماركس بهودي اسمه (كاي مردخاي) ولكنه غير دينه واتبع المسيحية ليستطع أن يهاجمها بجرية . يقول لينين « أن حجر الزاوية في رأى كارل ماركس وانجلز في الدين هو قولهما الماثور ( أن الدين أفيون الشعوب ) لقد كان رأى الماركسية في الدين والمعاهد والكنائس والمساجد وكل نوع أنواع المؤسسات الدينية ، أنها صُّدى للرجعية والبرجوازية ، لا هدف للاديان إلا الدفاع عن سياسة الاستغلال والتخدير وتبرير تصرفات الملوك التي يتخذها الرأسماليون نحو الطبقات الكادحة . أما ( الخرافات اليهودية ) وإن كانت لا تختلف عن باقي الاديان ولكن بقاءها لليهود البؤساء أمر ضروري للمحافظة على بهوديتهم حتى ينالوا حقهم فإن اليهود إذا نبذوا دينهم حينئذ يتيهون في الاقوام المجاورة لهم وبمرور الزمن يفقدون إسرائيليتهم كمجموعة كاملة ومتحدة فإن الدين أَمْر ضُرُورَى لِهُمْ فَلَمْ يَنْجُمَعُ بَنِّي إِسْرَائِيلُ غَيْرِ اللَّذِينَ ، والمَحافظة على اللَّذِينَ اليهودي أَمْرَ ضُرُورَى

لحياة الشعب اليهودي المختار ريثما ينالوا حقوقهم . ويعلق الدكتور محمد عزت نصر الله الذي نشر هذه الوثيقة في كتاب الثورة العربية » على ذلك فيقول : إن هذا التجاوز الشيوعي للدين اليهودي واستثنائه من مخطط محاربة الاديان يبرهن على أن الشيوعية إنما تعمل لتحقيق الهدف الصهيوني في السيطرة على العالم ابتداء من فلسطين العربية المسلمة فإذا كانت الحرية الدينية محرمة على المسلمين والمسيحيين ومباحة لليهود فإن الاجيال المسلمة والمسيحية القادمة ستصبح بلا دين ولا تعبد غير المادة ، وذلك بخلاف الاجيال اليهودية التي تستطيع عندئذ أن تسيطر على الشعوب التائهة التي كانت مسلمة أو مسيحية فيا مضي. وقد تابع ستانين هذا الاتجاه وعمقه ونماه حين أعلن « أن دولة السوفيت الشيوعية لا يمكنها الوقوف موقفاً محايداً تجاه الدين ، فالحزب الشيوعي يقف بجانب المادة ، في حين أن الدين يناهض المادة ، والدين والشيوعية مثلهما مثل الماء والنار فكما أن هاتين المادتين لا تتحدان وإحداهما تقضى على الثانية فلا مكان للدين في الديار الشيوعية أَبدأ فكل دين من الاديان هو والمادة على طرفى نقيض». ومن هنا فقد أجاز القانون الشيوعي تعليم الدين إلى النشء بعد اجتيازهم سن الرشد (٢١ سنة) ونص على أن تعليم الدين للاطفال قبل سن الرشد جريمة يعاقب عليهـــا ، هذا هو معنى الحرية الدينية في الاتحاد السوفييي ، وهذه الحرية لا يسمح بها إلا في الظروف التي يجيزها مبدأً الانتهازية السياسية للشيوعية . فقد جاءً في كتاب التعليقات على القـــاـون الجنائي لاتحاد الجمهوريات السوفياتية في الطبعة الثانية بموسكو سنة ١٩٤٦ . ص ١٦٧ ، ١٦٨ ما يلي : « إِن كُل تعليم مدرسي أَو كنسي أَو مسجدي ديني للقصر ، دون سن الواحدة والعشرين أي سن البلوغ يعد تعدياً وخيانة على حرية الغير المكفولة بنصوص الدستور السوفياتي ويعاقب الآباءِ والأُمهات والمعلمون بالعقاب الجنائي » والعقاب الجنائي في الانحاد السوفيتي هو النفي أو السجن أو الإعدام يقول الدكتور محمد عزت نصرالله : إن سياسة التربية الشيوعية تفرض على الإنسان أن يترعرع ويكبر ويشب في بيئة ملحدة وثقافة تستهزىء بالدين وتسخر بتعاليمه وبالكتب السماوية إلى أن يبلغ سن الرشد السوفياتي ( ٢١ سنة ) ثم بعد ذلك يسمح له بممارسة الحرية الدينية ولكن بقيود رهيبة تصل إلى درجة خطيرة من التعجيز الذي يستحيل معها ممارسة الشعائر الدينية وقد أدت هذه السياسة إلى ظهور جيل مسيحي لا يؤمن بالله. ولا يؤمن بدين ما باستثناء الدين اليهودي إذ يسمح لليهود فقط كما قال لينين : بممارسة حريتهم الدينية الكاملة لأن الدين اليهودي أمر ضروري

لحياة الشعب اليهودي المختار ريثما ينالوا حقوقهم) وهكذا برز لينين الحماية الشيوعية للدين اليهودي ويقول: أن لينين يعترف باليهود كشعب مختار ولعل هذا ما دفع الحكومة السوفياتية في بداية حكمها عام ١٩١٧ إلى إصدار جملة قرارات كلها التأمين الكامل لحق اليهود في وطن قومي لهم في فلسطين ، وإذا سأَلنا ما هي حقوق التهود فالجواب هو ــ ماركسيا وصهيونياً ـ تنفيذ مرامى وأهداف الأيدلوجية اليهودية القائمة على فكرة الشعب المختار والدافعة بالتالى للإعتبارات : أولا : أن الأَرض وما فيها ميراث لبني إسرائيل تلزمهم مشيئة الرب بأن يستولوا عليها . ثانياً : ان كل شريعة غير شريعة بني إسرائيل فاسدة . ثالثاً : ان كل سلطة على وجمه الأرض غير سلطتهم هي مغتصبة . رابعاً : أن كل شعب حر ، غير شعبهم قابض على ذروة من السلطة هو غاضب . خامساً : أن الرب حرم عليهم الشفقة والرحمـة . وهكذا يكشف ما أوردناه عن العلاقة الجذرية بين اليهودية كأم والشيوعية والصهيونية كأبناء لها . بل أننا لنجد ما هو أشد عنفاً من ذلك وأشد قسوة حين يرى ماركس أن الحل اليهودي الصهيوني هو الماركسية وحدها . ويرى موردخاي ( أن حل المشكلة اليهودية يستلزم أن يسيطر اليهود على جميع الناس) وذلك بتطبيق ما أسماه « التحويل الاشتراكي للعالم بأُسره » وإذابة الأُديان والقوميات في بوتقة الماركسية ، ذلك \_ في تقديره \_ أَن المشكلة اليهودية قائمة تحت ضغط الاختبار القائل بأن اليهود هم «شعب الله المختار » وبما أن الماركسية حركة تهدف لإِخضاع المجتمع البشرى إلى قيادة طليعة اشتراكية ماركسية واحدة ترتبط بها كل الحركات الماركسية في العالم ، يرى اليهود أنهم أصلح البشر بصفة كونهم «شعب الله المختار» لإحتلال مركز القيادة الطليعية التي هي الإسم العصري لعقيدة «الشعب المختار» من اليهودية ، ولقـــد استطاع المكر اليهودي أن يؤسس الحركة الماركسية لتتم السيطرة على العالم بالتحويل الاشتراكي وأن يؤسس الحركة الصهيونية لتتولى عملية مخادعة العالم ( وخاصة الولايات المتحدة وأوربا الغربية ) بـأن الحركة لا صلة لها بالشيوعية العالمية وأنها تعمل لصالح الاستعمار الغربي وخدمة استرانيجيته الدولية العامة وبذلك تتمكن من احراز عطفه ومساعدته على إقامة الوطن القومى اليهودي ثم الالتفاف ـ بعد تحقيق ذلك ـ للانقضاض على الغرب وتحقيق السيادة اليهودية العالمية بالسيطرة ( ماركسياً وصهيونياً ) على العالم كله وهكذا يتحقق التصور اليهودي للعقيدة اليهودية ، وما هذا الخلاف الظاهر بين الاتحاد السوفيتي ـ قاعدة العمل الماركسي \_ والصهيونية سوى « تكتيك مرحلي » تتطلبه خطة السيطرة اليهودية في الوقت

الراهن . ويقول الدكتور محمد عزت نصر الله : طبيعي أن السيطرة اليهودية لا يمكن أن تتم إلا بعد تهديم العالم الإِسلامي واضعاف الشعوب الإِسلامية . » . هذا هو المخطط اليهودي ( الصهيوني الماركسي ) المشترك كما استخلصه الباحثون من كتابات الصهيونيين أنفسهم . وهو المفتاح الحقيقي لكل تحركات السياسة الدولية في العصر الحديث وقد ينتبه له كثيرون في مقدمتهم عباس العقاد ومحمد خليفة التونسي في مقدمته لكتاب بروتوكو لات صهيون وكان أُول من ترجمها إِلى العربية ، وقد جاءً بعد ذاك فرانك بريتون وهو مفكر غربي كاشفاً لهذه العلاقة الغامضة التي ترتبط أساساً بالماسونية وقد كشف هذا الجانب الكولونيل عبدالله التل في كتبه العديدة ومنها « جذور البلاءِ» و « الأَفعى اليهودية في معقل الإسلام » كما كشف هذا مؤلف كتاب « أَحجار على رقعة الشطرنج » ومؤلف كتاب « الحكومة الخفية ». وهي كتب متداولة في السوق العربية ولكن قادة الرأَّى لم يكونوا قادرين على تبين هذا الاتجاه حتى كشفه المرحوم جلالة الملك فيصل حين قال : « إن الشيوعية وليدة الصهيونية». وهناك دراسة موسعة لهذا البيان للأُستاذ أحمد عبد الغفور عطار تتناول جذور هذه القضية وإذا نظرنا في ضوءِ هذه المفاتيح إلى الحقائق الراهنة وجدنا إن دعاة الشيوعية في مصر في مطلع هذا العصر كانوا يهوداً : ( هنرى كوريل ، ورؤل كوريل ، وريمون أَجيون ) وكان هؤلاءِ وغيرهم يمولون الحركات الشيوعية بالمال وقيل بالجنس أيضاً وقــد تعاقدوا مع الدكتور لمفهوم اليهودية التلمودية باكرأ حين أنكر وجود ابراهيم واسماعيل وكذب القرآن والتهوراة ولم يكن يعرف في هذا الوقت الباكر إن ذاك كان تمهيداً لتحقيق أهداف الصهيونية (٦) ويتساءل فرانك بريتون : هل الشيوعية ضد الصهيونية ؟ ويقول : بقى هناك اتهام يجب إزالته وهو فيما قد يتطرق إلى الذهن من كون اليهود كلهم شيوعيون والحقيقة أن ليس كل اليهود شيوعيين فإن الشيوعية والصهيونية تسربتا إلى الإحياء اليهودية المحصورة في روسيا كحركتين متنافستين منذ ١٨٨٠ فلما تسلم البولشفيك الحكم عام ١٩١٧ حاولوا فرض فكرتهم الخاصة على سائر السكاناليهود فهم مع إنهم يهود ارتأوا أن يحتفظ اليهود بقوميتهم ضمن الشيوعية ولكن مع تحوير هذه القومية لتنسجم مع الشيوعية وتستقر فيها ، فعلوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن فكرة الصهيونية المندمجة في الاستعمار البريطاني لا يمكن تصفيتها . أما الصهيونيون وهم الأَشد تشبثاً بالفكرة الدينية المتزمتة فرفضوا هذا الرأَى بتاتاً ، وكانت.

النتيجة أن الشيوعيين أنشأوا دائرة خاصة ععالجة الصهيونية وجربوا أن يستميلوا النشء اليهود بأن حرموا تدريس الصهيونية لمن دون العشرين منهم . والتنافس بين الشيوعية والصهيونية مستمر حتى يومنا هذا فرغم تقييد الساح بهجرة الألوف من اليهود منروسييا وملحقاتها إلى الدولة اليهودية منذ قامت فإن االسلطات الروسية قلما تسمح للشبان ن اليهود بالهجرة كون اليهودي شيوعياً أو صهيونياً أو كليهما معاً \_ وكثير منهم كذاك \_ لا ينبغي كونه بهودياً وليست الشيوعية والصهيونية سوى مظهرين لقومية واحدة هي القومية اليهودية التي لا تفتاً تناؤىء سائر العالم غير اليهودي . (٧) وإذا ذهبنا نستقصي العلاقة بين الشيوعية والصهيونية وصلنا إلى مجموعة كبيرة من الحقائق وأولى هذه الحقائق إن العقلية اليهودية صاحبة المذاهب الرأسمالية هي صاحبة الصهيونية والشيوعية . ويقول كودمين : إن اسم تروتسكي ( زعيم الشيوعية ) واسم روتشيلد ( زعيم الصهيونية ) يمثلان التموجات العقلية اليهودية تروسكي علم على الشيوعية والسوفييت ، وروتشَّلم على الرأسمالية والغرب الليبرالى أن لينين زعيم الشيوعية الأُكبر كان من مخططى الصهيونية ومن واضعى بروتوكولات حكماء صهيون وأنه حضر مؤتمر المحكماء في سويسرا وأن الثورة الدولية ليست من طبقة البروليتاريا بل هيمن طبقة اليهود وأن أول رئيس في دولة روسيا زعيمه اليسار العالمي كان اليهودي (كلينيف) وتلاه الإرهابي اليهودي (مضرولوف) ويبعهما اليهودي (زيتوفيف) وقال أَن الذين يحكمون روسيا الآن ليسوا من الروس ولكن حفنة من اليهود الإِرهابيين العالميين ، وأن الشعب الروسي بهم يعيش في فقر وحرمان في حين يقتني قادة الكرملين السيارات الامريكية الفارهة ويعيشون عيشة القياصرة . والسؤال هو : هل نفذاليهود ذاك الحلم الزائف : ان التمييز على أشدة في هذه الدول فهناك طبقة قياصرة الكرمليين الذين يعيشون عيشة الملوك وطبقة أعضاء الحزب المميزون في جميع أنحاء الدولة ثم طبقة الشعب الذي يعيش ليأكل فلا حريات مساواة بل معتقلات تضم آلاف في سيبريا وكل ما حصل عليه أفراد الشعب أنهم أصبحوا تروساً في آلة الإنتاج العام فلا كيان للفرد وإنه عليه أن يكذب ويخدع ويغش ويتجسس لمصالح الحزب الشيوعية . (٨) يقول الأستاذ عبد السلام العمرى : أن حقيقــة الماركسية لا يجب فصلها عن كونها فكرة بهودية قصد من وراءها (كارل موردخاي\_ ماركس) واليهودية لعالمية السيطرة على العالم عن طريق عقيادة فكرية هدامة تحارب الدين والاخلاق والقيم تحت راية العلم والموضوعية والحتمية والتاريخية . وأن اليهود بذلك كانوا مدكين أن

( الردة ) عن الدين كانت لقرون طويلة ردة قصيرة لا يلبث المرتدون فيها أن يعودوا لاعتناق ما كانوا يدينون به من قبل بعد إشباع نزواتهم ورغباتهم وكان لابد من نظريات وأفكار ومبا دى؛ تربط عقول الناس وتغرقهم في ردتهم مبتعدين عن الدين بحجة أن العلم هو الذي قرر ذاك بصورة لا رجوع عنها ولا شك فيها والتخطيط اليهودى يرسم أهدافه عن طريق مفكرين ورجال بارزين حملوا دعوى الافسكار والنظريات العلمية ليحققوا أهداف اليهود، وهكذا كان ماركس وفرويد ودوركايم وسارتر جنوداً بارزين في هذا الميدان. أن ارتباط التخطيط اليهودي بالماركسية إذن هو الذي يعطينا الجواب الشافي لماهية السبب الذي قاد تصور ماركس لدعوى افتراض بدء الشيوعية في أوربا الغربية وبريطانيا كما تقدم لنا التعليل السكافي للإعتقاد بتحول التخطيط اليهودي ناحية روسيا لتطبيق ما رسموه لهما وللعالم من خطة تدميرية . وحقائق التاريخ تثبت أن اليهود سيطروا على بريطانيا لفترة زمنية طويلة ، عاد اليهود إلى بريطانيا باعتبارهم أصحاب المال والنساء في حركة كرومويل الذي ظهر عام ١٦٤٧ وقاد ثورة ضد المالك شارل الاول وخلعه عن العرش وأُعلن قيام الحمكم الجمهورى وقد أصدر عام ١٦٥٧ أمراً بعودة جميع اليهود المتلرودين إلى بريطانيا ومنحهم جميع الحقوق المدنية ، كما انتقم كروويل لليهود من الأُسرة الملكية بصورة رهيبة لطخت المعتقد القائل بتدرج السياسة الإنجليزية وتحضر الحياة فيها وأصدر كرومويل قانوناً منع عموجبه العمال يوم السبت وأرغم المسيحيين على قراءة التوراة طيلة أيام الاحدوألغى الطقوس الدينيةالمسيحية ودام حكمه حتى عام ١٦٦٠ م. أن رجعة اليهود إلى الجزر البريطانية وسيطرتهم المحكمة من جديد على مختلف الحقوق الاقتصادية الدينية والسياسية يتساوى تماماً مع ظهور الافكار الماركسية اليهودية التي كانت بصورة بديهية تشير إلى توقع أن يكون المنطلق الاول للشيوعية إنما هي دولة بربطانيا بالذات قبل غيرها. هكذا إذن ليست وسائل الإنتاج المتغيرة ولا أساليب الإِنتاج المتبدلة هي التي حسمت ضرورة قيام الشيوعية في بريطانيا وإنما هي السيطرة اليهودية المحكمة على بلاد الانجليز هي التي دفعت ماركس لما أشار إليه في كتاباته في هذا الشان . ومع ذلك يتبادرسؤال هام في هذا المجال . ما هو الدافع إذن لتغيير المخطط اليهودي والاتجاه نحو روسيا ، واتخاذها المنطلق الاول لقيام الشيوعية في العالم قبل غيرها . ومع صعوبة الجواب القاطع عن الدافع الباعث لتعيين المخطط اليهودي إلا أن دراسة الظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية تقدم لنا دليلا هاماً لذلك الدافع. فتغير الظروف المحيطة التي تطورت بعد إعلان ماركس لافكاره وما صاحبها من إجتماع الزعماء اليهود في بازل بسويسرا عام ١٨٩٧ لمدارسه كيفية السيطرة اليهودية على العالم أدى إلى القرار الحاسم بضرورة توجيه ثقلهم نحو روسيا بعد أن يتقنوا بعدم الحاجة لقيام دولة شيوعية في بريطانيا ما داموا يطبقون عليها تماماً بما لديهم من وسائل وأساليب محكمة . وقد كان لابد من قيام ثورة شيوعية في روسيا لاسباب : أولاً: الجهل والفقر المطبقان على سكانها مما لا يمكن استثماره لصالح الحركة الثورية . ثانياً : وجود كنيسة مسيحية لها نفوذ بين طائفة ضخمة من المسيحيين في العالم وتحطيمها ولابد أن ذلك يسهل إمكانية تقريب الهدف اليهودي في التحقيق بصورة أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً : موقعها الجغراق ومساحتها الهائلة وعدد سكانها الكبير ومصادرها المعدنية والزراعية الضخمة مما شكل عوامل أساسية لدور عالمي كبير متوقع في السياسة الدولية.ويقول: أن تكشف ارتباط الاصابع اليهودية ودورها في الافكار الماركسية هو الذي أزاح ستار ( العملية) التي حاول اليهود جهدهم إخفاءها على كتابات ماركس وأُتباعه طيلة عشرات السنين. وتقول ونفس الامر كان بالنسبة لكتابات فرويد كما سنبين من بعد . (٩) ونصل من هذا كله إلى ما أطلق عليه « الثورة العالمية » وهي نتاج المؤاورات اليهودية عن طريف الصهيونية والشيوعية . ويصور الأستاذ محمد عبد الله عنان أبعاد الثورة العالمية فيقول : أما اليوم وقد حطمت البلشفية دولة القياصرة ودست تعاليم ماركس إلى كثير من نواحي الحياة الروسية وغدت الاشتراكية والشيوعية قوتين سياسيتين عظيمتين. إن كل أساليب التقويض والهدم التي تهدد بالفناء كل المجتمعات والنظم الحاضرة تجتمع في الدعوة إلى الثورة العالمية ، فالفاسفة والدولية الشيوعية والاشتراكية واللاحكومة وغيرها من الدعوات والمصادر الثورية كلها قوات هائلة تعمل لغاية واحدة . إن الثورة الفرنسية التي هي وثبة من أُعظم وثبات الهدم في العصر الحديث ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية ومهارتها في استغلال سخط الجماعات أكثر مما يرجع إلى الاسباب والحوادث المادية التي ينسب إليها انفجارها عادة . وقد كانت الثورة الفرنسية ثورة عالمية في معني من المعانى . ذلك أنها قصدت بالهدم والتجديد كل النظم القديمة من أساسها وقصدت إلى تغيير الحياة العامة من جميع مظاهرها . وقد قطعت الثورة الفرنسية مرحلة كبيرة في هدم المجتمع نظم الإقطاع وحطمت الملكية وأقامت النظم الجمهورية وسحقت سلطان الكنيسة وقررت ضروباً شتى من الحريات السياسية الاجتماعية وكانت مبعث الوحى لطائفة كبيرة

من الثورات السياسية والاجتماعية التي اضطرمت بها معظم الدول الأوربية في القرن الماضي. هذه الروح الهدامة تجلت با شكال رائعة في الثورة الروسية الاخيرة ، فقد حمل سيل البلشفية كل ما صادره من تعاليم ونظم وأمعن البلاشفة في الهدم والتدمير فأبادوا معالم المجتمع القديم بأسرها ، ودكوا كل مظاهر الحياة العامة فقط ، بل قصدوا فوق ذاك إلى تغيير عقلية الافراد وإلى استبدال التعالم والتقاليد الانخلاقية بتعالم وتقاليد جديدة وقد فار البلاشفة في هذه الناحية أيما فوز ، وإن أخفقوا في تطبيق النظم الاقتصادية الشيوعية فشادوا في بضعة أعوام مجتمعا غريباً في تفكيره أباحياً في اعتباراته وتقديراته ثورياً في عقليته وغاياته ، وهذا المجتمع هو الذي يبرز اليوم إلى الطليعة رافعاً لواءِ الثورة العالمية : فهل تكون البلشفية والثورة العالمية اسمين لمسمى واحد ؟ إن عبارة ( الثورة العالمية ] كثيراً ما تجرى على لسان أقطاب موسكو وزعماء البلشفشية بل قلما تسمع لاحدهم حديثاً أو تقرأ مقالا لا يخلو من الاشارة إلى الثورة العالمية وثورة الكتلة العامة وغيرهما ، وما زلنا نذكر آخر تصريح لنسينوفينف رئيس الدولة الشيوعية : فاه به في مؤتمر الدولية الا خير إذ قال : « إن بوادر الجزع والاضطراب تجتاح العـالم من أقصاه إلى أقصاه ، وأن في الاضطرابات التي تعصف اليوم بالصين والهند وسوريا وفلسطين ومصر وتونس ومراكش لدليل على أن الجماعات المهيضة تقطع مرحلة جديدة في سبيل إضرام نار الثورة العالمية واستخلاص الأَّ كثرية الهائلة لحرياتها من قبضة الاقلية الطاغية . غير أن ما يقوله رئيس الدولية أو غيره من زعماء البلشفية ، وما يقوله على الا يخص ( لينين ) في كتبه عن ثوره الكتلة العامة لا يعني أن الجمعية السرية التي تقبض على مصائر روسيا تعمل دون وحي يلتي إليها من وراء ستار وتسير في جهودها الهـادمة مستقلة دو ٪ توجيه ، فما هو المصدر الخني الذي يغذي جهود البلشفية ؟ وما هي غايته الا خيرة التي يدفع الحركات الثورية المختلفة إلى رعايتها والعمل على تحقيقها ؟ إن البناء الحسر والمالية الدولية والجامعة الجرمانية كلها قوات حقيقية لا مرية في وجودها تؤثر في شئون العالم أيما تاثير وفى وسعنا أن نعين منها أسهاء الزعماء وطرق العمل ومراكز الوحى والإرشاد ولكنا لا نستطيع أن نفعل بالمثل في مسألة الثورة العالمية ومع ذلك ، فالثورة العالمية ، حقيقة يشعر العالم بوجودها وبغالب جهوها . إن ثورة الكتلة العالمية وتحريرها من نير البرجوازية وتحطيم النظم الرأسهالية وإضرابها من العبارات الشيوعية كلها ستار

لْغَايَة واحدة ، هي غاية هدم شاملة ، فتحطيم المجتمع الرأسهالي معناه تحطيم المدنية الحاضرة وكل ما احتوت من أديان وتعاليم وتقاليد وهدم المدنية غاية عملت لها جميع القوات الخفية والجمعيات السرية خلان القرون ، ولكن الحرص على تنفيذ هذه الغاية والدقة في تنظم القوى التي تعمل لتحقيقها ، واستعداد المجتمع الحاضر لتلتي تعاليمها كأنها ظواهر جديدة لم تظهر من قبل بمثل ما تظهر به اليوم من جـــلاء ووضوح،ذلك لائن عقلية المجتمع الحاضر قد تأُثرت بمؤثرات جديدة عسيقة ، وقد بعثت الباساءُ الطاحنة آلام الحياة ومصاعب العيش في كثير من البيئات روحاً من اليائس والنقمة لم تعرفها من قبل. وهذه الروح هي التي يستغلها دعاة الثورة العالمية وهي التي مهدت السبل لروسيا القيصرية لفوز البلشفية وتمهـد اليوم سبلا شتى لنشاط الدعوة الشيوعية . إذن فالدعوات الشيوعية والاشتراكية واللاحكوميَّة نواح من نواحي الثورة العالمية تعمل كلها من سبل مختلفة إلى نفس الغاية . ويقولون : إن الثورة العالمية والخطر اليهودي أسان لمسمى واحمد وإن دعاة الثورة العالمية هم دعاة السيادة اليهودية العالمية وأن الفكرة اليهودية القديمة في سحق المدنية الحاضرة هي التي تجثم وراء الثورة العالمية . فإما كون اليهودية تقصد بالهدم والمحو كل النظم الحاضرة وتقصد بالاخص إلى هدم التعالم الدينية والاخلاقية: نصرانية كانت أو إسلامية فاثمر لا ريب فيه . ولكن ليس ثمة ما يؤيد أن اليهودية تختفي وراء البلشفية والشيوعية والاشتراكية وما إليها من دعوات الهدم وكل ما هنائك أن اليهودية تعمل لنفس الغاية والظاهر أن اليهودية ما هي إلا إحدى القوى التي تعمل للهدم إلى جانب النحركات الأخرى وأنها تدين بنفس التعالم الحرة الهـادمة ، وأن هذه القوى ترعى جميعها مثلا واحدة هي الجامعة بينها وهي التي ترجه نشاطها وتوحد بينغاياتها وإذا كان من المستحيل أن نعين ذلك المصدر والصادر الخفية التي تغذى دعوة الثورة العالمية بالنصح والإرشاد وتمدها بالدعاة والأموال فقد لا نذهب بعيداً إذا قلنا أن البلشفية هي أقوى وأمنع عناصر الثورة العالمية وأنها هي التي تبرز إلى الطليعة بالقول والفعل وأنها واسطة الوحي في تغذية العناصر الأُخرى التي تحرض على تحقيق غاية موحدة شاملة هي هدم المجتمع الحاضر من الا ساس واستبداله بمجتمع يقوم على مبادىء الشيوع والإباحة وتحقيق أعظم ما يستطاع من مثل ماركس ولينين » . وإذا كان هذا ما كتبه الاستاذ محمد عبد الله عنان عام ١٩٢٦ فقد تكشفت في خلال الخمسين سنة التي تلت ذلك وحتى اليوم حقائق كثيره لم تكن واضحة

( it is a second

إذ ذاك وإن كان فى دراستة هذه يعتبر متقدماً تقدماً كبيراً نحو فهم علاقات الشيوعية والصهيونية باليهودية العالمية . وعلى الذين يرددون كالببغاوات اسم « الثورة العالمية » أن يعرفوا أبعاد هذا التغيير ومداه .

# (۳) العالم الإسلامي والصهيونيه

كانت الحركة الأولى في تجاه أوربا الغربية : عالم المسيحية الكاثوليكية والحركة الثانية : تجاه روسيا وعالم المسيحية الارثوذ كسية ، أما الحركة الثالثة فكانت في مواجهة العالم الإسلامي من أجل الهدف الا كبر الذي قامت من أجله خطة التلمودية : الوصول إلى أرض الميعاد . ولما كانت دولة الخلافة العثمانية هي العقبة التي وقفت في وجه الاطماع الصهيونية فقد تقرر إزالتها وفتح الطريق إلى القدس التي علكها المسلمون منذ الفتح الإِسلامي والتي ظلت في حمايتهم أَربعة عشر قرناً كاملة ، لم تنتزع منهم إلا فترة أُولى سنوات الحملة الصليبية ثم استعادها صلاح الدين . وعندما أُوقسد النفوذ الاستعماري والصهيوني الخلاف بين المسلمين: عرباً وتركأ وأوقع بينهم إنماكان يتظلع إلى الإِستيلاءِ على القدس لتسليمها إلى يهود وأن هذه المناورة التي تمت كلها بخطوطها التي التي رسمها لورنس واللذي وغيرهم إنما كانت تستهدف تمزيق الوحدة الإسلامية العربية والتركية للسيطرة على فلسطين وتقديمها هدية لليهودية التلمودية ووليدتها الصهيونية . ولا ريب أن الوصول إلى فلسطين هو بمثابة المرحلة الثالثة في برنامج السيطرة العالمية الذي أضمرته بروتوكولا تصهيون التي تكشف أمرها عشية المؤتمر الصهيوني الاول في بازل (بال) عام ١٨٩٧ والتي تستهدف إلى إقامة حكومة عالمية تسيطر من النيل إلى الفرات وتستوعب المجتمع الإسلامي كله وتعد العدة لهذه السيطر ببرنامج غزو فكرى وعقائدي ونفسي يستهدف تدمير المجتمعات الإسلامية والعالمية جميعاً من أُجل تحقيق السيطرة العالمية التامودية . والصهيونية هي الواجهة السياسية لأهداف الأيدلوجيــة التلموديــة اليهودية ، وهي ثمرة عمل الماسونية سنوات طويلة وهي التجسيد الواقمع للمخططات اليهودية ومنطلقها السيطرة على أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل . وهي بمثابة تحقيق النبوءة الزائفة التي رددتها التوراة التي كتبها عزرا وخطط لهـــا التلمود وتعتبر الحركة التلمودية \* اليهودية خادمة لها فتكون هي بدورها نواة الدولة العالمية اليهودية . ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان لابد لليهودية العالمية من السيطرة على الدولة العثمانية التي تقع فلسطين في نطاقها . ومن أجل هذا بدأت المحاولات لإقناع السلطان عبد الحميد بالسماح لليهود بالإِقاءة في فلسطين في مقابل أن تقوم اليهودية العالمية بتحقيق عدد من المشروعات والخدمات منها تسديد ديون الدولة وإقامة عديد من المشروعات التجارية والاقتصادية . وقد رفض السلطات عبد الحميد عروض اليهود رفضاً باتاً فكان أن اتجه اليهـود إلى تمزيق الدولة العثمانية عن طريق إثارة الثغرات العنصرية وإيقاع الفريقين المسلمين اللذين يشكلان الدولة : [ الترك والعرب ] في صراع شديد انتهى بانضام تركيا إلى ألمانيا وانضام العرب إلى ( فرنسا \_ إنجلترا ) وبذلك تمزقت تركيا بعد نهاية الحرب وقسمت ممتلكاتها العربية بين فرنسا وإنجلترا وأقيم نظام الانتداب البريطاني في فلسطين مع إعلان وعد بلفزر الذي مهد لتسليم فلسطين لليهود وقد تم هذا خلال ( ١٩١٨ – ١٩٤٨ ) حيث قامت دولة إسرائيل وشرد العرب من أهل فلسطين ثم أمكن لإٍسرائيل أن تسيطر على بيت المقدس عام ١٩٦٧ . وبذاك حققت الصهيونية العالمية هدفها الأول من انبعاثها كحركة سياسية في العصر الحديث وإقامة الوطن القومي اليهودي وتهجير الآلاف من اليهدود الذين هاجروا من روسيا ورومانيا وبولندا منذعام ١٨٨٢ على أثر مقتل القيصر وقد توالت هذه الهجرات واتسع نطاقها بعد سقوط السلطان عبد الحميد وقيام حكومة الاتحاديين في تركيا وهي الحكومة التي ناوءت خطة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها السلطان عبد الحميد والتي تكونت أساساً في محافل الماسونية اليهودية في سالونيك ، والتي فتحت الهجرة إلى فلسطين واسعاً حتى تجمع في فلسطين قبيل الحرب العالمية الأولى ٩٠ أَلْفاً ثُم توالت الموجسات بعد ذلك في ظل الصراع بين اليهود وألمانيا النازية منذ عام ١٩٤٤ . ولم يكن موقف ألمانيا النازية من اليهود هو العامل الاساسي في الهجرة ولكن الهجرة كانت بدأت قبل ذلك بوقت طويل من روسيا ورومانيا وبولندا أثر المذابح التي دبرت ضد اليهود في روسيا بعد اغتيالهم القيصر ، وحينها استولى النازيون على الحكم في ألمــانيا وقعت مصادمات إضطرت اليهود إلى الهجرة من ألمانيا هرباً من الاعتقالات التي لم يتجاوز عدد اللذين قبض عليهم فيها وعذبوا أو قتلوا بضع آلاف وليس كما يدعى اليهـود أنهم بضع ملايين . وتثبت الوقائع أن الصهيونية استهدفت من إثارة همذه الازمة النازية تحقيق

عدة نتائج خطيرة تحت ستار دعوى التعذيب والاضطهاد . فقد استطاعت الصهيونية أن تحقق مكاسب اقتصادية كبرى وأن ترحل عدداً أكبر من اليهود ، وقد عقدت بين المانيا النازية والمستوطنين الصهيونيين في فلسطين اتفاقية صرحت بمقتضاها لليهود بالهجرة وتم الإنفاق على طرق الإفراج عن أمولهم وذلك مقابل كسر الصهيونية للحصار الإقتصادي الذي فرضه اليهود على البضائع الالمانية وقد فتحت ألمانيا لليهود امتياز احتكار البضائع الالمانية المصدرة إلى فلسطين وبلغ ما حولته ألمانيا ما قيمته ١٤٠ مليون مارك المائعش اقتصاديات المستوطن اليهودي . وكان هذا من أكبر دعامات الاساس الإقتصادي للاستيطان اليهودي في فلسطين . وكان تهجير « اليهود » هو الارض المشتركة الايدلوجية بين الصهيونية والنازية فكانت وزارة الاقتصاد الالماني تدعم الهجرة ، ثم الهجرة غير الشرعية بعد أن توقفت الاولى ، وهذا الذي نقوله تقرره مصادر كثيرة منها موسوعة المصلحات الصهيونية وغيرها بما يكذب الإدعاءات الباطلة التي مازالت الصهيونية العالمية ترددها عن مذبحة النازية وعن ما أسموه « عقدة الذنب » التي استولت بها على مئات من الملايين المارك الالمائي .

(٢) الواقع أنه ليست أزمة القيصرية الروسية هي المنطلق الحقيقي للهجرة إلى فلسطين واليست الارمة النازية هي التي وسعت أفق الهجرة إلى فلسطين وما هذه كلها إلا مقتضيات ومبررات أريد بها خلق تحديات وخلق واقسع يبرر العمل المرسوم المرتب المخطط من قبل ولقد كان في الإمكان حل قضية الهجرة اليهودية من روسيا عام ١٨٨٧ ومن ألمانيا عام بوسائل أخرى وإلى مناطق أخرى ، ولكن الفكرة التلمودية التي أيقظت دعوى العودة إلى أرض الميعاد قد تلاقت مع مخططات الاستعمار الغربي والروسي في الاطباق على موضع القلب من أرض المسلمين ووجودهم الجغرافي في جولة جديدة شبيهة بالجولة التي قامت القلب من أرض المسيحية من خلال الحروب الصليبية ، وقد كانت الجولة الاولى تحمل اسم السيخلاص قبر المسيح أما هذه المره فهي استخلاص أرض الميعاد . إن الهدف هو أن تضع الصهيونية العالمية يدها على أدق نقطة وأخطر موقع في عالم الإسلام كله بحيث تستطيع أن ترث الإمبراطوريات الرأسمالية وأن تكون قادرة بالسيطرة على المواقع الاستراتيجية والمجزافية في ملتقى القارات الثلاث وأن يتاح لها السيطرة على مقدرات هدفه المنطقة الغنية بالبترول والمنجنيز والفوسفات وكل أدوات الصناعة حتى مكن لليهودية التلمودية التلمودية التلمودية التلمودية التلمودية التلمودية التلمودية التلمودية التلمودية التسيطرة على مقدرات هدفه المنطقة المناعة حتى مكن لليهودية التلمودية التلمودية التسيطرة على مقدرات هدف المنطقة التناء المناعة حتى مكن المهودية التلمودية التلمودية التسارات التلاث وأن يتاح لها السيطرة على مقدرات هدف المنطقة التسيطرة على مقدرات هدف المنطقة التناء المناء ا

أَن تضمن امتلاك مصادر الثروة العالمية التي تحتوى كل مواريث الأُمم وعقائـــدها ومعطياتها . ويبدو هذا واضحاً من عشرات التصريحات والكتابات التي تنم عن أن الايداوجية الصهيونية تخطط لإمبراطورية في هذه المنطقة تتولى إسرائيل مركز النقل فيها وعندما نرى واحداً منهم مثل ( عازار وايزمن ) : أنه لا عطف ولا رثاء حتى ننتهى بالحضارة العربية التي نبني على أنقاضها حضارتنا ، عندما نرى ذلك نعرف الغاية البعيدة من الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين ، ونتبين مدى ما تهدف إليه « المؤامرة اليهودية العالمية ، التي تطمع في الاستيلاء على العالم وإنشاء حكومة عالمية يكون مركزها القدس وأنها تلتمس من أجل ذاك أساليب الغزو الفكرى الخطير الذي يستهدف تخريب الاخلاق وإفساد النفوس . على النحو الذي كشفت عنه بروتوكولات صهيون ، ومهما قالت الصهيونية وأيدتها الماركسية والشيوعية \_ ونحن نعرف نسبهما \_ أن هذه البروتوكولات باطلة فإننا نجد في قسماتها ملامح ذلك المخطط بل إننا نجد أن كثيراً مما أشارت إليه قد تم تطبيقه وتنفيذه . وتذكر البروتوكولات أن حاخامات اليهود وقادتهم قد عقدوا مؤتمراً سرياً لهدف إلى وضع خطة محكمة بالتعاون مع الماسونين الاحرار ( ليبراليين أو شيوعيين ) لإقامة وحدة عالمية مقرها القدس ، وأن ذلك المخطط يتم عن طريق تقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة وهدم الانخلاق والإيقاع بالدول الأوربية وتخريب المؤسسات المسيحية وتدمير العواصم الاوربية وإفساد أخلاق العالم المسيحي الاوربي . وأنه في المرحلة الاولى يسيطر اليهود على الصحافة ودور النشر وجميع وسائل الإعلام حتى لا يتسرب للرأى العام إلا ما يريده اليهود كما أنها ترى أنه يجب على اليهود أن يحاولوا السيطرة على اللول الاستعمارية وتسخيرها حسب أهوائها ( وهذا قد تم فعسلا ) وأنه لا بد من تمزيق العالم إلى معسكرين متنازعين ( وقد تم هذا فعلا ) وأَنه لابد من إثارة موجمة عارمة من موجات تدمير الاخلاق والحملة على الاديان وإثارة روح الإلحاد والإباحية والكشف والعرى والفساد الخلم ( وهذه الموجة في أبانها الآن ) . وقد دعت البروتوكولات إلى السيطرة على الفلسفات والاديان وأشارت إلى أثرها في بعض المناهج والايدلوجيات حين قالت : ( إِن نجاح دارون وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل وأن الاثر غير الاخلاق لانجاهات هذه العلوم لدى غير اليهـود سيكون واضحاً ولكن ينبغي أن يدرس أثرها على أخلاق الأُمم والجماعات ) كذلك فقد كشفت الصهيونية العالمية في السنوات الاخيرة عن هدفها حين أعلنت أنها

أوقدت الحرب العالمية الثانية لكي تحقق لروسيا مكان الصدارة والمساواة بـالغرب الرأسهالي . وأن الحرب العالمية الثالثة ستكون هي الحرب التي تحقق سيطرة اليهودية التلمودية على العالم . وقد أشار إلى هذا المعنى الحاخام عمانويل إيفانوفيتش عام ١٩٥٤ في تصريح له في بودابست حين قال إن اليهودية العالمية تعمل على إثارة روح الحرب بين أمريكا وروسيا حتى يضعف الخصان وتتضعضع قواهما ثم تتم السيطرة اليهودية على العالم ويفرض الشعب الإسرائيلي سلطانه وينشر العقيدة الإسرائيلية . ومن هنا نعرف أبعاد الخطة الصهيونية التي هي مرحلة من مراحل المؤامرة اليهودية التلمودية والتي تهدف إلى جواز السيطرة على « الارض\_ المقدرات \_ الثروة » إلى تحطيم المعتقدات الإسلامية والمسيحية وسحق القيم الروحية والمعنوية وإثارة الشكوك حول المعتقدات وإدخال الإسرائيسيات والسموم التي صنعها مفكري اليهود إلى الفكر البشري لاحتوائه وتدمير الاصول الاصيلة من الفكر الرباني الذي جاءت به رسالات السماء.ومن هناكان لابد من درسة الايدلوجية التلمودية أُساساً دون التوقف عند الجوانب السياسية وحدها ، على النحو الذي يفعله الباحثون ، من حيث التركيز على الصورة الظاهرة التي قد تخدع كثيراً . والواقع أن هذه الصورة الظاهرة ليست في الحقيقة إلا وسيلة للتعرف على أبعاد المخاطرة الصهيونية والمؤامرة اليهودية التلمودية التي تحاول تغيير العقلية البشرية القائمة فعلا واحتوائها كاملا للسيطرة عليها كمقدمة لتحقيق السيطرة اليهودية العالمية . والواقع أن « إسرائيل » ليست هي كل الحركة الصهيونية وما هي إلا واجهة للايدلوجية التلمودية الضخمة: يقول الدكتور أيدر رئيس اللجنة الصهيونية « أهداف الصهيونية هي إبادة العرب جميعاً » ويقول « موشى ديان »:لقد استولينا علىأورشليم ونحن في طربقنا إلى يشرب وإلى بابل،ويقول نورمان نيتوتش اليهود الإِنجليزي : في وسع اليهود الامتداد إلى جميع البلاد التي وعدرا بها في التوراة من البجر المتوسط حتى الفرات ومن لبنان إلى النيل فهـــذه هي البلاد التي أعطيت لشعب الله المختار . وليس أدل على ما كان يبيته اليهود من وراء الاستعمار البريطاني بعد دخول القدس عام ١٩١٧ من قول بربارة توخمان اليهودية في كتاب ( التوراة والسيف ) : وهكذا دخل الجنرال اللبني إلى القدس ١٩١٨ فنجع حيث كان ريتشارد قلب الاسد قد أخفق ولولا ذلك الانتصار لما كانت إعادة إسرائيل إلى الان قد أصبحت حقيقة واقعة وكذلك لم يكن بإمكان اللنبي أن ينجع لولا محاولة ريتشارد

أى لو لم تكن النصرانية قد أقامت في الاصل الاساس الذي يحمل النصاري على التعلق بالارض المقدسة وأنه ن غريب التهجم أن يكون اليهود قد استعادوا موطنهم وإلى حد ما ، بفعل الدين الذي أعطوه للآميين . (٣) كان دور اليهودية التلمودية بعيد الخطر في التاثير على العالم الإسلامي منذ نهاية الحروب الصليبية . فمنذ اتصلت أسباب الماسون بالدولة البريطانية فقد امتدت علاقة الربــا والاقتصاد وتأثيرات اليهودية العالمية في مختلف المناطق التي امتد إليها نفوذ بريطانيا.يقول المرحوم الدكتور محمودصالح رائسـدالدراسات الإِسلامية التي كشفت عن نفوذ اليهودية ومحاذيرها منذ الثلاثينات: مع تقدم الصناعات والاكتشافات في إنجلترا أول بلمد ظهر بقوته الصناعية في العالم كثر عدد المهاجرين اليهود فتكونت منهم الشركات التجارية والسهاسرة والتجار وأصحاب البنوك . وأول هذه الشركات : شركة الهند الشرقية اليي نافست البرتغال وهولندا وانتصرت عليهم . فقد وضعت أقدامها فى الهند وخليج فارس ثم تضاعفت جهودها للقضاء على الصناعات المشهورة في الهند كالنسيج والصيني وسنت لذلك قوانين حرمت صناعة القطن الهندى ثم شجعت واحتكرت بيعه لبريطانيا فقط . ظهر في هذه الفترة كثير من رجال الاقتصاد وأولهم اليهودي آدم سميثفمن هذه اللحظة واليهود يسودون الهند ثم احتلت بريطانيا مالطة وقناة السويس وخليج فارس وعدن وجزائر سيشيل وسنغافورة وسواحل الهند وجبل طارق ورأس الرجاء الصالح . وذرزائيلي اليهودي رئيس الوزراء البريطانية عام ١٨٦٥ هو الذي أُعلَن الهند درة التاج البريطاني تحت حكم الملكة فيكتوريا . وقد اشترى قناة السويس بمساعدة ( روتشيلد) بعــد أن سبق المرابين اليهود ( ابنهايم) وغيره منالتجار حين أقرضوا الخديوي الماعيل١٢٦ مليون جنيه انتهت بوضع المراقبة الأجنبية على مصر وتعيين وزيرين أُجنبيين في الحكومة المصرية . وقد غدرت السياسة اليهودية بسكان جزيرة العرب فقسمت بلادهم وجعلت فلسطين وطنسأ قومياً حسب إدارة الوزير الإنجليزي بلفور . وقد أكثر اليهود والماسون من تـأُسيس المعــاهد اللادينية والجمعيات التي تعمل دائماً على نشر الدعوة حتى أن اليهود في العالم هم الذين أ يتحكمون في العمل السينائي وكتابة الروايات ونشر المودة حسب ما يرونه لاثقاً. ويسيطرون على أقلام هوليود التي تعتبر أقوى عامل للتأثير الاجتماعي والاقتصادي العالمي وقد تسترت الصهيونية تحت لباس الماسونية ، وأول انجاهات الماسونية هي محاربة الديانات بالدعوة إلى حرية الفكر والدعوة إلى الجموريات والحكم الديمقراطي وبذلك يستطيع اليهود أن يكونوا .

رؤساء الجمهوريات ، وبعد أن كانت المسيحية سياسة بابوية أصبحت كل أمة مستقلة داخلياً في سياستها وقد اشتعلت الماسونية دائماً بالقرب من القصور الملكية ، وداخلها وعنيت بالتدخل في وزارات الحربية والخارجية ووجهت سياسة الأُمم حسب ما تراه وأظهرت قوتها منذ أربعمائة عام في انجلترا وقد أسس الثورة الفرنسية جماعة الماسون وهم اليعقوبيون الذين يطفح بذكرهم التاريخ الفرنسي ، ولم يستطيع نابليون التخلص من سلطة اليهود الإِنجليز ، لأَن حربه كانت دوية كما كانت اقتصادية بمناجزه انجلترا تجارياً ، لقد انطفأً نجم نابليون على أيدى فرنسيين كانوا يعملون لحساب الأُمم الأُجنبية منهم وزير خارجيته : تاليران . ومن أَشهر الثورات بعد الثورة الفرنسية : ثورة عام ١٧٣٠ و ١٨٤٨ في فرنسا وعام ١٨٤٨ في فرنسا وأَلمانيا وعام ١٨٦٠ في إيطاليا وقد تزعم هذه الثورات : كارل ماركس اليهودي الشيوعي ولاسال الاشتراكي اليهودي ولو قرأنا برنامج الثورة الإيطالية لوجدناه حرفياً كبرنامج روسيا الشيوعية عام ١٩١٧ ولكي يضمن اليهود السلطة طالبوا بحق الانتخاب لجميع السكان فوافق الأوربيون على هذه الفكرة وأصبح يبحث عمن يدفع مالاً أكثر ويقوم بدعاية أكبر وبهذه التطورات جميعاً ساد اليهود البرلمانات والوزارات وأنشأوا الصحف والمجلات للدعاية والإعلان وجاءت الحرب العظمي بأُمر اليهود بعد أن انتزعت من الملوكورؤساء الجمهوريات سلطة إعلان الحرب وتعيين الوزراء مما قاد ١٥ مليوناً إلىالمذبحة البشرية بين المسيحيين والمسلمين ١٩١٤ – ١٩١٨ . وقد قام بها اليهودترويجاً لأَموالهم وصناعاتهم كما قالت. جريدة أكسيوس فرانسيس بتاريخ ١٩٣٨.٣.١٦ نقلاً عن مجلة انجليزية . وكتبت مجلة جويش وورلد اليهودية في ١٦ يناير ١٩١٩ : قامت الدولة اليهودية بعمل هذه الحرب العلمية لا من أجل اختزان الذهب وجمع مبالغ طائلة من الأرباح فقط ولكن عملتها لتستطيع الفيام بحرب ضروس لا تبتى ولا تذر ، فاليهودية العالمية هي التي أشعلت الحرب ووضع ويلسون شروطالصلح كما أُملتها عليهاليهودية الدولية » أُه(٤) كانت الماسونية فى العالم الإِسلامي هي الإِطار الراسع الذي تحركت فيه اليهودية التلمودية فأفرزت الصهيونية وقد أدخلها اليهود في الدولة العثمانية ونشروها فى كل أجزاء البلاد العربية وخاصة الشام ومصر وكان قادتها هم الدونمة وهم اليهود الذين هاجروا من الأُندلس عام ١٤٩٢ واستوطنوا سالونيك وأُعلنوا إِسلامهم تقيـة ومن خلال مراكزهم التي أقاموها في الدولة العثمانية استطاعوا السيطرة على حركة الإِتحاد والترقى (تركيا الفتاة) وأفسحوا لها في محافلهم التي كانت بعيدة عن رقابة الدولة ( الدونمة ٥٠ ألف يهودي ولهم خمس محافل ظاهرت الإِتحاد والترقي) كذلك فقد أستطاعوا احتوائهم بحيث جعلوا دعوتهم القومية موجهة ضد الإسلام والوحدة الإسلامية ودولة الخلافة فكانوا هم أعوان الصهيونية في هدم الدولة العشمانية وتمزيق الرابطة بين العرب والترك وإيقاد نار الخصومة بينهما وقد استطاعت اليهودية التلمودية عن طريق الماسونية إسقاط السلطان عبد الحميد وتمزيق الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة . وقد أشار صاحب المنار إلى أن بعض المسلمين خدعوا بالماسونية أيام الاستبداد وظنوها الوسيلة التي ينجون بها من ظلم المستبدين وجورهم ولكن كثيرأ منهم بعد أن اختبروا الماسونية وعرفوا دخيلتها انفضوا عنها وهِكذا فعل الشيخ محمد عبده كما أُخبر عن نفسه . وجحدها قبله الشيخ جمال الدين وعرفنا بعض نخبة القوم من مسلمين ودروز كانوا بعد دخولهم في الماسونية يحذرون أصحابهم ويشيرون على كل من طلب رأيهم منها أن يبعدوا عنها طاقتهم معلنين انخداعهم مها ( المنار م ٨ ص٤٠١) . ويشير جرجي زيدان صراحة في رده على سؤال : أجمعيه الاتحاد والترقي ماسونية ؟ إلى أن الماسونية مولت الاتحاديين في مؤامرة قلب حكومة السلطان عبد الحميد وإن الماسونية سعت أولا في جمع كلمتهم لما كان هؤلاء الضباط « في حاجة إلى المال والدراهم لتنفيذ ما قصدوه من قلب الهيئة الحاكمة فكان الماسون وكثير منهم من اليهود المثريين يعدونهم بامدادهم بالأموال » ثم يقول : فلما تم الانقلاب الدستورى رفعت الماسونية رأسها وعزت الفوز إلى مساعيها وصورت جمعية الاتحاد والترقى كجمعية ماسونية محضة وكان أعضاؤها إذا ساروا في عواصم أوربا يبحثون عن المحاقل الماسونية ، ويسلمون على رؤسامها » . وهكذا نجد أن الماسونية التي تشكلت في أحضان الدونمة : الخمسون ألفاً من اليهود الذبن عاشوا منذ عام ١٤٩٧ في سالونيك والذين أعلنوا إسلامهم في وقت باكر استعداداً لهذه الخطة وقــد احتضنوا حركة الاتحاد والترقي وحولوها في الاتجاه الذي خططوا له والذي تبم على مراحل لى الوجه الآتى : أولا: السيطرة على الحكومة وإسقاط السلطان عبد الحميد الذي رفض قبرل اليهرد في فلسطين ولم يزحزحه الوعد أو الوعيد عن خطته وإقامة الحكومة الاتحادية التي أُفسحت لليهود الدخول في فلسطين والإِقاءة فيها وشراء الأراضي . ثانياً : إيقاع الصراع والخصومة بين عنصرى الدولة العثمانية تمهيداً لتدميرها وإدخالها فى الحرب العالمية دون حاجتها إلى ذاك حتى يمكن تمزيقها والاتفاق مع العرب لمولاة البريطانيين في سبيل إقامة دولة لهم ثم الوقيعة بين العرب والترك وإدخالهما في حرب وقتال وتعليق اليهود للعرب على المشانق

في محاولة للفصل بينهما : ثالثاً : إثارة روح العرق والعنصر في الأُتراك تحت اسم الطورانية ومحاولتهم تتريك العرب وتغيير لغتهم وثقافتهم بما يدفع العرب إلى الدعوة القومية العربية واحتواءِ الدعويين ممفاهم غريبة . رابعاً : خداع العرب بعد الزعد لهم بالدولة وتمزيقهم إلى احتلالين فرنسي لسوريا وبريطانيا للعراق وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني وإعلان وعد بلفور لليهود بإقامة الوطن القومى : وهكذا تحققت للماسونية الخطة التي استطاعت بها إقامة الصهيونية على أرض فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل على مرحلتين : ( الأولى) : بعد الحرب العالمية الأُولى بإدخال أَعداد ضخمة من المهاجرين وإقامة الكيان الصهيوني بها . (الثانية): بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بإعلان دولة إسرائيل وإجلاء العرب الفلسطينيين عنها . ثم توالت الخطوات حتى استطاعت إسرائيل أن تسيطر على القدس عام ١٩٦٨ وتلك هي ذروة هذا المخطط الصهيوني الذي بدأً عام ١٨٩٧ في بال بانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وإعلان هرتزل قيام الدولة اليهودية قال هرتزل: إذا ما أردت تلخيص معنى مؤتمر بال وهو مالن أفعله علناً فإنني أقول : في بال أقيمت الدولة اليهودية ، وإذا ما قلت هذا القول اليوم بصوت مسموع فسأَقابل بالسخرية في العالم ولكن من المحتمل بعد خمسة أعوام وبالتأكيد بعد خمسين عاماً سيرى الدولة كل إنسان». ولمسا توفى هرتزل في يوليو ١٩٠٤ حلفه : ماكس نوردو ، وديفيد ولفسون ، وأُوتووأُربورج ثم ظهر حايم وايزمان في لندن وبه دخل العمل الصهيوني في مرحلة التنفيذ حين أقام الوكالة اليهودية التي عملت على (١) تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتعزيزها . (٢) تلبية الاحتياجات الدينية لليهود . (٣) تطوير اللغة العبرية والثقافة العبرية . وكان أُبرز العاملين في هذه المرحلة : وايزمان ، بن جورين ، ناحوم جولدمان وتتمثل خطة اليهودية العالمية في هذه المرحلة في عناصر أربع متداخلة : (ماسونية - صهيونية - لا سامية - شيوعية ) للسيطرة على العالم والمعروف أن وعديلفور لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين صدر عام ١٩١٦ وان الإِنقلاب الشيوعي تنفذ عام ١٩١٧ وبـ ذلك تحققت مقومات المؤامرة اليهودية التلمودية في السيطرة على الغرب وتمزيق وحدته السياسية وإقامة الصراع بين الرأسمالية والشيوعية ثـم بـدأ الصراع مع العالم الإسلامى . ودور الماسونية في بناء الصهيونية واضح : تقول الصحيفة اليهودية ( لأَقاربنا اسرائليت ) العدد ٥ ص ٧٤ : « إِن روح الحركة الماسونية هي الروح اليهودية في أَعمق معتقداتها الأَساسية : إنها أَفكارها ولغتها وتسير على نفس تنظياتها وإن

الامال التي تساعد وتنير طريق الماسونية وتسند حركتها هي نفس الآمال التي تساعد وتنير طريق إسرائيل وتتويج نضالها سيكون عند الظفر بذلك المصلي الرائع الذي ستكون أورشليم ( القدس) رمزه وقلبه النابض وفي البروتوكلات إشارة إلىالمحفلالماسونيالمنتشر في أنحاء العالم والذي يعمل «في غفلة كقناع لأَغراضنا » وكذلك قول بربارة توخمان في كتابه اليهودية والسيف : ( إِن المؤسسين الأَصليين للوطن القومى اليهودي وبالتالي لإِسرائيل في فلسطين هم الماسونيين » . (٥) منذ أصدر هرتسل كتابه ( الدولة اليهودية ) عام ١٨٩٥ بدأت خطية محاصرة العالم الإِسلامي والدولة العثمانية وقد سجل هرتزل في مذكراته التي بدأها في أيار عام ١٨٩٥ واستمر يكتبها إلى أيار عام ١٩٠٤ الذي توفي فيه ذلك الجهد الضخم الذي بذله في سبيل إحتواء الدولة العمانية ، وقد مهد لذلك بالمخططات التي سبقته إلى تحقيق هدف الحركة الصهيونية وهو أن تصبح اليهودية التلمودية مرتكزة على الأرض واللغة وذلك بالاستيلاءِ على أرض فلسطين بالقوة وطرد أهلها وقتلهم وإبادتهم على النحو الذي فعله الأُوربيون في الاستيلاءِ على أرض أمريكا وإبادة الهنود الحمر . ولقد تعددت محاولات الاستيلاءِ على أي أرض سواءِ في بريطانيا أو جزر الهند الشرقية أو أمريكا الجنوبية أو على نهر نياجرا أو الأرجنتين ومن هذا الاستعراض تبين أن فلسطين حيى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن المطلب الوحيد لإِقامة الوطن القومي لليهود فقد \_ كانوا نتيجة الاضطهاد وخاصة الاضطهاد الروسي الذي بدأ عام ١٨٨٢ وهاجر من جرائه مليونين ونصف يهودي من روسيا \_ كانوا يحلمون بأَى مكان يجتمعون فيه . ويبدو ان خطة إحتلال فلسطين كانت فكرة فى نفوس الدعاة الدينيين أمثال شبتاى ليعي الذى دعا إلى ذلك عام ١٦٢٦ ، وان هذ الفكرة صادفت هوى في نفوس الاستعماريين الذين وجدوا فيها حلاً لمشكلتين في وقت واحـــد : (الأُولى) : إخراج اليهود من أوربا والتخلص نهائياً من التحدي اليهودي في المجتمعين الغربي والشيوعي معاً . ( الثانية ) : إيجاد كلب الحراسة الذي تستطيع الدول الغربية الاستعمارية أن تتخذه وسيلة لضرب حركات التحرر واليقظة في العالم الإِسلامي . ويرى الماركسيون : « إِن الدعوة إِلَى إنشاءِ « دولة بهودية » لم تبدأ في صفوف اليهود وإنما بدأت بين المفكرين والزعماء وأصحاب المصالح الاستعمارية في الشرق ومما له دلالة إن من أوائل الداعين لعودة اليهود إلى فلسطين لتأسيس وطن قومى لليهود لهم: نابليون بونابرت ممثل المطامع الاستعمارية الفرنسية في الشرق ، كما أن الفكرة كانت مطروحة بين المفكرين الاستعماريين في انجلترا

وأوربا عامة ، ولقد كانت الدعوة لذاك غريبة على الجماهير اليهودية على المفكرين اليهود لأَمهم كانوا إما متدينين تنتظرون مقدم « الماشيخ المخلص » ليعود بهم ليؤسس هو الدولة دون أي تدخل بشرى ، أو علمانيين يدافعون عن الإندماج . قد طرح هيس الصهيوني الفكرة في منتصف القرن ١٩ في كتابه ذي الطابع الواضح ، ( روما والقدس) وعالج بنسكر الفكرة ذاتها في كتابه ( الانعتاق الذاتي) ثم تعرض هرتزل لنفس الموضوع في كتابه : ( الدولة اليهودية ) وقد واجهت الفكرة معارضة من اليهود الاصلاحيين واليهود الأرثوذكس ولم يكتب للفكرة التحقيق إلا حينها تبنت الدول الامبريالية الحركة الصهيونية وفرضت التجمع الاستيطاني الصهيوني على الواقع العربي » .وأشار هرتزل إلى قبرص وإلى شرق أفريقيا أَو الأَرجنين وأشار ليون بنسكر إلىوطنقومى لليهود في أي مكان تخلصاً من الإضطهاد الأُوربي لليهود ، وفي لقاء هرتزل وتشمير لين رئيس وزراء بريطانيا عرض الأَّخير أن تجمعهم الحكومة البريطانية في أوغندا أو نيروبي . ويقول هرتزل في يومياته : لم نقل في باديء الأمر أن فلسطين هي البلد الذي يجب أن تقوم فيه الدولة الصهيونية . وتقول أنه بعد تأسيس الدولة الصهيونية وعقد عدد من المؤتمرات السنوية كان لا يزال يرحب بإنشاء الدولة اليهودية في أَى مكان وإن لم يكن ذلك المكان فلسطين حتى ولو كان شرق أَفريقيا . وقد أَشارت مذكرات هرتزل إلى لقاءاته المتعددة مع الملوك والحكام من أجل الدولة اليهودية وخاصة غليوم الثانى امبراطور أَلمانيا والبابا وعدد من حكام أُورباً . ولقائه الخطير الحاسم مع السلطان عبد الحميد ويتمثل في يو ميات هرتزل « أُسلوب الفكر الصهيوني المراوغ باستمرار في سبيل الأَعراض والأَهداف » . والمعروف أَنه بعد إِنعقاد المؤتمر الصهيوني الأَول في بال عام ١٨٩٨ والذي وضع مقرراته بإنشاء الوطن اليهودي والذي تكشفت بعده «بروتو كولات صهيون » بدأ هرتزل جولته في العمل لاحتواء السلطان عبد الحميد عن طريق الترغيب ثم الإرهاب وقد كان موقف السلطان عبد الحميد واضحاً صريحاً : «بلغوا الدكتور هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيئاً من المحاولة في هذا الأمر ( التوطن بفلسطين ) فإني لست مستعداً لأن اتخلى من شبر واحد من هذه البلاد ليذهب إلى الغير ، فالبلاد ليست ملكي بل هي ملك شعبي روى ترابها بدمائهم فلتحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب » وعرف اليهود أن طريق السلطان محفوف بالخطر ، إذن فليزول السلطان وليفتح الطرق أتباعهم الاتحاديون ، وقد كشف السلطان عن تامر الاتحاديين مع الصهيونية في خطابه إلى شيخ الطريقة الشاذلية : « محمود

أبو الشامات » : حين قال : إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما سوى أنني بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة بإسم جون تورك وتهديدهم اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة . أن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأَراضي المقدسة ( فلسطين) ورغم إصرارهم ، فلم أُقبل بصورة قطعية هـــذا التكليف وأخيراً وعدوا بتقديم ١٥٠ مليون ليرة إِنجليزية ذهباً فرفضت هذا التكليف. لقسد خدمت الملة الإسلامية والأُمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أُسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء . وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى ( أَسلانيك) فقبلت هذا التكليف الأُخير وحمدت المولى وأحمده أنى أقبسل أَن أَلطخ الدولة الشمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأَّبدي الناشيء عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة : فلسطين ( ٢٢ أيلول ١٣٢٩ ) . وكان إسقاط عبد الحميد ١٩٠٩ هو التمهيد لإِلغاءِ الخلافة عام ١٩٢٤ . وكان الذي أُبلغ السلطان قرار الخلع ( قرة صو ) عضو حزب الاتحاد والترقى : اليهودي الأُصل . كان موقف السلطان الأُخير ١٩٠٢ وكان عزل السلطان ١٩٠٨ حيث تمكن اليهود من تأليب الدول الاستعمارية على الدولة العثمانية ، وإثارة السموم والدسائس حول السلطان ورميه بمختلف الاتهامات يقول مؤلف كتاب الماسرنية الحرة الذي صدر في باكستان عام ١٩٧٢ . ١٩٧٢ elday معرو الذي صدر الله المالية إن المتآمرين اليهود في الدولة العثمانية ( ١٢٩٩ – ١٩٢٠ كانوا يتلقون مساعدات فعالة من قبل الماسونيين الأَحرار كما ثبت من عدة مصادر أُخرى أُنهم قد تغلغلوا في صنوف الجيش التركى وأُغروا العناصر المتمردة في معسكرات مقدونيا وهنا أصبح من الأَيسر لهم أن يتآمروا مع بعضهم البعض وأن يتصلوا بالماسونيين الأُحرار : ويقول برنارد لويس في كتابه ( ظهور تركيا الحديثة) أكسفورد عام ١٩٦٥ لقد كانت المحافل الماسونية أكبر من مجرد غطاء لإِجْمَاعات الشباب الأَتْراك في نوفمبر عام ١٩١١ قام أَبو ضياء توفيق لأَول مرة بربط المحافل الماسونية بالمطامع اليهودية ، وقد كان من قبل كثيراً ما يعرب عن اهتمامه بالصهيونية وكشف المؤلف كيف تواطئت اليهودية الماسونية سراً للقضاء على السلطان عبد الحميد لأَنه كان شديد العداء لليهود وأنه رفض السماح لهم بالاستقرار في فلسطين فأُخذوا يعملون على إعادة مراد تبعاً لصلاته السابقة بالماسونية . ويقول إن الماسونية والصهيونية هما وجهان لعملة واحسدة فالموضوع الذي يدور حول الماسونية هو التاريخ اليهودي وأن جميع طقوسها مشتقة منالتراث

اليهودي . ويعتبر الهيكل وتاريخه وبناءه وهندسته وتدميره وإعادة بناءه وتدميره للمرة الثانية والتطلع إلى بناءَه من جديد كل ذلك يمثل الفكرة الأساسية ومركز كافة المراسم والطقوس الماسونية . ويقول طه الولى : كانت غاية اليهود إزاحة السلطان عبد الحميد من طريقهم الموصل إلىفلسطين ، ولذلك تمكنوا من رشوة بعض رجال الدين وأوعزوا إليهم بالخروج إلى الشوارع والمناداة بتطبيق الشريعة المحمدية وهو ما يسمى يومئذ بحركة الارتجاع قاصدين من وراءِ ذلك إحراج السلطان ودفع الاتحاديين إلى الثورة عليه والتخلص نهائياً منه تمهيداً للتخلص من الإِسلام نفسه فيما بعد ، وقد واتت هذه الحركة الارتجاعية أملها بالنصر لليهود . فقام الجيش بحركته الحاسمة متقدماً نحو يلدز طالباً إزاحة العرش من تحتسيده الذي رفض النزول عند مغريات اليهود لتحقيق مطامعهم ». ومنذ سقط السلطان عبد الحميد فقسد فتحت فلسطين أبوابها للهجرة اليهودية وجرذ المخطط في طريقه إلى غايته عن طريق خلفاء هرتزل أما لورنس فقد تولى تمزيق الوحدة بين العرب والترك حرض على إقتتال المسلمين في الجزيرة العربية حيث أعلن العرب الثورة على الترك فلما خرجوا من القدس دخلها اللورد اللنبي ولما خرجوا من دمشق دخلها الجنرال غررو أما بالنسبة للدولة العثمانية التي دخلت الحرب العالمية الأولى بلا مسوغ فقد فرضت عليها الهزممة والتقسيم وقيام النظام التركي الذي صنى الإِسلام تماماً وكان أتاتورك ورجاله هم الوجه الآخر للاتحاديين : أعوانهم وخلفائهم « وفي انقلاب مصطفى كمال أتاتورك وهو من اليهود الدونمة جرت المجازر للمسلمين وسلمت البلدان الإسلامية التي كانت تابعة للدولة العبانية إلى المستعمرين الصليبيين بتحريض من اليهود ومؤامرتهم ». وعندما أصدرت الحكومة البريطانية عهدها بإنشاء الوطن القومي اليهودي ( وعد بلفور) في ٢ من نوفمبر ١٩١٧ كانت القوات البريطانية بقيادة اللورد اللنبي في طريقها إلى بيت المقدس ، وفي التاسع من ديسمبر من ذلك التاريخ استولى الإنجليز على بيت المقدس ووقف اللورد اللنبي يقول : الآن انتهت الحروب الصليبية . ولم يكن هذا في حمد ذاته إلا تطبيقاً للمشروع الذي وضعه كامبل بترمان وزير خارجية بريطانيا عام ١٩٠٧ عندما دعا مجموعة من العلماء والمؤرخين للبحث عن أُسلوب يطيل عمر الاستعمار البريطاني فأشار العلماء بإقامة حاجز بشرى يفصل آسيا عن أفريقيا ويعزل مصر عن بقية الدول العربية شرقى سيناء ، وكان هذا هو مشروع البريطاني بالمرستون أيام محمد على وحربه مع الدولة العثمانية . وكان الحاجز هو تجميع اليهود في فلسطين وإقامة وطن قومي لهم فيها بحماية بريطانيا ورعايتها

وقد بعث اللورد اللنبي عام ١٩١٨ إلى لويد جورج رئيس الوزراءِ البريطاني بعد احتلال القدس يقول : أن بريطانيا تحكم الآن في الشرق الأوسط ونحن لا نستطيع أن نكون أصدقاء للعرب واليهود في وقت واحد ، وإنى أقترح منح الصداقة البريطانية لليهود وحدهم باعتبارهم الشعب الذي سيكون المخلص الموالى في المستقبل وسوف يكون حجر الزاوية في الشرق الأوسط وبناءً على توصيات كامبل بترمان كانت بريطانيا مقتنعة تماماً بـأَن وجود دولة يهودية في فلسطين يمكن أن يؤدى دوراً في حماية المصالح البريطانية في المنطقة العربية وطرق مواصلاتها إلى الهند . (٦) كشفوايزمان في مذكراته اختلاف وجهات النظر بينه وبين هرتزل : وقال أنه كان يرى هرتزل رجلا ساذجاً « أما أنا فكنت اعتبر الحركة الصهيونية عملية ارتقاء حيوية يجب أَن تنمو كما تنمو ( الغرسة ) علينا أَن نراقبها ونعني بها إِلى أَن تصل درجة النضوج ولم أكن أؤمن بأن الأمور بمكن أن تسير بسرعة . كان الصهيوني الروس يتمسكون بما قاله حكماءِ اليهود : [ إِن الذي لا يمكن للذكاءِ أَن يفعله فإِن الزمن ( أَي العمل والسعي ) سيعمله [ ولم يكن هرتزل من الشعب لذلك لم يدرك القوى الكامنة الموجودة فيه ، وبالفعل فشلهرتزل فىخطته المبنية على الأغنياء والطبقة العليا فقد كانهرتزل يعتمد على الأغنياء وأصحاب النفوذ وأصحاب البنوك والممولين اليهود وبني آماله على الامبراطور و . . . ووزراء الخارجية ، أما نحن فلم يكن لنا إيمان أو ثقة بتلك الطبقات ، اعتمد هرتزل على المساعى الدبلوماسية لإعطاء فلسطين لليهود ، وحاول الحصول على اعتراف دولي بالفكرة ( فكرة هجرة يهودية واسعة) ،ولم يتم شيء من نتيجة مساعي هرتزل الذي كان يحاول أن تستعيض عن أراضي فلسطين بأراضي يوغندا » الخ. وهكذا كشف وايزمان عن خطته التي تنختلف عن خطة هرتزل والتي تقوم على الاتصال الوثيق بين الاستعمار واليهودية العالمية : محاولة «تسليم فلسطين لليهود بدون سكان » عن طريق الرشاوي والتحايل على القانون والدعايات المضللة والتهريب والمؤامرات السرية والعلنية وأفظع طرق التعذيب والوحشية وعمليات الإبادة بالجملة ويعتقد وايزمان أن الحركة الصهيونية في حقيقتها وجوهرها نشأت في روسيا وأن بهود روسيا يمثلون العمود الفقرى للكيان اليهودي في فلسطين منذ قيام الحركة ». وقد تواتر عن الباعث الأعظم الذي حقق حلم الصهيونية فيا رواه لويد جورج رئيس الوزراء البريطانية الأسبق في مذكراته عن الدور الذي قام به « وايزمان » في خدمة بريطانيا أبان الحرب العظمي . يقول : إن مادة الأسيتون التي تستخدم في صنع الذخائر الحربية كانت تستخرج من خشب الأشجار

وكان استخراجها بكميات كافية يحتاج إلى مقادير هائلة من الخشب وليس في انجلترا غابات كثيرة تني بهذه الحاجة ، فكانت تستورد بقية ما يلزمها من أمريكا ، ولكن الاسعار ارتفعت إلى درجة باهظة وصار المتعهدون الأمريكيون يبيعون الكمية الواحدة من الأستيون مرتين لفريقين ، ويطلبون الثمن مقدماً ، ولا ينجزون تعهداتهم أحياناً، ثم تبين أن كمية الكحول المسنخرج من الخشب لصنع الأستيون لن تكني مطالب الجيش المتزايدة سنة ١٩١٦ فتحرج الموقف وأخيراً أهتدى لويد جورج وكان يومئذ رئيس لجنة الذخائر إلى أستاذ بارع في الكمياءِ وضع مواهبه تحت تصرف بريطانيا ، وإن كان قد ولد على شاطيء نهر الفستولا وهو الدكتور وايزمان الذي أصبح بعد ذاك مشهوراً ، وكان وايزمان مقتنعاً بـأن أمل الصهيونية رهين بانتصار الحلفاء فاستطاع بعد بضعة أسابيع أن يستخرج المادة المطلوبة من عناصر أخرى غير الخشب مثل الحبوب على العموم والذرة على الخصوص وبذلك حل لبريطانيا أعوص مشكل عامته في أثناء الحرب ورفض الدكتور وايزمان لنفسه كل جزاء وود لو تصنع بريطانيا شيئاً في سبيل الوطن القومي اليهودي ، ولما تولى لويد جورج رئاسة الوزراء خاطب بلفور بأن بريطانيا تريد أن تجتذب إلى صفها اليهود في الدول المجاورة وكانوا ميالين إلى أَلمَانيا لسخطهم على روسيا . وكان لذلك أثره على وعد بلفور » . كان الثمن هو وعد بلفور : إعطاء مالا مملك شيئاً لمن لا يستحق يقول أرنولد توينبي في هذا : كيفما فسر وعد بلفور عام ١٩١٧ وكيفما كان معنى الوطن القومى لليهود والحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين ، فإننا أخذنا على أنفسنا أن ننتزع شيئًا لم يكن لنا ثم نعطيه نعطيه للغير ، لقد وعدنا بحقوق من نوع ما في بلاد العرب الفلسطينية ، لفريق ثالث ، لقد دعمنا وعد بلفور في وثيقة في نفس آلوقت رضينا أن يكون هذا الإنتداب من صنف (أ) ودو نوع الائتداب الذي يلزم القوة المنتدبة أن تعطى الاستقلال لسكان البلاد المنتدب عليها حالمًا بكونون ناضجين سياسياً لمذلك الاستقلال ، ومما أن ٩٠ بالمئة من سكان فلسطين غرِنِي الأَردن ، في ذلك التاريخ كانوا عرباً ( وفي شرق الأَردن نسبة العرب أُعلى ) فقــد كان التعهد ضدناً أنه عهما كان معنى وعد بلفور فإن فلسطين لابد أن تصبح دولة مستقلة بأغلبية ساحقة عربية من السكان وكان لابد أن نجلو عن فلسطين كما حدث في مصر ، ولكنا تركنا فلسطين في ظروف جلبت على العرب نكبة قومية كانت أعظم من أشد ما كانوا يخافون ، إن مسئولية المَّساة التي حاقت بالفلسطينيين العرب تنقاسمها وأَلمانيا والولايات المتحدة ، إن هتلر وقع في أيدى الصهيونية حيمًا جرد نفسه لإبادة اليهود في أوربا فأصبح الصهيونيون قادرون على أن يوجهوا نحو فلسطين ضغطاً بهودياً عظيماً ليجدوا ملجاً هناك ففقدت بريطانيا سيطرتها على الحالة في فلسطين وكان هذا الخطأً برمته خطأً بريطانيا نفسها » . (٧) إن أُبرز معلم يكشف عن موقف الرأسمالية والشيوعية من الصهيونية يتمثل في الاعتراف الفوري الخطير من أمريكا وروسيا بإسرائيل بمجرد إعلانها وبعد إعداد مؤامرة تمريرها من الأُمم المتحدة المتحدة بمشروع التقسيم الذي لم ينفذ . لقد اعترفت الدولتان بإسرائيلوكشفت عن موقفهما من الصهيونية وما يزال هذا التأبيد منهما قائماً ، لقد جاءَ الدور على أمريكا بعد أن قامت بريطانيا بالمرحلة الأُولى تماماً ولما تحول الموقف بعد الحرب العالمية الثانية نقلت الصهيونية نشاطها إلى أمريكا واعتصمت بنفوذها الخطير . ثم كان موقف روسيا الشيوعية في دعم إسرائيل والتنسيق مع أمريكا من أجل حماية الصهيونية بما يمكن القول معه أن هناك تحالف واضح بين الديمقراطية الغربية والشيوعية الروسية والصهيونية التلمودية على تمزيق الدول الإسلامية واستدامة هذا الخطر ماثلاً في قلبها وعلى مرمى القذيفة من الكعبة البيت الحرام فالإِستعمار والشيوعية يريان في الصهيونية خطة للسيطرة وفي إسرائيل قاعدة لإدامة السيطرة ولا بمنع هذا من القول بأن الصهيونية هي الجهاز التنفيذي لليهودية العالمية التي تسعى إلى تدمير العالم والتحكم في مصائره . حيث لا يوجد سياسي واحد غربي أو شيوعي يعارض الصهيونية وأهدافها التي ترمى إلى تناَّسيس امبراطورية يهودية كبرى في قلب البلاد العربية والعالم الإِسلامي ، وما يراه السياسيون الاستعماريون هو ما تراه اليهودية العالمية من أن الاستيلاءِ على فلسطين يحقق قاعدة الانطلاق للإستعمار اليهودي حيث تصبح اليهودية التلمودية مرتكزة على الاستيطان في قلب العالم الإسلامي بين القارات وعلى طريق المواصلات العالمية وبين مواقع الطاقة والخامات والأسواق العالمية . وبذاك يبدو مدى هذا الخطر الذي أقام هذا الإستعمار الاستيطاني بديلاً للإستعمار العسكري ومتعاوناً معه في السيطرة الإقتصادية واتخاذ الأَيدلوجيات الفسكرية والثقافية منطلقاً لدعم هذه السيطرة وتأكيدها . ولقد قامت الصهيونية بزرع إسرائيل في قلب العالم الإسلامي بغير حق تملكه أو يملكه الاستعمار نفسه . يقول مؤلف كتاب « التحدي الصهيوني » : أنه عندما منحت بريطانيا اليهود وعد بلفور لم تكن تملك أي حق ذلك ولكنها منحته رغبة في الحصول على معونة اليهود أثناء الحرب في ميدانين : كجواسيس في صفوف الأعداء وكقوة ضاغطة على الولايات المتحدة كي تدخل الحرب في جانب بريطانيا وقسد

تحقق لبريطانيا الهدفان. كانت بريطانيا تأمل أن تقدم للدولة اليهودية مزيداً من الحماية لطريق بريطانيا إلى مستعمراتها عبر قناة السويس ولمصالحها في الشرق العربي . وفي سنة ١٩٢٢ عهدت عصبة الأُمم لانجلترا بالإنتداب على فلسطين ولكنها أكدت على بريطانيا بأن فكرة إقامة دولة بهودية فيها يجب أن تستعيد تماماً كما فرض صك الانتداب على بريطانيا ، وعين «صمويل هور» أول مندوب سام لفلسطين ومنذ عام ١٩٣٩ نشطت الولايات المتحدة في دعم الصهيونية العالمية بسبب ضغط الأوساط اليهودية البالغة فيها ، وكانت الولابات المتحدة ترى بدورها في قيام دولة يهودية في فلسطين قاعدة عسكرية لحماية نفوذها المكتسب في المنطقة وقاعدة ضد الاتحاد السوفيتي ورأس جسر لتوسعها في منطقة الشرق الأُوسط. ويفول جون بيتي في كتابه الستار الحديدي حول أمريكا سنة ١٩٥٠ إن الرؤساء الأمريكيين ومعاونيهم ينحنون أمام الصهيونية كما ينحني المؤمن أمام قبر مقدس وقدبلغت الأقلية اليهودية في الولايات المتحدة درجة من السلطان والطموح تجعل أمريكا مهددة بأخطار متصلة وبحرب عالمية ثالثة ». ويرى الباحثون أن إسرائيل هي امتداد لأوربا في قلب الوطن العربي وأنَّها بمثابة كلب الحراسة الذي يحمى مصالح الاستعمار وأنها ليست لها وجود حقيقي ، فهي تعمد في تمويلها على المعونات الخارجية والأُسلحة الخارجية ، ولم تستطع حتى الان وبعد أكثر من ثلاثين عاماً أن تعتمد على مواردها الخاصة وأنها تجمع بين كيان عنصرى قائم على فلسفة خاصة وبين إنها مشروع استيطاني أوربي يستمد وجوده من الاستعمار العالمي وهو امتداد لمه يعتمد على التوسع المتصل في البلاد العربية ويستهدف بالمطامع السيطرة على البترول وعلى مقدرات الأمم الإسلامية والعربية وإنها محاطة بالدول العربية التي لزيقبل التعامل معها أو السماح لها بالبقاء أو النمو الطبيعي لأنها كيان غريب في محيط لا يتقبلها ولا يعترف بها ولا يزال اعتماد الصهيونية على فكرة الوعد الزائف الذي كتبه متعصبوا التوراة من مروجات التمويه السياسي . يقول ( أُوتو وأُوبور ج) : إِن الحق التاريخي الذي يستند عليه إمتلاكنا لفلسطين قبل ألفي سنة لا مفعول له وحده في حد ذاته بنظر الدول الكبرى بل يتوجب علينا إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق كي تضاف إليه ، هذه الصيغة يقوم على أَن تظهر إن لم يكن شرعياً أو حقوقياً فبحكم الواقع الفعلى بأن فلسطين تخضع لنفوذنا الاقتصادي وإن جميع ما أحرزته البلاد من تقدم يرجع في الأُصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليتها ولم يتم إلا بفضلها » . وجملة القولأن الحركة الصهيونية هي حركة تلمودية يهودية طبيعية للسيطرة على العالم الإسلام بوصفه مسلماً أولا وبوصفه ملتقى القارات وبه الطاقة والثروة وكل ما تريد بهودية الربا في السيطرة عليه ، وإن الظروف السياسية التي وجدت والتي صنعت صنعاً قد واتت على تحقيق الهدف في ظل ضعف العرب والمسلمين وسقوطهم تدحت سلطان الاستعمار العربي أكثر من قرنين من الزمان ، أما التفسير الماركسي والتفسير الغربي لها فذاك ما لا تؤكده وقائع الأحداث ولا الحلقات التاريخية للحركة التلمودية البهودية وهدفها في السيطرة على العالم وخطواتها في أوربا الغربية وأوربا الشرقية من قبل وليست الصهيونية إلا الصيغة الحديثة والعصرية للمطامع البهودية في إقامة الدولة العالمية مستخدمة كل الوسائل والأساليب سواء منها الدينية والأسطورية أو العلمية والعصرية لتحقيق مستخدمة كل الوسائل والأساليب سواء منها الدينية والأسطورية أو العلمية والصحاً في الحديث عن مستخدمة التي معركة عام ١٩٦٧ وما يتصل بالمحادثات التي جرت مع جلالة الماك عبد العزيز عن طريق روزفلت بشأن الأراضي القديمة التي أخرجهم منها المسلمون من الجربية . وما يتصل بالإسلام والمسلمين والقرآن ، ولذاك فإن مخطط الأيدلوجية التلمودية العربية . وما يتصل بالإسلام وإحلال بهودية تلمودية محل المفاهيم القرآنية والإسلامية .

#### ثالثسا

#### المخططات اليهودية الهدامة

### فى مواجهة الأديان والحضارة والتساريخ

لما كان هدف التلمودية الصهيونية هي السيطرة العالمية عن طريق إمتلاك مقدرات الشعوب والأُمم فقد كان الربا هو مدخلها الأول ، وكان هدم القيم الدينية والأخلاقية هو الأسلوب الوحيد للسيطرة عن طريق تدمير معنويات الإنسان وسلب إرادته وإعلاء غرائزه وشهواته ومطامعه حتى يكون عاملاً أساسياً في مخطط الهدم : ولقد سار هذا المخطط في محاور ثلاث : أولاً : هدم الأديان لإعلاء اليهودية التلمودية . ثانياً : تزييف التاريخ للإدعاء بوعد في فلسطين . ثالثاً : تدمير الإنسان عن طريق الأخلاق ( فرويد) والمال ( ماركس) والأسرة ( دوركايم ) . . رابعاً : فرض المادية على الفكر البشرى . وقد لعبت اليهودية دور التساجر والمرابي والوسيط والخمار والقواد على مدى التاريخ وتاك هي مهمتهم الأساسية التي جردوا

أنفسهم لها في سبيل السيطرة على الذهب والتعامل الاقتصادي ، وذلك مطمحهم الأكبر وتكاد تكون مخططاتهم ومشروعاتهم كلها موجهة لخدمة هذا الهدف . لما كان [ الربا] هو المدخل الطبيعي لهذا المخطط كله فقد كان التركيز شديداً على فتح الباب أمام إغراء الربا بالاستدانة والإِسراف وكان لابد من تبرير هذه المقاهيم وإغراء الأَمم والشعوب بها حتى تندفع إليهـــا وقد استطاعت اليهودية التلمودية فعلا محاصرة المجتمع الغربي والسيطرة عايه ونقله من مفاهيم المسيحية التي تحرم الربا والحرب والفساد إلى الإِندفاع شوطاً بعيداً في السيطرة الاستعمارية والإبادة وقتل الأبرياء والسيطرة على مقدرات الأمم على ذاك النحو الذي عرفه تاريخ العلاقات بين الغرب وعالم الإِسلام في القرنين الماضيين . وكانت التلمودية هي التي أفسدت تفسيرات الدين والفكر « وهودت » الحضارة الغربية من حيث الحروب والاستعمار والربا وكان هذا هو عمل التلمودية الدائب في نشر مفاهيمها وأيدلوجيتها وبثها فى الفكر والمجتمع وتحويلها إلى مذاهب وأيدلوجيات والسيطرة برجالها ودعاتها وأتباعها على قيادات الأُمم . وقد كشفت كتابات التلمودية والصهيونية منذ وقت باكر أن « الأَيدلوجية الصهيونية » تخطط لامبراطورية تتولى إسرائيل فيها مركز الثقل ، وذاك سعى إسرائيل إلى السيطرة على الشرق العربي وقد سار المخطط طويلاً حتى حقق قيام إسرائيل في قلب العالم الإِسلامي ملتمساً تفكيك هذه القوة إلى كيانات إقليمية أو قومية حيث تلتقي الصهيونية مع الاستعمار والشيوعية في غرض موحد ولقد كان واضحاً للمسلمين هدف الصهيونية من زرع إسرائيل في قلب العالم الإسلامي وهو تدمير الحضارة الإسلامية جرياً وراء هدف معروف صوره بون جوريون حين قال: لقد قاومت اليهودية الحضارة اليونانية ، والأَمبراطورية الرومانية والمسيحية أخيراً الإِسلام . « لقد صنع اليهود نهجاً خاصاً هم سادته ورسموا منهجهم الديني على أساسه ثم جعلوه منهجاً عالمياً وحاولوا أن يدخلوا فيهالمسيحية وأهلها كما وحالوا ذاك بالنسبة للمسلمين أيضاً . وقد جمع هذا النهج كل ما حمله الفكر البشرى من وثنية والحاد وتعدد واحتقار للاخلاق وأنكار للبعث والجزاء والحساب لكي يشيدوا منهج عبادة المال والتـكالب على الحياة وإقرار الربا وجعله نظاماً مشروعاً للعالم كله وبذائك سيطر اليهود على الفكر البشري كله وكان لهم دورهم في تحريف الأديان . وبنزول القرآن بالإسلام عرفت الإنسانية أن هناك منهجين منفصلين : منهج القرآن الذي تبناه الإسلام والمنهج البشري الذي احتضنته التلمودية اليهودية الصهيونية وعملت في سبيله عن طريق المنظمات المختلفة : الماسونية والصهيونية وغيرها . ولا ريب أن الأيدلوجية التلمودية هي فكرة وفلسفة ومنهج

حياة معارض تمام المعارضة للفكر الربانى ولمنهج الإسلام. إن الفكر اليهودى التلمودى كلمه قد صيغ فى أسلوب نظريات ذات طابع علمى خادع براق وطرح فى أفق الفكر البشرى كلم فى محاولة لإحتوائه والسيطرة عليه وجندت له قوى كبيرة فى الصحافة والجامعات ودوائر المعارف ، وكان علينا نحن المسلمين أن نواجه هذا الفكر . نظراً لفقدان الحصانة المانعة من الإحتواء فى مجال المدرسة والصحافة والثقافة ونظراً لما تعجز عنه مناهج التربية والتعليم فى أغلب أنحاء العالم فقد استطاعت هذه المفاهيم أن تجد مجالاً للتنقل لإتصالها بأهواء النفس ولتبريرها مداخل الرغبات والغرائز .

## أولا: هدم الأديان

منذ أن حرفت يهود توراتهم في أبان سبى بابل فقد كان لهم مو قفهم من الأديان المنزلة جميعاً وخاصة المسيحية والإسلام . بل إن موقفهم من المسيحية قديم قدم نزول رسالة السيد المسيح نفسه فقــد كان اليهود ينتظرون مسيحاً يعيد لهم مملكة داود وسليمان ، وكذلك كان موقفهم من النبي محمد عَيْنِيْنُ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإِنجيل فقد كانبرا يظنون أنه من نسل إسرائيل وكانوا يستفتحون به قبل بعثه على خصومهم فلما عرفوا أنه من نسل اسماعيل حرفوا صفته في التوراة وكذبوه وتالبوا عليه كما تألبوا من قبل على عيسى عليه السلام ، وما زالت دعواهم أن دينهم هو الدين الوحيد وهم لذلك يعملون على تِحريف المسيحية وتحريف الإِسلام . وما موقفهم من الإِسلام والقرآن ومحاولة إلتقاط أشياءٍ وكلمات من القرآن وردها إلى اليهودية هو من قبل معارضة الدينيين الكبيرين اللذين جاءًا بعد الرسالة التي أُنزلت على موسى عليه السلام . وتحريف التوراة ثابت وأكيد اعترف به عشرات من الباحثين الغربيين وقد استهدف إنكار ما أنزل على عيسى ومحمد عليهما السلام كما استهدف تحويل الرسالة الساوية التي أُنزلت على بني إسرائيل إلى عنصرية تفرض لهم وجوداً خاصاً متميزاً عن العالمين ، كما ترمى إلى تحريف وعد الله لإبراهيم عليه السلام وذريته في أبنائه اسماعيل واسحق إلى وعد خاص لبني إسرائيل وحدهم . ومن هذا المنطلق كانت حملتهم على الدين بعامة فهم الذين حملوا لواء محاربة الأديان وتصويرها بأن البشرية لم تعد في حاجة إليها وأنها كانت مرحلة في تاريخ البشرية انتهت. واليهود هم الذين يوجهون إلى الأديان أقسى الاتهامات وينسبون إليها الحروب والمصادمات بين الشعوب ، وهم الذين

حملوا لواء الدعوة إلى القوميات والعنصرية والدماء والاعراق ليحطموا وحدة الفكر القاممــة على أساس الدين وقد حمل اليهود لواء الفكر البشرى الزائف كله والمعارض للدين الحق وللأَخلاق فهم دعاة السحر والتنجيم والأَساطير والخرافات وهم المنكرون للبعث والنشور . وقد أشار سير جيمس فريرز في كتابه عن الخرافة : إن أهم القصص التي يتخذ منها الإسرائيليون عقيدة يستترون وراءها قد جاءتهم من أوهام الإنسان البدائي الذي تمثله القبائل السائبة على وجهها في مجاهل أفريقير وآسيا وغيرهما من القارات وأن أساطير التوراة هي صورة دارجة من أساطير الشعوب البدائية التي كانت ترتاع أمام الطبعة وتتوهم القصص وتبحكي النوادر وتبكرر في أساطيرها ما كان معروفاً في أماكن مختلفة من العالم القديم السابق على لتوراة » وقد شهد كثيرون بـأن العقيدة التي يتستر وراءَها اليهود هي شريعة الغاب التي تقوم على تدمير المدن والقرى وحرق المساكن وقتل الأطفال والشيوخ وأنهم يبيحون الربا للنسبة للجوييم ( أَى غير اليهود) وهم الذين جعلوه شريعة الاقتصاد الحديث انحرفوا عن رسالة موسى ، وأنهم قد أشربوا العجل الذهبي ، وهم يرون أنه لا جناح عليهم في امتصاص دماء الأميين من غير اليهود ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) وقد أقاموا الرأسمالية الغربية على أساس الربا كما أقاموا علماء الاقتصاد الحديث على أساس الربما والذي يمتد أضعافاً مضاعفة ، وليس لدى اليهود كتب تعود لعهد موسى ، وكل ما لديهم الان يعود لعصر ( عزرا) وما بعده وبين هذا وبين موسى أحد عشر قرناً ، ومفهومهم الإلـه يختلف عن مفهوم الدين الحق فهم يرون الإله خاصاً بهم وحدهم وأن لهم إلهاً خاصاً هو إله الحرب أو إله الجنود وهو الإله الذي يدعون أنه أباح لهم كل شيء وكل أرض وكل الناس وجعلهم شعباً مختاراً هو سيد الشعوب وكل الشعوب عبيد له ، وقد زيف القرآن هذا المفهوم الذى قامت عليه التلمودية الصهيونية . يؤكد كثيراً من الباحثين أن اليهودية الى كونها اليهود تحريفاً عن الديانة الماسونية هي مزيج من وثنية قديمة ومن فكر بابلي ومن فلسفة يونانية ، خليط مضطرب من العقائد . وقد بدأ هذا التحريف بعد موسى ثم جاء أنبياء بني إسرائيل جيلاً بعد جيل جاهدين تخليص الدين الماسوى المنزل من الدخل وإرجاعه سيرته الأُولى غير أنهم عجزوا وكان آخر أُنبياء بني إسرائيل المسيح عيسي بن مريم الذي حاربه اليهود حرباً عواناً وألبوا عليه ودبروا مؤامرة لقتله لولا أن رفعه الله عليه وقتل شبيهه وتؤكله

الدراسات أن السامريين خلطوا تعاليم التوراة بأفكار وثنية جاءوا بها من البلاد التي سباهم الملوك الأعداء إليها وأشد ما تأثرت به اليهود تأثرها بالتفكير البابلي القديم . وأبرز ما أخذت الديانة اليهودية من الوثنية : عقيدة التشبيه : قولها بمشابهة الإله للإنسان . وعقيدة الجبر التي تقول بأن الإنسانليس له اختيار مطلق فهو مجبور ،وعقيدة الدهريةوهي تقوم على إنكار البعث والحساب والجزاء وعقيدة الرجعة وقد انتقلت هذه الشبهات إلى الفكر الإِسلامي في فترات مختلفة واعتنقها بعض النحل والمذاهب . وهكذا نجد أن مفهوم اليهودية الماثل الآن مخالف تمام المخالفة للمقررات رسمها الدين الموسوني الموحى به من عند الله ، وخاصة في أمر: (١) الإله الخاص باليهود. (٢) الشعب المختار المتميز الذي وعد بالسيطرة العالمية على الأُمميين . (٣) إنكار البعث والجزاءِ والحساب والجنة والنـــار . وهذه هي أُبـرز مفاهيم اليهودية بعد تحريفها . وقد سجل اللورد ما كولى موقف اليهود من الأَّديان فقال : لطالما أذن فينا التاريخ ببيان ما أدخل اليهود قديماً في دينهم من البدع مستمسكين بما أملاه عليهم خيالهم الفاسد من ضرورة أن يكون لهم إله محسوس ملموس يقصدونه بالعبادة والإجلال وقد أخذ الفكر اليهودي ، من أساطير بابل وأساطير الجزيرة العربية والقصص الشعبي في مصر والهند والفرس واليونان والفكر المصرى القديم وقد أخذوا عقيدة المخلص المنتظر في الديانة الفارسية . وتدور فلسفة العقيدة اليهودية التي استحدثها اليهود حول الامتياز الخاص الذي يمكنهم من السيطرة على كل مقدرات العالم : هم بهود شعب الله المختار والعالم كله (جوييم أو أمميون) هم السادة الممتازون يحل لهم الربا وكل ما يملكون من حقهم أخذه ولا بأس بالغدر والوقيعة إذا كانت هي طريق النجاح وقد دعا دزرائيلي الانجليز أن يتخذوها قاعدة ذهبية لسياستهم مع الشعوب ولا سيا في المستعمرات. ومن أُجل السيطرة يكون استحلال الربا والتحريض عليه بإشاعة الفسق والفجور وإنكار البعث الذي من شأَّنه أن يشكل في النــاس مفهوم الخوف من حساب الله . ومفهومهم في إنكار البعث يقوم على اعتبار أن الحياة الدنيا كل شيء وأن السعى لها هو وحده وأن كل ثواب وعقاب هو في الدنيا العمل فعلى الإنسان أن يسارع إلى التقاط كل لذة . وأن الجنة على الأرض . وقال دكتور هربرت لوى اليهودي : مجال اليهودية ليس فيما وراءِ هذا العالم . أي عالم الروح أي العالم الآتي : وهذا هو الفــارق بينها وبين المسيحية التي تجعل من العالم الآخر وما وراء هذا العالم مجالها . ويرى اليهود أن المسيحيين داخلون في زمرة الجوييم بل هم المستهدفون بكل صنوف الحقد والاضغان ، يقول

جون كوبج سكوت ليس هناك إلا مخرج من مظلم هذا التناحر الحار البارد ، الظاهر والخفي بين الصهيونية والمسيحية ، هذا المخرج سوف يتقرر في ليل طويل مظلم مليء باليأس والقنوط: (٢) وقد كان اليهود أداة تخريب للأديان ، دخل شاءول المسيحية وأحدثا بها أحداثا خطيرة فنقلها من ديانة خاصة ببني إسرائيل إلى ديانة عالمية ، ونقلها من التوحيد إلى التثليث وقال بألوهية المسيح واخترع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر . وقد وصف بأنه استهدف غاية اليهود في الدخول إلى المسيحية ليحاربها من الداخل بسلاح الهدم والتدمير متعاوناً في ذلك مع أبناء دين اليهود في سبيل القضاء عليها . وني الاسلام دخلت جماعة في مقدمتهم عبدالله بن سبأً استهدفوا التقاط أخبار المسلمين والتعرف إلى خططهم ، وإثارة الإسرائيليات والشبهات والشكوك لاضعاف إيمان المسلمين وثقتهم بالإسلام وخلق روح الجدل وقد نبه الإِسلام إِلَى هذا : [ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إِيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم]. وهذا هو الخط التي سارت عليه التلمودية منذ قديم وما زالت تسير عليه ، ومن دعوات الهدم التي حملها اليهود دعوة عبدالله بن ميمون بن ديصان وولده وكانا يعملان في بث مبادئهما السرية في الإلحاد والهدم والباطنية بتحريض وتعضيد من الدعاة اليهود (راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٢ ص ٩ ) . وقد أشار مؤلف كتاب اليهودوالجمعيات السرية إلى أنه لما هاجر اليهود من فلسطين إلى أوربا حملوا معهم بذور الدهاء للعمل في الخفاء ويقرر علماء الغرب أن حركات الهدم التي اجتاحت أوربا واشتعلت بها مدى قرون ثلاثة لم تكن سوى أثر للجهود السرية التي يقال أن اليهود يبذلونها منذ ظهور النصرانية والإسلام في سبيل هدمهما انتقاماً لدينهم . وقد أشار الكثيرون إلى قصة يهوذا الأَسخريوطي الذي كان من بين حوارى السيد المسيح وعمل جاسوساً لليهود وساومهم على تسليمه نظير ثلاثين من الفضة وقصة عبدالله بن سبا ليست في حاجة إلى مزيد فقدكان بهودياً أدعى الإسلام وانتهز فرصة ما وجه لسياسة عمَّان من النقد في بعض التصرفات فأشعل الفتنة وأنزل بالعالم الإسلامي ناراً ظلت مترَّججة مئات السنين .فهو الذي طرح في أفق الفكر الإسلامي مذاهب الرجعة والوصية ووضع أحاديث يدعم بها رأيه كما أشاع نظرية الحق الإلهي. ويعتقد بعض الباحثين أن عدداً من الكرادلة في الفاتيكان ينحدر من أصل يهودي تدفعهم الأغراض اليهودية إلى تحقيق أهداف الصهيونية وإليهم يرجع عددمن القرارات الحاسمة في مقدمتها قرار تبرثة اليهود من محاولة قتل المسيح . والنسيء من دسائس البهود الذي تتغير به الأشهر الحرم

بأشهر غيرها فيكون في كل أربع وعشرين سنة تسعة أشهر توقيفاً لأشهر القمر بسنوات الشمس وكان يتولى ذلك النسيء من كنانة المعروفين بالقلامس وأخرهم أبو ثمامة جناده بن عوف بن معاوية بن قلع الكناني وأول من بدأ هذه البدعة فيهم ابن فقيم بن عدى بن عامر أخذه عن اليهود قبل الإسلام بقريب من مائتي سنة فأعاد الإسلام هذه السنة إلى مَا كانت عليه قبل التأثير اليهودي . ويشير الباحثون إلى أن محاولة اليهود لإحتواء الإسلام مِدأَت منذ وقت باكر بادعاء بعض اليهود اعتناق الإِسلام ومحاولتهم إحداث الفتن بين المسلمين وإفساد عقيدتهم ، ومن أول ذلك : وضع الأَّحاديث وكان لعبد الله بن سبا دوره في هذا وفي الفتنة على عهد عثمان فقد وضع تعاليمه لهدم الإِسلام وألف جمعية سرية لبث تعاليمه. ومن أعماله تألب أهل مصر على عثمان وفي الفكر الباطني والمذاهب الضالة المتسترة باليشيع من هذه المفاهيم الكثير . وقد جرى إتصال الخبر بأن ( الاعتزال ) كان له صلة باليهود ثم كانت الدونمة في تركبا والعمل على هدم الخلافة الإسلامية وزعيمهم شبتاي الذي أدعى عام ١٦٤٨ أنه المسيح الذي ينتظره اليهود وقد اتجه الدونمة إلى تحطيم الخلافة العمانية في تركيا بعد فشلهم في حمل السلطان عبد الحميد على موالاة هدفهم . وقد كان أحد الثلاثة الذين أبلغوا السلطان عبد الحميد عزله النائب اليهودي (قرة صو) نائب سلانيك وهو نفس النائب الذي أوفده اليهود لمقابلة السلطان. وكان اليهود الدونمة هم الداعون إلى الدعوة الطورانية في تركيا للتخلص من الإِسلام واللغة العربية وفصم عرى الروابط بين الترك والعرب أ

# (٢) تزييف التاريخ

من أجل أن تحقق التلمودية الصهيونية هدفها كان عليها أن تزيف التاريخ من جهات كثيرة: أولا: دعواها بإنكار حق آل ابراهيم من الوعد الإلهى وقصره على بنى إسرائيل . وإنكار رحلة ابراهيم وإسماعيل إلى الحجاز وبناء الكعبة . ثانياً : تزييف دور الابراهيمية الحنيفية في الأرض العربية الممتدة من العراق إلى مصر وإلى أفريقيا ونسبة هذا الدور إلى جد أعلى هو سام وذلك ما أطلق عليه الجنس الساى واللغة السامية وغير ذلك . ثالثاً : تزييف تاريخ السلطان عبد الحميد ووصفه بالسلطان الأحمر والحاكم المستبد وتأليب القوى المختلفة عليه .

Superior Control of the Control of t

(٢) أعادت اليهودية كتابة التوراة في منهي بابل وحرفت حقائق التاريخ:

١ \_ لم تذكر ذهاب إبراهيم إلى الحجاز وصمتت صمتاً شديداً عن كل ما يتصل بعلاقة إبراهيم واساعيل بالجزيرة العربية ومكة وبناء الكعبة . والهدف الذي هدف إليه كهان اليهود أَن يخرجوا أَبناء اسماعيل من حقوق الوعد الذي تلقاه إبراهيم من ربه وقصره على بني إسرائيل دون بني اسهاعيل ومن هنا كانت دعواهم بالقول بأنهم شعب الله المختار وكان اليهود ينفسون على العرب إن صار لهم بيت محرم منذ أيام إبراهيم بيما لم يصبح لهم هيكل في بيت المقدس إلا في أيام سليمان بن داود ولم يقف أمر اليهود عند حرمان أيناء إسماعيل من حقوق الوعـد الذي تلقاه إبراهيم من ربه فأدعوا أن الذبيح هو إسحق وليس اسهاعيل مع أن التقاليد كانت-تقضى بتقديم الإبن البكر قرباناً لله . وقد كشف القرآن عن هذه الحقيقة وربط بين إبراهيم عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم على أساس أن إبراهيم هو صاحب الإمامة الكبرى في الدين ومنه تفرغت الاديان الساوية الثلاث المنزلة : الدين الذي أنزل على موسى والدين الذي أنزل على عيسي والدين الذي أنزل على محمد . ويرجع التاريخ عهد إبراهيم إلى عام ١٧٠٠ قبل الميلاد وقد هاجر إبراهيم بإبنه اسماعيل وزوجته هاجر إذعاناً لأَمر الله واستجابة له إلى جزيرة العرب حيث ترك اساعيل وهاجر في مكة وكان البيت مرتفعاً من الأرض تأتيه السيول ثم عاد بعد أن كبر ابنه اسهاعيل وأقاما معاً القواعد من البيت وكان اسماعيل قد شب وأصهر إلى جرهم وقد انتشر أبناء اسماعيل الإِثني عشر في المنطقة الممتددة ما بين الشام ومصر وأعلنت ألواح الطين التي كتبت بالخط المسهاري والتي وجدت في أطلال بابل ونينوى وبلاد ما بين النهرين أن بني اساعيل كانوا حقيقة واقعة وقد صار أبناؤه الإِثْنَى عشر قبائل قوية تناوىءِ بابل وأشور ومصر والأُغريقوالرومان. كذلكزيف اليهود دور « الحنيفية الإِبراهيمية » كله من إبراهيم إلى محمد ووقفوا موقفاً مضللاً من الهجرات المتوالية التي امتدت منذ ١٧٥٠ قبل الميلاد إلى ظهور الإسلام ٦٥٠ ميلادية ( أَى خلال قرنين ونصف قرن تقريباً ) وهي الهجرات التي أنشأت حضارات بابل والعموريين والكنعانين وسينا فقــد نسبوا ذلك كله إلى جد أعلى حتى لايثبت الفضل لأهله العرب ، والمعروف أن الهجرات التي تمت منذ جاء إبراهيم واسماعيل إلى الحجاز قد قذفت بموجات متوالية من العرب أهل الجزيرة إلى مختلف أجزاء المنطقة العربية الممتدة ما بين النهرين إلى الشام إلى مصر إلى المغرب وأن هذه الموجات العربية هي التي وسدت للإسلام الهجرة الكبرى وهي التي استقبلت الفنوح

الإسلامية وقد كانت حضارات هذه الأُمم الصادرة من الجزيرة العربية عربية ، وقد اكتشفت هذه الحضارات وأثبتت الأحافيز والكشوف الأثرية أنها عربية خالصة ولكن اليهود التلموديون في سبيل الغض من قدر العرب والإسلام قد زسبوها إلى جد ليس هناك مصدر لإثباته إلا التوراة التي أشارت إلى ( سام وحام ويافث ) نسبوها إلى سام حتى يطمسوا أمجاد الحنيفيـة ﴿ الإبراهيمية الممتدة من إبراهيم إلى محمد والتي حرفها اليهود حين حولوا دين موسى إلى عنصرية شعب الله المختار ، وقد أطلق العالم الأَلماني الذي كان على ولاء للصهيونية الحديثة ( سلويتشر) اسم السامية على هذه النهضة كلها حتى لا تنسب إلى إبراهيم واساعيل أو إلى الحنيفية الإبراهيمية . والمعروف أن الإسلام كان ختام الرسالات وأنه ارتبط بالحنيفية السمحاء التي دعا إليها إبراهيم فكان مجدداً لها ومكملاً : ( وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا ) وكان بذلك مصححاً للرسالات التي انحرفت عن طريقها ، فكان القرآن مصدقاً £ ا بين يديه من كتب ورسالات ومهمينا عليه ، وكان ناسخاً لكل الأديان : ( يريدون ليطفئوا نور الله بـأفوافهم والله متم نوره ولو كره الـكافرون) وقد أشار القرآن إلى أبوة إبراهيم للعرب ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبسل وفي هذا ) كما أشار القرآن إلى أبوة إبراهيم للأُنبياءِ الذين جاءوا من بعده ( ووهبنا لـه اسحق ويعقوب وكلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ، واسهاعيل وإليشع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين ) . ويتبين من هذا النص القرآني أن إبراهيم هو جد اليهود والنصاري والمسلمين . ويؤكد الباحثون أن دين موسى ودين عيمي لم يستطع القائمون عليــه أن يواصلوا رسالته على النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى فالعبرانيون جعلوا من انفسهم طائفة قائمة بذاتها متميزة وأعلوا شأن العصبية والعنصرية بإدعاء أنهم شعب الله المختار . أما المسيحية فإنها مالت إلى الانحصار في الذات فجاء الإسلام ليحقق رسالة التوحيد الحق لله تبارك وتعالى ، وهكذا بدأت الرسالة الحنيفية بالعرب وانتهت بهم ، وإن كانت قد انحرفت في منتصف الطريق فإن الإسلام أعادها مرة أخرى إلى الجادة « كنتم خير أمة أخرجت للناس » . « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » . يقول الدكتور الفاروق : أن القول بوحدانية القيم هو نفسه القول بوحدانية الله ، وهو أمر تفرد به العرب دون سواهم ، وهو مدرك عربي صحيح طرأً على الوعى العربي مصطحباً جانبه الأُخلاقي ولب هذه الرسالة أن

الله موجود وأنه واحد ، أما وجوده فمعناه عنــد العقل العربي وجود القيم وجوداً مستقلاً عن الإنسان ووجوده ، أعنى أنها ليست من صنع الإنسان يصنعها كما تقتضي ظروف عيشة . ومعناه كذلك أن حياته على هذه الأرض لم تكن عبثاً أما كون الله واحد فمعناه أن القيم تحمل «معياراً واحداً » لا يتأثر باحتلاف الزمان والمكان فالمعيار واحد لكل إنسان ابي كان وحييًا كان فليس لكل مجموعة من الناس معيارها الخلق ومعيارها الذي يعيش به الحق، بل الخير بالنسبة لكل البشر والحق حق بالنسبة للناس أجمعين فالقول بوجود الله وبوحدانيته إذن هو في صميم الاعتراف بموضوعية القيم وتخليصها من قيود « النسبية » التي تقر اختلاف المعايير باختلاف الظروف . فالإنسان أمام الله هو الإنسان ، لا اختلاف بين فرد وفرد إذا ما قيس الأفراد بمقياس الاخلاق الذي هو مقياس القيم ». وهنا نجد الامر واضحاً تماماً في تزييف اليهودية التلمودية لمفهوم التوحيد ولمفهوم ثبات الاخلاق ولمفهوم استقلال القيم و نجد أنالفلسفة التلمودية المطروحة الآن في العالم العربي كله ترمي إلى نسبيلًا الاخلاق وتدعى أن القيم ليسلما معياراً واحداً وأنها مختلفة باختلاف الزمان والمكان. (٣) أما تزيبف تاريخ السلطان عبد الحميد فقد كان من أكبر أهداف الصهيونية : ذلك لأن هذا الرجل هو الذي حمل لواء الجامعة الإسلامية التي تجمع المسلمين تحت لواء واحد في مواجهة الزحف الاستعماري وإلى خارج نطاق الدولة العثمانية فقــد كانت هذه الصيحة من أخطر ما واجه الاستعمار والصهيونية الزاحفة التي كانت تطمع في السيطرة على فلسطين وقد وقف منها موقفاً حاسها كريماً مشرفاً وكان يعلم أبعاد الدور الخطير الذي تقوم به الدونمة اليهود المتمسلمين في سالونيك) لحساب الصهيونية العالمية ويعرف مدى ما تدبر مخططات الماسونية واحتواثها لجماعة الاتحاد والترقى. ولقد كان لموقفه مع هرتزل الذي عرض عليه عرضاً سخياً قوامه خمسون مليوناً من الجنيهات لخزانة الذولة وإقامة مشروعات تجارية لإنعاش الاقتصاد العثماني وغير ذلك في مقابل الساح لليهود في الإِقامة في فلسطين وكيف كان رده حاسما في مواجهة ذلك كله ، وكان مما قاله السلطان : ( لا أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلاد لانها ليست لى بل لشعبي ولقد حصل شعبي على هذه الإِمبراطورية بإراقة الدماء وبذ غذوها بعدد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن يسمح لاحد باغتصابها منا . الإمبراطورية التركية ليست لى وإنما للشعب ، لا أستطيع أبداً أن أعطى أحد أى جزء منها . ليحتفظ اليهود علايينهم فإذا ما قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود

على فلسطين بدون مقابل. إننا لن نقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريح أجسادنا لاى غرض كان). فكان على اليهود العمل على إسقاط الخليفة وتدمير الخلافة وتحظيم الدولة العثمانية من أجل تحقيق مطلبهم ثم كانت تلك الحملة الضارية على السلطان عبد الحميد الذى عرفتها كتب التاريخ الحديث واتهامه بالمتسلط والتعصب والعنف في سبيل تبرير إسقاطه على النحو الذى حدث بالنسبة له

#### (٣) تدمير الانسان

استهدفت التلمودية الصهيونية الأخلاق وهي التي نشرت في الفكر البشرى فكرة الانتهازية ودعت إلى التنكر للأخلاق الفاضلة وقالت أنها خير وسيلة للنجاح السياسي وأن السياسة لا تتفق مع الأخلاق ودعت القادة إلى اللجؤ إلى الحيلة والنفاق في السياسة . وأعلنت إزدرابها للأمانة والصدق وعمدت إلى استغلال الضعف الإنساني في إخضاع الناس لمبادئها الهدامة واستغلال مواطن الضعف في الإنسان أمام إغراء المال والجنس واللذات ودعت إلى عدم التورع في نشر الأفكار الهدامة المنافية للأغلاق لأنها الوسيلة إلى السيطرة على الناس وإذلالهم ونادت بالحرص على استخدام الإذلاء لكي تظل قبضتها ممسكة عليهم في كل وقت وعمدت إلى نشر الأفكار غير الأخلاقية القائمة على الغش والخداع والغدر ودعت في كل ما نسب إلى نشر الأفكار غير الأخلاقية القائمة على الغش والخداع والغدر ودعت في كل ما نسب إليها من مصادر ( التوراة والتلمود والبروتوكولات ) إلى إفساد أخلاق المجتمعات بغية خلق أوضاع اجتماعية تدفع أعداءها للوقوع في براثنها . كما عمدت إلى نشر حب المال حباً جنونياً حتى يسهل عليها شراء الذمم بالذهب والمال الوفير .

(۲) نادت التلمودية الصهيونية بالقضاء على حكم الأسرة والقضاء على روابط الولاء بين أفراد الأسرة الواحدة ، والتضحية بالأفراد من أجل السلطة كما دعت إلى الاستبداد والتخداع والتضليل وتشكيك العقول واستخدام التعليم والثقافة والصحافة في تنشئة أجيال جديدة لا تؤمن بالفضائل والمثل الأخلاقية العليا . ودعت إلى نشر الإلحاد باعتباره الوسيلة التي تؤدى للقضاء على الأديان الأخرى ، والمناداة باستخدام حرية العقيدة في سبيل القضاء على العقائد غير اليهودية والعمل على انتقاص رجال الدين والحط من قدرالقيم في نظر الشعوب وقد حملت مخططات التلمودية الصهيونية لواء دعوات : وحدة الوجود وأساطير الأولين والثيوصوفية والبهائية والروحية الحديثة . ودعت إلى تعرية البطولة التاريخية للأمم وتجريدها

من عظمتها وتتبع العورات الصغيرة والنقائض لهدم إعجاب الأُمم بأبطالها ، كما دعت إلى هدم ثبات الدين وثبات الأُخلاق وثبات الأُسرة وسيطرة التلمودية الصهيونية على صناعة السيها فى هوليود وفى العالم كله ووجهتها نحو تثبيت مفاهم معينة أبرزها الجريمة والجنس والعنصرية وهدم الأسرة وتحقير الآباء . وكذلك كانت سيطرتهم على المسرح والقصة في دعوة صارخة إلى الانحلال الخلقي والإِجرام المعقد من وراءِ ستار وقيد اتخذوا من الصحافة أداتهم الأساسية وفق خطتهم التي أعلنوها والتي تقول : « علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غير اليهودية فيعم الفساد والكفر وتضعف الروابط المتينة التي تعتبر أهم مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة عليها وتوجيهها كما تريد ». والهدف هو تدمير المجتمع البشرى قبل السيطرة عليه وأهم تركيز هم موجه إلى الشباب والأَجيال الجديدة بل لقد أُمتــد في السنوات الأخيرة إلى الطفولة بتقديم برامج مسموعة تهدم نفسية الشباب وعقليته وتدميرهم تدميراً خطيراً وقد كشفوا عن خطتهم حين قالوا : لقد خدعنا الجيل الناشيء وجعلناه فاسداً منتفعاً بما علمناه لهم من مبادىء ونظريات ، يجب أن نحطم كل عنان الإيمان وتكون النتيجة المؤكدة لهذا هي أن يكتسح الإِله د والاز الآن كل الأَّديان والعقائد الأُخرى ، واليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان ولن يطول الوقت إلا سنوات قليلة حيى تنهار المسيحية انهياراً تاماً. ( البروتوكولات ) . وعن طريق سيطرة اليهود على الصحافة ودور النشر ، وعلى البنوك والشركات وتسلطهم على اقتصاديات الدول الكبرى كانت لهم مقدرتهم الفائقة على السيطرة على مذاهب العلم والفلسفة والفن والمسرح والسينما والمدرسة ونظم التعليم . يقول جوزيف وست : تصادف في كل التعبيرات الفكرية الكبرى تقريباً عملاً بهودياً سواء كان ظاهراً واضحاً أو خفياً سرياً وعلى هذا فإن التاريخ اليهودي يمتد بامتداد التاريخ العالمي بجميع مجالاته حيث تغلغل فيه بـالاف الدسائس . وفي عديد من مواقع بـروتـوكو لات صهيون يؤيـدها زعماء الفكر الصهيوني تؤيد ذلك التركيز الشديد على تدمير الإنسان : « إن الغاية تبرر 'لواسطة وعلينا \_ نحن نضع خطتنا \_ ألا زلمتفت إلى ما هو أخلاق وما هو غير أخلاق وما هو خير وما هو شر بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد . « إن موازين المجتمع وتقاليده القديمة ستنهار سريعاً لأَننا على الدوام نفقدها توازنها كي تسقط بسرعة . « وحينا نمكن لأَنفسنا ونكون سادة الأَرض لن نسمح بقيام أَى دين غيرها ديننا وسنكون قد خطمنا كل الأديان الأُخرى . ويفضح فلاسفتنا كل مساوىء الديانات الأُممية » . هذه الروح الشريرة التي تسيطر

على المخططات التلمودية الصهيونية للكشف بوضوح عن الرغبة المحمومة فى القضاء على دعوات الأخلاق وموازين الخير والمثل والمدنيات فى العالم إرضاء لاستعلائهم وفسادهم وتمشياً مع اتجاهاتهم المادية فى الحياة . ولا ريب أن مذاهب دارون وماركس وفر ويد ودور كايم كلها تستهدف تحقيق هذه الغايات وتحول البشرية من الدين والأخلاق والقيم المعنوية إلى المادية الخالصة .

### (٤) فرض المادية على الفكر البشرى

صنع الغربيون حضاراتهم فى أوائل النهضة وأطلقوا على القرن الخامس عشر عصر النهضة ( الربنسانس) ثم عاد اليهود من منفاهم فسيطروا على هذه النهضة وحولوها إلى الوجهة التي يريدونها وأطلقوا على القرن السادس عشر وما بعده عصر التنوير ولم يكن التنوير التلمودى الصهيونى إلا فرض المادية على الفسكر البشرى وتحطيم الدين والأخلاق وصولا إلى الهدف الأكبر وهو السيطرة على الحياة الاجتماعية في الغرب كله وإقصاء المسيحية والكنيسة عن النفوذ وإسقاط القوانين والمقررات التي تحول بين اليهود وبين السيطرة على الحياة اسياسية والاجتماعية والاقتصادية . وقد أطلق عصر التنوير على الدور الذي قامت به الماسونية في تحويل الفكر الغربي إلى المادية وهدم كل ما يتصل بالدين وتحريره من كل قيود المسيحية والكنيسة وإنشاء المدارس العلمانية والقوانين العلمانية وفي هذا المنجال ظهر كثيرون من رجال الماسون : فولتير ، وديدرو ، وروسو ثم أوجست كونت ورينان وعشرات آخرون . وقدكشف كثير من الباحثين هذه الحقيقة فأشاروا إلى أن ( التنوير ) لا يقصد به إلا أبعاد الدبن عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله قالوا : إن التنوير هو إخضاع الدين للعقل وأشاروا إلى أنه بالتنوير بدأً عهد الحس ، وإن قيام المذهب الوضعي إنما يستهدف معارضة الكنيسة ومن التغطية باسم العلم وهو بمثابة معارضة الميتافيزيقا ( وما وراء الطبيعة ) وقد أَنكر المذهب الوضعي دين الكنيسة وأعلن عما أسماه ( دين الإنسانية الكبرى ) . وقال كانت : التنوير هو الإفراج عن الإنسان من الوصيات التي فرضها هو على نفسه ، والوصاية هي عدم جرأة الإنسان على استعمال قواه الطبيعية بدون استعمال الغير ، وقال أن الوصاية الدينية هي أرزل الوصايات وأشدها ضرراً . وكان هذا هو بداية السيطرة التلمودية الصهيونية على الفكر الغربي المسيحي. ونقله إلى مجال المادية حيث ارتفعت الدعوات بأنه لا حاجة للعقل الإنساني بأن يرجح إلى

الوحى أو المعرفة الماورائية لإدارة حياته وشئون الدنيا . وقالالعقلانيون أنه إذا ارتفع الدين فلا فارق بَينَ البشر وأن كل ما اصطنع من فرقة بينهم يجب أن تزول سريعًا وهكذا مهدت المادية لليهود في اقتحام المجتمع المسيحي ثم السيطرة عليه . وكان ذلك هو التمهيد للثورة الفرنسية التي حطمت كل القيود حيث سيطر اليهود على مقدرات الدول الغربية كلها من بعد : وهكذا كانت أُولى خطوات الأيدلوجية التلمودية اليهودية هي إحتواء الفكر المسيحي الغربي باعتباره الفكر العالمي في ذلك الوقت ولذلك جاءت حركة التنوير التي هي ماسونية صهيونية تلمودية صميمة لدحر القيمة الأساسية للفكر العربي المسيحي وضربه في جوانبه القوية حتى يسقط صريعاً مثخناً بالجراح مستسلماً لمخطط التلمودية وكانت التلمودية هي التي أنشأت Religion Positine الذي يقيم سلطان الحس والذي يتصل بالقيم الثلاث البدائل للثالوث المسيحي : الحق : نقد العقل النظري . الخير : نقد العقل العملي . الجمال : نقد ملكة الحكم . وقد استخدمت هذه المدرسة المادية كل ما استطاعت وكان التركيز على نظرية دارون وجرى إخراجها من مجالها البيولوجي إلى المجال الاجتماعي حيث أَنشأً « سبنسر » نظرية التطور الاجتماعي ، التي نماها كانت ثم دور كايم حيت فرضت مفهوم الخروج من دين الله جملة بالهجوم على الغيبات والقول بنسبية الأَخلاق وفصل الدين عن المجتمع والدولة . والهدف حجب مفهوم الدين والأَّخلاق عن الأُسرة والمجتمع . وهذا كله في مجموعة يرمى الحياة الاجتماعية والبشرية . وقد سيطر المذهب الماديعلي الفكر الغربي كله وأصبح اليوم هو أساس للفكر الغربي الليبرالي وللفكر الماركسي جميعاً وأصبح التفسير المادى للتاريخ مفهوماً شاملا معترفاً به وأصبحت هناك معارضة شاملة للروحية والمعنوية والمثالية وأصبح التفسير المادي للسلوك والحياة وللمجتمعات وللتاريخ هو الأَساس. بل إن المادية أعلنت أن العقل صفة طارئة لبعض حالات المادة وأن العقل يولد من المادة فهو مدين لها وأصبح الفكر الغرى في قمة ماديته يؤمن بأن النداء الجنسي والنداء الخاص بالطعام هما اللذان يحكمان البشرية وكما تجمد المادية وجود الخالق وتنكر الروح والجزاء ولقد كان لهذا كله أثره البعيد في التربية والأخلاق والمجتمع والاقتصاد حيث علت كلمات الحرية والتحلل والإباحة والربا والدعوة الم، السعادة والتمتع بالحياة والانطلاق يدعوى أنه لا توجد حياة بعد هذه الحياة .

## (٥) التآمر على البشرية

عمدت التلمودية الصهيونية منذ أن خططت لهدفها البعيد في التآمر على البشرية:يقول أحد المؤرخين أن من يدرس التاريخ الإنساني دراسة استقصاء وتثبت يجد خلف كل ثورة أو مؤامرة دموية أثرا يهودياً أو يداً يهودية فقد كان البهود وراء الحروب الصليبية ووراء الثورة الفرنسية ووراء الثورة الروسية ووراء النظريات المادية والماركسية والرأسمالية والاستعمار وفي محيط التاريخ الإسلامي نجد ابن سبا وابن ديصان والمانوية وابن ميمون القداح وحمدان قرمط وبابك وحسن الصباح والحشاشين كل يتصل بنسب إلى اليهودية التلمودية ولقد بات واضحاً مما أعلنه اليهود أنفسهم من مخططاتهم الثلاث الكبرى : الثورة الفرنسية والشورة الروسية وإسقاط الخلافة والدولة العثمانية : ولقد هدموا في الطريق إلى تحقيق غايتهم في الوصول إلى فلسطين لينطلقوا منها للسيطرة على العالم كله كثيراً من الدول والتيجان والعروش وحطموا كثيراً من قوى المقاومة . وتكاد تىكون الحرب العالمية الأُولى والثانية من مخططات توسيع الطريق إلى احتلال السيطرة العالمية وقد أعلن أحد رجال حكومتهم الخفية أنهم يمهدون للحرب الثالثة للقضاء على كل نفوذ وامتلاك السيطرة العالمية ولم يتحقق لهم ذلك إلا عن طريق الدس والمكر والخداع والتآمر وشراء الذمم واستعمال سلاح المرأة والمال والاغراء والترهيب والنسلط والسيطرة المالية والاقتصادية على مقدرات الأمم ، وكان سلاحهم القوى : الغزو الفكرى والسيطرة على القيم وتحويل المجتمعات من طابع الدين والأُخلاق إلى طوابع النحلل والإلحاد والإباحة وأدواتهم في ذلك هي دعوات القومية والعنصرية والفكر الماركسي والوجودية والفرويدية والمادية والصراع الطبتى والطوابع الإباحية المتصلة بالعرى والفساد والأُغاني والفن والمسرح الذي هو عندهم بديل دور العبادة وإذا كانت الماسونية هي مدخلهم إلى العالم كله . إلى الأديان والأمم والتقاليد حتى قال جورج زيدان في كتابه تاريخ الماسونية العام ( أَن الماسونية كانت مصدراً لكثير من التعاليم التي أصبحت من أقوى دعائم التمدن الغربى الحديث) فإن الاشتراكية والماركسية والشيوعية هي أكبر مفصح عن خططهموأقوى دعامة لتدمير العالم والسيطرة عليه . ولقد كان مدخل المؤامرة التلمودية الصهيونية إلى العالم الإسلامي ، ركيزتهم التي نموها وأعدوها في قلب الدولة العثمانية » « الدونمة» التي أقامت محافل الماسونية وأحتوت رجال الاتحاد والترقى وجمعيه تركيا الفتاة وأخرجت فيهم طبقة مصطفى

كمال أتانورك بعد الحرب لتدمير الإسلام في تركيا العثمانية دولة الخلافة . ولقد لعبت التلمودية الصهيونية دورها بجدارة في استخدام كل ماهو مطروح في أَفق الفكر البشري من مذاهب متناقصة ، وبين الرأسمالية والشيوعية وبين الفرد والجماعة ، وبين الإِلحاد والروحية الحديثة وهم الدعاة إلى الوطنية المتطرفة والعالمية ، وهم دعاة التسامح الديني والتعصب فهم يستخدمون المذاهب المتناقضة لخدمة مصالحهم ما دامت تؤدى إلى احتلال العالم والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياته ومن مصلحة التلمودية الصهيونية التصادم بينالدبمقراطية والشيوعية ، في حرب عالمية ثالثة لتحطم القوميتين معاً وبذلك تزول العوائق أمام سيادة اليهود العالمية ودور التلمودية الصهيونية في التجسس دور خطير فقد عملوا لكل الدول في مختلف الجهات المتعارضة مع الفرنسيين والإنجليز أبان خلافهم ومع الرأسمالية والشيوعية في الوقت الحاضر ، وبذلك تمكنوا من الحصول على أسرار الدول والجماعات ليخدموا بها مصالحهم ويتمكنون بها من تدمير مصالح غيرهم وقد اتخذوا الدخول في الأديان سبلهم إلى ذاك فدخلت جماعات منهم في المسيحية قديمًا ودخلت منذأكثر من مائة سنة جماعات في الإسلام وانصهرت فيها تقية لتؤدى دوراً ما في وقت معين . وقد عرفوا بأنهم وراء كل، نظمات الاغتيال والتـ آمر ، وقد قتلوا كل من وقف في طريقهم ، في روسيا أو في المشرق ( اللوردمويين والكونت برنادوت) . ولما كان لليهود منذ قديم الزمان عناية عظيمة بالتجسس فقد أُنشأوا مصالح خاصة لهذا الغرض وقيل أن سر الأَثْراءِ المالي لهم هو السبق إلى المعلومات الصحيحة ومن يراجع تاريخ الثروات التي جمعتها بعض الأسر اليهودية المشهورة يجد أن منشأها هو الحصول على معلومات سياسية أو حربية والانتفاع منها قبل انتشارها بين الجماهير . وفي سبيل تحقيق الهدف كانت جميع الأنظمة الغربية : الملوك لا يحكمون ولا يرأسون الجيوش أبان القتال ، والفصل بين الدين والدولة والأنظمةالدممقراطية التي تسمى باسم سلطة الشعب وتغذى بالرشوة في سبيل الوصول إلى كراسي الجكم ، وفي مختلف القوانين التي تحكم المجتمعات لليهود أصبع في وضعها أو تعديلها أو تفسيرها ونشرها وهي قد وضعت بواسطتهم أو بو اسطة أتباعهم في المحافل الماسونية أما لمصلحة رؤس الأُموال أو لمصلحة طائفة أخرى من أهل القوة والتأثير أو الترويج لنزعة من النزعات التي يرتاح لها فريق ويسخط لها فريق ، والنظام الديمقراطي ، والقانون الغربي ، ونظام الاقتصاد ، ونظام التعليم قائم على تبادل المنفعة سواء أوافق هذا التبادل القيمة الخلقية أم خالفها والحق عندهم

هر الذي يمشى مع القانون ولا تعاقب عليه المحاكم ، وهذا كله يختلف مع مفهوم الدين المنزل ومع مفهوم الإِسلام. وقد كشفت الأَبحاث في خلفية مؤامرة الثورة الفرنسية التي ما زالت تخضع للنفوذ الصهيوني حتى الآن ليتردد دائماً أنها هي مصدر الحرية للعالم كله في العصر الحاضر بينما قامت هذه الثورة على مخطط صهيوني حقق الميهود السيطرة على المجتمع الغربي وكسر قيود الكنيسة التي حصرت اليهود في أحياءِ خاصة وجعلت تعاملهم مع المجتمع المسيحي على نحو خاص وكانت مقدمة لتدمير وحدة الغرب المسيحية بعد السيطرة على البروتستانتية التي أَقنعتها الصهيونية بما زيفة الأحبار من وعد بالعودة إلى فلسطين عن طريق سيطرة الصهيونية التلمودية على مناهج الجامعات والمدارس في مختلف البلاد الخاضعة للمذهب البروتستانتي وخاصة انجلترا وأمريكا . وقد حذر الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين شعب الولايات المتحدة عام ١٧٨٩ فقال : هنالك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة ذلك هو الخطر اليهودي. نعم حينًا استقر اليهود نجدهم يوهنون من عزيمة الشعب ويزعزعون الخلق التجاري الشريف. أنهم لا يندمجون بالشعب ، لقد كونوا حكومة داخل الحكومة وحين يجدون معارضة من أَحد فإنهم يعملون على خنق الأُمة مالياً كما حدث للبرتغال وأسبانيا وإذا لم يستثن اليهود من الهجرة بموجب اللستور فني أقل من مائة سنة سوف يتدفقون على البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يحكموننا ويدمروننا ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنسا لإقامتها دمائنا وحياتنا وأموالنا ، إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال . والنمر لا يستطيع أَن يغير لونه واليهود خطر على هذه البلاد وإذا سمع لهم بالدخول فسوف يخربون دستورنا ومنشئاتماً » . وهذا الذي توقعه فرانكلين قد وقع فقد احتوى اليهود هذا المجتمع الجديد وسيطروا عليه ، وهي سيطرة تمت في أوربا كلها أولا ، وكان اليهود قد سيطروا على فرنسا أولا ثم على بريطانيا ثم أمريكا في سبيل تحقيق مخططهم وأهدافهم .

(٢) إِنَّ أَثْرِ التلمودية الصهيونية واضح في مخطط الثورة الفرنسية وتعترف دائرة المعارف الماسونية أنه منذ القرن السادس عشر والبناءون الأحرار (أي الماسون) في مقدمة القائمين بحركات سلمية كانت أو عنيفة قلبت الأوضاع القديمة ووضعت الأسس للديمقراطية الحديثة وكانت الثورة الفرنسية في خدمة هذه الحركات الإصلاحية القوية العنيفة وتضيف دائرة المعارف الماسونية إلى اعترافها قول لا مارتين : « إِن اعتقادي ثابت بأن الماسونية أخرجت الأفكار العالية التي تأسست عليها الثورات الكبري سنوات ١٨٤٨ ، وقال المؤرخ

السياسي الاقتصادي لويس ريلان : بـأن الماسونية كانت معملاً للثورة وكان أثرها فيها أعظم من أثر موسوعة الأنسكلوبيديا وحقاً قال فقد مكثت الماسونية نحو نصف قرن تعد محافلها أَفكار الشعب الفرنسي للقيام بثورته الكبرى ولا غرابة في الأمر فالماسونية قد اتخذت لها شعاراً كلمات ثلاث : ( حرية ، مساواة ، أخاءِ ) واتخذتها قبل أن تتخذها الثورة الفرنسية شعاراً » . أما تمويل الثورة فتعترف دائرة المعارف اليهودية : إنه كان وزراء الثورة عدد من اليهود قاموا بتمويلها « وحين اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان وجهها يهودياً تورائياً تلمودياً إذ لم يعرف التاريخ كالغوغاء الذين نظموا وتآمروا وثاروا ضد كل طبقة من الناس، وكانت غايتهم تدمير النظام ومقوماته من الملك إلى النبلاء ورجال الدين وطمس القوانين وتغيير العملة وعلم البلاد والتقويم الرسمي ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسيون لحماية فرنسا وخيرها بل قام بها أَجانب . ( حاشية : كل هذه الحركات التي تولاها اليهود قام بها أجانب ومثال ذاك الإنقلاب العثماني والدعوة إلى الطورانية والثورة العربية بقيادة الشريف حسين ) : هؤلاءِ الأَّجانب يستترون وراءِ قوة سرية نرمي إلى هدم كل شيء في فرنسا ولم يكن أُولئك الأجانب سوى اليهود الذين خططوا للثورة ومهدوا لها بخلق فراغ كبير بين الأسرالحاكمة وبين الشعب ثم بإثقال كاهل البلاد بالديون اليهودية تظهر بما يظر الملك الحاكم أمام شعبه مبذراً أنانياً ظالماً ، وسرعان ما شرع اليهود يزيفون التاريخ ويصورون الثورة الفرنسية بذلك العمل التاريخي الذي خدم الإنسانية وأعطى وثيقة حقوق الإنسان وهي فرية إنطلت على ملايين البشر ، فالثورة الفرنسية في حقيقتها من أسباب شقاء العالم وإذلال الشعوب وتسخيرها لخدمة اليهودية العالمية التي خططت لها ومولتها ونفذتها وجنت أرباحها». وهكذا كانت الثورة الفرنسية مقدمة لفتح الطريق أمام اليهود للمساواة مع الأَجناس الأُخرى وللسيطرة على مقدرات الشعوب والأُمم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وهدم الحكومات الأُوربية في روسيا وفي تركيا . ولقد أُسلمت الثورة الفرنسية الشيوعية مقاليدها ، واستطاعت الصهيونية أَن تنشيءَ الشيوعية وتسيطر بها على جزء ضخم من العالم المسيحي ثم تضرب الغرب الرأسمالي بالشرق الشيوعي لحصر العالم بين القوتين دافعين الأُمم التابعة للغرب بالضغط إلى الإرتماء في أحضان الشيوعية .

## (٦) السيطرة الاقتصادية

يعد « الربا » المدخل الحقيقي للسيطرة التلمودية الصهيونية على العالمين الرأسماليوالشيوعي ويعد الذهب الذي يحتكره اليهود أقوى الأسلحة لإثارة الرأى العام وإفساد المجتمعات والقضاء على الضائر والأَّديان والقوميات ونظام الأُسر ، وعن طريق المال يسيطر اليهود على الأَّعلام والفكر وفي عديد من أنحاء الغرب (أوربا وأمريكا) يملك اليهود البيوت التجارية والأسراق، ولهم نفوذ قوى ومؤثر على الصحافة والتليفزيون ويوجد في العالم حسب آخر إحصاء ٩٥٤ جريدة ومجلة خاضعة للنفوذ الصهيوني وفي بريطانيا وحدها ٦٩ جريدة خاضعة للصهيونية . ودعاة المذهب الرأسمالي وعلى رأسهم (آدم سميت) يهود ودعاة الماركسية الشيوعية وعلى رأسهم ( ماركس) يهود . واليهود هم الذين أقرضوا الخديو الماعيل ١٢٥ مليوناً من الجنيهات لم يصل إليه منها سوى أربعة وخمسين مليوناً فقط ، وقد قبضوا ٦٥ في المائة منها أرباحاً وسمسرة. والماليون اليهود هم الذين ارتهنوا الأراضي المصرية وملكو الجمارك والضرائب واشتروا ممتلكات اسماعيل وأسمامهم لا تزال مسجلة في أحياء القاهرة :( سوارس ، موصيري ، شملا ، بلانش-، شيكوريل ، قطاوى ، كوهين ، ليني ) . وفي العالم كان أُبرز اليهود المسيطرين اقتصادياً هم : ( فروهلنج ، جوش ، أُونيهايم ، روتشيلد) ويشير المؤرخون إلى أَنه منذ عام ١٨٦٣ استغل اليهود اضطرابات الحالة الداخلية في مصر بعد حروب محمد على فاستولوا على اقتصاديات البلاد وما حدث في مصر ، وقع في كل مكان وصل إليه الاستعمار الغربي فقد كانوا أداته في السيطرة على البلاد المستعمرة في أفريقيا وآسيا . وفي الغرب كان اليهود هم مصاصوا الدماءِ ، سيطروا على التجارة والمال ثم استطاعت القوى المسيحية انتزاعها منهم فتوقف اليهود عنسد مسائل الإِقراض بالربا فكانوا موضع كراهية الشعوب واحتقارهم . يقول أرنولدتوينبي : لقــد بذل المسيحيون في الغرب جهوداً جبارة في الميدان الاقتصادي الذي كان حكراً لليهود وتكشف مسرحية شكسبير «تاجر البندقية» عن ذالك التسلط اليهودي في قصاء الربا ووفاء الديون والمعروف أن اليهود حولوا عملهم الربوى إلى نظام مصرفي له قوانينه واعتراف الدول به واختفوا وراءِ الأَّسهم والسندات حتى ينقذوا أَنفسهم من عمليات القتل والسطو والإِبادة التي كانوا يتعرضون لها . وقد أشار اليهود في كل وثائقهم إلى سيطرتهم على الذهب في العالم وقيامهم بامتلاك مصادر الاقتصاد والمال. وهم أنفسهم أصحاب القوة الرأمالية والسيطرة الاقتصادية

الذين صنعوا الماركسية والاشتراكية ، التي تبدو ظاهراً معارضة للرأسمالية. إن الباحث المتخصص يجد أن المحاولات لمقاومة النظام الرأسمالي بدأت منذ وقت بعيد وإن صوراً مختلفة من الاشتراكية ظهرت في أوربا على أيدى جماعات تستهدف تخفيف ضغط الرأسمالية سواء في مجال العمل أم في مجال الفكر المسيحي الغربي نفسه ، ومن ذلك فكرة « الفابية » التي كان يدين ما برناردشو ، هنالك تقدم اليهود ليضعوا منهجاً اشتراكياً يضرب كل هذه القوى ويدمرها وينشىء ذاك الطريق الجديد لتقسم العالم توطئة لتدميره ومقدمة لتحقيق هدفهم في السيطرة عليه . ذلك أن الدعوة الماركسية قصدت أساساً هدم الدين نفسه ولم تكن قاصرة على معالجة مشكلة عدالة التوزيع. والدين هنا هو المسيحية بهدف خلق روح الإلحاد والمادية والإباحة أساساً كمصدر لنظام وحياة ومجتمع ودولة . وهذا أول مكاسب اليهودية : هدم المسيحية وإدامة السيطرة على مقدرات الأمم ، كذلك فإن قيام نظام ماركسي يعني وضع جميع مقدرات الأُمَّة في يد المجموعة الحاكمة وإخراجه من أيدى عشرات الأَغنياء والموسرين شريطة أن يكونوا من غير اليهود . ومعنى هذا أن هذه النخبة تستطيع أن تفعل عن طريق تحقيق الهدف اليهودي أكثر مما يفعل الرأسماليون أنفسهم كذلك فإن النظام الماركسي نفسه يحل في العالم روح الشر والقتل والإبادة ويحقق هدفه عن طريق الثورة التي تقتل وتحطم وليس عن طريق التطور والتدر جوالإقناع ومن ثم ظهرت مفاهم لإحداث الانقلابات والثورات فكانت في أغلبها نتاجاً بهودياً للمودياً يستهدف تحقيق الغاية التي يقصد إليها أصحاب امبراطورية الربا. كذلك فإن احتضان اليهود التلمودية للماركسية هو طريقها إلى خلق أجواء من العنف من شأنها أن تصير الحياة الاجتماعية شقاءًا مطلقاً فهـى تحرم الناس من ثمرات عملهم وتقدمها لقمة سائغة للقوى المسيطرة ثم تفرض على الناس رهبة كاملة فلا تدع لهم حرية الكلمة ، ثم هي بعد ذاك تقتل قوى الإبداع والابتكار نتيجة إحساس الإنسان الممتاز بأن أى عمل يقوم به لا يحقق له أى تفوق شخصى ، كذلك فإن هذا النظام الاقتصادى الذي هو تفسير شامل للحياة والمجتمع يعمل على دفع المجتمع إلى هدم الأُسرة وإلى التحلل وإلى إنكار العلاقة بين الله والإنسان تماماً وهذا كله من أكبر أهداف التلمودية ، ومن هنا فإن اليهودية تكون قدصنعت لها مجتمعاً يحقق كل أهدافها في السيطرة على العالم ، وتضغط به في مواجهة المجتمع الرأسمالي الذي هي صانعته أيضاً والمسيطرة عليه . ومن هنا لا تجد البشرتة فكاكأ من أن تكون بين حجر الرحى ، منتمية إلى أحد المعسكرين ، ثم هي تجعل

من الأمم الصغيرة أحجار شطرنج تضغط عليها الرأسمالية فتندفع إلى الشيوعية ولما كانت الأيدلوجية الماركسية الشيوعية فكرة قلقة فهى غير ثابتة وفي حاجة إلى تعديلات دائمة، ومن ثم فهى تنفق الملايين في سبيل الدعوة والاعلام ، وهذه الملايين تفقدها الجماعة البشرية نفسها لأنها تذهب في سبيل الشيطان ، ولا يمكن لعقل صحيح أن يصدق أن الماركسية أو الاشتراكية قد صنعت لكى تحرر البشرية من قسوة الرأسمالية والاستعمار فذلك مجرد قول يقال لخداع بعض الناس ، أما الحقيقة فإن الاشتراكية الماركسية قد صنعت لتذيق البشرية أهوالا جديدة أشد قسوة من أهوال الرأسمالية والاستعمار ، وان هناك الامال المعلقة على أن تسيطر الصهيونية على الرأسمالية وبذلك يسقط العالم في يد القوتين اللتين هما من صنع التلمودية : الصهيونية والشيوعية اللذين هما وجهان لعملة واحدة . وإذا نظرنا إلى قادة السياسة الاقتصادية في العالم وجدنا اليهود يحتلون أغلب هذه المناصب فقد كان من أبرز من يرسم سياسة الحزب الديمقراطي للولايات المتحدة اليهودي ( ورجانتو ) ومن أبرز من يرسم سياسة الحزب الجمهوري للولايات المتحدة اليهودي ( فرنكفوتر ) وباروخ اليهودي هو الذي وضع نصوص معاهدة فرساى عام ١٩١٩ وأصبح مستشار روزفلت رئيس الجمهورية عام ١٩٩٥ .

# رابعاً: إحتواء الفكر الغربي (١) ميراث الركام البشرى

تشكل الفكر الغربي من مصادر ثلاث: (١) الفلسفة اليونانية . (٢) القانون الروماني . (٣) اللاهوت المسيحي . ولا ريب أن المسيحية التي عبرت من الشرق إلى أوربا كانت عاملا هاماً وخطيراً في تطعيم الفكر الغربي بطوابع الإيمان والرحمة والأخلاق ، وذات أثر كبير في القضاء على روح الوثنية وعبادة القيصر والعنف والقسوة التي عرف بها الرومان ، والإباحية المدمرة التي قضت على الأمبراطورية الرومانية . ولقد كان للإسلام أثره الواضح فيها بعد المسيحية في تعديل كثير من جوانب النفس الغربية والعقل الغربي ، وتحويل المجتمع الغربي من طوابع الرهبانية واعتزال الحياة والعكوف في الأديره إلى الانطلاق في مجال العمسل والإنشاء وكان للمنهج العلمي التجربي الإسلامي الذي أنشأه المسلمون ووصل إلى درجة عالية من القوة في جامعات الأندلس من حيث النتائج التي حققتها في مجال الكيمياء والطبوالطبيعية

للمستقع للرازا أأكريني الرازان الأرازان

والرياضيات والفاك ، كل هذا أُطلق الروح الغربية من أُسار الرهبانية وقيود النسك وكان للأدب العربي الإسلامي آتاره البعيدة في ظهور طوابع جديدة من الحنان والحب والرحمة بدأها شعراء التروبادور ثم امتدت من أسبانيا وفرنسا إلى مختلف مقاطعات أوربا وأقطارها . ولا ريب كان لانطلاقه المجتمع الغربي بفضل الإِسلام ـ من روح النسك والزهادة والرهبانية التي ابتدعوها وما كتبها عليهم دين الله ، أبعد الأثر في تألق عصر النهضة الذي تشكل على أثر دخول العلوم التجريبية والدراسات الإنسانية الإسلامية بعد أن افتحم المسلمون قارة أوربا وأَقاموا في الأُندلس ثمانية قرون وتركوا بصاتهم حية نابضة في كل مكان في الغرب ، وخاصة فى قواميس اللغات فضلا من مواقع الاستيطان والإِقامة . ولقد كان هذا الاتجاه الذي سار فيه الفكر الغربي قمين بـأن يهديه إلى الإِسلام بعد أن جاءَ عصر العلم ولم تسعفه التغسيرات الغربية للمسيحية ، غير أن محاولة عصر التنوير التي قامت بها التلمودية اليهودية قد دفعت الفكر الغربي إلى " منحى " جديد كان مقدمة لاحتوائه والسيطرة عليه . ولا ريب أن سيطرة النفوذ الاستعماري الغربي على العالم الإِسلامي ونقله إلى المسلمين نظرياته ومفاهيمه وقيمه كان من أُخطر المعارك التي خاضها الفكر الإِسلامي في مواجهة التغريب والغزو الثقافي والاحتواءِ . فقد واجه الفكر الإِسلامي : ليس الفكر الغربي وحده الذي شكلته المسيحية ولكنه واجه ذلك العنصر الجديد الخطير الذي سيطر على الغرب واحتوى مجتمعه وفيكره ، ذلك هو عنصر التلمودية الوثنية الإِباحية التي جددت مفاهم الفلسفات القدعة التي جاء الإسلام هادماً لهـا ومحطماً لقواعدها سواء الفلسفة اليونانية الهلينية الوثنية أم الفلسفة الغنوصية الشرقية بتعددها وإباحياتها أو ما تشكل عنها من الأفلاطونية الحديثة أو الثيوصوفية أو البهائية والوجودية والماركسية والفرويدية . وإذا كان الفكر الغربي الذي فقد هويته منذ وقت بعيد على النحو فإن الفكر الإسلامي الذي واجهته هذه الحملات الشديده من التبشير والغزو الثقافي والتغريب وهو على غير استعداد لها ، لم يستسلم ولم يخضع ، ولكنه استطاع أن يقاوم ويدافع عن نفسه مستمداً من رصيده الضخم وجذوره الثابتة في التربية وأَصالة فكره الواضح الحسوية الصريح الغاية الكامل الوسيلة والاداة للدفاع عن نفسه إبان المحن والغزوات وزلازل الاحتواء وإذا كنا لنا أن نعرض لاحتواء التلمودية الصهيونية اليهودية للفكر الغربي فإنما نحاول أن نو اجه هذا الخطر المزدوج الذي يواجهه الفكر الإِسلامي ويحاول أن يلتي في أفقه هـذه الشبهات الضخمة ، وهذا الركام الشديد : ركام الفكر البشرى القديم السابق للإسلام والمتجدد دائماً على أيدى التلمودية اليهودية لإفساد المجتمعات البشرية لقد ورث اليهود ركآم الفكر البشرى كله ، وعاشوا حماته ودعاته ومجددوه في كل عصر ، ولقد استطاعوا في العصر الحديث أن يضعوا هذا الركام القائم على الوثنية والإباحية والمادية \_ في نظريات حديثة لها طوابع علمية براقة خداعة فسيطروا على مذاهب الفلسفة المادية ، ومذاهب الروحية والبهائية وجماعات الهيبز ومخازن الأزياء والزينة والمسارح والسينما والسيطرة على التراث اليوناني الوثني والتراث الشرقي الأسطوري ثم كان لليهودية التلمودية السيطرة على مناهج العلوم الإِنسانية : النفس والأَخلاق والاجْهَاع والتدخل في علوم الأَنثربولوجيا واللغات وإثارة نعرة الجنس والعنصرية وغيرها من أجل إعلاء اليهودية وبعثها السيطرة بها على جميع الأَّديان وهكذا حرصت التلمودية على السيطرة على كل ميراث الركام البشري كله ودفعه إلى هدم كل القيم الدينية والأُخلاقية والحلول محلها والمتتبع لحركة التلمودية في العالم يدرك أن الصهيونية لا تخلق حركة اجتماعية على إطلاقها ولا قدرة على خلقها ولكنها لا تكاد ترى حركة إلا سارعت إلى استغلالها واحتواءِها وتو جيهها إلى الوجه التي تخدم مصالحها . إن أخطر ما تحاول التلمودية اليهودية والصهيونية هدمه هر القيم فهي تحاول أن تفرغ المجتمعات من القوة ، والحيوية ، والرجولة ومفاهيم الجهاد والمقاومة بغية تدمير الشخصية الإنسانية باسم تحريرها ، وفرض مناهج جديدة لإنهاكها ، وتحطم معنوياتها وحصانتها فتصبح غير قادرة على مواجهة خطر الغزو والسيطرة الخارجية . ولقد حاولت التلمودية الصهيونية أن تروج مجموعة من المفاهيم الهدامة في الغرب ثم صدرتها إلى العالم برمته على أساس نقل الفكر الإنساني كله من مجال الأديان والخلق ، وطريق الإيمان بالله والتوحيد والإيمان بالبعث والجزاء إِلَى الإِلحاد والإِباحية والوثنية والمادية وهي محاولة بدأت منذ وقت بعيد ، منذ اليوم الذي وصف بأنه عصر التنوير بعد عصر النهضة في أوربا وهو العصر الذي بدأت تفرض فيــه الماسونية فلسفتها ثم تنقلها على أفلام طائفة من الفلاسفة والأدباء الذين كونتهم المحافل الماسونية وكان أبرزهم رجال الموسوعة كمقدمة للثورة الفرنسية

#### (٢) التلمودية والدعوات الهدامة

لما كان هدف الأيدلوجية التلمودية [ إقامة امبراطورية الربا العالمية ] فقد رسم اليهود

أهدافهم بدقة حيث أجروا مخططأ كاملا للسيطرة على العالم أو الانتقام من الأميين وجعلوا من الدعوات الهدامة سبيلهم إلى تحقيق غايتهم . وكان ذلك طبيعياً فإنه ما دام المثــل الأُعلى التلمودي هو الربا والسيطرة على الإِنسان فلابد من تدمير الأَديان والأَخلاق لأَنها هي قوى المعارضة الحقيقية للشر والظلم والسيطرة والحقد والجشع ومن هنا كان تركيز التلمودية اليهودية على تفكيك الأخلاق وتسهيل سبل الشهوات وتزيين ذلك للناس بفلسفة مبررة وبوسائل متجددة في العرض والصياغة ومن هنا فقد سيطر اليهود على الصحافة والسيها والجامعات فأصبحت في أيدهم كل وسائل التأثير العقلي والإقناع النفسي عن طريق الكلمة المكتوبة والكلمة المسموعة والصورة المرئية فأشرطه الصور المتحركة في أيدى اليهود والرقص ومسابقات الجمال والمودات والأَزياءِ وكتب الجنس والصور العارية وقد نشروا في العالم كله مجلات متخصصة للدعوة إلى عبادة الجسد ونشر المجون والفسق ونشر القصص المثيرة عن الأُسرار والفضائح والجرائم تحت ستار التحقيق الجنائي . كل هذا يهدف إلى هدم الدين والحضارة والأُخلاق . وقد وصف مكسيم جوركي أمة اليهود بـأنها سيف ذهبي مشهر على رأس أوربا ( مهد المسيحية ) . ومن هذا فإن اليهود حملوا كل الفلسفات الهدامة القدعة إلى العصر الحديث وابتعثوها وفق فهم محدد لهدم مقومات الأمم الدينيةوالأخلاقية وقد حملوا هذه النظريات ونقيضها وعمل بعضهم مع الأُصل والاخر من النقيض لتوسيع رقعة المساواة ودفع الأَقطار إلى الصراع حتى يحمى الوطيس ، وهم يلتقطون كل شيء ويتمشون مع كل الاتجاهات لترويج كل النزعات مادية وروحية ثم احتواءَها بعد ذلك . ويرى المؤرخون أن التلمودبة الصهبونية مهدت لإستيعاب الرأى العام المسيحي ابتداء من ظهور الكثلثة وأنها استخدمت أسلحتها الدعائية في أعقاب حركة الإصلاح الديني ووقفت وراء النظريات العلمية لتحويلها من هدفهما الطبيعي إلى الغايات التلمودية وأبرز مظاهر هذه الاتجاه ما أريد بنظرية «دارون» التي كانت قاصرة على العلوم البيولوجية لجعلها نظرية اجتماعية عامة تطبق على المجتمعات وتحمل لواء الدعوة إلى التطور المطلق وإنكار الثوابت ثم كانوا من وراء نظرية التحليل النفسي فأختاروا فرويد لأنه علل الاستجابة البشرية بالجنس وحطموا غيره من العلماء الذين جروا في طريق العلم الصحيح ، وذلك لإِشاعة مفهوم الجنس وفرضه على الاداب والفنون والمجتمعات وخلق هذه الأَجواءِ من الإِباحية والفساد وفرويد منهم وهم الذين قدموا دور كايم وروجو لنظريته القاتلة بـأن نظام الأُسرة مصطنع وإن ٱلدين نبت من الأَرض،

وكانت التلمودية والصهيونية قد أعدت ماركس وهو ينادى بأن لقمة العيش هي مصدر حركة التاريخ وإلغاء الحكومة في المجتمع العالمي ووراء نيتشه وهو ينادي بسياسة القوة واللارحمة وقد أشارت برتوكولات صهيون إلى هذا صراحة فقالت « لاحظوا أن نجاح دارون وماركس ونيتشة نحن الذين رتبناه من قبل». ويلاحظ أن هدف هذه السيطرة على الفكر والثقافة والفن هو هدم الأَديان وقد كان للتلمودية أَثرها في المدرسة الإِجمَاعية ( دور كايم وليني بريل ) والشيوعية (ماركس) والوجودية (سارتر) ومذهب التطور (سبنسر وكانت) والسريالية وعلم الأُديان والمقارن ، وعلم الاقتصاد السياسي ونشر التوراة والبهائمة والفرويدية والأَّزياءِ والقوميات وفلسفة الأَّجناس ، ودعوة العالمية متوسلين بهذا كله إلى نشر الإِلحاد ونسف الإيمان من النفوس وقد وجدوا في كل بيئة من يرو جلاَّراتُهم الهدامة بين الناس تحت اسم العلم والفن ، على ما في هذه الآراءِ من زيف وما وراءِ هـذه النظريات من سوءِ النية وكانت دعوة الفكر الحر مصدراً هاماً لتشكيك الناس في الديانات والحط من كرامة رجال الأُديان . ويقول الباحثون أن التلمودية الصهيونية قد فجرت ثلاثة قنابل في العصر الحديث . الأُولى : أَطلقها كارل ماركس أبو الشيوعية حين أعلن للناس أنهم حقراء جائعون ضائعون مأجوورون وكان البترول الذي يعتمد عليه ماركس \_ كما يقول الكتاب \_ هو الحقد والحسد والكسل. والثانية : أطلقها فرويد : الذي أعلن أن في أعماق الناس وحش كاسر هو الغريزة الجنسية والذي قال أنه ليس في النفس إلا الجنس والقنبلة الثالثة : هي القنبلة الذرية التي فجرها أنشتين . وبذلك انفجرت ثلاث قنابل : معركة الخبز ، ومعركة الجنس ، وقنبلة الخوف. يقول الأُستاذ محمد خليفة التونسي مترجم البروتوكولات: حيثًا ظهر مبدأً أو دين أو مذهب علمي أو فلسفي يهب اليهود ليكونوا من وراءه يتصرفوا معه ىما ينفعهم .

(۲) وقد أفلحت الدعاية اليهودية في طبع كثير من العقائد والنحل بما يحقق مصلحتها فنرى روح الولاء والتهليل لبي إسرائيل ومقدساتهم بهيمن على بعض المقدسات المسيحية وما ظهر مذهب فكان يؤدى إلى أن يسهم بالأذى من قريب أو بعيد إلا قبلوه أو أولوه بما يفسده هو وينفعهم هم وما كان مؤدياً إلى خير لهم روجوه في كل أنحاء العالم ، وكذلك لكل قلم ما دامت آثاره عن قصد أو غير قصد \_ تساعد على إفساد الناس ورفع شأن اليهود كما فعلوا مع نيتشة الذي هاجم المسيحية وأخلاقها وقسم الأخلاق قسمين : أخلاق سادة

كالعنف والاستخفاف بالمبادىء وأخلاق عبيد كالرحمة والبر مما يتفق وروح اليهودية وتاريخها وممهد لها في الأَّذهان ويجعلها سابقة عن نيتشة ، وكذلك روجو لمذهب التطور وأُولوه تأويلات ما خطرت لدارون واستخدموه في القضاء على الأديان والقوميات والفنون باعتبار أن كل شيء بدأ ناقصاً شائها يثير السخرية والاحتقار ثم تطور فلا قداسة إذن لدين ولا وطنيمة ولا قانون ولا فن ولا لمقدس من المقدسات وهم يعبثون بعلم الاقتصاد وعلم الإِجهّاع وعلم مقارنة الأَّديان ويسخرونها لمصلحتهم وبقصد إفساد الآداب والنظم والثقافات والعقول في كل أُنحاء العالم ويدسون فيها نظريات مبهرجة لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون ذوو العقول المستقلة وهم من وراءِ كل زَى من أَزياءِ الفكر والعقيدة والملبس والسلوك ما دام ينفعهم ولا سيا إذا كان يفسد غيرهم إلى جانب ذلك . ويقول : أنه لن تفهم المدارس الحديثة في أوربا ما لم تفهم هذه الحقيقة التي لا شك فيها وهي أن أصبعاً من الأصابع اليهودية كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم الأُخلاقية وترمى إلى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإِنسان في جميع الأَزمان . ولعل أَضخم ما أَثاره اليهود في العالم كله دعوى الجنس والقوميات وإحياء العروق والدماء وكانوا من وراء ظهور نظرية العنصرية في أواخر القرن التاسع عشر وكانوا يقصدون بذلك العمل على إحياء جنسهم وعرقهم وقوميتهم ، من ناحية وتدمير الروابط القائمة على الدين وإحلال صراع القوميات محلها وإثارة العصبيات والخلاف بين الأجناس مما أدى إلى كثير من المعارك والحروب وباسم الأجناس والقوميات قامت أضخم حربين في تاريخ الجنس البشري هي الحرب العالمية الأُولي والثانية وقد استغلت هذه الدعوة إحياء التراث الوثني القديم قبل الإسلام . وكذلك كانت محاولات الماركسية والإشتراكية تستهدف إيقاع الصراع بين أصحاب رءوس الأموال والعاملين ودفع العمل إلى الثورة على أصحاب رءوس الأموال وانتزاع مصادر الإنتاج منهم . وكانت الدعوة إلى العلمانية تستهدف صرف المجتمعات إلى اللادينية باسم الحرية والدعوة إلى بعث الوثنيات وأَفكار الغنوصية والإباحية وعمدت مختلف النظريات المادية التي قدمها اليهود: ماركس . وفرويد ، دروكايم ، سارتر على أن الإنسان ابن المصادفة وأنه لا غاية فى وجوده ولا هدف لذلك فلا معنى للحياة البشرية ولا المثل العليا الإنسانية وأن الحياة تخبط ليس فيها إلا المتاع والجنس وقد زاد من تعميق هذا الرأى ما أثاروه بعد الحروب المتوالية من تخويف الناس

بالموت والقينابل الذرية ليدفعوهم دفعاً إلى الفساد والفاحشة ثم يجمع اليهود ملايينهم الكثيرة." وقد صدق الدكتور أُوسكار ليني حين قال : نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه ». ولا ريب في أن التلمودية قد اتخذت من إغراء الناس بالشهوات وإشاعة الرزديلة والانحلال وسيلتها لاستنزاف قوى « الآمميين» استنزافاً يستهدف تدمير القيم في الأَّمم والدول ، مع إبقاء الجماعة اليهودية متاسكة بعيدة عن التأثر بالتعاليم ، وقد استطاعت التلمودية بعد نضال طويل مع الفكر الغربي أن تقر في داخله عدداً من المفاهيم منها أن هتلر ذلك الرجل الشرير الذي قتل ستة ملايين من اليهود المساكين ، أما ضحايا الإِنجليز والفرنسيين والروس والأَلمان والطليان من مثات الملاييين فليس لهم حساب ، ولم يكن اليهود قد فقدوا إلا أنفسا معدودة، ولكنهم هولوا في هذا الأمر ليتخذوا منه ذريعة إلى تحقيق غايات بعيدة فقد استطاع اليهود أن يفرضوا على ألمانيا عقدة الذنب وملايين من الرويلات ، وأن يتبنوا هم ما أدعوه منقبل قتلر في معاملاتهم مع العرب في فلسطين ، وأنَّ ينقلوا وبهجروا مِثَاتِ الإَّلُوفِ إِلَى فلسطينَ تحت ستار وهمي هو الاضطهاد النازي ويقول كتاب الغرب : أن اليهود استطاعوا تحويل أنظار العالم أجمع عن مأساة من أفظع ماسيه في حرب من أقسى حروبه ، وتركيزها على صراع اليهود مع هتلر رغم كل ما أحاط تحقيقه هذا الصراع بين الصهيونية والنازية وغلف أبعاده من خفايا وأسرار لم تفسر غوامضها المريبة حتى الان ، بل وإصابة شعوب أوربا قاطبة بعقدة ذنب لا تمحى تجاههم والتوصل إلى ضرب لم يسبق له مثيل في التاريخ كله من « الإرهاب الأُخلاق » باستخدام السلاح البتار لتهمة معاداة السامية التي باتت مردافة في الغرب لتهمة الخيانة العظمي وأكل لحوم البشر وتلك هي قبضة الصهيونية الخانقة على ضمائر كتاب الغرب ومثقفيه وعلى جيوب الناشرين مستهدفين استعباد عقول الأوربيون وضمائرهم وطمس بصائرهم مستغلين الحصيلة الأوربية التى وصفها دستوفسكى بأنها عبودية أخلاقية للمشاعر النبيلة . ولقد صدق الباحت الغربي الذي قال : إن الفكرالصهيوني فكر مراوغ براق يحاول أن يضع أكاذيبه وأضاليله داخل مناهج علمية ولعل الذنب الأكبر الذي وضع هتلر موضع الحملات الشديدة المستمرة هو قوله في كتاب كفاحي : « ولكن قدراتهم المادية ليست شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى قذارة نفسوسهم فقد اكتشفت مع الأيام إن ما من فعل يغاير الأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا لليهود يد فيها واستطعت أن أفيس مدى تأثير الشعب المختار في تسمم أفكار الشعب وتحذيره وشل حيويته بتتبعى نشاطه في

الصحف وفي ميادين الفنون والآداب والتمثيل فقد أمتد الأخطبوط اليهودي إلى هذه الميادين جميعاً وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه فمعظم المؤلفين يهود مثلهم الناشرون والفنانون والفنانون وهذا التغلغل في كل ميدان من ميادين النشاط التوجيهي يشكل طاعوناً خلقياً أدهي من الطاعون الأسود وأشد فتكا ذلف أن تسعة أعشار المؤلفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية التي تروج للأباحية المطلقة وللماركسية من صنع اليهود ، ولقد طالعي بحقائق لم تخطر لى على بال : منها الدور الذي يمثله الشعب المختار في ترويج سوق الدعارة وفي الاتجار بالرقيق الأبيض ، وهذا الدور الذي يؤديه بمهارة » هذا الفهم الذي كشف عنه هتلر في أمانيا شبيه بالفهم الذي كشف عنه زعم أمريكا وكلاهما يستمد مصدره من معرفة عميقة دالتلم. دبة الصهيونية وأسلوبها في الهدم .

### ٢) ماذا تريد التلمودية الصهيونية:

إن ما أوردته بروتو كولات صهيون يكشف عن هذه الخطط الهدامة تماماً: أولا: القضاء على الإيمان بالله. ثانياً: إحتكار العمال وإفساد الرأى العام. ثالثاً: استنزاف جميع الثروات. رابعاً: إثارة الصراع بين الأمم. خامساً: خلق أزمة اقتصادية عالمية بكافة الطرق بواسطة الذهب الذي يملكه اليهود. سادساً: فصل الدين عن الدولة. سابعاً: تأصيل الطرق بواسطة الذهب الذي يملكه اليهود. شامناً: تحطيم المعتقدات الإسلامية والمسيحية وسحق القيم المعنوية: تاسعاً: إثارة الشكوك ضد كل المسلمات والعقائد. عاشراً: الدعوة إلى إشاعة الأباحة والرذيلة. حادى عشر: الحماس لكل جديد وتهديم القديم والحملة عليه . ثاني عشر: القول بأن التطور يحول دون بقاء أي شيء ثابت. ثالث عشر: القيود . بتغير الأخلاق بتغير البيئات والعصور رابع عشر: إطلاق الحريات من جميع القيود . خامس عشر: القول بأنه ليست هناك قيماً ثابتة . سادس عشر: الدعوة إلى صراع الأجيال وإيقاع الخلافات بين الأبناء والآباء سابع عشر: إشاعة كلمات التعصب والرجمية والجميد ثامن عشر: معارضة المعنويات والروحيات والغيبيات . تاسع عشر : إدخال الشبهات والإسرائيليات إلى العقائد والتاريخ . عشرون : استغلال جميع النهضات والحركات الوطنية والقومية واحتوائها . واحد وعشرون : القول بلا أخلاقية الحياة والعالم . إن محاولات الذعوات المدامة عن طريق مناهج لها بريق العلوم وأسمائها وهي تقوم في أصولها ومقوماتها على إدخال

السموم التلمودية والزيوف والشبهات إلى الفكر البشرى كله: ١- هدم التوحيد عن طريق علم مقارنة الأديان: ٢- هدم الأخلاق والأسرة عن طريق علم الاجتماع الذى يراد به تزييف حقيقة التاريخ بالقول بأن البشرية كانت وثنية ثم وجدت التفسير المادى للتاريخ عن طريق النظرية الماركسية العنصرية. ٣- عن طريق علم الأجناس الذى يراد به تزييف حقيقة وحدة الجنس البشرى والقول بأن هناك أجناساً ممتازة بحكم الوراثة كاليهود مثلا. وهكذا نجد معارضة كاملة للفطرة الإنسانية عمثلها الفكر التلمودى الصهيونى: \* فرويد عارض الفطرة الإنسانية فى نظريته عن الحنس ولنفس . \* دور كايم عارض مفهوم الفطرة الإنسانية فى نظريته عن الجماعة والدين . \* ماركس عارض مفهوم الفطرة الإنسانية فى نظريته عارض الفطرة الإنسانية فى نظريته عن الجماعة والدين . \* ماركس عارض مفهوم الفطرة عن الأخلاق . \* أميل لدوفيج عارض الفطرة الإنسانية فى مفهومه عن العظماء .

# (٣) اليهود وراءِ العلوم والفنون

حرصت التلمودية إلى احتواء العلوم والفنون والآداب وذلك باحتواء مفاهيم الانحراف فيها والسيطرة عليها وإبراز مجموعة من صهيونى الفكر سواء أكانوا بهوداً أو مسيحيين وفرضوا آرابهم ومفاهيم على الجامعات وأذاعوا بها فى الصحف وهللوا لها وركزوا عليها وأعطوها حجما أكبر من حجمها العلمى والحقيق من أجل تطعيم الفكر البشرى بمفاهيم التلمود وسمومه وقد احتضنت عشرات من المفكرين فى مقدمتهم اليهود : برجسون وشبنجلر وانشتين ، واسبونزا وكارل ماركس ، ودور كايم ، وماكس نوردو وهويتمان ، توماس مان ، أندرية مروا ، وما ركوز وردينسون ولودفيج وكانت وجهة هؤلاء الكتاب : الهجوم على الحضارة الغربية السيحية والإنسانية ، ولقد أعد كثير من هؤلاء داخل المحافل الماسونية وكانت فى مقدمة الطبقة الأولى: فولتير ، وروسو وديدرو وهؤلاء هم الذين مهدوا للثورة الفرنسية والظاهرة التى يشترك فيها هؤلاء جميعاً هى عداوتهم للدين والأخلاق . وهم يرون أن فولتير هو أول من هاجم « المسيحية الغربية » ووصفها بنانها مخالفة للانسانية وأنها سبب الاضطهاد وسفك الدماء وأنها مخالفة للعقل لأن فيها أسراراً لا يستطيع العقل أن يفهمها وعنده أن الديانات دعقراطية فهى من خصائص الطبقات المنحطة ولا تتصل العقل أن يفهمها وعنده أن الديانات دعقراطية فهى من خصائص الطبقات المنحلة الاجماعي وأنه هو بالطبقات العليا . ويرون أن روسو هو أبو الثورة الفرنسية بكتابة العقد الاجماعي وأنه هو بالطبقات العليا . ويرون أن روسو هو أبو الثورة الفرنسية بكتابة العقد الاجماعي وأنه هو

الذى دعا إلى حقوق الإنسان التى كانت الثورة الفرنسية مستمدة بالحرف مما كتبه ويقول طه حسين أن روسو هو الذى هدم سلطان الكنيسة فى فرنسا . أما ماكس نوردو فقه هاجم الحضارة الغربية باعتبارها حضارة مسيحية فى كتابه (الأكاذيب المقررة) الذى وزع على أوسع نطاق فى كل مكان وكتب عنه فى البلاد العربية المازنى والعقاد واسماعيل مظهر . وقسد سفه نوردو النظم الاجتماعية وأسس الاصلاحات العمرانية السائدة فى عصره وهاجم النمسا (امبراطورية هابسبورج) التى كانت تضم بولونياوتشيكوسلوفا كيا ويوغوسلافيا ورومانيا وإيطاليا ، وقد تولى قيادة الحركة الصهيونية بعد وفاة هرتزل ، وقد أخذت القصة اليهودية حيزاً واسعاً من مشاغله الأخيرة ويعد فى نظر المؤرخين من أقوى دعاة الصهيونية . وهنرى برجسون واحد من أعلام اليهود فى الفكر الحديث وهو الذى أعلى شأن العنصر الجرمانى على سواة من العناصر الأخرى وله كتاب (ساعة التصميم ) . يقول يتيمان فى كتابه البهود المعاصرون : أن (هينه) أفسد أخلاق باريس و (نوردو) حلل المبادىء والنظم التى تدعم المدينة وأظهر فسادها وتعفنها و (شبنجلر) : أنذرنا بضرب زوال الحضارة (وفرويد) خلق الإباحية الحديثة على نمط الوثنية الأغريقية ومجد الغريزة .

(۲) ويقول أحد المؤرخين: أن (باروخ اسبنوزا) في القرن السادس عشر ما جاءً به قومه اليهود من الأندلس من مؤلفات ابن ميمون ، ابن عزرا ، موسى القرطبي ولما بدأ سبنوزا عهد نشاط الفلسفة السامية جاءً من الفليسوفين اليهودين كارل ماركس عام ۱۸۱۸ وماكس نوردو عام ۱۸۶۹ فوضعا ختاماً لتلك المرحلة النظرية ، وقامت الشيوعية من ثمار ماركس وقامت النازية من آثار تيتشة ومن قرأ كتاب (هكذا قال زراددشت) لنيتشه يستطيع أن يميز مجموعة من الاراء المثالية التي تطايرت من المحمرة الإسرائيلية في الشرق والفرب وتدينت بها بعض الشعوب الآرية ، وكان كارل ماركس ونوردو عضوين عاملين في الهيئة الصهيونية ومؤتمراتها لحساب قوميتهما الخاصة ، كان ماركس عضواً بالجمعية اليهودية بباريس أما نوردو صاحب كتاب الإنحلال فكان في بودابست من أكبر أعوان (هرتزل) وبالنسبة للحضارة وأثر بعض اليهود فيها فإنه يجلس على قمة بعض النظريات وفرويد واضع فكرة التحاليل النفسية وصاحب نظرية العقل الباطن ثم يذكر برجسون اليهودي الفرنسي أبو الفلسفة الحديثة وصاحب نظرية مقاومة المادية في أوربا . وبرردناشو تلميذ صموئيل بيكر الفيلسوف اليهودي الإنجليز الذي نادي بإعطاء أفراد الأسرة من الأم والفتيات والغلمان حق التصرف

على هواهم رغم إرادة الأب » . ومن كتاب اليهود صمويل بيكيت داعية الصهيونية وهو يهودي من إيرلندا عاش في باريس مع الصعاليك ودعا إلى مسرح اللامعقول وهو يحارب العادات والمفاهيم والقيم ويعمل على تحطيمها . ويقول ( إلس) إن الكتاب الذين يجرى في عروقهم دم يهودي كانوا في طليعة الداعين إلى المذاهب المنافية للدين والآداب والمجتمع ، لقد تميز أكثر من واحد منهم بالأُسلوب المنحط ، وفي الثورة الفرنسية لعب اليهود دوراً بارزاً بالنظر ُلقلة عددهم وكانوا ممن نظموا نهب الكنائس وفي القرن الـ ١٩ ساهموا في نشر الثورة في أُورِباً وهم الذين قضوا على الطابع المسيحي ، يقول دستوفسكي عام ١٨٨٠ : فاليهودي ومصرفه هما الآن سيدا الجميع وهما اللذان يهددان أوربا والتعليم والتمدن وبالأخص الإِشتراكية إذ أن اليهودي يعتقد أنه بالاشتراكية يقتلع أصول المسيحية ويلاشي تمدنها وهم عاملون على بث الدعاية الخبيثة للمبادىء المماثلة للغرائز باسم المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تسود روح هذه المباديءِ على رَوح الإنجيل مع كتمان هذه السياسة وعدم إذاعة خطبها ». ويشير كثير من الباحثين أن إلى الصهيونية العلمية تستعين بالإسهاء الكبرى في العلوم والآداب والفنون وأنهم يذكرون ثلاثة : اينشتاين : اليهودي صاحب نظرية النسبية أوينهامر :اليهودي أَبُو القنبلة الذَّرية . وايزمان ، اليهودي أَبُو القبيلة مخترع مادة الأَسيتون . وهم يستفيدون من ضم هذه الأسماء اللامعة إلى الصهبونية : يرتراند رسل ، فرنسو مورياك ، ألبرت شفاتيزر . وهم يغيرون أسائهم ومعتقداتهم حسما تشائح الظروف وحتى ينسى الناس صفتهم الأولى : ذرائيلي يصير لوردبيكو نسفيلد. بزواتشين يصبح تروتسكي . بلومفيليدين يصبح بلوم . جولد بيزج يصبح جولدنج وفي مجال الفن . شارلي شابلن بهودي هاجر من غالسيا إلى أمريكا، وقد عرف بإضحاك الناس وخداعهم والسخرية بهم ويصفه القابمون بأمر الإعلان عنه باءنه الفيلسوف الذي يملأً العالم ضحكاً وجميع أفلامه تزعزع العقائله وتصرف الناس عن العواطف والإحسان والرحمة وتصف إنغماسهم في الشهوات والماديات.

# (٤) السموم في الآداب والفنون

كانت التلمودية الصهيونية وراء الأدب والفنون حيث تخصصت فى تفريغها من الأصالة والقيم وكانت صناء هم الغالبة هى القصة والرواية وما يتصل بها فى المسرح والسيما . حيث أقاموا قاعدة الأدب الخالى من كل دين المجرد عن اعتقاده وجود ديان يقضى بين البشر

وإنما مبناه على اعتبار الإنسان لذاته والعمل على مقتضي المنفعة والمطمع الفردي وقد عمـد كتاب الصهيونية إلى توفير أسباب الفساد في الروايات المكشوفة والصور العارية والأُغاني البذئية . وكان لهم تأثيرهم الواضح في الموسيق \_ يقول هنري فورد في كتابه ( اليهودي العالمي) : الموسيق الشعبية الرخيصة هي احتكار اليهود وليست موسيقي الجاز إلا احتكاراً يهودياً . وليست هذه الحركات المثيرة بما فيها من قذارة والتي تتسق مع النغمات التي تبعث الغرائز إلا من عمل اليهود ، ولعل من الغريب أنك حيث التفت للتحرى عن الخطوط المؤذية للنفوس التي تسرى في المجتمع تجد جماعة من اليهود خلفها ، فوراء الفساد في لعبة الكرة جماعة من اليهود ووراء الاستغلال المالى جماعة من اليهود ووراء الدعاية للمشروبات الروحية جماعة من اليهود والسيطرة على السياسيات القومية الحزبية في أيدى جماعة من اليهود وثمانون في المائة من مستغلى الحروب هم من اليهود ومنظموا المعارضة الفعالة للقواعد والعادات المسيحية هم من اليهود . وفي هذا التعفن المسمى بالمؤسيقي الشعبية الذي يجمع بين تفاهة التفكير وبين الفجور الجنسي نرى أن اليد العاملة هي اليد اليهودية وهناك إجماع أن صناعة السيها تكاد تنكُّون مشروعاً بهودياً بحتاً ، ومن الوسائل التي تقف خلفها التلمودية الصهيونية نجوم السينما والمسرح وفى هذا المجال تستطيع أن تقدم للعالم أفلاماً وروايات تحمل سموماً وأفكاراً تلمودية مضللة يأخذها المشاهدون وهم في نشوة السرور والفرح دون معارضة » تقول البروتوكولات . سنلهى الجماهير بأنواع شي من الملاهي والأَلعاب لملءِ الفراغ وسندعو الناس للدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها . وكذلك عمد كتاب اليهود إلى التأليف في التنويم المغناطيسي والسحر وتحضير الأرواح والتنجم وكذلك رؤية الأشباح وظروف وجودها وجهودها ، يقول الأستاذ سعد الخادم « شجعت هذه الأساليب من الخرافة والأوهام على تكوين جمعيات لا حصر لها أضاع فيها الشباب والشيوخ أعمارهم في الدجل حيث علقت آمالهم على. كشوف وهمية مزعومة . ويقول : لقسد أوهموا الأدباء والشعراء بأن الانغماس في الشهوات والانزواء في شتى الانحرافات يهيىء نوعاً من الفكر أُو يجلى البصيرة عن عالم تندمج فيه الحقيقة بالخرافة ، ويتضح فيه رغم تناقضه معان مجازية متآلفة وقد انساق الشباب الموهوبون في أنحاء العالم وراء الفسق باحثين عن مثيرات لشهواتهم وأحاسيسهم بغية كشف عالم المتناقضات ، ولقد أضاع في مجال العربدة أيضاً من لا حصر لهم من شبان باحثين عن شهوات رخيصة قد تثير في آدمهم أو شعرهم تاك الأساليب المستحدثة في التعبير التي يتميز بطابع الغرابة ويقول ؛ قامت في مجال الفن التشيكي جماعات تنادى بالفوضى والحياد بعيداً عن كافة المفاهيم القديمة للفن مع تجنب التعليم والمرانة والحدق في الأداء بل السعى وراء تعبير طليق مجرد من سائر هذه العوامل فيعبر الفنان عن انفعالاته الطارئة بالسبل التي يراها مهما كانت مثيرة للناس غريبة عنهم مفاجئة لمداركهم وقد جرت وراء هذا الركب جموع لا حصر لها من الشبان أضاعوا أعمارهم في الهذيان محاولين استنباط مثيرات تذهل على حد زعمهم تلك العقليات الجامدة التي حادت عن تقبل أي تغيير في مقاييس الفن . وجاءت النزعة السريالية وفقاً لهذه الخطة التي – وإن أحرزت السبق الفني المطلوب على يد جماعة من الصهيونيين – انحرفت بعد قليل عن أهدافهم » . ويؤكد الباحثون أن اليهودية لم يكن لها فن خالص أو أدب خالص إلا ما نقلوه من العرب ، يقول الدكتور وكان الفضل فيا توصلوا إليه راجعاً إلى علوم الإغريق التي اشتغل العرب بترجمتها وقال ابن ميمون في كتابه ( مرشد الحائرين ) أن ما اقتبسه اليهود من العلم والفلسفة كبصيص من النور وصل إليهم عن طريق العرب وقال العالم اليهودي مونك في كتابه ( مرشد الحائرين ) أن ما اقتبسه اليهود من العلم والفلسفة كبصيص العربية واليهودية ) أنه يؤيد فضل العرب على اليهود ويقرر بأنه لم يكن لبني إسرائيل فيلسوف سوى ابن ميمون . ونقول أن ابن ميمون كتب باللغة العربية وعاش الفلسفة الإسلامية فيلسوف سوى ابن ميمون . ونقول أن ابن ميمون كتب باللغة العربية وعاش الفلسفة الإسلامية فيلسوف سوى ابن ميمون . ونقول أن ابن ميمون كتب باللغة العربية وعاش الفلسفة الإسلامية

#### (٥) إعلاء الجنس

وفى علم النفس كانت التلمودية الصهيونية من وراء مفهوم فرويد الذى أرجع كل الميول والاداب والدين والخلق والفن والصوفية والأسرية إلى الغريزة الجنسية كى يبطل قداستها ويسلب الإنسان الإيمان بسموها ما دامت راجعة إلى أدنى ما يرى فى نفسه من غرائز وبهذا تنحط فى نظرة صلاته ومجتمعه والكون وما وراد . ومن يقرأ فرويد يدرك تماماً أن ينفذ مخططاً يهودياً جباراً أراد أن يصم الجنس البشرى بأنه جنس متحلل ينطوى على أسوأ النوايا وأخس الرغبات وقد حمل مذهبه الناس إلى التشكك فى كل فضيلة وكل عاطفة رقيقة ولاريب أن الحضارة بهذا قد وصلت إلى مرحلة الحيرة وعندما ينهك الفكر يكون الوقت قد أزف لكى يتقدم اليهود للاستيلاء على العالم . وقد أثبت كثير من الباحثين أن جذور الفكر الفرويدى ينبعث أصلا من التراث اليهودى الصهيونى والمتجه إلى تقويض الأسس التي تقوم

عليها حضارة الغرب والذي يعمل على تقديهم هذه المفاهيم التي سيطرت على الأب والفن على نحو يغرى الناس بالتحلل وييسر لهم سبيله . وإذا كان فرويد قد بدأً بالتحليل النفسي وأَدعى أن الجنس هو مصدر كل تصرفات الإِنسان ، فإنه لم يلبث أن قدم نظرية متكاملة عن الحياة والتاريخ والحضارة هي تفسير جنسي للتاريخ كله . قامت على أَساس المفهوم المادي واستهدفت هدم الدين والأخلاق من حيث رأيه أن الإنسان حيوان جنسي وأنه لا أصالة في الحياة البشرية وإنما هي إنعكاس لشيء مادي وحيواني وقد هاجم فرويد : الدين والتدين عموماً في كتابه ( مستقبل وهم ) ويقول مؤلف كتاب ( اليهودي طبقاً للتلمود ) أن فرويد كان متشبعاً بالروح الصهيونية وقد إضلع بمهمة القضاء على المسيحية ( موضوعياً وعملياً ) كما اضطلعت اليهودية الصهيونية منذ ألني سنة بمهمة القضاء عليها أيدلوجياً وعملياً وينشر المؤلف أن فرويد انضم وهو في التاسعة والثلاثين من عمره إلى جمعية بناء برث اليهودية وواظب على حضور إِجهاعاتها على مدى عدة سنين وألتى فيها أولى محاضراته عن تفسير الأحلام وهي جمعية في أهدافها المعلنة أنها جمعية خيرية لا تهتم بالمناقشات الدينية والسياسية وقداحتوت المحركة الصهيونية هذه الجمعية فيما بعد ويقول المؤلف : كان فرويد يعرف ( هرتزل ) أول رئيس للحركة الصهيونية معرفة شخصية ويوليه الاحترام وقد أرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصية إليه وبرجع المؤلف أنه كتاب تفسير الأحلام الذي ظهرت طبعته الأولى عام ١٩٠٠ وقدكشف الدكتاور صبرى جرجس فى كتابه ( التراث اليهودى الصهيوني والفكر الفرويدي ) عن أن مفاهم التحليل النفسي كانت أداة لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية وقال أَن التراث الصهيوني يتأَلف من ثلاث مصادر ١ ـ التوراة : وهي وثيقة سياسية عنصرية استخدمت العقيدة الدينية لتحقيق مخططها السياسي العنصري . ٢ ـ التلمود : وهو تفسير المؤامرة في إطار الفكرة السياسية العنصرية التي بدأتها . ٣\_نوع جديد من التراث لم يدون ولم ينشر لا بين اليهود أنفسهم ولا على الناس ، وإنما نقل خلفاً عن سلفاً في تلقين شخصي محوط بطابع السرية ومن هنا نعلم أن الوجود اليهودي كله فكرياً ووجدانياً واجماعياً وحضارياً يرتبط من جميع الوجود بمجموعة التعاليم والتقاليد والتفسيرات والتوجيهات والمحرمات التي يتكون منها ما يعرف باسم « التراث اليهودي الصهيوني » الملعن عنه والخفي . وحيث أن الوجود اليهودي يستمد مباشرة من التراث الديني اليهودي الصهيوني فإن تلك الموجودات ( بما فيها فرويد بطبيعة الحال ) إنما تسلك طريقها وفقاً للتراث الديني اليهودي الصهيوني .

ولما كان التحليل النفسي نتاجاً لأحد هذه ( الموجودات اليهودية ) الذي هو فرويد ، كان من المحتم أن يكون التحليل النفسي فكراً بهودياً صهيونياً. ويقول الدكتور جرجس: هل كان من الميسور لفرويد ، وهو يخطط للإِنسان شخصية ويرسم له طريق حياته أن يتحرر من يهوديته ومن أثر التراث اليهودي والصهيوني الذي كان سائداً على نحو قوى في البيئة التي نشأً وعاش فيها ، أنه ما كان مستطيعاً طبقاً لنظرية الوجود اليهودي ويقول الدكتور صبري جرجس : إن اليهودية استطاعت إيجاد نقط التقاء أيدلوجية بينها وبين القوة الدينية النامية في عالم الغرب : قوة المسيحية البروتستانية حتى ليمكن القول أنها مضت في احتوائها الى حد غير قليل ويتضح ذاك من اقتناع البروتستانية بأن التوراة هي المنبع الروحي للمسيحية وأن نقطة الإِلتقاء الأَساسية هي اضطهاد الكاثوليكية . ويقول : احتضنت المسيحية البروتستانية اليهودية بجامع المشاركة في الاضطهاد الكاثوليكي ومن هنا كانت بريطانيا في عهد أوليفر كروميل أول بلد أتاح لليهودية فرصة السيطرة على أقداره ». ويقول : أن التوراة لا تزيد عن كونها مجموعة مزالخرافاتوالقصصالتي صيغتف نسق أسطورى حافل بالإثارة مجاف للعقلوالمنطق غاص بالتناقضات مشبع بالسخف مفعم بمشاعر العدوان والتعطش إلى الدماء وهي تعكس تفكيراً بشرياً محضاً من اللون الذي كان سائداً في الشرق الأدنى القديم في ذلك الحين ومرادف لأمثاله من الأساطير والطقوس والاتجاهات الفكرية والعقائدية المميزة لحضارات ذلك العصر ، كل ذلك في إطار سمات نفسية تغذيها نزعاتالجشع والغرور والاستعلاء وبحركها . دافع العرق والعنصرية والعدوان الذي لا يهدأ حتى مع الدم المراق .

# (٦) هدم المجتمع

فإذا ذهبنا ندرس الأيللوجية اليهودية التلمودية في محال المجتمع وجدنا أخطر مقرراتها . فالدعوة إلى هدم الأسرة والأخلاق والدين دعوة تلمودية صهيونية والدعوة إلى الإباحة من صميم ماخططت لهبروتو كولات حكماء صهيون لفرض السيطرة على العالم، باستخدام كل الوسائل وإشاعة الأدب المريض القذر : يقول البرتوكول ١٣ : سننشر بين الشعوب أدباً مريضاً قذراً تعثى له النفوس ويساعد على هدم الأسرة وتدمير جميع المقومات الأخلاقية للمجتمعات المعادية لنا وسنستمر في الترويج لهذا الأدب وتشجيعه حتى بعد فترة قصيرة من الاعتراف بحكمنا ». ومن هذا الأدب المريض القذر تنطلق الدعوة إلى الإباحة المطلقة لهدم الأسرة وتدمير الأخلاق

في المجتمع . ولا ريب أن هدم الأُسرة وتدمير أُخلاق المجتمع هما هدم لمناعة الأُمة للمقاومة وقدرة الدولة على ردالتحدى . أنهم يجدون في هذا التهديم الاجتماعي قوة فاعلة أكثر من التهديم الأَبدلوجي الذي يرجون له في الحركات الفلسفية والاقتصادية والعلمية التي يطلقونها بتوقيت معين . أن اصبعا من الأَصابع اليهودية وراءِ كل دعوة تستخفبالقيم الأَخلاقية وترمى إلى هدم القواعد التي يقوم عليها مجتمع الإنسان في جميع الأَّزمان . خلق فرويد الإباحية الحديثة على نمط الوثنية الأُغريق ومجد الغريزة بحيث أَطلق عنان الشهوات البشرية ورخص للرجل والمرأة أن يفعلا بجسدهما ما شاءًا ، وبرر توماس مان عشق الذكور في قصة ( الموت في البندقية ) ووصف مرضى الصدر بأنهم حيوانات متعانقة تتخذ منيأس الشفاء عذراً للتسافد فمصحات الجبال مواخير للمرضى تحت مراقبة الأطباء الذين لا علكون منعهم . وتنادى التلمودية الصهيونية بضرورة تحطم نظام الأسرة والقضاء على الروابط العائلية وجعلالولاء مقصوراً على السلطة الحاكمة التي تملك كل شيءِ مما في ذلك عقول الناس وضمائرهم ، وأن النظام الأَمثل للأُسرة هو النظام المفكك الذي يجعل الأُسرة أَفراداً متفرقين يرتابون في بعضهم البعض وتدعو التلمودية الصهيونية إلى الزواج العقيم لاستنزاف قوة الأُمة ، قال دالمار: أن الماسونية بنشرها أسباب الفساد والخلاعة قد أضرت بفرنسا أكثر من الحرب السبعينية فخسرت عدداً وافراً من الرجال ، وأن التعليم اللاديبي يفسد قلوب الشباب ويعرض لأُخطار الرزيلة فضلا عن المضاربات والمقامرة وألعاب البورصة . ويعد أميل دور كايم من أخطر العاملين في حقل الهدم الإجتماعي . يقول دور كايم : الأَّخلاق ليست قيمة ذاتية ولا ثابتة وإنما تأَّخذ صورتها من المجتمع الذي توجد فيه ، وأن الدين والزواج والأُسرة ليست نزعات فطرية في الإنسان وقد ركز دور كايم على نفي القداسة عن الدين والأُخلاق وشكك في قيمتها وخلاصة مذهب دوركايم أن الفرد لا قيمة له ولا معنى وأن القيم كلها للمجتمع يقول دوركايم:أن الجريمة ظاهرة سوية أما الزواج فهو ليسمن الفطرة. ويرى العقاد أن دوركايم هو رسول الماركسية في ميدان العلم الاجتماعي تكفل بنقل آراء كارل ماركس من مباحث الاقتصاد والسياسة إلى مباحث الاجتماع والأخلاق وخلاصة مذهبه أن الفرد لا قيمة له ولا معنى للحرية الفردية وأن القيم كلها للمجتمع الذي يخلق الأديان والقيم الروحية وكلها عبث لا قيمة مالم يكن في نطاق من نظم الاجتماع .

#### (V) الفلسفة المادية

يرى كثير من الباحثين أن الفلسفة كان في مستطاعها أن تشق طريقها حتى تصل إلى العلم من ناحية وإلى الدين من ناحية أخرى ولكن تداخلات التلمودية اليهودية منذ اسبنوزا قد حالت دون ذاك وحولت دفة الفلسفة إلى المادية والإلحاد وأنه كان من أهم آثار إنشاء المذهب الإنساني العمل على سلخ الفلسفة عن الدين والعمل على إقامة فلسفة خصيمة للدين فقد صاحبت ظهور ما أطلق عليه الدين الطبيعي موجة التشكيك في أصول الأخلاق ومبادى؛ المعرفة وإذاعة الإلحاد . وإنكار ما وراء الطبيعة والتمسك بالتجربة والمحسوس . وقد تشكلت المذاهب المادية لتضرب الدين والمسيحية والمثالية التي كانت ذات ارتباط ما بالدين والمسيحية ، وترى المذاهب المادية إن الوجود الأَصلي للأَشياءِ هو المادة.وتعارض المادية مفهوم المثالية الذي يعترف بوجود العقل والروح وترى الفلسفة المادية إن العقل متولد من المادة ، والعالم في رأى الفلسفة المادية مكون من عنصر واحد هو المادة وحسب وليس في الكون عنصراً آخر غيرها . ولا تؤمن الفلسفة المادية بالدين وهي ترى أنه نظام من وضع البشر ولا تؤمن بوجود الخالق ولا الحياة الأُخرى وترى أن الموت ما هو إلا تغيير يطرأ على المادة فيحولها من حالة إلى أُخرى . والمادية تنكر الغائية وترى أن الكون آلة كبيرة جاءت عن طريق المصادفة وستبقى دائبة على العمل من دون هدف تسعى إليه . وليس المذهب المادى جديداً فقد كان معروفاً في العصر اليوناني ولم يزد اليهود عن أنهم جدوده ، واستغلوه في تدمير الفكر الغربي الغربي المسيحي ، والهدف الأَكبر هو هدم الدين ولذلك فإن الثلاثة اليهود الكبار كانوا يستهدفون هدم الدين يقول ماركس : الدين أفيون الشعوب . ويقول فرويد : إن الدين ناشيء عن الكبت ويقول دور كايم : إن الدين ليس فطرة . وقد استغلت التلمودية الصهيونية علم مقارنات الأديان لعرض مفهومهم الزائف ومحاولة إحتواء مفهوم التوحيد والسيطرة عليه بمفاهيم الإله القبلي والتعدد . وأخطر مفاهيم التلمودية هو إنكار البعث فليس في تعاليمهم ولا شريعتهم ذكر الروح ولا اعتراف بحياة أُخرى بعد الموت ، ولم يرد في دينهم شيءِ عن الخلود وهم يؤمنون بالإِله يهوه وهو إِله خاص بهم وحدهم دون البشر ، وهكذا تطغى النظرية المادية على عقيدتهم طغياناً كبيراً ولذلك فهم يحاولون أن ينفثوا في الثقافات العالمية أنه لا حياة بعد الموت وأن على الناس أن يستمتعوا باللذات في حياة ليس بعدها جزاءٍ ، ويقولون أن ليس للإِنسان خير من أن يأكل ويشرب وهم يطالبون بالحرية الدينية ويعنون بها التحرر من الأديان حتى لا يكون هنا يهودى ومسيحى ومسلم وإنما «مواطن عالمى» ولكن اليهود أنفسهم من أشد الناس تعصباً لدينهم فهو دين مغلق عليهم يتوارثونه وحدهم. ومن هنا كانت دعوتهم إلى العالمية: تعنى إنهم يطالبون بتحطيم كل ماهو قوى فلا يجد اليهود أنفسهم قومية ضئيلة أمام قو ميات هائلة وهم فى نفس الوقت أشد الناس تعصباً للصهيونية أى القومية اليهودية ويرون أن كل يهودى فى أى مكان هو صهيونى. وهم يخشون من الأدبان لأنها تجعلهم الدرجة الثانية بعد أصحاب البلاد سواء أكانوا مسيحيين فى الغرب أو مسلمن فى الشرق. ومن هنا قولهم المضلل بأن الدين فقد مركزه ودعوتهم إلى إبعاد الدين دفعاً للحروب وقد استطاعوا فى الغرب عحاولاتهم المتكررة أن يسقطوا قيمة الدين فى نظر الأوربيين ، واستطاعوا أن يوجهوا إلى المسيحية شبهات كثيرة منها أنها لا تنى بحاجة النفس الإنسانية ولا تحقق غاياتها وأنها تحرم الإنسان الكثير من اللذات حين تدعو إلى الزهد ولكن التلمودية لانستطيع أن تجد لذلك كله مجالا فى محيط الإسلام .

## (٨) الحضارة : وهل لهم دور فيها

لقد شغل الباحثون أنفسهم بدراسة موقف اليهود من الحضارة : وهل كان لحم دور فيها وتكاد تجمع هذه الأبحاث أن دور اليهود في الحضارات كان متصلا بانهبارها لأنبيائها . وأنهم لم يقوموا على بناء حضارة ما وإنهم هدموا كثيراً من الحضارات التي خضعت لمفاهيمهم الهدامة ولأسلوبهم في إقامة الربا أساساً للاقتصاد وفي أخلاقياتهم التي تدعو إلى الوحشية والبدائية وإهلاك الحرث والنسل . ولقد أشار جيبون وتو ينبي إلى دور اليهود في هدم الحضارة الرومانية حين أثاروا الفساد في المجتمع الروماني مما عجل بانهبار الحضارة أما في الحضارة الأوربية الحديثة التي قامت أساساً في عصر النهضة وهم مطرودون من أوربا ، فإنهم ما لبثوا أن عادوا في القرن السادس عشر حتى أعلنوا المادية إنطلاقاً إلى التحلل والأباحية التي سادت المجتمع الغربي من بعد ثم سيطرت عليه سيطرة تامة حتى اليوم .وتجمع المراجع المختلفة لدراسات المحفارة عن أن اليهود لم تكن لهم علوم أو فنون ولم يكن لهم حق في الأرض التي يحتلونها ولم يخلفوا وراءهم آثاراً حضارية ما وأنهم كانوا يستولون على ميراث الأممم وينسبوه إلى أنفسهم كما فعلوا حين نقلوا تراث البابليين واليونان القداى وسيطروا على الفكر الغربي الحديث وحولوه وجهتهم التلمودية . ولقدعاش اليهود حياة التشريد والنق منتقلين من مكان أم يقر لهم قرار فكيف ممكن أن تقوم لهم حضارة أو تكون فنون وآداب وهم في إلى مكان لم يقر لهم قرار فكيف ممكن أن تقوم لهم حضارة أو تكون فنون وآداب وهم في

كل أرض عزباء ولذلك فقد كانت تقاليدهم وعاداتهم ودياناتهم مستعارة ومقتبسة ومسروقة من الدول المجاورة كما أشار إلى ذلك جوستاف لوبون فى كتابه عن اليهود والحضارة الذى صدر عام ١٨٨٩ الذى ناقش الكثير من الآراء والنظريات التى أدعى اليهود لأنفسهم فى مجال الحضارة وأبطلها بوثائق التاريخ وما كتبوه عن أنفسهم . ويركز جوستاف لوبون على طابع القسوة العنيف الذى عرف عن اليهود ،فى صراعهم مع الأمم وكيف إن من شأن هذا الطابع أن يبيد الحضارات ويهدمها ولا يكون عاملا فى بناءها يقول: « إقرأ التوراة تجد فيها جميع أنواع الوحشية والندائية وفى سفر يوشح يقال لهم : أهلكوا جميع ما فى المدينة من رجل وإمرأة وطفل وشيخ حتى الغنم والحمير بحد السيف وأحرقوا المدينة وجميع ما فيها بالنار بينا نجد العرب كانوا ينفذون وصية أبى بكر « لا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا إمرأة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه».

ولقد كشف كتاب الغرب عن دور اليهود في تهديم الحضارات والأُمم وتاريخهم في البشرية هو تاريخ التهديم والإبادة : يقول فينسكي في تاريخ الوطن القومي لليهود : أنهم يبحثون عن وطن منذ الخليقة إلى الآن فحاولوا الاستقرار في العراق وأراضي الكلدانيين وفي اليمن وفي سهول روسيا وتركيا واليونان وبولندا وانكلترا وكل بلد تظله السماء ولكنهم دائماً في قلق وحيرة لايشعرون بالهدوء لقد طلبوا الوطن في أرض كنعان فأهلكوا الحرث والنسل وأبادوا الشعب تقريباً ثم نزحوا إلى أورشليم فهدموها وأغاروا على قبرص وذبحوا في يوم وليلة مائتي ألف نفس حتى صبغوا البحر الأبيض بالدماء ويقول بلاكهيم في كتابه الحضارة واليهود : لا الذكاء والمكر ولا الجمال والنفوذ بقادرة متفرقة أو مجتمعة على أن تعيد مجد اليهود الذي فقدوه بـأَطماعهم وأثرتهم واستغلالهم للبشرية على مدى الأَجيال والقرون ويقول برنزويك. إِن سبب كراهية الإنسانية لبني إسرائيل كراهية لا يوجد مثيل لها بين شعوب الأَرض واعتقاد الطائفة أنها شعب الله المختار وأنها ملح الأَرض فانتفخت أَدمغتها وظنت أَن أَمم الله مسخرة لخدمتها . وأشار بيتمان في كتابه اليهود المعاصرون إلى مؤامرات اليهود في سبيل هدم الحضارة ، وفي مقدمة ذاك قضية دريفوس الذي تجسس وهرب أسرار الحرب والجيش ، ثم كان موقف اليهود في إنقاذه فقد دفع روتشيلد أكثر من مليون جنيه كما دفعوا عشرة ملايين روبل ذهب لإِنقاذ بوحروف اليهودي الروسي الذي اتهم في أُوديسيا بأنه ذبح صبياً ليلة العيد ليخلط دمه بفطير الفصح.

(٢) أما دورهم في الآداب فقد حددت هدفه المدمر مؤلفات ماكس نوردو وفرويد وكلها تدعو إلى التحلل الأَخلاق وخاصة فرويد الذي دعا إلى الإِباحية الحديثة ودعوه توماس مان إلى عشق الذكور . وكان للربا آثاره البعيدة وأخطاره القاسية فقد أشار كلمان دوبلكس في كتابه حرب اليهود والعالم : لقد دلت التجارب الاقتصادية والإِجمَاعية على أن البلادالتي حتى أن الفقير ليموت جوعاً ولا يجد من يسعفه رمقة . وهكذا نرى أن الحضارة الأُوربية قد صبغت بألوان النفسية اليهودية ففشت فيها الأطماع المادية حتى صاروا لا هم لهم إلا جمع المال. وفي سبيل إقامة امبراطورية الربا عمد اليهود إلى تهديم الحضارة بتفكيك الأُخلاق وتسهيل سبل الشهوات في المصايف وملاعب القمار والملاهي وصنع أشرطة الصور المتحركة للشهوات والحث على الجرائم واللذات البهيمية واختراع أنواع الرقص الخليع بأنواعه وإعداد المغانى والغوانى والقيان والقنانى للراغبين وابتداع مسابقات الجمال والاتجار بها واختيار ملكات المحاسن في الشرق والغرب وعبادة المادة في كل شيءِ ونشر صحف المجون والفسوق مثل جادبية الجنسين. وما لا تجوز تلاوته إلا بين عاشقين وهم أصحاب الكتب المحظورة والصحف الفاسقة الكاشفة القناع عن أسرار الجرائم تحت ستار التحقيق الجنابي وما هي إلا تحريض خني لإقرابها بطريقة الإيحاء التي يجيد اليهود توجيهها نحو الجماعات والأَفراد بفضل شيخ الطريقة المضللة : فرويد وقصص الفسوق التي حذق تأليفها أمثال موريس ديكوبرا ، وجوزيف كيسيل ، وأندريه مروا وعشرات أَمْثَالِمُمُ وَقَدْ رَدُدَتُ كَتَابَاتُ الْأُورِبِيينَ هَذَهُ الظَّاهِرَةُ الواضحةُ : ظاهرة خلو تاريخ اليهود من بناء أى حضارة فهم لم يساهموا قط بظهور الحضارة الأروبية أو تطورها وإنما استغلوا دور الإنحلال الذي تمر به وقاموا بالسيطرة عليها وتوجيهها لخدمة أغراضهم هذا إلى أَن النازية كانت أول من نبه إلى دور اليهود في سرقةواقتناصالحضارةالأوربية،فقدبرهنت النازية العالم أجمع على أن اليهود دخلوا هذه الحضارة من باب المال والربا والانحلال الخلقي وليس عن طريق الجهود الخلافة وباندحار الحركة النازية عاد اليهود بسرعة أكثر وقوة أَشْدَ إِلَى مَتَابِعَةَ عَمَلِيةَ سَرَقَةَ الحَضَارَةَ الأُوربِيةِ والسيطرة عليها بواسطة نفوذهم المتشعب في أوربا وأمريكا والمذعوم بالتعصب المستمد من النكبات والثورات وساعدتهم الظروف على ذلك عندما انتقل مركز الثقل في العالم في عقب الحرب العالمية الثانية من أوربا إلى أمريكا ولا شك أن اليهود قد ساهموا في هذا الانتقال بعد أن استجابت لهم الرأسمالية الأمريكية بسرعة ما كانوا يحملون بها . وتشير الأبحاث إلى ما يسمونه ( عملية تبادل منافع بين الحضارة الأوربية واليهود) فالحضارة الأُوربية تستخدم اليهود ودولة اسرائيل كأَّداة عدوان وتحطيم ضد الشعوب الناهضة كما كانت تفعل ذاك كل حضارة في دور انحلالها الباطني . واليهود يستخدمون الحضارة الأُوربية بـأنظمتها واختراعاتها ومنتجاتها لتحقق أغراضهم الخاصة ، ومن ثم فقـد استطاعوا التغلغل إلى جميع مراكز هذه الحضارة وإثبات وجودهم فى كل مظاهرها والسيطرة على كثير من أجهزتها ولذلك فإن كل كفاح موجه إلى إسرائيل هو موجه أيضاً إلى الاستعمار الأُوربي والأُمريكي فالاستعمارا واليهود وإسرائيل قوة واحــدة تهاجم معاً وتـدافع معاً . ومن هذا كله نرى فساد النظرية التي تطرحها الصهيونية والتي تقول بـأَن لليهود فضل على الحضـــارة الإنسانية. ذلك أن اليهود لم يلعبوا دوراً إيجابياً في بناء الحضارة وإنما استغلوا معطياتها التي وصلت إليها وحاولوا توجيهها لمصلحتهم ولتحقيق هدفهم وأنهم عندما ظهروا على مسرح التاريخ عام ١٢٠٠ قبل الميلاد كرعاة رحل كانت الأمبراطورية الفرعونية قد شيدت مئات المعابد والأهرام والسدود وأبدعت علم الفن المعمارى وعلوم الفاك وأن المملكة العبرية الموحدة على يد داود ظلت مملكة صغيرة تتنازعها الأمبراطوريات المختلفة المجاورة لها . ولا توجد أى مساهمة حقيقية من جانب اليهود القدامي في ثراث العالم القديم وأن الأُقليات اليهودية في شرق أوربا التي تبنت الصهيونية كانت أكثر القطاعات البشرية تخلفاً في أوربا وينظر اليهود في حقد بالغ إلى امتلاك المسلمين والعرب لموارد بشرية عظيمة وموقع استراتيجي باهر ويحاولون في دأَّب ومثابرة تدمير هذا الوجود ، وهم من وراءِ الغاية المدمرة التي أحاطت مشعل الحضارة من نور يهدى إلى نار تحرق وتاريخهم وأفكارهم ودعوتهم وخطتهم أكبر شاهد على ذاك ولا ريب أن فكرتهم عن الحضارة المستقبلة التي ترث الحضارة الغربية المسيحية هي فكرة مسموعة ذلك أنهم يرون أن الحضارة الغربية في طريقها إلى التفسخ لكي تقوم بدلا منها حضارة يهودية أكثر إمعاناً في المادية وتاريخ الحضارات يؤكد بطلان هـذه المظاهرة فإن الحضارة الغربية المسيحية اليوم حضارة محتواة من الصهيونية التلمودية وسيكون ذلك نهاية الدور الغربي وبدأً دور آخر جديد لن يكون اقتصاد الربا من أهدافه ولا ريب أن هناك أكثر من نذير قوى يقول أن : أسلوب الحضارة العالمية الحديثة مهدد بالإنهيار مادياً ومسنوياً ومهدد بالإفلاس الأَّخلاق الساحق ، بالرغم من توسع المعرفة واتساع نطاق العـــلوم

. I have a later of the second declaration o

والتقدم المذهل في الصناعة والثراء العريض والقوة المائلة في هذه الحضارة ذلك أن هذا التقدم كله لم يحقق قيام المجتمع الرباني ولم يشجع اتجاه النفس البشرية إلى الخير والتقوى ولم يوقف سبيل الفساد والخطايا التي تدمر حياة الإنسان . وقد جاء ذلك نتيجة الدورالذي قامت به الصهيونية التلمودية بالسيطرة على الفكر الغربي المسيحي وتحويله إلى نطاق الفكر المادى الوثني الإباحي الذي عرفته الحضارة الرومانية في مرحلة فسادها وانهيارها . فقد أعامت الصهيونية العالمية بسيطرتها العالمية على الفكر الغربي إحياء ما كان الفكر الغربي نفسه قسله رفضه أولا أعادت إحياء (بيرون وفضائحه) وأعادت نشر مذكراته الفاضحة وإحياء (أوسكار وايلد) ومذكراته بعد أن حوكم واهين وسجن وأعادت إحياء قصة ليدى شترلي بعد أن هوجمت عندما ظهرت أول مرة وقد أصبح اليوم معقولا ومباحاً كل ما كان في نظرالادب الغربي انحلالا نفسياً واخلاقياً في السابق فقد استطاعت التلمودية الصهيونية بعثه اليوم وتجديده على أنه قمة من قمم الفن والأدب الرفيع وهذا مؤشر خطير يؤكد التحول المدم وسارتر وكلها تتصل بسبب إلى الأيدلوجية التلمودية التي فرضتها مفاهيم فرويد وماركس وسارتر وكلها تتصل بسبب إلى الأيدلوجية التلمودية التي تستهدف تدمير العالم . وجملة القول أن اليهود عاشوا حياتهم على مدى التاريخ بين السبي والشتات والاضطهاد وأنهم أقاموا القراماً في الجيتو الخاص حتى أخرجتهم الثورة الفرنسية

# خاهساً المخططات الصهيونية التلمودية في غزو الفكر الإِسلامي

جدد اليهود الأبحاث في التاريخ القديم والأديان والأنثربولوجيا (علم الإنسان) واللغات وحاولوا أن يزيفوا ويبدلوا ويغيروا ، يلتمسون ما يستطيعون التماسه من القرائن والمحارضات والمتناقضات بفكر مسبق يستهدف إثبات أن لهم حقاً في فلسطين وأن لهم تاريخاً متصلاً وأثراً في الفكر الإنساني ودوراً في الحضارة . يحاولون ذلك من خلال إعادة كتابة تاريخ البشرية وتاريخ الأديان وتاريخ اللغات في معارضة واضحة للتاريخ الإنساني الصحيح وتشويه للفكر الإسلامي ومحاولة لهدم الحقائق التي كشف عنها القرآن الكريم إزاء ما زيفته التوراة المكتوبة بأيدي الأحبار في بابل إبان السبي البابلي أو ما قرره زعمائهم في خطط التلمود بعد

(١) التاريخ القديم

زعمائهم في خطط التلمود بعد تدمير الهيكل عام ٧٠ ميلادية بدأت هذه المحاولات بنشر التوراة متصلة بالإنجيل على ما بينهما من تناقض واختلاف وذالك لحمل المسيحيين على تبنى دعواهم الباطلة في الوعد الإلهي لإبراهيم الذي يحاولون قصره على اسحقوأَبناء إسرائيلوحجب اسهاعيل أَبي العرب والمسلمين وابن ابراهيم الأَكبر ثم محاولة إيجاد تاريخ لهم في فلسطين في حين أنه لم يكن لهم وجود قائم أو مستمر في فلسطين والحقائق التاريخية الصحيحة تدمغ اليهود بأنه لم يكن لهم وجود قائم أو مستمر في فلسطين وأن العرب أقدم منهم في استيطان فلسطين وأن الفترة التي قضاها العرب في فلسطين قبل وبعد الفتح الإسلامي هي أطول كثيراً من تاريخ اليهود فيها وأن الإِسلام قد ألتي إليه ميراث النبوة كله وأن الحق تبارك وتعالى أورث محمداً صلى الله عليه وسلم الأرض المقدسة وجعلها لأمته إلى يوم الدين وأن عمر بن الخطاب أُجلى فلول اليهود من فدك وتياء ووادى القرى . وأن الثابت تاريخياً أن العبريين الذين عبرو نهر الأَردن إلى فلسطين بين ١٤٠٠ و ١٢٠٠ قبل الميلاد لم يحكموا فلسطين إلا مدة ١١٣ عاماً خلال تاريخها كله الذي ممتد أكثر من أربعين قرناً وقد استولى العبريين على السلطة في فلسطين من عام ١٠٥٠ إلى عام ٩٣٧ ق. م ثم زال حكمهم نهائياً وأن الأُشوريين قضوا على مملكة إسرائيل في الشمال بعد خمسة عشر سنة من قيامها وقضى ( نبوخد نصر ) على المملكة الثانية عام ٥٨٦ ق.م ثم قامت دولة عبرية بالغة الصغر عاشت حوالي القرن حتى الغروالروماني عام ٦٣ قبل الميلاد وفي العام السبعين بعد الميلاد أخذت جماعة من اليهود تقوم ببعض الفتن فسحقهم تيتوس الروماني قال جور جايبر في كتابه ( السراب الصهيوني) : لم يكن اليهود أول من احتل فلسين ولم يقطنوها قط وحدهم وأن فلسطين اجتذبت إليها كثيراً .ن الغزاة منذ فجر التاريخ بسبب كثرة خيراتها وموقفها الاستراتيجي إذ أنها أحد الجسور الرئيسية التي تصل بين أوربا وآسيا ، كذلك فقد أثبتت الوقائع التاريخية أن اليهود لم يجتمعوا كلهم قط في فلسطين فقد كانوا موزعين في بلدان كثيرة من العالم كما هم اليوم وهم لم يحكموا فلسطين كلها في يوم من الأيام والفترة التي أقاموا فيها مملكة كائت فترة قصيرة جداً ( مملكة داود وسليمان) ولم يشكلوا أكثرية في فلسطين وليسوا هم سكانها الأصليين وإنما كان وضعهم الطارىء فيها دائماً وضع المحتلين وهو شبيه بوضعهم اليوم وأن اليهود الذين قدموا ويقدمون إلى فلسطين في السنوات الأَّخيرة مهاجرين من أوربا الشرقية وروسيا لا يمتون إلى اليهودية بصلة . يقول دانيال بلس المؤرخ الكاثوليكي لفجر السيحية : كانت

هناك ملايين من اليهود تعيش خارج الأرض المقدسة وهذه حقيقة كان يعرفها كل من عاصر المسيح . كذلك فقد أثبتت الحقائق التاريخية في مواجهة أباطيل الصهيونية بتزييف التاريخ أن اليهودية ليست دما وليس يهود اليوم هم أبناء أولئك الذين سكنوا فلسطين فترة قصيرة من الزمن فاليهود اليوم قسمان : اليهود الشرقيين الذين يعرفون باسم ( السفردين) وهم يتناقضون تناقضاً صارحاً مع اليهود الآخرين في امزجتهم وتقاليدهم . والقسم الثاني من اليهود : هم الغربيون المتهودون وإليهم تنسب الغالبية العظمي من الصهيونيين . وقد أثبت ( ماسنبون وريسلر ) أن الغربيين المتهودين يختلفون عن اليهود الشرقيين حتى في سهاتهم الجسدية ولا صلة لهم إطلاقاً بقدامي العبريين فهم قوم تهودوا في فترات من التاريخ الوسطى خاصة وهم يعرفون باسم الاشكنازيين ويتكلمون لغة تسمى ( البدش ) وهي إحدى اللهجات الألمانية العامة المحشوة بكلمات عبرية محرفة على الأغلب .

(٢) وهناك تالك الحقيقة التي يحاول اليهود إخفامها للمراوغة وللإدعاء بأنهم مهودي بني إسرائيل وتلك هي وتاك هي أصل يهود أوربا ولذاك فهم يحولون بين ورود مادة ( الخرز) فى معظم دوائر المعارف العالمية حتى لا ينكشف أن هناك شعباً تهود قبل المسيح بقرنين أو ثلاثةً في الحوض الشهالي لنهر الرين بـأوربا ثـم تـفرع هذا الشعب الذي اعتنق اليهودية إِلى جماعات متعددة ، استوطنت بولندا ووسط أوربا وروسيا الغربية وقد تضخم عدد هؤلاء القوم حتى صار تسعة أعشار العالم اليهودي وقد لقب علماء الأجناس البشرية هذا الشعب اليهودي باسم ( الاشكنازم) ومن هؤلاءِ جاءَ أصحاب الدعرة الصهيونية إلى فلسطين مهاجرين بعد مقتل قبيصر روسيا ومعنى هذا أن تسعة أعشار يهود العالم هم من سلالة غير سلالة يعقوب ( الذى هو إسرائيل) وأن هؤلاءِ اليهود الذين يتصدرون الدعوة إلى الصهيونية من سلالة جرمانية سلافية أوربية محضة بدأت تتكاثر منذ القرن الثالث الميلادى . ويقول لامبروزو : أن يهود العالم الجديد أدنى إلى الجنس الارى منهم إلى الجنس السامى وهم عبارة عنطائفة دينية تميزت بميزات اجتماعية واقتصادية وانضم إليهم في جميع العصور أشخاص من شتى الأجناس ومن مختلف البشر منهم الفلاشا سكان الحبشة والألمان والثامل اليهود السود من الهند ومنهم الخزر من الحبشى التركى . وقد أَيد هذا القول ( ريبلي ورينان) . ومعنى هذا أن تسعة أعشار يهود العالم يختلفون عن سلالة أجدادهم اختلافاً واسعاً ليس له نظير وأن الزعم بأن اليهود جنس نتى حديث خرافة . وجملة القول أن اليهود القامين بحركة الصهيونية ليسوا من بني إسرائيل وإنما من هم

جنس خزرى آرى وأنهم دخلوا فى صراع مع المسيحية الأرثوذكسية فى روسيا وبولندا وأنهم قتلوا وشتتوا بعد اغتيال القيصر.

(٣) إن التوراة التي يثير اليهود حولها ضجة كبرى ويحاولوا أن يجعلوها مصدراً من مصادر التاريخ هي كتاب بشرى كتبه أحبار اليهود بأيذيهم في منفاهم البابلي وليس لها أَى قيمة علمية أو تاريخية وليس فيها أى نفحة من نفحات الروح أو الإيمان أو الخير فهي تصور اتجاهاً عنيفاً قاسياً مستعلياً على البشرية ، يريد أن يسيطر ويدمر ويقتل، وترسم طريقاً عنصرياً يحجب حقائق التاريخ الأُصيل وينكر صحائح الأُمور ومن أبرز وجوه بطلانها إِنها لاتعترف باسماعيل أبي العربولا تعترف منأبناء ابراهيم إلا باسحق ويعقوب وأنها تقوم على العنصرية . وأنها تجعل العلاقة بين الأَّنبياءِ وبين الله تبارك وتعالى علاقة صراع قائمة على عدم الثقة وقد أشار كثير من الباحثين إلى النشابه بين التوراة وبين أساطير اليونان ومن المقارنة بين قصة بدء الخلق كما وردت في التوراة وبين الأساطير السومرية وبين ملحمة الوجود البابلية لا نجد اختلافاً جوهرياً،هذا فضلا عن التباين بل التعارض الذي اشتمل عليه سفر التكوين في وصف بدء الخليقة حيث تتكرر إذدواجية الروايات التي توهم بأنها استقيت من نصين متقابلين إحداهما إسرائيلي المصدر والاخر يهودي (نسبة إلى مملكة يهوذا في الجنوب ). ومن هذا التباين بين وجهات نظر مختلفة مثبتة هنا وهناك لم يسع الخبراء آخر الأَمر إلى إلا أَن يقطعوا بـأَن النصوص التورانية إنما تعود إلى توليفات مستقاة من أربع مصادر رئيسية على الأُقل . غير عددمن روافد وفروع ربما امتد بعضها إلى ماثوارت لم تكن تمت إلى بني إسرائيل أو إلى بني يهوذا أصلا إلا أنها صارت بمرور الزمن شائعة مشتركة بين شعوب المنطقة جميعاً . وقال الباحثون أنه منذ أن أخصعت التوراة للنقد في القرن السادس عشر كأًى كتاب بدأ فريق من العلماء المسيحيين في دراسة التورأة دراسة نقدية وخرجوا من دراساتهم ببعض نتائج أهمها أن التوراة لم تكن من عمل موسى وإنما كتبت بعده بقرون طويلة . وأن الاختلافات جوهرية بين المسيحيين واليهود فيما يتعلق بكثير من النصوص الواردة في هذه الأَسفار وأن نظرة المسيحيين إلى العهد القديم تختلف بين الكاثوليك والبروتستانت الذين يضيفون إليها سبعة أسفار لا يعترف بها الآخرون وأن بين البروتستانت واليهود توافقا في بعض المضامين وأن عقيدة التوحيد التي تقدمها التوراة قائمة على ركائز من وثنيات موغلة في القدم حين كانت الأُقوام تتمثل الرب أحياناً في صورة مزدوجة متراوحة بين خير وشر

وهكذا نجد أن كل ما أورده اليهود في تورا ، استقوه من ينابيع عديدة وحضارات مختلفة وبالإِضافة إِلَى هذا التزييف نجد أن النوراة صمئت إِزاء كثير من الحقائق التي أُوردها القرآن فالتوراة لم نذكر عبارة البعث التي ذكاها القرآن ولم تفصل خلق آدم . وتصور التوراة خطيثة آدم تصويراً بشرياً صرفاً والفكرة عن الإله في التوراة لا تختلف عن فكرة البابليين عن الإلهة الذين يمشون على الأرض ويخشون من منافسة البشر في سلطانهم وقد نقل اليهود عن السومريين خرافة أن الله تبارك وتعالى يستريح في اليوم السابع بعد أن خلق السموات والأرض دون أن يفطنوا إلى الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التعب ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في في ستة أيام وما مسنا من لغوب ) . وأشارت التوراة إلى أن حواء هي التي أغرت آدم على الأكل من الشجرة ولكن القرآن دمغ هذا الوهم حين أشار بـأن الشيطان هو الذي أغرى آدم . كذلك فإن اسم حواءِ لم يرد في القرآن كذلك فإن قصة سفر التكوين في التوراة ما هي إلا بمثابة أسطورة سورية قديمة وجدت في ملحمة (أونو ما أيليش) وأن قصة الطوفان منقولة عن الأُساطير السومرية . وقد أُوردت الصحف ( جريدة العلم المغربية ٦ يونيه ١٩٧٢ ) أَن الحكومة الأُردنية تسلمت مخطوطات أثرية ذكر أنها لا تتفق تماماً مع ما ورد في التوراة حول تاريخ منطقة غور الأُردن في القرن السابع قبل الميلاد ويؤكد ذلك تزييف اليهود للتوراة الأَصلية وكانت بعثة هولندية قد عشرت على هذه المخطوطات في أَبريل عام ١٩٦٧ وقامت بإجراء الدراسات والبحوث عليها في هولندا طوال السنوات الخمس الماضية وقد قام رئيس المنطقة الهولندية للأبحاث في لاهاى بتسليم المخطوطات إلى وزير السياسة والاثار الأردني الذي صرح بقوله أن المكتشفات تقوم لأول مرة بتصحيح أخطاء التاريخ التي كانت تائي على لسان الصهيونية ». والمعروف أن الصهيرونية تتخذ من التوراة وسيلة لخداع الغربيين زعماء وشعوباً في محاولة اكتسابهم إلى جانبها في معركتها مع العرب باسم الدين وقد زينوا لهم أَن توراة هي أُم الإِنجيل ومصدر إلهامه فأَطلقوا على التوراة ( العهد القديم) وعلى الإِنجيل ( العهد الجديد) وأوهموا مسيحي الغرب أن إيمانهم يظل أبتر ما لم يؤمنوا بكل ما جاءً في العهد القديم وقد أدرجوا التوراة في المناهج الدراسية في دول الغرب على أنها مادة تاريخية تدرس كما تدرس آثار هيرودت وغيره من المؤرخين ولم يصبح عسيراً على اليهود بعد ذلك أن يدخلوا في روع الرأى العام الغربي أن فلسطين يهودية وأن لهم فيها حقوقاً تاريخية ودينية ما دام كل مواطن يدرس في طفولته في مان أرسي حكومية نضوص التوراة بكل ما فيها وقد استطاعوا

التأثير على البروتستانت في هذا الصدد . وما يزال التوراة تغذى الأساطير والخرافات التي تنعى الغرور والأنانية والحقد في الوجدان اليهودي ، ليس ضد العرب فحسب بل ضد الأسرة البشرية جميعاً . وبالرغم مما كشفه الفكر الغربي من زيف التوراة فإن جزءاً كبيراً منه ما زال مخدوعاً بها وبالرغم من استنارة عصر العلم والدليل والبرهان فإن الفكر الغربي ما زال خاضعاً لاساطير بدائية ساذجة لفقها شراذم اليهود في بداوتهم الأولى لاغراض وأطماع خاصة وما زال العلم الذي يحلل ويدقق غير قادر على أن يفضح هذه الأكاذيب. ولقد قال جوستاف لوبون قبل مائة عام « الملاحظ من الأَسفار الإِسرائيلية وترتيبها ميل ظاهر إلى استخراج نظرية من انتظام الحوادث غايتها إثبات شيء ، هذه الأسفار جميعاً إذا رصفت بصيغة الجزم بدأ حسن النية فيها هزيلا » . وتكاد تجمع المصادر الغربية العلمية على أن اليهود أعادوا كتاية التوراة في المنفى بعد أن تفجرت العنصرية عن الحقد والكراهية للعالم وانبعثت منها الصهيونية بمعنى التطلع السياسي الديني إلى العودة إلى أرض الميعاد وأنهم أعادوا كتابة التوراة على النحو الذي رسموه في منهجهم وأخلاقهم وجعلوها منطلقاً لهذا الهدف معارضاً أساساً للتوراة الموحى م، ا : فالوجهة هي تنزيهبني إسرائيل من العيوب والغاية هي العنصرية : واتخاذ موقف العداء مع كل من اختلف مع اليهود ويشير الباحثون إلى الأَثر اليوناني الأَفلاطوني على العقلية اليهودية في الترجمة اليونانية للتوراة المعروفة بالترجمة البسعينية وقد حاول فيلون التوفيق بين التوراة وتعاليم اليونان الوثنية بل أن حاخامات اليهود قاموا بتفسير الفلسفة اليونانية وأدعوا أنها قطعة متكاملة من الشريعة اليهودية . وبالجملة فإن علماء التاريخ شكوا في مصادر التوراة ودعا بعضهم إلى تمحيص الحقائق في ضوءِ القوانين العلمية .

(٣) ماموقف الإسلام من هذا التاريخ القديم الذى حاول اليهود إعادة صياغته على نحو جديد مختلف مع الوقائع الصحيحة لإتخاذه وسيلة للدفاع عن دعوتهم الصهيونية ؟ أولا: يقرر الإسلام أن اليهودية خرجت عن أصولها وغرقت في الوثنيات القديمة فشكلت منها فكرا يستهدف غاية اليهود الباطلة في السيطرة المادية ونشر الإباحية والفساد وأن اليهودية قد إنحرفت إلى المادية الطاغية وأصبحت مفاهيمها قائمة على الربا والإباحية وفلسفات التحلل والكشف ودعوات الدهرية وإنكار الآخرة والحساب وإنكار ثبات الأخلاق. ثانياً: كشف الإسلام عن قساد دعوى اليهود في الإمتياز الخاص الذي أدعوه لأنفسهم بإعلاء العنصر والجنس والقول بأنهم يتميزون على البشر، وقد أثبتت الأبحاث العلمية فساد هذا الإدعاء. ثالثاً: كشف

الإسلام فساد مفهومهم للالوهية وأنهم قد غيروا المفهوم الرباني الذي أنزل إنيهم عن الله رب العالمين وأُدعوا إِلها خاصاً لهم هو الإِله يهوه وهو كما وصفته التوراة متوحش شرير شغوف بالفساد وإراقة الدماء (يهوه رب الجنود). ويعد إنكار البعث من أخطر مفاهيمهم ويقوم على اعتبار أن الدنيا هي كل شيءِ وأن السعى لها هو وحده العمل. رابعاً: كشف الإسلام خطأً مفهومهم عن جواز اتخاذ الوسائل الشريرة في سبيل تحقيق الغايات العليا كالكذب والغدر والوقيعة واعتبارهاطريقالنجاحوكذلك دعواهم بتصورالأخلاق والإسلام يؤمن بثبات الأخلاق والتماس أخلاق الخير والبر والصدق سبيلا إلى تحقيق الغايات العليا وإنها هي وحدها سبيل النجاح الحق . خامساً: كشف الإسلام عن تزييف اليهود للصلة بين التوراة والأَديان التي جاءَ بعدها وخاصة ما يتصل ببعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في التوراة وقد حرف اليهود هذا النص لكي يجعلوا من اليهودية ديناً نهائياً وأُنكر عليهم الإسلام دعوى الجبر التي يدينون بها ودعوى التشبيه وما يعتقدونه عن الرجعة فإن فإِن كل هذه المفاهيم ليست من دين الله الحق . وكذلك كشف الإِسلام خطأًهم بالنسبة للأُنبياء وقرر عصمة الأنبياءِ وسلامة مواقفهم وبعدهم عن الشر والفاحشة أثبت القرآن الكرامة لموسى وداود وسليان ولوط وغيرهم من الأُنبياءِ الذين وصفهم اليهود بما لا يليق بعصمة الأُنبيــاءِ . كذاك أكد الإِسلام وجود مرسى وعيسى اللذين تحاول بعض كتابات اليهود التشكيك في وجودهما . كما قرر أنهما نبيان مرسلان ومن عباد الله وخلقه كذلك صحيح القرآن فكرتهم عن النبوة التي صورتها التوراة المكتوبة على أنها كذب وغش وزنا وفجور وفسق . خامساً: قرر القرآن أن التوراة المتداولة قد أصابها التحريف والتعديل والنسيان والإخفاء فهي ليست التوراة الإلهية الأُصلية ذات التعالم المقدسة والشريعة الربانية . ( فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنما قلوبهم قاسية يحرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ) . وآية تحريفها أنها لا تشير إلى الروح ولا إلى الروحانية أو البعث لليوم الاخر أي إشارة كذلك خلت من الإيمان بالغيبيات مما يدور في الحياة الأُخرى ، كما جسدت الإله سبحانه وتطاولت على مقام الأنبياء . فقد صورت الذات الإلهية في صورة بشرية ضعيفة والحقت بها صفات الجهل والغفلة والضعف . كذلك قرر اليهود أن لهم إلها خاصاً وللشعوب الأُخرى آلهة أُخرى . وأنهم أولاد الله وأحباؤه كما اتخذت التوراة المحرفة : أحبار اليهود ورهبانهم آلهة تعبد أو تشارك في العبادة واتهمت التوراة سيدنا ابراهيم بالكذب وألصقت به أخس الصفات وأقبح الفعال

أما القرآن فقد وصف إبراهيم بأنه بلغ المرتبة المثالية في الصدق وأنه وصل إلى درجة الصديقين . سادساً: أكاذيب نفاها القرآن وكذبها : فقد اتهمت التوراة الموضوعة لوطاً وسليان وداود بالباطل وادعت الشريعة في أسفار اليهود تقوم على التفرقة العنصرية وتجعل اليهود هو الشعب المختار وتنظر إلى ما عداد على أنه أقل في الدرجة وتضع قوانينها ونظمها على هذا الأساس ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينافي الأميين سبيل) وقد ادعوا أن اخذ الربامباح لهم قِبَلِ غير الإسرائيليين و كذلك غزو الشعوب الأفرنجية بحد السيف وقد دمغ القرآن اليهود في آيات تقترب من الألف و كشف زيفهم في التاريخ والعقيدة وفضح مؤامرتهم وعرى نفسياتهم وأبان تنكرهم للدعوى الإلهية وحجاجهم ولجاجهم وما قاموا به من تحريف وزيف وحجب للحقائق وألباسهم الحق ثوب الباطل واستثى منهم قلة قليلة من اليهود الذين آمنو ابرسالة الذي محمد (دكتور محمد بن الشريف)

## (٢) تاريخ الإسلام

كانت علاقة اليهود بالمسلمين سلسلة من التآمر والبغى فقبل تامر اليهود على الدولة الإسلامية التى حمتهم من بطش الرومان والغرب المسيحى تامروا على الدعوة الإسلامية والنبى وأنكروا وصفه في التوراة وتحالفوا مع أعدائه من المشركين في مختلف المواقع ، حتى اضطروا النبي إلى إجلائهم عن المدينة وكانت آخر كلماته صلى الله عليه وسلم تدعو إلى إخراج اليهود من جزيرة العرب وقد أخرجهم عمر بن الخطاب من فدك وتيماء ووادى القرى وأقطعهم أرضاً قريباً من الكوفة وكان اليهود قد هاجروا بعد تدمير أورشليم حيث قتل منهم عدد كبير عام ٧٠ ميلادية ، إلى أرض العرب للاحتاء بها حيث لم يتوقفوا عن الدس والتفرقة بن أحياء العرب وخاصة في المدينة بين الأرس والخزج وعندما هاجر النبي إلى المدينة كان بها ثلاث قبائل من اليهود بنو قنيقاع في داخل المدينة وبنو قريظة وبنو النضير في ضواحيها الجنوبية وعندما أحس المسلمون يتامر بني قينقاع الشرقية ، حاصروهم وأكرهوهم على الهجرة إلى حدود الشام وفي معركة أحد لم ينفذ بنو النضير شروط المعاهدة المعقودة بينهم وبين النبي حدود الشام وفي معركة أحد لم ينفذ بنو النضير شروط المعاهدة المعقودة بينهم وبين النبي وقد بعث الرسول إليهم من يطلب إليهم الخروج من يشرب لنقضهم العهد فلما امتنعوا حاصرهم المسلمون عشرون ليلة اضطروا بعدها إلى النروح من يشرب بعدأن أمنهم الرسول على حرب محمد وقال حماهم المسلمون عي بن أخطب زعم اليهود قصد إلى مكة يحرض قريش على حرب محمد وقال

إن بنو قريظة أقاموا بالمدينة مكرا بحمد حتى تأتى قريش فيأتمروا معها وصرحوا بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد ونجحت مؤامرة اليهود الذين ألبوا عرب الجزيرة على المسلمين وسارت جيوش الأحزاب تحاصر المسلمين في المدينة في غزوة الخندق كان مفتاح النصر في المعركة بير بني قريظة إذ أن منازلهم وحصونهم في موقع ممتاز بين جيوش المسلمين والأحزاب فسعى حيى بن أخطب لنقض المعاهدة بين بني قريظة والمسلمين وفي اليوم الذي أنسحبت جيوش الأحزاب من المدينة وفك الحصار عنها أمر النبي بمحاصرة منازل بني قريظة واستمر الحصار قرابة شهر اضطر بعده بنو قريظة إلى قبول التحكيم في تقرير مصيرهم فاختاروا حكم زعيم الأُوس : سعد بن معاذ وحكم سعد بقتل الرجال وسبى النساء ومصادرة الأُموال وكان حيى بن أخطبصاحب فكرة الأحزاب،قدانضم إلى بني قريظة ولما قدم للقتل وجه كلامه إلى النبي قائلا : « أما والله ما لمت نفسي على عداوتك » ونزلت في أمر حصار المدينة وبني قريظة سورة الأحزاب وفيها الاية الكريمة : ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها وكان الله على كل شيء قديرا ). وقد كشف القرآن أمر بني إسرائيل واستحقاقهم لسلب الملك العظيم الذي أعطاهم الله إياه وتدمير المجتمع الإسرائيلي نتيمة أشياء كثيرة منها ضعفهم عن حمل لواءِ الجهاد وتراخيهم في القنال وتحريفهم آيات الله وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل من أجل ذاك أسقط الله سيادتهم على البشرية لانحرافهم وأقام أمة أخرى بديلا عنهم تحمل رسالته الحقة : وهم المسلمون :[كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله]ولما انتهت المعارك بانتصار المسلمين وثبات الإسلام حيث دانت له الجزيرة العربية كلها بدأت مؤامرتهم بالكيد والدس وتزييف الحقائق بما أطلق عليه الإسرائيليات وبالاغتيال والقتل فكانوا وراء مقتل عمر وعثمان وعلى ومؤامرة الخلاف بين الصحابة التي قادها عبدالله بن سبأً وكان له فيها دوراً خطيراً حاول اليهود في التاريخ الحديث إنكاره حيث حرضوا أمثال طه حسين وغيره على الإدعاء بأن عبدالله بن سبأً شخصية خيالية وهمية أو أنه على الأُقل لا يمكن أن يكون له هذا الأُثر الضخم في الفتنة الذي تصورها كتب التاريخ وحاولوا التهوين من شأنه كما جاء في كتاب الفتنة في العصر الجديث. وقد حاول اليهود تزييف الرابطة الصحيحة بين دين إبراهيم ودين محمد وذلك بإنكار فرع اساعيل وبناء الكعبة والتركيز على اسحق وابنة يعقوب كورثة لإمامة

إبراهيم بعد أن حرفوا مفاهيم الرسالة التي كانت إليهم والكتاب الذي استحفظوا عليه . واتخذوامن توجه المسلمين إلى بيت المقدس وعودتهم بأمرربهم إلى الصلاة نحو البيت الحرام سبيلاللدس والتآمر حتى أنهم أثاروا ذلك في السنوات الأُخيرة حين اقتحم المبشر زويمير الأُزهر الشريف ووزع منشورات زائفة مسمومة تحت عنوان ( عودوا إلى قبلة بيت المقدس ) . ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ المدينة أن يسالم يهود المدينة وعقد معهم عقداً وآدعهم فيمه واتفق معهم على المسالمة وعلى التناصر ضد من يهاجم المدينة أو يقتحمها غير أن اليهود تغلبت عليهم عنصريتهم وتـامرهم وآثاروا الشبهات حول الإٍسلام والقرآن والنبي وحاولوا الوقيعة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار فضلا عن التآمر على النبي ومحاولة اغتياله وقد انتهى ذلك بإجلاءِ بني قينقاع بعد غزوة أحد وإجلاءِ بني قريظة بعد غزوة الخندق وكانت آخر كلمات النبي قبل اختياره الرفيق الأُعلى قوله : ( لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ) وكذاك عمد اليهود إلى إثارة الشبهات والتشكيك لإضعاف إيمان المسلمين وثقتهم بالإسلام [ ودكثير من أهل الكتاب لوير دوكم من بعدإ يمانكم كفار أحسداً من عند أنفسهم] واليهود هم الذين نظموا مقاومة الإسلام منذ ظهورهوحشدوا الدعاة لإِفساد تعاليمه وكانوا حلفاءِ القرامظة والباطنية والغلاة من الشيعة . وقدترك عبدالله بن سبأً في الفكر الإسلامي بصمات اليهودية التلمودية بدعوته إلى الوصاية والرجعة ونظرية الحق الإلهي ومن دعاتهم عبد الله بن ميمون الذي قاد أخطر الحركات الهدامة التي عرفها الإسلام . وقد تسترت اليهودية وراءِ النزعات المعادية للإِسلام وأدعى بعض اليهود اعتناق الإِسلام لأَحداث الفتن بين المسلمين وإفساد عقيدتهم وقد وضع كثير منهم في العصر الأول الأحاديث فضلا عن أنهم نشروا الأَساطير اليهودية بين العرب والمسلمين . ولقد عاش اليهود في كنف الدولة الإِسلامية في الكوفة وغيرها بعد أن أن أجلاهم عمر عن المدينة . ثم عاشوا في كنف الدولة العثمانية بعد أن طردهم النصارى من الأَن<sup>د</sup>لس وبعد سقوط الحكم الإِسلامي وكانوا في كل مكان كل مكان يتآمرون على الدولة الإِسلامية وكانت أقوى حركات تأمرهم : حركة الدونمة التي عملت في داخل الدولة العمانية وكان لها دورها الخطير في إسقاط السلطان عبد الحميد وإزالة الخلافة وفتح الطريق للصهيونية إلى فلسطين عن طريق التعاون مع الاتحاديين ثم تآمروا على المسلمين لمصلحة بريطانيا فكانوا عوناً للإستعمار البريطاني ينقلون إليه أخبسار الجيوش العثمانية ومرآكزها وتحركاتها وكانوا عوناً له في الحرب العالمية الأُولى على المسلمين في بلاد العرب وفلسطين . حتى استطاعوا أن يحصلوا على وعد بلفور . يقول أحد المؤرخين : وجدت اليهودية أنه ليس من الحكمة أن تستمر في صراعها مع الغرب المسيحى لأن ذاك يبدد طاقاتها ولا يعود عليها بلية فائدة ولهذا أخذاليهوديعملون للتحالف مع الغرب المسيحى لاستغلاله في تحقيق أهدافهم وألتى اليهود في روع الغربيين أن هناك عدواً مشتركاً لليهود والنصرانية ألا وهو الإسلام فإن لم يتحالف الاثنين على صده فإنه سوف يزحف على الحضارة الغربية ويقضى عليها وقد اجتمعوا كما يقول درزائيلي في القضاء على النصرانية والإسلام وان يستطيعوا ذاك إلا بمساعدة وتعاون المسيحيين والمسلمين الذين غطت بصائرهم الماسونية اليهودية.

## تمزيق الوحدة الإسلامية

لم يكن في مقدور الصهيونية العالمية السيطرة على فلسطين لإِقامة دولة إسرائيل إلا بالسيطرة على الدولة العثمانية . وكان هرتزل هو الذي تصدى لمواجهة السلطان والحوار معه ثم انتهى هذا الحوار إلى الرفض مما دفع اليهود إلى وضع السلطان في مكان الاتهام والحملة الشديدة والتمآمر لإِسقاطه ( راجع كتابينا : الإِسلام والغرب والعروبة والإِسلام ) فقــد جرت المؤامرة نذ عام ١٨٩٧ وسقط السلطان عام ١٩٠٩ واستطاعت الصهيونية أن تجند الاتحاديين لخدمة أهدافها وهم الذين تسلموا سلطة الحكم في الدولة العثمانية بعد السلطان ومكنوا للصهيونية بالهجرة على فلسطين وبدأت مرحلة السيطرة عليها وكان أحد الثلاثة الذين دخلوا على السلطان يحملون وثيقة التنازل ( قره صو ) النائب اليهودي ، وانتخب حايم ناحوم حاخاما أكبر عقب سقوط السلطان واستطاع أن يحصل لليهود على عدة امتيازات في البلاد التي تتألف منها السلطة العثمانية ، كما أرسلته الحكومة التركية التي تولاها مصطفي كمال مندوباً لها إلى لاهاى وناطت به الحكومة معالجة القضية التركية ، فمهد السبيل إلى الصلح الذي أقرت فيه تركيا بالتنازل عن صبغتها الإسلامية وعن اللغة العربية والشريعة الإسلامية . وكان العمــل لاسقاط الدولة العمانية وإزالة الخلافة العمانية من الأعمال المشتركة بين الصهيونية العالمية والاستعمار وكان هدفها هو قيام القوميات لتمزيق وحدة الإسلام . وكانت الحركة الطورانية في تركيا والتي حملت لواءها جمعية الاتحاد والترقي هو أولى التنظيات التي استهدفت تمزيق البلاد الإسلامية إلى قوميات وتقسيمها إلى وحدات تتصارع وتكون سهلة هينة في وجه التمامر الاستعماري والصهيوني . ولقد سلم الاتحاديون طرابلس الغرب إلى الاستعمار الإيطالي ، كما

دخلوا الحرب العالمية دون حاجة إلى دخولها لتدمير الاقتصاد العماني وفي انقلاب مصطفى كمال آتاتورك \_ خليفة الاتحادين وشقهم الثاني \_ وهو من اليهود الدونمة ،نصبت المجازر للمسلمين وسلمت البلدان الإسلامية التي كانت تابعة للدولة العيانية إلى المستعمرين بتحريض من اليهود ومؤامرتهم . ولا ريب أن الانقلاب العثاني الذي وقع عام ١٩٠٨ قد أسلم زمام تركيا لليهود الماسون الدونمة : طلعت وجاويد وجمال ونيازي وكمال ، وقد دفعوا تركيا بتوجيه ( وايزمن ) لخوض حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل وقد كان اليهود يرون في السلطنة العثمانية والخلافة والإسلام شبحاً مخيفاً خطراً على مستقبلها وعندما رفض السلطان مآرب الصهيونية قرر المحفل الكوني خلع عبدالحميد وكلف فرسان تركيا الحكماء المستترين بالإسلام على حد تعبير الدكتور الزغبي ـ تنفيذ القرار فنفذوه عام ١٩٠٩ ويقول بعض المؤرخين : إن الإِنقلاب العثماني أمر بيَّت له يهود سالونيك منذ نصف قرن حتى يتم على أيدى مسلمين كانوا يهوداً في الأُصل فأُسلموا لأُجل هذه الغاية . ولا ريب أن خطة الدونمة في التقية بإعلان الإسلام والإِقامة في سالونيك البعيدة عن الرقابة كان عملا مرتباً مدروساً فقد قامت في سالونيك الأُوكار السرية حيث نفذ المرتدون أبشع التعاليم التي تستهدف إشاعة الفرقة والاستغلال وتدريب الأتراك على الرشوة والاغتصابوشهدت تركيا ولادة الدونمة المؤلفة من اليهود المتظاهرين بالإسلام وقد حفل التاريخ الحديث بعدد منهم عمل على تحطيم الأَمبراطورية العثمانية وتحويلها إلى أَشْلَاءِ مَمْزَقَةً . وفي خزائن وزارة الخارجية التركية عدد كبير من الوثائق التي تثبت أن الذين قادوا حملة تمزيق الأمبراطورية هم من الدونما وهناك قوائم كاملة بالعائلات اليهودية التي تظاهرت بالإسلام لتغطى تـآمرها . وجاء لورنس على خطى هرتزل في سبيل إكمال المهمة وإتمام الخطوات. كان يعمل للصهيونية العالمية داخل العمل للاستعمار البريطاني ، وراح يتخيل نفسه فارساً صليبياً بعد أن درس الحروب الصليبية وظروفها وأحوالها وقد أعلن أن هدفه الرئيسي هو تفتيت الوحدة الإسلامية ودحر الأمبراطورية العمانية والعمل على وضع العرب في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة ومتنافرة وغير قابلة للتماسك على حد قوله. لقد كان لورنس يعرف كيف ينقل العرب من الوحدة الإسلامية إلى القوميات المتنافرة ليقيم الحواجز بين الأَجزاءِ العربية حتى لا يتحقق لها وحدة ولا كيان ، ومن هنا كانت دعوته إلى استبدال الخليفة بواحد من أهل البيت كالشريف حسين والمزايدة عليه والدُّعوة إلى خلافة عربية بديلاً عن الخلافة الإِسلامية . ولقد زج لورنس بالعرب في معركة مع الترك لحساب الاستعمار والصهيونية العالمية بعد أن أعلنت خدعة إقامة الدولة العربيسة بعد الحرب واستطاع بهذه الخدعة أن يمزق وحدة العرب والترك في الدولة العمانية وأن يعلن الاقتتال بين المسلمين حتى إذا ما تحررت سوريا وفلسطين من نفوذ الأتراك سيطر عليها الانجليز والفرنسيين وأعلنوا أن الحروب الصليبية التي كانت قد جاءت منذ ثمانمائة عام قد انتهت.

### (٣) الفلسفة الماسونية المسمومة

كانت الماسونية هي الواجهة الأولى الى اتحضنت حولها اليهودية التلمودية لنفث سمومها في المجتمعات والفكر وتغيير القيم والمفاهيم وقد استطاعت بها السيطرة على المجتمعات الغربية والفكر الأوربي ثم انتقلت المحاولة إلى مجال الفكر الإِسلامي والمجتمع الإِسلامي بعد أن تشكلت المحافل الماسونية في البلاد الاسلامية بدعوى أنها عامل من عوامل مقاومة الاستعمار والاستبداد . وجل الذين دخلوا في هذه المحافل كانوا يستهدفون اتخاذها وسيلة لمقاومة الإستبداد الذي فرضه حكام الشرق وأُمرائه ، أو النفوذ الأَجنبي الذي فرضه الاستعمار ظناً منهم أن هذه الجماعة قد استطاعت أن تقضى على مظالم الناس في الغرب حين استطاعت إشعال الثورة الفرنسية والثورات الأخرى وكانت هذه هي بعض أساليب الإغرء التي حملها دعاة الماسونية إلى أهل العالم الاسلامي فخدعوهم بها ، ولم تكن قد تكشفت بعد تلك الخلفيات البعيدة المدى للمحافل الماسونية أو الثورة الفرنسية . ويمكن القول أن أول من تنبه لاخطار المحافل الماسونية هو السلطان عبد الحميد ولكن أسرار هذه المحافل وخلفياتها ظلت خافية على المسلمين والعرب حتى سقوط السلطان عام ١٩٠٩ وقيام حكم الاتحاديين ربائب المحافل الماسونية الذين احتوتهم الصهيونية العالمية لخدمة أهدافها . ومن ثم بدأت تتكشف قليلا قليلا تلك المخططات وعرف في هذا أن الإِنقلاب العَمْاني كان ثمرة المحافل الماسونية وإن الدونمة واجهة اليهود في تركيا قد استطاعت إحتواء جماعة الاتحاد والترقي لخدمة أهداف متبادلة يتحقق بها للاتحاديين الوصول إلى الحكم ويتحقق بها للصهيونية العالمية الوصول إلى فلسطين . ونحن في سبيل دراسة مخططات الصهيونية التلمودية حيث لاتعنينامن الماسونية غير مخططاتها ( وقد تناولنا تاريخها في كتابنا : الإِسلام والدعوات الهدامة ) نجد أن التلمودية قد استطاعت أن تطرح مفاهيم الإلحاد والمادية والمادية وسموم الهدم والتدمير والإلحاد

والاحتقار للأديانف تضاعيف تاك التعليات التي كان يتلقاها أتباع المحافل والتي كانت أساسأ لنجاحهم وفوزهم في كسب عضوية المحافل أو رسوبهم . ذلك أن فلسفة الماسونية قد حرصت على ابتعاث الفكر الوثني والإِباحي والباطني القديم كله وإعادة صياغته من جديد على حدد قول القائل : لقد نبشت الماسونية قبور ابيقور الكلبي وأحيت ما يلي من عظام مذهب الدهريين ونبذت كل تكليف ديني وغرست بذور الإباحية والإشتراك وزعمت أن الاداب الإلهية عمليات خرافية كما زعمت أن الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل الإنساني وأنكرت الأُلوهية ورفع روادها وخاصة ( فولتير ورسو وديدرو) عقيدتهم بالتشنيع على الأَنبياءِ وأَلف فولتير الكتب في تخطئة الأنبياء والسخرية بهم والقدح في أنسامهم وعيب ما جاءوا به فأخذت هذه الأَباطيل في النفوس مأَخذها ونالت من العقول منالها فنبذ الناس في أوربا الديانةالمسيحية ونفضوا يدهم منها ، ثم جاء طه حسين وجورجي زيدان وسلامه موسى وغيرهم لينقلوا هـــذا الفكر الوثني الأباحي إلى اللغة العربية بعد أن تحول في المحافل الماسونية إلى عقائد. وابتدعت الماسونية عبارة مهندس الكون الأُعظم ، لتحل محل اسم الله تبارك وتعالى بدعوى أنها توافق ذوق كل من يطلب الدخول إلى الماسونية سواءِ أكان مؤمناً أم مادياً أم كافراً وهي خدعة ماسونية التجاؤ إليها بينًا هم في أعماقهم وفي الدرجات العليا من الماسونية ينكرون وجود الله ويفرضون ذلك على أعوانهم إن الهدفالأساسي للتلمودية الصهيونية الذي تتولى تحقيقه المحافل الماسونية هو سيادة الانحلال الروحي والفساد الأخلاق حيث يقول البروتوكول الثالث : إن مصلحتنا تقضى بانحلال الشعوب غير اليهودية . ومن هنا يمكن تقييم مدى الخطر الذي نفذ إلى المجتمع الإسلامي عن طريق هذه المفاهيم الني انطلقت في الصحافة والثقافة وحاولت أن تكون لها تياراً خطيراً كان بعيد الأثر في الهزائم والأخطار التي حاقت بالمسلمين والعرب في السنوات المتصلة منذ بدأت الصهيونية التلمودية تركز على الفكر الاسلامي لاحتوائه وقد أجمع قادة الماسونية على أن الماسونية تعتبر الإنسان كبهيمة عجماء خالية من النطق فهو على مذهبها آلة صاء بلا نفس عاقلة . وإن غاية الماسونية القصوى أن تسوق البشر إلى فكرة فك كل قيد يضبط شهواتهم ليخلعوا كل سلطة وينبذوا كل دين ويعيشوا عيش الحيوانات غير الناطقة وينقادوا إلى أوامر زعماء الماسونية انقياداً أعمى (كتاب الماسونية وأسرارها) من هنا نرى كتابات ماركس وفرويد وسارتر ودور كايم وغيرهم تستهدف تحقيق هذا الهدف توحويل هذه الغايات التلمودية البعيدة المدى في استعباد الشعوب وتدميرها إلى نظريات في

النفس والأخلاق والأدب والاجماع ثم جاءت تبييعة كتابنا أمثال : أمين الريحاني وفيلكس فارس وطه حسين وسلامة موسى ولويس عوض وغيرهم محققة لهذا الهدف بترجمة تاك القصص المكشوفة الفاجرة ، وإشاعة هذه الروح من التحلل في الثقافة والأَدب والفكر جميعاً . تقول الفلسفة الماسونية : إن حرية الأباءِ لا تتفق مع مصالحنا وعاياتنا أبدا ، ولذلك يجب تربية الأطفال وفق مناخ مقدر من قبل دولتنا : والسيطرة على الشباب هي من أولى غايات الماسونية وأهدافها يقول: دعوا الكهول والشيوخ جانباً وتفرغوا للشباب بل تفرغوا حتى للأَطفال فإنه لابد من تربية الأَطفال بعيداً عن الدين وعندما ترى الان كيف تصدر الكتب عن الشباب وعن الأطفال وكيف يدعون إلى كراهية الآباء والأسرة وكيف تتعالى الصيحات بأن الاجيال يجب أن تكون حرة وإن هذه الأَجيال ليس لها أَساتذة أو معلمين وحين نجد ازدياد الصراع بين الأبناء وآبائهم نعرف كيف استطاعت هذه الآداب أن تفسد الأَّجيال الجديدة . وتقول نشرة مجلة فرنسا الجديدة الماسونية : إن ذوى الغرائز السافلة أ كثر عدداً من ذوى العواطف الشريفة ، كل يتطلب السلطة ويود لو كان صاحب الأمر والنهى وقليلون هم الذين يقيمون الخير العام فوق منفعتهم الشخصية . ولا يخبي أن مجموع الشعب يسير وراءِ الأُميال المتغلية والخرافات والعادات والتقاليد والمذاهب المؤثرة في العواطف ، وما منزلة فضيلتي الصدق والاستقامة في الأُمور السياسية سوى منزلة عيوب ونقائض ( الغاية تبرر الواسطة )ومعنى هذا هو إفساد أخلاق المجتمع ونظم الحكم في الشعوب وبؤكد الباحثون أن الفلاسفة الذين ظهروا في أواسط القرن ١٨ قد عمدوا وضع الفلسفة الماسونية المسمومة التي تنكر وجودالخالق والزعم بقدم العالم وعدم الحاجة إلى الأخلاق والفضائل. وإن هذه الفلسفة الماسونية قدظهرت بعد ذلك في كل بلدعلى السنة بعض الكتاب ونشرتها صحفهم و ذاعوابها ومن دعواهم: الوطنية لينفسح أمامهم الطريق إلى السيطرة ويقولون أن الاخلاق خيال باطل وكذب محض وأن الرايات الوطنية هي آية الظلم والاستبداد ويقولون أن الوطنية هي العامل الذي يقف أمام غاياتنا وهم بهاجمون أيضاً نظام الجندية وشرف العسكرية ويدعون إلى خراب الأُلفة البشرية ومحاربة الأُسرة والهجوم على رب العائلة ، وإن الأَمر الجوهري في استمالة الناس إلى جماعتهم إنما هو إفراد الرجل عن عائلته وإفساد أخلاقه والدعوة إلى الخلاعة وإفساح الطريق له حتى يقضي على نظام الزواج فتنهدم الأسرة ، وهم يدعون إلى تسامح الرجل في أمر زوجته ويصفون الزنا بأنه شريعة الطبيعة وتقول كتاباتهم : أنه لو بقي البشر على سذاجة

طبيعتهم لكانت النساء كلهن مشثركات بينهم . وهكذا تصل عملية الهدم للمجتمع والأسرة والشباب إلى أَبعد الغايان والفلسفة الماسونية هي التي حاولت أن تربط بين الغدد والأُخلاق وتلغى إرادة الإنسان وأخلاقه وقدرته الخاصة على الاختيار بين الخير والشر وهم يجددون الفلسفة الأُغريقية القائمة على عبودية الناس للناس ويجعلون من المرأة أداة للمتعة ويدعون إلى تقديس الجمال وعبادة الجسد . وينشرون هذه المعاني الفاسدة بعد أن هدمتها المسيحية وسحقها الإسلام ونشر بدلا منها الأخاء الانساني وتكريم المرأة وتقديم الأخلاقيات على المعانى الجمالية . وقد ثبت بوثائق أكيدة في بعض محافل الماسونية قولهم : إن إبليس هو رئيسهم وأنه هو قائد الإِصلاح البشري وهو المطلق لحرية العقل ويقول اليهودي لمن : أشيد بذكرك ياشيطان يا ملك وليمتنا وأقرئك سلام الطيب يا إبليس وأرفع إليك بخورى المقدس أنت الذي قهرت يهوه إله الكهنة . وقد حاولت النشرات الماسونية أن تربي أسلوب التحلل والفساد في أتباعها ومن ذاك ما وجهته إلى أعضائها : ما رأيك في الحب الحر أو الزواج الحر المحرر من شرائع الدين ، هل عدم التعدى على حياة الأَّفراد هو عندك مبدأ مقرر ، ما رأيك في إسقاط الجنين وقتل الطفل ، ماذا تفهم بحرية الفكر ، لو أمرت بعمل ما يضاد آراءك فماذا تصنع ولا ريب أن هذه أَفاق من الشر والفاحشة والحقد على البشرية جد خطيرة تحاول الفلسفة الماسونية أثارتها في نفوس أتباعها . وهكذا نجد التلمودية الصهيونية قد نشرت تحت لباس الماسون أول اتجاهات الهدم للمجتمعات ومحاربة الأديان بالدعوة إلى الفكر الحر ، وبذاك أسقطت القيم الدينية والأخلاقية وفتحت الباب واسعاً أمام تحقيق أمبراطورية الربا التي لا تقوم إلا بالفساد . ولقد ترجمه كثير من كتاب العرب مؤلفات أريد بها ترويج هذه المعانى وإثارة مناهيمها في عقول ونفوس المسلمين والعرب ومن ذلك كتاب ( هكذا تكلم زرداشت ) الذي ترجمة فيلكس فارس عن نيتشة كما ترجم أيضاً ( إعترافات دى موسيه ) وقد أشار في مقدمة كتابه أنه يود أن يقدم لشباب الشرق العربي هذه المعانى التي يرى أنها علاجاً أدبياً لداءِ العصر ، كذلك تجد في كتابات أمين الريحاني تقديره البالغ لهذه المعانى وترويجاً لها ودعزة إلى تكريم فولتير الذي جاهر بحرية العبادة وطعن الأُديان . يقول الدكتور متعب مناف : إن الجمعيات الماسونية عصبة دولية قصد منها إلى إماتة الشعور القومى والخلقى لدى أعضائها وإيقاعها فريسة الخوف والطلاسم حتى يبقى كل منهم مشدوداً بالجمعية وعلى إستعداد للتضحية بقيم الدين والأخلاق والخلق والقومية

في سبيل تحقيق الأهداف التي ستطلبها رغبات الطغمة الموجهة ، وقد فسروا هذه المعميات بالشكل الذي يضيع كل القيم الدينية والقومية وللتأكدمن ضرب هذه القيم لابد من انتزاع كرامة الإنسان عن طريق إيقاعه تحت عامل الخوف بجو رهيب بين الهياكل العظيمة ومناظر الموت والجحيم حيث يلف العضو الجديد ويوضع في تابوت وقد استغلت التلمودية الصهيونية نوادي الروتاري والليونز في سبيل بث التعاليم الهادفة للسيطرة على العالم عن طريق حصر الجنس والمال والقوة السياسية في أيدى حفنة من اليهود وجعل هذه المنبهات القوية لبني البشر وسائل تتحكم عن طريقها الأطماع اليهودية في تغيير تركيب العالم السيابي والاقتصادي والفكري بما يتفق مع المخططات اليهودية ». وهكذا نرى كيف أن موجة عاصفة من التحلل الخلثي والإلحاد والإباحية والشكوك قد ألقيت في أفق الفكر الإِسلامي ، تحت أَسهاءِ مختلفة منها الأدب الغربي ومنها مدرسة العلوم الاجتماعية ومنها مذاهب التحليل النفسي والتفسير المادي للتاريخ والوجودية وغيرها وهذه كلها ليست في حقيقتها إلا صياغة لها طابع علمي براق وكذاب للمخططات التلمودية التي نفثت سمومها تحت اسم الفلسفة الماسونية وكونت عليها أجيال وأتباع وقد وجدنا هذه التجربة ومن يكتب عنها في بلادنا حين كتب الدكتور أحمد غلوش يكشف بعض أسرار الماسونية ويقول أنها تخالف مبادى؛ الإسلام ويقول : كنت قد دخلتها وتركتها من زمان بعيد لما تبينت منافاتها للأُصول الإِجمَاعية ومجافاتها لوصايا الأديان السهاوية وأن أتباع هذه الطقوس يتنافى مع جميع الأديان لأنه يتنافى مع الكرامة الإنسانية ( المصور ١٩٣٩.٧.١٤ ) ولكن الصحف التي كانت على ولاءِ كامل للفكر التلمودي في الفترة وخاصة الهلال والمقتطف والمقطم والأهرام فإنها لم تترك هذا الرأى يمر هكدا دون أن تحشد له من ينقده من أتباع الماسونية الذين أشاروا إلى أن عدداً كثير من أعلام مصر كانوا من أتباع الماسونية وفي مفدمتهم كما ذكرت المصور : الخديو توفيق ، حسين فخرى باشا ، سعد زغلول ، إدريس راغب ومحمد عبده ، قاسم أمين ، محمد بخيت ، جمال الدين الأَفغاني ، الأَمير محمد على.أحدد ماهر ، حسن نشأت ، مكرم عبيد ، حسين صبرى ، فؤاد أباظة ، على جمال الدين ، على عبد الرازق ، حامد الشواربي ، محمد خالد حسنين ، فارس نمر خليل مطران ، حبيب لطف الله ، فهمي ويصا ، يوسف وهبي ، وقد تأسس أول محفل في مصر ١٨٣٠ وعرف بتبعيته إلى محفل يورك في لندن ولا ريب أن هذا يعني أن للماسونية دوراً كبيراً في الاحتلال البريطاني وفي الخطط السياسية والإجهاعية التي توالت منذ ذلك الوقت.

ويمكن القول أن العالم الإسلامي قد عرف مثل هذه المحافل في هذه الفترة بالذات وبذلك نتعرف الى نفوذ الصهبونية التلمودية ومدى تأثيرها على تزييف الفكر والثقافة وإفساد الأخلاق . وأن غاية الماسونية التي هي تطعيم أكبر مجموعة من الكتل البشرية بأفكار التلمود كانت واضحة في تنفيذ هذا المخطط . وهي الدعوة إلى إشاعة الإباحة والرزيلة التي بعتبرها البهود وسيلتهم الأولى لتحقيق أغراضهم ، وقد تسر لهم ذلك بتحكمهم في التمثيل السيائي وكتابة الروايات ونشر المودة وعن طريق الجمعيات الرياضية والفرق الموسيقية . والمسارح والصور الخليعة والروايات الخارجة والإغاني البذيئة والمواخير وغيرها من المؤسسات التي تربي الناشئة عقلياً وجسمانياً وعن طريق الصحافة والثقافة وتحرير المقالات المخالفة للدين والأخلاق ونشر الأدب المكثوف والعلماني الخالي من كل دين المجرد من كل اعتقاد للدين والأخلاق ونشر الأدب المكثوف والعلماني الخالي من كل دين المجرد من كل اعتقاد وعكن القول بلا تحرج أن ما يسمونه « الفكر الحر » ما هي إلا مؤامرة تلمودية يودية تستهدف القضاء على كل مقررات الأديان والأخلاق وأنهم هم صانعوا بهجها ودافعوا دعاتها إلى العمل ولقد وجدنا هذه الدعوة تستشرى في أفق الفكر الإسلامي في الثلاثينات والأربعينات وتقدم كل معاول الهدم للقيم .

# (٤) الصهيونية : امبراطورية الاربا

مهدت الماسونية الأرض للحركة الصهبونية : حتى مكنتها من أن تحقق انتصارات ثلاث : هى السيطرة على المسبحية الغربية وأوربا بالثورة الفرنسية وعلى المسبحية الأرثوذكسية وروسيا بالثورة البلشفية وعلى بلاد العرب والاسلام بإسقاط الدولة العانية والخلافة الإسلامية. وبذلك أصبحت أهداف [ امبراطورية الربا ] قابلة للتحقيق في تقدير مخططهم وأصبح في استطاعة اليهود أن يعلنوا أنهم قادرون على تنفيذ مخططهم الذي تضمنته بروتو كولات صهبون وفي الحرب العالمية الأولى حصل اليهود على وعد بلفور بإنشاء وطن قوى في فلسطين ، وفي الحرب العالمية الثانية قامت إسرائيل في قلب الوطن الإسلامي ثم استطاعت أن تسيطر على القدم عام ١٩٦٨ . غير أن هذه الانتصارات التوالية التي تمت في غفلة من المسلمين وقبسل أن ينتبهوا إلى المحاذير التي وقعوا فيها نتيجة استسلامهم لمخططات الغزو التلمودي والتغريب الاستعماري طوال أكثر من قرن من الزمان قد صدمتهم صدمة أيقظتهم لكي يكتشفوا هذا الخطر ولكي يتحركوا إلى طريق الإصالة والتماس منابع دينهم وأسلوب فكرهم الذي

هو الطريق الوحيد الذي يستطيع أن يصل بهم إلى تدمير أمبرطورية الربا ولقد كانت معركة العاشر من رمضان علامة على ذلك الطريق . لقد أتاح وقوع بروتوكولات صهيون في أيدى غير اليهود فرصة لكشف هذا المخطط الدموى الماكر ، وكان خليقاً بالمسلمين والعرب أن يتنبهوا ويأخذوا حذرهم ويلتسمو الطريق إلى المقاومة والمواجهة وبروتوكولات حكماء صهيون أَو [ الإِنجيل البلشني] كما أطلق عليه سرجي نيلوس أول من نشره على العالم باللغة الروسية . من سبعين عاماً هو صياغة عصرية لأحكام التلمود وضعت في روسيا تستهدف إخضاع الشعوب وتأسيس امبراطورية صهيونية برأسها ملك ليكون امبرطوراً للعالم كله على أساس القلدة على السيطرة على الصحافة والذهب في العالم ، ولقد تعالت صيحات اليهود بمحاولة التنصل من البروتوكولات والإِدعاءِ بأنها زائفة وقد ساعدهم الماركسيون على ذلك ودافعوا عنهم دفاعاً شديداً كما حاولوا التفرقة بين الصهيونية واليهودية . وقد أحصيت تصريحات خطيرة في تصوير اتجاه المخطط منها قول الحاخام تييا موزغ : اليهودي لا يقنع بهزيمة المسيحية بل يريد تهويد أتباعها . ومهما حاول اليهود التنصل من البروتوكولات فإنها تفضحهم وتدمغهم ، فإن مجريات الأَحداث كادت تجرى وفق المخططات ، وأن نصوص البروتوكولات تكشف أخلاقيات اليهود فهي واضحة الدلالة على روح البغضاء والعنصرية والتعصب الديني والجشع للسلطة ، وأنها لا تتعارض مع أساليبهم ومطامعهم وأهوائهم على نحو يؤكد صلته بهم وصلتهم به فالمخططات تؤمىء بما يريد اليهود أن يفرضوه على العالم من قدرة وسلطان على إحداث المؤامرات والانقلابات والمشاكل والثورات وأن دعواهم إلى قسمة العالم إلى معسكرين يتناحران قد تحقت فعلا . وإن ما ورد من تصريحات متعددة يدل على أن الصهيونية جادة في العمل للسيطرة على العالم . ومما يدل على سلامة نسبة البروتوكولات إليهم أن عدداً من النبوءات التي تضمنتها قد تحقق علا وأهمها نبوءة تدمير القيصرية الروسية ونشر الشيوعية فيها ونبوءة سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية على أيدى اليهود ونبوءة عودة اليهود إلى فلسطين ونبوءة سقوط الملكيات في أُوربا وقد زالت الملكيات من أَلمانيا والنمسا ورومانيا وأسبانيا وإيطاليا ونبوءَة إِثَارة حروب عالمية لأُول مرة في التاريخ يخسر فيها الغالب والمغلوب ولا يظفر بمغانمها إلا اليهود وتلتني مع البرتوكولات لتزكى مصدرها كل كتابات اليهود في جميع العصور ، فكتابات [ماكس نوردو] وكتابه الانحلال الذي أُصدره عام١٨٩٣ وحمل حملة شعواءِ على الحضارة الغربية ثم كتابات : شينجلر ، وجويلز ، وبرادانيف من نفس الطراز وكتابات

هرتزل ( الدولة اليهودية ) ومذكراته تسير في نفس الخط والاتجاه وتفضح نفس المخطط َ وتكشف يوميات هرتزل الأسلوب والوسائل التي اتخذتها الصهيونية في تحقيق هدفها وكلها تقوم على الرشوة والكذب والعنف والانتهازية وكأنها هي التطبيق العملي للبروتوكولات وإن ما كتبه هرتزل قبل سبعين سنة تقريباً هو نفسه ما حدث في السنوات الأخيرة وهو نفسه ما نفذته الحركة الصهيونية ولقد كانت محاولات هرتزل كلها تتركز حول إغراء السلطان عبد الحميد وأعوانه فلما فشلت المحاولات بدأت عمليات التهديد ومحاولات الاغتيال وانتهت بالمؤامرة التي نفذت بواسطة الدونمة وحزب الاتحاد والترقي يقول الأستاذ نجيب صالح أن مذكرات هرتزل تحكي قصة الصهيونية وكيف استغلت ضعف تركيا فأرادت أن تشترى فلسطين منها واستغلت عطف حكام أوربا والبابا وتاجرت بهم حيث تدعو الحاجة وكيف أن فلسطين لم تكن إلا مجرد أرضية من الأرضيات التي تحط عليها الأمال الصهيونية وتحمل المذكرات أنموذجالتفكير الصهيوني وأسلوبه المراوغ. ومن يوميات هرتزل ممكن استخلاص حقيقة أساسية هي أن الحركة الصهيونية تنسق مع الاستعمار دون أن تنسى هدفها العنصري وأنها استعملت في تحقيق غرضها وسائل لا أخلاقية وهي تؤكد البروتوكوت وتمضى مذكرات وايزمان زعيم الحركة الصهيونية وأول رئيس في نفس الاتجاه وتكشف النقاب عن التعاون الوثيق بين قوى الاستعمار واليهودية العالمية في محاولة تسلم فلسطين لليهود بدون سكان وقد قامت المحاوت كلها على الرشاوى والتحايل على القانون والدعايات المضللة والتهريب والمؤامرات السرية والعلنية وأفظع طرق التعذيب والوحشية وعمليات الإبادة بالجملة ولقد كان وايزمان أَشد مكراً ودهاءاً من هرتزل ويرى أن هرتزل كان رجلاساذجاً ويقول أما أنا فكنت أعتبر الحركة الصيونية عملية إرتقاء حيوية يجب أن ننمو كما تنمو ( الغرسة ) علينا أن نراقبها ونعني بها إلى أن تصل إلى درجة النضوج . وكان الصهيونيين الروس يتمسكون بما قاله حكماء اليهود ( الذي لا يمكن للذكاء أن يفعله فإن الزمن أي العمـل والسعى والتنفيذ سيعمله ) وإن هرتزل لم يكن من الشعب لذلك لم يدرك القوى الكامنة وإن هرتزل فشل في خطته المبنية في الاعتماد على الأُغنياءِ وعلى الطبقة العليا وأصحاب النفوذ والبنوك والممولين. أما نحن فلم يكن لنا إيمان أو ثقة بتلك الطبقات » هكذا ونجد إن ما رسمته البروتوكولات هو ما يقوم به هرتزل ثم وايزمان ومذكرات ناحوم جوللمان تكشف عن نفس الخط: خط التآمر والغلر وفكرة جولدمان تدور حول اقناع العرب بقبول

الموطن التموى اليهودي وهذا الاقناع كما يراه جولدمان له وسائل غريبة فصلتها البروتوكولات غير أن هذه المحاولة لا ممكن أن تمر في موازين التاريخ والبشرية وطبائع الأُشياء.ذلك لأُنَّهَا تقوم في أساسها على أسلوب الاغتصاب والإرهاب ممايحول بينهاوبين الحياة والاستمرار . حيث يقوم الأَّمر على إدعاء غير صحيح في واقع التاريخ أو الكتب المنزلة ، والوصول إليه يتم بالتلفيق والباطل ، والوسيلة إليه إبادة أهل الأرض الحقيقيين لإسكان قوم مهجرين من أرض أُخرى ، ثم يقوم على دعوى الوعد الذي يدعى أنه أعطى لأبناء إسرائيل قوم ليسوا من بني إسرائيل أصلا ثم هم اليوم وبعد أكثر من ربع قرن لا يملكون القدرة على الإِّقامة والاستكفاء الذاتي بالرغم من أنهم اعتصبوا أجود أراضي الشام ، فما زالت أمورهم تدار عن طريق الإعانات التي يأَّخذونها بالتهديد من أثرياء اليهود وعلى الاتفاق مع الدول الكبرى على أداء دور كلب الحراسة للنفوذ الاستعماري ، وما تستطيع هذه التلفيقات كلها أن تقيم دولة يكتب لها البقاء : ثم إن اسرائيل تعيش داخل عالم عربي يتجاوزها نحو إلى ٢٠ أو ٣٠ مرة وأَن هذه العالم في طريقه إلى إمتلاك الثروة والطاقة والتفوق البشرى وأَنه مع مرور الزمن لابد أن يزيل هذا البناء الزائف المبنى على الرمال ( أَفمن أَسس بنيانه على تقوى من الله خير من أَسس بنيانه على شغي جرف هار فانهار به ) . يقول ناحوم جولدمان : إن إحدى التجاوزات العظمي في تاريخ الصهيونية هو أنها لم توجه الالتفات الكافي للعلاقات مع العرب حتى الصياغة اللامعة للمسالة اليهودية . أنها مشكلة [تحويل شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب [ترتبط بقدر مزعج من العمى عن رؤية المطلب العربي في فلسطين ، ففلسطين لم تكن أبداً ، أرض بلا شعب حتى في زمن هرتزل ، لقد كانت مأهولة بمئات الألوف من العرب الذين كانوا سيحققون في مجرى الأحداث المعتاد عاجلا أو آجلا دولة مستقلة منفردة أو وحدة في إطار عربي كبير ». وهكذا تبدو الصهيونية على أيدى دعاتها وقادتها عملا إجرامياً وغير إخلاق ولا أَساس له لا من التاريخ ولا من المنطق ولا من طبائع الأَشياء وإنما هو قائم بالادعاء والتامر والغصب والسيطرة وكلها عوامل لابد أن تتحطم بمرور الزمن وتكشف زيفها للناس وحتى بعد عدوان ١٩٦٧ فإن رأى المراقبين أن إسرائيل قد بعدت عن السلام ، وأن هذه الإنتصارات العسكرية لا تجلب لها الاستقرار وأن العرب والمسلمين لا يمكن أن يقبلوا بالغزو لا يقيموا على الضيم ولن تحتويهم الخطط التي وضعت للحصرهم في حل عربي وإنما هم ينطلقون الآن إلى حلى إسلامي عن طريق الجهاد . ﴿ وَيَقَلُّ اللَّهِ الْمَارِبُوجِرُ وَأَلْفَرَيْنَهُ لَيْنَالُ وَجَارُوهُ عِنْ

موقف المعارض لبقاء إسرائيل ولكن الحس العربي الإسلامي لا يرى في ذلك إلا نوعاً من الخداع ومحاولة لأن يقسم اليهود أنفسهم إلى صهيونية وغير صهيونية ليخدعوا العرب وبدعاوى الفصل بين اليهودية والصهيونية والواقع الذى تشهد به مختلف وثائق الصهيونية وكتاباتها الأَصيلة أن الصهيوئية واجهة لليهودية التلمودية ، وآية ذلك أَن التوراة المكتوبة بأيدى أحبار اليهود تتضمن نفس الهدف والمخطط الذي تسعى إليه الصهيونية الحديثة وتعمل من أجله : هدف الادعاء بالسيطرة على أرض الميعاد من النيل إلى الفرات باعتبارها وعداً خاصاً لإسرائيل وليس وعداً عاماً لإبراهيم وذريته ومنهم إسماعيل والعرب والمسلمين . وأن المحاولة قد بدأت بعد الضربة التي وجهت إلى اليهود في روسيا القيصرية على أثر مؤامرتهم وأنهم كانوا يستهدفون الحصول على أى أرض تأوى هجرتهم وأن فلسطين بالذات لم تكن في مخططهم إلى وقت طويل وإنما كان هناك محاولة للوصول إلى أى مكان في ظل إثارة مشاعر العالم حول نكبتهم وخداع المسيحيين البروتستانت بما ورد في التوراة وتجنيدهم للعمل من أجلهم وإذا كانت اليهودية دين والصهيونية حزب سياسي فان الخلاف بينهما ليس في الأهداف والغايات وإنما في الوسائل حتى تعطى اليهودية للصهيونية إنطلاقافي الحركة ويمكن القول عند تجاوزها للخطط المرسومة أن ذلك ليس من الدين ولكنه من السياسة فالأَمر كله خداع ، والخطوات كلها انتقال من حق مزعوم إلى أسلوب عجيب من المراوغة. ولقد طرحت الصهيونية بيروتوكولاتهافي أفقالفكرالبشرىأسلوبا منأقسي أساليبالفساد والانتهاك للحرمات والوصولية وإنكار الخلق والرحمة وأَقامت ذلك الروح من الانتهازية الذي حملت لوائه من بعد كل المذاهب المادية وفى مقدمتها الماركسية والفرويدية والوجودية ولعلنا حين نقرأً قولهم مثلا : (كلما وجدنا أنظار الرأى العام العالمي تتجه نحو الحقيقة يجب أن نعمل على تحويله إلى اتجاه آخر ، أن واجبنا أن نشغله عن أى طريق أو تفكير جدى سليم بإثارة موضوعات لها طابعها الإباحي ولتلهيهم وتملأ فراغهم بمختلف أنواع الملاهي والمباريات الترفيهية والفنية والرياضية : شعارنا القوة والرياء وفي سبيلهما وللوصول إلى غايتنا ينبغي أن لا نحجم عن ﴿ اللجوء إلى الرشوة والخداع والخيالية . علينا أن نقدم دون تردد على اغتصاب ملكية الغير ) . هذا الأُسلوب في التعامل مع الناس والمجتمعات من شأَّنه أن يطرح في أَفق المجتمعات روحاً خطيرة من الفساد والجريمة ، يتعارض تمام المعارضة مع روح الدين الحق ومع تعاليم الإسلام التي دعت إلى الأخلاق والرحمة والتقوى والساحة . وحيث نسجد دعوة ( التلموديين إلى المحط

من كرامة رجال الدين ) نعجب لسريان هذا الروح في أفق المجتمع الإِسلامي وحين نرى الدعوة إلى انخاذ وسائل العنفوالخديعة والمكر نأسف لسريان هذا الروح في أخلاق المسلمين وحين نرى التلمودية الصهيونية تعمل على إتارة روح الإنحلال والفساد الأخلاق نجد تقبلا شديداً لهذه الفلسفة ونجد نتائج ذلك غاية في الخطورة على المجتمع الاسلامي . فلقد شاعت هذه المعانى التي تعمل على تقويض أركان الإيمان في الشعوب والأُمم على نحو من شأنه أن يؤدى إلى زلزلة مكان العقيدة في النفوس وهكذا نجد أن المقررات الصهيونية في إفساد المجتمعات الغربية قد تسربت إلى المجتمع الإسلامي مع الفلسفات والنظريات المادية التي تدرس اليوم في كثير من معاهد الإِرساليات والجامعات ، وإلى الأَثار المترتبة على ما تطرحه الصحافة والكتب المترجمة من سموم وانحلال وخاصة فيما يتعلق بالقصة والرواية والمسرحية والفيلم السينائي وما يتصل بذلك من المسارح والملاهي وعلب الليل والمخدرات والسموم والخمر واندفاع مجموعات من الشبات والفتيات في طريق الإِباحة والفساد . ولا ريب أن هذه التجاوزات التي يضطرم بها المجتمع الإِسلامي كله هي من أكبر العوامل التي تؤخر تصفية الغزوة الصهيونية وتمد في أمد الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الذي يعتمد على تهدم المجتمعات وفسادها وتحللهها وعلى المسلمين في يقظتهم أن يعلموا أن هدف الصهيونية التلمودية هو إِقَامَةً إِمبراطورية الربا التي لا تقوم إلا على الفساد والإِنحلال الذي يؤدي أَإِلَى الاستدانة والترف ورهن الممتلكات وبيع العقارات وتحول أملاك المسلمين في ديارهم إلى مصارف الربا وتسديد القروض التي تتضاعف فوائدها عام بعد عام . أن هدف الصهيونية هو تهويد العالم فكرياً وإحلال مفاهم المادية في قلوب وعقول الناس وإعلاء حيوانية الإِنسان وإذلال إنسانيته ومنع القوى الخيرة القائمة على بناءِ المجتمع الإِنساني . إِن الربا والإِباحية والتفرقة العنصرية واستغلال الشعوب هي دعوة اليهودية العالمية في كل عصر وبيئة وهم يجددونها اليوم تحت أسماء عصرية ومذاهب أيدلوجية . ويستخدمون في سبيل ذلك ما سموه علوم الأنثرلوبوجيا والنفس والعلوم الاجتماعية ودعوات الإنفجار السكانى وغيره لتبقى هـــذه المجموعة القليلة من اليهود المسيطرين على مقدرات الامم وثروات الشعوب هم وحدهم المالكين ويبقى العالم كله بعد ذلك عبيداً لهم وخدما ولا يزال الصراع بين هذا الفكر البشرى الوثنى الإِباحي المادي وبين الفكر الرباني المصدر الإِنساني الطابع وسيظل مضطرما حيي يتم الله نوره ويحق الحق بكلماته ويتحطم هذا الفكر ويدمر هذا الكيان ولابد اللأمة الإسلامية أن

تصمد فى مجال الامتحان وأن تقوم على المواجهة والمقاومة والمرابطة فى وجه هذا الخطر . ثابتة ذاكره الله تعالى ، ملتمسة الأصالة والمنابع الأصيلة وقد كشف الله للمسلمين سنن المجتمعات والحضارات وكيف ينهار الفساد والظلم فلا يبتى إلا الحق والخير . إن كل دعوة باطلة زائفة لابد أن تسقط مهما تمكنت ووجدت من يناصرها بالباطل ولقد يطول بالباطل الزمن ويخدع الناس البريق الخاطف ولكن الحق لابد أن ينتصر ولقد عرض الحق تبارك على المسلمين مزالق الأمم التى هوت وأهمها أنهم خالفوا سنن الله تبارك وتعالى فى الثبات على الحق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمرابطة فى الثغور فليلتمس المسلمون اليوم هذا المنطلق إلى النصر . (عسى ربكم أن يملك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ) .

سادساً: الفكر التلمودى الصهيوني محاولات الكشف عن زيفه (١) استكشاف أعماق المخططات

تعددت المحاولات لاستكناه أعماق الفكر التلمودى الصهبونى وظهرت مؤلفات كتبها مفكرون لهم تجربتهم وخبرتهم تكشف زيف هذا الفكر وتشير إلى أبعاده الخفية وإلى غاياته الخطيرة ولعل من أقدم هذه الدراسات كتاب اليهودى الدولى الذى كتبه هنرى فورد ونشرته مجلة دير تورن عام ١٩٢٠ والتى تحول قرآئها بنشرة من مائتى ألف ٣٠٠ ألف ولقد استطاع فورد أن يحلل النفسية اليهودية ومطامعها ويكشف خفاياها قال إن شريعة اليهود تسمح لليهودى أن يعامل به جاره اليهودى ، وقد تفرقوا فى الشعوب دون أن يمتزجوا بها أو يدخلوا عليهم ما ليس من خصائص جنسهم وأن اليهود تسللوا إلى المنظمات غير اليهودية ليسيطروا من وراء ستار واستطاعت الدعاية اليهودية أن تقنع الأمريكيين أن فلسطين هى أرض اليهود وأن اليهود أطلقوا على عداء الآخرين لهم أن تقنع الأمريكيين أن فلسطين هى أرض اليهود وأن اليهود أطلقوا على عداء الآخرين لهم حاول اليهود تطويق الإقتصاد الأمريكي فحاول بكتابته أن يكسر الطوق ويحرر الاقتصاد حاول اليهود قد توجه جهدهم للسيطرة على الصحافة والمسرح والسيا بغية توجيه الذوق فقال أن اليهود قد توجه جهدهم للسيطرة على الصحافة والمسرح والسيا بغية توجيه الذوق العام والتأثير فى المجماهير وقد تم لهم تكييف الرأى العام فى أمريكا على الصورة التى يريدونها فهو علكون ٧٠٪ من الصناعات ويعيشون حيابهم الخاصة ويحسون بالتفوق على الشعب فهو علكون ٧٠٪ من الصناعات ويعيشون حيابهم الخاصة ويحسون بالتفوق على الشعب

الأمريكي ويسكنون منعزلين وأشار هنرى فورد إلى الدور الذى قام به اليهود في مؤتمر الصلح فأشار إلى أن باروخ اليهودى مساعد الرئيس ولسون في مؤتمر الصلح كان له نفوذه حتى أن الأمور سارت بوحى اليهود الذين اجتمعوا في باريس لغاية واحدة وهي تحقيق برنامجهم وتنفيذه وقد تمكنوا من تنفيذه كما يريدون دائماً . (ومما يذكر أن باروخ لعب الدور الهام نفسه في الحرب العالمية الثانية فقد كان اليد اليمي للرئيس روزفلت طيلة سنوات رئاسته وصديقاً لتشرشل) وقال أن الصهيونية اعتمدت في دعم سلطاتها على وسيلتين هما المال والصحافة وقد استطاعت الدعاية الصهيونية أن تقنع الأمريكيين بأن فلسطين هي أرض اليهود وأن ما يحتاجون إليه هو مساعدتهم في العودة إليها . وقال فورد أن اليهودي هو صاحب بدعة السوق المالية ( البورصة ) وبدعة حاملي السند ( السند يدفع لحامله ) وإلى بوالص الشحن المجردة من الأسماء والشركات المحدودة . إن اليهودي هو في الواقع صاحب رءوس الأموال الموحيد لكنه لا يشيد بذلك في العادة وقد ساد نفوذ اليهود على سوق الأوراق المالية في برلين وباريس وفرانكفورت وهمبرج وإن مصرف انكلترا قد أنشيء بإشارة ومعاونة يهود هولندا الفارين الذين أخفوا أموالم تحت اسم (حامل السند) .

(۲) ويصور وليم جاى كار فى كتابه: « أحجار على رقعة الشطرنج » الدور الخطير الذى قام به اليهود فى تخريب العالم ، فيقول أن المخطط هو تدمير جميع حكومات وأديان العالم ويتم الوصول إلى هذا عن طريق تقسيم الجوييم (غير اليهود) إلى معسكرات متنابذة تتصارع إلى الأبد حول عدد من المشاكل التى تتولد دونما توقف مشاكل اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتاعية ويجرى تدبير حادث فى كل مرة يكون من شأنه أن تنقض هذه المعسكرات على بعضها فيحطمون الحكومات الوطنية والمؤسسات والقواعد الدينية . ولتحقيق الهدف أشار المؤلف إلى استعمال الرشوة والمال والجنس للوصول إلى السيطرة على الأشخاص الذين يشعلون المراكز الحساسة على مختلف المستويات فى جميع الحكومات وفى مختلف مجالات النشاط الإنساني ويعد السيطرة على الصحافة وأجهزة الأعلام هدف أساسى فى تنفيذ هذا المخطط بحيث الإنساني ويعد السيطرة على الصحافة وأجهزة الأعلام هدف أساسى فى تنفيذ هذا المخطط بحيث مشاكل العالم المختلفة . وقد أثارت الصهيونية التلمودية الحروب الاستعمارية لإنهاك الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية وإنهم هم الذين نظموا الثورة الفرنسية عام ۱۷۷۹ . ويشير إلى أن كارل ماركس كتب البيان الشيوهي تحت إشراف جماعة من النورانيين ويشير إلى أن كارل ماركس كتب البيان الشيوهي تحت إشراف جماعة من النورانيين

42

التلموديين وفي نفس الوقت كان (كارل رينز ) الأُستاذ بجامعة فرانكورت يكتب النظرية المعاكسة للشيوعية تحت إشراف جماعة أخرى من النورانيين أنفسهم بحيث يكون كما ظهر في المستقبل في مقدرة رؤوس المؤامرة العالمية استخدام النظرية المتعاكستين في التفريق بين الأُمم والشعوب بصورة ينقسم بها الجنس البشرى إلى معسكرين متناحرين ويمهد هذا للمرحلة ا'تالية وهي تسليح كل من المعسكرين حتى يدمر بعضهما البعض ويدمران كل ما لدمهما من نظم سياسية وروحية . وقد أكمل العمل الذي وضعه (كارل ماركس ، وكارل رينز) فرد يك نيتشة الذي عرف باسم فلسفة تيتشة وكان هذا المذهب الأساسي الذي تفرع عنه فيها بعد المبدأ الفاشيسي ثم المبدأ النازي وهذه المذاهب الثلاثة هي التي آذنت بإشعال نيران الحربين العالميتين الأُولى والثانية . وكان مخطط النلمودية الصهيونية الذي يطلق عليه المؤلف اسم ( النورانيين ) يهدف إلى تنظيم ثلاث حركات عالمية . هي ١ ـ الشيوعية المشتقة من مبادىء • الكانية المشتقة من نظريات نيتشه . ٣ - الصهيونية السياسية . وذلك للتمهيد والإعداد لإشعال ثلاثة حروب عالمية والإعداد لإشعال نيران ثورات كبرى فالهدف من الحرب العالمية الأُولى هو الإِطاحة بحكم القياصرة في روسيا وجعل تلك المنطقة معقل الحركة الشيوعية الالحادية وتم التمهيد لهذه الحرب بواسطة الخلافات بين الامبراطوريتين البريطانية والأَلمانية هذه الخلافات الني ولدها عملاء الصهيونية في تاك الدول وجاءً بعد الحرب الأُولي " بناءً الشيوعية » كمذهب واستخدمها لنسف ما بمكن نسفه من الحكومات والدول وتدمير العتقدات الروحية للشعوب . أما الحرب العالمية الثانية فقمه مهدت لها خلال الخلافات بين الفاشيين وبين الحركة الصهيونية حتى تتمكن أنحيراً من إقامة دولة إسرائيل في فاسطين كما كان من الأهداف المرسومة ، أن يستمر بناء الشيرعية العالمية وتدعيمها حتى تصل إل مرحلة تعادل فيها قوتها مجموع قوى العالم المسيحي الغربي ويتمتضي المخطط عند ذلك إيقافها عند هذا الحد حتى يبدأ العمل في تنفيذ المرحلة التالية وهي التمهيد للكارثة الكونية الثالثة والنهائية . أما الحرب العالمية الثانية فقدرسم مخططهاعلى أساس أن تنشب نتيجة النزاع الذي يثور بين الصهيونية السياسية والعالم الإسلامي ويقضى المخطط المرسوم أن تقاد هذه الحرب وتوجيه بصورة يحطم فيها الوطن العربى ومن ورائه عالم الإِسلام . ويتمول المولف أن اليهود قد أزاحوا تعاليم الدين الموسوى وأحلوا محلها عديداً من المبادىء الهدامة والنظريات المادية والإٍلحادية التي تستهدف الأَديان والشرائع الساوية وكل ذلك إرضاء للحقد القديم على الإِنسان، هذا

الحقد الذي توارثه المرابون وكهنوت الشر منذ أزمنة سحيقة وللجشع إلى السيطرة على كافة خيرات الجنس البشرى وتجريد الجميع مما مملكونه ثم حرمانهم من حق التملك إلى الأبد وقد تطورت هذه النظريات حتى ولدت الشيوعية وأصبحت قاعدة الهيجان العالمية ، وسلاح محفل المرابين وقوى الشر الإلحادية لتحقيق مخططهم في اليطرة على العالم وسكانه ويشير المؤلف إلى أَن الثورة الانجليزية كانت من صنع التلمودية الصهيونية ، فقسد تمكنوا من شراءٍ . ( كرومويل) زعم الثورة حتى استطاعوا بعد ذلك الإطاحة بالعرش البريطاني ثم بعد ذلك تم تصفية كرومويل وسيطر المرابون العالميون على بنك انجلترا والاقتصاد الانجليزى ننيجة لما أثارته الثورة من اضطرابات . ويتحدث بعد ذلك عن الثورة الفرنسية وكيف تم تجنيد الدوق أُورليان ابن عم الملك لويس السادس عشر حتى صوت إلى جانب اعدام عمه في البرلمان الفرنسي ثم بعد ذلك أحاطره بالفضائح إلى أن تمت تصفيته ووضعت رأسه تحت المقصلة ثم تلاه بعد ذاك غيره من أحجار الشطرنج التي حركها المرابون العالميون فكان يتم تصفية كل واحد منهم عندما ينتهي الدور المرسوم له أو عندما يشعرون أنه عرف أكثر مما يجب فسيق دانتون إلى المقصلة ثم لحقه روبسبير بعد أن أصابته رصاصة أعجزته عن فضح المؤامرة . ويتحدث المؤلف عن الدورالذي لعبته اليد الخفية في توصيل نابليون بونابرت إلى القمة وكيف قامت تاك القوى بتمويل حملات نابليون لتدمير الدول المحيطة لفرنسا وكيف كانت تاك القوى أيضاً تقوم بتمويل جيوش الدول الأُخرى في سبيل الإبقاء على حالة عدم الاستقرار ضهاناً لاسته, ار العائدات الهائلة من الأموال والتي تـأتي من تجارة الحروب حتى كانت نهاية نابليون التي خطط لها المرابون والتي تحكي في ظاهرها غير أسبابها الحقيقية . وتحدث المؤلف عن التاريخ الخني للتغلغل اليهودي في أمريكا وكيف استطاعوا السيطرة على الاقتصاد الأَمريكي بالسيطرة على بنك انجلترا وكيف أن أرباب المال العالميين خططوا لاغتيال الرئس الأمريكي بنيامين فرانكلين حينها فضح أهدافهم ثم أحكم وا سيطرتهم على الاقتصاد الأمريكي إلى اليوم. يقول المؤلف أنه بعد الحرب العالمية الثانية أضحت الكرة الأرضية كرقعة الشطرنج عليها قطع من أناس يتخيلون أنفسهم زعماء وقادة دول كبرى وكانت اليد الخفية تحرك ستالين وتشرشل وروزفلت حتى اشتعلت الحرب وانتهت وتحطمت النازية وأنشئت إسرائيل وبدأً السباق الرهيب فلم تنته الحرب بحكم الصراعات الدائرة على الأرض بقدر ما فتحت مجالات أخرى للصراع تمكن في نهايتها الحركة الأُخيرة في لعبة الشطرنج الدولية » أ. ه فإذا

أضفنا إلى هذا تصريح الحاخام عمانويل رايتوفيتش عام ١٩٥٤ تكتمل الصورة حيث يقول «أن هدفنا هو: ١- إشعال نيران حرب عالمية ثالثة . ٢- تحريض الولايات المتحدة ضد الإتحاد السوفيتي . ٣- اعتبار زعماء الدولتين مجرى حرب . ٤- القضاء على الأجناس غير الإسرائيلية . ٥- قبل عشرات سوف نجعل البشر عبيداً لنا وسنوجه كل مخترعات الرجل الأبيض نحو فنائه .

(۲) وينطلق (شريب سبيريه فيتش) في كتابه: (حكومة العالم الخفية) عن إقناع كامل بوجود هيئة بهودية لها صفة عالمية قدر عدد أفرادها في أوائل القرن السرين ثلاثمائة رجل بهودي يرأسهم أحدهم نظامهم دكتاتوري استبدادي ويعملون وفق خطة قديمة مرسومة للسيطرة على العالم فهم أشبه بحكومة خفية تحكم الشعوب بواسطة عملائها ولاتتواني عن قتل أو تحطيم كل من يحاول الخروج عن طاعتها أو يقف في سبيل تنفيذ مخططها ولها من القدرة والنفوذ ما يمكنها من إيصال أي خفير إلى الزعامة وقمة المسئولية وتحطيم أي قائد حيا تشاء وترجع هذه المحاولة في نظر المؤلف إلى أن اليهود لم يستطيعوا أن يقيموا دولة رغم محاولاتهم المشكررة التي كان تعقب كل منها تشتت جديد وتشرد في مختلف أنحاء العالم، وفي بابل بعد أن أغار بختنصر على مملكة بهوذا عام ١٨٥ قبل الميلاد وساق أهلها أسرى اخترع زعمائهم فكرة الوعد ورسخوا في أذهانهم خرافة (شعب الله المختار). ويشير المؤلف إلى علاقة الماسونية بالصهيونية إلى الماسونية واستغلالها وهناك كثير من الناس من يجزم بأن الماسونية بجيمع محافلها تدار عن طريق التسلسل من قيادة بهودية من الناس من يجزم بأن الماسونية بجيمع محافلها تدار عن طريق التسلسل من قيادة بهودية لا يدخلها غير اليهود. وتحاول الصهيونية الإدعاء بأن اليهودية أول دين محترم أنزله الله يدخلها غير اليهود. وتحاول الصهيونية الإدعاء بأن اليهودية أول دين محترم أنزله الله على هذه الأرض وإن ما عداه فهي أديان باطلة. وأن هذه الأديان أوجدت الفرقة بين الشعوب وإنهم بمجهوداتهم سيحطمون الأديان ويعيدون الناس إلى دينهم هم.

(٤) وقد استطاع أرنولد توينبي ومجموعة أخرى من المفكرين أن يستكشفوا أعماق المخططات التلمودية الصهيونية على نحو قدم هذه الحقائق: أولا: إن فكرة الصهيونية والوطن القومى اليهودى فكرة لم يختلج بها قلب يهودى شرقى ، والعملية كلها من صنع أقلية صغيرة من نسل اليهود المرتدين الذين اعتنقوا اليهودية في المرحلة الأنجيرة من تاريخها الطويل وإن الحركة الصهيونية تعتمد في زعمائها ودعاتها على اليهود السلافيين المنغوليين من أهل

بولندا ودول أوربا الوسطى والشرقية . وإن هذه الحركة تنطوى على فكرة لا تمت بصلة إلى التراث التقليدي بل تعتبر من وجهة نظر اليهود المتدينين مناقضة لهذا التراث فكما أنها فكرة رجعية في صميمها ومحوطة بالمخاطر السياسية . ثانياً : إن اليهود الذين أغروا بالهجرة إلى فلسطين هم مجموعة من أخلاط صعاليك روسيا والنمسا والمجر وألمانيا وأسبانيا أمدتهم الجالبات بالمال لتشيد بهم بناء دولة . ثالثاً : إن الحركة الصهيونية في ذاتها لم تكن قادرة على اغتصاب فلسطين وإنما حدثت المأساة لأن الغرب أراد أن يعوض اليهود عن المظالم التي حاقت بهم على الغربيين ولكن هذا التعويض لم يكن على حساب الغرب وإنما كان على شعب برىء لا ينتمى إلى العالم الغربي ولا يمكن تحميله ما حلق باليهود من مظالم وتعتبر جرائم الصهيونية في حق العرب أشنع من جرائم النازية ضيد اليهود . رابعاً : إن المسألة اليهودية عبر التاريخ هي وليدة الصراع بين اليهودية والمسيحية الغربية ولم يكن للعرب والمسلمين شأن في هذا الصراع فهم لم يسهموا في خلق المسأَّلة اليهودية أو تفاقمها بل على العكس أتاحوا لليهود فترات من الأَّمن والاستقرار ولولا احتماء اليهود بالراية الإِسلامية التي كانت حامية لأَمل الكتاب لما بقى اليهود حتى الآن لما كان ينالهم من اضطهاد المسيحيين لهم باعتقادهم الفاسد في نبيي الله عيسي وقد كانت المسيحية ولا تزال حتى الآن في روسيا وأَلمانيا والنمسا وأَسبانيا بتعضيد اليهود تكن لهم أشد البغض وتعمل على قطع دابرهم ولكن الاسلام ترك لهم حرية عاشوا في ظلها آمنين قروناً طويلة . خامساً : إن إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين لم ولن يؤدي إلى حل المشكلة اليهودية بل قد أدى إلى تفاقمها في صورة انقسام خطير في المجتمع اليهودي العالمي ذاك أن إمكانية القضاء على مقاومة عرب فلسطين أصحاب الحق الشرعي في البلاد معدومة تماماً لأَنهم ليسوا من القلة والتخلف كالهنود الحمر أو سكان استراليا الأَصليين وإنما يتمتعون بوفرة عددية وتراث ثقافى وإنتهاء للعالم العربي وكلها أُمور تجعل إبادتهم مستحبلة .

(٥) يرى اليهود الذين يدعون أنهم غير صهيونيون فساد الفكرة الصهيونية ومن هؤلاء : الميربرجر الذى يقول : إن الصهيونية حركة سياسية تستخدم التاريخ لأغراضها الخاصة التى تسيء في الوقت نفسه للدين اليهودى كدعوة روحية عامة وتحصرة في دعوة سياسية غومية ضيقة فقيم الدين اليهودى مالا نجده في الصهيونية التي تمارس سياسة عنصرية ضد العرب مثلا وهذه مخالفة مباشرة لتلك القيم وبالتالي فإن إقامة دولة إسرائيل بشكلها الصهيوني مخالف لصورة أرض الميعاد كما تحدثت عنها التوراة . ويرى الحاخام الميربرجر أنه ليس الإسرائيل

أى حق أخلاق أو تاريخى بالوجود فى فلسطين ، ويرى خطأ محاولات الصهيونية فى بسط سلطانها على اليهود فى سائر أنحاء العالم ويدين محاولة المنظمة الصهيونية العالمية باستخدام اليهود الأمريكيين كأداة فى يد السياسة الخارجية الإسرائيلية . أما ألفريد لينتال فى كتابه : ( إسرائيل ذاك الدولار الزائف) فيقول إن الكثير من المسيحيين الغربيين اندفع إلى تأييد الصهيونية وإسرائيل كوسيلة من وسائل مقاومة خلق وحدة عربية إسلامية وان بعض المسيحيين تقبل « الإدعاء » بأن التوراة تطالب بعودة يهود اليوم الموجودين فى منفاهم إلى فلسطين وإن الصهيونية أصبحت قادرة على استغلال المسيحي العادى فى أمريكا والمنظمات المسيحية لأهدافها وخاصة بعد تزايد التزاوج المختلط بين المسيحيين واليهود ، فإن اليهودى عندما يتزوج مسيحية فإنه يدعم قضية إسرائيل بقوة بينا الشريك المسيحي للزواج لا يستطيع إلا أن يبدى مسيحية فإنه يدعم قضية إسرائيل بقوة بينا الشريك المسيحي للزواج لا يستطيع إلا أن يبدى مسامحاً كاملا مع رفيقه

# (٢) بصمات التلمودية على النظام الغربي

كشف كثير من الباحثين عن بصات التلمودية في النظام الغربي : هذا الأثر الممتد منذ أكثر من مائة سنة في مجال السياسة والاقتصاد والاجتاع . حيث استطاعت التلمودية إملاء أوضاع ومذاهب عن طريق الماسونية أولا (علاقاتها وطقوسها وهياكلها) وآخرها في الشيوعية ومبادئها وغاياتها ، وفي التجارة والاقتصاد والمال ، هم مخترعو البنك والكبيالة والأسهم ونظام الفواتير . وهم مصمموا الأزياء وزينة النساء ، وهم الذين أعلنوا نظام المنفعة ، سواء وافق الفضيلة أم خالفها والحق عندهم هو الذي يمثي مع القانون ولا تعاقب المحاكم عليه : هذه المبادىء وضعها اليهود وشاع العمل بها في الغرب وإن جميع أنظمة الغرب التي كان لليهود أصبع في وضعها أو تغذيتها أو في تفسيرها ونشرها قد وضعت أما لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال أو لمصلحة طائفة أخرى من أهل القوة والتأثير أو للترويج لنزعة من النزعات التي يرتاح إليها فريق ويسخط لها فريق . ويقول الدكتور سيسيل روث في كتابه (تاريخ اليهود): إن اليهودي التهي كان محروماً طوال القرون الوسطى من مزاولة أي مهنة أو حرفة أخرى . ويقول بازنب لينفيون مؤلف كتاب (شعب غريب) : أن اليهود يرفضون سيطرة الدين على الدولة أو الكنيسة على الدول لأن هذا معناه أن تصبح الديانة المسيحية مفروضة على أولادهم لذاك كانوا أول من

نادى بفصل الكنيسة عن الدولة في أمريكا وأنهم قا. اتجهوا في أمريكا إلى السيطرة على الأعلام بإنشاءِ الصحف ( نيويورك ورلد ، نيويورك تيمس ، واشنطون بوست ) ومنهم أكبر عـدد من المحامين وأكبر رؤساء المحكمة العليا من اليهود حتى اليوم وقد أفلست بعض الجاليات الأوربية أمام الشبكة اليهودية المحكمة ، وقد زحفوا على المدارس والجاميات واحتكروا صناعة السينما والتليفزيون وهم لا يتركون هيئة إلا إندسوا فيها ،ثم يحاولون بعد أن يوجهوا كل شيء فيها إلى ناحية حاجة تنفهم ، وهم الذين مزقوا ملابس السيدات تحت شعارات مختلفة : الوجودية ، والأُباحية ، الحرية العارية . وهم الذين يصدرون كل الصحف والمجلات العارية وهم الذين يسيطرون على تجارة الدعارة ويملكون ويديرون أعظم الكابريهات وهم انذين يسيطرون على تجارة النساء في أمريكا وأوربا وهم الذين ابتدعوا ظاهرة الخنافس في أوربا وأمريكا ، وهم الذين اخترعوا ظاهرة الهيبز ، والطبيب الذي أعاد تركيب حقن الهلوسة أستاذ جامعي بهودي هو الذي أقام مستعمرات للعرى ومحطات لتدخين الحشيش وقد اتجه اليهود بعد الحرب العالمية الثانية إلى كتابة تاريخ المسيحية وتأكيد أن الدين وليس التفكير الحر المستقل هو الذي جعل المسافة بين اليهود والمسيحية عميقة وأن هذا التعصب الديني هو الذي جعل اليهود مسئولين عن محاولة صلب المسيح ، ولذاك جات كتب ومسرحيات وأَفلام ما بعد الحرب تحول بكل قوة أن تغير هذا المعنى واتبجه اليهود أيضاً إلى الفاتيكان يحاولون أن يجدوا وسيلة للعفو عن اليهود وتبرئتهم وذهب المليونير جاكوب بلادستاين لمقابلة البـابـا عام ١٩٤٩ وبحث مشروع العفو عن اليهود وتجددت المحاولات حتى انتهت بقرار المجمع المسكوني بالعفو عن اليهود ويقول أحد الباحثين الغربيين : إن الفصل بين الدولة والدين في الدول الغربية ساعد على إنصهار اليهود في هذه المجتمعات . لقد حلت المشكلة اليهودية في دول غرب أوربا بتحرر الدولة عن الدين ، ولكن مع تحرر اليهود من الاضطهاد كانت اليهودية تسيطر على المجتمع بأسره وأصبحنا نواجه مشكلة تحرير المجتمع من اليهودية وأوضح ماركس أنه يستحيل تحرير المجتمع من اليهودية إلا بالقضاءِ على البرجوازية تلك الطبقة التي ارتبطت سيطرتها على المجتمع بسيطرة اليهودية عليه.

(٢) ويقول جاك دوماك ومارى لورا فى كتابهما : ( التحدى الصهيونى ) إن النفسية اليهودية قوامها الحقد والقسوة على الجنس البشرى وقد اكتسب اليهود هذه النفسية من تعاليم اليهودية كما وردت فى التوراة المحرفة فإن نصوص التوراة تفيض وحشية وعنصرية

ومنها استقى اليهود تركيبهم النفسي وقد استغلت الصهيونية هذه النصوص وغذت عقول اليهود بها وهم قتلة الرب وجلادي المسيح .

(٣) ويكشف الباحثون عن محاولات الصهيونية التلمودية في احتواء الفكر الغربي المسيحي ويمثلون لذالك بكتاب (في قلعة ذى اللحية الزرقاء) وهو مذكرات في إعادة تعريف الثقافة: بقلم جورج شتانير وهو كتاب صريح تتضح فيه محاولة الصهيونية في احتواء الحضارة الغربية وتحويل مجراها في الاتجاه الذي تبغيه دون استخفاء أو استحياء وقد حاول المؤلف إسناد دور حضارى مختلق لليهود ليجعل منهم حملة ألوية المدينة عبر التاريخ ، ويضخم شتانير من أحداث اليهود في معسكرات الاعتقال وقيمتها بحيث يراها تصبح محوراً للفكر العالمي والمنطلق الذي يبدأ منه التمهيد لمستقبل البشرية ويدعو إلى محو الماضي البشري الحقيقي من الذاكرة كي يهيء التربة إلى غرس صهيوني جديد ويحاول أن ينفخ في حادثة تعذيب النازية لليهود وهي حادثة محدودة ثبت أن حجمها لا يساوي هذا التهويل الخطير الذي حاول به اليهود اتخاذها تكأة للهجرة إلى فلسطين وإلى ابتزاز أموال الألمان .

(٤) وهكذا نجد أن الفكر الغربي قد تنبه إلى مخططات الصهيونية وأكاذيبها وخداعها وأن الفكر الإسلامي لا يقل كشفا ودحضاً لهذه المسلمات المسمومة التي حاولت لتلمودية فرضها وترديدها خلال أكثر من قرن من الزمان . ولا ريب أن مؤامرة اليهودية العالمية هي أخطر مؤامرة على البشرية في العصرالحديث وليست إلا واجهة من واجهات هذه المؤامرة قد سيطرت الصهيونية على الأعلام العالمي واستطاعت أن توجه أخبار العالم كله الوجهة التي تتفق مع أغراضهم وسيطرت التالمودية الصهيونية على الجامعات التي تصوغ العقول وتكتب التاريخ وقد تمكنت من فرض سيطرة كاملة على المناهج والدراسات بحيث نجد أن الأغلبية الساحقة من أعضاء هيئات التدريس من اليهود والمؤامرة تستهدف إحتواء العالم فالعالم في نظرهم أحقر من أن ينتمي إلى اليهود ، فاليهودية التلمودية تحتقر العالم كله ، وقد وضعت الصهيونية خطتها على أساس الاستيلاء على ثلاث : ١ - المصرف ٢ - الجامعة . الصحيفة بالسيطرة على المال وعلى التعليم وعلى الفكر والأعلام وظنوا أن ذاك سيجعل العالم يفكر على الوجهة التي يرسمونها له . ومع ذلك فقد أخذت اليقظة تعم العالم كله ،

والفكر الإسلامي الآن يقود حركة اليقظة ويكشف زيف هذه المخططات. وأن أكبر الحقائق

التي يجب أن يتمسك بها الفكر الإسلامي اليوم هي أن الدفاع عن القدس هو من شأن المسلمين جميعاً وأنها ليست قضية عربية فحسب وإنما قضية إسلامية تخص جميع المسلمين في اعالم حيث تبلغ الحكومات الإِسلامية اليوم ٣٢حكومةوعليه أنينبه إِلىمحاذير السطحية أَو الخطأَ في فهم أهداف الصهيونية التلمودية التي تعلن الحرب على الإِسلام كدين وفكر وثقافةوتراث ومنهج حياة وأنها تعمل على تسميم الآبار وإثارة الشبهات لتدمر هذه القوة التي استعصت على الغارات والغزاة ولاريب أن حرب الصهيونية التلمودية إنما تستهدف العقيدة والفكر والثقافة أَساساً . ولا ريب أنه الإضافة التي قدمها ( ولم جاى كار ) في هذا المجال هي من الونائق ذات الأَّه هية الخطيرة في كشف مخططات الصهيونية وأُهدافها البعيدة المدى في تنبيه المسلمين أولا والبشرية كلها إلى ذلك والخطر والطريق الذي يسلكه إلى غاياته المسدومة وفي هذه الدراسات ما يصم كتاب الشيوعية بالخزى البالغ لدفاعهم عن اليهود والصهيونية ومحاولة تبرئتهم من البروتوكولات . وفي كتاب ( الدنيا لعبة إسرائيل ) مزيد من التحليل الذي قدمه الكاتب في كتابه : ( أَحجار على رقعة الشطرنج ) وأهمها الحقائق الآتية . أولا : كشف عن أن الشيوعية ومحتوياتها ليست إلا جزءًا من مؤامرة دولية كبرى دعاتها التلموديون وهدفها القضاء على الأَّديان والمشل العليا . ثانياً : ما من ثورة فاسدة قامت إلا كان وراءَها اليهود ولا حرب قذرة إلا هم مشعلوانزرهاوماكلالمواخيروالأوكاروادواتالانحلال السائدة في أكثر بـقاع العالم إلاولهم ضلع رئيسي فيه بل هم كل شيء فيه . ثالثاً : إن العبقرية الجهنمية اليهودية تتجلى في مجموع ترتيبات المخطط الذي اعتمد ثلاثة تنضات ضاهرة التناقض يرتدي كل منها قناعاً مختلفاً عن الاخر مغايراً بصورة أساسية للقناعين الاخرين،بيد أنها تدور جميعها في فاك واحد هو الفاك الإلحادي وتنصب غاياتها البعيدة العميقة إلى هدف واحد هو تحقيق مؤامرة الشر الأبدية والوصول إلى إخضاع العالم بناًسره لدكتاتورية شاملة مطلقة لإخلاص منها هي دكتاتورية محفل صهيون أما التنظمان الآخران بعد الشيوعية فهما النازية والصهيونية. رابعاً : مكنت الحرب الثانية الشيوعية من التهام نصف العالم ووصولها إلى درجة من الذوة تعادل فيها مجموع قوى العالم العربي . ويتناول أرنولد توينبي في كتابه : ( مشكلة اليهودية العالمية ) هذا المخطط الرهيب فيأخذ عليهم فساد سرد تاريخهم الذي يكتبونه من وجهة نظرهم البحتة وحدها وسيطرة فكرة شعب الله المخار على أذهان اليهود طوال السنين والأحقاب وأمام هذا يجب إعادة بحث التاريخ اليهودي على ضوء التمحيص العلمي المدعم عا تسفر عنه

الكشوف الأثرية من وقائع وبينات ، ذلك أن اليهود حين استهوتهم الفكرة المسمومة فكرة : إنهم شعب الله المختار وقعوا في خطأً مميت وانحرف بهم احتضانهم لهذه الحقيقة إلى العقم الفكرى وأن اليهود قد أوهموا مئات الملايين من البشر \_ بما فيهم الكنيسة المسيحية \_ \_ ( وباستثناء المسلمين ) أوهموهم على مدى العصور والأحقاب بأن تاريخهم مقدس . وقال المؤلف: المسيحية والإسلام هما أهم حدثين في التاريخ ولولا ظهورهما لعاشت اليهودية في ظل وثنية هلينية مثلماً يعيش اليوم بقية الباريسيين من أُتباع زاردشت في الهند وعلى الرغم من عداءِ اليهودية للإسلام والمسيحية فقد أضني ظهورهما عليها أهمية واعتباراً ولولاهما ما كانت لتحظى به بل لقيض للجماعة اليهودية أن تعيش في ظل حجب الغموض والإبهام لا يبالى بها أحد . والواقع أن اليهودية تعتبر حقاً بقية حضارة بائدة يعتبرها الباحثون المدققون الآن مجرد جماعة وتحجرة . إن الصدمات العنيفة التي أصابت النفسية اليهودية تعتبر السبب الرئيسي في تحول العقيدة اليهودية القديمة إلى ما أُصبحت عليه بعد ذاك من تحجر وكراهية العالم لليهود بالتالي . وفي طليعة تاك الصدمات ما كابدته اليهودية على أيدي نبوخذ نصر ، وانطبوخس ثم الرومان أثناء حروبهم مع اليهود خلال أعوام ٦٦ ، ٧٠ ، ١٣٥ ولهذه الحروب تأثير على تاريخ اليهودية أقوى من تأثير ظهور المسيحية وفي أثناء هذه الفترة أتم اليهود صياغة شريعة التوراة المكتوبة وتفننوا في التعليق عليها بتعالم كتاب ( التلمود) وقال المؤلف أَن اليهود بعد أن دمر نبوخذ نصر مملكتهم أخذوا يعقدون الآمال على إِقامة دولة مودية جديدة لهم ، ومن خلال سرد تاريخي سريع ابتداءِ بالقرن الخامس من قبل الميلاد أَثبت المؤلف أَن اليهود ظلوا لمدة ستائة سنة يسعون الإقامة دولة بفلسطين باستخدام القوة المجردة فكان الإخفاق حليفهم وقد أورثهم هذا الأسلوب الدمار والتشتت وقد واجه اليهود على مدار ١٤٠٠ سنة ممتدة من القرن العاشر قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادى أُحداثاً ضخمة وكابدوا تعبيرات بعيدة المدى بيد أنه مهما يكن من أمر جسامة تلك التغييرات فقد سيطرت على العقلية اليهودية فكرة عن طبيعة إلحهم لم تتبدل حتى الآن وهم يصورون إلحهم في صورة إنسان ويتطلب هذا الكائن الإِنساني ( الإِله) من أُتباعه طاعة عمياءِ وولاءِ أ كاملا وقال أَرنو لد توينبي : إن حرص اليهود على شيوعيتهم دعاهم إلى أن ابتكر أحبارهم فكرة الشعب المختار بعد أن بثوا في أبناء قومهم الإيمان بأنهم شعب مختار وانطلاقاً من مفهوم هذه الفكرة صارت اليهودية منذ ظهورها حتى الآن عبادة قبلية جماعية متفردة شاذة ، وهي أُقبح الأَمثلة

لعبادة الذات الفانية وإن هذه الديانة تنكرت للمسيح وللاسلام كديانتين وهذا التنكر يعني شيئاً واحداً هو تنكر اليهود الأصلهم . وقال : إن عداء اليهودية للمسيحية مصدره أن اليهود يعتقدون بأن الغفران يمنحه الرب لليهود وحدهم ، أما كره اليهود للإسلام فنابع من كون الإسلام سلبهم احتكار مبدأً الروحانية ولأنه دين عالمي من حق البشر جميعاً أن يعتنقوه وقد دفع نمو الروح القومية الحديثة في أوربا اليهود الغربيين إلى اختراع قومية تقتصر عليهم وحدهم هي الصهيرنية ومن أُولي أهدافها تركيز اليهود المشتتين أُو جانب منهم في دولة قو مية خاصة بهم ولا تضم إلا سكاناً متجانسين من اليهود : ( إسرائيل) وقد أقام معتنقوا هذه القومية الحجة على أنفسهم بأن الدرس الذي تعلموه من النازية قد جعلهم ينتقمون ظلماً وعدواناً من عرب فلسطين باضطهادهم لأنهم شعب أضعف منهم فراحوا يستصفون غالبيتهم التي جاوزت المليون ونصف بطردهم من الأَرض التي شغلوها وزرعوها أَجيالهم وأَباؤهم من قبل ومن ثم أصبح هؤلاءِ العرب في حالة العدم وغدوا قوماً لاجئين وهذا الاضطهاد الصهيوني ضد العرب أثبت أن الخصائص اليهودية هي حصيلة الملابسات التي صاحبت تشتيت اليهود في أنحاء العالم الغربي ( أُوربا) ليس إلا وأن الصهيونية بنبدها تقاليد ( التشتت ) اليهودي جملة لتقيم أُمة جديدة على ظهر الأَرض على غرار ما فعله الرواد البروتستانت المحدثون من المسيحيين الغربيين الذين أقاموا الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد جنوب إفريقيا واستراليا وتيوريلنده وقال أَن القومية اليهوديةالجديدة ( الصهيونية ) فد نشأت لجميع تشتت اليهود وإلغاء منازلهم ( الجيتوات) وجمعتها مع بعضها وذلك من أُجل تكوين دولة ( إسرائيل) تحفظ لليهود ذاتيتهم المميزة بطريقة جديدة مدارها أن يكون لكل صهيوني جنسيتان : إسرائيلية لتبعيته الروحية وجنسية البلد الذي يقيم فيه وترمز إلى مصلحته المادية من دولة أقطاب اليهود أن تتولى إسرائيل القبض على ناصية المال والتجارة في الشرق العربي فيحقق لهم السيطرة على العالم وذلك انطلاقاً لتحقيق فكرة الشعب المختار لتصبح حقيقة واقعة . وفي سبيل ذلك تتحالف اليوم الصهيونية مع الاستعمار العالمي ومع الإِمبريالية الخاضعة لنفوذ يهود نيويورك وكان وعد بلفور المشئوم ثمرة هذا التحالف الذي تكاتفت على تحقيقه عملية قوى الاستعمار البريطاني والامبريالية الأَمريكية والرجعية » ا.ه.

### (٣) بين الصهيونية والمسيحية

حاولت الصهيونية منذ وقت بعيد تذليل المسيحية لأَهدافها وذلك بالربط بين العهد القديم

والعهد الجديد واحتواء البروتستانتية وإخضاعها لمفاهيمها وقد حملت الصهيونية التلمودية على المسيحية وحاولت التشكيك فيها بهدف إحتوائها والسيطرة عليها من ناحية أُخرى . ولقد كان هدف الصهيونية التحرر من القوانين التي فرضتها المسيحية على المجتمع اليهودي داخل المجتمع المسيحي وكانت الثورة الفرنسية والثورات الأوربية المختلفة عاملا على إحلال القومية والوطنية محل الدين وبذلك انهارت هذه القيود وتمكن اليهود في المجتمع الغربي كله من الانطلاق والعمل في مختلف المجالات واستطاعوا السيطرة على الأُحزاب السياسية وتوجيهها الوجهةالتي تمكنهم من قيادة الأُمم والدولة . وقد تمكنت الصهيونية من السيطرة على التعليم والصحافة والثقافة وأجهزة الأعلام الغربية على النحو الذي مكنهم من أن يفرضوا على العقل الغربي مفاهيمهم سواءِ بشأن السيطرة على فلسطين أو بشأن تدمير مقومات الإنسان الأُخلاقية والدينية عن طريق الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية التي طرحوها وأُعلوها وأُعطوها من المذاهب المختلفة دفعة القوة والتمكين كما فعلوا بمذهب ماركس ومذهب فرويد ومذهب دوركايم ولا ريب أن أخطر ما حققته الصهيونية هي إقصاء الدين عن مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد وإحلال الخبرة والمنفعة والأَهلية كأَساس لجميع المعاملات والتنظيات . ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس كفاءتهم الشخصية وإقامة النظم السياسية على أساس الوطن لا على أساس الدين ولا ريب أن استطاعة التلمودية الصهيونية تحقيق هذا الهدف لمن أكبر الأعمال التي حققها اليهود في المجتمعات المسيحية بعد أن اضطهد المسيحيون اليهود أشد الاضطهاد عصوراً طويلة ولم يعترفوا بأن لهم حقوقاً مدنية ، وكانوا قد أقصوهم عن جميع العلاقات الاجتماعية وفرضوا عليهم الإِقامة الجبرية في الجيتو . كذاك فقد استطاع اليهود التلموديون أن يحرروا أنفسهم من قيدآخر وهو قيد انهامهم بـأنهم حرضوا على قتــل السيد المسيح وقد استطاعوا أن يصلوا في هذا الأمر إلى نتائج هامة وخاصة ما وصل إليه المجتمع المسكوني الثالث الذي انعقد عام ١٩٦٤ والذي أصدر وثيقة تبرىء اليهود من تهمة (قتل الرب!) وشجبأى مظهر عدائي لليهود وقد اعتبرت الأَّوساط اليهودية والصهيونية وثيقة عام ١٩٦٤ كسباً سياسياً من الدرجة الأُولى وسلاحاً عملياً لمحاربة النزعات اللاسامية في الأُوساط المسيحية بينما أنكر اليهود المحافظون المدنيون صلاحية الكنيسة الكاثوليكية في تبرئة اليهود بل لقد بلغ الأمر إلى أبعد من هذا حين صرح القاصد الرسولي ( الاب مركولي ) من قبل البابا حين قال : لقد حدثت تغيرات شي في الوقت الأَّخير في العلاقات بين اليهود والحكومة

الإنجليزية وكان من شأن هذه التغيرات أن بعثت اهمام الدول عامة بمسألة الشعب اليهودي من جديد وبالتالي بدأ الفاتيكان يهتم بالمسألة والبابا ينظر الآن بعين الرضا والإرتياح إلى مشروعات الصهيونية في فلسطين وهو يراها مصدرَ بركات للسلام العالمي. ويعتقد البابا بيوس التاسع أنه يحق للصهيونيين أن يحملوا كافة الكنائس الدينية على الاهتمام بأمانيهم على إنى أُؤكد أن الكنيسة الكاثوليكية وهي أكبر كنيسة في العالم تؤيد الصهيونية وأمانيها». وتقول المصادر التاريخية أن التقارب بدأ بعقد مؤتمر عام ١٩٤٧ للمسيحية واليهودية وكان قد دعا إليه فيلسوف يهودي فرنسي هو جول اسحق» صاحب كتاب (عيسى وإسرائيل) محاولا تبرئة اليهود من محاولة قتل المسيح، كما ألف كتاباً عام ١٩٥٦ عن نشوء العداءِ للساميين وله كتاب ( تعاليم الازدراء) حاول به إصلاح التعاليم المسيحية التي كانت تعتمد في نظره على أغلاط تاريخية وعلى جهل بالتوراة والإِنجيل ومن مظاهر التنافر الإِدعاءِ بأن عيسى لم يكن من أَصل بهودى بل خليلي ومن ذلك التنافر اضطهاد المسيحيين لليهود في مختلف حقب التاريخ وقد حذف من أدعية الجمعية المقدسة أُدعية تصف اليهود بالمكر والخداع . وقال الأُسقف الأَلماني ( بيا) إن الوقت حان للكنيسة أن تصرح أن مسئولية قتل المسيح وتعذيبه ليست على عاتق الإسرائيليين وحدهم بل محاولة لم تتم فقد رفعه الله إليه وأنه لم يقتل يقيناً . ولقد كان من محاولات التقارب الواضحة زيارة بابا روما لإسرائيل.

(۲) في نطاق البحث عن العلاقة بين الصهيونية والمسيحية لابد من التعرض لظاهرة (اللاسامية) التي ابتكرها التلموديون الصهيونيون ليحاربوا بها كل من يعارضهم واللاسامية في أوربا معناها كره اليهود وظهور شعور العداء ضد اليهود مرده إلى سيطرتهم على الاقتصاد الاقتصاد وقيامهم بدور المراني الجشع وقد ابتكرت الصهيونية كلمة السامية حتى تجعل الأربيون يشعرون بأنهم يعادون جنساً آخر ، ويرى المؤرخون أن اللاسامية هي التي ولدت الصهيونية السياسية المستحدثة ويقول المؤرخون : أنه في الربع الأخير من القرن التاسع عشر نشأت حركة موجهة ضد اليهود عرفت باسم (ضد السامية) تقوم في ميدانها على أساس كره اليهود الذي يرجع إلى القرون الخالية ولكن زعماء هذه الحركة ألبسوها ثوباً عصرياً وز موا

أنهم يقصدون مها منع الأَجناس السامية من التغلب على الأُوربية وإيقاف تدفق سيل الساميين من آسيا على أُوربا ونادوا بـأَن غايتها هي إِنقاذ المدنية الأُوربية من غارة الجاهلية الآسيوية ولا ريب أن اللاسامية هي ثمرة ذاك الصراع الطويل بين المسيحية واليهودية الذي طالما سالت من أجله الدماء وأزهقت الأرواح في القرون الوسطى ، وأنه ثمرة تراث ضخم من قرارات الكنيسة وقوانين الحكومات الغربية التي كانت تعمل على محاصرة هذا الخطر المتنمر الذي أَفسد المجتمعات وسيطر بالربا على مقدرات الشعوب مما أَحفظ كثيراً من كتامها وزعمائها الذين سجلوا ذلك في صفحات من نار . لقد عاش اليهود آلاف السنين في أُوربا ومع ذلك فما برح سواد الأربيون ينظرون إليهم على أنهم أجانب ودخلاءٍ . والسبب أن اليهود حافظوا على طبيعتهم ورفضوا الانصهار في المجتمعات منحصرين في الجيتو الذي ما لبث أن أصبح مركزاً للاستلاب المالي ولسيطرة الاقتصادية . وقد استطاع اليهود كسر هذه القيود جميعاً والسيطرة على كل شيءٍ ، ومع ذلك فهم يشهرون هذا السلاح في وجه كل من يعلن عن فسادهم أو مطامعهم والتلمودية اليهودية فى سبيل خداع الجماعة الغربية المسيحية ابتكروا نظام البنوك ليتخلصوا من نموذج المرابي الذي كان يقتل دائماً إذا ذهب مطالباً بقرضه ، وهكذا نجد أن الصراع بين المسيحية واليهودية ما زال قائماً وقد كشف في السنوات الأُخيرة عن يقظة ووعي من جانب العرب المسيحي بالرغم من كل محاولات الخداع والتضليل التي يقوم بها اليهود في سبيل السيطرة الصهيونية على الاعلام ولم يتوقف الأمر عند قرار تبرئة اليهود ، بل له له أمتــد لأن تعلن الكاثوليكية سماحها بالإنتساب إلى محافلها الماسونية وذاك كخطوة متقدمة لفتح كل الأَّبواب أَمَام الحركة الصهيونية لتأخذ مسارها المخطط لها في بروتوكولات صهيون ولقد عاشت الكنيسة سنوات طويلة وهي تؤكد الحظر على عدم قبول المشتركين في المحافل الماسونية تحت راية المسيح وتعددت قرارات الحرمان لهم على توالى العصور . واليوم ينكسر هذا القيد وتسمح الكنيسة بالانتساب إلى الماسونية التي قامت في الأَساس لمعارضتها بل وللتآمر عليها .

### (٤) بين الصهيونية والشيوعية

تقول أصح الأقوال: أن الصيونية مؤاة شيومرعية والشيوعية مؤامرة يهودية ولا ريب أن «ماركس» أراد حين قدم نظرية التمويه والخداع بأنه لا صلة له بالصهيونية أو اليهودية جملة ولا ريب أن الشيوعية تعمل لتحقيق الهدف الصهيوني في السيطرة على العالم وأن تعاليم

كارل ماركس وفردريك انجليز ولينين وستالين لا تختلف في كثير أو قليل عن نعليات بروتوكولات حكماء صهيون بل أن الأَلفاظ والعبارات والمفاهيم التي صيغت بها كل الشيوعية والصهيونية متشابهة متاثلة ولعل من أعجب ضروب التشابه في الوقت ذاته أن يكون الرواد الشيوعيين الأوائل جميعاً منحدرين من أصل يهودى والتشابه في أنهما حركتين سياسيتين تهدفان إلى السيطرة على العالم كله بتماثل مع التشابه في وسائلهما وغايتهما ومفاهيمهما وأخلاقياتهما والتشابه بينهما في ميدان التطبيق العملي ولعل أكبر مثل لتعانق الصهيونية والشيوعية أن بروتوكولات صيون يطلق عليها الإنجيل البلشقي وأن الثورة البلشقية كان يطلق عليها الثورة اليهودية وقد جاء في كتاب المؤامرة اليهودية : أن المحفل الأُمريكي الماسوني الذي يدير الماسونية الكونية وكل أعضائه من زعماءِ اليهود قد عقدوا مؤتمراً قرر فيه خمسة من اليهود خراب روسيا القيصرية بانفاق مليار دولار وتضحية مليون يهودى لإثارة الثورة في روسيا . ومنذ وقت بعيد كشفت حركة اليقظة الإِسلامية هذا المخطط ونقلت إحدى صحفها عن مجلة فرنسية موضوعاً تحت عنوان الشيوعية دسيسة صيونية لخراب العالم جاء منها: أن مديرى دفة أعمال الأمةاليهودية هم الذين أثاروا الحرب الكبرى ودبروها بالدسائس بغية جمع المليارات وتقسيم الممالك ثم محق ماليتها وقتل النبوغ في غيرهم وتعبيد السبيل أمام الشعب المختار كما يصف اليهود أنفسهم للاستيلاءِ على الكون كله . وهؤلاء الزعماء البهود هم الذين دبروا للبلشفية بالدسائس وعهدوا لها ببذل المال وأثاروها من الشعب الروسي واستكمالًا لأَعمال الحرب الجهنمية وأَفناءَ للعناصر البشرية وتحطيم المبادىء الاقتصادية . ومما يذكر أن لينين زعيم الشيوعية الروسية والمخطط الثانى للماركسية ومنفذها فى روسيا كان واحداً من مخططى الصهيونية ومن واضعى بروتوكولات حكماء صهيون وقد حضر مؤتمر الحكماء في سويسرا ، وأن الثورة الدولية كانت من طبقة اليهود وأن أول رئيس في دولة روسيا هو اليهودي كليمنيف وتلاوه الإِرهابي دي سفرولوف وأن الذين يحكمون روسيا الآن ليسوا من الروس ولكن حفنة من اليهود الارهابيين العالميين . ويرد المؤرخون والباحثون حذور الصلة بين اليهودية وروسيا إلى وقت مبكر ، بل إلى تشكيل الامبراطورية نفسها حيث كان اليهود جزء منها بعد سقوط دولة الخزر ، ولقد كان موقف اليهود حاسما أعلن القيصر اسكندر الثاني عطفه الخاص على اليهود ومنحهم قدراً وافراً من الامتيازات التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع الروسي . فقد أحسو ا أن هذا الولاء سرف ينقص من ولامهم للصهيونية وأنه سيعرضهم

للذوبان في المجتمع الروسي ، وكان من نتيجة ذاك اغتيال القيصر عام ١٨٨١ ، وكان اغتيال اليهود للقيصر مقدمة للعمل على اسقاط الحكومة الروسية وسيطرة الصهيونية على روسياوتحويلها إلى الشيوعية . وكانوا قبل ذلك قد عمدوا إلى تخريب الاقتصاد الروسي ثم بدأت خطة العمل الصهيوني في تدمير المجتمع الروسي كله . وقامت أموال المرابين اليهود بالدور الكبير في هذا المجال يقول عبد السلام العمرى : أن حقيقة الماركسية لا يحب فصلها عن كونها فكرة بهودية تصدر من وراءَها كارل موردخاى ماركس واليهودية العالمية للسيطرة على العالم عن عقيدة فكرية هدامة تحارب الدين والأُخلاق والقيم تحت رآية العلم والموضوعية والحتمية التاريخية . وأن اليهود كانوا مدركين أن ( الردة ) عن الدين كانت لقرون طويلة ردة قصيرة لا يلبث المرتدون فيها أن يعودوا إلى اعتناق ما كانوا يدينون به عن قبل بعد إشباع نذواتهم ورغباتهم لكان لابد من نظريات وأفكار ومبادىء تربط عقول الناس وتفرقهم في ردتهم مبتعدين عن الدين بحجة أن العلم هو الذي قرر ذلك بصورة لا رجوع عنها والتخطيط اليهودي يرسم أهدافه عن طريق مفكرين ورجال بارزين حملوا دعوى الأَفكار والنظريات العلمية ليحققوا أهداف اليهود ، وهكذا كان ماركس وفرويد ودوركايم وسارتر جنوداً بارزين في هذا الميدان ، أن ارتباط التخطيط اليهودي بالماركسية أذن هو الذي يعطينا الجواب النهائي لماهية السبب الذي قاد تصور ماركسي لدعوى افتراض بدء الشيوعية في أوربا الغربية وبريطانيا كما يقدم لنا الدليل الكافي للاعتقاد يتحول التخطيط اليهودي ناحية روسيالتطبيق ما رسموه لها وللعالم من خطة تدميرية . وحقائق التاريخ تثبت أن اليهود سيطروا على بريطانيا لفترة زمنية طويلة . عاد اليهود إلى بريطانيا باعتبارهم أصحاب المال والنساء في حركة كرمويل الذي ظهر عام ١٩٤٧ وقاد ثورة ضد الملك شارل الأُول وخلعه عن العرش وأُعلن قيام الحكم الجمهوري ، وقد أُصدر عام ١٩٥٧ أُمراً بعودة جميع اليهود المطرودين إلى بريطانيا ومنحهم جميع الحقوق المدنية . كما انتقم كرومويل لليهود من الأُسرة المالكةبصورة رهيبة وأصدر كرومويل قانوناً منع بموجبه العمل يوم السبت وأرغم المسيحيين على قراءة التوراة طيلة أيام الأُحد وأَلغى الطقوس الدينية المسيحية ودام حكمه حتى ١٦٦٠ م . أنرجعة اليهود إلى الجزر البريطانية وسيطرتهم المحكمة من جديد على مختلف الحقوق الاقتصادية الدينية والسياسية يتساوى تماماً مع ظهور الأَفكار الماركسية اليهودية التي كانت بصورة بديهية تشير إلى توقع أن يكون المطبق الأول للشيوعية إنما هي دولة بريطانيا بالذات قبل غيرها،

إذناليست هيوسائل الانتاج المتغيرة ولاأساليب الإنتاج المتبدلة هي التي حتمت ضرورة قيام الشيوعية في بريطانيا وإنما هي السيطرة اليهودية المحكمة على بلاد الانجليز هي التي دفعت ماركس لما أشار إليه في كتاباته في هذا الشأن. ومع ذلك يتبادر سؤال هام في هذا المجال: ما هو الدافع إذن لتغيير المخطط اليهودي والاتجاه نحو روسيا لتبكون المنطلق الأُول لقيام الشيوعية في العالم قبل غيرها ومع صعوبةالجوابالقاطعالباعثلتغييرالمخططاليهودي إلا أَن دراسة الظروف السياسية والاجثماعية والاقتصادية تقدم لنا دليلا هاماً لذالك الدافع ، فتغير الظروف المحيطة التي تطورت بعد أعلان ماركس لأفسكاره وما صاحبها من اجتماع الزعماء اليهود في باذل بسويسرا ١٨٩٧ لمدارسه كيفية السيطرة اليهودية على العالم أدى إلى القرار الحاسم بضرورة توجيه ثقلهم نحو روسيا بعد أن تيقنوا بعدم الحاجة لقيام دولة شيوعية في بريطانيا ما داموا يطبقون عليها تماماً بما لديهم من وسائل وأساليب محكمة . وكان لابد من قيام ثورة شيوعية في روسيا لأُسباب : أُولا: الجهل والفقر المطبقان على سكانها مما ممكن استثمارهما لصالح الحركة الثورية . ثانياً : وجود كنيسة مسيحية لها نفود طائفة ضخمة من المسيحيين في العالم وتحطيمها ولابد أن يسهل ذاك إمكانية تقريب الهدف اليهودي من التحقيق بصورة أسرع وأكثر فاعلية . ثالثاً : موقعها الجغرافي ومساحتها الهائلة وعدد سكانها الكبير ومصادرها الغنية والزراعة الضخمة ثما شكل عوامل أَساسية لدور عالمي متوقع في السياسة الدولية . أن تكشف الأصابع اليهودية ودورها في الأقطار الماركسية هو الذي أزاح ستار ( العلمية) التي حاول اليهود جهدهم إضفاءها على كتابات ماركس وأتباعه عشرات السنين » أ.ه. وتكاد تجمع الوثائق التي كانت مدفونة في القديم وتسربت في السنوات الأُخيرة على أن الماركسية والصهيونية حركتان توأمان منبعهما واحد وغايتهما واحدة وجوهرهما واحد والفئة التي تقم عليهما مزوراء الستار واحدة وما اختلافهما فى الظاهر سوى ترتيب مؤقت إقتضاه النجاح في السعي إلى الغاية الوحدة حتى إذا تحققت بالنجاح الكامل اتحدتا معاً للسيطرة على العالم ولا عبرة لهذا الفرق الظاهر بين الشيوعية والصهيونية فكون اليهودى شيوعياً أَو صهيونياً أَو كليهما معاً. وكثيرون منهم كذاك لا ينفي كونه يهودياً وليست الشيوعية أَو الصهيونية سوى مظهر لقومية واحدة هي القومية اليهودية التي لا تفتأً تنادى سائر العالم غير اليهودي . ويقول فرانك برايتون الذي كشف هذه الحقيقة في كتابه الصهيونية والشيوعية أن أَن وجه الخلاف بينهما يظهر في ثلاث أمور : (الأُول) التسمية : فني الصهيونية تخصيص وفي الشيوعية تعميم ليختار المرءِ بينهما بحسب مزاجه . الثاني ) مراكز النشاط : مركز نشاط الصهيونية ما اصطلح على تسميته بالغرب وتتزعمه أمريكا (واشنطون) ومركز نشاط الشيوعية الشرق وتتزعمه روسيا ( موسكو ) . ( الثالث ) الأُسلوب في العمل : الصهيونية تتاجر بالمال وتدعمه الدعاية عند اللزوم والشيوعية تتاجر بالدعاية يدعمها المال عند الاقتضاء وإن الثورة الشيوعية قامت بتدبير اليهود وتخطيطهم وإن كبار زعماء الشيوعية مثل ماركس ولينين وستالين وفورشيلوف ومولوتوف كل هؤلاءِ وغيرهم من أُصل يهودى أَو لهم زوجات يهوديات ، وأن أهداف الصهيونية العالمية هي أهداف الماركسية أو الشيوعية اللينية كلاهما يسعى للسيطرة على العالم وتسخيره لليهود شعب الله المختار . وأن أنصار الشيوعية في العالم معظمهم من أنصار الصهيونية وأن ٩٠ في في المائة من أعضاءِ الحزب الشيوعي الأَمريكي من غلاة الصهيونية وأن اليهود هم أول من أدخل الشيوعية بلاد الإِسلام وإن روسيا السوفيتية كانت أول الدول بعد أمريكا التي اعترفت بقيام اسرئيل ولقد عرف اليهود لروسيا هذه المكرمة وأُعلنوها على لسان الكثير من زعمائهم . والماركسية في حقيقتها ما هي إلا صيغة الصهيونية العالمية ووسيلة من وسائلها لإِفساد المجتمع العالمي وبذر بذور الفتن والثورات في أرجائه وأن عداء الماركسية للإسلام مستمد من عداء اليهود له وقد خاضت الماركسية كما يقول الدكتور محمد عزت نصرالله أعنف المعارك المجردة من كل رحمة والمنافية كل المنافاة للإِنسانية ضد المسلمين المقيمين بالاتحاد السوفيتي من تعذيب يشيب لهوله الولدان إلى تجويع حتى الموت ومن نفي لمئات الأُلوف إلى معسكرات الاعتقال بسيبيريا إلى أُعدام بالجملة حتى تناقص عدد المسلمين من ٤٠ مليوناً في بدء الثورة الشيوعية إلى ٢٢ مليوناً في الوقت الحاضر والمعروف أن اليهود قد ردوا لروسيا الجميل بـأن سلموا إياها أسرار القنبلة الذرية التي كانت وحدها هي التي تعرف أُسرارها بعد الحرب العالمية الثانية ، فقد قام جوليوس روزنبرج وزوجته أثيل اليهودين المتجنسين بالجنسية الأمريكية وهما من كبار علماء الذرة بنقلأسرارها إلى روسيا وذاك لتمكينها من أن تقف موقف النـد من الولايات المتحدة وقام علماء الذرة اليهود المتجنسين بالجنسية البريطانية بنفس الخيانة . وبالجملة وفيما يتعلق بعالم الإسلام فإن القنطرة التي عبرت عليها الشيوعية من بلادها في الشمال إلى بلادنا هي الصهيونية فقد كان مروجوا الشيوعية الأُولى في البلاد العربية والإِسلامية وخاصة مصر وسوريا وفلسطين من اليهود الصهيونيين

#### (٣) دفاع الشيوعية عن الصهيونية

حاوات الماركسية الدفاع عن الصهيونية وقد كان ذاك واضحاً في الركام الذي طرح في أَفق الفكر الإِسلامي في السنوات الخمس التي سبقت النكسة والتي تلتها ، حينها كانت الاقلام الماركسية تصب سمومها مشتركة مع الأُقلام المادية والإِباحية وكتاب الجنس ، كان واضحاً أن الماركسية تدافع عن الصهيونية وتحول دون كشف أبعاد مؤامرتهم ، ولم يكن ذلك غريباً فإن الماركسية والصهيونية توأمان فلابد أن تحمى إحداهما الأُخرى . وكان أبرز الجوانب التي دافعت الشيوعية فيها عن الصهيونية : أُولا : التفرقة بين اليهودية والصهيونية . ثانياً: محاولة التشكيك في بروتوكولات صهيون والماسونية ثالثاً: التركيز على النازية. ومع كل المحاولات المضللة فقد عجزت الماركسية أن تكذب الحقائق الى أكدها التاريخ ومنطق الأَّحداث . تقول موسوعة المفاهيم الصهيونية التي كتبها واحد من الماركسيين تحت عنوان المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية ما يلي : يتهم المعادون للسامية لليهود بـأنهم يحيكون مؤامرة عالمية كبرى لتخريب الأُخلاق وإفساد النفوس ثم الإِستيلاءِ على العالم وإنشاء حكومة عالمية يكون مركزها القدس وأهم إفرازلهذا التصور هو الوثيقة المزورة![بروتوكلاتصهيون] ساعد على نشر هذه التصورات الباطلة عن اليهود طقوسهم الدينية المركبة كما ساهمت اننزعة الإِنفصالية عن الدين اليهودي إلى تعميق الشكوك من جانب الاغيار . السبب المباشر هو التصورات اليهودية الخاصة بالشعب المختار والمركزية الكونية والتاريخية التي يصنعها اليهود على هذا أنفسهم إلخ . . وهكذا نجد أن الماركسية تدافع عن اليهودية التلمودية الصهيونية بأَقوى مما تدافع الصهيونية عن نفسها فهي تعتبر القائلين بالمؤامرة اليهودية معادون للسامية ، مع أنهم عرب ، وهي تحاول أن تكذب هذه المؤامرة وتكذب البروتوكلات في آن وتصرف النظر إلى طقوس دينية وغيرها في محاولة ما كرة لا تستطيع أن تنهض دليلا صحيحاً في مواجهة مئات الأَدلة على المؤامرة وعلى سلامة نسبة البروتوكلات إلى الصهيونية بواقع التاريخ نفسه . كذاك فإننا نجد كتابات الماركسية تنفي فكرة العجل الذهبي عن اليهود فتقول إن الصهيونيون يستخدمون كرمز لليهود الذين يعيشون خارج الأرض المقدسة ويرفضون الهجرة إليها بسبب المستوى المادى المرتفع الذي حققوه في المنفى ، ثم تقول الموسوعة : أما أَعداءِ الصهيونية فيستخدمونه للإِشارة إِلى النزعة الوثنية التي تعتنقها الصهيونية بين اليهود والتي تتمثل في عبادة العجل الذهبي الجديد : إسرائيل . أوهكذا يكشف الماركسيون أنفسهم في

موقَّفهم من الفكر اليهودي التلمودي ويؤكدون الصلة العميقة بين الماركسية والصهيونية ومع محاولة الكتابات الماركسية إتهام وثيقة البروتوكلات فإنها لم تجدبدا من أن تشير إلى أن مخططها هر القضاء على العروش الأوربية مقدمتها عرش القياصرة الروس واتخاذ أوربا قاعدة لسلطة اليهود ونفوذهم والسيطرة على العالم بالذهب والدهاء والعنف واحداث المملكة اليهودية وفرض الديانة اليهودية على العالم ومحو الأَّديان الأُخرى وفي مقدمتها المسيحية ثم الإِسلام . كذلك فقد أشارت إلى ظاهرة الصهيونيين المسيحيين : وهم فريق البروتستانت الذين يؤيدون الصهيونية نتيجة إيمانهم بالأَّحلام الأَّلفية وضرورة عودة اليهود إلى فلسطين أو صهيون وتشير هذه الكتابات إلى أن أهم الصهاينة المسيحيين نابليون بونابرت ، نداءَات من جانب صهاينة مسيحيين لهم مصالح تجارية : كذاك فقد أشارت الموسوعة اليهودية إلى كذب اليهود في إدعائهم بأنهم فقدوا في موتهم مع النازية ستة ملايين مع أن الرقم الرسمي لا يزيد بضعة آلاف وتحاول الكتابات الماركسية التفرقة بين اليهودية والصهيونية على أساس أن اليهودية دين من الأديان وأن الصهيونية فكرة سياسية والواقع أن الفكرة الصهيونية التي تقول بالعودة إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد مأَخوذة من المفهرم اليهودي الذي زيفه أحبار اليهود بكتابة ( التوراة ) في منفي بابل وليس من دين موسى الحقيقي الذي أُنزله الله تبارك وتعالى ، كذلك فإن التصور اليهودي للخالق على أن إله اليهود وحدهم وليس للعالمين جميعاً هذا كله مخالف لما جاءً به القرآن الذي يرى أن اليهود حرفوا الدين والتوراة من أجل إعلاءِ عنصريتهم وأن الدين كانمنطلقاً لدعوة الإخوة البشرية وأن الله تبارك وتعالى رب العالمين . ومن هنا فإن الخلاف بين اليهودية والإِسلام هو خلاف أَساسي في مفهوم العلاقة بين الأَّديان التي أَنزلها الله على عباده وأن الانحراف بدأ أساساً في التوراة ومنه انتقل إلى الصهيونية \_ يشير فؤاد محمد شبل إلى هذا المعنى حين يقول : أنها تكشف أن هذا الشعب تحول من عبادة الله الواحد الأَحد إلى عبادة ذاته الفانية فلقد اعتبر السمو الروحي الذي بلغه امتيازاً خلعه الرب عليه وحده بموجب عهد أُبدى يجعل فيه شعب الله المختار . وهكذا ضل اليهود وتردوا في خطأً مميت فقد انحرف بهم احتضانهم صفة شعب الله المختار إلى العقم الفكرى فلقد بات اليهود يؤمنون بأن الله كتب لهم أن يسودوا العالم بأسره لأنهم كما يدعون منحدرين من صلب إبراهيم الذي عقد معه الرب ومع نسله بالتالي عهداً وانبني على إيمان اليهود بأنهم وحدهم شعب الله المختار أن إستحال قيام اليهودية بدور العقيدة العالمية التي تهدى الناس إلى سواء السبيل فكان أن تحجرت العقيدة اليهودية ولقد تغلغلت فكرة شعب الله المختار في أعماق النفسية اليهودية حتى أصبحث جزءاً لا يتجزأ من الديانة اليهودية بحيث أنها تصبح والعدم سواء إن جردت منها.

#### (٥) الصهيونية والفكر الإسلامي

منذ وقت بعيد حرصت الصهيونية التلمودية على احتواء الفكر الإسلامي والسيطرة عليــه قد اتخذت لذلك أَساليب ووسائل عديدة : ( أُولاً ) : ما قام به صمويل زويمر منذ عام١٩٠٦ حين اقتحم الأَزهر الشريف عام ١٩٢٦ وما بعدها يكشف عن أن حركة التبشير المسيحي منذ ذاك الوقت كانت محتواه للصهيونية ، ذاك لأن إيماءًات زويمر كلها تكشف هذا الانجاه وخاصة أن منشوره الذي وزعه في الأَّزهر كان تحت عنوان ( لماذا لا ترجع إلى القبلة القديمة) واثارة مسأَّلة القبلة التي اتجه إليها المسلمون في أول هجرتهم إلى المدينة حين اتجهوا إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً ثم أذن الله لهم في العودة إلى الكعبة وهذه مسألة يثيرها دائماً المستشرقون اليهود . كذلك ما قام به طه حسين منذ عام ١٩٢٦ في مختلف النقاط التي تناولها تكشف عن خطة العمل التي قامت به الصهيونية التلمودية في السيطرة على الدراسات الأدبية في الجامعات في البلاد العربية في طريق إقحام المفاهيم التلمودية إلى الجامعات العربية وخاصة مجال الأَّدب ومما حاوله طه حسين : ١ ـ محاولة النشكيك في إِبراهيم واسماعيل ( عليهما السلام) ٢ ـ محاولة إنكار شخصية عبدالله بن سبأً وإنكار دوره . ٣ ـ محاولة إعطاء اليهود دوراً ( باطلاً ) في جزيرة العرب في مجال الأدب والفكر . ٤ ـ مسأَلة إدخال دراسة اللغات السامية التي حاول بها اليهود خداع المسلمين عن الحقيقة الإِبراهيمية وحجبها تحت اسم ( السامية) . ما يتصل بإحياء التراث اليهودى والاعتماد على المصادر التي طبعتها الصهيونية مثل كتاب ﴿ أَنسابِ الأَشْرافِ) الذي طبع في إِسرائيل وما أَفاض الدكتور طه فيه منمحاضراتهوماكتب عنه ( إسرائيل ونفنسون ) عن اليهود في جزيرة العرب والمستعمرات اليهودية في جزيرة العرب في محاولة إعطاء دور لها وكذاك تقديم طه حسين لكتاب ولفنسون وهو ما ورد عليهوزيفه الدكتور فؤاد حسنين وكذاك ماقاله جولد زهرفي القرآن المكي والقرآن المدني ٦ ــ ما قدمه هلال فارحى وإيزاك شموس من دراسات عن ( السامية) وإحياء ذكرى موسى بن ميمون وكتابات امهاعيل أدهم أحمد في التشكيك في تراث إبراهيم عليه السلام. ٧-ما كتبه عمر عنايت

فى مجلة الصور وغيرها عما أَسماه الحضارة اليهودية وريثة الحضارة السيحية وما كتبه المازني والعقاد واسهاعيل مظهر عن ( ماكس نوردو ) ) فيلسوف الصهيونية وخليفة هرتزل . ٨\_ما كتبه إيراك شموس في مجلة السياسة الأسبوعية عن الأدب العربي والسلطان عبد الحميد في محاولة لتشويه تاريخ هذا الرجل الذي قاوم الصهيونية وراح ضحيتها . (ثانياً) : السيطرة الصهيونية على الدراسات العربية في أُمربكا . يقول الدكتور إبراهيم أُبو لغد : أن الإِهمّام الحقيقي بالدراسات العربية كان منبعه أَصلا ذلك الحقد الذي ورثه الإِنسان الأُوربي والأَمريكي من تاريخه نحو الحضارة العربية الإسلامية التي أَضاءَت ظلمات القرون الوسطى المظلمة . فكانت محاولته هذه للتسلح بسلاح يمكنه من التقليل من أهمية هذه الحضارة وليوضح إعتمادها على الحضارات الأُوربية السابقة واعماد الإسلام على النصرانية واليهودية ظناً منه أَن هذا الفهم الخاطيء سيحرم الحضارة العربية الإِسلام أَصالتها . ومن المعروف أَن المسيطرين على توجيه الثقافة الأَمريكية هم أَستاذة اللاهوت المقارن وهم من اليهود أو المسيحيين الذي . كانوا يعملون في التبشير في بعض بلاد العالم العربي ، وقد ارتبط المبشر المسيحي الأوربي بحكوماته الاستعمارية التي أرادت السطرة على المنطقة العربية مادياً وبعد الحرب العالميــة الثانية توسعت الدراسات العربية في جامعات أمريكا ، وظهرت أهمية التخصص الأمريكي في الدراسات العربية والرعيل الأول من هؤلاءِ المتخصصين هو من مسيحي أمريكا ويتميزون بانحيازهم الواضح للحركات الرجعية وقد كان التحاق الصهيونيين بهذه المراكز مما سمح لهم ببداية السيطرة على الدراسات العربية في جامعات أمريكا وأثر ذاك في تشكيل ذاك الحلف الحقيقي بين المتخصصين في شئون العرب من صهيوني وغير صهيوني . وهكذا توصلت الصهيونية إلى مراكز القيادة وشكلت مراكز قومية هامة لتوجيه الأعلام الأمريكي ولتوجيه الثقافة الأمريكية فيما يتعلق بالتاريخ العربي واجتماعياته وسياسته وأصبحت هذه المراكز في جامعات أمريكا ( برنستون ـ شيكاغو ـ هارفارد ـ كالفررينا ) أدوات صهيونية وقو اعد للتجسس الإسرائيلي ومن ذلك استعانتهم بأساتذة الجامعة العبرية ومن هنا نشأت الهيمنة الصهيونية العلمية على الدراسات العربية في أمريكا وكان لها أثرها العميق في الكتب والدراسات وهي التي عملت على تشويه التاريخ والواقع العربي فقد سيطر الصهيونيون على جمعية دراسات الشرق الأَّوسط في أمريكا الشمالية وكان رئيسها الأَّول ( جوستاف فون جرونباوم ) الشهير بعدائه الطويل للعرب والفلسطينيين والمسلمين وتلاه كثير من الصهيونيين مثل برنارد بايندر

من جامعة شيكاغو الذي يعمل حالياً في الجامعة العربية ونتيجة لذلك تمكن هؤلاءِ من الهيمنة على مجلس العلوم الاجتماعية الذي يستمد أمواله من مؤسسة فورد. (ثالثاً): هناك محاولات جديدة للاحتواء عن طريق المنظمات والمحافل وهناك واجهات جديدة للجاسوسية مثل منظمة بناء برث . والحركة البهائية وشهود يهوه والمشرق النوراني والروتاري وغيرها . وقد بدأت صلة الصهيونية بالبهائية منذ وقت بعيد ، إذ حرصت الصهيونية على نقل البهائية إلى فلسطين واستوطنتها عكا وحيفا وهناك استغلها الاستعمار ليمكنها من بث أفكارها المضللة توطئية لخدمته ولخدم الصهيونية التلمودية أيضاً وأخذ الصهيونيون يسخرون البهائين لمخططتهم الجديد فأُمدوا ( البهاء) بما جاءَ في أَسفارهم عن بهاءِ الله بعد أَن لقبوه به ودفعوه إلى الزعم بأنه المراد بلقب البهاء . ويقول مؤرخ بهائي كبير : المراد ببشارات الكتب المقدسة هو ظهور مهاءِ الله الالهي وهو معبود البهائيين كما أخذت شعار الماسونية والثورة الفرنسية . (حرية -أَخاء \_ مساواة ) شعاراً لها لتتعاطف به مع الحركة الصهيونية وقد تعاونت اليهودية مع البهائية في سبيل القضاءِ على الوجود العربي في فلسطين وتدمير كل معالم العرب وحضارتهم ومقوماتهم بما مكن للصهيونية من السيطرة أخيراً على فلسطين . (رابعاً) : كشفت الوثائق في السنوات الأَّخيرة حقائق كثيرة : أولا : صلة اليهود العالمية بفرويد وبمنهجه في علم النفس . ثانياً : صلة الصهيونية العالمية بالفيلسوف نيتشة ودارون وتأثيرها في تطرير نظرياتهم ومفاهيمهم بما يحقق قيام أصول ودعائم الفلسفة المادية . ثالثاً : ما كشف عن صلة التلمودية الصهيونية بسارتر ومذاهب الوجودية والهيبنة . رابعاً : ما كشف عن الصلة بين ماركس واليهودية العالمية . خامساً : ما كشف عن الصداقة والصلة بين هرتزل وفرويد ,

#### (١) الغزوة الصليبية والغزوة الصهيوثية

قامت كلتا الغزوتين على أساس باطل وفكر زائف وأسلوب مخالف للفطرة ومضداد لطبائع الأشياء ولسنن الله فى إقامة المجتمعات ولابد لكل عمل من هذا النوع أن ينهار وينهزم ويسقط مهما راوغ وحاول استمرار البقاء . جاءت الغزوة الصليبية تحت اسم حماية قبر المسيح وجات الغزوة الصهيونية تحت اسم العودة إلى أرض الميعاد وقد استهدقت الغزوتين بيت المقدس من أرض فلسطين : الأرض التي بارك الله حولها ومفتاح الكعبة المشرفة والبيت

الحرام ومنارة العالم الإِسلامي ومتنزل الرسالات الساوية ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم ، وتتشابه الغزوتان في أنهما منطلق لقوى زاحفة من الغرب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أرض فلسطين مستهدفة استخراجها من أيدى المسلمين والسيطرة عليها ، فقد جاءت الحروب الصليبية واستمرت قرنين كاملين في سبيل إقامة الإمارات الصليبية لتقتحم عالم الإسلام والسيطرة على هذه المنطقة في محاولة للإمتداد منها إلى أجزاء أخرى وقد استطاع العرب والمسلمون حصارها والإدالة منها حتى سقطت واندحرت . وتتجدد اليوم الغزوة الصهيونيــة على نفس المخطط والمكان والأُسلوب وتحاول السيطرة على هذه الأَرض المقدسة متخذة منها منطلقاً للتوسع وتتنادى أجزاء العالم الإِسلامي اليوم لمواجهة الخطر وتحاول أن تتخذ في هذه المواجهة أُسلوب الغرب فتفشل ثم ترى بهدى الله أنه لا سبيل لها إلا أن تلتمس نفس الأُسلوب الذي أتبعه المسلمون على يدى نور الدين وصلاح الدين وهو أُسلوب الإِصالة والعودة إلى المنابع وتطهير المجتمعات وإلزامها شريعة الإِسلام ومنهج القرآن . وقد تناول المؤرخون قصة هذا التشابه وحاولوا أن يصلوا منه إلى فهم حركة الغزو الغربي الذي يجتاح عالم الإسلام ولا يتوقف ، والذي تمثل في الحروب الصليبية ثم في الغزوة الاستعمارية ثم في الغزوة الصهيونية ورأو في ذاك اتصالا متعمداً وهدفاً مبيناً مقصوداً ، وفي كل مرة تتقدم هذه الجحافل من الغزاة تحت أساء مختلفة للسيطرة على عالم الإسلام طامعة في موقعة الفريد وفي ثروته الضخمة وما يزال عالم الإسلام يتطلع إلى المواجهة والمقاومة من أجل تثبيت وجوده وتأكيد ذاتيته ولا ريب أن دراسة الحروب الصليبية من شأنه أن يكشف كثيراً من التشابه في مخططات الغز باسم الاستعمار ثم باسم الصهيونية . وتتحدث مجلة تابلت الانجليزية الكاثوليكية عن أوجه الشبه القوية بين إسرائيل ومملكة الفرنجة عقب احتلال عكا عام ١٠٩٩ ، هذه المحاولات: محاولات المسلمين التي لم تتوقف يوما واحداً منذ وفدت فلول الصليبية الذين جمعتهم المطامع والأهواء عن صدعها ، وهم أشبه الناس بتاك الجموع التي تدفعها الصهيونية إلى فلسطين منذ بدأً الهجرة إلى اليوم : أُولئك شذاذ الآفاق الحثالة العالة ، الذين لا هم لهم إلا المغامرة . ومن شأن هؤلاءِ أن لا تقوم بهم دولة ولا يشكل لهم كيان ونحن حين نراجع وقائع الحملة الصليبية التي وصفت بأنها امتدت على ثمان موجات متوالية تجدها مغامرة عاصفة استخدمت فيها الأهواء العاصفة لخداع الناس تحت اسم الخطر على بيت المقدس فلما جاء الأُوربيون وجدوا كل ما حول بيت المقدس آمناً ، ووجدوا المسلمين غاية في السهاحة والخلق والعفو والرحمة ، فلما عادوا يحملون هذه المعانى ويشيدون بالمسلمين ضربوا

بعنف لأنهم كانوا بذاك يكذبون ما أدعته القوى التي أرسلت الغزاة بالباطل ودفعتهم ليموتوا بغير حق . وكذلك كان الشأن في الغزوة الصهيونية التي انطلقت من واقعة مضللة كاذبة ، هي واقعة الادعاء بأن النازية قتلت منهم بضعة ملايين ثم اتضح بعد ذاك أن هذه الملايين لم تكن إلا مئات قليلة ، وأن المسأَّلة جسمت وشوهت وأعطيت هذا الحجم المضلل لتكون وسيلة إلى فتح باب الهجرة وخداع الناس وكسب عطف المضللين وحتى يستطيع شعب مشرد على مدى التاريخ بغير أرض أن ينتزع شعباً آمناً من أرضه بقوة الحديد والنار ووسائل العنف والظلم ليستولى عليها وليقيم عليها دولة ليس لها أساس لا من حقائق التاريخ ولا من واقع الكيان الاجتماعي الصحيح . وأنى لدولة مثل هذه أن تقوم وتستمر وهي باطلة في دعوتها وفى أُسلوب تجمعها وفى انتزاعها الأرض من أُصحابها والبقاءِ اعتماداً على فتات الدول والسلب. وماذا تنفع الصهيونية دراسة مجتمع الصليبيين في فلسطين وهو في حقيقته لا يشكل إلا عارة عدوانية باطلة ، خدع فيها الذين استقدموا وكسب منها أصحاب المطامع والأهواءِ ومن ورثهم الصهيونية العالمية صاحبة رءوس الأموال والاتجار بالربا والأُعراض. ولقد كانت الغزوة الصليبية مصدر يقظة للعالم الإسلامي ومدعاة لتكتله واندفاعه إلى التماس الطريق الصحيح والأُسلوب الأَصيل للمواجهة حسبا علمنا القرآن فكان النصر الذي أَزال هذا الواقع الكريه الذي قام به على الباطل والخداع . وستظل هذه التجربة حية في نفوس المسلمين والعرب تدلم على أن كل عمل باطل لابد أن ينهاروأنهذه الأرضلأهلها وأنكل محاولة لإزالة أهلها منها مردودة ومنهارة ولن تجدى الصهيونية دراسة تجربة الحروب الصليبية لأنها سوف تواجه نفس المصير على مدى أقرب كثيراً أو أقل من ناحية الزمن وبـأُسلوب أشد قوة وصرامة ، ولن تستطيع ملايين اليهود أن تحول بينها وبين الافلات من المصير المحتوم الذي هو سنة التاريخ والحضارة والأُمم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا . فالمسلمون الان أَلف مليون نسمة والعرب منهم مائتي مليون يمتلكون الثروة والطاقة والتفوق البشرى وسوف لا يهزمون من قلة . ولا ريب أن الغزوة الصهيونية إنما خططت على نسق الغزوة الصليبية أو حاول دهافين الصهيونية اتخاذ نفس الخطط والأهداف ليحققوا مطامع التلمود وهي مطامع باطلة مضادة لحركة التاريخ ولطبيعة الأمور وللفطرة البشرية ولن تعود العنصرية مرة أخرى لتسيطر على العالم بعد أن هزمها الإسلام وأدال منها أربعة عشر قرناً وحطم قواعدها وقلاعها في كل مكان في الشرق والغرب وأقام بدلا منها روح الأُخاء الإِنساني وسوف لا تستطيع دعوة الاستعلاء بالعنصر وباسم الشعب المختار القائمة على الأساطير والخرافات البابلية والوثنية

القديمة أن تجد طريقها بعد أن تحررت البشرية باسم المنهج العلمي التجريبي الإسلامي من زيف الوثنيات والماديات والاباحيات التي تحاول الصهيونية اليوم تجديدها وبعثها من الفكر اليوناني والغنوصي القديم . ان هدف الحملة الصهيونية هو نفس هدف الحملة الصليبية المتمثل في ذاك الحقد الشد على الوجود الإسلامي في هذه المنطقة الممتازة من العالم استراتيجياً وجغرافياً وبشرياً ، وثروة وسلطاناً قامت بالحق ، ومن هنا تنطلع هذه القوى للسيطرة تحت أساء مختلفة ، وهدفها هو الادالة من الإسلام : تلك القوة الحقيقية التي تملك إرادة الحياة والقوة في مواجهة الغزو الخارجي ، وما زلت هناك مطامع تستهدف وضع هذه الثروات الضخمة في أيدي جماعة اليهود التلموديين الطامعين إلى إقامة امبراطورية الربا ، ثم هناك موقف القوى الثلاث : الصهيونية والماركسية والاستعمارية الذي تجمع على الحيلولة بين العالم الإِسلامي وبين امتلاك إِرادته وموقف الخوف الدائـ م من نمو هذه القوة مرة أُخرى لتــأُخذ مكانها الحق ، ومن هنا كانت كل هذه المحاولات التي تريد احتواء الفسكر وتدمير المجتمع عن طريق المذاهب والفلسفات والدعوات المادية والملحدة والإباحية التي يحمل لوأمها فلاسفة اليهود : فرويد وماركس ودوركايم وسارتر . أن هناك محاولة ضخمة لتسميم عقول المسلمين والعرب بعد التحول التاريخي الذي اتجه إليه المسلمون والعرب حين التمسوا منهجهم الأصيل في العاشر من رمضان ، هذه المحاولة تستهدف فرض تفسير زائف للتاريخ الإسلامي الحديث يحاول أن يجعل من إسرائيل « وجوداً » إقامته أوربا والغرب وكأنه ليس وجود قائماً بذاته منوراءَه مطامع الصهيونية العالمية ومخططات بروتوكولات صهيون ، ولا ريب أن المروجين لهذه السموم هم الماركسيون والتقدميون واليساريون ، الذين كانت الماركسية في أيدمهم ولا تزال خادمة للصهيونية العالمية وهي من صنعها أصلا . أن الهدف هو هذه المنطقة الفريدة في العالم : منطقة دعوة الإِسلام ومقدرات المسلمين الضخمة التي تستهدف الاحتواء والسيطرة والغزو والتي سوف تظل دائماً قادرة على المقاومة ساهرة على حراسة مقدراتها مرابطة في سبيل الحفاظ على كيانها ووجودها ، وسوف لا يضحى المسلمون والعرب بعقيدتهم وتراثهم في سبيل ما يسمى العلم والتكنولوجيا وأنهم لقادرون على امتلاك هذه القوة وقد أُخذوا بها فعلا فلم يبق هنــاك ما يسمى بالصراع الحضاري ، ذلك أن الوجود الإسرائيلي هو في طبيعته وجود غير قائم بذاته بذاته ، لا يعتمد على « أمة » صحيحة ، وليس يهود إسرائيل هم يهود التوراة وأبناء يعقوب ، وليس لدى إسرائيل ما لدى العرب من الطاقة والتفوق البشرى والقوة الاقتصادية ، وأن هذا المجتمع المهلهل المجمع من شذاذ الافاق لا يمكن أن يكون أقوى على الحياة من أهل هـذه

الأَرض ، فأين إذن التفوق الحضارى وأين يقوم الصراع الحضارى وإسرائيل تعيش على المساعدات الخارجية ولم تتمكن بعد ربع قرن من أن تعيش على مواردها ، أو تكون قادرة تمفردها للدفاع عن وجودها ، ذلك لأنها بطبيعتها العدوانية لا تستطيع أن تمثل مجتمعاً حقيقياً ولا وجوداً صحيحاً ، ولولا دورها الذي تقوم به في خدمة النفوذ الأجنبي لسقطت من أول يوم ، ومن هنا فإن تلك الأكاذيب والشبهات التي يحاول دعاة التقدم والماركسية واليسار وغيرهم إذاعتها لن تؤثر شيئاً في النفس العربيـة التي أخذت في امتلاك إرادتها وعرفت طريقها الصحيح . ولقدكانت هذه المنطقة منذ تسلمها المسلمون أمانة في أيديهم للأديان الثلاث وقد آمنت كل القوى بأصالتهم وأحقيتهم بهذا الدور وسوف تعجز الصهيونية عما عجزت عنه الحروب الصليبية من انتزاع القدس من أيدى المسلمين الحماة الأمناء. يقولَ المؤرخ ريفمان : أن المسلمين لم يقروا بوجود الدولة الأجنبية الدخيلة في أرض يعتبرونها ملكاً لهم . نعم هذا هو الحق ومن الحق أيضاً أن المسلمين انتصروا تحت اسم مدرسة التسلح الخلفي على كل الخلافات واستطاعواأن يتجمعوا لمواجهة الخطر وكان دور الشعب الإسلامي أقوى من الحكومات يقول ريفمان : أحد العرب يلتمسون الوجهة بمجرد إدراكهم لمغزى قيام الدولة العدوة بينهم غير أن هذا التطور كان بطيئاً غاية البطيء ، وبتى الصليبيون مدة طويلة وهم قادرون على مهاجمة أي من الأقطار المجاورة لهم ، واستطاع الصليبيون أن يصلوا إلى حدود مصر وضواحي دمشق وأن يتوغلوا في حوران ، غير أن نجاح صلاح الدين في توحيد مصر وسوريا واليمن تحت حكمه قضى على كل أمل للصليبيين في التوسع ، وبالرغم من الأعداد القادمة من أوربا فقد بتى الصليبيون معتمدين على العالم المسيحي في الرجال والمال واستمروا ما بهي العالم المسيحي بمدهم وذبلوا عندما انتهى هذا الاهتمام " ونحن نجد أن المواجهة العربية الإسلامية للغزوة الإسلامية الصهيونية تسير في طريق أكثر قوة وعمقاً بالرغم من بطئها في المراحلالأُّولى فهي ستدخل بعد العاشر من رمضان في مرحلة الحسم والاقتناع الصحيح بالطريق الاصيل للمواجهة ، المواجهة بـأُسلوب الإِسلام ، بالعقيدة والشريعة والتربية الإِسلامية والجهاد . ولن تخدعنا كتابات التلموديين وسموم التقدميين ومراوغة الماركسيين عن أن نعرف الحقيقة ، التي بدأت يوم عمدت الصحافة التي كان عسك بمفادتها المارونيين اللبنانيين في مهاجمة السلطان عبد الحميدوالدولة العثمانية والخلافة الإسلامية تمهيداً لفتح طريق الصهيونية إلى القدس . ولقدأشارت مؤرخة بهودية إلى أن دخول اللورد اللنبي القدس كان بمثابة الخطوة

il. Shirin

الأولى لتسلم اليهود إياها ( دخلها اللنبي ١٩١٧ وتسلمها اليهود ١٩٦٧). وهذا الجيب الحديد في لبنان هو حلقة من مخطط الصهيونية التلمودية في العالم الإسلامي يستهدف مزيداً من تمزيق وحدة العرب والمسلمين والتمكين لإسرائيل والصهيونية . ولكن انبعاث عالم الإسلام اليوم وسلامة اتجاهه إلى الأصالة يوحى بأنه قد وضع قدمه على أول الطريق الذي لا ينهزم وإن طال به زمن المقاومة ، أو امتداد المواجهة ، لأنه طريق القرآن الأصيل ، أما الطريق الذي سار فيه المسلمون والعرب من قبل سواء إلى الغرب أو إلى الشرق فهو الذي ضاعف من هزيمتهم ونكبتهم وكاد أن يفقدهم وجودهم لولا أن هداهم الله فعادوا إلى التماس أصالتهم ، ولقد كانت حركة التغربيين والشعوبيين والماركسيين والوجودين جميعاً تستهدف القضاء على الأصالة والإسلامية تمكيناً للصهيونية التلمودية فكلهم من خدامهاو عملائها وأدواتها وسوف يثبت المسلمون والعرب أمام الأحداث مستمسكين بكتاب ربهم الذي وعدهم النصر ما ثبتوا والتمسوا طريق الأصالة والمناف الأمام الأحداث مستمسكين بكتاب ربهم الذي وعدهم كليلة وأشد خزياً من الغزوة الصليبية.

# الرسالة الثالثة

## العمالم الإِسلامى والغزوة الشيوعية « مدخل تاريخي »

لا يمكن فهم الشيوعية إلا بدراستها من خلال تاريخ الفكر الغربي نفسه ذلك أن الشيوعية لا يمكنهم أن تقدم نفسها للبشرية على أنها مذهب مستقل أو أيدلوجية حرة أو عقيدة خالصة، وإنما هي تمرة من ثمار الوضع السياسي والاقتصادي الذي قام عليه المجتمع الغربي بعد عصر النهضة بكل ينطوى عليه من مفاهيم وتحديات فهي واحدة من مراحل التطور الغربي الذي بدأ بالثورة على الكنيسة وقيام البروتستانتية ونشأة النهضة الصناعية وما اتصلت به من زحوف الاستعمار إلى قارتي آسيا وأفريقيا . وقد نشأ نتيجة تصاعد الرأسمالية الغربية وغلوها وسيطرتها تيار يرمى إلى مقاومة الاحتكارات والسيطرة الطاغية وإقرار حقوق العمال ونشأت من جراء ذلك نظريات ومذاهب حاولت أن تواجه هذه الأوضاع بأسلوب التدرج والإصلاح، غير أن النظرية الماركسية التي تشكلت من بعد كانت تستهدف أمراً أبعد مما كانت ترمى إليه حركات دعاة الاشتراكية فقد جاءت تستهدف خطة تقوم على العنف والصراع الطبقي وإثارة العمل لإيقاد الثورة وتدمير الأنظمة القائمة . فقد كان هدف الماركسية تمزيق المجتمع الأوربي وإثارة العمل لإيقاد الثورة وتدمير الأنظمة القائمة . فقد كان هدف الماركسية تمزيق المجتمع الأوربي وإثارة بعضه على بعضه الآخر وإيقاد نيران الحقد واضطرام اوار الخصومة بين جنباته الأوربي وإثارة بعضه على بعضه الآخر وإيقاد نيران الحقد واضطرام اوار الخصومة بين جنباته

سعياً وراء إسقاطه كلية في يد اليهودية العالمية التي كانت تخطط لهذه السيطرة منذ وقت بعيد والتي كانت تملك الذهب والمصرف وامبراطورية الربا وتتخفى وراء كل القوى الزاحفة إلى آسيا وأفريقيا وكان المرابون اليهود هم الذين يتحركونهن خلف الاستعمار البربطاني والفرنسي في الهند ومصر والمعرب ومن هنا فإن للشيوعية أرضية تاريخية مزدوجة ، تربطها بالمجتمع الرأسهالي الغربي إنها ثمرة تطوره ، ثم هناك رابطتها باليهودية العالمية من حيث أنها أنها هدف من أكبر أهدافها وتجيء الثورة الروسية من مرحلة تالية للثورة الفرنسية وامنداداً لها ، فإن الثورة الفرنسية هي نقطة البدأ في التحرك اليهودي إلى خارج الجيتو فقد استطاعوا تحطيم القيود التي كانت تسيطر على حركتهم والتي وضعتها الكنيسة بهدف عزلهم عن المجتمع المسيحي والحد من نفوذهم الخطير الذي كانوا يسيطرون به على الاقتصاد الأوربي والمجتمعات الأوربية . ومن الثورة الفرنسية بدأت الخطة اليهودية التلمودية تخرج إلى النور لتسيطر على المجتمع الأُوربي والفكر الأُوربي ثم كانت الخطوة التالية التي كشفت بروتوكولات صهيون عن هدفها السيطرة على العالم ، وذلك بعد تمزيقه إلى قوتين متصارعتين فكانت النظرية الماركسية هي نواة الثورة الشيوعية الروسية . وقد استطاعت اليهودية التلمودية أن تقطع مراحل واسعة في الفترة الواقعة بين الثورة الفرنسية إلى الثورة الروسية في هدم مقررات المسيحية وتدمير الدولة المسيحية الأوربية واحتواء البروتستانية حتى جاءت الشيوعية لتقهر الفكر التلمودي كله في مذهب متكامل فقد استطاعت الماركسية أن تستوعب سموم الفكر الماسوني التلمودي اليهودي لتظهره في نظرية خادعة تتملق عواطف الجماهير بالدعوة إلىفردوس أَرضي كاذبوتستغل ما بين الطبقات من تفاوت وركوب التيارات الوطنية والقومية ومهادنة الدين ومحاولة التعايش مع النظم المختلفة لمرحلة من مراحل السيطرة والتمكن. وقد انخذت اليهودية العالمية من الشيوعية وسيلة للتغلب على العالم واوصول إلى السيطرة وتسخير المواد العالمية وفق أهواتهم وقدكون ماركس رأيه مقدماً بصدد هذه النظرية ثم أخذ يلتمس الأسانيد والمبررات لهذا الرأى فقد أصدر البيان ١٨٤٨ ولم يكن قدقام بتلك الدراسات التي نشرها فيا بعد والتي صدر الجزء الأول منها ١٨٦٧ ويتبين من ذلك أن نظريته لم تكن وليدة بحث علمي بل كان البحث العلمي الذي قام به في هذا الصدد بمثابة دفاع أو تبرر لتلك النظرية التي اعتنقها مقدماً لقد كانت النظرية يستهدف غايات واضحة : أولا: الحقد على البشر ، وقتل النبوغ ،التـامر وإثارة الصراع بين الطبقات . ثانياً : معارضة الوطنية والقومية والدين

والملكية والفردية وحرية الرأى ثالثاً : العمل على تحطيم نظام الأسرة والقضاء على الروابط العائلية وجعل الولاءِ مقصوراً على السلطة الحاكمة نفسها . رابعا : القضاءِ على كل الأَّديان غير اليهردية والعمل على نشر الإلحاد ثم جاءت الثورة الشيوعية الروسية كما خطط لها اليهود وبعد إمدادها بالمال والتواطؤ مع أعداء الدولة الروسية حتى استطاعوا إقامة هذا النظام الذي مزق العالم إلى قوتين متصارعتين الراسالية في مقابل الشيوعية وكلتاهما في يد اليهودية العالمية . ولقد كانت الثورة الفلسفية من تصمم اليهود وكان ما يحقق في روسيا بفضل العقلية اليهودية التي صنعت الشيوعية وكان زعيم الشيوعية وواضع أسسها الحاخام الأعظم كارل ماركس اليهودي المتعصب تعبيراً عن النفس اليهودية المليئة بالحقد على جميع طوائف البشر ورغبة في الانتقام بها ، وكان المنقذ للدولة الشيوعية واحد من أخطر الماركسين هو « لينين » وهو واحد من أخطر واضعى بروتوكولات صهيون . ومن هنا فقد تكشف أن الشيوعية هي فكرة تلمودية بهودية لها دورها في تنفيذ المخطط الخطير الذي يرمي إلى تحطيم الأُّ ديان وتأَّجيج نار العداوة والبغضاء بين الأفراد والشعوب وتجلى ذلك الهدف الواضح من إقامة الدولة الشيوعية في نفس الوقت الذي يستعلن فيه قرار وعد بلفور بإقامة الدولة الصهيونية في قلب فلسطين وأن تكون الخطة قائمة على القضاءِ على الدولة العثمانية كتمهيد لهذه الغاية أَو كما يصورها أحد الباحثين بقوله : إن الأَّفعي اليهودية في طريقها إلى أُورشلم،قد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة الإسلامية ولم يكن هناك مفر من تدميرها قبل الوصول إلى أورشليم وإقامة دولة إسرائيل. والمتتبعون لأحوال تركيا قبل سقوط الخلافة وبعد قبام مصطفى كمال بالحكم التركى اللاديني وانحياز تركيا إلى إسرائيل ضد العرب ، في كل المواقف السياسية يلمسون اليد اليهودية في توجيه سياسة تركيا وهذه نبوءة من نبواءات الأُستاذ سرجي تيلوس مترجم بروتوكلات حكماء صهيون التي أُطلق عليها الإِنجيل البلشفي وهو أول من نشره في العالم باللغة الروسية ويتصل بهذا مما تفصله الوقائع خلال البحث: تلك الصلة الوثيقة بين ماركس وبين مخططات الصهيونية التي كان قد أعلنها «موسى هيس» صديق ماركس والذي كانت أيدلوجيته تحقيقاً للهدف المقصود بل إِن المؤرخين يؤكدون بـأَن المسودة الأُولى للبيان الشيوعي الذي أُصدره ماركس كانت من وضع موسى هيس فيلسوف الصهيونية الأُول وأَن البيان الشيوعي الذي أَصدره ماركس عام١٨٤٨ كان بأمر من الماسونية فقد كان كارل ماركس صهيونياً ماسونياً . ثم كان تعهد لينين لليهود فى إبان نضاله لإقامة الدولة الشيوعية بالعمل على إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين. ويتصل بهذا دور «فرويد» في المخطط فقد كان تابعاً للمنظمات الصهيونية وكان دوره مع صديقة هرتزل هو عمل خطة لتدمير العالم خلقياً واجتماعياً ومن ثم كانت نظريته في التحليل النفسي على النحو الذي عرف من بعد دعوة إلى اتخاذ الجنس مصدراً للعواطف والتصرفات الإنسانية وتبنى اليهودية التلمودية لهذا الخط حتى نص على ذلك في بروتو كولات حكماء صهيون بأن فرويد منا . ونحن حين نضع الشيوعية في موضعها الصحيح ونردها إلى مكانها الحقيقي من تاريخ الغرب في العصر الحديث ومن الأهواء التي تحتاج العالم كله تحت لواء امبراطورية الربا الطامعة في وراثة الاستعمار الغربي نكشف عن الخلفيات الحقيقية التي لا يمكن مواجهة الشيوعية إلا بفهمها والتعرف عليها .

(٢) هناك رابطة واضعة وأكيدة بين إسقاط اليهودية العالمية للامبراطورية الروسية القيصرية ، وقيام الدولة البلشفية وإسقاط دولة الخلافة الإسلامية وإقامة إسرائيل في قلب لعالم الإسلامي فهذه جميعها وحدة واحدة لا تنفصل ولا تتجزأً ، وإن بدت في ظاهر الأمر كأُنها قضايا مختلفة ، فقد استطاعت قوى الأُعلام الغربي والصهيوني أَن تحول دون إلتقاء هذه الأَّجزاءِ ، فإذا جاءَ صوت من أصوات الحق ليعلن أن الصهيونية والشيوعية من منبع واحد ، وأن الشيوعية وليدة الصهيونية بدت الدهشة على وجوه الذين لا يتعمقون الأُمور والواقع أن الصهيونية والشيوعية من أصل واحد وهما يتآمران على نشر الإِلحاد وبلشفة العالم الإِسلامي وأن اليهود هم أُول من أُسس الأَحزاب الشيوعية في البلاد العربية . وقد أُشار الباحثون إلى أَن الشيوعية هي إحدى فرق الماسونية ، ويتكون من أعضاءِ الماسونية الملوكية الذين وصلوا إلى درجة رفيق ( لينين ــ ستالين تروتسكي ) ولهذه الفرقة محفل واحد في نيويورك لا يدخله من اليهود إلا قليل . وهدف الماسونية الحمراء هو إقامة دولة شيوعية عالمية كخطوة لإعلان الدولة اليهودية العالمية لأن إعلانها عن هدفها صراحة يؤلب عليها العالم ولكنها حاولت الدخول إلى العالم بأُسلوب مغر براق . والهدف النهائي هو إعلان الدولة اليهودية العالمية وتعيين أُحد من دزية أحد أسباط إسرائيل ملكاً على العالم كله . وقد جاءَ في بيان الشرق الأُعظم الفرنسي والماسوني عام ١٩٠٤ أن الماركسية واللاقومية هما وليدتنا الماسونية لأن مؤسسها ماركس وانجلر ولقد كان محفل الماسونية الحمراء وراء الثورة الفلسفية في روسيا \_ كما كان وراء الثورة الفرنسية من قبل ـ وأنه على أثر المذابح التي قامتها روسياالقيصرية ضداليهودف بهاية القرن التاسع عشر تقرر تفويض دعائم الدولة القيصرية في روسيا وإقامة الدولة الشيوعية مكانها.

وقد عقد حايم وايزمان ١٩١٦ محادثات مع لينين قبل نجاح الثورة تقرر فيها فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية لإقامة وطن قوى لليهود وكان أول عمل للثورة الشيوعية في روسيا ١٩١٧ اعتبار العداء لليهود جريمة يعاقب عليها القانون وإعلان أن الحكومة السوفيتية تؤيد الحق الكامل لليهود في إنشاء وطن قوى لهم في فلسطين وقد تشكلت الحكومة الشيوعية الأولى من ٢٧ وزيراً منهم ١٧ وزيراً يهودياً . وقد دخلت روسيا الحرب العالمية بجانب الغرب الرأسمالي لتحقيق أطماع اليهود في فلسطين وللقضاء على ألمانيا المتلرية ألد أعداء اليهود والتعاون بين روسيا وأمريكا ليس تعاوناً عارضاً ولكنه تعاون أصيل وجد يوم سيطرت الماسونية على القوى السياسية في كل من أمريكا وروسيا .

(Y)

يقول الدكتور محمد عزت نصر الله : لقد استولى اليهود على مقاليد الحكم في روسيا بعد الانقلاب الشيوعي في ٨ أكتوبر ١٩١٧ ومن الغريب أن الشيوعية قد هاجمت جميع الأَّديان ( وخاصة الدين الإسلامي ) . وغضت الطرف عن ( الخرافات اليهودية ) وقد بـرر لينين ذاك بقوله : أن حجر الزاوية في رأى كارل ماركس وانجلرفي الدين هو قولهما المأثور أن الدين هو ( أَفيون الشعوب) ولقد كان رأَى ماركس على الدوام في الدين والمعاهد والكنائس والمساجد وكل نوع أنواع المؤسسات الدينية أنها صدى للرجعية وأن لا هدف للأديان إلا الدفاع عن سياسة الاستغلال اوالتخدير ، أما الخرافات اليهودية وإن كانت لا تختلف عن باقى الأَّديان ولكن بقاءَها لليهود البؤساءِ أمر ضروري للمحافظة على يهوديتهم حتى ينالوا حقهم ، ذلك أن اليهود إذا نبذوا دينهم حينئذ يتيهون في الأقوام المجاورة لهم وبمرور الزمن يفقدون إسرائيليتهم ولمحافظة إسرائيل كمجموعة كاملة ومتحدة فالدين أمر ضرورى فلم يجمع بني إسرائيل غير الدين ومحافظة الدين اليهودي أمر ضروري لحياة الشعب اليهودي المختسار ريثًا ينالوا حقوقهم » إن هذا التجاوز الشيوعي للدين اليهودي واستثنائه من خطط محاربة الأَديان يبرهن على أن الشيوعية إنما تعمل لتحقيق الهدف الصهيوني في السيطرة على العالم إبتداء من فلسطين العربية المسلمة ، فإذا كانت الحرية الدينية محرمة على المسلمين والمسيحيين ومباحة لليهود فإن الأَّجيال المسلمة والمسيحية القادمة ستصبح بلا دين ولا تعبد غير المادة وذلك بخلاف الأجيال اليهودية التي تستطيع عندئذ أن تسيطر على الشعوب التائمة التي كانت مسلمة أو مسيحية فيا مضى وقد نشر ستالين مقالة في جريدة ( تومسه مولكايا برافدا ) في ١٦ أيلول

١٩٤٤ جاء فيها أن دولةالسوفيات الشيوعية لا يمكنها الوقوف موقفاً محايداً تجاه الدين فالحزب الشيوعي يقف بجانب المادة في حين أن الدين يناهض المادة ( يقصد المسيحية ) الدين والشيوعية مثلهما مثل النار والماء فكما أن هاتين المادتين لا تتحدان وإحداهما تقضي على الثانية فلا مكان للدين في الديار الشيوعية أبداً فكل دين من الأديان هو المادة وعلى طرفي نقيض ) ا.ه. ولذلك أجاز القانون الأَساسي الشيوعي تعليم الدين إلى النشيء بعد اجتيازهم سن الرشد (٢٢ سنة) ونص على أن تعلم الدين للأطفال قبل سن الرشد يعاقب عليها ، أن سياسة التربية الشيوعية تفرض على الإنسان أن يترعرع ويكبر ويشب في بيئة ملحدة وثقافة تستهزئ بالدين وتسخر بتعاليمه وبالكتب السماوية إلى أن يبلغ سن الرشد السوفيتي (٢٢سنة) ثم بعد ذلك يسمح له بممارسة الحرية الدينية وقد أدتهذه السياسة إلى ظهور جيل ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بدين باستثناء الدين اليهودي يسمح لليهود فقط \_ كما قال لينين \_ مممارسة حريتهم الدينية الكاملة لأن الدين اليهودي أمر ضروري لحياة الشعب اليهودي المختار لريثما ينالوا حقوقهم وهكذا برر لينين الحماية الشرعية للدين اليهودي . إن لينين يعترف إذن باليهود كشعب مختار ولعل هذا ما دفع الحكومة السوفيتية في بداية حكمها عام ١٩١٧ إلى إصدار جملة قرارات كان أهمها إعلان التأييد الكامل لحق اليهود في وطن قومي لهم في فلسطين . وإذا سأَلنا ما هي حقوق اليهود فالجواب هو ( ماركسيا وصهيونياً) تنفيذ مرامي وأهداف الأيدلوجية اليهودية القائمة على فكرة الشعب المختار والدافعة بالتالى لاعتبار : ١- إِن الأَرض كل الأَرض وما فيها ميراث لبني إسرائيل تلزمهم مشيئة الرب بأَن يستولوا عليها . ٢ ــ إن كل شريعة غير شريعة بني إسرائيل هي فاسدة . ٣ ــ إن كل سلطة على وجه الأرض غير سلطتهم هي مغتصبة . ٤ - إن كل شعب حر غير شعبهم قابض على ذروة من السلطة هو غاصب . ٥ ـ إن الرب حرم عليهم الشفقة والرحمة . وهكذا أصبح حل المشكلة اليهودية يستلزم أن يسيطر اليهود على جميع الناس \_ يقول كاي مردخاي (أو: كارل ماركس) أَن المشكلة اليهودية لا تحل نهائياً إلا بالتحول الاشتراكي للعالم بأسره وإذابة الأديان والقوميات في بوتقة الماركسية أو الاشتراكية العلمية أو التقدمية الثورية ، ذلك أن المشكلة اليهودية قائمة تحت ضغط الاعتقاد القائل بأن اليهود هم شعب الله المختار ، وبما أن التقدمية الثورية ( فكر وحركة وهدف ) تعمل لإِخضاع المجتمع البشرى كله إلى قيادة طليعة إِشتراكية ماركسية واحدة ترتبط بها كل الحركات الماركسية في العالم يرى اليهود أنهم أصلح البشر

بصفة كونهم شعب الله المختار لاحتلال مركز القيادة التي هي الاسم العصرى لعقيدة شعب الله المختار اليهودية . وقد استطاع المكر اليهودي أن يؤسس الحركة الماركسية لتتم السيطرة اليهودية على العالم بالتحول الاشتراكي وأن يؤسس الحركة الصهيونية لتتولى عملية مخادعة العالم ( وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية ) بأن هذه الحركة لا صلة لها بالشيوعية العالمية وأنها تعمل لصالح الاستعمار الغربي وخدمة استرانيجيته الدولية العامة وبذلك يتمكن من إحراز عطفه ومساعدته على إقامة الوطن القوى اليهودي ثم الالتفاف بعد تحقيق يتمكن من إحراز عطفه ومساعدته على إقامة الوطن القوى اليهودي ثم الالتفاف بعد تحقيق المالم للانقضاض على الغرب وتحقيق السيادة اليهودية بالسيطرة ( ماركسياً وصهيونياً ) على العالم كله ، وهكذا يتحقق التصور اليهودي للعقيدة اليهودية وما هذا الخلاف الظاهر بين الاتحاد السوفيتي – قاعدة العمل الماركسي – والصهيونية سوى التكتيك المرحلي الذي تتطلبه خطة السيطرة اليهودية في الوقت الراهن وطبيعي أن السيطرة اليهودية لا يمكن أن تتم إلا بعد خطة السيطرة اليهودية في الوقت الراهن وطبيعي أن السيطرة اليهودية لا يمكن أن تتم إلا بعد تهديم العالم الإسلامي وإضعاف الشعوب الإسلامية ».

( )

بدأت الثورة الروسية في ١٩١٧-١٠ مسلسلة من حركة الاعتصاب والأضراب العام في المصانع هدفها هدم العنصرية وسياسة آل رومانوف وقام عام ١٩١٨ في روسيا نظام ديكتاتورى يتجاهل حقوق الأفراد ويستمد من كارل ماركس.وقد ثبت بالتجرية مدى الفارق بين الواقع التطبيق وبين نظريات كارل ماركس، وقد وضع لينين تفسيرات جديدة أطلق عليهاالماركسية اللينية وقد أعلن لينين منذ اليوم الأول تصريحه الخطير المشهور : أن الماركسية اللينينية لا تعترف بوجود أى قوى فوق الطبيعة ولاأى خالق ، وأنها تحرر الإنسان مرة واحدة وإلى الأبد من الخرافات والعبودية الروحية ، أن الماركسية اللينينية تنظر إلى العالم كما هو قائم دون أن تضيف إليه مخترعات الجنة والنار . ص ١٦ ( ك : أسس الماركسية اللينينية . الطبعة الإنجليزية موسكو ١٩٦٤) وقد أجمعت المصادر على أن الثورة الشيوعية في روسيا قامت بتدبير اليهود وتخطيطهم وأن كل زعماء الشيوعية مثل ماركس ولينين وستالين وفورشيلوف ومولوتوف كل هؤلاء وغيرهم من أصل يهودى أو لحم زوجات يجردات . وقد نشرت مجلة أفريكان هبيرو كبرى المجلات اليهودية في أمريكا في ١٠ سبتمبر ١٩٢٠ تقول : أن الثورة الشيوعية في كبرى المجلات اليهودية في أمريكا في ١٠ سبتمبر اليهود الذين يهدفون إلى خلق نظام روسيا كانت من تصيميم اليهود وأنها قامت نتيجة لتدبير اليهود الذين يهدفون إلى خلق نظام

جديد للعالم وأن ما تحقق في روسيا كان بفضل العقلية اليهودية التي خلقت الشيوعية في العالم ولسوف تعم الشيوعية العالم بسواعدهم ويقول موشى سنيه الزعيم الإسرائيلي : أن كل يهودى يعلم في أعماق نفسه من كان أعظم وأحرص على صداقتهم ، أنه الجمهورية السوفيتية ، ويقول لا أستطيع أن أتصور يهودياً يقوم بدور العداء للاتحاد السوفيتي ومثل هذا اليهودي غير طبعي وتشويه لكل الحقائق . ولقد كانت روسيا السوفيتية هي أولى الدول بعد أمريكا التي اعترفت بقيام دولة إسرائيل وقد عرف اليهود لروسيا هذه المكرمة وأعلنوها على لسان كثير من زعماً مم وقد رد اليهود لروسيا الجميل بأن سلموها أسرار القنبلة الذرية التي كانت أمريكا وحدها هي التي تعرف أسرارها بعد الحرب العالمية الثانية ، هذه القنبلة التي كانت سببًا مباشرًا لإِنهاءِ الحرب مع اليابان بعد إِلقاءِ اثنتين منها على المدنيين اليابانيين في هروشيا وناجازاكي ولقد عمل أثرياء اليهودية في العالم على تمويل الثورة الفلسفية ودعمها وأن مجلس الثورة الذي حكم روسيا بعد ثورة ١٩١٧ كان مكوناً من عشرة من الأعضاء من بينهم ستة من اليهود وأن لينين وستالين من أصل يهودي وقد كان ستالين متزوجاً من يهودية وأن أربعة من أعضاء مجلس السوفيت الأعلى من اليهود وأن خورشوف ومولوتوف كالاهما متزوجين من يهوديات وإذا أَردنا أَن نتعرف إلى النفود اليهودي في الاتحاد السوفيتي فإننا نجد أَن هناك مليون يهودي منبثين في أوساط البحث العلمي ، ويوجد ثمانية آلاف نائب يهودي في مجلس السوفييت الأَّعلى والمجالس الاتحادية ، ويوجد يهود بين الوزراءِ وقادة المصالح والمؤسسات الضخمة وقد هاجر خلال السنوت ١٩٧٠ - ٨٠)إلى إسرائيل عدد كبير من العلماء والخبراء في الشئون العسكرية والذرة والتكنولوجيا . ويقول دكتور أَحمد عوف أن لينين من مخططى الصهيونية ومن واضعى برتوكولات حكماء صهيون وأنه حضر مؤتمر الحكماء فى سويسرا وأن الثورة الدولية ليست من طبقة البرولوتاريا بل ن طبقة اليهرد وأَن أُول رئيس في دولة روسيا زعيمة اليسار العالمي كان اليهودي ( كليمنيف ) وتلاه الإِرهابي اليهودي مضرولوف وتبعهما اليهودي زينو قيف. وقال أن الذين يحكمون الآن ليسوا هم الروس ولكنهم حفنة من اليهود الإرهابيين العالميين والمعروف أن جوليوس روزنبرج وزوجته اتيل اليهودية المتجنسين بالجنسية الأمريكية وهما من كبار علماء الذرة قاما بنقل أسرارها إلى روسيا لتستطيع أن تقف موقف الند من الولايات المتحدة وقد قدما إلى المحاكمة بتهمة الحيانة العظمي وثبتتت التهمة عليهما وتم إعدامهما في ٢٠.٧٠٣٥ رغم محاولات الصهيونية العالمية لتخفيف الحكم وقد قام علماء الذرة اليهود المتجنسين بالجنسية البريطانية بنفس الخيانة .

عملت البلشفية منذ أن سيطرتوحكمت بعد حكم القياصرة على وضع قواعد للمعل الماركسي في الساحة الإِسلامية والعربية فكان مؤتمراً باكو الذي أشرف عليه اليهودي الماركسي كارل راديك ( يوليو – أغسطس ١٩٢٠ ) الذي أُطلق عليه حركة التحرر الوطني للشعوب العربية الْإِسلامية . وقد قاد هذا المؤتمر على خدعة كبيرة : فقد وجه نداء إلى المسلمين جاء فيه ( يا شعوب الشرق : إنكم تملكون أغنى بقاع العالم وأخصبها وأوسعها ، هذه البقاع كانت مهد الإِنسانية ومستودع الغذاء لبقية الشعوب الجائعة : الاستعمار والرجعية التي تفترسكم وهي السبب في تخلفكم : بريطانيا في مصر وبلاد العرب وما بين النهرين والاستعمار البريطاني فى فلسطين ) وقد وقع بيان باكو مجموعة من اليهود الروس والبلغاريين والفرنسيين والهولنديين تحت زعمامة زينو فيف اليهودي . وقد فشل المؤتمر لأَن المسلمين في روسيا قد ثاروا لما وجدوا من عنف التحدى للعقيدة الإِسلامية . وكانت هذه خدعة موجهة للعالم الإِسلامي . وهنساك خدعة أخرى وجهت للمسلمين في المناطق الآسيوية وكان ستالين ولينين قد أصدرا منشوراً يطمئنان فيه الشعوب الإسلامية ( ١٧ ديسمبر ١٩١٧ ) جاءً فيه : أيها المسلمون : أديانكم وعاداتكم وثقافتكم ومعاهدكم العلمية والقومية مصونة من كل اعتداءٍ ، اعتقدوا أن البلاشفة يدافعون عنكم وعن حقوق الشعوب التي تعيش في روسيا كلها ، إننا نرفع علمنا لهذا الشعوب المتعبدة في روسيا ». ولم تلبث الحكومة البلشفية أن خدعت المسلمين وأغارت عليهم ، في غدر وخسة ونذالة ففي إبريل ١٩١٨ أُصدر لينين أمرأ بزحف الجيوش الروسية على البلدان الإِسلامية دون سابق إنذار فأَخذت الدبابات تحصد المدن والقرى وتفتك بالشعب الأعزل الامن دون تمييز ولم ينته عام ١٩١٨ حتى كانت جمهوريات( إيدل أُورال والقوقاز والتزكستان وقد غدت تحت حكم البولشفيك المباشر كما هاجم شبه جزيرة القرم ستون ألف مقاتل شيوعي وقد قاوم المسلمون مقاومة مستميتة وفي ١٩٢٠ أتمت ووسكو إحتلال شبه جزيرة القرم وفي عام ١٩٢١ هجم الروس على جمهورية بخارى وشرعو في تطبيق أنظمتهم الشيوعية فألغوا الملكيات وصادروا الأموال والثروات وألغوا التعليم الديني واضطهدوا رجال الدين والزعماء والقادة وحولوا المساجد إلى دور للهو ومكاتب للمندوبين في الحزب الشيوعي وهكذا فرضت الشيوعية بقوة السلاح نفوذها على مناطق إسلامية واسعة في القوقاز وأزريبجان والتركستان وقازان وغيرهما وما زالو يعملون على صهر هذه المناطق ولكن أهلها عملوا ما في وسعهم على أن يقاوموا الشيوعية اويترقبون الفرص للتحرر منهم وقلخاضت الشيوعية أعنف المعارك المجردة من كل رحمة والمنافية كل المنافاة للإنسانية ضد المسلمين المقيمين بالاتحاد السوفيتي من تعذيب يشيب لهوله الولدان إلى تجويع حتى الموت ، ونق لمئات الألوف إلى معسكرات الاعتقال بسيبريا إلى إعدام بالجملة حتى تناقص عدد المسلمين من ٤٥ مليوناً في بدء الثورة الشيوعية إلى ٢٢ مليوناً في الوقت الحاضر وكان عدد مساجد المسلمين في روسيا في بدء الثورة الحمزاء المهماء حتى الموت عشرة آلاف مسجد وعدد علماء المسلمين لا ألف عالم وقد تناقص عدد العلماء حتى وصل إلى ٤٠٠ عالم وأغلقت الحكومة السوفيتية ٨ آلاف مدرسة إسلامية . وقد بلغت ضحايا الحكم الشيوعي في المسلمين حسب المصادر السوفيتية نفسها ثمانمائة ألف ما بين ١٩١٧ ٧٢ ويمكن القول أن المسلمين في القوقاز والتركستان وغيرهما من الأقاليم الإسلامية في نطاق الاتحاد السوفيتي قد قاوموا طوال خمسين عاماً حفاظاً على دينهم وثقافتهم رغم الإدلال والتعذيب وقد ظل العالم الإسلامي صامداً في وجه الزحف الماركسي ٥٨ عاماً .

(7)

تجمع المراجع التاريخية على أن اليهود استطاعوا السيطرة على المجتمع الروسي قبل قيام الثورة الروسية وهم الذين قاوموا بتدبير تاك الثورة ثم مارسوا خططهم في بناء مجتمع ما بعد الثورة وهذا يعني إمتداد السيطرة الصهبونية على الشعب الروسي وبالرغم مما منحه القيصر الثاني اليهود من امتيازات وعطف خاص عليهم عام ١٨٥٥ فإنهم قابلوا ذلك بالعدر والكيد له فحاول زعماء المرابين اليهود اغتياله خوفاً من استمرار عطفه على الرعايا اليهود من شعبه مما يؤدي إلى شعورهم بالولاء على حساب انتقاص ولائهم للدعوة الصهبونية وخوفاً من أن يذوب هؤلاء اليهود في المجتمع الروسي فتنتهي شخصيتهم أو يندثر كيانهم لأن هدف تخطيط زعماء اليهود كان يقضي بقاء اليهود في عزله مستمرة عن باقي الشعوب ولهسذا دبروا إغتيال القيصر صاحب الإحسان إليهم بعد أن أفلحوا في تدبير زيارة خاصة يقوم بها انفيصر المكندر إلى إحدى الفاتنات من بنات الهوى فاغنالوه في منزلها ١٨٨١ وكان اغنيال القيصر السكندر زعماء المرابين اليهودي وعندند تحركت مؤسسة روتشلد بالاتفاق مع الإعلام المسموم للنفريق زعماء المرابين اليهودي وعندند تحركت مؤسسة روتشلد بالاتفاق مع الإعلام المسموم للنفرين بالوحشية وبالإجراءات التعسفية التي اضطرت الكومة الروسية إلى اتخاذها ضد اليهود الغادرين وأرسلت مؤسسة البارون روتشلد وفداً يودياً إلى روسيا لتقديم احتجاج للقيصر الجديد وأرسلت مؤسسة البارون روتشلد وفداً يودياً إلى روسيا لتقديم احتجاج للقيصر الجديد

ممناسبة عودة اليهود إلى عزلتهم وبدء التضييق عليهم وكان ذاك بمثابة تغطية على فضيحة المؤامرة التي راح ضحيتها القيصر وقد أصدر القيصر بياناً في ١٨٨١٠٤٠٣ جاء فيه أن الحكومة الروسية بذلت وأعطت عنايتها باليهود منذ فترة طويلة بقصد حل مشاكلهم إلا أنها لاحظت ما فعله اليهود من أعمال وتصرفات تخريبية في مجالات الحياة وخاصة في التجارة التي احتكروها وفي شراء واستئجار العقارات ومنذ ثم بدأ يتكتلون للعمل السرى يقصد تخريب الاقتصاد وسلب مواد البلاد.وبذاك اعتبرت مؤسسة روتشلد أن صدور هذا البيان لطمة كبرى لها ومنذ ذاك الوقت بدأً خطة العمل الصهيوني في تدمير المجتمع الروسي كله . وقد افتعلوا أَزمة ١٩٠٥ بين روسيا واليابان ونشطت أجهزة روسيا واليابان ونشطت أجهزة التجسس اليهودية في تعميق الخلاف بين الدولتين ونجحوا في إشاعة روح الارهاب والاغتيالات وانتقموا ممن قِاموا بحركة تأمين البلاد ضد اليهود. وأصدر القيصر بياناً عن العملاء والفتنة والمؤامرة اليهوديةوإلتي المسئولية على عاتق زعماء المرابين اليهود باعتبارهم مسئولين مسئولية مباشرة عن كل الاعتبارات السياسية . وبدأ العداء يشتد بين اليهود والقيصر ، فاتجهوا إلى تكوين خلايا إرهابية هدفها اغتيال القصر وفى هذه المؤامرة أعدم شقيق لنين وكانت أموال المرابين اليهود تدعم الثورة الداخلية ، ، وقد نسقت الصهيونية العمل بين جبهتي الحرب ( روسيا واليابان) وتولت مؤسسة روتشلد الحكومة الروسية بالقروض لتستمر في الحرب ضد اليابان وجرت تغذية حركة التذمر في الجيش القيصري والدعوة إلى عدم كفاية القيادة القيصرية ، وتمت الخطة كلها كما رسمها المرابون اليهود مر سيت روتلرلد) ونشطت الدعاية الناجمة عن الهزيمة ضد القيصر وفشل حكومته . وحدثت مفاجئة لم تكن تتوقعها الصهيونية إذ قام تروتسكي بثورة مفاجئة ضد القيصر وحكومته فاضطرت الصهيونية أن ترجىءِ ضربتها للقيصر حتى لا يتقاسم معها تروتسكي ثمرة النصر على القيصر ، ووقفت الصهيونية مرة أُخرى بجانب الحكومة وعاونتها على استرداد بطرسيرج العاصمة في١٩٥.١٢.١٦٥ من أيدى ثوار تروتسكي . وبدأت حملة التشهير ضد القيصر وأسرته ودسوا له راسبوتين المحتال العميل وجعلوا من قصص راسبونين مادة لإثارة الشعب بالسخط على القيصر وكان ذلك عهداً للثورة البولشفية التي قاومت في ١٧ أَ كتوبر ١٩١٨ في أثناءِ الحرب العامة كما أرادها المرابون وانتهت الحرب وروسيا بعيدة عن الاشتراك في معاهدة الصلح التي صاغ نصوصها اليهودي يعقور شف وكان بول داربورج اليهودي هو مستشار الوفد الذي اشترك في معاهدة السلام وماركس دار بورج هو رئيس الوفد الألماني وهربرت صدويل اليهودي هو أول مندوب سامي لفلسطين ولو شبان وولف اليهودي مستشار رئيس وزراء بريطانيا (لويد جورج) وماندل روتشلد الرئيس كلمنص وموردجيتراد اليهودي مستشار الوفد الأمريكي وتم إعاما العدة لمعاهدة فرساي ليتولى الفريق المختار من الصهيونيين لوضعها في القالب المعد لها ، وتمت صفقة الوطن القوى لليهود وتصريح بلفور .

( V )

ولم تلبث الشيوعية أن تسللت إلى العالم الإسلامي في شراع خادع وعن طريق كفاح العالم الإسلامي للإستعمار الغربي والغزو الصهيوني وادعاء الاتحاد السوفيتي مناصرة حركات التحرير ومعاداتها الصهيونية والاستعمار ، وقد استطاعت روسيا الشيوعية الماركسية اللينية أن تخيى حقيقتها وتخدع بدعواها بعض قادة المسلمين والعرب وعلت صيحة الاتحاد السوفيتي الذي ادعى كذبأ وبهتاناً أنه صديق حميم للعرب وعدو لدود للاستعمار والصهيونية وقد تجاهل أًو أَغفل القادة عن هذه الخلفيات التاريخية الخطيرةولم يتبينوا إلا بعد وقت طويل أَن الماركسية في أساسها دعوة صهيونية وأن كبار مؤسسيها من اليهود الذين هم أشد عداوة للإسلام وأهله . وقد نشأت الحركة الشيوعية في العالم الإسلامي ( والبلاد العربية ) بتمويل اليهود وتخطيطهم ، ومن اليقين أن القنطرة التي عبرت عليها الشيوعية من بلادها في الشمال إلى بلادنا هي الصهيونية فقد كان مروجو الشيوعية الأُولية من اليهود الصهيونيين وأَن الحركة الشيوعية في مصر نشأت بتمويل الثرى الصهيوني المعروف هنري كوريل وتوجيهاته وأنها كانت تتلقى تعليماتها من الخارج وكانت على عاطفة وولاء للوجود الصهيوني في إسرائيل وقد كشفت من بعد أَن الشيوعية في روسيا والصهيونية في إسرائيل قامت بتخطيط من اليهودية العالمية وتدبيرها وأن لليهود في كل من الدولتين الكلمة العليا والشوكة النافذة. وأن العلاقة بين بين الإِتحاد السوفييتي وإسرائيل علاقة وثيقــة لأَنها علاقة بين شقيقين ولدتهما أم واحــدة هي ( الصهيونية ) وهذه العلاقة يعترف بها اليهود ويفاخرون بها . ومن مؤشرات الأَحداث أَن الركائز الشيوعية في البلاد العربية بدأت وأن الحزب الشيوعي شكل أُولى خلاياه في حيف ويافا وكان من رأيه قيام دولة يهودية في جزءِ من البلاد وقد حمل لواءِ الاستعطاف لحال الشعب اليهودي المشرد الذي عاني الاضطهاد ثم تعددت المراكز في سوريا ومصر والعراق وغيرها وكان لها موقفها من الولاء للإِستعمار ومن انحيازهم ضد حركاتالاستقلال في سوريا والجزائر

ولبنان في ولاءِ مع فرنسا ، وقد كان أغنياء اليهود هم ممولوا هذه الخلايا والأحزاب ومنهذ عام ١٩٢٠ كانت الوجهة واضحة في التخطيط والتنفيذ للشيوعية السوفياتية بمفاهيم تلموديةقائمة على الخيانة والغدر والشر والخداع والحقد الواضح للأَّمة الإِسلامية والعروبة وقد أشار كثير من الباحثين إلى أن هدف الشيوعيين العرب الأساسي هو التبعية لمخططات الاتحاد السوفيبي في المنطقة العربية والتبعية في التنفيذ لليهودية العالمية لأن الشيوعية وليدة اليهودية ولأن إقامة إسرائيل من النيل إلى الفرات هدف أساسي في الاستراتيجية الثابتة للشيوعية ترمى إلى الاشتراك مع الرأمالية الفردية في اعتصار عالم الإِسلام ثروته وقوته . ولقد تبين أن جميع مؤسسي المنظمات الشيوعية في مصر والعراق وسوريا هي منظمات شيوعية روسية ومنظمات شيوعية صهیونیة وأساء معروفة ( جوزیف روزنتال ، فیحدور ، ناراب ، هنری کوریل هنری کوریل صاحب بنك كوريل في مصر ، هيكل شفادتش)وقد بلغ عدد المنظمات الشيوعية في مصــر وحدها في عام ١٩٥٤ أربعة عشر منظمة وفي عام ١٩٥٦ دعا الحزب الشيوعي الإيطالي رؤساء المنظمات إلى الاتحاد فاتحدت في يناير ١٥٩٨ تحت إسم ( الحزب الشيوعي المصري ). ويعزو الدارسون لهذه الحركة أن ظاهرة كثرة إنشاء المنظمات الشيوعية بعد عام ١٩٤٢انه هو العام التي بدأت فيه الصهيونية جاهدة لإقامة دولة إسرائيل في فلسطين وقد باركت المنظمات الشيوعية قيام إسرائيل عام ١٩٤٨ وكانت روسيا أول دولة اعترفت باسرائيل ثم تبعتها أمريكا وعملت روسيا على مد الدولة الوليدة بالسلاح والعتاد والقوة البشرية بينما قامت أمريكا تمدها بالمال والتأييد الدبلوماسي وقد اتخذت هذه الحركة قرارأ بقيادة هنرى كوريل صاحب بنك كوريل في مصر والممول الأُكبر لهذه الحركة بالدعوة إلى تقسيم فلسطين قبل قرار الأُمم المتحدة بعامين . واتحدت مع حركة ماركسية أُخرى يدعمها يهودى آخر ( شوارتز ) ومن العجيب أن رجال هاتين الحركتين قسما زعامة فروع كثيرة في التنظيمات الرسمية الىي قامت بعد عام ١٩٥٢ ويعزو الباحثين السبب في نمو البذرة الشيوعية في مصر والعراق وفلسطين والمغرب إلى أن هذه البلدان كانت مركزاً قوياً للنشاط اليهودي ، وأن قيادة الحزب الشيوعي في العراق امتدت في يد اليهود العراقيين طيلة ٢٥ عاماً . وفي فلسطين كانت بين اليهود حتى عام التقسيم ١٩٤٨ حين انقسمت إلى الحزب الشيوعي اليهودي والحزب الشيوعي العربي ومع ذاك ظلت قيادة الحزب الشيوعي العربي بين اليهود الذين أتت بهم إِسْرَائيل من الدولة الغربية من أمثال جوزيف بيرعز الذي لعب دوراً رئيسياً في تشكيل فروع الحزب في سوريا ولبنان

ولقد كانت الشيوعية في تقدير اليهود عاملا هاماً في تفتيت الوحدات القومية وزرع بدور الشقاق والعداء في المجتمعات المتمايزة وقد أدركت إسرائيل أنها لتضمن بقائها لابدمن أضعاف الكراهية التي يموج بها البحر العربي وامتصاصها وتحويلها إلى حب وولاءِ للدولةإسرائين . وفي مدى عشرين عاماً نجحت التنظمات الشيوعية في آداءِ واجبها تجاه إسرائيل وبدأت الأَحزاب اليسارية في العالم العربي تتجاوب لهذه الذعوى وأَصبح محمود درويش هو صلة الوصل بين الحزب الشيوعي العربي الإِسرائيلي وبين الأَحزاب العربية اليسارية وصرح جورج حبش أكثر من مرة أنه على اتصال دائم بالحركات التقدمية في إسرائيل ومن أمثلة التعاون بين الحزب الشيوعي العربي الإِسرائيلي ما وقع في عدوان ٥٦ وعدوان ١٩٦٧ وقد كان معين بسيسو ( الحزب الشيوعي العربي الاسرائيلي) وزملائه طابوراً خامساً يساعد إسرائيل علىالكشف عن الوطنيين وذوى الاتجاه الإِسلامي في قطاع غزة لاعتقالهم . وتتشابه استراتيجية العمــل الحزبي للمنظمات الشيوعية إلى حد كبير باستراتيجية الحزب السورى القومي فكالاهما ينتقى على تمزيق المنطقة العربية إلى عدة مناطق: سوريا والجزيرة العربية ووادى النيل وشمال أفريقيا والثابت تماماً من الدراسة الدقيقة أن الأُحزاب الشيوعية في الوطن العربي قد حققت عـدة أَهداف : أَولا : تقويض الإِستقرار الإِقتصادي والسياسي والإِحتماعي . ثانياً : خلق جو من عدم الثقة بين العرب أنفسهم لمنع أي تكتل باسم العروبة أو باسم الإسلام والتركيز في الدعاية على الخطر الصهيوني. ثالثاً:أذكاء العداءِبينالشوب العربية وحكومتها. رابعاً: اظهار الاتحاد السوفيتي بمظهر الحليف للعرب كذلك فان خطة تعاون فلول حزب البعث مع الأحزاب الشيوعية واضحة لا تحتاج إلى بيان وقد صدرت قررات كثيرة تكشف عن هذا الالتقاء وكذلك هناك مواقف واضحة في هذا الاتجاه لحركة القوميين العرب وقد أصبحت هناك عملية مزج جديدة بين فرق ستالينية ولينة وتروتسكية وخروتشوفية ، وهناك كثيرون ممن ممن بدأو حياتهم وطنيين انتهوا ماركسيين وظهرت أسماء جيفارا وهوشي منه ولينين وجيساب وغيرها في أُفق عربي ومسلم كان أولاه أن يغتز بخالد وسعد وصلاح الدين . وكانت الروابط التي قامت بين البعث والناصرية والشيوعية هي مصدر أُساسي لهذه الموجات العاصفة التي تحطمت على إطاراتها كل مفاهيم القومية والإقليمة واليسار والماركسية والشيوعية وتبين فساد الأَنظمة وعمالتها وعجزها في الوقت الطويل عن تحقق أَى شيء للعرب والإِسلام وقـدصاحب هذا تلك المقاومة الخطيرة التي حجبت الفكرة الإسلامية ومنعتها عزأن تكون عامل تصمحيح

للأُخطاءِ والأُخطار التي تعرضت لها البلاد العربية بين نكبة ١٩٤٨ ونكسة ١٩٦٧ بل أن هذا الاضطراب كان من شد العوامل في الأَزمات التي قاساها العرب في مواجهة الاستعمار والصهيونية والماركسية والتىقادتهمإلى هزيمة سقوط القدس والجولان وصحراء سيناء ومن ثم ضاع الوطن الفلسطيني صياغاً تاماً . فلقد كان من أكبر أهداف المنظمات الشيوعية التي وجدت فرصتها كاملة في هذه الفترة ضرب الإسلام وزلزلة عقيدته في نفوس أبنائه والهجوم الإلحادي الخطير الذي جرى شنه على الإسلام وعلى الأَّديان بصفة عامة ، وفي هذه الفترة ظهر العديد من الأبحاث والكتب والكراسات الزرقاء المليئة بالشبهات والسموم وقد تحقق بعض النجاح في تضليل عدد من أبناء العالم الإِسلامي واستغلوا الظروف القائمة حيث كانت الد ولالإِسلامية واقعة في قبضة الاستعمار الغربي . بدعوى أنهم أعداءِ الاستعمار كما أدعوا من بعد أنهم أعداءِ الصهيونية . وقدكان للإِستعمار الغربي دوره الخطير وتبعته البالغة في إفساح المجال للتسلل الشيوعي خلال الحرب العالمية الثانية عندما تـآمرت دول الغرب مع الدول الشيوعية في القضاء على أَلمانيا الهتلرية وقد وصف عبدالحميد عبدالغني هذه الفترة فقال:كانت الحركة الشيوعية نشيطة ومتفشية ولها عون كبير في الخارج فقدكان عدد من محركيها في مصر متعاونين مع الحركة الصهيونية وكان من أهمهم بل من قادتهم إثنان من اليهود هم هنرى كوريل ومليل شوارتز وفي الوقت نفسه كان هناك جهاز شيوعي دولي كبير هو الكومنفورم يغذي الأحزاب والحركات الشيوعية ويمدها بالمعونة المادية والدعائية فنشطت الحركات الشيوعية فكان حزب توده الشيوعي في إيران ولم تكن الحركة الشيوعية في مصر كبيرة من ناحية أعضائها وأنصارها ثم جاءت فرصتهم الأوسع في الستينات ولكن سرعان ما انكشفت أمرهم في نكسة حزيران ١٩٦٧ بعد أن مارسوا عدة مؤامرات للاستيلاءِ على مقدرات الدول التي إطمأنت لهم وارتبطت بهم ارتباطاً وثيقاً ، فقد ربط اقتصاد هذه البلاد بخطتهم الرامية إلى الاستيلاء على المواد الخام ومنافسة الغرب في إحتكاره لها في محاولة للعمل شبيهة بما فعلوا بدول شرق أوربا التي ساعدهم موقعها الجغرافي على التحكم فيها وضرب كل محاولات النمرد على سلطانهم فيها بمنتهى العنف والقسوة . كانت محاولاتهم الخطيرة هي ربط عجلة الإِنتاج في بعض البلاد العربية بعجلة الاقتصاد الشيوعي حتى يتمكنوا من إملاءِ شروطهم في يسر وسهولة . وقد كانت هذه الفرصة عاملا هاماً في توسع التنظيم الشيوعي في البلاد العربية واستطاعت الصحف والمسرحيات والمؤلفات وأدوات الأعلام كلها وقد حملت الفكر الماركسي المسموم في مختلف

مفاهيمه المتعارضة مع الدين والأخلاق أن تفرض مفهوماً اجتماعياً سياسياً واقتصادياً وتربوياً معارضاً لمفهوم الإِسلام الأَصيل . وكان من أخطر مظاهر هذه الحملة تلك المؤلفات التي جمعوا فيها شتى المفتريات التي سبقهم إليها الزنادقة والمستشرقون من أعداء الإسلام ولفقوا في هذه الكتب ركام الفلسفات الباطنية والوثنية والمادية والمجوسية القديمة . ولقد كان للكراسة الرمارية التي نشرت في البلاد العربية وهوجمت فيها الأديان عامه والإسلام خاصة وخص القرآن بقدر أكبر من الهجوم ثم جاء الكتاب الذي ألفه محى الدينوف وزعم فيه مزاعم عن القرآن والإسلام وسارعت وكالةنوفوستي الناطقة بلسانهم إلى نفي صدور هذا الكتاب عن طريقهم وقد استهدف نشر هذا الكتاب القيام بعملية اختبار للحس الإسلامي لدى جماهير المسلمين وضرب الإِسلام في نفوس أبنائه ومحاولة إثارة موجة جديدة من الجدل والبلبلة . وتعتمد هذه المؤلفات المسمومة على الإِدعاءِ بـأن الأَّديان خرافات وأساطير وافيون شعوب وأنها تؤيد الطبقات وتعمل لمصلحة طوائف تبرر الفسوة والإدعاء بأن رب الإسلام من آلهة العرب القدماء وينتظم هذه المؤلفات أسلوب السباب العنيف بالرغم من دعوى العلمية والمنهجية وقد تبين أَن أحداً من الكتاب المدعين لم يرجع إلى أى كتب من كتب الإسلام المعتمدة وليس ثمة مصدر استقىمنهمعلوماته غير الأُقلام الشيوعية والصليبية وقد اعتمد آراء الزنادقة أمثال بشار بن برد والراوندي وفيه بتر للنصوص وقد تبعت هذه الحملة محاولة أقلام عربية أمثال عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد عباس صالح فقد حاول الشرقاوي أن يثبت أن الإسلام دين الفقراء وحدهم وأنه جاء ليحارب البرجوازية العربية وعمد أحمد عباس صالح إلى اثبات أَن الإِسلام يساري النزعة لأَنه دين الفقراء والبرتولوتاريا الكادحة وقد جرب محاولات كثيرة احتواء الفكر الإسلامي قام مها جارودي وردنسون ممؤلفاتهما عن الإسلام. وقد أشار كثيرون إلى هذه الظاهرة الخطيرة:ظاهرة تمكين روسيا من دخول البلاد العربية فقالوا أن انجلترا هي التي عملت على إخراج روسيا من عزلتها حين أدخلتها إلى الشرق الأُوسط في الحرب اللعالمية الثانية وفتحت أمامها الأبواب. لقد نفذت روسيا إلى الشرق لارتباطها مع الحلفاء في الحرب الماضية واستفادت من الحرب الكبرى أن استغلت الدول المتحالفة في الدعوة لها والإشارة بمبادئها وجيشها وزعمائها وتغلغل الروس تحت هذا الستار إلى كل مكان فى الشرق الأوسط ونشط وكلاء السوفييت وخرجوا عن عزلتهم وأعلنت روسيا حمايتها للكنيسة الكاثوليكية وأرسلت بعثة من عملائها إلى الأراضي الحجازية وأعلنوا أن في روسيا ثلاثين مليوناً من المسلمين

يعيشون في سلام وأمان في الوقت الذي يعلن فيه دعاة الشيوعية احتقارهم للأديان ويذيقون المسلمين في الجمهوريات السوفيتية أشد ألوان العذاب والإِذلال وقد وضح من اتفاقية سرية اتفاق الشيوعية والصهيونية على العمل معاً في الشرق وكان من مصالح روسيا الوصول إلى البحر المتوسط والبحار الدافئة وقد حاربت روسيا الكاثوليكية الأرثوذكسية ورجالها ثم عادت إلى التفاهم معها على العمل لحساب الشيوعية في البلاد العربية وهكذا نجد أَن هناك محاولة شيوعية خطيرة تتبنى نفس أخطار الاستشراق الغربي والصهيوني في محاولة الإِجهاز على العالم الإسلامي.وهي محاولات لتجديد الحوار العقائدي في نفس الوقت الذي تظن القوى الشيوعية أنها أصبحت قادرة في السيطرة على منظمات للشباب والتنظمات الطليعية وأنها تسوقها إلى الماركسية والنظرية المادية والإلحاد وأن جماعات كبيرة من الشباب قد أوشكت أن تسقط في المصيدة . وفي نفس الوقت كانت محاولات الشيوعية في ضرب التنظيات الإسلامية وحركة اليقظة بل أن الشيوعيين المسئولين كانوا في لقاءاتهم مع المصريين يتحدثون عن الدين ويطالبون بالتخلي عنه وكان رجالهم في اجتماعات رسمية مشتركة يتناولون موضوع الدين من الزاوية الخطأ ويعتبرونه عقبة في سبيل التقدم وأنه يجب على المصريين حسم موقعهم من الدين كشرط للحاق بالعصر ولاستيعاب روحه يقول أحد المتصلين بتلك المحادثات « وكان مبعث دهشتي أن رجلا مثل بونافروف يعرف المصريين جيداً ويعرف مدى تأثير الدين على حياتهم هو الذي يقول هذا الكلام وبعد أعوام طويلة من توطد الصداقة العربية السوفيتية وقال خرشوف : لقد مضى زمن القوميات في هذا العصر ليس ثمة صراع الطبقات : طبقات الأُغنياء والفقراء وقد عجز السوفيت عن فهم الخطوط العامة لفكر المسلمين والعرب وأن كثيراً, من وثائقهم كشفت عن معارضة تامة للمفاهيم السياسية العربية عن الوحدة العربية وقضية فلسطين ووجود الأمة العربية وقد جرت فى هذه الفترة محاولات خطيرة للسيطرة على الصحافة والأعلام لادخال نظريات الشيوعية والصهيونية إلى الفكر العربي وكتب كثيرون من عملاء التقدميين في الصحف والكتب محاولين إيجاد هيئات وأنصار وأعوان وسمح الاستعمار للآراء الشيوعية الصهيونية بالنفاذ إلى المحتمع العربي منذ عقد الأربعينات لأنه كان يطمع أن تتحطم الشخصية العربية ويتبلبل الفكر الاسلامي ويتمزق وتنسلخ أهدافه ويتحول اتجاهه ع وفى أوائل عام ١٩٦٥ كما يرى الأستاذ لمعى المطيعي أصدرت التنظيات الشيوعية في مصر بياناً أُعلنت فيه حل منظماتهم والإِنضام إلى التنظيم الرسمى ، وفى المقابل تم الإِفراج عن

جميع المسجونين والمعتقلين الشيوعيين وصدر العفو الشامل عن جميع العقوبات ضد الشيوعيين وفوجيءَ المجتمع بالقيادة السياسية تفرض الماركسيين في جميع المجالات الهامة وخاصة أمانة الدعوة والفكر والأمانة السياسية للإتجاد الإشتراكي ومعهد الدراسات الاشتراكية ورئاسة مجالس إدارات مؤسسات الكتابوالمسرح والسينما والمؤسسات الصحافية ونقابات الصحفيين والمحامين والنقابات العمالية واللجنة المركزية والبرامج الاذاعية خاصة صوت العرب والتليفزيون والسيطرة تحريرياً على أخبار اليوم ودار الهلال وروز اليوسف وصفحات الرأى والفكر في الجمهوريةوالمساء والأهرام فضلا عن ثلاثة دور نشر أصبحت ملكيتها خاصة للماركسيين ومبالغ طائلة رصدتها الدولة ووضعت تحت تصرفهم بدعوى الإنفاق منها على أوجه النشاط والسياسي وغمرت الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات والأفلام الماركسية السوق على الأرصفة وقال لمعي المطبعي إن وراءِ هذا العرض من أعلى والسيطرة الماركسية على كثير من المجالات ولترويج لأعمال العناصر الماركسية والصمت الكامل إزاء أعمال الاخرين أحس المثقفون الآخرون بالاختناق وبدأ الأَمر كانالسلطة والماركسيين كوجهي عملة واحدة . وحدثت ردود فعل في الاتحاد الاشتراكي وبين رجال الدين وفي الجمعيات الأَدبية وجاءَت محاولات تهدئة وكتبت روز اليوسف أن الشيوعيين قد حلو تنظماتهم وأنهم سيعملون كأفراد . وكتب محمد عودة في الجمهورية يقول أن الشيوعية ، لم تطبق بعد في الاتحاد السوفيتي فلا محل للتخوف من الشيوعية وكتب أحمد بهاءِ الدين مقاله المشهور في المصور : ( ٦٠٠ شيوعي أمام ٦٠٠ ألف رجعى) وكتب محمد حسين هيكل يناشد المجتمع أن يقبل الأوضاع الجديدة بالنسبة للشيوعيين وأن يفسح لهم مكاناً دونحساسية ، ولم يلبث الزمن أن تقدم قليلا حتى أعلنت الجهات الرسمية بأن الشيوعيين لهم منظمات ماركسية سرية منها واحد موال للسوفيت وانشاني إلى جانب الصين والثالث للتروتسكيين . ويعتبر المراقبون أن هناك علاقة وثيقة بين حرب العرب مع إسرائيل في يونية ١٩٦٧ وقيام ما يسمى باليسار العربي يحمل كلمات براقة يسميها التقدمية وانتقال الملكية كلها للدولة خطوة خطوة وعبادة الفرد ، وقد أُعلن اليسار العربي أنه يحترف الماركسية اللينية ويـأُخذ بوجهه نظر لينين في التطبيق السياسي لها وهو الأُخذ بنظام الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعي وأن التطبق الاشتراكي عند اللينيين هو مبدأ المراحل في التطبيق ويؤثر اليسار العربي في حكمه أن يبتديء في الوقت الحاضر بالغاء الملكية الفردية ويتخذ ما يسميه اقتصاد الدولة طريقاً لتدعيم حكمه فإذا اجتمع الاقتصاد القوى في يد وأمسك برقابة الحزب الواحد لأَجهزة الحكم ووسائل الأَعلام في اليد الأُخرى ضمن

سيادته من جانب وخضوع الآخرين ومن يراجع تجربة الاتحاد السوفيتي يجد أن اقتصاد الدولة بعد مرور التجربة الاشتراكية الطويلة لم يستطع أن يبرهن على أنه أفضل من الاقتصاد الحر ولكن الإبقاءِ عليه كان لهدف انخاذه وسيلة فعالة وعميقة في إخضاع أفراد المجتمع للدولة والحزب ، والمادية الماركسية تختلف في هذا عن كل الاتجاهات المادية كلها إذ تقف عند الاقتصاد وحده وتجعله الإله والخالق والرازق للأَّفراد والمجتمعات على السواءِ وتنقل عبادة الله وما له من صفات الكمال إلى الاقتصاد القومى في المجتمع وتملُّك الدولة الرأَس المال ليس نقلا لملكية الأَفراد وحدها إليها فحسب وإنما مع ذلك أَيضاً نقل لعباده الأَفراد إليها ولذا فإن الدولة فى النظام الماركسي هي المعبود الذي يتجه إليه الأَفراد في العمل وفي الرزق والذي يجب أن يطاع ولا يعصي له أمر . إن نقل الملكية الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة للدولة يؤذن بتحويل ضمني لعبادة الأَفراد من الله جل جلاله إلى الدولة التي لها المك كله الآن والتي هي صاحبة العمل وصاحبة العطاء في هذا النظام في الوقت نفسه والحزب السياسي الوحيد يضني على نفسه الان من قداسة الدولة وأعضاؤه عندئذ أُشبه بالكهان في نظام السلطة الدينية على عهد الوثنية المادية الملكية التي استطاعت أن تحمل الملكيين على عبادة ما لا يزيد على عبادة الأصنام ، وكذلك فإن عدم التصريح بإنكار الله وإنكار دينه الآن ليس إلا مرحلة فى تطبيق الماركسية فاحتراف اليسار العربى بالماركسية أو بالمادية التاريخية هو ترويج منه على الأقل للاتجاه المادى القائم على إنكار الله واليوم الاخر وعلى التزام تحريم ما حرم الله ورسوله فى السلوك والمعاملات وهم بذلك يساوون خصائص أصحاب الشمال فى القرآن . وكذلك فقد فسر اليسار التقدمية بأنها التمسك بالقيم المادية وهجر القيم الروحية والإنسانية والفكرية أو عدم الاعتداد مها وأنه لا يكون تقدماً حقاً إلا إذا عادت الإنسانية إلى معنى المادية والحيوانية إذ أن أفراد الحيوان هم وحدهم الذين لا يربطهم إلا الرباط المادى .

(A)

لم تقف حركة اليقظة الإسلامية موقف الجمود إزاء هذا التيار الخطير بالرغم من تكبيلها وتضييق السبيل عليها في مختلف مجالات الصحافة والأعلام والكتابة والكلمة المسموعة فقد عملت على كشف زيف هذه المحاولة الخطيرة وواجهت الفكر الماركسي مواجهة صريحة قوية وأبانت أبعاد المؤامرة وحلفائها ولم تقف بذلك مع الفكر الليبرالي بل أعلنت طابع الإسلام الجامع الذي يرى أن كلا التجربتين: الليبرالية والماركسية قد كشفتا عن فسادهما

وعجزهما عن التقبل في أفق الفكر الإِسلامي ، لقد كشفت حركة اليقظة عن تلك العلاقة الجذرية بين الشيوعية والصهيونية وكان الملك فيصل بن عبد العزيز من أوائل المفكرين المسلمين الذين كشفوا الحقيقة ،كما أبان عن أن الشيوعية ما هي إلا أفكار صهيونية كانت موجودة من قبل كارل ماركس بوقت طويل وأن كل ما فعله ماركس هو أنه جمع همذه الأَفكار وجعل لها ثلاث قواعد في وقت انهيار الحضارة الأَوربية وزعم أَنه بعيد بنائها ولكن بأسلوب روابي فهو إمعان في التخريب فقواعد الشيوعية الثلاث : ( أُولاً ) محاربة الأديان. وتفريغ الإنسان من كل عقيدة دينية واستبدالها بتعاليم وشعارات النظرية الشيوعية وهي في نركيبها اشتراكية متمرحلة (ثانياً) الانسلاخ من كل انتماء وطنى ليظل الفرد عضواً في التنظيمات المركزية الشيوعية ذات الفروع والألوان والأَقنعة المختلفة التي تنبع من أَصل واحد وتصب في ملتقي واحد ( ثالثاً ) مقاومة التقضيل بالدرجات حتى يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإلغاء الأَمر الإِلهي فالله سبحانه قد فضل الناس بعضهم على بعض درجات وقال وان منكم إلا وله مقام معلوم والتفضيل له عناصر هي العلم والعمل والتقوى والعدل والإحسان وما ينفع الناس فمن أراد أن يقاوم الشيوعية فعليه بغرس العقائد والتمسك بالدين والإصلاح،أن مجامة الشيوعية بغير هاتينالوسيلتين إنما هوتمهيد لانتشارها واستشرائها وغزوها النظرى والجدلى والتطبيق . وأشار الملك فيصل فيما رواه عنه الأُستاد حامد مطاوع رئيس تحرير الندوة : أَن أَسلوب مقاومة الشيوعية من المعسكر الليبرالي تكشفعن أبعاد خطيرة ، لقد دخلت أمريكا فيتنام من أجل مكافحة الشيوعية ولكنه كفاح بـأسلوب يهودى فهرُ في في شكله مكافحة وفي حقيقة موضوعه ومحتواه تمهيد لانتشار الشيوعية وهذا مخطط بهودي وأشار إلى كتاب ويليام ليدرار الكاتب الأمريكي الذي صدر عام ١٦٩١ وقد نصح المؤلف قومه بأن هذه المبالغ الخرافية التي تصرف على الحرب يمكن أن تصرف على تنفيذ برامج إصلاح تخدم الإنسان وتتم في القطاعات المختلفة وتخلص المنطقة من الشيوعية وقال أن السياسة الأمريكية مبنية على حسابات متشعبة ليس من بينها المصلحة الأمريكية الصحيحة وإنما المصلحة العليا للصهيونية واليهود . ومنذ وقت طويل وقبل أربعين سنة كانت صحف الإخوان المسلمين قد كشفت هذه الحقائق وقد قاد المرحوم الدكتور محمود صالح حملة ضخمة على الشيوعية والصهيونية فنشر في مجلة الإخوان ١٩٣٨.٣٠٤ مقالاً ضافياً تحت عنوان (الشيوعية دسيسة صهيونية لخراب العالم) نقلها عن مجلة فرنسا القديمة قال فيه أن مدبري

دفة الأُمة اليهودية هم الذين أثاروا الحرب الكبرى ودبروها بالدسانس بغية جمع المليارات وتقسيم الممالك ثممحق ماليها وقتل النبوع فى غيرهموهى التى فتحت الطريق أمام شعب الله المختار للاستيلاءِ على الكون كله . هؤلاءِ الزعماءِ اليهود هم الذين دبروا للبلشفية الدسائس ومهدوا لها ببذل المال وأثاروها انتقاماً من الشعب الروسي . إن البلشفيك وجهوا وكلاءهم وبثوا عيونهم بدورهم على سائر الوزارات الأوربية والأمريكية وكانت خطتهم تتركز في قولهم « يجب علينا أن نحمل غير اليهود على أتباع الخطة التي أوشكت أن تنال الظفر بواسطة التأثير على الرأى العام الذي استملناه إلينا بسلطتنا السرية الواسعة على الصحافة وجملة القول أن الشيوعية هي في صميمها حركة صهيونية يهودية واسعة . وكتب فؤادكرم الكاتب اللبناني عن علاقة ماركس بالصهيونية ، وعن الدور الذي قامت به الصهيونية في دعم لينين حتى نجح في اغتصاب السلطة مقابل تعهده بالعمل على إنشاءِ دولة إسرائيل في فلسطين ، وكيف أُوفدت موسكو شيوعيين من اليهود إلى فلسطين حيث أنشأُوا أول حزب شيوعي في المنطقة العربية ثم طاف عدد آخر من الشيوعيين اليهود بعض العواصم العربية وشكلوا فيها أحزاباً شيوعية في محاولة لبلشفة العالم العربي والإِسلامي وقال فؤاد كرم : أن الاتحاد السوفيتي الذي أُوجِدُ ( إِسرائيل) لا يعقل أن يتخلى عنها فالغالبية الساحقة من الهاجرين اليهود إلى فلسطين قدموا من الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية وتم تدريبهم بإشراف ضباط سوفيت وقتلوا العرب بأسلحة شيوعية قدمتها إليهم تشكوسلوفاكيا ودول شيوعية أخرى وما زالت الهجرة اليهودية السوفياتية مستمرة حتى اليوم في محاولة لدعم قوة إسرائيل البشرية ولن تعجب إذا علمت أن معظم المهاجرين \_ علماء ومفكرون ومحاربون \_ أى أن إسر ائيل تستخدمهم لرفع قدرتها العسكرية . وقال أن موسكو لا توافق أبداً على التعرض لكيان دولة إسرائيل بعد أن استدرجت العرب إلى هزيمة ١٩٦٧ لكي ترغمهم على الاعتراف يحدود دولية لإِسرائيل وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأُمم المتحدة قد تنكرت له الأنظمة الشيوعية ولم تطبق أيا من موارده حتى الآن في جميع المجالات الفكرية والسياسية والاجماعية وبالنسبة إلى الحريات على اختلافها فالإنسان هناك عبد رق لا ينطق إلا بما تحشو به أجهزة الحرب الشيوعيالحاكم فمه من ترهات وأوهام وكشف فؤاد كرم عن أن الازدهار الذي حلم به ماركس ولينين لا يزال حلماً يداعب مخيلات الشيوعية وأن العقيدة الشيوعية أخفقت بعد ٤٥ سنة من التطبيق في توفير الحد الأَّدني من الضروريات حتى عجزت عن تـأمين لقمة العيش لهم بعد ما أصيب الاتحاد السوفيتي بقحط خطير أكرهه على استجداء القمح

( الامبريالي) من أمريكا واستراليا وكندا ودول رأسمالية أخرى قامت الشيوعية لهدم أنظمنها واضطرت السلطات السوفيتية لأَن تبيع كميات من الماس والبلاتين والذهب والفضة المخزونة لديها بلغت قيمتها في عام ١٩٧٢ حوالي ٨٥٠ مليون دولار لكي تسدد بها ثمن القمح الأَمريكي وأَشَار إلى أَن معدل إنتاج الحنطة في الصين الشيوعية يتضاءَل اليوم عما كان عليه قبل سبع عشر سنة نتيجة لعقم الأساليب الشيوعية مما أدى إلى استيراد كميات من القمح من الولايات المتحدة وكندا وهذا نجد أن القمح الامبريالي هو الذي أنقذ الأَنظمة الشيوعية من الدمار وما زال العامل الشيوعي يتقاضي أدنى أجر في العالم ويعيش على الكفاف ويأوى إلى أكواخ أو يتقاسم غرفة واحدة مع أكثر من عائلة . وكتب نقو لا حداد في الرسالة ١٩٤٨ مجموعة من المقالات كشف فيها كثيراً عما أسماه (اليهودية الشيوعية) :قال فيها : إن على العرب أَن يعلموا أَن الصهيونية أَخت الشيوعية بل أمها لأَن اليهود الذين قلبوا الحكم القيصرى كانوا كلهم يهودا ما عدا لينين ولما أنشأُوا دولة البلشفية جحدوا الدين وطادوا الأكليروس والنصاري واليهود والمسلمين من كنائسهم وجوامعهم وصاروا يدينون بدين كارل ماركس . وبتي اليهود يتحينون تاك الفرصة لكي يملكوا روسيا بصفة كونها اشتراكية ولكن ستالين فطن لمؤامرتهم التي كانوا يدبرونها لكي يقبلوا سلطته فأباد كثيراً منهم ومن يعرفهم فلعل جروميكو فستنكى منهم ، وقال أن اليهود يتلونون كل لون يكون اليهودى رأسمالياً تارة واشتراكياً تارة واستقراطياً وديمقراطياً ونصرانياً ومسلماً وسيرى ستالين أَو خلف ستالين أَن الشيوعية صارت في قبضة الصهيونية .

(4)

كذلك فقد كشف الباحثون عن مخططات خطيرة للدعاية الشيوعية في دول العالم الإسلامي تقوم على استراجية دقيقة في الدعاية وتتطور وتتبدل بين آن وآن لتتلائم مع ظروف المجتمعات ، ولكنها تقوم في أصولها ومضامينها على نفس المقومات التي سمها ماركس ولينين وتأخذ طريقها عن طريق الصحيفة والكتاب والمنشور والكلمة وتدور المضامين كلها حول الفردوس المزعوم أو الشروعية . يقول الدكتور إبراهيم دسوقي أباظة : أن السنوات العشر المعروب المعروب المعروب المنافق أعرقت توسعاً هائلا في الوسائل وتجدداً متزايداً في المضامين حتى أغرقت أسواق العالم بنظرباتهم ويلجأ الشيوعيون في ذاك إلى شراء ذمم أصحاب الصحف وكتابها أو خداع القائمين عليها باستغلال ظروفهم الخاصة وقد اتسع هذا النفوذ حتى شمل الآن

حوالى ستون في المائة من إنتاج الكتب و٥٥ في المائة من إنتاج المجلات وخاصة المجلات ذات الصيغة العلمية و ٤٤ في المائة من إنتاج الصحف ولا ريب أن محصلة هذه السيطرة المتزايدة على وسائل الأعلام وأجهزته تبدو في الحصار الذي ضرب على كل فكر ورأى لا يتفق مع الخط الماركسي.والترحيب بكل رأى يحمل طابع الهدم ولو لم يكن ماركسياً لأنه يتفق والخط الماركسي العام الذي يستهدف أولا تحطيم ما هو قائم وكل رأى يستخدم قوالب التحليل الماركسي تفسح له المجال حتى ولو لم يكن صاحبه ماركسياً لأَن فيه دعاية وتقديراً لأدوات التحليل الماركسي ، أما الأفكار التي تحاول تفنيد النظرية الماركسية أو التي تطرح قيماً جديدة أو تعلى من شأن مذاهب دينية قائمة فلا يمكن أن تجد سوى المحاربة والتضييق . وأبرز مضامين الأُعلام الشيوعي في البلاد الإِسلامية : ( أُولا ) : الحياد المصطنع بالنسبة للدين ، وقد حدث تحول ظاهري خادع فبعد أن كانت الأديان في الدعوة الماركسية أفيون الشعوب أصبح يقال الآن أنه لا تعارض بين الشيوعية والإسلام بدعوى أن كلاهما يسعى إلى هدف واحد ، أو الإِدعاءِ بـأَن الإِسلام ثوري . . ( ثانياً ) محاولة تحييد الدين الإِسلامي بابعاده عن دائرة المقاومة للغزو الماركسي وخاصة بعد أن انتكس هذا الغزو مؤخراً في العديد من الأُقطار الإِسلامية . (ثالثاً) اتجاه الإعلام الشيوعي إلى هدم القيم الإسلامية ، حيث تلمح كتابات الشيوعية بخواءِ هذه القيم وعدم تلاؤمها مع روح العصر ومتطلباته . (رابعاً) التشهير بالتعاليم الإِسلامية وافراغها في مدلولاتها الحقيقية . ( خامساً ) التبسيط الساذج لمشاكل العالم الثالث بطرحها في قوالب ماركسية توحى للملاحظ العادى بسلامتها وصدقها. (سادساً) تقديم السموم الإِشتراكية في أشكال براقة تستأثر بالعواطف وتطرح الحلول في قوالب جاهزة تفرض على العقل المادي سلطانها. وقدركب الشيوعيون كل تيار يؤدي إلى خدمة أغراضهم ، حتى ولو كان مصادماً لجوهرها ، فركبوا تيار القومية وأداروه لحسابهم وركبوا تيار الاشتراكية غير العلمية وسخروها لأَهدافهم ، وتعاطفوا مع الأُقليات الانفصالية . ( سابعاً) المحاولات التي بذلها رواد الاعلام الشيوعي بقصد الحيلولة دون تعرف إنسان العالم المتخلف بحقيقة الدعوة الشيوعية وقطع الطرق وسد المنافذ حتى لا يصل إلى حقيقة التجارب الشيوعية في بعض هــذه الدول وتستهدف كل هذه المخططات تذويب الفكر الإسلامي في بوتقة الشيوعية اليهودية مما يستدعي اليقظة والتصدي والكشف عن زيفها . وهناك محاولة خادعة ترمي إلى الحديث عما يسمونه نقط الانتقاء بين الإسلام والماركسية بدعوى أنهما محاولتين لتحقيق مثل أعلى اجتماعي وفي هذا ما فيه من التضليل والفساد من أكثر من طريق،ذلك أنه لا سبيل إلى عقمه

المقارنة بين الشيوعية والإسلام أساساً . ولا يمكن أن توصف الشيوعية بأنها تستهدف نحقيق مثل أُعلى تقترب فيه من الإِسلام فالخلفية الشيوعيّة ( الماركسية اللينينية ) معروفة سلفاً وقد تكشفت خطوطها الأساسية من اتصالها بعوامل الهدم وبامبراطورية الربا وبتدمير المجتمعات والسيطرة عليها . والمعروف أن هناك محاولات متعددة للخداع والتمويه تحاول استقطاب المسلمين والعرب تحت أسماء براقة وكلمات لامعة وخادعة كالتقدمية والتنمية والعصرية وغيرها والإِدعاء بأن الشيوعية هي الفردوس الأَرضي وقدتبين فساد التجربة كما تبين تبعية العاملين في هذا المجال تبعية لا وجه فيها للوطنية أو الإيمان بالقيم الأَساسية لهذه الأُمة وقد أَحصى الدكتور إبراهيم دسوق أباظة : منشورات الشيوعيين في العالم كله وأشار إلى أنها تحمل المركز الأُول في إنتاج الكتاب ( ٧ر٣ مليون كتاب يومياً أي ما يوازي ربع إنتاج العالم ) \_ بما يساوى ٢٥٠٠ نسخة في الدقيقة وأن مؤلفات لينين تحتل المكان الأول. بلغ مجموع نسخها ٣٣٠ مليون نسخة صدرت بحوالى ٩٨ لغة من لغات شعوب السوفييت إلى عشرات الملايين من الترجمات باللغات الحية . وهناك بناءِ على هذا إقرار جامع بـأن الأَعلام الشيوعي أَصبح قوة مؤثرة في صنع الفكر وتوجيه الحركة الثقافية في العالم ، وأن لهذا الإنتاج ( بالإِضافة إلى الأَفلام السينائية والإِذاعات) فعالية واسعة في صناعة العقول والسيطرة عليها في مواجهة فراغ واسع في أُجزاءِ كثيرة من العالم الإِسلامي من كل مناعة فكرية مجردة من كل سلاح عقائدي. وقد حاول دعاة الماركسية تقديم هذه النظرية على أنها مرادف للتقدم ومقابل للتجديد وأن ما عداها من آراء ونظريات هي محاولة للرجوع إلى الماضي ، مع أن النظرية قد تمزقتوسادها الفساد وأغراها التخلف. ومن أضاليلهم القول بحتمية الحل الإِشتراكي وسد المنافذ على كل حل آخر يستهدف الخروج من التخلف مع أن هناك حلولا كثيرة للخروج من التخلف ، وهم يستهدفون من هذه الصيحات المتلاحقة تجميد الفكر عند الماركسية وحجبه عن أبعاد الرؤية للممكنات البديلة وهم يذهبون في هذا وراء فرضيات ثبت فسادها كالجدلية والاتجاه الواحد للتاريخ والحتمية التاريخية . وأبلغ حملاتهم موجهة إلى الإِسلام باعتباره الصخرة الكبرى التي ترتد عنها رؤوسهم دون أن تنال شيئاً ، وهم يلتفون حول الدين بالقول بعدم التعارض بين الدين والماركسية أو أن الرسول كان أعظم الثوريين الاجتماعيين وكل هذه محاولات مبطلة وسيظل الإسلام قادراً على تزييف هذه المطروحات الفاسدة .

وقد ظهرت في السنوات الأُخيرة مجموعة من الدراسات تحاول أن تصور الدور الذي قام به الشيوعيون في مصر والبلاد العربية تصويراً زائفاً خادعاً على نحو ما كتب رفعت السعيد، طارق العشرى ، أحمد صادق سعد ، شهدى عطيه وغيرهم ) . ولعل خير ما يقال رداً على هذه الإدعاءات كلها ما أعلنه القائد الشيوعي (لينين) في المؤتمر الثالث للدولة الشيوعية في موسكو وهو قوله « أن الحزب الشيوعي المصرى مؤلف أساساً من الأجانب وأنه منفصل عن الطبقة العاملة المصرية وأن الأجانب الموجودين في الحزب لا يزيدون عن أنهم عوامل الاستعمار ويسعون إلى تضليل العمال المصريين . ( لمعى المطيعي : الأَّخبار ١٩٧٦.١٠٤ ) والمعروف أن سكرتير الحزب اليهودي روزنتال كان رعية بريطانية كذاك فقد تكشف كذب الإدءاء بأن الاتحاد السوفيتي عرض على. مصر أبان ثورة ١٩١٩ أن يمدسعد زغلول بالسلاح وما يقال أن سعد زغلول رفض ذلك للإيحاء بـأن عروضالاتحاد السوفيتي قديمة والثابت حتى الآن أن سعد زغلول لم يرفض لسبب بسيط هو أنه لم يتلق أي عرض من السوفيت بمده بالسلاح أو بغير ، السلاح وليس هناك من سند تاريخي لهذا القول. ويؤكد لمعي المطيعي : ما أجمعت عليــه مصادر كثيرة صادقة من أن النشأة الحديثة للحركة الشيوعية في مصر جاءت على أيدى عدد من الأجانب واليهود : هنرى كوريل ، أرول كورنيل ما هليل شوارتز ، بول جلاكودى كومب . ووقائع الأَحداث تكشف أن الشيوعيين كانوا دوماً في صف القوى المعادية لمصر والعرب وموقفهم من تأييدهم لقرار تقسيم فلسطين في الجمعية العامة للأُمم المتحدة في ( ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ ) واعترافهم بإسرائيل فور اعتراف أمريكا بها يؤيد هذه الحقيقة. كذلك رفض الشيوعيون الانضام إلى الكفاح الوطني المسلح ضد الاحتلال الانجليزي في منطقة القناة سنة ١٩٥١ ووقفوا موقف العداء أمام الحركات الوطنية والإسلامية كالحزب الوطني ومصر الفتاة والإخوان المسلمين . وقد كان الخداع دأمًّا والتمويه قائماً على الإنقسام تحت أبهاء متعددة خادعة :الماركسيون ، واليساريون ، ، الشيوعيون ، أو تحت منظمات سرية موالية للسوفيت أو الصين أو التروتسكية . وقد استطاع الشيوعيون بالتعاون مع مراكز القوى أن يقودوا التنظيم الإِشتراكي ١٩٦٠–١٩٦٦ وأن يعطوه صيغة الحزب الشيوعي الروسي وكان أخطر أعمالهم فى منظمات الشباب حيث كان الموجهون السياسيون جميعاً من الشيوعيون وكانوا يلقنون بالقوة والإكراه طلبة الجامعة والفلاحين والعمال معانى كارل ماركس وأراء الفوضوى

الاشتراكي برودين والفرق بين مثالية هيجل وواقعة ماركس وانجلز . « وقد نفر الحس الشعبي من هذه المفاهيم ولكن الشيوعيون فرضوها كمسلمات فرضاً قهرياً لا رحمة فيه ولما رفض الطلاب بقبولها أدخلوا إليهم المذهب المادي الحسي بتوجية أعلى ليكون منطلقاً إلى الماركسية. وكانت هناك دورات تدريبية فكرية في معاهد موسكو الخاصة لتخريج دعاة شيوعية في البلاد النامية (آسيا وأفريقيا) وكتب لطني الخولي أن الشيوعية المصرية كانت حامية للحرية

(11)

ويصور الدكتور عبد القادر حاتم تجربته العملية مع الشيوعيين في مصر خلال هــذه الفترة بوصفه مسئولًا عن الأعلام فيقول : بلغ المد الماركسي عام ١٩٦٦ الحد الأَقصي وكان على صبرى رجل موسكو القوى أميناً عاماً للإِتحاد الإِشتراكي ، وكان الشيوعيون قـد عمدوا في أعقاب زيارة خروشوف للقاهرة إلى حل تنظانهم الحزبية وتسللوا إلى الإتحاد الإشتراكي حتى تسللوا إلى أجهزة الأعلام وتبوأو مناصب حاكمة فيها كما تسللوا إلى الصحف المصرية تسللا وضعهم على رأس مجالس إدارتها وأن القوة التي كانت تفف وراء التغيير في أُوائل الستينات وحتى نهايتها ، لم تدع مجالا للاختيار فأُما هي وشعاراتها وجماعاتها وأما الهزيمة وحتى بعد الهزيمة ١٩٦٧ ظل الأمر مرتبطاً بالاتحاد السوفيتي يستفيد من هذا الشعور فيدفع بالعناصر المؤتمرة بأُمره إلى مزيد من السيطرة على أُجهزة الدولة في انتظار اليوم الذي تستطيع هذه العناصر فيه القفز إلى السلطة . ويقول : المفروض أَن الأعلام يقدم للمواطن المعلومات الصحيحة التي تساعده على المعرفة من جهة ومن جهة أخرى على تثبيت جذور تقاليده وحضارته وإيمانه والعقيدة التي يعتنقها وقد تعرض الإعلام العربي الذي كان هذا الهدف أساس جهده لهجوم شديد جداً من مصادر متعددة . إلا أن أعنف هجوم تعرض الأُعلام العربي له هو الهجوم الذي شنه الملحدون والشيوعيون، فقد بدأً هؤلاء حملات رهيبة على قطاع الأعلام بالذات سعياً وراءِ السيطرة على أجهزة كفيلة باقناع العقول العربية وبغرض نشر العقيدة الخاصة بهم . وحدثت في حقبة محددة محاولة لتقسم العالم العربي إلى غربى وشرق وإلى رجعي وتقدمي إلى آخر التصنيفات التي برع الشيوعيون فيها . أما العقبة الصلبة التي كانت تعترض طريقهم إلى هدفهم فكانت تتمثل في إيمان الناس بأديانهم السهاوية ولما كان مبدأهم الأساسي محاربة الأديان والعمل على محو كل أثر لها من أجهزة الأُعلام . وأن مراكز القوى أقامت وجودها فى الاتصال بالمعسكر الشرق\_ بشكل مريب وكانوا حريصين على منع الإِذَاعات الدينية العربية . ويقول : في الفترة من١٩٦١-١٩٦٢ كان المله الالحادى الشيوعي قد بدأ يعمق جذوره في مصر ، ووجدت أنه لابد من إقامة محطة تتخصص في القرآن الكريم وكانت ثورتهم على كلام الله قد بلغت حداً لا يوصف ثم عملوا على إضعاف إذاعة القرآن بأن استبدلوا بموجتها القوية موجة ضعيفة ، والتقليل من برامج الدين في الإِذاعة العامة باعتبار أن الأُديان وبث القيم الروحية في الشباب قوة أساسية في مقاومة الإِلحاد ، ثم حاولوا إِقفال مجلات عديدة متخصصة بالأَبحاث والدراسات الدينية ثم حصلوا على تصريح من مراكز القوى بإذاعة الأفلام الشيوعية التي تحض على الصراع الطبعي ، وأقاموا تنظيات كثيرة في الإِذاعة والتليفزيون وفي الصحافة وفي الميادين الفنية الأُخرى تعتمد على المخططات المنسقة والتنظيم الدقيق والمعروف أن لينين قال عن الدعاوة الماركسية أنها يجب أنتبني أولا على إيجاد نوع من الدعاة وثانياً علىالتنظيموثالثاً علىالمشاغبين الذين يحركون الجماهير ويدفعون بهم إلى التظاهر أو أية أعمال إجرامية تخريبية وأساس هذه الدعاوة استغلال معاناة الجماهير تمتخلف الوسائل وإعداد إطارات معينة تستثمر متاعب الشعب خلال كفاحه لبناء نفسه ثم تعتمد بعد أن تتمكن من قدرتها إلى قيادة عمليات التخريب وطريقتهم في العمل ( في ميادين الصحافة أو الفن أو غيره ) تبدأ تنظيميته وتنتهي إحتكارية أما التسلل الشيوعي إلى وسائل الأعلام فقد بدأً على أثر الخلاف الذي نشب بين مصر والاتحاد السوفيتي حيث دخل عدد كبير من القيادات الشيوعية السجون في مصر وسوريا بسبب تـــآمرهم على الوحدة من جهة والتزامهم بمواقف غير وطنية وفى أوائل الستينات جاءَ خروشوف إلى القاهرة في زيارة رسمية وكان من رأيه أن يخرج الشيوعيون من السجون وأن يلتزموا باتجاه الدولة الرسمى وخرجت القيادات الشيوعية وكان كل همهم العمل في كل أجهزة الأعلام والثقافة فتغلغلوا فيها بدعم قوى من مراكز القوى حتى استطاعوا السيطرة التامة على هذه الأُجهزة : المسرح \_ الإذاعة \_ التليفزيون \_ الكتاب \_ الصحافة \_الفنون التشكيلية \_ الفنون الجميلة كالباليه والرقص الشعبي ، وكان الفشل حليفهم لأَن الشعب كان يرفض طبيعة ممارستهم ولا سما بعد أن ألفوا كتباً دنيئة كالكتب الجنسية والكتب اللادينية وقد تكبدت الدولة نتيجة ذلك خسائر جسيمة فكانت الكتب تؤلف وتطبع لتودع فى المخازن وكانت المسرحيات تعرض وتحاط بدعاوة كبيرة فلا يحضرها سوى عناصرهم ومع ذلك يجعلون منها مظاهرة

أَدبية وفنية ضخمة . وقد عرف الناس بعد مايو ١٩٧١ التنظيات التي كانت وراء ذلك ، كما عرفوا أن هذه التنظيات التي أرادت لهم السيطرة على أجهزة العلم تنفيذاً لمخططات معينة. وقد جاء تعيين الشيوعيين في مجالس إدارة الصحف بدعوى أن هؤلاءِ اشتراكيون وأن لا اشتراكية بلا اشتراكيين ومن جهة أخرى لا يجاهر الماركسيون بالقول : نحن نريد بنشر الفكر الشيوعي والإلحادي وإنما ينشرونه وفق مخطط مرسوم ، كان يعينون على أساس أن الاشتراكيين وحدهم هم القادرين على شرح المبادى؛ الاشتراكية وهم الذين ينفذون التعاليم الاشتراكية ،ولم يفلحوافي هذا المجال لأن لأُغلبهم أسلوباً ماركسياً معقداً يتعذر علىالشعب فهمه ، بل كان الشعب يتندر بأسلوبهم الغريب في كتاباتهم ، وكانت السياسة المتبعة تفرض إعطاؤهم القلم والميكروفون وجهاز التصوير ، وكانوا يضعون السم في الدسم وبعد ذلك يعبرون عن الصورة ثم يشرحونها وفي النهاية يهدمون ويخربون ، وكانوا يركزون على الصراع الطبقى والحقد على الدين باعتباره من الغيبيات وأفيون الشعوب ولكي يأخذ هذا الصراع الطبقي مداه لابد أن يكون في البلاد فئتان : فئة الوطنيين الاشتراكيين وفئة الاقطاعيين والاستغلاليين لقد رفع الاستعمار شعار فرق تسد ورفعت الشيوعية شعار الصراع الطبقي أي الصدام الدامي بين أبناء الوطن الواحد أو شعوب الأمة العربية . يقول الدكتور حاتم : بعد عودتي للأعلام ١٩٧١ اكتشفت أن عدداً كبيراً من الماركسيين العاملين في الإِذاعة والتليفزيون والصحافة موجودون خارج البلاد في إحدى الدول الشيوعية ولما عادوا اخضعوا لتحقيق تبين من نتبجتة أن المعاهد الاشتراكية التي أقامتها مراكز القوى هي التي أوفدتهم إلى المحاضرات وأن الدراسة التي كانوا يتلقونها كانت تتناول العقيدة الماركسية وتعاليم لينين وأسلوب مقاومة الرجعية ووسائل المقاومة وكانوا يعدون إعداداً ماركسياً لصراع طبقى داخل الدولة وبعضهم كان يندفع إلى هذه الدراسات بتأثير رؤسامهم وإرضاءً لهم وربما عنغير إقتناع أما الاخرون فكانوا فعلا في تنظيات ماركسية . وقال : أن مراكز القوى كانت تأتى بالشباب وتنشيء لهم المعاهد المسهاة اشتراكية ثم يبدأ الكلام عن العقيدة الماركسية ، حتى ( الميثاق) فسر تفسيراً ماركسياً وكان التركيز الأساسي على أنه ليس في العالم سوى اشتراكية علمية واحدة هي التي تحدث ماركس عنها وعلينا أن نسير على هداها . وبعد هزيمة ١٩٦٧ أصبح الماركسيون في حالة ضياع حقيقى فأَطلقوا الشعار القائل ( نريد معرفة النغمة الصحيحة) قلت لهم عام ١٩٧١ أن النغمة الصحيحة هي مصر والعرب والاستعداد للمعركةواستردادحقنا وبث الروح الوطنية الحقيقية

فى نفوس الشباب من واقع أرضه وترابه وفى سبيل بلده . وكانت اللغة العربية أحد أهداف المخطط الماركسي فقد بذل الماركسيون جهداً كبيراً لإلغاء اللغة العربية وإحلال العامية محلها على أساس أنها لغة التعبير الواقعي حتى الشعر العامودي تعرض للهجوم لمصلحة الشعر المنثور غير المفهوم ، هذا الشعر غير الواضح وغير المفهوم الذي لا غرض له غير إفساد أذواق الناس . وكانت الماركسية تسعى إلى ضرب اللغة العربية لأن اللغة هي عماد الوحدة والنظرية الماركسية تعادى الوحدة . وقال : أن التنظيات السرية في التليفزيون والإذاعة اشترت أقلام ١٨٠ كاتباً من كتاب البرامج في التليفزيون وكانوا كل أسبوعين يعرضون فيلمين عن ماركس ولينين وحرب الصراع الطبقي.

## فساد النظرية الماركسية أولا: فساد النظرية الماركسية

أطلق ماركس على نظريته إسم ( الاشتراكية العلمية ) لأنه اعتمد في بناء النظرية على مجموعة المفاهيم العلمية التي كانت مطروحة في أفق الفكر الغربي في هذه المرحلة التي أُنشأً فيها مذهبه وقد عاش ماركس بين ( ١٨١٨ – ١٨٨٣ ) وهي الفترة التي أَزدهرت فيها الفلسفة المادية في أُوربا وأقامت أسسها على فرضيات العلم التجريبي التي كانت لا تزال لم ترق إلى مستوى الحقائق العملية التي لم يلبث التقدم العلمي أن جرفها وحطمها وكانت تجارب العلماء في هذه الفترة تتسم بالكراهية الشديدة للكنيسة ورجال الدين على أثر الصراع الشديد الذي وقع بين الفريقين ، وبروز بعض قوانين العلم التجريبي التي حاولت الفلسفة أن تتخذ منها أساساً لبناء قوانين للتاريخ والإِجماع وللدراسات الانسانية بحسبان أن الكيان الإِنشابي هو كيان مادى خالص وأن قوانين المادة صالحة للتطبيق عليه. وكان هذا أول أعمدة الأساس في النظرية الماديةالتي انهارت بعدقليل حيث تبين للعلماء بوضوح أن الكيان الإِنساني هو كيان مستقل بذاته وأن قوانين التجارب المادية لا تصلح للتطبيق عليه . كذلك فإن الفرضيات التي قدمها دارون كلها بشأن العلاقة بين الإنسان والفرد لم تلبث بعد ذلك أن انهارت وثبت فسادها . كذلك فإن من أكبر الأُخطار الأُساسية في نظرية ماركس أنه أقامها في ضوء « حالة عرضية » لم تلبث أن تغيرت هي فقر العمال في ظل بدايات التصنيع التي شهدها ماركس والتي لم تلبث أن تجاوزت كل ما وصل إليه حيال ماركس على نحو أعطى مزيداً من التأمينات والامتيازات والدرجات بحيث خالف ذلكماكان يتطلع إليه ماركس من انقضاض العمال على أصحاب الأعمال، كل هذا وغيره من أسس وقواعد لم تلبث أن انهارت كان له أَبعد الأَثْر في اهتزاز النظرية الماركسية وعجزها عن تحقيق نبوآتها ومن هنا فقـد ثبت ثبوتاً حاسماً:«أن الماركسية فلسفة مرحلة وردود فعل للرأ بمالية "وكان أكبر الضربات التي وجهت إليها هي (يقين) ماركس بأن تحدث الثورة الشيوعية في دولة متقدمة صناعياً إلى أقصى حد فكان الذي حدث أن وقعت الثورة الشيوعية في أكثر بلاد أوربا تحلفاً ( الإتحاد السوفيتي) . ولقد كان أكبر مقاتل النظرية الماركسية هو أساسها المادى المحض الذى لم تتحقق له النظرة العميقة ذات الأبعاد الواسعة إلى عوامل أخرى معنوية وروحية ونفسية لها أثرها في تفسير

التاريخ وبناء المجتمعات والحضارات. ويقول الفيلسوف هكسلي : كانت الشيوعية الماركسية أكثر تنسيقاً وملاَّمة ولكن أساسها المادي المحض قد حد من فاعليتها فقيد حاولت أن تنكر حقائق القيم الروحية وهذه القيم موجودة قائمة . لذا كان على الشيوعية أن تتقبل نتائج هذا الحظ الأيدلوجي فأقبلت في غيظ وحنق لفتح أبواب الكنائس للجموع المتعطشة إلى الروحية التي نبذها النظام الشيوعي . وأن أخطر ما وقع فيه ماركس وانجلز هو القول بأن تاريخ المجتمع الحاضر كله هو ما إلا تاريخ النزاع بين الطبقات : فالعبيد والأُحرار والدهماء ورجال الطبقة العليا والسيد والتابع والمعلم والصانع وفى الجملة كل هؤلاء وقف الواحد منهم ضد الاخرون في حروب لا هوادة فيها » ولا ريب أن نظرية الصراع بين الطبقات ليست حقيقية تاريخية بقدر ما هي من أهواءِ اليهودية التلمودية ، بالإضافة إلى معارضة الدين وعداؤه والانتقاص منه وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأن الماركسية مؤسسة على نظريات غير واقعية مخالفة لفطرة الإنسان وواقع حقائق الأُشياءِ . يقول ( بربارا وارد) في كتابه [ خمسة أفكار تغير وجه العالم] عن الشيوعية : تمخض عنها عقل مهودي برجوازي هو كارل ماركس . بعد أن شهد المرحلة الأُولى التي أعقبت الانقلاب الصناعي في انجلترا وما صحبها من تضخم في ثروات أصحاب الأعمال ومن شقاءِ وحرمان في حياة العمال فسارع كارل ماركس إلى استنتاج حقيقة كبرى أقام عليها مذهبه هي أن الرقى الصناعي يستتبع حمّا شقاءِ العمال وتعاستهم . ونقول أنه تبيّن من بعد فساد هذه الحقيقة الكبرى التي هي دعامة الذهب كله . ويمكن القول بوضوح أن ماركس قد استبطن الأهداف التلمودية الصهيونية اليهودية التي كانت تسيطر على العالم وحاول أن يصنع فيها مذهباً اجتماعياً يرمى إلى إثارة العداوة والتناحر بين الطبقات والمجتمعات وخاصة وأنه قد اعتبر حتمية الحل هو الثورة الدموية القائمة على التآمر والحقد والعداء الذي مكن للطبقة المتآمرة الاستيلاء على السلطة . لقد كان كارل ماركس تلميذاً أصيلا للمفاهم التلمودية الحاقدة على البشر كلها الراغبة في تفريغ هذا الحقد في منهج عكن اليهود من إقامة إمبراطورية الربا العالمية فجاءت نظرية ماركس استجابة صحيحة لكل مفاهم التلمود التي تحتقر الأديان والبشرية وتحاول أَن تفرض وجودها بالتآمر والقتٰل . ولذلك فقد جعلت منطلقها الصراع بين الطبقات وعلى تحريض العمال على الثورة الدموية على أصحاب رؤس الأموال. وعنده أن جرب الطبقات وعداء الطبقات هي القانون الأُول من قوانين التغيير وأن دكتاتورية العمال ستسحق المجمتعات

الرأسمالية .وتقوم الصهيونية كما صورها كارل ماركس على إلغاء القم الطبيعية التي أقامتها الفطرة الإنسانية : الملكية الخاصة ، الدين ، الأُسرة ، وإلغاء الحريات الفردية ، والقضاء على الكرامة الإنسانية ، وسيادة التصفيات الدموية الرهيبة ، ولذلك فإن معارضة الفطرة لاتستطيع أَن تثبت طويلا وسرعان ما تجتاجها طبيعة الإنسان الأُصيلة ، كذلك فإن القواعد التي قامت عليها الماركسية من فرضيات العلم ومن ظواهر المجتمعات والحضارات سرعان ما اجتاحها التغيير المتصل فاحتاجت إلى الترميم والإضافة والحذف،كذلك فإن قيام النظرية الماركسية على الميكانيكية التي تحدد قوانينها ولا تتجاوزها قد أنكرت وتجاهلت القوى الإنسانية الحية الفاعلة وكما قال رسل فإن أكبر خطأً وقع فيه ماركس هو إنكار الذكاء الإنساني كعامل من العوامل التي تسيرنا في حياتنا وأن الناس تتفاوت في هذا القدر من الذكاء. وليس أصدق في الاحتجاج بـأن الزمن قد تجاوز الماركسية لأنها قامت على فروض العلم التي تغيرت من بعاء، أن أربعين عالماً شيوعياً في الاتحاد السوفيتي اجتمعوا في الستينات في شكل مجتمع علمي استهدف شرح الاسس الماركسية وقد راجعالنتائجالتي حققها تفتت الذرة وقرر المحتمع أنه يجبالا يعول كثيراً على جدل المادة بعد أن تجاوزه العلم وقد صدر كتاب تحت إسم ( فوند منتلاف اركزم) ووصل إلى مصر وقد تم جمعه بعد توزيعه وفي الطبعة الجديدة منه رفع الفصل الخاص بعدم التركيز على جدل المادة بعد أن اعتقد الماركسيون القادة إن ذلك من شأنه أن يزعزع العقيدة في نفوس الأَّجيال الجديدة ويضربها في الصمم . وقد جاء هذا على أثر حادث خطير وقع عام ١٩٥٩ حينًا تحدثت وكالات الأنباءِ العالمية أن رئيس معهد الكيمياء العضوية في روسيا ( أُوبارين) رفع تقريراً بعد ما عبر سبعة وثلاثين عاماً يبحث فى أصل الحياة ومدى إمكانية إيجاد الخلية الحيوانية الأولى عن طريقي تفاعل كيميائي جاء فيه : لقد تبين مما لا شك فيه أن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم وقد انهارت تماماً نظرية التفاعل الكيميائي والتوالد الذاتي التي تقول أن الإِنسان لم يكن إِنساناً منذ الأَزل وأن الحيوانات والنباتات إنما نشأت من أصل واحد. وهذا يعني تماماً أن القواعد الأساسية التي اعتمدتها الماركسية من نظرية دارون قد سقطت والواقع أننا عندما تراجع ماركس مراجعة صحيحة ، نجد أن هناك مسبقات واضحة فى فكر ماركس وهدف خنى يحاول أن يعالج الوصول إليه بدقة من خلال انتقاء بعض مواقف من التاريخ بل أن كثيراً من نقاد ماركس يرون في صراحة:أن ماركس قد كون رأيه مقدماً ثم أخذ بعد ذلك يتلمس الأَسانيد والمبررات لذلك الرأَى.وأَن بيان ١٨٤٨ عندما صدر كان أولا بتوجيه من فيلسوف الفكرة الصهيونية التلمودية الأول(هيس) إن لم يكن من وضعه نفسه \_ كذلك فإن ماركس لم يكن قد قام بتلك الدراسات التي نشرها من بعد تحت اسم ( رأس المال) والتي صدر الجزءِ الأول منها عام ١٨٦٧ أي بعد تسعة عشر عاماً من البران الماركسي . وبحيث يتبين بوضوح أن نظريته لم تكن وليدة بحث علمي بل كان البحث العلمي الذي قام به بهذا الصدد بمثابة دفاع أو تبرير لتلك النظرية التي اعتنقها مقدماً . ولا ريب أن هناك عدداً من القضايا التي تحتاج إلى تحليل واسع لتكشف أبعاد فساد النظرية في مقدمتها : أولا: فكرة التفسير المادي للتاريخ وتعد فكرة التفسير المادي للتاريخ من أهم أركان المذهب الشيوعي وتؤكد النظرية الماركسية أن الإنتاج الجماعي لوسائل العيش يربط الأفراد بعلاقات جديدة ضرورية مستقلة عن إرادتهم وأنطريقة الإنتاج هي التي تحدد النشاط الاجتماعي والسياسي والعقلي لحياة جماهير الناس . يقول الدكتور صلاح نامق : هنا يكمن النقص الواضح في النظرية فيفسر الوجود الإِنساني كله على أُساس أَحداث مادية فقط تكشف جانباً من الحقيقة وتخفى سائر جوانبها فمماً لا شك فيه أن هناك قوى أخرى غير مادية تؤثر في حياة الناس وعلاقاتهم الاجتماعية والأُخلاقية ، بل لعل هذه القوى الأُخيرة تـأتى في المقام الأول قبل القوى المادية البحتة التي ركزت عليها نقطة التفسير المادي للتاريخ. إن للقيم الدينية والمعنوية والأُخلاقية وزنها وأَهميتها في المجتمع وإِذا كان من الخطأ الظن بأن مجتمعًا ما يمكن أن ينهض ويقوم ويتقدم على القيم الأخلاقية وحدها فمن الخطأ أيضاً الظن بأن مجتمعا بمكن أن ينهض بدونها وفي وسعنا أن يقول بأن تعاليم الأنبياء والرسل وأراء الفلاسفة والحكماء لا تعدو أن تكون نتاجاً للهيئة الاقتصادية وحدها . وإذا كان الاقتصاد وحده هو الذي يتحكم في تطور المجتمع فكيف نفسر انشار الحصارة الاسلامية في مشارق الأرض ومغاربها . « ولم يأت الإسلام نتيجة انقلاب في نظم الإِنتاج أو في علاقات الإِنتاج في قريش وإنما جاءً ظاهرة إلهية مستقلة عن فعل البيئة ، لقد جاءً الإِسلام منذ البداية مقرراً المساواة في الأرض وضمان حد الكفاية للفرد وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الفرد والمجتمع ، وجاءً بمبدأً الملكية الخاصة والملكية العامة ، جاءً بكل ذلك في الجزيرة العربية فى وقت لم تكن فيه ظروف الإِنتاج وعلاقات الإِنتاج تدعو إِليه بحيث يمكن أَن يقول أَن ما حدث كان انبثاقاً من واقع اقتصادى وقد تحدى بذلك منطق نظرية التفسير المادى للتاريخ للتاريخ التي تحتم انبثاق كلانقلابسياسيمنانقلاب مناظر في نظام الإنتاجوعلاقاتهوخطأً

التفسير المادي للتاريخ أنه يرجع إلى خطأ نزعة التعميم التي تميل إلى أنتتخذ من ملاحظة خاصة بحالة معينة مبدأً عاماً يطبق ويسرى على جميع الحالات. وقد تبين من الدراسة المتعمقة أن هناك عوامل مختلفة تلعب دوراً هاماً في التاريخ في مقدمتها المعتقدات الدينية وأُثرها في حياة الأُمم والشهداء الذين ماتوا في سبيل معتقداتهم والعواطف والشهوات والأَهواء التي تسيطر على حياة الرجال وتسيطر على تاريخ الأُمم ، وغريزة حب السيطرة ( قال أدار أن غريزة حب السيطرة هي التي تلعب الدور الأُول في التاريخ(ولا ريب أَن تفسير الوجود الإِنساني كله على أساس الأحداث المادية فقط يكشف جانباً من الحقيقة ويخنى سائر جوانبها فمما لا شك فيه أن هناك قوى أخرى غير مادية تؤثر في حياة النــاس وعلاقاتهم الاجتماعية والأخلاقية بل لعل هذه القوى الأَّخيرة تـأتى في المقام الأَّول قبل القوى المادية التي ركزت عليها نظرية التفسير المادي للتاريخ . ويتساءل الباحثون : هل التفسير المادي للتاريخ هو التفسير الحقيقي الذي يفرض نفسه فرضاً على الواقع العالمي.وبالطبع لا : فللقيم الدينية والمعنوية والأخلاقية وزنها وأهميتها في المجتمع ومن الخطأ الظن بأن محتمعاً يمكن أن ينهض بدونها . . « وهل في الوسع أن نقول بأن تعاليم الأنبياءِ والرسل وآراءِ الفلاسفة والحكماءِ لا تعدو أن تكون نتاجاً للبيئة الاقتصادية وحدها » وإذا كان الاقتصاد وحده هو الذي يتحكم في تطور المجتمع فكيف نفسر انتشارالحضارة الإِسلامية في مشارق الأَرض ومغاربها. كذاك فقد أَصبح مفرراً أنه « لا يوجد سبب مستقل منفصل وفاعل يولد النتائج والظواهر الثانوية إنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة وأن العوامل الجوهري اليوم يكن أن يكون عاملا ثانوياً في الغد . ومن هناك فإن العامل الاقتصادي مهذا لا يصلح لأَن يكون إِلْمَا تصدر عنه كل الأشياء بينما يمكن للعامل النفسي والعقائدي أن يكون صالحاً على مدى العصور وأن يكون العامل القومى والعنصرى مؤثراً في بعض الأَحيان ونحن حين نراجع تطبيقات نظرية التفسير المادى للتاريخ مراجعة واسعة نجد أنها ليس أكثر من تسجيل لفترات الإِنتكاس في حياة الشعوب بما يستتبعه الانتكاس من صراعات على كل المستوبات وقد كان موقف الماركسية من الدامل الإقتصادي بالذات موقفاً منحازاً لا علمياً كما أَنه قدم تحليلات لفترات انتقائية من التاريخ في بيئة من البيئات ولكنه عجز عن تفسير التاريخ كله في كل البيئات، وفي الفترات الأُخيرة تراجع الماركسيون في أهمية العامل الإِقتصادي وقالوا أَنه ليس هو كل شيء وأنه أعطى أكثر مما يستحق ولكن هذا الاعتذار لم يؤثر في المناهج

الماركسية التي ما تزال قائمة على اعتبار الإقتصاد مصدراً أساسياً بينا يقرر التاريخ بتطبقاته فساد أُولية هذا العامل ويؤكد أنه لم يكن لعامل من العوامل الإنسانية من أثر أَقوى وأُعظم من عامل الدين وكل ما عداه من الحركات المؤثرة في حركات الأُمم فإنما تتفاوت في القوة ممقدار ما بينها وبين العقيدة الدينية من المشامة في التمكن من أُصالة الشعور ومواطن السريرة وهذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الأُخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين وتقرر الدراسات ذات الأصالة والبعد عن الهوى باشتراك العوامل الإنسانية وتفوقها على العوامل الإقتصادية في أحداث التغيير الإجتماعي . يقول رستو في كتابه ( مراحل النمو الاقتصادي): يعتبر الإنسان وحده أكثر تعقيداً فهو لا يسعى للمصلحة الاقتصادية وحمدها بل للسلطة واللهو والمغامرة وأن صافى السلوك الإنساني لا يعتبر في نظرنا سعياً وراءِ شيءٍ أَقصى بل موازنة بين أهداف إنسانية بديلة ومتناقضة في كثير من الأُحيان أزاء مجالات الاختبار التي يرى البشر أنها مفتوحة أمامه » أ. ه ويرى كثير من الباحثين إنه إذا كانت هناك عوامل هامة كثيرة تلعب دوراً هاماً في التاريخ فإن في مقدمتها عاملين هامين هما : المعتقدات الدينية والشهوات وحب السيطرة وليس الاقتصاد . أما بالنسبة للمعتقدات الدينية فقد كانت الحروب الدينية قدماً أكثر الحروب طولا وهناك قصص الشهداء الذين لاقوا المنايا والأهوال وقد احتملوا ذلك في سبيل معتقداتهم الدينية وليس تحت تـأثير بواعث مادية ِ واقتصادية أما بالنسبة للشهوات وحب السيطرة فإن المؤرخ ه. ج. ولز : يقرر أن غريزة حب السيطرة هي التي تلعب الدور الأول في التاريخ. ويقرر الباحثون « أن فكرة العامل الاقتصادي الواحد الذي جعل منه ماركس ( إلهاً) تصدر عنه الأُشياء وسبباً وحيداً تتداعيمن ورائه كل التغييرات التاريخية مما يسمىبالتفسير المادىللتاريخ،هذه الفكرةقد سقطت علمياً والرأَّى السائد الان في ميدان الظواهر الاجتماعية أن لا يوجد سبب واحدمستقل وفاعل ، وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة ، فالعامل الجوهري اليوم بمكن أن يصبح عاملاً ثانوياً في الغد، والعامل الاقتصادي مهذا لا يصلح أن يكون إلها تصدر منه الأشياءِ ، (مصطفى محمود ) . ومن فساد التفسير المادى للتاريخ ما ذهب إليه ماركس من أن التطور المادي في مكان ما هو وحده الذي يفرض نظام المجتمع الواجب الاتباع ( وليس الفكر ولا التربية) وآية ذلك إن فكرته كفكرة مجردة ما استطاعت أن تجد لها طريقاً إلى الوجود في أي مجتمع غير المجتمعات الماركسية بل قد أصبح القول بإسقاط الفكر والتربية من

عملية التطور في المجتمع في الواقع المحسوس أمراً لا يستحق النظر. ثانياً : «فساد التنبؤ «ريؤكا الباحثون : أنه لا يوجد أساس علمي للاعتقاد بإمكانه التنبؤ بسير الحدث التاريخي أو بصورة التطور الإجتماعي في المستقبل، ذلك لأن سير الحدث التاريخي أو طريقة تطور المجتمع تتأثر تأثراً قوياً ينمو المعرفة الإِنسانية أو بحالة العلم فى المستقبل وبذلك فإنه لا يمكن التنبؤ بالصورة التي سيكون عليها المجتمع في المستقبل. هذه المحاولة الفاسدة هي ما يطلق عليها إسم (الحتمية): ومفهوم الحتمية يعارض حرية الإرادة الإنسانية التي يقررها الإسلام، ولقسد تبين أن الحتمية لا تتفق مع إرادة التغبير ، لأنه مع الحتمية لا تكون إرادة من جانب الإنسان ، ولا يبقى له أزاء تطور التاريخ إلا أن يراقب ما يحدث له وللمجتمع وللطبيعة على السواءِ . وحظا ماركس أنه يرى أن القانون الذي يحكم التطور الاجتماعي قانون مادى ، ولذلك فإن النبؤءة التاريخية عنده تقوم على اقتراضأَن التاريخ يسير في خط معين معلوم ، وذلك على افتراض أن خط الحياة يسير في نحو محيوم . وقد كشفت نبوءَات ماركس كلها عن أخطاء قامت على هذه الأسس المنهارة، وكان أُبرزها خطأً التنبوءِ بسقوط النظام الرأسمالي ، وقد تبين باستقراء التاريخ إلغاء بعد ماركس أن انهيار النظام الرأسمالي ليس وشيكاً وأن النظروف الإِجمّاعية لم تتطور إلى مستوى التعارض المادى بين الطبقات بل صاحبها زيادة في عدد الرأسماليين في جميع الدرجات. ومن نبؤاءت ماركس التي سقطت قوله أن العالم يسير في الصناعة والتجارة نحو الاحتكار بحيث يـأكل القوى ضعفاء الملاك وأن هذا الاحتكار يستمر ويطرد في جميع الصناعات وينتهي ذلك إلى الغاء الملكية الفردية ، ومن العجيب أن الشيوعية في روسيا تحاول القبول اليوم بالملكية الفردية في أشياء كثيرة ومن نبوءًات ماركس الزائفة قوله: أن تاريخ البشرية عملية واحدة . ومن حتميات ماركس التي انهارت أمام الواقع و التجربة ، هزيمة قانون رأس المال أمام الإِرادة الإِنسانية ولم يقع ما توقع ماركس وعدلت الأُمم أنظمتها فحققت لعمالها ما لم تحققه الشيوعية في بلادها . كذلك فقد حدث النظام اليشوعي في بيئة غير التي توقعها ماركس ، ولم يستطع الماركسيون تأكيد نظرية القيمة ، وكشف التطبيق عن عجزها وظهر أمثال ليبرمان وغيره من الذين نادوا بأراء جديدة لدفع عجلة الاقتصاد القومي ولقد كان ماركس ثمرة عصره وما كان يستطيع أن يقرر شيئاً بالنسبة للمتغيرات التي تفرضها تطورات المجتمع ولا اختلاف البيئات « لقــد هبـت رياح التغيير فانهارت أمامها النظرية الماركسية ولم تفلح عمليات ترميمها : ومن مزاعم ماركس ونبوءَاته أن الدولة ستنزوي لا محالة ،ولقد شقت النزعة القومية طريقها مخالفة لما رآه ماركس ولم تذو الدولة بل قويت وسارت النزعات القومية مثل أوربا وضع إلىمن وضع وقامت دول جنيدة موحدة مثل أَلمانيا وإيطاليا . وأخطأت نبوءات ماركس فلم تخرج الشيوعية في انجلشرا المتقدمة صناعياً وإنما خرجت من الصين الزراعية وروسيا المتخلفة ولم ينقسم المعسكر الوأسالي أو ينهار أو يتناقص وإنما انقسم المعسكر الإشتراكي نفسه وتناقص وتصارع ولم تتفاقم الهوة بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال بل ضاقت . رابعاً: سقوط فكرة الحتمية : إن أبرز معالم الخطأ في النظرية المادية جملة والماركسية على الخصوص محاولة تطبيق مفاهيم العلموم المادية على الظواهر الإنسانية ، بينا تقوم الظواهر الإنسانية على عوامل معقدة ومتشابكة وعرامل غير عادية ( نفسية وروحية ومعنوية ) وليس من ريب في أن العنصر الإنساني والإرادة الإنسانية ذات الأهمية الأُولى والكبرى في تشكيلها بل هي سبب تميزها عن الظواهر الطبيعية ، وهذا ما ينجعل موضوع الدراسة في العلوم الأجهاعية شيئًا مختلفًا تمام الاختلاف عن الدراسة في العلوم الطبيعية والتجريبية . والواقع أن الباحث في دراسة الظواهر الاجتماعية لا يستطيع أن يكون محايداً أو موضوعياً لأنه يعيش تحديات نفسه وظروف مجتمعه وأوضاع عصره وبيثته وأن فكر الباحث ( فيلسوفاً كان أو عالماً ) هو من وراءِ آرائه الشخصية وميوله وأهوائه ' وتطلعاته ومطامعه سواءِ نحو نفسه أو وطنه أو بيئته أو مصلحته الطبقية التي ينتمي إليها ، كل ذلك من شأنه أن يؤثر في رؤيته للظاهرة الإجتماعية وفي طريق فحصه لها وهو مؤدلا محالةً إلى عجزه عن وضع أيداوجية إنسانية ثابتة ، وقد أكد الباحثون في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الإجتماعية صعوبة الأَّخذ بفكرة السبب أو موضوعية البحث كما في العلوم الطبيعية . ولما كانت الحتمية هي فكرة غير علمية في الدراسات الإنسانية والإجتماعية فقد كشفت التجربة التطبيقية والتحول التاريخي عن فسادها وسقوطها وتبين أنها دعوى غير علمية في مجال الإِنسانيات والعلوم الاجتماعية وإنما هناك على الأُكثر عوامل ترجيع وظن وتخمين واحتمالات متفاوتة . وأنه لا حتمية إلا في حركة الأَفلاك والكواكب وكرات البلياردو وتروس الساعات والمادة الصرفة ، وحتى في مجال المادة الصرفة فقد ظهرت قوانين جُديدة تخرج فيها حركة الالكترونات من إسار الحتمية إلى مجال الحرية والاحتمال . ولما كانت الحتمية التاريخية وحتمية الحل الاشتراكي من آلمباديء الى نادى بها ماركس فإن أهم ما يميز الاشتراكية العلمية أي الماركسية عن غيرها من أنواع الاشتراكية ، هو ما يقدمه ماركس

من الأَّدلة على حتمية قيام الاشتراكية الماركسية سواءِ كانت آمرا مرغوباً فيه أو مرغوباً عنه من البشرية ، هذه هي فكرة الحتمية أو التنبوءِ التاريخي التي يقوم على أساس الاعتقاد بأَن ثمة قوانين يسير التطور التاريخي وفقاً لها،على أَن الأُسلوب العلمي لا يقر الأُحذ بمبدأً فكرة الحتمية . « ولقد وجهت يد التاريخ صفعة قوية على وجه تاك الحتمية فكذبتها أحداثه تكذيباً » . يقول صاحب كتاب [ الإِسلام ومبادىء نظام الماركسية والميمقراطية الغربية] : على أن ماركس وانجلز قد أدركا فيا يبدو ما كان منهما من المغالاة والشطط في الأُخذ بفكرة ( الحتمية ) فتراجعا عن بعض ما كان لها من آراء في هذه الصدد ورغم أَن أن فكرة الحتمية لم تقرها البحوث العلمية وقد كذبتها الأَحداث التاريخية وأُخذ ماركس وانجلز في التراجع عن بعض المخطى في السير في طريقها. رغم ذلك نجد بعض زعماء الشيوعبة من بعدهما قد رددوها واليوم نجد أن أشد الناس مغالاة في الماركسية وحراسة لها قد تراجعوا عن كثير مما تقتضيه هذه الختمية في مجتمعاتهم وأخذوا بكثير مما اعتبروه في نظرهم من مظاهر النظام الرأسالي » . وفي مواجهة هذا يقرر الإِسلام وجود ( الإِرادة البشرية). فالمسلم يؤمن بالإرادة البشرية ويعد نفسه لأَداءِ دوره ولا يستسلم للغرائز التي تسيطر عليه،فالإِسلام يـدعوه إلى عزم الأَّمور ، والإِسلام لا يتقبل ( الجبرية ) بمعنى التنازل عن حقه الطبيعي في الاختيار وهو لا يقر السلبية وعدم المجازفة والجبن وإنما يؤمن بالاقتحام والعمل ومواجهة الحياة والفرد في الإسلام باعتباره القوة المحركةوأنه هو أحد العلامات الفاصلة عن طريق التقدم ومن هنا نتجت فكرة البطل الذي يصنع الأحداث أو يتحكم فيها: ولقد صنع المسلمون التاريخ ووجهوه إلى الوجهة التي أَرادُها الله تبارك وتعالى وللفرد في الإِسلام كرامته وحرية فكره وليس للقوى أن يتسلط على الضعيف والملكية الفردية مصانة ، وهي الدرع والسند الذي يستند إليه الفرد ليواجه القوى المضادة ، وتنفيذها هو الشكل الخارجي للكرامة والأَّمان ولا يقر الإسلام إلغاء الملكية الفردية لأَنه يحول الناس إلى إجراء . ولقد سبق الإسلام إلى تحقيق الأَهداف الإِنسانية في تـأَكيد الإِرادة والتغيير وتحقيق السواسية والعدالة ، والعمل في إطار المنهج العلمي للإيمانوباتجاه الهدف المتكامل في حرية الفرد وحرية الجماعة ووحدة الأُّمة . خامساً : «الظروف المتغيرة»: نظراً لأَن الماركسية لم تقم على الفطرة والنظرة الجامعة المتكاملة للإِنسان ( روحاً ومادة) فقد عجزت عن الحركة إزاءِ الظروف المتغيرة وتبحولات الأَحداث في العصر والبيئات ، ولقد اعتمدت النظرية أَساساً على ظروف كانت

قائمة في القرن التاسع عشر ثم تغيرت كثيراً ، ذلك أن ماركس لم يكن يتصور ما ستحدثه ثورة العلم والتكنولوجيا في القرن العشرين حيث تدار المصانع بعقول ألكترونية وقيام نقابات العمال وقوانين العمال وقوانين التأمين ضد العجز والشيخوخة والمرض وإتاحة فرص التعليم و لُعَلاج والراحة.بل إن الانقلاب الذي حدث بعد قرن كامل من بداية عصر ماركس وانجلز مكان بعيد المدى ، فقد انطلقت شرارة الإنقلاب التكنولوجي المباغت في منتصف القرن الحالى ، ذلك الانقلاب الذي لا يقاس بالانقلاب الذي أحدثته الالة التجارية حين ظهرت لأُول مرة في نهاية القرن الثامن عشر : إن ماركس قد عجز عن تصور مثل هذا التحول الذي أُحدث تغييرات في جذور النظرية المادية والمفاهيم التي قام عليها العلم نفسه ، فضلا عن أنه عجز عن تصور قدرة الرأسمالية على التطور واحتواء رغبات العمال بالمشاركة والحصص في الأسهم وفي رأس المال. كذلك كان من أخطاء ماركس البالغة إصراره على أن تكون نظريته التي هي مجموعة من الفرضيات أقامها على البيئة المحدودة والعصر المحدود ـ أن تكون فكراً شمولياً تحيط بكل شيء علماً ، كأنما كان يطمع أن تدكرن ديناً معاكساً لدين الله الحق وذاك حين جعل لها عقيدة مادية ملحدة مرتبطة بمنهج حياة تصل إلى مختلف أبعاد الحياة الإِجمَاعية والسياسية ويقوم على معارضة التكامل الإِنساني الجامع وهبر في كل معالجاته يعتمد الصراع الدموى ، والانقضاض والتآمر ، وقد تزعم الماركسية أنها ذات نزعة إنسانية بينًا تعمل على خلق طبيعة جديدة من نوع حقود متجرد من الأَّخلاق والقيم يعتمد على مجرد العنف وبغير رحمة كما قال لينين ، كذاك فقد كان من أَشد عوامل فسادها ، صياغة النظرية في قوالب نهائية ومطلقة تفترض صلاحيتها لملاءمة كل الظروف في كل المجتمعات وترفع في شعارات مثيرة وحماسية لاجتذاب السذج والإغرار والبسطاء الذي لايملكون مقدرة فكرية كاملة . وقد اعترف لينين بـأنه فرض هذه النظرية على المجتمع السرفيتي في ظروف غير ملاَّمة لها ، وإن هذا كان خطأً من الناحية العلمية الاقتصادية ولكنه كان صواباً من ناحية الإثارة السياسية ، وقد تمكنت الطبقة الجديدة من السيطرة على إمكانيات المجتمع الذي أصبح تحت قيادتها بصرف النظر في قدرتها الفعلية الذاتية لقيادة المجتمع الذي استولت على سلطته السياسة باسم تطويره اقتصادياً واجماعياً . ومن النظرة الأُولى نجد أن هناك استحالة للفصل **ب**ين الماركسية والإِلحاد ، ولا يمكن أن يكون الماركسي إِلا ملحداً بما تقضي به النظرية نفسها . وما أعتقد أن المسلمون في حاجة إلى مثل هذه الفكرة التي لانستطيع أن تقدم حاولا عملية

يستفيد منها المجتمع ، وإنما تفرض سيطرتها عن طريق الصراع الدموى الذي لا يمكن أي قوة النظرية ــ لأنها بشرية ترتبط بأهواء الصهيونية الطامعة في السيطرة على المجتمع البشري ، الحاقدة على البشرية المختلفة \_ أن لا تستجيب لتطور المجتمعات ومن هنا بدأً التراجع في النظرية الماركسية منذ وقت طويل ، منذ عهد انجلز زميل ماركس ـ في إعداد النظرية فقد اضطر أن يتراجع في آخر حياته عن دعامة أساسية من دعامات النظرية وهي العامل الاقتصادي الذي قال ماركس أنه العامل الوحيد الذي يقرر الكيان الاجتماعي لأَّى أُمة . وقد سارع انجلز لإِنقاذ الماركسية فقال : بالرغم من أن العامل الاقتصادى ضرورى فإن عناصر متعددة تدخل في عملية تكوين الأَشكال الأُخرى . وقد توالت التنازلات والتراجعات فيما بعد. يقول عبد الحميد صديقي : إِن حسن حظ البشرية أَن أَخطاءِ الماركسية تتجلى الآن أَكثر فأكثر بمرور الزمن فقد رفض نظريته المادية للتاريخ حتى أَشد الناس إِحتراماً له البروفسور جي دي كول: الذي رفض أن يعترف بالعامل الاقتصادي على أنه العامل الوحيد الذي يقرر الكيان الاجتماعي لأَى أُمة . ويقول : أن إدعاءِ ماركس بشأن الفكرة المادية في التاريخ خاطيءِ إلى درجة أن انجلز شعر بضعفها وقلل من حدة تعبيرها الجازم بقوله : إن الفكرة المادية عن التاريخ تقول : إِن عامل التقرير في التاريخ هو في النهاية الإِنتاج وأَن الأَشْكال السياسية والقانونية والفلسفة والأَفكار الدينية ، كل ذلك يؤثر أيضاً على مجرى الكفاح التاريخي وفي كثير من الأَّحيان يكون له الغلبة في تعيين شكلها . ويقول عبد الحميد صديقي : إن ماركس قام كما فعل هيجل وشنجار \_ لكي يجعل نظربته تبدو مستساغة بتحريف كثير من الحقائق وتجاهل بعض الحوادث المهمة في التاريخ التي لم تساند ما ذهب إليه،ولأُجل أَن يثبت صحة نظريته استخدم الحوادث التي وقعت في الأُغوار البعيدة من الزمن مما لا ممكن التحدث عنه بشيء أكيد ».وتكاد الآراء التي تناولت الماركسية بالبحث العلمي الصحيح أَن تجمع على أن ماركس اعتمد في أسس نظريته على متغيرات اقتصادية وعلمية تكشف من بعد فسادها وسقوطها وأن النظرية لم تكن وليدة بحث علمي وإنما جاء البحث تبريراً ودفاعاً عن النظرية وأنه إذا كانت النظرية منسجمة مع الظروف الاقتصادية السائدة في القرن ١٩ فإنها لا تنسجم ولا تتفق مع الظروف الاقتصادية السائدة اليوم ، وأن مبالغة ماركس في التركيز على التفسير الاقتصادى كان عثابة رد فعل ضد أُسلوب التفكير الذي كان سائداً

فى عصر ماركس والذى كان يتجاهل العامل الاقتصادى ويرى الباحثون أن كل نظرية يخالفها الواقع تصبح عندئذ غير علمية ويجب أن تطرح فى سلة المهملات.وقد بالغ ماركس فى تقدير فكرة استغلال الإنسان للإنسان واستغلال أصحاب رءوس الأموال للعمال مما حمله على الدعوة إلى إلغاء الملكية الخاصة . هذه الظواهر التى شهدها ماركس بعد منتصف القرن التاسع عشر وأقام عليها نظريته لم تلبث أن تغيرت تماماً بعد صدور التشريعات الاجتماعية التي شملت حق العمل وحق العامل فى أجر مناسب ورعاية صحية ومعنوية فى حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل كذلك رعاية الدولة للأمومة والطفولة .

#### (٢)

# ثانيا : الماركسية والمجتمع

تتوجه الماركسية إلى المجتمع البشرى بأكبر ضربة من ضرباتها من حيث ترى أن الأُسرة هي دعامة المجتمع البرجوازي ومنهنا يجب تحطيم هذه الدعامة والقضاء عليها ، ومن هذه النقطة بدأت الدعوة إلى قيام العلاقات الجنسية الحرة مقام الزواج ، وتقرر الماركسية أن الفرد وسيلة وليس غاية وأنه ذرة تفني في جسم الدولة ومن شأن ذلك إلغاء حق الملكية الفر دية وحق التوريث وحق ثمار الكسب وتعد رسالة انجلز عن الأُسرة دعامة موقف الماركسية من المجتمع فقد حمل على الْاسرة حملة شديدة وهاجمها واعتبرها مدعاة للتهالك على الإدخار والاكتناز،ولذاك أوجب القضاء على هذا النظام ليحل محله نظام الجماعية العامة ، يقول انجلز : أَن الأُسرة هي وضع من أوضاع المجتمع لا نضوج فيه ولا جدوى ولا محل لاستبقاء هذا الوضع وتأثيره إلا بالقدر الذي يلائم مصلحة الدولة وبالقدر الذي يستطيع استغلاله لتدعيم هذه المصلحة فالطفل لايولد لأبويه بل يولد للمجتمع » . ولا ريب أن القضاءِ على الأُسرة في النظرية الماركسية إنما يستهدف القضاء على كل دعائم القوة والحيوية ويفتح الطريق أمام المجتمع.وقد أدى هذا إلى إضمحلالعقيدةالزوا جبعد أن سعت الشيوعية للنضاء على الأُسرة بحجة أنها تنمى أحاسيس الأنانية الذاتية وحب التمالك وفي هذا معارضة للفطرة ولهدف الدين الحق الذي يرمى إلى حماية الأُسرة وتنظيم الزوجية غير أن هذه المحاولة قد باءَت بالفشل ولم تستطيع أن تعيش فقد صدمتها طبائع الأشياء فتراجعت الشيوعية عن ذاك كله واحدة بعد أخرى ، وأعترفت بالأُسرة كما تراجعت عن الملكية الفردية . غير أن الماركسية بقيت في موقفها بالنسبة للفردية الإنسانية فهي تعارض الاعتراف بكرامة الفرد وذاتيته

وآدميته ، حيث يرى المذهب أن الدولة وقوتها المادية القاهرة هي كل شيءِ والفرد لا شيءِ أًو هو مجرد آلة مسخرة بيد الدولة والفرد ، الفرد وسيلة والدولة غاية . ولا ريب أن فكرة المشاعية الجنسية التي تقررها الماركسية أمر لا تقره البشرية بطبيعتها فالحياة الأسرية عندها مقدسة ، وهي تستهدف تمزيق الروابط الأُسرية والقيم العائلية ، ولا يوجد فيا نعلم مجتمعً يأَخذ بنظام المشاعية المطلقة في علاقات الرجال بالنساء، وكل من تصدى لهذا من قبل أمثال أفلاطون وكامبلانلا كان من نصيب دعوتهم الاخفاق والهزيمة حيث رفضت المجتمعات هذا النوع من التقليد . وكذلك فقد أَخطأً المفهوم الماركسي الذي اعتبر « الحرية» مجرد تحرير الضروريات من أُسر الطبيعةبالعلم أَو من قبضة المستغلين، والغربيون والرأسماليون يطلقون حكم حرية على كل إنقلاب عن مدار الحق والخير ما دام يخدم رغباتهم ومصالحهم المادية ولو كان ذلك على حساب إظلام النفس الإِنسانية وتدمير الجانب الرباني منها طالما أن الفرد لا يسبب ضرأ للآخرين وهو فهم خاطىءِ مصيره تدمير النفس وتدمير الآخرين وتاك هي حرية الربا والاستغلال ، ولا ريب أن الرسالات السهاوية وحدها هي التي تحقق الحرية الحقيقية للناس جميعاً بتخليصهم من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الحكام إلى عدل الإِسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة . بل أن مساواة المرأة في الديمقراطية والشيوعية ، هي مساواة جائزة أساسها إنهيار بناءِ الأُسرة ونكول الرجل عن إعالة المرأَّة واضطرارها إلى أن تعمل مثله لتعيش . وفي الشيوعية عملت المرأة في المصانع والمزارع أعمالا لا تلائم إلا أقوى الرجال فهي تكتسح الثلوج من الشوارع ليلا ، بينًا أُفسح الإِسلام للمرأة حق العمل وحق الكسب الذي منحتها الشيوعية اليوم منذ أربع عشر قرناً ولكنه أبتي لها حق الرعاية والكفالة في إطار الأُسرة ، وقد ساوى الإِسلام بين الرجل والمرأّة من الناحية الدينية والروحية وفي طلب العلم والثقافة وحق التملك والتصرف الاقتصادى . ومن أُخطر محاولات الماركسية في ميدان المجتمع هو هدم الفردية : الفردية الواضحة المسئولة لحساب الجماعة الغامضة ومن ذلك خطأً ماركس في القول بأن الفرد نتيجة منفعلة وايس بسبب فاعل في الحوادث التاريخية ولا ريب أن مصدر هذا هو ما فسره العلامة جوستاف لوبون حينًا قال: أن الصفة الرئيسية للإِشتراكية هي الحقد على جميع الأَفضليات : أَفضليات النبوغ والثروة والذُكاء . وقد كشفت النظرية الماركسية والتجربة الشيوعية في كل مكان وصلت إليه عن إخطار كبرى : (الأُولى) إهدار الكرامة البشرية وذلك بالقضاء على مفهوم فردية الإنسان وحريته الخاصة

وكرامته الذاتية وقدراته الحرة التي تمكنه من الإبداع والتقدم والطمأنينة على سلامة العيش وإلى القدرة على وضع مجتمعه في أوج الأزدهار. (الثانى) تدمير الأخوة الإنسانية وذلك بإثارة روح البعضاء والحقد بين الطبقات بما يحول دون رخاء المجتمع أو إندفاعه إلى حركته الجامعة نحو التقدم (الثالث) إذلال الإنسان وتحقيره وذلك يجعله أشبه بترس في آلة ، ليس له حق إحتلال كيانه الخاص ولا مقدراته الحرة في التفكير والعمل، وخاصة ما يتصل بالقضاء على إنسانية الإنسان وقداسة الأسرة وحرية الفكر ولا ريب أن هذه التحديات الكبرى قد سجلت على التجرية الماركسية الشيوعية أنها ضد الفطرة وضد تيار التقدم البشرى: وأن من يقرأ ما كتبه سارتر و (أندريه جيد) وهما ممن شاهدوا التجربة الشيوعية عن قرب يظهر له ذلك جلياً، فقد كتب سارتر قصة (الأيدى القذرة) عن أعضاء الأحزاب الشيوعية وقال أنهم آلات مسخرة لا يملكون لأنفسهم شيئاً ، وأن الحرية لا وجود لها في الشيوعية وخاصة الحرية الفردية كما تسميها الوجو دية .

### (٢) الماركسية وصراع الطبقات

إن أخطر ما حاولته النظرية الماركسية هي إحسلال الصراع الدموى والتمزق النفسي بين فئات الأمة الواحدة والشعب الواحد بحيث لا يقر لهمذا المجتمع قرار ولا يصل إلى الطمأنينة والسلام الاجتماعي أبداً وقدوضعت هذه القاعدة الخطيرة منذ وقت مبكر وتضمنتها وثيقة البيان الشيوعي حيث قالت (إن تاريخ كل مجتمع قائم في هذا العصر هو تاريخ للصراع الطبقي). ولما كان مبدأ (الصراع الطبقي) هو الأساس لكل شيء في مفهوم الماركسية فقد حتى على تلك المحتعمات أن تتمزق وتنهار وهو مبدأ ليقوم على تقسيم المجتمع الحاضر إلى طبقتين يتصاعدان دوماً ولا يجوز التوفيق بينهما أو إقامة السلام لهما: هي طبقة العمال وطبقة المالكين ، بل توجب الماركسية تغذية الأواين بالحقد ليثوروا وينقضوا على الآخرين دون احترام لقانون أو لمبادئ الأخلاق أو حقوق الإنسان لحقن العمال بالحقد على كل من عداهم من الناس وتجنيدهم ليصبحوا أداة للثورة الهوجاء لحقن العمال بالحقد على كل من عداهم من الناس وتجنيدهم ليصبحوا أداة للثورة الهوجاء ليصبح العمال بأنفسهم الوسيلة الفعالة في القضاء على آخر أمل للعامل في أن يكون مالكا وحراً وطليقاً . يقول ماركس وانجلز : أن الشيوعية تؤمن عبداً إجتماعي واحد هو صراع الطبقات وأن صراع الطبقات يعود بالضرورة إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة وأن هذا لن يتحقق إلا بإشعال نار الثورة والإنقلاب الشامل المبيد . ويقول لينين : إن رسالتنا أن نثير يتحقق إلا بإشعال نار الثورة والإنقلاب الشامل المبيد . ويقول لينين : إن رسالتنا أن نثير

الطبقة العاملة وتملأً قلومها بالحقد والغيظ حتى تستطيع هدم المجتمع ، ويقول ستالين : لن لن تثور الطبقة العاملة إلا إذا ملاًّنا صدورها بالحقد والمقت اعلى لطبقات الأُخرى وليس معنى هذا كله الامصادرة السلام وتهديدة ، ومن هنا يتكشف أمر تلك الأكذوبة الكبرى التي تخدع الماركسية الشيوعية بها الناس في كل مكان عن السلام العالمي ، ومن مفتريات الشيوعية قولها أنها تعمل للسلام العالمي وتاريخ الشيوعية يثبت عكس ذاك من خلال مذهب قائم على إثارة القلائل والفتن والحروب فهم المخربون الهدامون ولعله لو قيل حقاً فإنهم العاملون على تهديد السلام العالمي وأمن الشعوب. وقد أقام ماركس حتمية الصراع الطبقي في ظل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج الحديثة في ضوء ثورة الشعوب في أوربا على الملكية الإقطاعية وقد وجزم بعد ذلك\_في نبوءاتهوفرضياته وجبرياته المنهارة\_بتوفير أسباب ثورة العمال على البرجوازية في إنجلترا حيث رجح ماركس أن يتخذ منها مركزاً لقيادته ولمراقبة الأحداث فيها عن قرب ، ولكن ماركس نفسه لم يمت حتى شاهد فشل نظريته العلمية هذه إذ لم يحدث الصراع الطبقي لافي إنجلترا ولا في أمريكا حيثجزم بحتميته فيهما وقدكان من أكبر الأدلة على بطلان النظرية إنها لم تستطيع أن تلقى قبولا في البلاد الحرة ، تلك البلاد التي جزم ماركس بأنها وحدها التي تهيأت فيها أسباب الثورة وبالرغم منصراحته بأن روسيا كدولة متخلفة لا تصلح لبث دعوته فإنها هي التي أمكن تآمر القوى اليهودية ، والماركسية على أحداث الإنقلاب فيها عقب الحرب الأولى وفي الصين عقب الحرب الثانية . (٢) وتعد نظرية الصراع بين الطبقات بالإضافة إلى إلغاء الملكية الخاصة ونظرية المادية التاريخية في مقدمة الخصائص التي تميز مذهب ماركس عن المذاهب الإشتراكية الأُخرى ، ويرى ماركس أن التغيرات التاريخية التي تطرأ على الجماعات الإنسانية إنما تحدث نتيجة للصراع الطبقي وبسبب انتصار طبقة إجتماعية معينة على غيرها من الطبقات.ويقول المراجعون للفكر الماركسي أن فكرة الطبقة تعبير غامض فما هي الطبقة ، حيث يرى ماركس أمامه إلا طبقتين: واحدة تملك وسائل إِنتاج الثروة والأُخرى طبقة العمل الإجراءِ . ولقدكان هذا المفهوم قاصراً على عصره وبيئته التي عاش فيها ( إنجلترا) حيث كانت هناك طبقتين ، ودزائيلي كان يقول أن ثمة في إنجلترا أُمتين مختلفتين ، فالنظرية هنا محدودة حيث لم يستطع التعرف على المجتمعات الأخرى ، وتبين سذاجة التنبوء حينًا أشار إلى انقراض الطبقة الوسطى فالملاحظ أن الطبقات الوسطى لم تأخذ في الإنقراض أو الإندماج في طبقة العمال كما تنبأً ماركس ، كما نجد أن أثر الملكية أخذ بتلاشي كمقياسأو كأساس لتحديد المركز الإجماعي لْلفرد وأن أساس تقييم الطبقات لم يكن دائماً اقتصادياً وأن ذلك الأساس كان أحياناً سياسياً وتارة دينياً وتارة عسكرياً . فني الشعوب التي يسيطر عليها النشاط السياسي نجد أن الطبقة العليا تكون لأصحاب النفوذ والسلطات في شئون الحكم والادارة وفي بعض المجتمعات الدينية يختلف الأمر وفي المجتمعات التي تغلب عنها الحياة العسكرية تسوطبقة أرستقراطية السيف كذلك فقد كشف الباحثون عن خطأً فكرة الصراع الدائم من واقع التاريخ البشرى نفسه وتبين أن ما ذكره ماركس غير صحيح من أن التاريخ قد شهد دائماً صراعاً بين الطبقات العليا الحاكمة والمالكة لوسائل الإنتاج من ناحية وبين الطبقة موضع الإستغلال. وتبين وقائع التاريخ : أن الطبقة العاملة منذ نهاية القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين قد استطاعت في الدول الرأسمالية المتقدمة أن تنال الكثير من الحقوق الإِجمّاعية والسياسية دون أن تقوم بحركات عنيفة ثورية وإنما نالتها بموافقة الطبقة العليا الحاكمة ذاتها فقد سارت حركة التطور في اتجاه غير الذي تنبئً به ماركس عندما إتجهت الدول إلى تحقيق أكبر قدر من المساواة بين هاتين الطبقتين فعمدت التشريعات الحديثة إلى التضييق من حقوق الملكية شيئاً فشيئاً كما وجدناها من الناحية الأُخرى تكفل الكثير من ضروب الخدمات الإِجمّاعية للطبقة العاملة. كما وجدنا أن الطيقة العاملة لم يزد بؤسها حدة أو فقرها شدة كما تنبأ ماركس( في ظل النظام الرأسالي ) بل نجد عنالعكس أن مستوى معيشتها أخذ في الارتفاع اضطراد أو كما أفضى إلى تحسين فرصة التعليم المتاحة لأَفراد تلك الطبقة العاملة بحيث أُصبح نظام تعليمهم قريباً من نظام الطبقة الوسطى وإنه نظراً لما حدث من تطور لم يتوقعه ماركس أصبح من الميسور تسوية ما ينشأ من نزاع أو من صراع بطريقة سلمية . وهذا ما حدث بعضه بوجه خاص في العصر الحديث في بعض البلدان الغربية حيث قام بعض كبار الرأسماليين بإشراك العمال في نصيب من أرباح مشروعاتهم . ويقول الباحثون : أنه إذا كانت ظاهرة الصراع بين الطبقات أكثر صور الصراع التي لفتتت نظر ماركس إلا أنه قد فاته أن التاريخ قد عرف من قبل ومن بعد صور أخرى من صور الصراع يفوق بعضها الصورة التي ذكرها التاريخ من حيث آثارها وتأثيرها في تطور التاريخ ومن هذه الصور : الصراع بين جميع طبقات الشعب في بلد من بلاد ضد جميع الطبقات في بلد آخر . يقول بودان : في كتابه ﴿ الوجيز في تاريخ المذاهب الاقتصادية ﴾ أن ماركس قد غالى في إبراز الصراع الطبقي داخل

الأُمةِ الواحدة وبذلك أَهمل العوامل التي تلطف منحدة هذا الصراع وعلى رأسها إندماج أَفراد الطبقات المتصارعة في إنسانية واحدة » . كذلك فقد فات ماركس : أَن يشير إلى ما كان معروفاً من أمر الصراع بل الحروب بين مختلف القبائل قبل أن تنشأ القوميات. كذلك فإن الجزيرة العربية قبل الإسلام لم تعرف صراع الطبقات. كذلك فقد فات ماركس أن يشير إلى أهم ضروب الصراع بل الحروب التي عرفها التاريخ قديماً وهي الحروب التي قامت بإسم المعتقدات الدينية . والصراعات التي قامت داخل الطبقة الرأسمالية نفسها والصراع بين رجال الصناعات وأصحاب الأملاك . وهكذا يتبين فساد نظرية ماركس التي تقول أن الصراع بين الطبقات هو المحرك الأُّول لركب البشرية والعامل الأَساسي في تطور المجتمع وتقدمه،وإنما الحقيقة أن الصراع بين الطبقات هو هدف الماركسية في تدمير المجتمعات. ولذلك فإنه مصدر تدميرها في النهاية . قال سدني وهو أحد مشاهير الكتاب الماركسيين : إذا تطرق الشك إلى نظرية صراع الطبقات فبان فسادها فإن صرح النظرية الماركسية ينهار من أساسه . والحقيقة أن من يراجع الأُسلوب الذي اتخذه ماركس في التركيز على هذه الظاهرة الكاذبة الملفقة يعرف الهدف الذي يرمى إليه والخلفية التي يصدر عيها وهي تغذية الحقد في نفوس المحاولة قد وجدت مجالا للإِنفجار في المجتمعات الغربية فإنها لا تجد مثل هذا الأَثر في المجتمعات الإسلامية ذلك لأن الإِسلام قرر لصالح الفقير والأَّجير من الأَّحكام في مجال التعاون والزكاة والتكامل والتعاطف والرحمة شيئاً كثيراً من شأنه أن يخلق الالتقاء بين الطبقات والفئات بحيث لا تدع مجالا لخلق البغضاء والحقد أُو النزاع والصراع.

## (٣) الماركسية والمدين

تقرر النظرية الماركسية أنه ليس فى الكون خالق بل الكون مادة وعبارة ماركس فى هذا الصدد واضحة صريحة ( لا وجود لله والحياة مادية بحتة ) وعندهم أن الأديان مخدر للعقول يجب التحرر منه وإنقاذ البشرية من شره فالدين هو أفيون الشعوب يخدرها ويقضى عليها وأن رسالة الشيوعية هى القضاء على الدين والداعين إليه وأن الدعامة الأساسية هى ( الالحاد \_ إنكار البعث \_ طبع الجانب الإجتماعي والاقتصادى والسياسي بالمادية \_ تحطيم المعايير الخلقية والقيم الروحية ) والإلحاد في الشيوعية من سياسة الدولة وهو الحاد إلزامي ،

على أساس أن ضعف الدين هو منطلق استعلاءِ النزعة المادية وعندهم أن الدين ليس إلا تفسيرًا خاطئاً للظواهر الإجتماعيةوهم يعللون إنتشار الدين كذباً بالظروف المادية التي عاش فيهاالإنسان الأُول وأن جهل الإِنسان بظواهر الطبيعة هو الذي جعله يلتمس قوة عليا يسعى إِلى كسب عطفها أما بعد تجارب العلم فإن البشرية لم تعد في حاجة إلى الدين وبذلك فإن الدين هو أَفيون الفقراءِ وقد أَعلن لينين في صراحة تامة : « إِن الماركسية هي المادية ومن ثم فإنها معادية للدين » ومن فلسفة الشيوعية أنه لا حقيقة سوى المادة وإن الإنسان وأعماله مادة ومن هنا فإن الشيوعية الماركسية ترى أن الحرب ضد الدين من أبرز أعمال الثقافة. وتقرر الماركسية أَن الدعامة الأَساسية في المذهب هي اللادينية المطلقة وبث الاعتقاد بـأَن ليس لهذا الكونخالق بل هذا الكون مادة في مادة. يقول كارل ماركس لاوجود لله والحياة مادة بحتويري في الأَّديان جميعاً محذراً للقول يحب التحرر منه ، وإنقاذ الإِنسان من شروره فكل دين عندهم هو أفيون الشعوب . فالدعامة الأساسية في الشيوعية: هي الإلحاد وإنكار وجود الخالق وإنكار البعث والحساب ويقررون أن ضعف الوازع الديني من شأنه أن يؤدي إلى طغيان النزعة المادية في كل نواحي الحياة. ويؤكد الباحثون أن معارضة الشيوعية للدين تأتي من عدة عوامل هامة : أولها : أن الشيوعية قد جاءت بوصفها عقيدة أو ديناً يحل محل الأديان القديمة ويحتقرها ويناهضها بالدعوة إلى الإلحاد والمادية التي تنكر الله تبارك وتعالى ورسالات السماء وقد شن الشيوعيون على الأديان حرباً عواناً لا هوادة فيها واعتبروا الشيوعية ديناً ولنين وستالين أنبياء بدلا من موسى وعيسى وكتاب رأس المال كتابهم المقدس البديل عن التوراة والإِنجيل كذلك فإِن نظرة الشيوعية الماركسية إِلى الدين ،ادية في كليتها فهي ترفض الروح والمعنويات والغيبيات ورسالة السماء . ويقول أرنولد توينبي : أن الشيوعية دين بكل تأكيد وهي دين خالص وقديم رغم المظهر الأيدلوجي الجديد ، إنها كالقومية شكل من أشكال عبادة الإِنسان لنفسه على طريقة جمع المتكلم . إنها آخر تنوع لعبادة الآلهة روما والاله قيصر في الأمبراطورية الرومانيه وعباده الملك الإله في قصر الفرعون ويقول أرنولد توينبي أن الحرب بين الغرب والشيوعية هي صراع روحي بين دينين متنافسين يشختلفان في قصة حيوية هامة . إن الغربيين يقاتلون اليوم من أُجل مفهومهم للدولة القومية ولعبادة القوة البشرية الجماعية المجسدة في شكل أُمه ، وهذه هي إحدى ديانات المجتمعات الغربية المعاصرة ولكن اللؤلؤة الى لا تثمن عند الغربي المعاصر ليست قوة أمنه بل قداسة الشخصية بحد ذاتا » ولا ريب أن مفهوم الشيوعية للدين في حد ذاته يكشف عن أنه هو العدو الأول لمنهجهم ،

ولذلك فهم يتحامونه بقوة ويضربونه بعنف ويجعلون من الشيوعية عقيدة ونظاماً يكاد يكون محل الدين ومن هنا فإن قبولها لأَى دين مستحيل والجمع بينها وبين أَى دين من أُكبو. المستحيلات. ذلك أن الماركسية عند المتمذهبين بها هي دين له سلطان عليهم وله أحكامه ومبادئه الموجهة لأَرائهم وأعمالهم وأن أى خروج على مقررات هذا لمذهب هو خروج على ناموس الجماعة التي تتمذهب به وتعمل في ظله ومن هنا فإن الإسلام دين والماركسية دين ومن المستحيل الجمع بينهما إذ أن لكل نظرته إلى الوجود وتفسيره لظواهره وسلوكه انذى يجرى مع هذه النظرة . ولا ريب تختلف الشيوعية مع الإِسلام في أُمور ثلاثة : نظام الأُسرة ، والأَّخلاق والمواريث ، فالشيوعية تنكر أن تكون للأُسرة قداسة أو أن لها كياناً خاصاً له استقلاله وكذلك تنكر الولاء العائلي لأنه يحول دون تحقيق أهداف الماركسية ، كذلك فإن الماركسية تخالف الإسلام خاصة والدين الحق بصفة عامة في أخطر الأُمور وأعلاها وهو الأُلوهية وقدرة الخالق وإرادته العليا في أَمر الحياة والناس والكون ومن هنا ينكشف إنحاد النظرية الماركسية التي ترد حركاتالتاريخ كلها إلى الأسباب الاقتصادية وترى أن الاقتصاد هو الذي يملى على التاريخ حركته ويسيره حيث شاء فلا مجال هناك للإعتراف بإله حالق أَو قوة وراءِ الغيب توجه البشر إلى مصائرهم ، وليس الدين عندهم إلا تفسير خاطىء للظواهر الإجتماعية وبقية من بقايا النظم الاستغلالية البائدة ولوناً من الخداع صنعه بعض الناس ليستعبدوا به بعض الناس ولا شك أن ماركس يركز في فهمه للدين وفي رفضه إياه علىالأديان التي عرفها وعايشها هو وأهله ( اليهودية والمسيحية ) ولا ريبف أنه يصدر عنهما حين يقول: إِن الدين أَفيون الشعوب وأَنه وسيلة للاحضاع الروحي ، فوجهة نظر ماركس في الدين مستمدة من مفهومه للمسيحية وتاريخها وصراع اليهود معها في أوربا ويصدر عن قرارة الحقد الذي يمتلىء به قلبه تجاه المجتمع الغربي المسيحي الذي استطاع أن يكون هذه الحضارة الضخمة أما الإسلام فإنه لم يعرفه وقد اختلف رأى الماركسيين الذين عرفوه عن رأًى ماركس كما ترى في كتابات ( جارودي ) . ويتحدث ماركس عن المسيحية على النحو الذي عرفها به من تفسيرات الرهبان والأحبار في الغرب وهو ما ليس صحيحاً بالنسبة للدين المنزل الذي جاء به عيسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه من التوراة ) ( ورسولا إلى بني إسرائيل ) ( ومبشراً برسول من بعده إسمه أحمد) يقول : أن المسيحية تفرض الجبن واحتقار النفس وإذلالها وتجند الخضوع والخسة وكل صفات الكلب الطريد وأن أصحاب المصالح قد

استغلوا المسيحية كلما وجدوا لهم مصلحة في استغلالها فجعلوها دين الدولة بعد قرنين ونصف من ظهورها وجاء البرجوازيون في أَلمانيا فابتدعوا البروتستانتية ولم يستفيدوا منها لضعفهم فاستفاد منها الملوك المطلقون وأنها رفعت عنهم سلطان الكنيسة ، والدينجملة هو الغذاء الخادع للضعفاءِ لأَنه يدعوهم إلى احمال المظالم ولايزيلها ) ذلك رأى ماركسي في الدين بعامه الذي أقام عليه نظريته وهو محصور في حدود عصره وحدود بيئته . ولو أن ماركس اطلع على الإسلام وأراد للبشرية الخير لحطم نظريته ولكن ماركس كان يعمل في إطار الحركة التلمودية الربوية الطامحة للسيطرة على العالم عن طريق الشيوعية الماركسية والصهيونية معاً ومن هذه كانت الخطة كما كشفت عنها من بعد بروتوكولات صهيون هي هدم الأُلوهية والدين ومناعة الأَّخلاق ونظام الأُسرة والزواج . وهي بهذا تهاجم العقيدة والنظام الإِجمَّاعي معاً وتقدم مفهوماً مادياً خالصاً للكون والحياة والمجتمع والتاريخ والحضارة ، يستمد مفاهيمه من ركام الفكر البشرى المقديم الذي عرفته الوثنيات المختلفة ، في الشرق والغرب ويقدم تصوراً مادياً أباحياً ملحداً في أمر الحياة والكون والإنسان يرى أن وحده العالم في ماديته وخاصة مادية الحركة القائمة على التناقض فلا يحتاج الكون إلى قوة خارجية ولا يحتاج إلى خالق مسير مدبر . أما الإِسلام فيرى أن وحدة العالم في الإِسلام النفس له وأن خاصيته المحركة لأجزائه تتمثل في خضوعه لله فالكون بدون مدبر خالق لا بمكن أن يتصوره عاقل فالله تبارك وتعالى هو الخالق المسير والمدبر لشئون الكون وتقوم الماركسية على الصراع وتجعل من الزوجين ( سنة الله في خلقه ) نقيضين متضاربين ، بينما يرى إسلام في حركة الزوجين تلاقياً وتكاملاً . وتقوم الماركسية على أن الدين هو نتيجة الضياع الذي يعانيه الإِنسان وأنه هو المخدر والأَفيون الذي يستغل به الشعوب وفي الإِسلام أن الدين هو الذي يلد الإِنسان من جديد ويخلق السكينة والأمن ويبنى القوة والإِرادة والوعى ويحفز على العمل. والأيدلوجية الماركسية ليست في حقيقتها إلا مدخلا وتدبيراً لهدف تدمير نظام المجتمعات القائمة وإبدالها بنظام جديد ، يقوم على إعدادها لإلتهام التلمودية اليهودية العالمية وامبراطورية الربا ولذلك فإنه يقوم على الأهواءِ والظروف والفرضيات وبتجاوزه المفاهيم العلمية في كل يوم ، فليست هناك اشتراكية واحدة ولكن هناك اشتراكيات وتستهدف الاشتراكية تصفية الملكية الفردية وتسليم الجماعة الديكتاتورية البديلة كل شيء وتجريد الشعوب من كل ما تملك ويقوم هذا التغيير على بحر من الدماء وعلى الصراع الدموى ، وبه يكون الإنسان عبداً لمنهج بشرى حيث

تقوم عبودية الإنسان للإنسان وإذا كانت الرأسالية نظام بشرى ملىء بالثغرات والأخطاء فإنه ليس بديلا للإشتراكية ، ولكنهما معاً قطاعان فاسدان لأنهما وليدا المنهج البشري الذي يخرج عن حكم ما أنزل الله . ولقد تجاوزهما التاريخ بعد أن ظهر فسادهما وأصبح يتطلع الآن إلى منهج الله . وليست الماركسية هي أُول نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يتحدى العقيدة الدينية ويتهمها بأنها عائق في وجه الإصلاح ، فقد ظهرت نظم كثيرة تطورت إلى نظم أخرى ثم اندثرت وداستها أقدام الأصالة والفطرة وبقيت العقيدة كامنة في قرارة السلوك الإنساني تحفظ الحياة وقيمها الرفيعة في خضم القلق والثورات والحروب وتلهم الناس أسباب الطمأنينة والثقة بالعدالة الإلهية والاستقرار النفسي والاجتماعي . وقد تبين أن الاشتراكية كالرأسهالية نظم سياسية واقتصادية أما الدين الحق فإنه عقيدة وإيمان فوق أنه دستور للنشاط الإِنساني ولذلك فإنه لا وجه للمقارنة بينهما ولا ريب أن الخلط بينهما قصور في فهم العقيدة والإسلام الذي واجه فلسفات وعقائد كثيرة طوال أربعة عشر قرناً وصمد لها وحطمها وكشف زيفها لا ريب قادر على أن يواجه الفلسفة المادية : ماركسية وشيوعية وماسونية وفرويدية ووجودية جميعاً ، ولابد أن ينتصر عليها ، ولقد بان عوار هذه النظريات والأيدلوجيات بعد فترة قصيرة من إعلانها حيث عجزت عن الاستجابة لأَشواق النفس الإنسانية ومطامحها في الأَمن والسلام الإِجتماعي وسكينة النفس. ومن هنا تسقط كل دعاوي القائلين باللقاء بين الإسلام والإشتراكية أو الإسلام والديمقراطية أو الإسلام والوجودية ، فالماركسية والتدين نقيضان ، والماركسيون الحقيقيون يعلمون هذا ولكن بعضهم اتخذ من الدعوة للتوفيق بين الماركسية والدين أُسلوباً لغزو المجتمعات التي ترفض الإلحاد بقوة وهو مجرد أُسلوب من أَساليب الدعاية لا يرتكز على أَساس من الماركسية أَو الدين فكل منهما يرفض الآخر رفضاً قاطعاً وما يقال عن تطوير الماركسية لا يتناول جوهر المذهب وموقفه من الوجود والمجتمع والتاريخ وهو جوهر إلحادي صريح.

(٢) يقول الدكتور على عبد الواحد وافى : : إن الشيوعية مذهب كامل متكامل فلها رأى نظرى فى فهم الكون والمجتمع والطبقات وما وراء الطبيعة ولها رأى عملى فيا ينبغى أن أن تكون عليه الحياة الفردية والحياة الإجتماعية فى جميع ما يشتملان عليه من فروع وأوضاع وهما كذلك مذهب متكامل بمعنى أن نظمها ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً ويكمل بعضها بعضاً

ولا يكون الفرد شيوعياً إلا إذا اعتنق ما تقرره الشيوعية من مذاهب ونظريات ويخطىء من يظن أن الشيوعية مذهب مقصور على شئون الاقتصاد وتنظيم الطبقات . ذلك أن أوضاعه الاقتصادية تقتضى أوضاعاً عقائدية واجتماعية خاصة تتسق معها وتسايرها فيما تتجه إليه . وهي في وضعها السابق متعارضة تعارضاً جذرياً مع الإسلام بمفهومه الصحيح ، ولا يبدو هذا التعارض في شئون العقيدة والألوهية وما وراءِ الطبيعة فحسب ، بل يبدو كذلك في كثير من نظم الإجماع فالشيوعية لا تقر الملكية الفردية، ولا مكن للفرد في فهمه للملكية الفردية وفى موقفه حيالها أن يكون شيوعياً ومسلماً في آن واحد. ويصور الدكتور أحمد شلبي موقف الماركسية من الدين فيقول: إن ماركس حين يتحدث عن الدين يتصور أن الفرد يبتعد عن حقيقة ذاته حين يعتقد في الله وفي الديانات المختلفة وأنه إذا أُزيلت مثل هذه العوامل استطاع الفرد أن يعود إلى الحياة الإنسانية الحقة ويرى ماركس أن الدين يضعف حماسة العمال في الثورة ضد البرجوازيين لأن الدين في اعتقاده يرسم لمعتنقيه سعادة خالية في عالم عالم آخر فيخفف من أثر الظلم الواقع عليهم في الدنيا ويقلل حماسهم ضد ظالميهم ولذلك حمل ماركس ضد الدين وقال بأنه أفيون يخدر الشعوبلتسهل سرقته ووصل ماركس إلى قمة الإلحاد حينها أُعلن : لا إِله والحياة مادة . وهكذا نجد أن لينين عندما حقق النصر لحركته فى روسيا ووضع النظريات الماركسية مع موضع التنفيذ كان من أُبرزها ما اهتم به ( عدم الاعتراف بالأَّديان وعدم السماح لها بالظهور وإلغاء المجمع المقدس) وربما يقال أن ذلك جاء لأَن البابا ولأَن الكنيسة الروسية أيدت المظالم التي كان يئن منها الشعب الروسي قبل الثورة إ وهذا صحيح ولكن كلام ماركس وأعمال لينين اتجهت ضد الأديان بوجه عام لا ضد طبقة انحرفت عن الدين أو ساعدت الباطل ويتحم أن نذكر أن كارل ماركس ينحدر من أسرة يهودية عانت الاضطهاد الديني فتحول إلى المسيحية بدون اعتقاد حقيقي ، ولذلك لم يكن له دين يحرص عليه ، وربما أمكن القول أنه كان يكره الأديان والمتدينين واتخذ الاقتصاد وسيلة لمحاربة الأديان ، وتلك هي طبيعة اليهود في كراهيتها لكل الأديان ما عدا اليهودية واتخاذ الوسائل للهجوم على هذه الأديان والنيل منها ». وهكذا نجد أن ماركس مع الأَسف كان ضيق الأُفق الفكرى وأنه لم يكن بين يديه أبعاد المجتمعات أو الفكر الديني الحقيقي ، ووقائع التاريخ الصحيحة ، وهو يضع نظريته كعالم ، أو أنه إنما كان يستهدف وضع نظريته يفكرة مسبقة ، ولذلك فإن « اتباع الظن وما تهوى الأنفس » مزق نظريته بعد سنوات قليلة

وأحالها إلى ركام حتى جاء من الماركسيين من يضرب أعتى قواعدها وهوقوله الدين أفيون. الشعوب حينًا قال جارودي في دراسته للحضارة الإسلامية . « وهكذا لم يكن الدين (أي الإسلام ) أفيوناً يشل المناضلين بل كان بالعكس حافزاً يلهمهم القتال والبطولة ، وكان أحد دوافع الحركة الوطنية وحين يعنى الماركسي بموضوع الدين في الظروف التاريخة المحدودة ويعرف كيف يرى أنه ليس فحسب وسيلة للتعبير عن العالم بل هو كذلك وسيلة للحضور في هذا العالم. وأن المتأمل في الدور الذي يلعبه الدين وبخاصة الدين الإسلامي في حركات التحرر الوطني يقود غير المؤمنين في الواقع إلى اعادة التفكير بروح العصر في مشكلة طبيعة الدين ودوره في عصرنا ونقطة الانطلاق في هذا التفكير هي أن الصيغة المشهورة. ( الدين أفيون الشعوب) والتي كثيراً ما يزعم البعض أنها خلاصة المفهوم الماركسي عن الدين لا ممكن تفسيرها بأنها تعريف للدين. لقد كانت هذه الصيغة ملخص خبرة واقعية في مرحلة تاريخية محدودة ومجال جغرافي محدد ومن ثم فإن القصة القائلة إن الدين في كل الأَزمنة وكل الأمكنة يصرف الإنسان عن النضال وعن العمل تتناقض تناقضاً صارماً مع الواقع التاريخي وتزودنا حركات التحرير للشعوب المقهورة في عصرنا بشواهد تؤكد : إن الظاهرة الدينية لا مكن دراستها في ذاتها وبمعزل عن الظروف التاريخية في كل بلد وعصر فلقد لعبت. الحركات الدينية ( يقصد في عالم الإِسلام ) دوراً تحريرياً ضد الاستعمار وأن الارهاصات الأُولى للنضال الوطني كانت باسم الله قبل أن تكون باسم الوطن ولقد كان الانتاء إلى الإسلام في الجزائر في القرن التاسع عشر بمثابة احتجاج ضد السيطرة الاستعمارية وذلك بالرغم من طبيعتها المثالية والإصلاحية التي تربط بين التحرير والتعليم على أن الإسلام بعيد كل البعد عن قيادة الإنسان بالضرورة إلى القدرية واللامبالاة بالحياة بل في إمكانه أن يكون خميرة للعقل والنضال » . ( الأَهرام ٢٥ نوفمبر ١٩٦٩ ) .

## الماركسية والأخــــلاق

(Y)

لا ريب أن موقف الماركسية من الدين يستتبعه موقفها من الأُخلاق فهي تدعو إلى ﴿ لَا أَخَلَاقَيَةَ المُجتمعات ﴾ وتؤمن بالانتهازية سبيلًا لفرض مواقفها وأهدافها وقد أنكر المذهب الشيوعي كل التراث الخلتي الذي توارثته الإنسانية منذ أقدم العصور وأنكر جميع التعالم الخلقية التي أوصت بها الأديان ولانجلز موقف صريح واضح في هذا الشأن حيث يقول « نحنُ نرفض أَن نذعن لأَية عقيدة خلقية باعتبارها قانوناً خلقياً خالداً وغير قابل للتبديل والتغيير ، ونرفض أن نعتبر بأن هناك مبادىء خلقية أبدية تتجاوز عصور التاريخ وتتجاوز كل اختلاف بين الشعوب وعلى العكس من ذلك نقرر أن جميع التعاليم الخلقية القديمة إنما هي عند تحليلها ليست إلا ناتجاً اصطنعه المستوى الاقتصادي الذي بلغه المجتمع في عصر معين ولما كان المجتمع الإنساني إلى اليوم لا يزال يخوض غمار حرب الطبقات فالأُخلاق التي يعترف بها المجتمع ليست إلا النظام الخلقي الذي تعتز به طبقة معينة نظاماً كان طوراً يبرر طغيان الطبقة الحاكمة ويذود عن مصالحها أو يبرر طغيان الطبقة التي كانت مغلوبة على أمرها حتى وصلت إلى الحكم ولا يمكن وجود نظام أخلاق وإنسانى شامل إلا بعد أن تنتهي حرب الطبقات ». ولا ريب أن هذه العبارات تكشف بوضوح أن الأَخلاقيات تعوق الهدف الذي ترمى إليه الماركسية التي تجعل من أساسها الأول : صراع الطبقات أو الصراع الدموي للطبقات ولذلك فإن لينين الذي طبق الماركسة حين أفام النظام الشيوعي في روسيا يؤكد هذا الاتجاه حين يقول : « نبذنا الأَّخلاق والنظم الخلقية ، على الوضع الذي تدعو إليه البرجوازية باعتبار أن هذه النظم الخلقية تتضمنها أوامر إلهية أو منسوبة إلى أوامر إلهية . نحن نرفض كل نظم خلقية مشتقة من مصادر غير بشرية وغير طبقية ويدعو لينين إلى العنف الذي لا يقيده قانون ». ويرى أن نظامهم الخلق هو النظام الذي ترسمه مصالح الكفاح الطبقي وأُخلاقهم هي التي تمليها مصالح هذه الحرب الطبقية « وأن النظام الخلقي الشيوعي ليس إلا أداة تسخرها لنيل النصر في هذه الحرب فالأخلاق عندنا هي كل ما يؤدي إلى هدم هذا المجتمع ». ويقول ماركس في الأعلام الشيوعي : إن القانون والأخلاق والدين ليست في نظرنا إلا أوهاماً برجوازية ويدعو ماركس صراحة في إعلانه ( إن الغاية تبرر الوسيلة

فكل وسيلة يستعين بها العمال على هذا الهـدم فهي وسيلة محمودة ومشروعة ويقول : إن النظام الخلق في كل مجتمع هو ديانته وقوانينه ليس إلا جزءاً من بناء زائل أقامته ظروف الإِنتاج ويعكس مصالح الطبقة السائدة » . ويرى هارولد لسكى : إِن أُخلاق الماركسية هي الأَّخلاق التي تميزت بالوحشية والكذب والخيانة والخداع وتشويه الوقائع » . ولا ريب – كما يقول دكتور صلاح نامق : أن الفكر الماركسي يرى أن الأخلاق والدين خدعة برجوزية تتستر وراءَها المجتمعات من أجل مطامعها ويؤكد قول لينين : إننا معشر الشيوعيين لا نستمد قواعد الأَّخلاق والسلوك الاجتماعي من أوامر الله لأننا نخرج على جميع الأَّخلاق والاداب التي يعتمدها المجتمع البشري ونرى أنها خداع وتضليل وبذلك يكشف الفكر الماركسي عن تهالكه على النواحي المادية كأَّنها الغاية المثلي من هذا الوجود وهذا ما يضني ظلالا باهتة على النظم الشيوعية ويبعدها عن كل ما ترنو إليه البشرية من أهداف ومثل علياً . وكل تصريحات لينين وانجلز وماركس بأنهم يرفضون كل ما يقرره الدين من خلق يعني أن الفلسفة الماركسية اللينينية لا تؤمن بالأديان أو الرسل أو الأنبياء لأن الدين عندهم بقايا من النظم الاستغلالية ولوناً من الخداع صنعه بعض الناس ليستعبدوا به كل الناس ومن ثم فمن أوجب الواجبات في رأًى لينين نبذ الدين والتحلل من قيودة . وهنا يمكن التساؤل : إذا كانت الأَّديان في الفكر الماركسي لا وجود لها فكيف يقال أن الدول الشيوعية تخدم حرية العقيدة وتكفل للمؤمن حق ممارسة الشعائر الدينية . ولا ريب أن من أكبر أخطاء الماركسية الشيوعية إرجاع الدين والأعلاق والفكر إلى انعكاسات الأحوال الاقتصادية والمصالح الطبقية حيث تنكر الماركسية جميع العواطف البشرية والمثل العليا والقيم والأخلاق والمعانى الروحية والجوانب الإِنسانية . ولقد حاولت الماركسية أن تتنكر لثباث القيم الأُخلاقية العليا التي جاءً بها الدين وأعلنت دعوى نسبتها وتغيرها مع اختلاف العصور أو الهيئات وذلك ما يتعارض تماماً مع الفطرة وواقع التاريخ ، ذلك أن القيم الأُخلاقية العليا ثابتة ثبات فطرة الإنسان وكيانه ووجوده وأَن تغير البيئات والعصور لا يغير منها فلا يمكن أن يكون العدل ظلماً أو الحق باطلا أو الفضيلة رذيلة أو الرذيلة فضيلة،فقد أعطى الإنسان الفطرة التي تميز بها الخير والشر والعـدل والظلم والتقوى والفجور وستظل هذه القيم قائمة ما دامت الحياة الدنيا بمجتمعاتها وحضارتها كذلك فإن الإنسان أعطى الإرادة الحرة والإلتزام الأخلاق وهما موضع مسئوليته وحسابه وجزائه . وأعطى مسئوليته في هذه الحياة كمستخلف لله في الأرض وعليه أن يقيم المجتمع

الرباني وهذه القواعد الأَصيلة في بناء الإِنسان والمجتمع تحاول الشيوعية الماركسية أَن تدمرها وتمحوها وتقيم بدلا منها أخلاقيات انتهازية ومبعثرة لأَنها تهدف من وراء دعوتها إلى تنازع الطبقات ودموية التنازع والتخلص من كل قيم الحق والعمل والرحمة والفضلة.والمجتمعات البشرية لابد أن تتحرك في إطار الأخلاقيات الثابتة العليا وليست هذه الأخلاقيات خاضعة لظروف المجتمعات ومعتقداتها . وبالجملة فإن الفكر الماركسي يرى أن الدين والأخلاق خدعة للمجتعات وأن المادية هي نور الطريق . ولا ريب أن منطلق الماركسية هو المادية أساساً والمادية الجدلية التي تقوم على صراع الطبقات وهي بديل الروح عند هيجل وهي منكرة الأُلوهية وهي التي تعجز عن أن تجعل للمعنويات والأَديان والغيبيات والوحي مكاناً في بنــاءٍ الأُفراد والمجتمعات ولا تج ل للمسائل حلولا بالصراع الدموى وهي التي تصرف الناس عن الأَمن والسلام وسكينة القاب صرفاً حتى يظلوا في نار متأَججة لا يقر لها قرار وقد اعترف جارودي أُكبر فلاسفة الماركسية في العصر الحديث بإلحاد الماركسية وقال إنها وآرثة التراث الإلحادي القديم الذي نشأ مع طفولة الفكر الإنساني ويقول أنها تستهدف إعادة البشرية بعد أن بلغت مرحلة الرشد بالرسالة الجامعة الإسلام مرة أخرى إلى الوثنية والمادية والإباحية القديمة الجاهلية وقال جارودي أن ماركس تبني شعار بروميثوس: أنا ضد كل الالهـــة وقال جارودى : : إن ما يميز الإِلحاد الماركسي البحت هو أنه على خلاف سابقيه لم يكتف باعتبار الدين خديعة فحسب أو مجرد وهم ولده الجهل . بل تولد عن قوله : أن الأديان انعكاس لشقاءِ الإِنسان وضعفه . وقد أُغرق ماركس البشرية في شقاءِ الانسحاب من التدين وبرر لها الظلم والصراع الدموى وحجب عنها نبور البصيرة وطمأنينة القلب وأذاقها الذل وَّالْهُـوانُ .

#### (٤)

## الماركسية والعملم

إن تعريفات الماركسية في مفهوم الانسان والعالم والمصير هي شيء غريب بعيد عن قواعد العلم وبعيد عن الفلسفة المثالية التي تبدأ ينقطة بدء صحيحة هي وجود الله ( تبارك وتعالى) وجوداً مجرداً . وقد تبين أن تعريفات الماركسية التي قامت على فروض العلم في القرنالتاسع عشر إذا عرضت اليوم على معطيات العلم الحديث تبين أنها في واد والحقائق العلمية في واد

آخر وانكشف عجزها عن إعطاء التصورات الكاملة الشاملة للوجود والحياة . وقد نشأت الماركسية في القرن التاسع عشر ظل النعريف السطحي للمادة بأنها كل ما تقع عليه الحواس ، وقد تقدم العلم من بعد وتوالت الاكتشافات العلمية وتجاوزت ما يقع عليه الحس إلى عالم الذرة ، ومن ثم أُعادوا صياغة التعريف بأن المادة هي الموجود الموضوعي خارج الذهن « وهم يقفون حائرين اليوم بعد أن أفلتت جميع التعريفات من أيديهم وفقدت المسلمات النضرية حقيقتها أمام الممارسة العملية من جانب والتقدم العلمي من جانب آخر . وقد فتح تفجير الذرة الباب أمام تعريفات جديدة للمادة ، ومحاولات أعمق في مهمتها ، قال أرستوالد بـأن المادة صورة من صور الطاقة فحسب ، وقال ليبون : إن المادة صور مختلفة من الطاقة . وقال أدنجتون : إن المادة مركبة من بروتونات وألكترونات ، أي شحنات موجبة وسالبة من الكهرباءِ . وقال هوايتهد : إن مفهوم الكتلة في طريقه إلى فقدان امتيازه الواحد الدائم في النهاية فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة في علاقاتها ببعض آثارها الديناميكية. وقال ليبون : إن عناصر الذرات التي تنحل تفيي تماماً ، فهي تفقد كل صفة للمادة بما فيها ذلك الثقل الذي هو أكثر صفاتها الأُساسية ،ذلك أَن الميزان يعجز عن وزنها ولا شيء يستطيع أَن يعيدها إلى حالة المادة فقد اختفت في عظمة الأُثبر والحرارة والكهرباء والضوء بمثل آخر مراحل المادة قبــلاختفائها في المادة ولكن ما هو الإثير : لا أَحد يعرف. يقول لورد سالسبوري أَنه ليس الما على الفعل يتموج ، والأُثير خرافة ابتدعت لإِخفاء جهل المثقف للعلم الحديث فهو غامض غموض الشبح أَو الروح . ويقول الأُستاذ أَدنجتون أُحدث حجة في هذا الموضوع «ليس الأُثير نوعاً من المادة فهو لا مادي » ومعنى هذا أن شيئاً لا مادياً يحيل نفسه إلى مادة بواسطة بعض الالتواء الغامض أو دوامات ويصبح ذلك الذي لم يكن له بعد أو ثقل بإضافة أَجزاءِ منه بعضها إلى بعض مادة متميزة ويمكن أن توزن. إِن ظاهرة الكهرب والذرة قد جعلت المادة تفلت من أيدى العلماء ، وأفلت من المادة كل شيء ثابت أو كانوا يحسبونه مضرب المثل في الثبوت . ونتيجة تقدم العلم بالكهرب والذرة ، أصبحت المادة كلها كهارب وذرات وإذا بالذرات تنفلق فتنطلق شعاعاً كشعاع النور ، وما زالت الجاذبية فرض من الفروض وما يزال الأَثير فضاءِ أَو كالفضاءِ ولا ريب أَن هذا مأَزق من أَشد مازق الماركسية . ٢ ــ ومن المسلمات التي قامت عليها الماركسية وثبت بطلانها افتراض أن المادة أسبق من الفكر ويرى العلماء اليوم أن الحواس هي أَبطأً أَدوات المعرفة ولذلك يشترك فيها الحيوان وبعض

النباتات مع الإنسان في إدراك البيئة المادية من حوله ثم لم يكن مفر من العقل كأداة أرقى في المعرفة حتى انتهت به رؤية للمادة إلى حافة الأثير عندما خرج عن كل صفة معروفة من صفات المادة ولم يبق إلا حسبة رياضية لها دلالة كبرى وهي أن الإنسان ليس من صنع المادة لأَن المصنع لا يحيط بصانعه والإِنسان قد أحاط بكل صورة المادة وخرج منها إلى دائرة أوسع منها هي دائرة الأَثير وإذا تحولت المادة إلى حسبة رياضية يحتويها الفكر فإن ذلك يجعل المنطق القائل بأن المادة أسبق في الوجود على الفكر في مأزق علمي شديد التناقض مع معطيات العلم الجديد وفي مأزق أشد حرجاً مع مسلمات الماركسية التي قامت على أساس صحة هذا الافتراض وما ارتبط به بعد ذاك من مصالح سياسية كبرى وما أشد محنة العالم حين يقفحائراً بين دواعي السياسة وأمانة العلمومن ثم فقد أخذوا يتراجعون خطوة وراء خطوة بعد أن خلوا عن البحث في أُولية المادة والفكر ثم بعد أَن تخلوا عن البحث في أُولية التأثير المتبادل بينهما انتهوا إلى الوقوف عند النشاط الإنساني فنجدهم يقولون : إن النشاط المادي للإنسان نفيض الذهني غير أن هذين النقيضين يتداخلان كل في الآخر ويؤلفان وحدة رِذات وجهين للحياة الاجتماعية غير قابلين للانفصال ومتفاعلين . وقد بحث مؤلفو ( أُسس الماركسية) العلاقة المتبادلة بين الفكر والمادة وهل الفكر مجرد إنعكاس أم يعمل بطريقة فيها تمييز وقد صرفوا النظر عن أيهما وجد أولا : المادة أم الفسكر . وقالوا : ابتدع ماركس وانجلز ( الجدلية المادية ) خلال صراعهما ضد النظرية الميتافيزيقية للطبيعة التي تنكر التطور غير أن الوضع قد تغير بعد مضى منتصف القرن ١٩ فقد انتشرت فكرة التطور ( بفضل نظرية دارون ) وفي الوقت الحالي يقوم بين الجدلية والميتافيزيقية بصفة رئيسية حول معرفة كيف تفهم التطور وليس حول ما إذا كان هناك تطور ويقول لسو: إن تنازلهم عن الأصرار على أن المادة أُولًا سيفقدهم المقدرة على الاصرار على أن المادة هي المؤثر الحاكم في عملية التطور وأن ذلك معد لمزيد من التراجع . وقد أشار الباحثون إلى أن كتاب أسس الماركسية اللينينية الذي أخرجه ٢٩ عالماً سوفيتياً عام ١٩٦٣ في موضوع العلاقة بين الفكر والمادة قد أتى بما ينقض المادية الجدلية من أساسها . ٣ ــ لما كانت المادية نظرية قديمة كانت معروفة قبل العصر الحديث تقوم على أُساس أَن الوجود مادى وهي تنكر الدين والأَخلاق والفكر ومن شأَن الإيمان بالمادة أن يتخذها وسيلة لإنكار الخالق ووجوده وإنكار المسئولية الفردية التي هي مصدر الجزاءِ الأَّخروي ، ومن شأَّن هذا الاتجاه الفاسد إخضاع الفكر والحياة والفن للمادة ، ومن شأن هذا أن يفسر التاريخ تفسيراً مادياً وأن تعزى التغييرات التى حدثث على وجه الأرض إلى الضرورات الاقتصادية والمادية ، هذه النظرية زيفها العلم وكشف عن فسادها كما زيفها الدين ، فقد تعارضت مع أصول العلم الذى يقرر الان أن هناك جانب عبنى وراء مقررات الذرة والكهربائية والجاذبية وغيرها لا يستطيع العلم أن يصل إليه وليس له إلا أن يسلم به مما يؤكد أن وراء هذا العالم المادى عالم آخر أكبر وأعظم وأن مراجعات علماء التجريب ومقايساتهم كلها تكشف وتؤكد أن وراء هذا العالم قوة كبرى تدبره ساعة بعد ساعة وتحفظه لحظة بعد لحظة من أن ينفرط عقدة وصدق الله العظيم حيث يقول : (إن الله عسك السموات والأرض أن تزولا )كما تقرر حقائق العلم أن هذا الكون يتسع يوماً بعد يوم وصدق الله العظيم إذ يقول (وإنا لموسعون) وقد أعلن الطيارون – غير الماركسيين –الذين غرجوا إلى الفضاء إيمانهم بقدرة الله بل إن هناك ما يدل على أن الطيار الماركسي عندما أعلن ذلك اختصرت حياته على نحو من الأنحاء .

(٢) أن اعتاد الماركسية على المادة وأنها أصل الأشياء هو أساس قد اعتوره خلل كبير بعد تقدم كشوف العلم ، بل إن الحقيقة التى بين يدى الإنسانية كلها ، أن الكشوف العلمية التى توالت والتغييرات التى أصابت المنهج العلمي كمنهج معرفة ، قد أسقطت الأصول التى اعتمدت عليها الماركسية من جذورها فلقد وصل العلم إلى حقيقة هي من أمهات الحقائق : تلك هي الاعتراف بأن لهذا العلم قوة غير المادة ، قوة غيبية وراء العالم الحسى . والمعروف أن مفاهيم العلم التي كانت قائمة في القرن التاسع عشر (قرن المادية المغرقة) قد تغيرت الان واضطر العلم إلى التواضع في دعاواه فغاية ما يدعيه اليوم أن يصف ويسجل ويفسر «ظواهر الأشياء » وما يزال العلم حتى الان نظريات وفروض ، بل لقد نقض العلم اليوم كل دعاوى الفلسفة المادية التي حاولت أن تقول أنها وليدة مقررات علمية بيها اليوم كل دعاوى الفلسفة المادية التي حاولت أن تقول أنها أصل الأشياء فإن ليست حقائق رياضية . ولما كانت الماركسية تعتمد على المادة وترى أنها أصل الأشياء فإن اللذرة معالم جديدة تناقض الأسس التي قامت عليها النظرية الماركسية والواقع أن الشبوعية لم تقم على العلم بل قامت على نظريات فلسفية وفروض عقلية حاولت أن تستمد من مفاهيم العلم القديم أساساً ولذلك فقد وقعت الماركسية في أزمة شديدة الخطر حين حاولت تعديل منهجها وأصولها مرة بعد مرة كلما حاصرتها متغيرات العلم ولكنها عجزت مع ذلك كله عن

أَن تتجاوب مع الطبيعة البشرية بل إن بعض الباحثين يؤكد أن الشيوعية لم تقم على العلم بل هي تقهر المنهج العلمي في البحث وتسخره لتبرير أحكام مسبقة وجاهزة . ونحن نعلم أَن أُول خيط الفكر المادي قد التمطته التلمودية من نظرية دارون وحاولت به أن تجعل الإِنسان حيوان الأَصل وأَن تخرجه من فطرته النقية وأن تدفع المجتمعات إلى فكرة التطور المطلق خارج نطاق الثوابت إلى نسبية الأُخلاق وإلى متغيرات كثيرة يراد بها تدمير وجوده ، ثم جاءَت الماركسية لتجعله عبداً للطعام ، وجاءَت الفرويدية لتجعله عبداً للجنس ولم يكن هذا كله علماً بقدر ما كان فلسفة تعتمد على بريق العلم . ولقد تبين بما لاشك فيه أن العلم لن يستطيع أن يعطى البشرية إلا تلك المعطيات المادية التي تعين على سير الحياة أما القيم العليا فلا يعطيها اللناس إلا الدينالحق وأن العلماء اليوم وخاصة في مجال الذرة والفلك والرياضيات ليقررون وجود الله تبارك وتعالى ويؤكدون أن هناك جانباً غيبياً قائم فعلا وراء هذه المظاهر المادية ، ولا ينكر الإِسلام المادة ولا ينكر العلم ولاينكر العقل ولكن يرى أن كل هذه حلقات في عقد كبير لا يكتمل إلا بالروح والنفس والإيمان وليس من شأَّن الحواس الخمس القدرة على أَن ترى كل شيء وكذلك العقل . ولن يكون العالم مادياً ولا من الصدفة . كذلك فإن الماركسية ليست علماً ولن تكون » ولو كانت علماً ثابتاً ما اختلف الأُتباع وما تناقضوا وتقاتلوا ولما خرج الستاليني واللينيني والمآوى والتيتوي ، وراحوا يضربون بعضهم بعضاً وأن هذه العلمية المدعاة ليست إلا قناع كاذب يلبسه الأُتباع والمروجون وأن حقيقةالشيوعية علماً ولا فكرأ وإنما هي «مؤامرة» طبع وحقد دفين وتاركين للبشرية كلها أنتبحث عن مبررات معقولة ولغة مقبولة تظهر بها . وليس أشد ضلالا من كلمة « الاشتراكية العلمية » « وكلمــة العلمية هنا خداع شديد تعني الواقع المادي وحده ، وليست تعني العلمية في المنهج الذي يقوم على استخلاص النتائج من التجربة الحقيقية ، فإن المذهب قد تشكل في ظل صيحات العملم المادي في القرن التاسع عشر التي كانت تستعلى على مفاهيم المثالية والروحية والعقدية ، وتفرض أنها قادرة على تفسير الكون والحياة والمجتمعات نفسها ، وهي نظرية ثبت فشلها بعد ذلك وسقوطها وقد تبين من بعد قصور العقل قصوراً ذاتياً مالم يستهد بوقود خارجي ، وقصور العلم عن التعرف إلى حقائق الأَشياء وثباته على مفهوم التعرف على ظواهر الأَشياءِ ، كما ثبت فساد تطبيق نظرية التجربة في مجال الدراسات الإنسانية وكل ما يتعلق بالمجتمع والنفس والأَّخلاق والحضارات فهذه لا تخضع للقوانين التجريبية . والواقع أن هناك خداع عريض

في أطلاق وصف الاشتراكية العلمية على مجموعة هذه التنبؤات والأَفكار الظنية والمنشورات التحريضية التي تروجها الماركسية وهذا التآمر المبيت لتدمير المجتمعات تحت اسم « الصراع الطبقي » أي الصراع الدموي . ويقول الدكتور مصطفى محمود : لم يكن كارل ماركس علمياً حينًا انتقى من التاريخ بضع مراحل ولفق منها مذهب طبقه اعتسافاً على التاريخ كله وكان حاله مثل حال اليهودي الاخر فرويد الذي أُخذ من مرض الهستريا بضع حالات ولفق منها مذهباً في الغريزة الجنسية لطبقه اعتسافاً على الأصحاء والأسوياء من البشر فجعل من البشر مجموعة من القرود تلهو بأعضائها التناسلية في جبلاية كما تصور شقيقه كارل ماركس عجلة التاريخ تحركها يد الصراع الطبقي وقد تعمد ماركس إسقاط مراحل كاملة من التحول التاريخي لأنها ناقضت مذهبه وبالجملة فنحن أمام تلفيق أطلق عليه أصحابه صفة العلم ووضعوا عليه بطاقة « الاشتراكية العلمية » زوراً بهتاناً . ويقول الأُستاذ محمد الغزالي أَن تقدير الشيوعية كحقيقة علمية ، كذب على العلم وعلى الاختصاص في وقت واحد ، لأَن النظريات الاجتماعية بعيدة الصلة عن الحقائق العلمية . فالحقيقة العلمية حقيقة تثبت في معامل الكيماويين أما النظريات فإنها لا تأخذ حكم الحقائق العلمية الثابتة ومن ذلك نظرية برويد عن الغريزة الجنسية على أساس السلوك ونظرية ماركس إن الملكية سبب بلاء البشرية والقول بأن الشيوعية هي المصير العلمي للناس أو الحقيقة التي يؤيدها العلم لإسعاد البشرية وكان الرد الطبيعي أن هناك شعوباً لا تعرف الشيوعية ولا عاشت في ظلها وهي تحيا على مسوى من الرفاهية والرضا لا تعرفه البلاد الشيوعية وإدا وزنت الشيوعية بمدى ما أفاده الناس منها فإنها تخسر لأن الناس ما استفادوا منها في بلادهم إلا المتاعب وفقدان الحرية ونوعاً من شظف المعيشة لا يحسدون عليه .

#### (0)

#### الماركسية والصهيونية

تكاد الأبحاث الأصيلة المحررة تجمع على حقيقة واحدة : هي أن الماركسية يهودية الأصل كالصهيونية وأن الحركة الماركسية والتطبيقات الشيوعية جميعاً حملت بصمات اليهودية التلمودية فقد نشأت الحركة الشيوعية في البلاد العربية خلال الحرب العالمية الثانية في فترة التعاون بين بريطانيا والإتحاد السوفيني فلم تظهر كحركة وطنية يطاردها الاستعمار

البريطاني بل تعاضى الاستعمار عن نشاطهم ، وكان اليهود أصحاب مصلحة مباشرة في هزيمة النازية وانتصار بريطانيا وكانت النسبة الهائلة من اليهود واضحة في التنظيات الماركسية وقد حملت الحركة الشيوعية بصمات اليهود حتى أنه لما طرح قرار تقسيم فلسطين وأيده الإتحاد السوفيتي وأَيدته الأَحراب الشيوعية العربية بما فيها الحزب الشيوعي الفلسطيني ولقد بدأت الماركسية أولا في شكل أنصار السلام التي تكونت عشية الحرب العالمية الثانية لمنع الحرب عندما كان التحليل السوفيتي يرى أنها حرب استعمارية وموجهة ضد الإِتحاد السوفيتي أَساساً فلما مست نيرانها ( الروسية المقدسة ) تحولت إلى حرب تحرير ودفاع عن الديمقراطية ولقد كان موقف الماركسيين في مصر هو موقف المهادنة أو الملاينة للاستعمار وقد اكتشفت إحدى الدراسات اليسارية أن الاشتراكيين الأوائل في الفترة من الإحتلال حتى الحرب العالمية الأُولى كانوا يتخذون موقف المهادنة بل ذهب بعضهم إلى حد امتداح دور الاحتلال في في معمر واعتباره تقدمياً وقد دعا الأجنبي هذا التشكيل لكي يضرب به القوى الوطنية الحقيقية والقيادات الشرعية التي ترفض الاستعمار الوافد وترفع شعار الشرعية في وجه الغاصب الذي يسلط عليها اليسار بدعوي مكافحة الرجعية ودراسة تاريخ هذه المرحلة يؤكد ذلك. بل أَن حقائق التاريخ تؤكد أَن دعاة التيار الليبرالي ودعاة الدولة العلمانية ونظرية التطور ( أصحاب المقطم والأهرام ودار الهلال وسلامة موسى وشيلي شميل كلهم)كانوا متعاونون مع الاستعمار بحجة محاربة الرجعية المصرية أو الخديوية ورجال الدين ثم كانوا من بعد أنشط رجال الاستعمار والقصر في حزب الحركة الوطنية ،نصل من هذا كله إلى حقيقة واحدة هي أن الشيوعية أَفرخت في حجر اليهودية العالمية. وتقرير فرنك لي بريتون في كتابه الصهيونية والشيوعية أن الماركسية والصهيونية حركتان توأمان يتحكمان بجمهرة اليهود الروس وقمد أعلن الصهيونية زعيمها تيودور هرتزل ودخلت إلى روسيا حوالى ١٨٨٠ وكانت منافسة للماركسيين وكاهنها الأكبر كارل ماركس حفيد أحد الحاخامين ويقول بريبتون : أن الصهيونية والشيوعية صنوان منبعهما واحدة وغايتهما واحدة وجوهرهما واحد والفئة التي يقوم عليها من وراء الستار واحدة ، وما اختلافهما الظاهري سوى ترتيب موقف اقتضاه تأمين النجاح في السعى إلى الغاية الواحدة ، حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل اتحدتا للسيطرة على العالم ، ولا مجال للإِنتظار أن العالم اليوم ينقسم إلى شطرين وإن أحدهما يسمى الشرق تسيطر عليه الشيوعية ولكن حصافة الصهيونية حالت دون أن تظهر سيطرة الصهيونية

رسمياً على ما يسمى الغرب،ذاكلاً نهالم تتماك بعد منه كما تملكت الشيوعية في الشرق فاستعيض عنها بالرأسمالية لتسيطر على الشطر الاخر حيال الشيوعية ولا يخفي أن الصهيرنية قد ظهرت تحت الإِسم ( إِسرائيل) لها سيطرة بعيدة المدى على دول الغرب جمعاء فترى همـذه تساير إرادتها على طول الخط ، وكل من الرأسمالية والشيوعية يدعى اعتناق الديمقراطية الحقة وكل واحدة تتهم الأنحرى بالتشويش على السلام العالمي وكلتهما صادقتان ومتفقتان على تشويش الأَذهان . وأَن اليهودية التلمودية هي نواة الشيوعية والصهيونية اللتين تناهضان المسيحية والملايين من أتباع المسيح قد أزعجوا وعذبوا ونفوا وقتلوا منذ خطر الوحش الأحمر على البسيطة عام ١٩١٧.ويقول الباحثون: أن تعاليم كارل ماركس وفردريك انجلو ولينين وستالين لا تختلف في كثير أو قليل عن تعليمات بروتوكولات حكماء صهيون بل أن الأَلفاظ والعبارات والمفاهيم التي صيغت بها كل من الشيوعية والصهيونية متشابهة متماثلة . ولعل من أُعجب ضروب التشابه في الوقت ذاته أن يكون الرواد الشيوعيين الأُوائل جميعاً منحدرين من أصل يهودي ، فضلا عن التشابه الصارخ بينهما كحركتين سياسيتين تهدفان إلى السيطرة على العالم كله والتشابه في رسائلهما وغايتهما ومفاهيمهما وأخلاقياتهما والتشابه بينهما في ميدان التطبق العلمي تتمسح إحداهما بالدين بينما تنكر ثانيتهما الدين ولكنها تخلع على نفسها قداسة أشبه بقداسة الدين . ويقول الأستاذ ماهر نسيم : تتشابه الفلسفتان : الصهيونية والشيوعية تشابهاً كاملا في نظريتهما إلى الأَّخلاق فالأَّخلاق عندهما ليست ما اصطلح علــه الشرفاءِ من مفاهيم تمجد المثل الأُخلاقية العليا ومبادىءِ الفضيلة وكرامة الإِنسان التي تبغي أن تصان وإنما الأخلاق عندهما تتمثل في شيء واحد هو القوة وتحقيق أهدافهما بشتي الوسائل مهما انحرفت هذه الوسائل عن جادة الصواب والمثل الأَخلاقية ومبادى؛ الفضيلة ثم تنادى الفلسفتان : الصهيونية والشيوعية بأن الغاية تبرر الوسيلة فكل شيء مباح ما دام يؤدي إلى نصرة الصهيونية أو الشيوعية والتشابه في نظريتهما إلى أساليب الحكم : والتوسل بالسلطة الإستبدادية التي لا حد لها والعنف والظلم وتتشابه الفلسفتان في نظرتهما أٍلى القانون فالقانون عندهما ليس أداة من أدوات نشر العدالة وإنما مجرد تعبير قانوني زائف عن الديكتاتورية والطغيان والاستيراد والقمع والإرهاب والكبت ويرى كلاهما أن الرأى العام يجب أن بكون كالسائمة وأن يكون كقطع الشطرنج يحركها اللاعبون هنا وهناك تنادى كلاهما بجعل الصحافة مجرد أداة من أدوات الخداع والتضليل والنظرة إلى الحرية لا تعني ما اصطلح

عليه الناس وإنما تعني السلطة : السلطة الحاكمة هي وحدها التي يحق لها أن تستمع بالحرية مع ضرورة إحتكار الحياة الاقتصادية وتسخير كل القوى الاقتصادية لتحقيق أهدافالصهيونية أو الشيوعية وتنادى الشيوعية والصهيونية بضرورة تحطيم نظام الأُسرة والقضاء على الروابط العائلية ، وتطالب الصهيونية بالقضاء على كل الأديان غير اليهودية وتعمل على نشر الإلحاد وكلاهما تدعو إلى النورة العالمية بغية إخضاع العالم كله للسيطرة الصهيونية أو الشيوعية . وتجمع الحقائق التاريخيةعلى أن الثورة الشيوعية قامت بتدبير اليهود وتخطيطهم وأن كبار زعماء الشيوعية مثل ماركس ولينين وستالين ونورشيلوف ومولوتوف كل هؤلاء وغيرهم من أصل يهودى أُولهم زوجات يهوديات وأن أهداف الماركسية الإِشتراكية هي نفس أهداف الصهيونية العالمية ، أو أن الشيوعية والصهيونية كلاهما يسعى للسيطرة على العالم وتسخيره لليهود شعب الله المختار . وكان الملك فيصل غفر الله له هو أُول من دوى بالحقيقة التي كانت موجودة في بطون الكتب ولكنها كانت غائبة على كثير من زعماء البلاد العربية حين قال : نقول الصهيونية والشيوعية نذكر إسمين ولكن الحقيقة أن الشيوعية وليدة الصهيونية و هدفها الأُساسي هو التخريب والتحطيم . ومن القوانين القوية والأُدلة القاطعة على صلة الماركسية والشيوعية الوثيقة بالصهيونية العالمية واليهود أن كارل ماركس هو نفسه الحاخام الأكبر واليهودي الذي يمثل في حياته وفكره كل ما تنطوي عليه النفسية اليهودية من أحقاد وكراهية ورغبة في الانتقام من البشرية كلها. وأن الثورة الشيوعية بدمويتها كانت من تصميم اليهود وتدبيرهم وأن ما تحقق نى روسيا كان من تخطيط العقلية اليهودية فى سعيها للسيطرة على العالم وقد اشترك أعيان اليهود في تمويل هذه الثورة. وقد تبين أن أنصار الشيوعية في العالم معظمهم من أنصار الصهيونية وتبين أن ٩٠ في المائة من أعضاءِ الحزب الشيوعي الأمريكي من غلاة الصهيونية وأن مجلس الثورة الذي حكم روسيا بعد قيام ١٩١٧ كان مكوناً من عشرة من الأَعضاءِ من بينهم ستة من اليهود وأن لينين وستالين من أَصل يهودى وكان ستالين متزوجا من يهودية وأن أربعة من أعضاءِ مجلس السوفيت الأُعلى من اليهود وأن نور شيلوف ومولوتوف كلاهما كان متزوجاً من يهودية وقد كانت روسيا السوفيتية أولى الدول بعد أمريكا التي أعترفت بقيام دولة إسرائيل ولقد عرف اليهود لروسيا هذه المكرمة وأعلنوها على لسان الكثير من زعمائهم . ولقد أدى ترابط هذه الحقائق وتكاملها إلى أن عبر أحد الباحثين

عنها بالماركسية اليهودية وقال أنه بالمجهودات اليهودية وحدها نجحت الثورة الروسية وأنه بهذا الدعم اليهودي المكشوف للحركة البلشفية اتضح أن الماركسية ليست سوى حركة يهودية سرية يربطها ويوجهها التمويل اليهودي والقيادات اليهودية فكرأ وتنظيماً . فماركس فيلسوف الشيوعية الأَولَ كان يهودياً . ولينين زعيم الإنقلاب الشيوعي في روسيا باسم الماركسية اللبنينية كان الآخر يهودي الأصل وغيرهما كثير ، ويكنى كدليل عملي على المشاركة بين الشيوعية واليهودية العالمية في مخطط واحد وهدف واحد : مشاركة الجميع في الإِتحاد العام للحزب الإشتراكي الديمقراطي اليهودي : حزب البند. ولا ريب أن هذه العلاقة الوطيدة والعميقة بين الماركسية واليهودية العالمية كانت الدافع الأساسي لاندفاع الشيوعية في العالم ، لأَن اليهودية كيان مغلق على نفسه لا يستطيع الإنتشار والسيطرة والقيادة إلا بمفاهيم الشيوعية والعلمانية واللبرالية والرأ مالية ( وحرية ومساواة وأخاء) شعار الماسونيةوالثورة الفرنسية التي حِرثت الأَرض أمام تحقيق الأَهداف الكبرى التلمودية وكان مقدمة للثورة الروسية ولإسقاط الخلافة الإسلامية . وهكذا تؤكد الدراسات العلمية والوقائع التاريخية الصلة الواضحة العميقة بين الشيوعية والصهيونية فإن مفهومهما يستمد من حقد على البشرية ورغبة في الإنتقام منها وقد أعلن أن الثورة الشيوعية كانت من تصميمهم وأن ما تحقق في روسيا كان بفضل الفكر اليهودي ذي التموجات الرأسالية والإشتراكية ويستهدف تعاون اليهودية والشيوعية في الوصول إلى السيطرة على العالم وتسخير المواد العالمية وفق أهوائهم ولقد تبنت أبعاد المخططات العالمية في هذا الإِرتباط بين الماركسية والصهيونية في أحضان اليهودية العالمية ما أثبته الأستاذ محمد عبدالله عنان الذي كتب قبل خمسين عاماً (عام ١٩٢٦) يعلن عن هذه أن الخطط كشفت عما يسمى ( الثورة العالمية ) فأشار إلى أن قوى كثيرة تهدد كل المجتمعات والنظم الحاضرة بالفناء تتجمع في الدعوة إلى الثورة العالمية فالبلشفية والدولية الشيوعية والإٍشتراكية واللاحكومية وغيرها من الدعوات والمصادر الثورية كلها قوات هائلة تعمل لغاية واحدة . ويربط عنان هذا المخطط بالثورة الفرنسية . ( التي هي وثبة من أعظم وثبات الهدم في العصر الجديد ) ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية ومهارتها في استغلال سخط الجماعات أكثر مما ترجع إلى الأُسباب والحوادث المادية التي ينسب انفجارها إليها عادة وقال أن اليعقوبيون أعظم دعاة الهدم في الثورة الفرنسية كانوا ينتمون إلى جماعات سرية كانت تعمل في الخفاء لسحق الملكية الفرنسية. هذه الروح الهدامة تجلت في الثورة الروسية ، فقد أشادوا مجتمعاً غريبــاً

في تفكيره أباحياً في اعتباراته وتقديراته ، هذا المجتمع الذي يبرز اليوم رافعاً لواء الثورة العالمية ويتساءل : هل تكون البلشفية والثورة العالمية اسمين لمسمى واحد ، ذلك أن عبارة الثورة العالمية تجرى على ألسنة أقطاب موسكو وزعماء البلشفية . وأن ما يقوله رئيس الدولية وغيره من زعماء البلشفية لا يعني أن الجمعية السرية التي تقبض الآن على مصائر روسيا تعمل دون وحي يلتي إليها من وراءِ أُستار وتسير في جهودها الهدافة مستقلة دون توجيه ، فما هو المصدر الخفي الذي يغذي بجهوده البلشفية وما هي غايته الأُخيرة التي تدفع لحركات الثورة المختلفة إلى رعايتها. أن البناء الحر والجامعة الدولية والجامعة الجرمانية كلها قوات حقيقية لا مرية في وجو دها تؤثر في شؤون العالم أيما تـأثير وفي وسعنا أن يعين منها أسهاءِ الزعماءِ وطرق العمل ومراكز الوحى والإرشاد ومم يلفت النظر أن تختلف الدعوات الشيوعية والإشتراكية واللاحكومية ( ماركس وبوكونين وبرودون ) وهي جميعها تتفق في برامج الإِنشاء السياسي وتتفق جميعها في غايات التعويض والهدم . إن ثورة الكتلة العاملة وتحريرها من نير البرجوازية وتحطيم النظم الرأسمالية وإضرابها من العبارات الشيوعية كلها ستار لغاية واحدة : هي غاية هدم شاملة لتحطيم المجتمع الرسالي معناه تحطيم المدنية الحاضرة وكل ما احتوت من أديان وتعاليم وتقاليد . و « هدم المدنية » : غاية عملت لها جميع القوات الخفية والجمعيات السرية خلال القرون ، ولكن الحرص على تنفيذ هذه الغاية والدقة في تنظيم القوى التي تعمل لتحقيقها واستعداد المجتمع الحاضر لتلتى تعاليمها كلها ظواهر جديدة لم تظهر من قبل بمثل ما تظهر به اليوم من جلال ووضوح ، ذلك لأن عقلية المحتمع الحاضر قد تباثرت عوثرات جديدة عميقة وقد بعثت البأساء الطاحنة في بنيانه روحاً من اليأس والنقمة ، هذه الروح هي التي يستغلها دعاة الثورة العالمية وهي التي مهددت السبيل في روسيا العنصرية لظهور البلشفة . ويقولون : « إِن الثورة العالمية والخطر اليهودي إسمان لمسمى واحد : وأَن دعاة الثورة العالمية هما دعاة السيادة اليهودية العالمية وأن الفكرة اليهودية القديمة في سحق المدنية الحاضرة هي التي تحكم وراءِ الثورة العالمية ، أما كون اليهودية تقصد بالهدم والمحو كل النظم الحاضرة وتقصد بالأَّخص إلى هدم التعاليم الدينية والأَّخلاق نصرانية كانت أَو إسلامية فإن هذا أمر لا ريب فيه ولكن ليس ثم ما يؤيد أن اليهودية تختني وراءِ البلشفية والشيوعية والاشتراكية وما إليها من دعوات الحدم ، وكل ما هنالك أن اليهودية تعمل لنفس الغاية ، والظاهر أن اليهودية ما هي إلا إحدى القوى التي تعمل للهدم إلى جانب الحركات الأُخرى وأنها تدين

بنفس التعالم الحرة الهادمة وأن هذه القوى ترعى جميعاً مثلا واحدة هي الجامعة بينها وهي التي توجه نشاطها وتوحد بين غاياتها وإذا كان من المستحيل أن نعين ذلك المصدر أو المصادر الخفية التي تغذى دعوة الثورة العالمية بالنصح والإرشاد وتمدها بالدعاة والأموال فقـــد لا نذهب بعيداً إذا قلنا أن البلشفية هي أقوى وأمنع عناصر الثورة العالمية وإنها هي التي تبرز إلى الطليعة بالقول والفعل وأنها واسطة ااوحي في تغذية العناصر الأُخرى التي تحرص جميعها على تحقيق غاية موحدة شاملة هي هدم المجتمع الحاضر من الأساس واستبداله بمجتمع يقوم على مبادىء الشيوعية والإِباحية وتحقيق أعظم ما يستطاع من مثل ماركس ولينيآ ». وبعد فيمكن أن يفال أن ما كتبه عبدالله عنان هو الخيط الأول لكشف هذه المخططات فقد كان قريباً من مصادر العلم بهذ الأُمور إذ كان سلامه موسى وحسنى العرابي بعد الحرب العالمية الأُولى هما أُول من تحدث في مصر عن الإِشتراكية والفكر الماركسي وكانا قد اتصلا باليهود الذين كانوا يديرون هذه المنظمات وفي مقدمتهم هنري كوريل غير أن هذا المفاهيم التي قدماها لم تلبثأن أن تكشفت عن أبعاد جديدة وأعماق عريضة عندما اكتشفت بروتوكولات صهيون وغيرها ، ولقد كان لينين أحد المخططين وواضعي البروتوكولات في مؤتمر حكماء صهيون ١٩٠٢ حيث قال المؤتمر : إن آخر حصن للعالم وآخر ملجاً من العاصفة هو روسيا فإيمانها ما يزال حياً وإمبراطورها المسيحي ما يزال قائماً كحاميها المؤكد» » وكان الهدف هو التخلص من هذا الإمبراطور وتدمير ذلك الحصين تأكيد لما قرره المحفل الماسوني الأَمريكي في نهاية القرن التاسع عشر وهو الذي يدير الماسونية الكونية وكل أعضائه من كبار اليهود ، ومن ثم تم الاتفاق على إنفاق مليار دولار في سبيل قيام ثورة في روسيا تطبح بالإمبراطور وتهييء الدولة للشيوعية غير عابئين بتضحية أعداد ضخمة من بهود روسيا . وكان ذلك إيماناً بأن الشيوعية هي جناح أيدلوجي للصهيونية العالمية وأن الثورة البلشفية في حقيقتها هي ثورة لليهود ضد القيصرية وضد المسيحية وانتقاماً من عمليات الاضطهاد التي قامت بها روسيا بعد أن قنل اليهود إسكندر الثاني . يقول على منير مراد : وما أن نجح المخطط الصهيوني بقيام الثورة الشيوعية حتى كان اليهود هم القائمين بالاغتيالات السياسية (تماماً كما حدث في الثورة الفرنسية) التي كسرت أمام اليهود باب الجينو المغلق وأفسحت لهم الإشتراك ثم السيطرة على الحياة السياسية الغربية وهناك حقيقة واضحة أن مؤسسوا الدولة الشيوعية في روسيا ليسوا من طبقة البروليتاريا التي ضللت ولكنها من طبقة اليهود المثقفين وكان أول رئيس للدولة في روسيا

هو اليهودى كلمنيف وتلاه سفردلون وبينهما زيتوفيف وكلهم يهود ومن زعمائهم تروتسكى اليهودى المتعصب وقد وضعوا في كل مصنع ومدرسة مؤسسة قومسيرا يهودا ليبطش ببأى معارضة للماركسية وأدعوا أن الشيوعيين هم الشعب المختار وأنهم سادة العالم ، وبذلك خلقت الماركسية التميز على أشده بين الحاكمين والمحكومين فهناك طبقة قياصرة الكرملين اللئين يعيشون عيشة الملوك وطبقة أعضاء الحزب المميزون في جميع أنحاء الدولة ثم طبقة الشعب الذي يعيش ليأكل فلا حريات ولا مساواة بل معتقلات تضم الالاف في سبيريا وكل ما حصل عليه أفراد الشعب إنهم أصبحوا تروساً في آلة الإنتاج العام فلا كيان للقرد وإنما عليه أن يكذب ويغش ويتجسس لمصالح الحزب ومن أجل الشيوعية . ولقد كانت روسيا ثاني يكذب ويغش ويتجسس لمصالح الحزب ومن أجل الشيوعية التي أرسلت إليها من الدول إعترافاً بإسرائيل بعد الولايات المتحدة كما كان للأسلحة التي أرسلت إليها من الدول العربية التي كانت تسعى لشراء الأسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بعمد أن المتهي عهد ستالين بوفاته حتى أزيلت تماثيله وأخفيت آثاره بل وأخرجت المهود ولكن ما انتهي عهد ستالين بوفاته حتى أزيلت تماثيله وأخفيت آثاره بل وأخرجت الميوعية ،

(٣) ويتساءل الدكتور عبد الحليم محمود ( الإمام الأكبر وشيخ الأزهر) هل للشيوعية صلة بالصهيونية وهل الشيوعية وليدة الصهيونية ويقدم مجموعة من الحقائق دون تدخل فيها . منها ما سجلته دوائر القضاء المصرى ، فقد ضبطت فى بعض قضايا الشيوعية فى مصر أوراق وتقارير ومكاتبات تثبت أن النشاط الشيوعي فى مصر يدار من الخارج حيث عثر فى كوريل ومكاتبات تثبت أن النشاط الشيوعية على تقارير متعددة وصلت إليه من هنرى كوريل الإسرائيلي تحوى تعليات للشيوعيين فى مصر ، كما عثر مع ( ناعومى كائيل ) الإسرائيلية التي قبض عليها فى اليوم نفسه على تقارير شيوعية وإرادة لها من الخارج والبعض من إسرائيلي وقد ضبطت السلطات الإيطالية بميلانو فى أواخر سنة ١٩٥٠ خلية شيوعية يكونها بعض الإسرائيليين الذين كانوا يقيمون فى مصر ثم غادروها وأقاموا هناك وثبت من الأوراق المضبوطة إنهم يديرون بعض المنظمات الشيوعية فى مصر وأنهم على صلة بالهيئات الشيوعية فى كل من إيطاليا وفرنسا كما تبين أن لهم زملاء من الإسرائيليين يقيمون فى فرنسا ويعملون لتصيد

الشبان المصريين الذين يسافرون إليها لطلب العلم وقد اعترف أحد الأشخاص الذين قبض عليهم في إحدى القضايا الشيوعية بمصر أنه أقام بأوربا نحو ستة أشهر متنقلا بين النمسا وإيطاليا وفرنسا على نفقة الشيوعيين هناك وبتوصية من الإسرائيلي « هنرى كورييل » وتصدر المنظمات في مصر نشرات تتضمن مهاجمة نظام الحكم والقائمين على رأس الحكومة وهدفها تعبئة الشعور العام ضد الحكومة والعمل على قلب نظام الحكم وإقامة حكومة شيوعية تخضع لتوجيهات موسكو والصهيونية \_ وقد ورد هذا النص في كتاب « حقيقة الشيوعية » وهـذا يعنى أن اليهود هم الذين عملوا جاهدين في نشر الشيوعية في مصدر لا غرابة فيمه وهو تأييد لما يوقن به كثير من المفكرين . أما بالنسبة لمواثيق الصهيونيين فإن كتاب بروتوكولات حكماء صهيون ينص في صراحة : « نحن الصهيونيين الذين رتبنا نجاح كارل ماركس » اليهودي فريقاً من يهود ألمانيا عرفوا بالشيوعيين وبدأت بهم الشيوعية وقد تساءَل لماذا رتب اليهود نجاحه . إنهم أقاموه أولا ، ثم رتبوا نجاحه بالدعاية وبالكتب وبالصحف وبكل وسائل الدعاية والنشر : لماذا . إن الصهيونيين لهم منهجهم بالنسبة للآخرين أي بالنسبة لمن يسمونهم « الأميين» وهم كل من عدا اليهود ومنهجهم متعدد الزوايا ومن كبريات هــــذه الزوايا إفسادهم بكل وسيلة ممكنة للمجتمعات . إن اليهود يهدفون \_ من بين أهدافهم \_ إلى إفساد الدين على المتدينين مسلمين ومسيحيين ومن وراء إفساد الدين إفساد الأخلاق لأَنه اذا فسيدت الأخلاق ودب التحلل في الأمم وزالت مناعتها فإنه يسهل السيطرة عليها . ومن هنا ولدت الشيوعية ، وذلك أن الشيوعية تفسد الدين على أُصحاب الديانات وتفسد الأخلاق أينا حلت حلت وتهدم النظام الديني الاقتصادي رأساً على عقب ، وأن كل من يدين بها ويعتقد أنها حق فإن إيمانه بها يتضمن لا مناص إمانه بـأن أوضاع دينه ليست صححة . إنه شعر أو لم يشعر ينكر دينه وينكر أخلاقه وينكر ما شرعه الدين من نظام للمجتمع . ولذاك رتب الصهيونيون نجاح كارل ماركس . لقد صنعوه كما تصنع المزيفات وساندوه كما هو الشأن في ضرورة مساندة المزيفات والمزيفات لا بقاء لها ولذلك ستزول الشيوعية الحديثة كما زالت شيوعية ( مزدك) وكما زال كل مذهب منحرف . ويشير الإمام إلى ما ذكره روبرت وليامز صاحب كتاب اليهودي في أمريكا فإنه ينتهي من بحثه التعيس بقوله : إن الصهيونية ليست شقيقة الشيوعية بل هي أمها . ويسمى فرانك كريتون

الصهيونية والشيوعية فئتى اليهود ويقول ليست الشيوعية والصهيونية سوى مظهرين لقومية واحدة هي القومية اليهودية .

(4)

# فشل التجربة الماركسية اللينينية

(1)

### التجربة الماركسية اللينية

أعد ماركس « الأَيدلوجية » والمنهج بالإِشتراك مع انجلز ، وكتب « البيان الشيوعي » المعروف قبل أن يكتب ( رأس المال) فقد كان هذا البيان بصدوره عام ١٨٤٨ علاقة على على هذه الخطة التلمودية الصهيونية التي كانت نقطة انطلاق في طريق تمزيق وحدة الفكر الغربى المسيحي ووضع فلسفة التغير الاقتصادي للتاريخ والإشتراكية العلمية وتنطلق بهما ضحية الصراع الطبق وتحريض العمال على الثورة في وجه أصحاب الأعمال والمعروف أن الجزءِ الأُول من كتاب رأس المال جاءَ عام ١٨٦٧ أي بعد تسعة عشر عاماً من البيــان الشيوعي. الذي برر فكرة الصراع الطبقي والثورة على الرأسمالية . وقد عرف بأن التظرية كانت محاولة للجمع بين خيوط من الفلسفات الألمانية والإنجليزية والفرنسية وأن الأساس الذي اعتمد عليه ماركس قد التمسه من فرضيات العلوم التجريبية في ذلك الوقت والتي لم تكن وصلت إلى درجة الحقائق العلمية وكان واضحاً أن الشيوعية هي الهدف وأن التلمودية الصهيونية هي الطريق . ولقد نمت في الأمبراطورية الروسية التجارب التي كانت إعداداً للثورة الفلسفية التي قادها لينين ، والتي أطلقت على منهجها ( الماركسية اللينية) وذلك بعد الاستيلاء على السلطة بعد وفاة ماركس بأُكثر من ثلاثين عاماً . وهي التجربة التي اختلفت أشد الاختلاف بالتطبيق مع النظرية الماركسية واحتاجت إلى تعديلات كثيرة فضلا عن أن كتابات لينين أ قد اختلف فيها أتباع تروتسكي وأتباع ستالين وأتباع ماوتسي تونج . والحقيقة المعروفة أن الطبقة الشعبية قامت بإشعال نار الثورة ضد الحكم القيصرى والقضاء عله بتحريض من الشيوعيين أُتباع لينين وتروتسكى فلما تم لرؤساءِ الحزب الشيوعي ما أرادوا من سقوط عرش آل رومانوف قبض رؤ ساء الحزب على زمام الحكم وأزاحوا العمال والفلاحين ليقاسوا آتحت سخط الحزب الشيوعي أشد ألوان المهانة والإرهاق ، وقام العمال والفلاحون بعدة

ثورات كانت تقمع بشدة ، وحاول ستالين أن يقضى على ثورات الطبقة الكادحة بألوان شتى من القتل والحبس والنبي في مجاهل سيبريا وخلصت الدولة لتلك الطبقة الدخيلة التي لم تكن من صفوف العمال أو الفلاحين في الأَصل. وقد ذكر دوته في كتابه موسكو بلا نقاب : إن الذين يحكمون روسيا ليسو الروس ولكنهم حفنة من اليهود الإِرهابيين العالميين . وهم الذين أَعلنوا منذ اليوم الأَول بـأنهم يرو في الأَديان خطراً على الحضارة الإِنسانية (كما قال لينين ) ونحن ملحدون وأن الإيمان بالدين يعرقل تقدمنا ( ستالين ) وأن اليهود هم الذين قاموا بالاغتيالات السياسية إبان الثورة الشيوعية وأن مؤسسي الشيوعية ليسوا من طبقة البرولتا ريا التي ضللت ولكنها من طبقة اليهود المثقفين وقد أعلن الشيوعيون أن أصل المناضل الشيوعي أن يتمرس بشيء من ضروب الخداع والغش والتضليل وأن الكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة لتحقيق الشيوعية . وقد سادت الشيوعية في روسيا منذ عام ١٩١٧ إلى اليوم ( ١٩٧٧) خلال ستون عاماً فهل نجحت قط في القضاء على الفقر ، إن الفقر ما زال متفشيًا في روسيا وقد سبقها كثير من الدول الرأسهالية كالولايات المتحدة والمانيا وانجلترا في القضاء على الفقر وبعث حركة الانتعاش الاقتصادي بين العمال وبين الجماهير. ولقد كان من أخطر خطوات التجربة الشيوعية إرتباطها بالصهيونية العالمية منذ اجتمع لينين في بال بسويسرا عام ١٩٠٢ باسم الحزب الشيوعي بحكماء صهيون وحضر معهم المؤتمر الصهيوني وكان من المخططين وواضعي البروتوكولات . وكما قلنا فإنه في أعقاب نجاح الثورة الروسية كان اليهود وقد وضعوا في كل مصنع ومدرسة ومؤسسة قومسييراً يهودياً ليبطش بأى معارضة للماركسية ومنذ ذلك التاريخ إنقسم الشعب إلى طبقتين متميزتين : الاولى طبقة مناصرة للكرملين وأعضاء الحزب الذين ينهبون أقوات الشعب الروسي ويعيشون عيشة القياصرة ، وطبقة الشعب الروسي الذي يعيش في فقر وجوع وحرمان وخوف. وقد أُغلق الشيوعييون على أنفسهم وأقاموا الستار الحديدي سنوات بعد سنوات وقاموا بتصفيات بعد تصفيات دون أن تستطيع التجربة كما أدعت وبعد أكثر من خمسين عاماً أن تظفر بتحقيق واحد من أهدافها أو تنبؤاتها كما أنها لم تستطيع أن تقضى على الاحتكار والاستغلال ، ولم تستطيع أَن تِقْبِم مَجِتْمُعِ الْكُفَايَةُ وَعَجِزَتُ عَنِ أَنْ تَفْهُمْ قَانُونَ الْوَفْرَةُ الَّذِي أَثْبَتَ أَنْ في الأَرْضِ ثُرُوات تبكني البشرية ولو تضاعفت عشرات المرات ولم تزد التجربة الشيوعية عن أن أفقرت الأُغنياء ولم تنن الفقراء ، وما زادت عن أن أوغرت الصدور بالأحقاد وأوقعت بين الطبقات في

صراع عنيف بينما يقيم الإِسلام روح الوثام والمحبة بين الناس . نعم عجزت الشيوعية أن أن تنجز ما وعدت بين الطبقات العاملة بل تنكرت لها وسلبتها الحرية وحشدتها للعمل وسخرتها للإنتاج باعتبارها تروساً في آلة أو مسامير في قالب ووجدت الطبقات العاملة من المعطيات في المحيط غير الشيوعي أكثر مما وجدت في البلاد الشيوعية .وثبت كذب الإدعاء بأن مذهب الشيوعية هو الفردوس الموعود للطبقات العاملة في العالم فقد تبين أن الشيوعية إنما تريد أن تجعل من البشرية قطعاناً يقودهاسوط الراعي وأن تمحو الشخصية الإنسانية وتذيبها في الدولة وتسلب الفرد حريته وتصب الآدميين في قوالب ولم تجد الطبقات العاملة في البلاد الشيوعية غير الذل والهوان والتجويع وسلب الحرية . ثم رأت أن تتراجع وتتراجع فحاولت أن تتنازل عن مسألة الامتلاك الفردى وأذعنت للطبيعة الإنسانية بتشجيع الحافز المادى وسمحت بتحقيق بعض الرغبات الخاصة التي كانت ممنوعة من قبل ولكنها لم تستطيع أن تبلغ أشواق النفس البشرية . وقد تبين هزيمة التجربة في حربها للحرية الشخصية وحرية الأسرة ، كما انهزمت التجربة في الركيزة الأساسية للمذهب التي جعلت الملكية الخاصة ينبوعاً لجميع الشرور وقد ضاقت بالمجتمع الشيوعي عواقب الحرمان من هذه القوى الحية : قوة الكرامة والإنسانية في شخصية الفرد وقوة العاطفة المتأصلة في كيان الأَسرة والإِيمان . وثبت « المجتمع الشيوعي » فرض خيالى قوامه دعوى المدعين أنه سيأتى ذات يوم مجتمع بغير طبقات ، أما المجتمع الإسلامي فهو حقيقة قائمة تزداد كل يوم قوة وسقطت بذاك دعوى الشيوعية بوصفها دين المستقبل أُو جنة المستقبل فقد كذبتها حقائق التاريخ ووقائعه الحية التي ما نزال نعيشها يوماً بعـد يوم وتحللت الشيوعية من كثير من نظمها ومبادئها وخرجت عليها لأنَّها وجدت إنها لا تقبل التطبيق . بل إن عدداً من المفكرين الذين خدعوا بالبريق عن المذهب والتجربة عادوا فوجدوا أن كل ما هنالك سراب وقبض الريح ومن هؤلاء ريتشارد رأيتولويس فتشر وارثر كوستلر : هؤلاء الكتاب الذين خدعوا ثم عادوا إلى رشدهم بعد أن عرفوا الحقائق وليس أَقوى من تجربة (أندريه جيد) الذي أعلن في الثلاثينات بعظمة التجربة الشيوعية فلما سافر إلى هناك وشاهد المجتمع في واقعه لم يلبث أَنْ إكتشف الحقيقة كاملة . قال جيد : لا يمكن أَن تنحدر الأُخلاق إلى الدرك الاسفل الذي تنحدر إليه الشيوعية ولا مكن أن تصل الدناءة والخسة بالإنسانية إلى الحد الذي تصل إليه الشيوعية وإنى أحذر كل الناس أنينخدعوا بالشيوعية وليدركوا بها أسوأ ما عرف تاريخ الإِنسانية من مذاهب الهدم والتخريب. وحذر

الكاتب الفرنسي أندريه جيد بعد أن عاد من البلاد الشيوعية الطبقات العاملة في كل أقطار الارض من أن تنخدع بأكاذيب الشيوعية التي قضت على إنسان الطبقة العاملة في بلادها وسلبتها كل حقوقها ، وقال: لقد تبين لى أن ما ادعته الشيوعية من أنها منحت العالم حق السيادة ما هو إلا زيف وضلال كذلك ظهر لى زيف دعوى المساواة فما تزال الطبقة العالية المسيطرة التي تعيش في الأعلى تمتلك كل شيء وتتحكم في كل شيء وما تزال حريصة على بقاء المسخرين . أما حرية الفكر فهي معدومة وليس هناك من يستطيع أن يخرج على الحدود المرسومة الملقنة التي لا دخل للعقل في التفكير فيها والتي هي عبارة عن نصوص مقدسة وقد أشار كثيرون إلى فساد التجربة في مجملها وتفاصيلها وأشار أحدهم إلى ما تجد هناك من عزق ستار الحياء وتحول الناس إلى نظام القطيع ومن ذلك في دورات المياه مثلا حيث تجد على المجتمعات يتناول الفتية والفتيات الشراب ويرقصون حتى وقت متأخر من الليل ويقترفون بعد ذلك الرذيلة مما يقضي على دعائم الاسرة وهناك أيضاً يجهر اليهود بيهوديتهم بينا لا يجهر المسيحيون عسيحيتهم وهذا ما يؤكد العلاقة الغائمة بين الأحزاب الشيوعية في العالم وبين الصهيونية

(۲) لقد أفاض الباحثون في دراسة نتائج تجربة التطبيق الماركسي ممثلا في الدولة الشيوعية الروسية فأشاروا إلى أن حصيلة نصف قرن مات بسببه مثات الالوف نفياً وتشريداً وسجناً قد اسفر عن عدم تطبيق النظريات الاشتراكية كما أعدها كارل ماركس ولينين وانجلز لاستحالة تجاوبها مع النفس البشرية فهي نظريات علمية بحتة ، وقد أدى ذلك إلى فقدان القاعدة الشعبية لهذا النظام وخاصة من العمال والفلاحين والاقتصار على عدد من أفراد الحزب . كما تبين تزايد الهرب من الجحيم إلى الدول المجاورة ، وظهر عدم إمكان استمرار الانفراد السياسي والاقتصادي عن النظم فكان طلب العون من الدول الاخرى لإمكان استمرار قيام الدولة . فضلا عن التأخر الزراعي والصناعي والكيمائي والتدهور الاقتصادي ، وكذلك فقد تبين عدم إمكان وجود الإنسان العقائدي في الدول الاشتراكية نفسها لإختلاف النعبير والتطبيق للنظريات مما حمل تلك النظم على الاعتماد كلياً على القوات المسلحة ورجال والتطبيق للنظريات مما حمل تلك النظم على الاعتماد كلياً على القوات المسلحة ورجال الملشيا وأتباع العنف الثوري لتثبيت الحكام ودعم الحكم . وكل ذلك كان من شأنه أن

أبعد الطمأنينة والسلام وهدد التقدم والمدنية وحال دون وحدة الشعب وهكذا أثبت النظام الشيوعي الماركسي فشله على مدى نصف قرن من العمل الدموى ونجد اليوم أن الماركسيين قد أهملوا أغلب النظريات الماركسية الأساسية وفي مقدمتها نظرية القيمة الملازمة مع العمل ولم تتحقق تاك النبوءَات التي قالت بتناقص عدد الرأسماليين تدريجياً ، وتصاعد الطبقة البروليتارية وطلوع اليوم الذى يتكتل فيه العمال كتلة واحدة وكان ماركس وانجلر يتوقعان اشتعال ثورة اشتراكية في أُوربا كلما توفرت أسباب إنهيار اقتصادى في بلد ما لأَن الأنهيار الاقتصادى هو خير الظروف لإِشعال الثورة الإِشتراكية فلم يحدث ذلك ولا مرة واحدة . ولم تجد الشيوعية طريقاً لها إلا بالقتل والدم والتآمر والتدبير في الخفاءِ ، حتى ولو توفر لها الجو الحر ، فهي تلجأً إلى الغوغاء وتضطهد المثقفين وأصحاب المبادىء ولم يتحقق لهم ما أرادوا فقد أعلنوا أن الثورة الروسية هي فاتحة الثورة الاشتراكية العالمية فلم تلبث الشيوعية أن تراجعت وانحسرت وفى البلاد التي سيطرت فيها الشيوعية كالصين اليي وقع الانشقاق بينها وبين السوفيت وبات ذلك ظاهرة من أخطر ظاهرات العصر . وفي أوربا وقع الانشقاق حين أُعلنت يوغسلافيا ١٩٤٨ انفصالها عن الأُممية الشيوعية في روسيا ، واليوم تتجه الأُحزاب الشيوعية في أُوربا إلى الانفصال عن الكرملين بل إن الأَحزاب الشيوعية في مؤتمر جنيف ١٩٧٦ أعلنت انفصالها عن ركائز الماركسية الأصيلة: تنازلت عنديكترتورية البروليتاريا، وتنازلت عن الأُمية وسمحت بالقوميات وتنازلت عن عدائها للدين. وقد كشف كثير من الباحثين : أَن التجربة الشيوعية فكراً وواقعاً في العقود الأُخيرةأُصبحت تعانى على الصعيد الفكرى أزمة التحجر والجمود والوقوف عند وقائع معينة كما تكشفت أن كلمات الفكر التقدمي واليسار والثورة هي في الحقيقة تعنى الدكتاتورية والإِرهاب وكبت الحريات وأن النظرية الماركسية تعيش الان في مهاب الرياح وإن العالم يتجاوزها كأَى فكر بشرى يصعد إلى قمة مجده ثم يأتى العلم والتطور ويتجاوزه ، وخاصة بعد أن أثبتت العلوم الطبيعية تناقض جدل المادة وسقوطه واتساع الهوة بين الفكر الشيوعي والعلم . ويقول جاروري فيلسوف الماركسية : ﴿ إن الواقع العملي خطأً الفكر النظرى في نقاط عديدة وليست دوماً ثانوية ، ولا يمكن أن يأتى الواقع العملي مصداقاً لما جاء في الفكر النظري وأن التناقض قد زاد بين الواقع والفكر وحدث تباعد بين العمل والنظر وتحولت الماركسية من نظرية الممارسة الإنسانية إلى لاهوت عاجز ، ومن حافز للبحث والعمل إلى عائق يشل البحث ويخرب العمل. وتشير كثير

من كتابات الماركسية إلى هذا المعنى الخطير وتقول إن تطور الماركسية تفرضه أخطاؤها وتعانقها ، وتعترف هذه الكتابات بقصور الماركسية الجوهري في مجالات العمل والنظر ويتساءلون هل يمكن أن يقال أن الماركسية علم ، أو ما يسمونه علم الثورة الاجتماعية . ويقولون إن ماركس وانجلز أقاما النظرية على مفاهيم تجاوزها البحث الان سواء فى العلوم التجريبية أو علم النفس والتاريخ والاقتصاد والاجتماع والرياضيات وانها كانت نظرية جاهزة تبعأ لظروف وأوضاع غرب أوربا وانجلترا بالذات ثم جاءَ لينين ليعدل ويغير ، ويقول هؤلاءِ الكتاب : إنهم يريدون أن يجعلوا من ماركس ولينين وانجلز آلهة ، فإذا صيروهم آلهة فقــد أفقدوهم صفتهم وهويتهم كعلماء وفلاسفة . ويتساءل المراقبون للتجربة (١٩١٧ - ١٩٧٧) ماذا حققت في خلق مجتمع جديد لحكم ديكتاتورى استبدادى قام على خنق العاطفة وإنكارها ، للقضاء على الاغنياء دون إسعاد الفقراء . وإنما لخدمة طبقة جديدة . تسخير الطبقة العاملة لطبقة جديدة حاكمة ، القضاء المطلق على الحرية الشخصية وحرية الكتابة والرأى والخطابة . والاضطراب والتغيير المستمر مما يدل على عدم الاستقرار فى كيان النظام نفسه ، مخالفة السنن الطبيعية والنواميس الاجتماعية والنفسية للأُمم ، افتقاد الحرية ، اتجاه الفكر كله نحو تأكيد النظرية الشيوعية لا مجال للنقد ، ليس هناك أدب حر ، التاريخ والعلوم الطبيعية والابحاث والمسرح والسينما موجهة توجيهاً شيوعياً ، وهي وقف على أغراض الشيوعية ، وقد زيف التاريخونقح ليتمشى مع أغراض النظرية . وقد أثبت التطبيق العلمي من خلال التجربة الشيوعية في روسيا عدم إمكان التقيد بكل ما جاء في النظرية الماركسية وقد تمت فعلا تعديلات كثيرة وكبيرة في النظرية . واليوم يظهر على السطح تقارب ببن الرأسهالية والشيوعية ، فقد تطورت أفكار الرأسمالية واقتبست معظم الأفكار الاشتراكية الأَفكار الاشتراكية وتطورت أمكار الشيوعية فأُخذت تلتتي مع الرأسهالية وهناك من الفلاسفة من يقيم الجسور والقناطر بينها ، كذلك فقد أعلن أن الكاثوليكية تجرى حواراً مع الماركسية ومن حيث أن الكاثوليكية لا تملك تشريعاً اجتماعياً مفصلا فى أمور الحكم والاقتصاد والاجتماع إلا ما يتصل بالتوجيه الروحي العام فقد أُجرت حواراً مع الشيوعية . ويتنازع النظامين الرأسالي والماركسي السيطرة على العالم ويتصارعان في أفق عالم الإسلامولكن أحداً منهما لم يلق القبول في محيط المسلمين لأَّنه لا يستطيع أن يحقق الكفاية والأَمن ولما كانت الرأسهالية والماركسية كلاهما من منبع واحد بشهادة أصحابها . يقول أحد كتاب الغرب : إن اسم تروتسكى يعنى أقصى اليسار واسم روتشيلد يعنى الرأسالية المتطرفة وكلاهما بمثل تموجات العقلية اليهودية وبين هذين المعلمين : مجتمعاً وحضارة فى القرن العشرين ، فالتيار الرأسالى والتيار الماركسى أبوهما معاً التيار الصهيونى » أما التيار الرابع رغم تمزق رقعته ورغم ضعف موقفه فهو التيار الأصيل ذاك أن الماركسية لم تفلح فى خلال نصف قرن من التطبيق أن تحقق هدفاً واحداً من أهدافها بل كانت فى كل مرحلة تصدر تنازلات عن آرائها وتقبل الواقع ،ولم يتحقق لشعوب المجتمعات الشيوعية الكفاية بين أفرادها ولا تزال تواجه الأزمات وليس الإسلام كالمسيحية فالإسلام نظام كامل يتصل بالروح ويشرع لعالم المادة ومن ثم فلا يمكن أن يقع حوار بين الإسلام وهذه المذاهب ، فهم بملكون منهجاً كاملا جامعاً قادراً على مواجهة مختلف التحولات والتغييرات .

(٣) ويرمم العالم الروسي أندريه سخاروف أبو القنبلة الهيدروجينية في كتابه ( بلادي والعالم ) صورة قاتمة لروسيا الشيوعية فيتحدث عن مستوى الأُجور المنخفض في روسيا ، وكيف ينفق الروس الجزءَ الأُكبر من أُجورهم على الطعام في حين أن العامل في الغرب ينفق ربع دخله على الطعام والباقى على رفاهيته ومدخراته ، هذا مع رداة الخبز ورداءَة الأَطعمة والتعليم والإِضاءَة فضلا عن القيود المفروضة على التنقل داخل البلاد وأشار سخاروف إلى « الإِدمان المُأْسوى » للخمور عند الغالبية العظمى من السكان بما فيهم النساء والشباب ، وان استهلاك الفرد من الكحول اليوم في الاتحاد السوفيتي ثلاثة أضعاف ما كان في روسيا القيصرية ، وإدمان الخمور في رأيه يجعل الناس أسهل انقياداً ونتيجة لذلك يتساقط عشرة آلاف سكير كل عام ويتجمدون حتى الموت . ويتحدث سخاروف عن السياسة العليا للإتحاد السوفيتي فيقول أَنه بالرغم من الموارد الضخمة التي يمتلكها وبعد سبعين عاماً من الجهود الهائلة منها ثلاثين عاماً من السلام المستقر لا تستطيع أن تصل إلى مستوى المعيشة في الدول المتقدمة . وسر هـذا يرجع إلى الإِنفاق العسكري الهائل وتحويل التحركات السوفيتية السرية والعلنية في جميع أَنحاءِ العالم من الشرق الأُوسط إلى أَمريكا اللاتينية . . ( عن جريدة الأُخبار١٩٧٨.٢٠١١)ويوجد نصف مليون جاسوس سوفيتي تنفق عشرة آلاف مليون دولار خمسة أمثال الذين يعملون في مخابرات أمريكا وجميع دول أوربا الغربية مجتمعين ) . وتوفير مستويات المعيشة العالية للطبقة المتميزة في المجمع السوفيتي وتغطية تكاليف الأخطاء الباهظة التي تنتج من طراز الإدارة المتخلف الذي يدير الاقتصاد السوفيتي . ويقول سخاروف : إن المواطنين السوفيت

يخضعون لنوع من التدريب يشبه تدريب الخيول ولذلك فهم يستسلمون خوفاً على حياتهم . إنهم شعب أسير الخوف. السادة هم الذين تنهب سيارتهم الفارهة المدرعة الشوارع التي أغلقت من أجلهم . ويقول : يخضع الفنانون والكتاب والممثلون والمدرسون وكل المثقفين لضغط أيدلوجي مخيف وإلى الحد الذي لا يسع المرء إلا يزداد معه عجباً وتحدث عن تأثير الموامل المعادية للفكر على العلوم ، ذلك أن جميع الاتجاهات العلمية والاكتشافات العلمية والتكنولوجية الحديثة قد نمت خارج الاتحاد السوفيتي ، في حين ظهرت على سطح الحياة هناك : الديماجوجية والجهل والدجل والشعوذة . ويتول : إن هناك بين ٢٠٠٠ و ١٠ آلاف مسجون سياسي ، غير من يضطهدون من أجل معتقداتهم الدينية ويؤدى المسجونون السياسيون أعمال السخرة وحكامهم من يضطهدون من أجل معتقداتهم الدينية ويؤدى المسجونون السياسيون أعمال السخرة وحكامهم الثورة . ويقول : إن الإضطهاد الديني تقليد مخيف في الاتحاد السوفيتي ، ولقد كان الضحايا الأرثوذكس والمسلمين في العشرينات والثلاثينات لا يقعون تحت حصر . ويقول : إن السياسة السوفيتية هي التي أشعلت النار في الشرق الأوسط واستغلت فكرة القومية العربية على المدى الطويل لإثارة المتاعب والعقبات أمام الدول الغربية في الحصول على البترول وبذلك يتم الطويل لإثارة المتاعب والعقبات أمام الدول الغربية في الحصول على البترول وبذلك يتم الطويل لإثارة المتاعب والعقبات أمام الدول الغربية في الحصول على البترول وبذلك يتم كسب. بفوز عليها وهي خطة وضعت في الكرملين عام ١٩٥٥.

(7)

محاولة الماركسية فى أُفق العالم الإِسلامى

وكانت تجربة الغزوة الشيوعية للعالم الإسلامي وللبلاد العربية في الستينات من أخطر الغزوات الشرسة التي حملت معها كل تراث الوثنية والمادية والإباحية وطرحه في مجرى نهر الفكر الإسلامي فصبغة بصبغة رمادية قاتمة حاولت التأثير على متطلعاته وأسسه ، تحت أمهاء براقة منها التقدمية والعلمية والأممية وكلها مفاهيم مشبوهة لأنها استحدثت لتحمل بقايا تلمودية قديمة . ولقد كان أخطر ما طرحت هذه العزوة تلك الفكرة الساذجة التي طرحتها الشيوعية الماركسية في أوربا وهي رد الدين إلى مجموعة من الخرافات والأساطير ولكنها لم تلبث أن تبينت أنها أمام حائط صلب لا تهتز لهذه المفاهيم كما اهتز لها الفكر الغربي ذلك لأن تلبث أن تبينت أنها أمام حائط صلب لا تهتز لهذه المفاهيم كما اهتز لها الأهواء ولم تغيرها أيدى كهان أو أحبار . ولقد حاولت الشيوعية في تجربتها اتخاذ أسلوب الخداع والمناورة ، وإخفاء كهان أو أحبار . ولقد حاولت الشيوعية في تجربتها اتخاذ أسلوب الخداع والمناورة ، وإخفاء أهدافها وراء عبارات طبيعية مرنة ومن ذلك اعتصامها بكلمة الاشتراكية وكلمة السار

وذلك لتخفى وراءها شيوعيتها وماركسيتها اللينية كذلك فقد كان من أخطر دعاواهم المرحلية فتح باب الحوار مع الدين لخداع الشعوب الإسلامية . ولكن الشيوعية لم تستطيع الاعتراف بوجود الله وأنبيائه وكتبه ، وظلت تقرر أن أنبيائهم هم ماركس ولينينوستالين وخروشوف وأعلنت أن إنكار وجود الله ليس أمرأ شخصياً ولكنه جذر من استراتيجية الفكر الشيوعي . وكذلك فقد عجزوا عن ستر علاقاتهم بالصهيونية ، فقد تبين من عشرات الوثائق والكتابات الرصينة أن الشيوعية كما ثبت سابقا هي جناح أيدلوجي للصهيونية العالمية وأن الشيوعية والصهيونية مظهر أن للفكر اليهودي الذي ينادي بالعداء السافر للشعوب وأن لينين منهذ عام ١٩٠٢ حضر بَاسِم الحزب الشيوعي مؤتمر حكماء صهيون واشترك معهم في وضع البروتوكولات . ومن هنا كان موقف الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان الذي أيد وجود اليهود في فلسطين ودعا إلى حق تقرير مصيرهم بوصفهم أنه في طريق التكوين . ولقد كان كان من الضروري أن يواجه عالم الإِسلام كل تجربة في عالم الغرب وأن يتأثر بها حيمًا يلتمسها بعض دعاة التجديد الذين يرغبون في اقتباس الأنظمة الخارجية أو الذين تصنعهم رياح السياسة العالمية في طريق التبعية ، وشأن الماركسية في هذا هو شأن الديمقراطية الغربية التي نقلت في العقود السابقة وتبين فشلها وزيفها وعجزها عن العطاء الصحيح في عالم الإسلام ثم جاءت الشيوعية بوصفها تعارض الدول المستعمرة وتؤازر الدول الراغبة في الخروج من فالم الدول الغربية تحت إسم العدل الإِجتماعيوالخصومه مع الاستعمار في الظاهر ثم لم تتكشف الحقيقة إلا بعد وقت طويل حين عرفت الدول الإسلامية أن لعبة الأُمم مقسمةً بين الأَيدلوجيتين دفعاً وطرحاً وأَنه لا فاضل ولا مفضول لأَن النظامين الرأسمالي والماركسي خاضعين لقوى أكبر تحركهما في فلك السياسة العالمية : خصومة وتقارباً وأن العالم الإسلامي موضوع بين القوتين كمطمع أساسي بحكم ثروته ونتاجه ووضعه الاستراتيجي ومن ثم فقد كانت التجربة الماركسية في العالم الإِسلامي وخاصة في ( أُندونيسيا ومصر وغينيا ) أَشد فشلا من التجربة الرأسالية . ولقد تبين أن الدعوة الشيوعية خارج وطنها تستهدف زرع الفوضى والفساد وقلب الحكومات . ولقد تركزت الحملة على الأَّديان في عالم الإسلام ، وهي حرب عوان لا هوادة فيها غير أن الإِسلام ثبت ثبوتاً واضحاً في الميدان وعجزت كل المحاولات عن النيل فيه . ومن هنا كانت دعوتهم إلى التزاوج أو الالتقاء بين الإسلام والماركسية وهي دعوى فاسدة سرعان ما تبين زيفها فالماركسية المادية والدين بعامة والإسلام

خاصة لا ممكن أن ممتزجا لأنهما كالزيت والنار . وإذا كانت الدعاية الماركسية قد وجدت تربة خصبة في البلاد الإسلامية المستعمرة المتطلعة إلى التحرر في مرحلة الخمسينات فإن التجربة قد انكشفت بسرعة عن نتائج واضحة لا تدع مجالا للشك في كذب الإدعاءات والخداع ، أفد انكشفت بسرعة عن نتائج واضحة لا تدع مجالا الشك في كذب الإدعاءات والخداع ، أنها العلاج الناجح الوحيد في القضاء على الاستعمار والتخلف قد ترك آثاراً مريرة ما تزال تحتاج إلى جهود ضخمة للتخلص منها ، وكان من أخطر مؤامرهم العمل على تزييف الإسلام وتشويه تاريخ الإسلام وذلك لوضعه في وضع ملائم للالتقاء مع الفكر الماركسي الشيوعي ، وقد قام بدور خطير في هذا المجال عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد عباس صالح بعد الدور الذي قام به طه حسين من قبل حين مهد لهما الطريق بكتابه ( الفتنة الكبري ) وقد عمد الشرقاوي إلى تصوير الرسول مصلحاً بشرياً وألغي صفته النبوية القائمة بالوحي كما قام بتشويه مفهوم البطولة في الحسين شهيداً . وأنهم الرسول في كتابه عنه بأنه اقترب من الخمر والأصنام قبل الدعوة وهو الرسول الذي عصمه الله وحاول عباس صالح تفسير التاريخ الإسلامي على أنه عين ويسار .

(٢) لقد كانت محاولة الماركسين لغزو المجتمعات الإسلامية جد خطيرة فقد تكاتفت فيها قوى كثيرة غير القوى المحلية واستخدم فيها فلاسفتهم الذين قدموا إلى العواصم العربية لهذا الغرض وفي مقدمتهم جارودى ورودنسونوسارتر والهدف هو توسيد الطريق النفسي أمام المسلم ليرتضي أن يكون مسلماً ومعتنقاً للشيوعية وهو محال . يقول الدكتور عماد خفاجي : إن هذه المؤامرة بدأها روجيه جارودى في كتابه ( ماركسية القرن العشرين ) حين قال بأن المسلم يستطيع أن يصل إلى الإشتراكية العلمية بدءاً من منطلقات الخرى غير هيجل أو سان سيمون والادعاء بأن الإسلام دين عقيدة أما المذاهب فهي فلسفة واقتصاد واجهاع جاهلين بأن المسلم يؤمن بأن دينه عقيدة وشريعة ونظام مجمع وأنه عقيدة ومذهب في نفس الوقت وأن ذلك المفهوم الانشطاري الذي يعرفه المسيحيون لا ينطبق على الإسلام ذلك أن المسيحية دين لاهوتي عبادي لا يحمل معه نظام مجتمع ولذلك فإن أهلها يلتمسون الأيدلوجيات والنظم البشرية أما المسلم فلا يستطيع أن يعتنق أي أيدلوجية تخرج عن إطار الإسلام وأن والنظم البشرية أما المسلم فلا يستطيع أن يعتنق أي أيدلوجية تخرج عن إطار الإسلام وأن المستشهاد بابن سيناء والغزالي وابن رشد هو استشهاد باطل ، فالماركسية ليست من هذا القبيل: وأن المنطلق الفكرى للماركسية يتمثل فيا يطلق عليه في الفسكر الفلسني ( المادية الجدلية)

فما هي المادة الجدلية التي انطلقت منها الماركسية وجعلتها منهجاً في التاريخ والاجماع والاقتصاد وكونت من خلال هذه العقيدة الماركسية التي سادت الأُحزاب الشيوعية فالماركسية ترد المادة إلى الانجاهات القديمة ، إلى نظرية الفيلسوف القديم هرقليط المادية الذي كان يرى أن العالم واحد لم يخلقه إله أو إنسان كان وسوف يظل شعلة حية تتوهج وتنطني حسب قوانين معينة . هذا المنطق الماركسي الأساسي يكفر بكل ما تقرره الأديان ويعترف جارودي بالحاد الماركسية وبأنها وارثة التراث الإلحادي في القرن الثامن عشر.هذاالذيعناهماركس في مقدمة أطروحته عام ١٨٤١ بقوله إن الفلسفة تتبنى شعار بروميثوش : أنا ضد كل الآلهة . ويقول جارودي : إن ما يتميز به الإلحاد الماركسي البحت هو أنه على خلاف سابقيه لم يكتف باعتبار الدين خديعة فحسب ، اصطنعها المستبدون أو مجرد وهم ولده الجهل بل إن ماركس وانجلز قد بحث في الحاجات الإِنسانية التي تلبيها الأَديان بهذه الصورة المخادعة « فو صل كما يقول ماركس إلى أن هذه الأَّديان هي في وقت واحد انعكاس لشقاءِ الإِنسان وضعفه فهي تبدو كعقيدة تفسير للنظام القائم هي تبرير له معاً وهو يستخدم سلاح السلطان ويسمح بتعليم الجماهير أن النظام القائم نظام من إرادة الله وأن الخير أن يستسلم المرء إلى هذا النظام وينقاد له في طواعيه وانصياع ( الدين أُفيون الشعب) . ويقرر المعجم الفلسني المكتوب من وجهة نظر شيوعية عام ١٩٦٧ : إِن الدين أَفيون الشعوب وإِن الدين الإِسلامي يبرر الظلم الإِجْمَاعي ويصد الناس عن الكفاح الثوري ويدفعهم إلى انتظار بليد إلى السعادة في الاخرة . وهكذا فشلت تلك المحاولة الخادعة والمؤامرة الزائفة التي حاكتها الشيوعية لتجدلها طريقها إلى عالم الإسلام وإلى العقل المسلم بالرغم من القصور القائم في المجتمع الإسلامي للتطبيق الإسلامي الصحيح أو الفهم العميق لأصول الإسلام ، فقد كان العلم متيقناً أنه لا يمكن الجمع بين الإِسلام والشيوعية وأن محاولة الشيوعية على الصحافة والأَعلام والفن لم تستطع هزيمة هذا الإعان.

(٣) ظنت الشيوعية أنها استطاعت أن تحقق نصراً جديداً بالتوسع في العالم العربي حينا سيطرت على مصر أكبر بلد عربي في السنوات المظلمة الممتدة من ١٩٦٥ إلى ١٩٦٨ حين أخذت في أواخر ١٩٦٤ تخرج الماركسيين من السجون وتوليهم أرق المناصب الإعلامية والصحفية وتترك بين أيديهم الصحافة والسينا والمسرح والأعلام كله . وقد كانت هذه السنوات القليلة كافية لكشف زيف الفكر الماركسي الشيو عي وعجزه عن العطاء وكانت

المحاولة الشيوعية قد بدأت في يوليو ١٩٦١ تحت تأثير إنذار روسي وجه إلى المسئولين وفرض عليهم هذا الاتجاه في الوقت الذي أصبحت الكلمة المسلمة جرعة وقد حوصرت الدعوة الإسلامية تماماً وانحازت بقية من كتاب الإسلام إلى الصمت ، وظهر سمو الفكر الإسلامي وأصالته واستجابته الحقيقية للأنشواق التي تحملها النفس المسلمة والعربية ، في هذه الفترة كان الشيوعيون في دور الصحف المسلمة يطبعون القرآن وتفسير القرآن وكتب السنة النبوية لينفقوا منها على مشروعاتهم الإلحادية وظهر أن الكتاب الإسلامى هو الكتاب المكتسح المتداول الذي يتلقفه الجماهير ، وظهر التحدي واضحاً حين أقام المسلمون مساجد الصلاة يوم الجمعة في قلب القاهرة في شارع عماد الدين وعدلي وثروت وفؤاد بالميكروفونات كما أنشئت مئات المساجد في القرى والبلاد بلغت في تعدادهاعشرون ألفاً في الوقت الذي لم تكن تملك فيه وزارة الأَوقاف سوى ستة آلاف . ولم تكن الصحف الماركسية وغيرها توزع إلا بالأُوامر المفروضة على المكاتب السياسية والاتحادات وظهرت أقلام وأصوات عالية هزت الوجود الاجتماعي كله . فهذا ما كتبه عبد الوهاب فايد في الاعتصام وخطب الشيخ كشك ، وكلمات الشيخ محمد الغزالي ، ومع ذلك فقد استشرت تاك السموم التي ألقاها لويس عوض ومحمد سيد أحمد ولطني الخولي ومحمد عوده وكمال الملاخ ، وعباس صالح ، وغيرهم من الذين سيطروا سيطرة كاملة على المسرح والأعلام والصحافة وقد استعدى الشيوعيين الجهات الرسمية على كل المجلات التي كان لها فكر أصيل كالثقافة والرسالة فوأدوهما ، ولم تبق إلا تلك الكلمات المسمومة التي يكتبها لويس عوض كل أسبوع . وكان أخطر تشكيلات الزيف الماركسي تتمثل في منظمات الشباب التي كانت تعلم الفكر المادي وتقول للشباب أنه لا يوجد في الكون غير المحسوس ، والتي كانت تهزأ بالدين والقرآن والنبوة والوحي ( وتعاون الشيوعيين مع مراكز القوى وكان معظمهم من قادة وأعضاء الخلايا السرية ومن أصحاب المخصصات السرية في البنوك وفي عام ١٩٦٦.١٩٦٥ قاد الشيوعيون التنظيم الاشتراكي وأعطوه صبغة الحزب الشيوعي الروسي ، وكان الموجهون السياسيون جميعاً شيوعيون وكانوا يلقنون بالقوة والإكراه طلبة الجامعة والفلاحين والعمال مبادىء كارل ماركس وآراء الفوضوى الاشتراكي برودين وقد نفر الحس الشعبي من هذه المفاهم ولكن الشيوعيين فرضوها كمسلمات فرضاً قهرياً لا رحمة فيه ، ولما رفض الطلاب تقبلها أدخلوا فيها المذهب الحسى المادى ليكون منطلقاً إلى الملركسية ، وجعل الشيوعيون من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مركزاً للفكر

الشيوعي في مصر ، وبدأت دورات فكرية في معاهد موسكو الخاصة لتخريج دعاة شيوعيين في البلاد النامية (آسيا وأفريقيا). وقال أحد الشباب (ليسانس حقوق ١٩٦٦) في منظمة الشباب : «ألا يمكن – فرضاً نظرياً –أن يكون واحد – ولو واحد فقط – من بين الخمسين ألف معتقل والذين نكل بهم في السجن الحربي وأبي زعبل وطره بريئاً ، وإذا كان ذلك جائز فلماذا لم تسمح السلطة الحاكمة بعد عشرين شهراً من السجون بإخراج معتقل واحد ولماذا لم يسمح الشيوعيون المسيطرون على أبواق الدعاية بترك مسجون واحد يرفع شكواه » ومع ذلك فقد كتب لطني الخولي يقول : إن الشيوعية المصرية كانت حامية للحريات وأنه كان يفتح صفحات الطليعة للإسلام وللمخالفين للفكر الماركسي عموماً .

(٤) وقد أشار مكسيم ردونسون فى كتابه ( الماركسية والعالم الإِسلامى) إلى أن نشأة الشيوعية الماركسية في البلدان العربية من الحلقات الأجنبية وأنها كانت مقطوعة الصلة منبوذة من الشعب وما زالت رغم تسلم مقاليد أُمور الأَحزاب الشيوعية للعرب الذين يحملون أسهاءِ مسلمة أو عاشوا بعقلية وسلوك مسلم ولو جغرافياً إلى أن قويت شوكتهم وكثرت اتجاهاتهم ». والمعروف أن تسرب الشيوعية بدأ على أيدى اليهود بحضانة الاستعمار ورضاه وأن جهوداً كثيرة مشتركة بذلت في هذا الصدد في البلاد العربية المستعمرة والشرق الأُوسط الذي كان موزعاً بين بريطانيا وفرنسا في الفترة التي تآلفت فيها الشيوعية مع الغرب لحساب الصهيونية للقضاء على أَلمانيا الهتلرية ، وفي نطاق هذا قامت الأَحزاب الشيوعية في البلاد العربية لخدمة الصهيونية وبدأً تدخل الاتحاد السوفيتي في شئون العرب وقضاياهم تحت شعار الصداقة والمساعدات الاقتصادية والعسكرية والعداء للإستعمار الغربي ، ولا شك أن اليهودية العالمية والقوى الأَجنبية ( الغرب وفي مقدمته أمريكا ) دما اللتان دفعتا بالاتحاد السوفيتي ليكون طرفاً في النزاع والصراع في الشرق الأوسط وذلك حتى تتم لعبة الأمم لتحطم العرب والمسلمين ، فلولا إسرائيل لما وجد الاتحاد السوفيتي مكاناً بجانب الدول الاستعمارية الغربية ولولا الأَنظمة الشيوعية التي أَقامتها القوى الغربية لتسهيل مهمة السوفيت في اللعبة لما وجمد المجال للماركسية في البلاد العربية والمعروف أن كتاباً غربيون معروفون بولائهم للغرب وللأمريكان هم الذين حملوا لواءِ الدعوة إلى الماركسية وفي مقدمتهم جلال العظم . ويقول أحد الباحثين أن الشيوعية دخلت العالم الإسلامي لهدفين : أولا : خلق تيارات ماركسية من المسلمين أنفسهم بتوجيه من اليهود الشيوعيين تنفيذاً للمخطط الصهيوني الشيوعي . ثانياً :

تحطم المجتمع الإِسلامي بثورات متعددة متتالية : والواضح أن الصهيونية شرعت في تنفيذ خطتها بعد نجاح الثورة الروسية مباشرة حيث تخلفت عن تحقيق جل هدفها بكامل الدقة ، لأَن المد الشيوعي بعد خمسين سنة ( ٢٠ \_ ١٩٧٦ ) وصل إلى جزءِ من أهدافه ببلوغ كثير من التيارات الماركسية الأُخرى من سياسة بلدانها وثقافتها ، ولكن الأَحزاب الشيوعية فشلت فشلا ذريعاً ولم تستطع قط أن تصل إلى الحكم أو تنفيذ رغبات الشيوعية العالمية والصهيونية وظلت منبوذة ومعزولة عن مشاعر الجماهير المسلمة . وقد فهم الماركسيون الشيوعيون بعمد الجهود المضنية بأنهم لم يكتسحوا عقول المسلمين وإن اكتسحوا عقول الليبراليين الحاكمين باسم الليبرالية وأنهم لم يغيروا من مجتمع المسلمين وإنما غيروا من مجتمع الليبراليين وأنظمتهم ورغم ما قام به الماركسيون من تهديدهم للإسلام والمجتمع الإسلامي فأقلامهم تنتقد الدين كعمل أساسي لتحطيم المجتمع وتغييره وقد سفهت كتبهم وصحفهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة العقيدة الإسلامية وفجروا حولها الشبهات ورفعوا شعار الدين أفيون الشعوب واكن قيدة الإِسلام واجهت زيفهم وسمومهم بصمود عجيب. ولكنهم لم ييانسوا فإنهم حاولوا تغيير أُسلوبهم بالدخول في الإِسلام وضربه من الداخل وفي نفس الوقت عمدوا إِلى الهجوم على الجماعات الإسلامية الواعية وعياً سياسياً وحاولوا إقامة بدائل زائفة من الهيئات والصحف لم تستطيع أن تحرز لدى الناس قبولا أو ثقة . وغاية ما تريد الشيوعية من الشعب المسلم المتدين هي تحويلة إلى شعب بلا قيم ولا مثل ولا ماض ولا أصالة . وقد حرصت الشيوعية في ذلك على أمرين : : على خلق أجواءِ من الأباحية والفساد الإِجهاعي والرشوة وعلب الليل وخلق أَجواءِ موازية لها من الأحقاد والصراع بين الناس ، في مختلف شئون العيش ودفعهم دفعاً إلى الجرى وراء أدوات الاستهلاك في طمع وشره ، كان له أبعد الأثر في فساد المفهم الإِجْمَاعية بين أَهل المجتمع الواحد . ثم عمدت الشيوعية إلى رفع شعاراتالحقدوالذم ، وحاولت دفع المجتمع الإسلامي إلى امتهان الكرامة الإنسانية والقيم والأَّخلاقيات ، ولكن العقيدة الإسلامية كانت عائقاً ضخماً في وجه هذه المحاولة الخطيرة فقد دعا الإِسلام إلى العمل مع المحافظة على إنسانية الإنسان واعتباره ، وكرامته وشخصيته ورفض الضمير الإسلامي الجمعي أن يكون الفرد مجرد ترس في آلة ، أو رافعة في منجم ، أو عبداً للتحلل الأُخلاقي .

(٥) لقد عمدت الشيوعية في العالم الإسلامي على تقديم أشد سمومها خطراً وهي معارضة الدين والأخلاق وتأجيج الحقد في النفوس وإشعال نيران الصراع بين الطبقات وتحريض

الفقراء على الأُغنياء والجهلاء على المنتفعين حتى يتحول الحقد إلى ثورة تقضي على الأخضر واليابس وتقوم على آلاف القتلي وسفك الدماء ولا يستقر لها قرار إلا في جو الكبت الدائم والتنكيل المستمر بيها يقوم منهج الله الحق على الرحمة التي تعتبرها الشيوعية ضعفاً ، والأمان الذي يقوم على الرحمة والتسامح والأُخوة والتعاون . يقول أحد الذين خاضوا التجربة مع الشيوعية : الدكتور مضطنى محمود « إن الصحوة من الحلم كانت حيما سافرنا ورأينا الخراب والبؤس والوجوه الكئيبة المتهجمة فى المجر ورومانيا وألمانيا وكافة البلاد الشرقية التى تجره في هذا الفلك ولم نجد للرخاء والرفاهية والحرية والفردوس الأَرضي أَثْراً » وكانت الصدمة الثانية الأُعظم حيمًا فتح خروشوف ملف ستالين وأعلن على رؤوس الأُشهاد المظالم التي ارتكبها ستالين والملايين الذين قتلهم فى السجون والمعتلات وأعدمهم بالرشاشات وأبقاهم للموت ف جليدسيبريا وأسلمهم لالات التعذيب بين يدى الجلاد الرهيب بريا . . « وقد احتاج الأَمر إلى سنوات لكي اكتشف أن الفساد ليس من التطبيق » ولكنه في المذهب نفسه وأن تلك الأَفكار الثورية لم تكن أكثر من تجسيد وتحريض ودفع لكتل الجماهير نحو ثأر تاريخي العالم من ظلم ليلتي به في ظلم أقدح». وهذا الذي أعلنه مصطنى محمودهو ما اكتشفه جلال كشك ولمعي المطيعي وعبد المغنى سعيد في كتابات صريحة واضحة كاشفة تدحض تلك الزيوف التي حاول دهاقنة الشيوعية إلقائها فى أَفق الفكر الإسلاى والمحاولات المختلفة التي جرى تنفيذها وأخطرها محاولة جارودي في دعوة المسلمين إلى الشيوعية حين أعلن في نوفمبر ١٩٦٩ أن الماركسيين لا يحتقرون هؤلاءِ الذين يؤمنون بدينهم ولكنهم يمدون إلى هؤلاءِ المؤمنين يد العون حتى يخرجوهم من مجال ضيق إلى نوع جديد من الإيمان وهو الإيمان العالمي العميق بقيمة الانسان وكرامته ، هذا هو الهدف الذي نريد إصابته وهو أن الدين أَى دين ليس إلا مرحلة من مراحل التطور الإنساني وأنه ممكن أن يتخذ وسيلة ممكن الاستعانة بها لما تنطوى عليه من قيم إنسانية رفيعة لتعجيل مراحل هذا التطور الإنساني ولا ريب أن ما يقوله جارودي لا يخدع المسلمين الذين يعرفون حقيقة الإسلام ، الذي لا يمكن أن يحتاج إلى عطاء جديد يأتى من الماركسيين الملاحدة الذين تمتليء قلومهم حقداً على البشرية ورغبة في إيقاد نار الصراع الدموى بين طبقاتها ، هؤلاءِ الماركسيين المستشارين الذين حين عرفوا أن شباب الإسلام في مصر لم يتقبل النظرية الماركسية نصحوا بتدريس مادة الإلحاد والمذهب المادى فى منظمات الشباب والتنظيم الطليعي . والواقع أن ما قاله جارودى زائف وليس صحيحاً

من أنه لا يوجد تناقض بين الإسلام والاشتراكية وكيف يهكن أن يكون هناك بين المنهج الرباني المحرر من كل الأمواء والمطامع والراغب في العطاء الرحيم العادل بين المنهج البشري ا القائم على الأَّهواءِ والمتطلع إلى القضاءِ على كل قيم الرحمة والعدل والدافع إلى العنف والقسوة والإكراه والثورة المدمرة المخربة وحين يقول ماركس وانجلز في بيانهما : أنه لا يمكن تحقيق أهداف الشيوعية إلا بقلب الأحوال الاجهاعية جميعاً بالقوة . أو يقول لينين : أن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء ولكن الشيء الهام أن يصبح الربع الباقي منهم شيوعيون . ولقد وضح أن الشيوعيون لا يستطيعون تحقيق أهدافهم عن طريق الاقناع بفكر واضح صريح وُلكنهم يقيمون خطتهم على التآمر والغش والكبد والدس والنفاق وجارودي نفسه هو الذي دعا الماركسيين إلى أن يدخلوا في الإسلام ظاهرياً ويحاربوه من داخله بالحملة على بعض الأوضاع وإثارة الخلاف على النحو الذي عرف في المرحلة التالية يعد أن انتزعت من الشيوعيين سيطرتهم على الأعلام والفن والصحافة . وفي نطاق التجربة المصرية يتبين لآن بوضوح أن الشيوعيون هم مصدر الهزيمة في حرب ١٩٦٧ بمؤامراتهم ومناوراتهم وتنسيقهم مع الصهيونية العالمية حتى لا تستطيع مصر أن تحصل على نصر واضح على إسرائيل. ثم كانت خطط الشيوعية في أجزاء كثيرة من العالم العربي والإسلامي وأفريقيا ومنها تصريح أندريه جروميكو وزير خارجية الإِتحاد السوفيتي ١٩٦٧ قبل نكبة حزيران بشهرين حين قال : ( بعد انسحاب البريطانيين من اتحاد الجنوب العربي يجب العمل على إنشاء دولة اشتراكية مستقلة لذلك يرى الإِتحاد السوفيتي نفسه مضطراً إلى التصرف تجاه أَى حل تقرره الأُمم المتحدة حيال هذه المنطقة ) وقد اعتبر هذا التصريح بمثابة وعد بلفور ماركسي سوفيي للإنطلاق إلى اليمن والجزيرة العربية برمتها وحين ينظر إلى الموقف جملة منذ اعترف الإتحاد السوفيتي الإسرائيل تلك الأعداد الضخمة من الخبراء المهاجرين وخذل العرب عندما أوقف صفقات الأسلحة المتعاقد عليها كل هذا يكشف بوضوح أبعاد المؤامرة . وقد استهدفت الشيوعية في تعاونها مع الأَنظمة العربية والإسلامية العمل على تنفيذ خطة خطيرة في مواجهة الاسلام بوصفه العدو الوحيد الذي يحول دون تقدمها : أولا: تشويه العقيدة الإسلامية وتقديمها لجمهور المثقفين في صورة منتقصة أو موسومة بالتخلف لا تتناسب مع التقدمية والطموح إلى مواكبة التطور العلمي مع تخدير الإسلام بعبارات طيبة في حق العقيدة الإسلامية التي ساهمت في

مقاومة الاستعمار ولكنها لم تعد صالحة لما بعد ذلك . ثانياً : قمع كل مبادرة للتعلق باللغة العربية وبذر بذور الباس في نفوس المتشبثين بها واعتبار المطالبة بالتعريب موقفاً غير عملي ونابع من عاطفة التعلق بالتراث والتزمت والانغلاق عن العصر وإعلاء شأن اللهجات المحلية والتراث السابق للإسلام . ثالثاً : المطالبة بأن تمتد التربية الإلحادية والثقافة الشيوعية إلى فصول رياضة الأطفال بعد أن تركزت ونمت في مراحل التعليم العليا . رابعاً : المبادرة بإلغاء الشريعة الإسلامية في قوانين الأحوال الشخصية والعمل على تفكيك الأسرة المسلمة وتهديم بنيانها وقطع جميع العلاقات الإنسانية (أبوة - أمومة - أخوة - صهر - نسب) بيين أعضائها بنيانها وقطع جميع العلاقات الإنسانية (أبوة - ألمومة - أخوة - صهر علم عن طريق إنتزاع بناما المطالبة بمنع قيام الأبوين من القيام بواجبيهما في تربية أولادهما عن طريق إنتزاع الأطفال وإلحاقهم بالمؤسسات . سادساً : إلغاء التزام الزوجة بطاعة زوجها أو معاملة أهله بالمعروف وإلغاء ركني الزواج الأساسيين : الصداق والولي والنفقة الواجبة على الزوج أثناء الزوجية وفي فترة العدة لأن النفقة رمز تفوق الزوج على زوجته مما يتنافي مع الروح التقدمية وقد تبين بوضوح أن التيار الإسلامي وهو الخصم الحقيق للشيوعية وهو القادر على مواجهة هذه السموم كلها وكشف هذا التيار الذي غيبته القوى المتآزرة ووجهت له في مصر أشرس الضربات حيث صدر في مدا التيار الذي غيبته القوى المتآزرة ووجهت له في مصر أشرس الضربات حيث صدر في مدا الحكم بإعدام عدد قادة الحركة الإسلامية عام ١٩٦٥ :

(٣)

## شيخوخة الماركمية

تكاد الوثائق التى تكشفت عنها الأحداث اليوم أن تجمع على دخول الفكر الماركسى والتجربة الماركسية كلها مرحلة « المحاق» والشيخوخة والهزيمة والإنهيار ، فالشيوعيون اليوم يواجهون هزائم متوالية فى كل مكان فى الاتحاد السوفييي نفسه وفى الغرب الأوربي وفى العالم الإسلامي فنى الاتحاد السوفييي تبدو هزيمة الفكر الماركسي اللينييي واضحة فى التنصل من ماركس ومن الرخصة اللينية ، وهناك تراجع شامل فى النظرية والتطبيق وفى الغرب نجد المحاولات الصريحة للتحرر من التطبيق الماركسي اللينيي فى تجربة يوغسلافيا وتجربة براغ والأمر يختلف الآن عن عام ١٩٦٨ عندما عبرت دبابات حلف وارسو حدود تشيكوسلوفاكيا من

كل صوب وسحقت التجربة الجريئة تحت جنازيرها ( تجربة دوتشيك ) أن الأحزاب الشيوعية الأُوربية تعلن اليوم بوضوح وصراحة أنها لا تخضع للكرملين . وقد كشفت بوضوح في كتابات متعددة رفض تنفيذ النموذج المطبق في الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية والدعوة إلى برامج منبثقة من واقع وطنهم الاقتصادى والاجتماعي والثقافي وهم يرون أن النموذج السوفيتي قد فشل من الناحية الانسانية خاصة في مجال الحرية الفردية . وقد كشف هـــذ المعانى كثير من الباحثين في مقدمتهم (سانيا جوكاريلو) في كتابه البوركومبو تزم والدولة ( أَى الشيوعية الأُوربية والدولة ) وأن هذه الأَزمة بدأت عام ١٩٥٦ عندما ألتي خروشيف بقنبلته وكشف الحجاب عن فظائع ستالين الأَمر الذي أَصاب الحركة الشيوعية العالمية بهزة عنيفة أدت إلى إنفصال الصين من الاتحاد السوفيتي عام ١٩٦٠ بعد أن انطلقت منها أيدلوجية خاصة هي الماوية نسبة إلى ( ماوتسي تونج) , والآن تولد أَيدلوجية جديدة اسمها الشيوعية الأُوربية تنطلق من دول متقدمة اقتصادياً والحريات فيها متوفرة ويرى المراقبون أنها ستكون بعيدة الأَثْر في تحطيم جدار الحركة الشيوعية . وقد حاول برجنيف جمع شمل الأَحزاب الشيوعية بعد إعداد دام سنتين فلما اجتمعت الأُحزاب الشيوعية في برلين ( يونيو ١٩٧٦ ) فشل المؤتمر ولم ينجح وبدأت موسكو تواجه انتقادات الأحزاب المنشقة : الأحزاب اليوغسلافية والرومانية والإيطالية والأسبانية وقد أعلنت استقلالها عن موسكو . ولخص سنتياجو في كتابه ما يأَّخذه الشيوعيون الأوربيون على موسكو فقال إن في موسكو طبقة من البروقراطية للتمتع بسلطة سياسية لا حدود لها إذ أنها تأخذ قراراتها دون استشارة الشعب ولا حتى الحزب. ويقول إن طبيعة المجتمع السوفيتي من شأنها أن تعطل النمو الاقتصادى وبالتالي لن يحقق الاتحاد السوفيتي بوضعه الحالى : الشيوعية ، وأن الخطأ هو أن مو سكو اعتبرت الحركة الشيوعية كنيسة وأن موسكو هي الفاتيكان وبالتالي فقد شنت واشنطن هجوماً شديداً على الشيوعية الأُوربية . أما في داخل روسيا فإن الأمر أشد خطورة : يقول أحد المراقبين في تقرير يصف هذا التحول : « إِن موسكو الآن تعانى من ثورة عارمة تمردت فيها فصائل اليسار على قيادة الكرملين وقد بدت على السطح مرحلة من المواجهة الساخنة بين الاتحاد السوفيتي وبين التيار المتصاعد للحركة القومية داخل الأحزاب الشيوعية سواء في ذلك الأحزاب الأحرار الأوربية في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ، أو الأُحزاب الاسيوية في الهند وسرى لانكا وكوريا واليابان. هذا التيار المتصاعد يشكل الانقلاب النهائي للحركة الدولية في قبضة الكرملين

وهو الأَمر الذي بدت بواكيره الأُولى بانشقاق يوغسلافيا ١٩٤٨ ثـم أَعقبه الانشطار الاخر بالانشقاق الصني ١٩٦٠ وموضع الخطر بالنسبة لموسكو هو أن انتشار الثورة على ( الكرملين ) من جانب الأَّحزاب الشيوعية في أُوربا الغربية سوف يؤدى إلى تعقيدات خطيرة عبر الامبراطورية الروسية في أُوربا الشرقية بالذات حيث تعسكر فيالق الجيش الروسي لضمان السيطرة الروسية. على دول الستار الحديدي وقد أُثبتت التقارير أَن للسوفيت واحد وثلاثين فيلقاً من جيوشها. المدربة في دول أُوربا الشرقية وهي آمنة فكيف تكون حاجتها إِذا إِنتشرت الثورة في الإمبراطورية الروسية كرد فعل لتمرد الأَّحزاب الشيوعية الغربية على سيطرة الكرملين. إن الخطر الذى يواجه القيادة السوفيتية بفقدانها للعالم الشيوعي ليس مجرد خطر سياسي أو سيكولوجي فحسب ولكنه خطر ينطوي على كثير من التعقيدات العسكرية والاستراتيجية بصورة أشد ، ذلك أن موسكو مقبلة الوم على مرحلة تقع بين محظورين : بين عالم شيوعي قد رفعها عالم رأسالي لم يقبلها والنتيجة المحتوية هي العزلة العسكربة والسياسية على السواء . وهذه أولى ملامح التغير المرتقب في ميزان القوى . ويكشف المراقبون أن نتيجة هذا كله هو أن تراجعت الماركسية اللينية تراجعاً كاملا في النظرية والتطبيق وأن عملية التراجع شملت بلدانها تقريباً أولا : يوغسلافيا ورومانيا . ثانيا: تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وبولندا . ثالثاً : مناطق يسيطر عليها الاتحاد السوفتي سيطرة مباشرة : ألمانيا الشرقية وبلغاريا . رابعاً : حركة المنشقين والأصوات المطالبة بالتغيير يعلو صوتها وتلتى قمعاً صارماً من السلطات. وفى الصين : أعلن رئيس وزراء الصين أن المعسكر الاشتراكي أصبح شيئًا لا وجود له ، وأن الصين تنتمي إلى دول العالم الثالث وقال إن الوجود الأمريكي في آسيا مهم لنا وذلك لموازنة النفوذ السرفيتي المتزايد وفي الصين يبنون القومية الصينية ويتركون الروح المحلي ويغلبون الإقليمية على الأُممية الشيوعية . وبذاك انهزمت كل تصريحات الأُممية والوحدة والطبقة والمادية المحلية وتقهقر الفكر الشيوعي في غرب أوربا وارتبط بالفشل في التطبيق العملي في شرق أوربا الذي كشف عن أخطاء النظرية وخبالها وضلالها وكذلك فشلت التجربة الاشتراكية فى مصر والعراق والسودان وأندونيسيا وتنزانيا وغيرها وتراجعت أكثر البلدان في مجال التطبيق ` الاشدراكي وشهد النصف الثاني من القرن العشرين النهاية الحاسمة للشيوعية فكراً وممارسة . وهذه النهاية جاءت على أيدى الشيوعيين أنفسهم في نفس الوقت الذي انهار فيه النظام الرأسالي .

(٢) يقول الأُستاذ لمعي المطيعي جاءت الذكري السنوية لثورة أكتوبر الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي ١٩٧٧ والخلاف حاد ومستحكم بين الصين وروسيا وينمو اتجاه مستقبل محايد إزاء الصراع الصيني السوفيتي يتمثل في يوغسلافيا وكوريا وفيتنام ورومانيا وداخل الدول الشيوعية يتصاعد اتجاه الاستغلال من النفوذ السوفيتي ، وفي داخل الاتحاد السوفيتي تظهر حركة المنشقين التي تمتد لتشمل عناصر مرمرقة من الكتاب والمفكرين وهناك الشيوعية الأوربية التي ترفع لواءِ التمرد على حق الاتحاد السوفيتي في السيادة الفكرية على الأحزاب الشيوعية الأُخرى وتعلن التخلي عن مبدأً ديكتاتورية البروليتاريا وتؤيد الدممقراطية البرلمانية وكل هذه الأَفكار خروج صريح على قيادة ثورة أكتوبر وخروج واضح على أَفكار ماركس ولينين التقليدية . وتعد ثورة أكتوبر : النموذج العملي لتطبيق الماركسية اللينية ومن هــذا المنطلق أعلن المؤتمر الأُول للكومنترن ( ٧ مارس ١٩١٩ ) الشروط الأَساسية ومن هذه الشروط الأَساسية الوصول إلى السلطة بالتنف الثوري وتأييد الاتحاد السوفيتي دون تحفظ. ولم بدر بذهن ماركس ولا بذهن لينين أن يأتى يوم تتنكر فيه أحزاب شيوعية لمبادىء الولاء المطلق للاتحاد السوفيتي ودكتاتورية البروليتاريا والعنف الثوري ( وقد أُعلن الحزبان الشيوعيان الفرنسي والإيطالي النخلي عن مبدأ ديكتاتورية البروليتاريا وإمكانية الوصول إلى السلطة عام ١٩٥٦ وعدم التقيد بنموذج التجربة السوفيتية أَو تو جيهات الاتحاد السوفيتي وما أعلنه ( سانتاجو كاريللو) في أسبانيا من أن النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي نظام لا يصلح للتطبيق في المجتمع الأُوربي المتقدم . ويرى السوفيت أَن الشيوعية الأُوربية تمثل تهديداً مباشراً لنفوذهم أخطر من أي مهديد سياسي بمثله الرأساليون الأوربيون ، كما يعد اتجاه الشيوعية الأوربية أخطر انشقاق في صفوف الشيوعية الدولية في العصر الحديث وإن مؤتمر برلين الشرقية قد انتهى مزعة ساحقة للفكرة السوفياتية التي كانت تقوم على مبدأً قيادة الاتحاد السوفييي [ للحركة الشيوعية العالمية » وقد تبني مؤتمر الأحزاب الشيوعية وثيقة جديدة لتحديد العلاقات بين الأَحزاب تنص على المساواة والسيادة والاستقلال لكل من هذه الأَحزاب وعدم تدخلها في الشئون العامة على أن يطور كل حزب لنفسه ذاتياً وهذا يعني سةوط قيادة الاتحاد السوفيتي للأَّحزاب الشيوعية ، وهذا هو التمزق الجديد بعد التمزقات التي مضت ، ماركسيتانوشيوعيتان في الصين وروسيا ، ثبم أخذت دول أُوربا تتخلص أُولا بـأُول من نفوذ القيادة الروسية ـ (تيتويوغسلافيا، رومانياتشوسيسكو)وهاهو انشقاق الأَحزابالأُوربيةعن الفكرة الماركسية اللينية

كعقيدة ومبدأً والاتحاد السوفيتي كقيادة . هذا وقد أخذ بريق الماركسية بعد مائة وخمسين عاماً من عمرها ينطقي ولم يعد من المسلم به القول بأن الماركسية دين لا يخطى وأو أنها تنفرد بالوحدانية في التنمية الاقتصادية . إن التطبيق الحرفي لافكار انبعثت في ظروف القرن التاسع عشر لابد أن تؤدى إلى موقف رجعى في النصف الثاني من القرن العشرين حيث التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل . وقد ثبت أن المادية العلمية والماركسية اللينية قد فشلت بعد هذا العمر الطويل في أن تكون وسيلة للتفكير .

(٣) ويقول الدكتور مهدى بن عبود : بعد أن تناول بالبحث هذا الطور الخطير من الشيوعية : أَن الماركسيون اليوم يدركون أن الشيوعية نوع من الإكراه الذي لا يقوم إلا في فترات الشيخوخة عند الأُمم أو سيخوخة الحضارات المتمثل في ذلك الرعب المنشر تدريجياً بين الأفراد ضمن العائلة الواحدة يقول المفكر الفرنسي ديبلسي في كتابه حياة الحضارات وموتها : إن الشيوعية بدلا من أن تكون نقطة بداية هي في الواقع نقطة نهاية لنوع حضاري ، ولهذا يصفها الغرب بكلمة « الأُزمة» فهي نوع من أنواع الأَزمات في القرنين ١٩ ، ٢٠ بدلا من أن تكون ترياقاً أو علاجاً وقال إن تركيز السلطة في الدولة عرض من أعراض الشيخوخة لهذه الدولة وللفترة الزمنية التي تعيش فيها » . يقول ومع هذا فإن القوى التلمودية الصهيونية ما تزال تدفع الدول السوفيتية إلى السبق العسكرى في مجال الصواريخ والتفوق البحري على النحو الذي تورده وكالات الأُنباءِ ووفقاً لتصريح كبار رجال الحكومة الحفية الذي أعلن أن الحرب العالمية الأُولى صنعت الدولة الشيوعية وأن الحرب العالمية الثانية وضعتها على مستوى أقوى الدول الغربية وأن الطريق أصبح ممهدأ لحرب عالمية ثالثة تسيطر فيها الشيوعية الصهيونية وقد تنافست القوتين الشيوعية البلشفية والرأسالية الغربية خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية بما انتهى إلى سياسة الوفاق وقد واجه العالم الإسلامي كلا القوتين وانكشف فساد الأَيدلوجية الغربية كما تبين فساد الأَيدلوجية الشيوعية .وأَصبح العالم الإِسلامي والبلاد العربية اليوم تتجه إلى تحقيق نظام إسلامي يستمد كيانه من الشريعة الإسلامية وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والنظام السياسي الإسلامي .

(٤) وتتحدث الان درسات الباحثين والمعلقين والمراقبين عن شيخوخة الماركسية وهزيمتها ويتساءل أندرى أماتريك في كتاب له: تحت عنوان هل يبقى الانحاد السوفيتي حياً حتى عاد

١٩٨٤ وهو الكتاب الذى تنبأ فيه بأن النظام الشيوعى سوف يتفسخ وينحل نتيجة الاختناقات الاقتصادية والعدواة القومية وكذلك بسبب نشوب حرب مع الصين الشعبية وقد نشر الكتاب فى عدة دول غربية عام ١٩٧٠. كذلك فقد أجرت مجلة يو: اس نيوز أف وورلد الأمريكية (١٩٧٦) استطلاعاً لمجموعة من كبار السياسيين فى الحكومة الأمريكية فيا ينتظر الحركة الشيوعية العالمية خلال الحقبة القادمة ، وقد تكهن هؤلاءالمعلقون السياسيون بأن التصدع المستمر والتفكك المضطرد سوف يكونان السمة البارزة للحركة الشيوعية الدولية خلال السنوات العشر القادمة وتتحدث التعليقات عن أن الخلاف الأيدلوجي العميق الذي دب بين موسكو وبكين بمثابة بداية النهاية للحركة الشيوعية بغض النظر عمن يتولى السلطة فى بكين وموسكو وأن الشيوعية تتعرض للتفكك خلال السنوات القادمة . وقد أشارت برقيات بكين وموسكو وأن الشيوعية تتعرض للتفكك خلال السنوات القادمة . وقد أشارت برقيات بكين العالم العربي أعلنت رفضها ومقاومتها للسيطرة السوفيت في العالم العربي فأعلنت أن دولا في والصومال معاهدتي الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وقد اضطر الاتحاد السوفيتي نتيجة لذلك والمومال معاهدتي الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وقد اضطر الاتحاد السوفيتي نتيجة لذلك هذيمة الاتحاد السوفيتي بعد أن عاني العرب من تدخل السوفيت وسيطرتهم وتحزيبهم . وقد جاءت

(٥) يقول وحيد محمد عبد الحميد: لقد اضطرت الشيوعية في مؤتمر الحزب الفرنسي (فبراير ١٩٧٦) إلى إلغاء النص على ديكتاتورية البروليتاريا وكان جورج مارشيه سكرتير الحزب في كتابه التحدى الديمقراطي قد عارض هذا المصطلح وطالب بإلغائه ، وكذلك طرح الحزب الشيوعي الإيطالي صيغة التسوية التاريخية القائمة على استيعاب التيارات الثلاث الرئيسية في المجتمع الإيطالي ، وهي الكاثوليكية والاشتراكية والشيوعية . وهذا في حد ذاته يعبر عن أزمة حقيقية يعاني منها الفكر الماركسي اليوم في ظروف الثلث الأخير من لقرن العشرين : أزمة تناقض بين المقولات النظرية التي كان الماركسيون يعدونها إلى وقت قريب في عداد المسلمات وبين الواقع السياسي ومقتضيات الحركة السياسية في المجتمعات الليبرالية التي تأصلت فيها قيم الديمقراطية إلى حد أصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل اقتلاعها. لقدتواري الحديث عن الأسلوب البرلماني . هذه الأزمة ليست في الثلث الأول من هذا القرن ليحل محله الحديث عن الأسلوب البرلماني . هذه الأزمة ليست مجرد أزمة تناقض ذاتبة محصورة داخل كل مجتمع على حدة وإنما هي ذات بعد عالى هام

يشرك آثاراً واضحة وخطيرة على الحركة الشيوعية العالمية في مجملها وبالذات على علاقات هذه الأحزاب بالاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل إلى وقت قريب محور الحركة الشيوعية العالمية . نقول وهكذا أصبحت « ظاهرة تقلص دائرة النفوذ السوفيتية في البلاد الشيوعية حقيقة قائمة ونحن الذين نرفض الايدلوجيات الغربية : رأسهالية وشيوعية إنما نعرض لهذه الظاهرة لنكشف عن فساد هذه الأيدلوجيات وتضاربها وأنهيارها في القريب بعد أن فقدت مسببات وجودها ولم تستطع أن تحقق شيئاً للشعوب التي تطلعت عليها أول الأمر وظنت أنها ستقدم لهم الفردوس الأرضي ، كذاك فهي تصحح مفاهيم العرب الذين تصوروا عندما أدخلوا الاتحاد السوفيتي إلى الشرق الأوسط عام ١٩٥٥ أنه سيساعدهم على تحرير نصف فلسطين فاكتشفوا بعد اثني عشر عاماً أنه ساعدهم على إضاعة كل فلسطين فاكتشفوا بعد اثني عشر عاماً أنه ساعدهم على إضاعة كل فلسطين ما

(٦) أعلن ولتر روستو وشلبرنجر وريمون أُرون أن كل النظريات ومنها الاشتراكية العلمية قد عنى عليها الزمن وأن السيادة قد انتقلت الآن إلى الأَفكار . وكتب أرون تحت عنوان (نهاية الأيدلوجية وبداية النهضة الجديدة للأَفكار): لقد سبق العالم كل الأيدلوجيات القديمة ليصل إلى استراتيجية عالمية أكثر مرونة وحيوية ، وأدان الأيدلوجية الاشتراكية العلمية التي تعبر عن مصالح الطبقة العامة والجماهير الكادحة وقد أصبحت مجموعة من العقائد الجامدة التي تتعارض مع الواقع . وقد أُصبحت فكرة الصراع الطبقي باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصالح الجماهير الكادحة وقال رستو : إنه يمكن للبلاد المتخلفة أن تتقدم بطريقة مرضية دون نظرية الاشتراكية . وكشفت كتابات أُخرى كثيرة عن أن الاشتراكية الماركسية والشيوعية هما إسمان لمسمى واحد ، وإن بدا اليوم أن كل منهما بمثل مذهباً خاصاً إلى حد النضال والخصومة ، والفرق بين الاشتراكية والشيوعية أن الاشتراكية ترمى في النهاية إلى الشيوع بينما ترى الشيوعية أن جميع الثروات الاجتماعية مجموع يستهلك الفرد منه بقدر ما يسد جميع حاجاته وليس فقط بقدر ما يناسب خدماته . ولقد كانت باطلة تاك الدعوى التي حاولت أن نتسب إلى الإِسلام مفهوماً اشتراكياً على هذا النحو فإن الإِسلام لم يعرف الإشتراكية بمعناها الحديث ، ذلك أن الإسلام من الناحية الاقتصادية يحمى الملكية الشخصية ويحيطها بكل الصانات الشرعية ويحمى حرية الفرد في الطموح والعمل ويحمى ثمرات عمله وتحصيله ولا يسمح للدولة أن تتدخل في حرية الفرد الاقتصادية إلا في أضيق الحدود ومن الحق أن نظرة الإسلام إلى المال ليست نظرة الرأسمالية ولا نظرة الاشتراكية فالملكية للمال في الإسلام ملكية خاصة ومنفعة المال الخاصة فيه منفعة عامة وتقوم هذه النظرة على مبدأين: (المبدأ الأول): استخلاف الإنسان في الحياة الدنيا على المال وتفويضه عن المالك الحقيق وهو الله تبارك وتعالى في جمعه وتنميته واستثماره وإتفاقه وعلى هذا المبدأ تتأصل الملكية الخاصة للمال أي تكون هي الأصل ولا تخرج عن هذا الأصل إلا للضرورة: كضرورة الحفاظ على وحدة الأمة، (المبدأ الثاني): إن منفعة هذا المال الخاص هي منفعة عامة للمالك ولفترة من أصحاب الحاجة في الأمة أي لا تستتبع الملكية الخاصة للمال: المنفعة الخاصة به لمالكه. فالإسلام يجعل المال مملوكاً للفرد، ولا يلغي الأغنياء، ولا الدافع الفردي ولا يسحق الفقراء أو يظلمهم: فني الإسلام الزكاة والصدقة فإذا لم تنهض الزكاة بحاجة السلمين وبتي منهم محتاج فللحاكم أن يأخذ من مال الله لفقراء الله. والناس متفاوتون في المرزق أو في المال ولهم مستويات مختلفة في ملكية المال.

(٧) كشفت كتابات كثيرة إرتباط الفكر الشيوعي بالصهيونية ، وفي مقدمة هـذه الأعمال والدليل الوثيق عليها كتاب محمد سيد أحمد المريب « بعد أن تسكت المدافع » الذي يقترح وضع المال العربي في يد الرأسماليين اليهود . وهو خيط من خيوط مختلفة تتصل محاولات الماركسيين العرب قى خداع المسلمين والعرب بمحاولة الجمع بين الماركسية والإسلام أو بين الصهيونية والعرب وكل هذا يتطابق مع المعروف تاريخياً من أن ماركس هو تلميذ مؤسس النظرية الصهيونية ( موشه هيس) وأى ماركس هو حفيد الحاحام مردحاى ثم إن فكرة الطليعة الشيوعية هي اسم عصرى لفكرة استعلاءِ شعب الله المختار ويتصل بهذا أَن لينين أصدر إبان الثورة الشيوعية عام ١٩١٧ قرارين يوضحان العلاقة الوثيقة بين الشيوعية والصهيونية هما . ( أولا) العداء لليهود جرعة يعاقب عليها القانون . ( ثانياً ) تأييد الحق الكامل لليهود في بناء وطن لهم في فلسطين وأن هذا قد ارتبط بالمؤامرة على الخلافة الإسلامية منذ قيام الانقلاب الماسوني بقيادة الاتحاديين أولا ثم بقيادة أتاتورك . ولا شيء يزعج الشيوعية مثل ما يزعجها المد الإسلامي ، وقد أشارت الصحف إلى ما انتاب الكرملين (يوليو ١٩٧٤ ) من موجات القلق والتوجس بسبب تزايد انتشار اعتناق الإِسلام في الأَطْراف المترامية على الحدود الروسية وذيوع مبادىء وتعالم الإسلام ، فقد دفع الغضب من هذه الموجة قادة الحزب الشيوعي لاتخاذ إجراءات عنيفة لصد تيارات هذه الموجة ووقف مدها المتزايد سواء في داخل الاتحاد أو في الدول الموالية له في منطقة جنوبي شرقي آسيا إلى درجة إلقاء القبض

على كل من أعلن إسلامه ثم صدر الحكم بإعدامه وأكدت الأنباء التي تسربت رغم التشديد بعدم نشرها أن من يصدر عليه الحكم بإعدامه بتهمة اعتناق الإسلام كان يتغني فرحاً وهو يساق إلى ساحة الإعدام ويردد مزهوا : ( لا إله إلا الله . محمد رسول الله ) . كما أصدرت قيادة الحزب الشيوعي أوامرها بضرب القوى التي يشيع فيها اعتناق الإسلام وإعدام أهلها وحرق دورهم بالقنابل وتكليف مائة طائرة حربية بالمهمة الوحشية لإبادة القرى التي أعلن الإسلام فإن وكالة ( رويتر ) ذكرت أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزب الشيوعي في إقليم ( أوزهاريا ) المتاخم للحدود التركية قد أعلنوا اعتناقهم لدين الإسلام وأقاموا شعائره الدينية وأن عدد المسلمين في المنطقة المظلمة على البحر الأسود في تزايد . وما تزال الأيام تكشف كذلك تمزق العلاقات السوفيتية مع الدول العربية بعد أن رفع القناع عن وجهه – قالت صحيفة لورو الفرنسية ( عن الأخبار ٢١ أغسطس ١٩٧٧) أن الاتحاد السوفيتي يواجه معارضة من جانب الذين قدم لهم بعض المساعدات أو الذين أرادوا فرض نظامه الاقتصادي والسياسي على شعوب عرفت بروحها التحريرية وقد اتضح فشله الذريع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبدأ العالم العربي في الابتعاد عنه فني غضون أربع سنوات فقد السوفيت مواقع هامة تتمثل في مصر والسودان ثم اليمن الثهالية والصومال وموريتانا .

(٤)

# اليقظة الإسلامية تكشف الزيف

كشفت حركة اليقظة الإسلامية فساد النظرية التي طرحتها الشيوعية في أفق الفكر الإسلامي وهي أنه لا الشيوعية ولا الماركسية يمكن أن تقيم بينها وبين الإسلام أى لقاء أو تعارف ، لأن كليهما اتباع فكر بشرى بينما الإسلام منهج رباني بل إن مجرد المقاونة بينهما لا تصح علمياً إذ كيف بمكن المقارنة بين رأى من نتاج عقل بشرى – والعقسل البشرى يخطىء ويصيب وله أهواءه وتصوره – وبين تنزيل إلحى ، فالإسلام فوق اليمين واليسار والتقدم والرجعية ، ذلك أن الشيوعية إنما جاءت رداً على تحديات الرأمالية فهى تصلح بالمقارنة إليها ، لاتصالها به وصراعها معه ، أما الإسلام فهو شيء آخر ، بعيد عن هذه عن هذه الصراعات والمقابلات فالشيوعية قامت بحجة مواجهة مجتمع صناعى ، وفي المجتمع عن هذه الصناعى عنصران : عنصر العمل وعنصر رأس المال . ونحن أمام نظريتين متعارضتين بدت كل منهما على طرف النفيض من الأُخرى ، وهما مع مرور الزمن لم يتدابرا ، بل اقتربت

النظريات ، وكلا النظريتين خطأً ، والصواب هو النقطة التي يدعى كل منهما أنه يسمى إليها ، أما الإسلام فإنه يقدم الحقيقة الناصة ، وقد أثبت الواقع النطبيق خطأ الرأسمالية لأنها لا تصلح نظاماً للحياة وخطأ الاشتراكية لانها لا تصلح نظاماً للحياة . في الرأسمالية فكر بشرى أخطأ ويحاول تصحيح نفسه في التطبيق أما في الإسلام فإن الذي قدم لنا المنهج حمانا من خطأ النطبيق . وكشف بطلان النظرية الاقتصادية الرأسمالية والماركسية السواء .

وإذا وجدنًا في مجتمعنًا الإِسلامي ضعف أو خلل فمعنى ذلك أن تطبيقنا كان خطأً أو أنسا لا نطبق مَا أَمر الله به ، وإذا وجدنا ضعفاً أو خللا فلابد أن حداً من حدود الله قد عطل. لقد جاء الإسلام ليجعل الغني سخياً وليرفع همة الفقير عن السؤال ، ولقد جفت ينابيع الخير في البلاد التي أُخذت بالشيوعية وتعطلت بالمواهب وسيطرت فئات بالعنف والقسوة على أَهل البلاد وشاع الفساد وضعفت الهمم ، ولقد تبين أن الادعاء بالاشتراكية هو أقصر طريق للحكم ، لذلك يسير وراءها هواة الحكم والراغبون في السطرة ، ينشرون البغضاء بين الطبقات تحت شعار تحرير الشعوب. ولقد تبين أنه من الأكاذيب القول بأن الاشتراكية يمكن أن تشكل سداً أمام الزحف الشيوعي لأَنها تحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية ذلك أن الاستعمار الجديد يعتبر الشيوعية إحدى أدواته الحاسمة ولا تملك الاشتراكية إلا أن تكون جزءًا من التيار العالمي المرتبط بموسكو وبكين . ولا ريب أن أخطر أخطار الاشتراكية تحويل ولاءِ المواطنين من الدين أو الأرض نحو الطبقة وقد دعا خروشوف المصريين إلى أن تكون الاشتراكية هي أساس الوحدة العربية وليس القومية . وقد كشفت حركة اليقظة الإسلامية : استحالة التنسيق بين الإسلام باعتباره وحياً من الله سبحانه وتعالى وبين الماركسية بما تقوم عليه من إنكار لوجود الله وبما ترتكز عليه من تفسير مادى لأَصل الكون ولحركة التاريخ وأن الماركسية تنتهي في التطبيق إلى تحطيم الفرد والمجتمع عقيدة وأخلاقاً وقد أهابت المؤتمرات الإسلامية المتعددة بالعمل على وقاية أبناء المسلمين من أخطار هذا المذهب والعمل على سد الطرق والمفارق التي يسلكها العمل على استبعاد أُصحابه ومحاربة أَفكارهم في أُجهزة الأُعلام والتربية في المدارس والمعاهد والجامعات . كذلك تعددت الأُبحاث الجادة التي تكشف عن الفرارق العميقة بين الإسلام والاشتراكية باعتبار أن الإسلام عقيدة والإشتراكية نظام اقتصادي وأنه لا وجه للمقارنة بينهما فالماركسية فكر بشرى والإِسلام دين الله الحق ، والفكر البشري يجوز عليه الصواب والخطأ والصلاحية لزمان دون زمان . وأن قيم الإسلام

أصيلة ثابتة لا يجوز تجاوزها وأن فكرة كون الإسلام يتجدد أو يخضع لعامل الزمن في تطوره هي فكرة استعمارية فالمبادىء القطعية الأساسية في الشريعة لا تقبل التطور: كأداء الأمانات والحقوق إلى أصحابها والتزام العدالة في القضاء والشهادة والتراضي في العقود وقمع الإجرام وسد الذرائع إلى الانحراف. وهذه الأصول الثابتة التي يقوم عليها الإسلام تجعل من العسير على دعاة المذاهب: ماركسية وشيوعية ودعوقراطية أن يصلوا معه إلى شيء ، لأبهم يتحركون في إطار دعوات مرتبطة بعصور معينة أو بيئات معينة ، تختلف باختلافها وتتعثر بعثرها بينا يقف الإسلام كالطود قادراً على واجهة مختلف ظروف البيئات والعصور. ولاريب أن هذه المحاولات ترمى إلى سلخ المنهج الإسلامي من صفته الربانية العالمية الجامعة وجعله إقليمياً أو قومياً بهدف الإجهاز على الشخصية الإسلامية التي تستمد وجودها من هذا المنهج فهو على لسان القوميين نهضة عربية في عصر من عصور التاريخ ، وهو على لسان الماركسيين فهو على لسان القوميين نهضة عربية في عصر من عصور التاريخ ، وهو على لسان الماركسيين من هذه التعابير المسمومة هو القول بالباطل بأن هذه الرسالة الخالدة العالمية شأنها كسائر من هذه التعابير المسمومة هو القول بالباطل بأن هذه الرسالة الخالدة العالمية شأنها كسائر النظريات الوضعية خاضعة لظروف الزمان والمكان وليست بالرسالة الخالدة التي تكسب هذه النظريات الوضعة خاضعة لظروف الزمان والمكان وليست بالرسالة الخالدة التي تكسب هذه الخلود من مصدرها الرباني وكمالها المطلق .

(۲) وكشفت حركة اليقظة الإسلامية عن أن تجربة الصداقة الروسية في سنواتها العشر كانت مرحلة حرث لبني إسرائيل كما تقول الدكتوره بنت الشاطئيء : « تسجل وثائق تاريخنا الحديث أن البولشفية كانت تعتمد على خدمات اليهود وأن نشاطها كان مسايراً لمراحل البرنامج الصهيوني لتحقيق علم بني إسرائيل على أرض المعاد ، السنوات العشر السابقة على قرار التقسيم ( ۲۷ – ٤٧) شهد ما يشبه موجة مد شيوعي تكلفت مؤسسات وأفراد من اليهود بتوجيهه وتمويله . وفي مصر كانت دار الكاتب المصري للطباعة والنشر متطوعة لخدمة الفكر الإسلامي وإثرائه بترجمات لروائع الدراسات اليهودية للإسلام مثل كتاب اليهودي المجرى جولد سيهر عن الشريعة والعقيدة في الإسلام . كانت مكتبة اليهودي كوريل مركزاً التوجيه الحركة الشيوعية في مصر والسودان وتمويل شعبها وكانت تحمل اسم ( دار القرن العشرين ) شعاراً للتقدمية وإعلاناً عن عصريتها ودعوة جذابة للشباب الذين كانوا يلتمسون زاداً عصرياً ، قدمت بضاعتها وليس فيها كتاباً عن الصهيونية بل الزاد كله من أدب الدعاية الروسية والفكر الصهيوني باللغات الثلاث . كذلك حملت الخلايا الشيوعية والجمعيات الروسية والفكر الصهيوني باللغات الثلاث . كذلك حملت الخلايا الشيوعية والجمعيات

اليسارية ومجلاتها أسماء ( الفجر \_ البعث \_ الجديد\_الطليعة \_ الضمير \_ جماعة البحث العلمي دار الأَّبحاث العلمية ، النادي التقدمي) وكانوا زملاء دراسة في الجامعة ليسوا عندي بموضع ريبة أو اتهام . ولقد تبين أن الفكر الماركسي : رجعي متخلف وأن نسج أصحابه بدعوى العصرية فهو يقوم على عبادة الزعماءِ وإصرارهم على الحج إلى قبر لينين ، أما الإِسلام فإنه يفرض حرية الكلمة إلزاماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والساكت عن الحق شيطان أخرس ، فهل يباح لمفكر روسي أن يجهر بنقد عمل أو قول لقادة المذهب وهل يسمح لمواطن أن يرفض المذهب. أن الشيوعية قد جحدت الأديان ثم ما لبثت أن صيرت المذهب عقيدة وديناً فهل كانت القضية أن يستبدل الإنسان العبودية لخالقه وحده عبودية لأرباب من البشر. الشيوعية كشفت سوآت رجال من الكهوف وبشرت بتحرر الشيوعية من إعلامهم ثم ما لبثت أن أفرزت طبقة من الكهان أخرى ، من الرهبان والأحبار ، فهل كانت القضية أن يبدل الإِنسان براسبوتين عشرات ومئات من أَمثاله . ولقد توقعت أَن ينحسر مد الإِلحادية المادية بعد أن يبلغ ذروة العنفوان أو ليس من طبيعة الأشياء أن يغفل الإنسان في عقله عن زيف نقدمية تحكى صدى ما قبل عصر الطوفان وخدع عصرية تتطور بالإنسان إلى ما دون الآدمية . وتقول الدكتورة بنت الشاطيء : هل درينا حقاً أن السنوات العشر للصداقة الروسية ٥٧-٦٧ كانت مرحلة حرث لبني إسرائيل ، فيما ألقت من بذور سامة في الموقع الفكرى ، في محاضرات المثقفين الماركسيين وأغانى المطربين والمطربات وما أنتجت العبقريات الفنية من قصص ومسرحيات وقصائد للكتاب والشعراء الذين جاروا التيار وداروا مع الربح ، ومن فتاوى الذين تطوعوا بالتوفيق بين الشيوعية والإسلام وأفواج من شباب جامعاتنا قادة الغدأوفدوا إلى دول شيوعية بعثات للدراسات العليا.أن أغلب من تجردوالفضح سنوات الشيوعية كانوا من كتاب مرحلة ما قبل التصحيح على امتداد عشر سنوات حين كان هم القيادة السياسية إقناع الشعب بما ربحته صداقة الروس : بناء السد العالى ومشروعات التنمية والتقدم والنفوذ السياسي في الدفاع بالمحافل الدولية عن حقنا الشرق ورفضالصهميونية ووضع أسلحته المتطورة فى خدمة معركة التحرير وأخذ دعاة الماركسية دورهم القيادى فى مجال الإعلام والتبشير ومراكز التوجيه الأدبي والفكرى فظهروا وكانهم وحدهم المثقفون ودعاة التجديد وحواة التقدم وكل من عداهم متخلفون رجعيون يجترون من تاريخ الإسلام علومه أفكارأبالية ، حتى انتهت تلك المرحلة حصادها المشئوم في الخامس من يونيه ١٩٦٧

ولم نكن ندرى أنها مرحلة حرث لبنى إسرائيل ودفعنا ثمن الصداقة الروسية باهظاً من شرفنا وأمتنا ومن أرضنا ودمائنا .

(٣) وتكشف الوثائق لعبَّة السلاح السوفيتي في تحقيق حلم بطرس الأَّكبر في الوصول إلى البلاد الإِسلامية والعربية . بقول الأُستاذ محمود الدرة : كان من سوءِ حظ الأَمة العربية أن يفكر قادتها بعيوبهم وبالشعارات التي لفقها وزينها لهم الدجالون ليلعبوا لعبتهم الخطيرة على الحصان الخاسر فاعتمدوا لجيوشهم الثورية على السلاح السوفيتي في صراعهم مع عدوهم الإسرائيلي . وجاءَت سنة ١٩٦٧ التي برزت على سطحها ظاهرة ضرب طبول الحرب الفارغة عند العرب لتضرب إسرائل ضربتها القاصحة للظهور حالما أنار لها جونسون رئيس الولايات المتحدة الضوءِ الأَخضر وصحونا على أنفسنا صبيحة (٥ يونيو) الأَسود صحوة عبدالله الصغير الذي بكي على ملكه الذي أضاعه بيده في الأندلس فتوصل الضمير العالمي بعودة أرضنا المحتلة لننهى صراعنا مع إسرائيل. لقد كسب الاتحاد السوفيتي عن طريق أعوانه في عراق عبدالكريم قاسم وسوريا ( صلاح جديد) وحقق لنفسه حلم بطرس الأُكبر بالوصول إلى المياه الدافئة بلا ثمن يذكر ثم حقق ماهو أبعد من حلم ذلك القيصر فأقام قواعد عسكرية على شواطيء البحر المتوسط وفي قلب الشمال الأَفريقي ثم بث نفوذه العسكري والسياسي والاقتصادي والعقائدي في أكبر من موقع في الوطن العربي مقابل ما قدمه لمصر من سلاح ومصانع أخذ تمنها أو من رهن انتاج مصر لما تبتى من الشمن » والذي قاله كل الباحثون والمراجعون هو أن عبد الناصر أول من فتح للشيوعية باب المشرق العربي الذي أدى إلى وصول هذا النفوذ الان إلى القرن الاتريقي والبحر العربي المسيطر على شبه الجزيرة العربية ودول الخليج وإيران والعراق. ثم رأى بنفسه كيف خذله الروس وعرضوه للهزعة ومنعوه من بدء المعركة يوم ٥ يونيو حتى بدأتها إسرائيل وألحقت بالعرب أضخم هزيمة في تاريخهم الحديث. فإذا ربطنا هذا بدور الاتحاد السوفيتي من أُجل إيجاد إسرائيل وبقائها وتوسعها ، عرفنا مدى الدور الذي قامت به الشيوعية في هزيمة العرب وتأييد الصهيونية وإسرائيل ، لقد اعترفت روسيا وإسرائيل في الدقائق الأُولى لقيامها ١٩٤٨ وأمدتها بالأَسلحة عن طريق تشيكوسلوقاكيا وأمدتها بعشرين ألف مقاتل ولما أعطت روسيا للعرب أسلحة دفاعية أدى هذا إلى أن تعطى الولايات المتحدة لإسرائيل أحدث ألوان الأسلحة الهجومية وكانت الموازنة أن يعطى لإسرائيل ما يفوقمايعطي للدول ماالعربية جميعاً حتى تظل إسرائيل متفوقة على العرب، وكان. لدور رسيا الخفى من أجل التوسع الإسرائيلي ١٩٦٧ أنها هي التي أخبرت مصر كذباً بوحود حشود إسرائيلية على حدود سوريا وهي التي طلبت من مصر ألا تبدأ الحرب قبل فجر ٥ يونيو وهذا يكشف عن التنسيق الشيوعي الصهيوني ويكشف كثير من الباحثين حقيقة لا تقبل النقض وهي أن تسلل روسيا والشيوعية إلى البلاد العربية والإسلام جاء نتيجة لطبيعة السياسة الغربية وكراهيتها الدفينة للإسلام والمسلمين ، ذلك أن الغرب يعد ( الأمة الإسلامية) تركة لا صاحب لها وهو يتحكم في علاقتها بدينها ويرغمها على ترك ما يرى من شرائعها وإخفاء ما يكره من شعائره .

(٤) كشف الدكتور مصطنى محمود أخطاءِ الماركسية بعد أن اتصل مها اتصالا وثيقاً ثم نبذها في عدة عناصر : أولا: اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ عن بعض مراحل تاريخية دون الأخرى فكان ينتقى من التاريخ ما يوافق هواه ويهمل ما يتناقض فكرة وليس للقوانين التي استخرجها صفة الإطلاق على التاريخ كله ولا تصدق عليها صفة القوانين إنما هي تافيقات وأقوى البراهين على ذلك نشأة الإسلام فلم يكن الإسلام قط من إفراز النظام الطبقى في قريش ولم يكن ديناً رجعياً يحفظ للظالمين المستبدين أموالهم وامتيازاتهم ولم يكن مخدراً للفقراء ، دافعاً لهم قبول فقرهم ، فقد دعا الإِسلام إلى التمتع بالحياة في اعتدال ودعا إلى قتال الظالمين المستغلين ، ولم يأت الإسلام نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش وإنما جاء كظاهرة قومية مستقلة عن البيئة وقد جاء الإسلام من البداية مقرراً المساواة في الفرص وضمان حق الكفاية للمواطن وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الفرد والجماعة وجاء بمبدأ الملكية الخاصة والملكية العامة ومبدأ الاقتصاد الحر الموجه وجاء بكل ذلك في الجزيرة العربية في وقت لم تكن ظروف الإنتاج وعلاقات الإنتاج تدعو إليه بحيث مكن أن تقول أن ما حدث كان انبثاقاً من واقع اقتصادى وتحدى بذلك منطق الماركسية التاريخي وحساباتها المادية التي تحتم انبثاق كل انقلاب سياسي من انقلاب مناظر في الإِنتاج وعلاقاته . ثانياً : حرمانه من الحافز الديني والمبدأ الروحي ، والدين كما هو معلوم بمد الإنسان بأعظم طاقة ليضحى ويبذل بلا حذود عن طيب خاطر فقد سلبت الشيوعية الجنة من الإنسان وسرقت منه الخلود فلم يعد يتحمس لشيء. ثالثاً :العامل الإقتصادي الواحد الذي جعل منه ماركس إلها تصدر عنه كل الأشياء وسبباً واحداً تتداعى من وراثة كل التغيرات التاريخية والحضارة فيا يسميه بالتفسير المادي للتاريخ هذه الفكرة قد

قد سقطت علمياً والرأى السائد الآن أن في ميدان الظواهر الاجتماعية لا يوجد سبب واحدً مستقل منفصل ، وفاعل يولد النتائج والظواهر الثانوية وإنما هناك عوامل متعددة تؤثُّر في تولد النتائج والظواهر الثانوية وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة والعامل الإِقتصادي مهذا لا يصلح أن يكون إلهاً تصدر عنه الأَشياءِ وإنما هناك العامل ( القوميُّ ل النفسي ، العنصري ، العقائدي ) نمكن أن تشكل التاريخ بأُقوى مما يشكله العامل الاقتصادين رابعاً: كانت دكتاتورية البروليتاريا انتقالاً بالمجتمع من ظلم طبقي إلى ظلم طبقي آخرًا استبدل الاستغلال باستغلال آخر أشمل وأسوأ وأهموكان ماركس مبالغأ أشد المبالغة في تلك الهالة الأُسطورية التي أَضفاها على البروليتاريا (طبقة العمل) في كلامه. لقد أقام ماركس نظريته على ظروف القرن التاسع عشر الصناعية المختلفة من حيث أَن العامل هو عامل يدوَّى كادح مطحون مسحوق لا يكاد يجد لقمة ولم يتصور ما ستحدثه ثورة العلم والتكنولوجيا في القرن العشرين حيث أصبح العامل رجل مرفه يجلس أمام أزرار وآلات الكترونية ومن ورائه نقابات عمالية وقوانين للتأمين ضد العجز والشيخوخة والمرض تحفظ له حقه وأن الطبقة العاملة إنشقت إلى طبقتين متناقضتين : نتيجة تفاوت الدخول هما العمال المؤهلون والعمال غير المؤهلين . والنتيجة هي انفصال الفكر الماركسي عنواقع القرن الذي نعيشه ورجعيته وتخافه قياساً إلى ظروف عصرنا . خامساً : تعسف الماركسية وإدعائها أنها فكراً شمولا يجاوب على كل شيء ويبنكر الحل لكل شيء ويفتح كل باب ثم ادعائها حتمية قوانينها والمعروف أنه لا حتمية في الأُمور الإِنسانية لأَن الناس ليسوا جمادات مثل كرات البلياردو ولا هم آلات صماء كتروس الساعات يمكن حساب حركتها والقول بحتميتها والتنبؤ بها . (١) لهذا أخطأً فقال بخروج الشيوعية من مجتمع صناعي رأسالي متقدم مثل انجلترا والمانيا فكذبه التاريخ وخرجت الشيوعية في بلد زراعي متخلف (٢) وتنبأً باتساع هوة الخلاف بين البرجوازية والبروليتاريا في الدول الرأسالية بشكل مضطرد إلى أن يتفاقم الوضع إلى ثورة تقلب العالم كله ولكن ما حدث في المجتمعات الرأسالية كان العكس ، فهو مزيد من التفاوت بين الطبقات عقب سلسلة من الإِجراءَات الإِصلاحية في حين اطلق الصراع وتفاقم بين دول العالم الإِشتراكي نفسه كالصين وروسيا . (٣) تنبأ بازدياد تمركز رءوس الأموال في احتكارات هائلة يزداد معها غنى الأُغنياء وفقر الفقراء ولكن الذي حدث كان اتجاهاً إلى تفتيت رمُوسَ الأموال عن طريق الشركات المساهمة وتفتيت الملكيات الزراعية من تلقاء نفسها بالميراث.

(٤) تنبأ ماركس بالأزمة الاقتصادية الماحقة التي تسحق النظام الرأسمالي بسبب إزدياد إجمالي الانتاج عن معدل الطلب والقدرة الشرائية نتيجة فقر العمال المدقع ، ولكن الملاحظ إلى الآن أن كل أزمات الرأسالية ذات طابع عرضي . (٥) أخطأ ماركس في نظريته عن فائض الإنتاج وقال إن أجر العامل في النظام الرأسالي يتحدد على أساس الحد الأدني اللازم لمعيشته ولكن الواقع كذب هذه التقديرات بفضل التشريعات الجديدة والتعديلات التي أدخلها النظام الرأسالي على نفسه فارتفع أجر العامل في دول أوربية كثيرة إلى مستوى رخاء ملحوظ سبق مها زميله في الدول الاشتراكية . (٦) حاولت الرأسالية أن تحمى نفسها بالتعصب وإطلاق الشعارات وادعاء العلمية والتقدمية واتهام المخالفين في أخلاقهم ( خونة رجعيون متعصبون ) فأصبح الشيوعي مثلا للجمود والتزمت وضيق الأُفق والتبعية في الرأَّى والصلافة والغلظـة . سادساً: أدى التطبق الشاءل حيها طبق وفي أى بلد إلى هبوط في الإنتاج وإلى كارثة اقتصادية قول خرشوف (إن البقرة التي يملكها صاحبها تدر من اللبن أكثر من البقرة التي تملكها الدولة ) قد هدم نظرية ماركس في التأميم والملكية والاشتراكية وقد جر التأميم وراءه : اللامبالاة والإهمال والكسل والبيروقراطية وسوء الإنتاج. وقد خرجوا بفلسفة الحوافز إزاء الروتين . لكن الحوافز لم تفعل شيئاً بل كانت نوعاً من الرشوة أدت إلى طمع من يأخذ وحقد من لا يأَّخذ . ورأينا روسيا التي تملك أكبر حقول القمح في أكرانيا تطلب القمح من أمريكا وتطلب خبراء الصناعات من أمريكا وتفتح بلادها للمصانع الأمريكية لفروع البنوك الأمريكية وبعد أن نزعوا ملكية المواطن الروسي سمحوا بالملكية والاستثمار لرأس المال الأمريكي . إن التأميم قد حكم عليه بالفشل ، وأن الفساد في المبدأ وليس في التطبيق لأنه مضاد للفطرة وأن الحضارة من فكر وفن وصناعة هي في النهاية ثمرة ملكات أفراد ومواهب أفراد وتطلعات أفراد وإذا حرمناها مجالها الحر وسجناها في الية وروتين بلا طموح انتهت إلى الكسل والعقم . وتبين أن نظام التأميم يسد كل أبواب الرزق ولا يبتى للناس شيئًا . وأن ضمان اللقمة يتطلب الانتهازية والتملق ، وبذلك يتحول المجتمع إلى غابة من الناس يأكل بعضهم بعضاً . إن الصراع الطبقى بين الفلاح وصاحب الأرض والعامل وصاحب العمدل ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم فيتحول إلى تمزق المجتمع إلى ملايين يطعن بعضهم بعضاً وإلى جبهات متقاتلة متباعضة يقول تروتسكي : إن بين شكوى الفرد وطموحه وضعاً نفسياً فيه كثير من كوامن الحقد والحقد هو أسهل معاول الصراع الطبقي . فالماركسية تقر شرعية

الحقد بين المخربين وشرعية استخدامه لقلب المجتمعات. إن التأميم الذى انتزع المصانع من خمسة أو ستة رأبهاليين سلمها إلى مائة ألف لص فى المؤسسات والجمعيات فالعيب فى صلب النظرية وليس فى التطبيق. ويدعون أن للماركسية بعداً روحياً وينسون كلمة لينين القاطعة إن إننا لا نؤمن بالله ونحن نعرف كل المعوفة أن أرباب الكنيسة والإقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوهم باسم الله إلا استغلالا » وعندهم أن الأخلاق والدين خدعة برجوازية تتستر وراءها البرجوزية من أجل مطامعها وكلها شعارات بهيج وتحريض يتداولها المخربون فى الدول النامية وتقوم الماركسية على إنكار الإرادة الإلهية القائمة وراء هذه العوامل المادية وإنكار أثرها فى التاريخ والدين فى نظر الماركسية هو المخدر للفقراء وأفيون الشعوب وقد جعل ماركس القضاء على الأديان على رأس مخططه وبدأت الثورة البلشفية بهدم المساجد والكنائس وإحراق الأناجيل والمصاحف واعتقال رجال الدين وإلغاء التربية الدينية من المدارس وتدريس الإلحاد والماركسية كمادة إجبارية للأطفال والكبار.

(٥) ولقد كشف الباحثون المسلمون جوانب الفساد والزيف في النظرية الماركسية والتنظيم الشيوعى . وكانت كتابات الدكتور إبراهيم دسوقى أباظة غاية في القوة والعمق فقد أشار إلى أن ماركس لم يقل غير نصف الحقيقة أما نصفها الآخر فقد جهله وعجز عن استيعابه : «عندما يجيء ماركس بعد قرون ليقول بأن الرأسالية تعول على الاستغلال وأن الرأسالي عندما يصادر على العامل حقه في فائض القيمة فهو لا يقبل ذلك عن قصدمنه أو سوء نية وإنما هو يصادر على العامل حقه في فائض القيمة فهو لا يقبل ذلك عن قصدمنه أو سوء نية وإنما هو مدفوع دفعاً بالنظام للرأسالي لأن الاستغلال تعبير ذوطبيعة لاصقة بذلك النظام . وعندما يجيء ماركس ليقول هذا فهو لا يقول سوى نصف الحقيقة ، أما النصف الآخر فيكمن في البناء المادى للرأسالية الذي يجعل من الربح الحافز وتحرير الإنسان من نوازعه وقيمه لبرده إنسانا اقتصادياً . « وليس صحيحاً أن الاستلال سمة نظام دون نظام ( الشيوعية والرأساليه ) الاستغلال واستفحاله . « فالاستفحال شعور مصدره النفس عندما تتحرر من ضوابطها آلروحية فستسقط في إسار المادة وتحيل الإنسان في النهاية إلى عبد يتحرك بتوجهها وبحكم قوانينها كذلك فإن الجبرية الإقتصادية التي سقطت فيها الماركسية لا تقل بشاعة وظلماً من الجبرية المأسالية فكلاهما رغم تباعد الشقة يحتكم إلى المادة ويقيد الإنسان في دائرتها . وكلاهما المادية الرأسالية فكلاهما رغم تباعد الشقة يحتكم إلى المادة ويقيد الإنسان في دائرتها . وكلاهما المادية الرأسالية فكلاهما رغم تباعد الشقة يحتكم إلى المادة ويقيد الإنسان في دائرتها . وكلاهما

مردود إلى النبع المادي . « ولن يختفي الاستغلال إلا بعودة الإنسان إلى إنسانيته إلى فطرته وإلى الجبلة التي جبله الله عليها والاعتراف بتركيبه الحقيقي ، أَى بأنه مادة وروح وكل نظام يبني على أساس المادة فهو نظام فاسد مهما دلت دقة تنظيمه ومهما حقق من رفاهية مادية لأعضائه » . ويقول : إنه بينما يستخدم الخيرون الدنيا حتى ينالوا السعادة من الله ، يرغب الأَشْرار على العكس استخدام « الله » حتى يتلذذوا بالحياة الدنيا . ويصل الباحثون إلى تعرية الماركسية وكشف فساد جوانب أُخرى منها . وخاصة الجانب الخلقي الإنساني الذي تهاجمه الماركسية بقوة وتحاول تدميره تماماً . ويرى ماركس أن النظم الخلقية ليست إلا خداعاً ومهتاناً افتراه الرأسهاليون فالأخلاق عنده كل ما يؤدى إلى هدم المجتمع الاستغلالي وأن الغاية في رأيه تبررالوسيلة فكل وسيلة يستعين بها لهدم المجتمع الاستغلالي مشروعة . ويىرى أنجلز أن واضعى القيم الأُخلاقية هم الدجالون وهذا لا ينقص شيئاً عن شريعة الغاب وعن مقاهيم أَشد الطوائف البشرية توحشاً وفساداً وهو ما عرفته الفلسفات البائدة القديمة كذلك فإن الماركسية تقول إن النساء كانت مشاعة في عهد البشرية الألى ثم تكونت الأسرة بفعل عُلاقة الإنتاج ولذلك فإن النساء والأبناء علاقات إنتاجية صرفة بعيداً عن الصفة الإنسانية البشرية ولذلك فقد دعت الماركسية إلى القضاء على العائلة باعتبارها دعامة المجتمع الرأسمالي ولذلك يجب تحطيمها والقضاء عليها إذ أنالحب الحرفى نظرهم ينوب عنها ويقوم مقام الزواج ومن قولهم في هدم الأُسرة : إن إشاعة البغاء العلني تقضى على الأُسرة . ويرى ماركس أَن الدين وما يشتمل من اعتقاد في وجود الله تبارك وتعالى والخلق والشرائع يراها هذه كلها ماركس بناء زائفاً إقامته ظروف الإنتاج لتعكس مصالح الطبقة المسيطرة فالقانون والأحلاق والدين أوهام رأسالية ولا وجود لله ( تعالى الله عما يقولون علوا عظيما ) والحياة مادة بحتة وعندما حمل الماركسيون أفكارهم هذه إلى بلاد الإسلام والبلاد العربية كانوا يحملونها تحت سم التحرر ومحاربة الاستعمار والإِقطاع ثم كان إغرائهم للشباب والطلبة والفتيات للدحول في خلاياهم قائم على إشاعة الفساد الاجتماعي ودعوة الشباب إلى نبذ العادات والتقاليد ومحاربة القيم الاجتماعية على أنها شعارات من عمل الرجعية والإمبريالية فلا توجد هناك نظم اجتماعية ولا تربية خلقية ولا احترام متبادل ولا دعائم أسرية ولا حرمات ولا قيود دينية ثم أحلوا لهُم تندون كل شيء فأموال الأغنياء من حقهم ومتعة النساء مباحة . وقالوا إن الدين هو في المسجد ومن خصوصيات الإنسان ولا علاقة له بالحياة . إن القرآن كان النظام المناسب قبل

مئات السنين لأعراب البادية أما في العصر الحاضر فالمادة هي الأَساس. ولقد كان لهـــذه الأَفكارآثارها البعيدة المدى التي هزت الكيان الاجتماعي الإِسلامي وعرضته لخطر شديد ولقد حملت حركة اليقظة الإسلامية على هذه المفاهيم الكاذبة والسموم الفاسدة وكشفت عن زيف هذه الدعاوي وبطلانها. واستطاعت أن تقدم مجموعة من الحقائق الأساسية : ( أُولا) كشف الصلة العضوية بين الصهيونية والشيوعية والصلة الجذرية بين الرأسهالية والماركسية والصلة العميقة بين قوى الاستعمار واليهودية والماركسية . وأن الرأسهالية والماركسية هما من منبع واحد والاقتصاد هو معبود اليوم وعجله الذهبي والبنوك معابده وقد تبين في أُفْق العالم الإسلامي عجزهما عن إرضاء النفس البشرية والاستجابة لداعي الحق (ثانياً) إن الماركسية التي أراد ماركس أن يواجه بها ظروف القرن التاسع عشر المتخلفة وأوضاع العامل اليدوى الكادح المطحون لا تصلح علمياً لمواجهة ظروف القرن العشرين حيث قلبت ثورة التكنولوجيا جميع الموازين وخلقت طبقة جديدة من العمال المرفهين ومن خلفهم قوانين للتأمين تحميهم ضد العجز والشيخوخة والمرض . ( ثالثاً ) لم يمض على ظهور الشيوعية سوى نصف قرن حتى أُخذت التناقضات تدبوأزداد لهيبها بين معتنقي الفكرة أنفسهم وانحرف بها لينين حين أَجاز الملكية الفردية بشكل محدود . (رابعاً ) أثبتت الدراسات العلمية أنها لا تستهدف إنقاذ الطبقة المحرومة أو الفقيرة ولكنها الأثرة والكراهية للبشرية مستمدة من كراهية اليهودية التلمودية لها وأن الصراع الطبقي هو مظلة الشيوعية . ويستهدف تـأجيج نار الخلاف والخصومة والقتال بين المجتمعات . (خامساً ) إن تجربة ماركس قاصرة على التاريخ الغربي وحده في العصر الذي عاش فيه ولا يستطيع أن يتجاوزه إلى التطبيق على التاريخ البشرى كله ولا يصلح للتطبيق على التاريخ الإسلامي أصلا ، وهذا هو الذي جعل الماركسية مذهباً ناقصاً لم يلبث بعد قليل أن أنهار وتمزق واحتاج إلى تعديل وتعديل دون أن يكون قائماً على استيعاب النفس الإنسانية وتحقيق هدفها في الحياة . ( سادساً ) تبين أن النظرية المادية الخالصة تحجب عالمًا كاملا من الفكر والنفس والروح وأن العالم لن يستطيع أن يقيم نظامه الاجتماعي على أساس المادة لأن ذلك مخالف لطبائع الأشياء ونواميس الكون وأن عالم الفكر وقيم النفس والروح لها آثار بعيدة المدى. ( سابعاً) تجاوز مذهب ماركس في تفسير الحياة أو المجتمع أو التاريخ كثيراً من الحقائق القائمة الواضحة وخاصة في افتراض أن السبب الاقتصادى هو السبب الأول المقدم على كل الأسباب، كذاك فان اعتاد الماركسية على

إحدى نظريات العلم التي تبين فسادها من بعد قد أحالها إلى شيء عاجز ومغلق ، ذلك أن أن مفترضات العلم ما لبثت أن تغيرت فانهارت القاعدة التي قامت عليها النظرية. وقد أدى ذلك إلى إعادة التغيير والتنقيح والتعديل للنظرية يوماً بعد يوم دون القدرة على الوقوف عند حد محدود . ذلك أن نظرية ماركس قامت في ظل طغيان العلم والظن بأنه قادر على أن يمقول الكلمة الأُخيرة في كل شيء ثم تبين للعلماء أن العلم محدود القدرة وأُنه لا يستطيع أن يتجاوز ظواهر الأَشياء . (ثامناً) لم تتحقق النبوءات التي قدمتها الماركسية بعد ستين عاماً عاماً من التطبيق وملايين الضحايا الذين ضاعوا نفياً وقتلا وتعذيباً . وقد أخطأً ماركس في الاعتقاد بأن تاريخ البشرية عملية واحدة لا تتكرر وتخضع لقوانين يمكن اكتشافها . ( تاسعاً) تبين أن الماركسية فلسفة مرحاية ورد فعل للرأسهالية وأن القول بـأن الشيوعية علم أَو أَن الماركسية علمية هو تجاوز كبير وكذب على العالم ذلك أَن الحقيقة العلمية هي ما تقرره المعامل . وأن التفسير المادى ليس هو التفسير الوحيد ولا العام الجامع وأن هناك التفسير الجنسي والتفسير النفسي والتفسير الجغرافي وهناك عوامل أخرى لها أثرها في تاريخ الإِنسان المادية والإِقتصادية ولقد كان العامل الديني ولا يزال من أَبرز عوامل التأثير في حركة التاريخ (عاشراً ) تبين أن الشيوعية تقدم تحت ستار الخداع صورة الصديق المعين لتمكن لنفسها وتثبت أقدامها . وقد خدع هذا البريق الزائف أَنظار بعض شبابنا لعدم وجود حصانة من فكر إسلامي يحول دون دخول أي فكر غريب إلى ضمائرهم أو دون الانبهار بأي فكر وافد . (حادى عشر) تبين أن مذهب ماركس هو رد فعل لحالة المجتمع الأُوربي ، وأن مفهوم | الماركسية هو شطر مكمل للنظرية الرأسالية ، وأن وجهة نظر ماركس في الدين مستمدة من فهمه للمسيحية وتاريخها وليس للدين بصفة عامة . وأن تجربة ماركس قاصرة على مرحلة واحدة من التاريخ الغربي هو العصر الذي عاشه وهي لا تستطيع أن تتجاوزه إلى أن تكون تطبيقاً على التاريخ البشرى كله ولا تصلح لأَن تجد مجالا للتطبيق على التاريخ الإسلامي. وقد اعترف جارودي بإلحاد الماركسية وأنها وارثة التراث الإلحادي في القرن الثامن عشر حيث تبنى ماركس شعار بروميثوش : ( أنا ضد كل الالهة) وقد تبين خطأً الماركسية في القول بـأن انهيار النظام الرأسالي وشيك الوقوع فضلا عن أنها لم تستطيع تخليص المجتمع الاقتصادي من كل مساوىء الرأسالية وأن التجربة التي أقامتها في المجتمع الشيوعية لم تحقق الكفاية بين أفرادها وبرغم المذهبين لم تطبق الماركسية بشمولها حتى في روسيا ذاتها . كما تبين أن

فساد النظام الرأسمالي هو الذي خلق الماركسية والشيوعية وقد فوتت الرأسمالية على الشيوعية هدفها حين حققت للعمال آمالهم وما يزال الفقر متفشياً في البلاد الشيوعية . ( ثاني عشر ) إن أخطر جوانب الشيوعية أنها دعوة مادية : تستهدف الإغراق في الشهوات والمتاع والأهواء على حساب القيم والمقومات الأَصيلة للشخصية الإِنسانية وللأَمم ذات الأَصالة ، وأن هدف نشر الماركسية إنما هو العمل على تدمير هذه الأُمم وأَفرادها بتحويل أَنظارهم نحو المادية والمتعة والترف والأنانية والصراع حول العالم واللذات وإلغاء الإرتباط بالأخلاق والتراث والماضي كله . وقد جاءَت الأَديان لتحرير الإِنسان من هذه المظاهر التي هي من طفولة البشرية دفعاً للأُمم إلى الرشد الإِنساني والتحول من الأَنانية إلى الغيرية ومن الفردية إلى الإِنسانية ومن المطامع والأهواء إلى الإيمان وحماية الحدود والضوابط التي وضعها الدين الحق ورعاية مقاييس الحلال والحرام وإلى العمل على بناء المجتمع الرباني والسعى في الدنيا لتحقيق العدل والرحمة . وهكذا يرى الباحثون وهم صادقون أن هدف الشيوعية الأُول هو إغراق الشعوب في الانحلال تحت أسماء التقدم والعصرية والعلم والحضارة وإن الغاية من هذا هو خدمة هدف أصيل لليهودية التلمودية التي تستهدف السيطرة العالمية بعد تدمير المجتمعات البشرية . ( ثالث عشر ) كشف كتاب حركة اليقظة الإِسلامية عن أن الشيوعية تعارض الفـطرة والعلم وطبائع الأشياء ومصادر الأُفكار والعقول وأنها مضادة للطبيعة الإنسانية في أفرادها الذين منحهم الله حق التفكير . وتجاهل الروح وهو شطر الحياة وإنكار لرسالتها الحقة ، وإنكار ما ليس مشاهداً أو محسوساً ( إنكار وجود الله والبعث والنشور والجزاء والحساب) والنظر إلى الفرد كأنه شريحة أو صامولة في آلة ودعوى جبرية الإنسان القادر الذي حرره الإسلام من كل قيد إلا قيد الإيمان وعملها على فسخ الفطرة الإِنسانية ومحاربةالتقدم ( سابع عشر) إن من أكبر أخطائها إصرارها على أن تكون فكراً شمولياً يشمل العقيدة . والمجتمع والحضارة والتاريخ وإغلاق الباب تماماً على أى تجربة أو تغيير بالرغم من الصدع المستمر الذى يصيب النظرية ومع اختلاف هذا كله مع الإِسلام وخطأها في تصنيف الناس ، إما رأسماليين يمينيين أو يساريين ماركسيين ولا شيء آخر ، هذا مع اختلاف ذاك كله مع مفهوم الإِسلام الجامع الذي يفتح باب الاجتهاد أمام الأجيال والعصور فضلا عن مواثمته التامة للفطرة والعلم ولطبائع الأُشياءِ واتخاذه من عديد من العوامل وأهمها العوامل الروحية المعنوية والدينية إلى جوار الاقتصاد والمادية أساساً لتفسير التاريخ ( خامس عشر) تبين أن الوقائع التي اعتدت

عليها النظرية في إقامة فرضيانها : انتقائية بمعنى أنها جمعت وقائع وافقت الأهواء وتركت وقائع تتعارض مع اتجاهها « فهي أم تستوعب التاريخ كله دارسة إياه مستبطة منه ما استظهرت واكتفت ببعض عصوره مغلبة عصوراً على أخرى ووقائع على أخرى لأنها تفسد عليها هواها ، فهي عملية مصطنعة لم تقم على أساس التجرد العلمي ، ذلك لأَن المادية التاريخية مادة خادعة وهي بطبيعتها متعددة المصادر ومتناقضة ومتضاربة ولا يمكن استيفائها كلها ولا جمعها كلها بيقين كاف ( سادس عشر) كان أخطر ما أحدثه المذهب الشيوعي تلك المعركة الطاحنة بين طبقات المجتمع فطبعها بطابع صراع لازمه واتسم معه . صراع في الداخل وصراع في الخرر ج فقادة الشيوعية وروادها متصارعون فيما بينهم ، ويطغى بعضهم على بعض ويحاول كل منهم أَن يستأثر بالسلطة دون سواه مع أنهم يقولون بالقيادة الجماعية وكذلك رفضها التعاون مع المذاهب والنظم الأُخرى حتى مع الاشتراكية التي تمت إليها بسبب ومن أَوضح صور الصراع : النزاع بين روسيا والصين ولم تستطيع الشيوعيات المعاصرة حتى الان أن ترفع مستوى معيشة الفرد بدرجة محسوسة ، ولا يزال مستواه دون مستوى غيره في البلاد المتقدمة وبالرغم من أن الشيوعية تحارب مفهوم الفردية والتألية والتدين فإنها تقوم على عبادة الأَشخاص وتقديسهم وقد حرمت الإِنسان من غذائه الروحي ووقفت عند الماديات وأَلغت التَّدين وهو جزءِ هام من حياة الإِنسان ( سابع عشر ) كان الشيوعيون يقولون إِن الشيوعية هي شباب العالم واليوم يدركون تدريجياً بأنها نوع من الإكراه الذي لا يقوم إلا في فترات الشيخوخة عند الأمم أَو شيخوخة الحضارات. ذلك أنها تقوم على إكراه الحزب الواحد المرفوع فوق الرُّوس مع الإِرهاب العسكري والرعب المنتشر تدريجياً بين الأَفراد ضمن الواحدة ( ثامن عشر ) لقـد أَصدر ماركس حكماً عاماً ظالماً على الأَديان دون أَى دراسة للدين الإِسلامي وبمجرد استقراءِ محدود للمسيحية في أُوربا وبذاك وقع في خطأً فاحش ولذلك فإن إنكارهم للأَّديان ما عدا اليهودية كان ضارياً وحربهم للإسلام أشد عنفاً . ( تاسع عشر ) تبين أن للممارسة ظاهراً وباطناً : الظاهر هو الدعوة البراقة التي تتحدث عن العدالة ونقل الثروة من أيدي الأُغنياءِ إلى أيدي الفقراء والباطن فهو سيطرة قوة ديكتاتورية على مقدرات الدولة وتحويل كل المقدرات والملكيات إليها للتصرف منها تصرفاً لا يماك أحد المعارضة فيه ولذلك فهي لم تقضي على الفقر بل حولت المجتمع كله إلى الفقر حين ألغت الملكيات وثروات الأَفراد وسيطرت وهي لم تحرر الطبقة العاملة والفقيرة من سيطرة الرأسالية ولكنهاسلمت الجميع للقيادة

الجماعية التي هي في معناها الحقيقي قيام قيصرية شيوعية بدلا من القيصرية الأُولى وكانت منحاولة التأكيد على كرامة الإنسان في حقيقتها هي جعل هذا الإِنسان ترساً في آلة كبيرة وبدلا من أن يكون المجتمع هو المالك الحقيقي للمال أصبحت الملكية لجماعة صغيرة . (عشرون) كشفت الدراسات عن أن التآمر هو جوهر الشيوعية، وهو لذلك يظل ملازماً للشيوعية حتى في البلاد التي أصبح فيها زمام الأُمور بيد الشيوعية وقد عرفت الشيوعية أساساً بـأنها حركة تآمر للاستيلاء على السلطة في عهد اضمحلال النظام الرأسهالي وهي من الناحية السياسية ترتكزعلي الإرهاب وخداع الجماهير ومنالناحية الاقتصادية إلىتمليك الدولة كل شيء. والطبيعة البشرية الشيوعية تقوم على الظلم والتعسف حيث لا تعرف الشفقة طريقاً إلى صدورهم ويتميز علمائهم وكبارهم بالمجاهرة المفضوحة . ( واحد وعشرون) يعلن أَرنولد توينبي أنه تبين أن الشيوعية هي دين بكل تأخيد ، وهي دين خالص وقديم رغم المظهر الأيدلوجي الحديد الذي تتبدى به ، إنها كالقومية شكل من أشكال عبادة القوة الإنسانية الجماعية ، عبادة الإنسان لنفسه على طريقة جمع المتكلم ، إنها آخر تنوع لعبادة الالهة روما والإله قيصر في الأَمبراطورية الرومانية وعبادة ( الملك ــ الإِله ) في مصر الفرعونية ( توينبي ) ( ثاني وعشرون ) إِن أخطر وجوه النظر إلى الماركسية والشيوعية والاشتراكية هو الظن بأنها جاءَت من أجل إصلاح المجتمع البشرى وإن أُصدق وجوه النظر هو معرفة الحقيقة الأَساسية بـأن الماركسية كانت ولا تزل محاولة متآمرة على البشرية لا ريب . ( ثالث وعشرون) تلتقي الماركسية مع الفكر الغربي في نظرية التفسير المادي للتاريخ التي ليست من إنشاءِ الشيوعيين وإنما يرد أصلها إلى هيجل ولا ينفرد الشيوعيون باعتناقها بل يشاركهم منها الماديون والدهريون والوجوديون أما هيجل فينزع منزعاً ميتافيزيقياً وينزع ماركس منزعاً مادياً خالصاً والتفسير الإسلامي للتاريخ لا يقر هذه الوجهة ويرى أن هناك عوامل غير العوامل المادية والاقتصادية منها عامل القومية وغريزة السيطرة وحب القوة والأديان والدعوات الإصلاحية.( رابع وعشرون) استطاع كثير من الباحثين أن يربط بين الرأسالية والقومية والديمقراطية والشيوعية والاشتراكية وإنها مطروحات مضللة يراد بها إفساد المنهج الإسلامي الذي هو أُسلوب الحياة والمجتمعات الإسلامية الأُوحد . ولقد كان للقومية دورها الاستعماري في تفتيت الكتلة الإسلامية أُولا ثم في تفتيت الوحدة العربية وذلك بتفريغها من محتواها العربي الأصيل أوأصبحت الفكرة القومية كَالْفُكُرَةُ الْإِقْلَيْمَيَّةً دُعْرَةً مُنَاهِضَةً لَفُكُرَةً الوحدة الإِسلاميَّة ، والشيوعيَّة أيضاً كان لهما دورها

في تنفيذ المخطط اليهودي وهو تحطم الأديان وتأجيج نار العداوة والبغضاء بين الأفراد والشعوب . ( خامس وعشرون) ليس بين الإِسلام والشيوعية نقطة إِلتقاءِ واحدة ولا حوار فهى مناقضة للإِسلام مناقضة تامة . الشيوعية تنفى وجود الله وتهدم كل القيم الانسانية وتملك بالقسر كل وسائل الإِنتاج وتدعو إلى الصراع الطبقى والمعتقد الإِسلامييجعل الشيوعية في مقدمة أعداء الإسلام . إن تطبيق المذهب الشيوعي أكثر من خمسين عاماً أقامت البرهان على فساده وإهدار كرامة الإنسان وحريته . والإِسلام وحده هو الذي يستطيع أن يقضي على الشيوعية وأن أعداء الإسلام من غير الشيوعيين أضعفوا حركة الإسلام كما أضعفوا المسلمين وزرعوا إسرائيل فى قلب الوطن العربي وبذلك مكنوا للشيوعية ولو ترك الاسلام بقوته الذانية في وجه الشيوعية لما أمكن أن يبقى لها وجوداً أو كياناً . والمسلم الحق لا يمكن أن يهادن الشيوعية . ( سادس وعشرون) ثبت أن المجتمع الإسلامي ليس حقل تجارب للأَيدلوجيات الغربية وقد كشف جوهره الأَصيل حين واجه الليبرالية والماركسية على السواءِ بنفس القـــدر من الإعراض بعد أن تمت في خلال السنوات السبعين الأُخيرة محاولات فرض الديمقراصية والفاشية والماركسية مكان الدين . لقد جرت محاولة لصياغة مذهب سياسي واجتماعي من متناقضات القومية والديمقراطية والاشتراكية وتبين للفكر الإسلامى فساد النظرية الغربية في التطبيق وعدم صلاحيتها للمجتمع الإسلامي ثم تبين للفكر الإسلامي فساد النظرية الماركسية في التطبيق لأُشياء كثيرة مناقضة للإِسلام في روحه وجوهره . أولا :\_ أولية المادة . ثانياً ـ الصراع الطبقي . ثالثاً ـ لطغيان الحزب الواحد داخلياً والاستعمار الروسي خارجياً ، ومعارضة الإسلام لإلغاء الحرية ولإلغاء الملكية الفردية ودعوته إلى الإخوة فالرحمة سابع وعشرون : أَثبتت الأَبحاث العلمية الجادة أَن البشرية قد تجاوزت ماركس ، وتابعت سبرها مستجيبة لسنة التطور دونأن تتكون لها الكلمة الأخيرة في هذه التغييرات، كما تقول الدكتورة بنت الشاطيء : لقد تقدم علم الإِنسان فأدرك أن الجماعات البشرية ليست قطيعاً يخضع لنمط واحد في السلوك ويضبطه في قوالب عامة كالتي تضبط سائر الكائنات سواءٍ ، وشهد العصر الحالى أَحداثاً في حياة الشعوب أَضافت إلى العوامل الموجهة لحركة التـــاريخ فيها عوامل إنسانية لم تدخل في حساب المذهب المادي. لقد عرض العامل المادي على تاريخنا فلم يقبله إلا من حيث اتصاله بالعامل الديني الذي تلقاه حيثًا رجعنا البصر في الوجود التاريخي لامتنا العريضة مستقطباً العوامل الأُخرى : مادية وسياسية وإقليمية وحضارية في تفاعل مؤثر لا يحجبه أى عامل منها . ذلك أن الدين \_ أى الإسلام \_ عقيدة الأُمة الجامعة لأبنائها على مختلف أجناسهم وأفكارهم وتفاوت مستوياتهم وأنماطهم تحت لواء واحد يلوذ به لواء الأُمة فى صراع البقاء ومخاطر الطريق وتحديات الزمن ويجمع شمل الأُمة الجامعة .

(٤)

### نظام الإسلام في مواجهة الشيوعية

النظام الإقصادي في الإسلام ليس نظاماً مستتملا ولكن قطاع من نظام الإسلام الجامع للسياسة والاجتماع والتربية والعقيدة والأُخلاق ، وهو ليس نظاماً شيوعياً لأَنه يقر الملكية الفردية ويحميها وليس نظاماً رأسالياً لأنه لا يطلق العنان لرأس المال بل يجرده من وسائل السيطرة والنفوذ وليس من النظم الاقتصادية المتطرفة إلى اليسار لأَنه لا يمعن في إضعاف رأَس المال الفردى فهو يفسح له المجال للقيام بوظيفته في حدود الصالح العام بوصفه عاملا هاماً من عوامل الإنتاج وقد أُقام الإسلام بنيان اقتصاده على دعائم ستة تعمل متضافرة لتحقيق المساواة بين الأفراد والجماعات ( أولا ) تضيق نظام الملكية الفردية لخير الجماعة وفي سبيل الصالح العام . ( ثانياً ) يحرم الملكية الفردية للأُشياء الضرورية لجميع الأُفراد ويدخلها في نطاق الملكية الجماعية . ( ثالثاً ) يحرم الكسب غير المشروع ، ويجعل الربا والفائدة من الأَموال المحرمة . (رابعاً ) استغلال النفوذ والسلطات للحصول على المال . (خامساً ) تحريم جميع المعاملات التي تنطوى على الغش والرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل (سادساً) في سبيل جعل الملكية الفردية في نظام متزن لا تطغى وتصبح ثروة مكتسبة أوجد الإسلام نظام الميراث والوصية. يتكفل النظام الأول بتوزيع الثروات بين الناس تنظيماً عادلا ويحول دون تضخم الأموال وتجميعها في أيد قليلة ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات حيث يقسم التركة بين أقرباء الهالك بحيث تتوسع بذلك دائرة الانتفاع من الماك الذي كانفردياً فأصبح جماعياً ، كذلك الشأن بالنسبة للوصية حيث مكن لصاحب المال أن يوصى بجزءِ من ماله لأَحد كذلك أمر الإِسلام بالزكاة والصدقة حتى يـأخذ الفقير نـصيبه من مال الغني وفي هـذا حد. لتصاعد الملكية. وينظر الإسلام إلى التماك على أنه مجرد وظيفة يقوم بها صاحبها بانفاق المال على مستحقيه ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) وحين يقرر الإسلام الملكية الفردية ويحيطها بسياج من الجماعة ويذلل أمام الفرد سبيل التماك والحصول على المال ويشجع على

the state of

العمل ويعطى لكل مجتهد جزاء إجتهاده من ثمرات الحياة ، ويفسح المجال أمام المنافسة والرغبة في التفوق والطموح يحقق تكافؤ الفرص بين الناس ، ويقلم أظفار رأس المال ويجرده من وسائل السيطرة والنفوذ دون أن يشل حركته أو يعوقه عن القيام بوظيفته بوصفه عاملا هاماً من عوامل الإنتاج وتعمل على استقرار التوازن الاقتصادي وتقليل الفوارق بين الطبقات ويحول دون تضخم الثروات ودون تجميعها في أيد قليلة والمقصود بالمساواة في الاقتصاد الإسلامي هو تحقيق تكافؤ الفرص بين الناس فينال المجتهد جزاء اجتهاده وثمرات أعماله وبذلك يتحقق التوازن الاقتصادى فتنمحي الفروق الطبيعية ويحصل التقارب بين مختلف الطبقات حتى لا تتضخم الثروا ت وتتجمع في أيد قليلة والإسلام يعترف بالملكية الفردية والتفاوت فيها والملكية الفردية شيءٍ طبيعي ولذاك أَقرها الإِسلام ، وقد اعترف الإسلام بالملكية بشرط: ١ ـ أن يكون مصدر المال سليماً لم يأت عن طريق الغضب أو الرشوة ٢ \_ أن يحسن المالك تصريف المال فلا يجوز فيه الإسراف أو الكذر أو الإحتكار أو الاستغلال ٣\_ أن تتوقف الملكية عند المال فلا تتجاوزه إلى التسلط على العاملين فيه . ٤ ـ أن يؤدى المالك حق الفقير ، ليست النكاة فقط بل أي نسبة من المال يحتاج إليها المجتمع . وسنة الإسلام في اقتناءِ المال والتصرف فيه ما برحت قائمة على أساس الإِباحة فلكل مسلم أن يقتني المال من حله بلا تحديد مقدارله ، ثم أن يضعه في مواضعه الذي أباحها الإسلام لأهله وأن يخرج ذكاته بالنظام الشرعي الذي استقر منذ بدءِ الإِسلام وقد حث الإِسلام كل مسلم على السخاء في الأَنفاق في سبيل الله وفي مرضاة الله ، ولا شك أَن المال في نظام الإِسلام وسيلة لسد حاجات الفرد والجماعة فهو في حكم الأَمانة لله ، تحت يد من ساقة الله إليه ، يتصرف فيه بالمعروف ومن الخطأ اعتبار جمعه غاية مقصودةلذاتها: هذه الأُسس للاقتصاد الإسلامي تكشف عن عمق الفوارق بين مفهوم الإسلام وبين النظامين الرأسالي والماركسي ومن استحالة اللقاء بينه وبينها فالإِسلام قد سبق هذين النظامين فهو ليس واحداً منهما وهو ليس خليطاً منهما وهو ليس مستمداً من مجموعهما ولكل له وجهته الواضحة. تضع الرأسمالية الفرد في بؤرة اهتمامها وتضع الاشتراكية المجتمع في بؤرة الاهتمام والاقتصاد حر في النظام الرأسالي وموجه في النظام الاشتراكي والحكم في النظام الرأسمالي ديمفراطي الوجهة وإن حكمت المؤسسات ورؤس الأموال بيها الحكم في النظم الاشتراكية يقوم على ديكتاتورية الطبقة العاملة ، وعلى حين يضحى الرأسمالي بالعدالة الاجتماعية من أجل الفرد

فإن الإشتراكية تضحى بالفرد من أجل عظمة الدولة ، وهكذا يتنازل كل نظام من النظامين؟ عن شيء في مقابل شيء آخر ، وقد نشأً كل منهما كرد فعل للظروف السائدة في مجتمعه وعصره . أما الإسلام فهو غير ذاك تماماً ، فهو نظام رباني وضعه خالق الكون وخالق الإنسان وهو يربط الفرد بالله ويجعل الولاء لله تبارك وتعالى سابقاً للولاء للنفس والأهل والمال .. وهو نظام يرتبط فيه الفرد بالله ويتلقى فيه التشريع والحكم والقواعد العامة في السلوك ، ويتدخل الإِسلام فى كل شيء فينظم قواعد العبادة وعلاقة الأَسرة والمواريث والوصية كما يضع القواعد العامة للحكم والمجتمع ويقوم نظام الاقتصاد في الإسلام على مبدأين أساسيين هما أن المال مال الله وأن المسلمين خلفاء لا أصلاء في إدارة هذا المال واستثماره وفي ضوءٍ هذين الاعتبارين يقر الإسلام الملكية الفردية ومظهرها التصرف والانتفاع فإن شرط بقاء هذه الوظيفة هي الصلاحية للتصرف ويقرر الإسلام في ملكية المال رفضه لأن يحبس في في أيدى فئة خاصة من الناس ، يتداول بينهم ولا يجده الاخرون .ومن الخطأ أن نتصور أن الإسلام مع الإشتراكية ضد الرأسمالية أو مع الرأسمالية ضد الإِشتراكية ، ذلك أن الإِسلام كنظام يقف أصلا مع نفسه فهو نظام خاص له خلفيته الفكرية التي تصل الإنسان بالله وله أُسلوبه في الحكم والسياسة والاقتصاد ولهطابع المميز الذي قد تتشابه معه بعض المذاهب والأنظمة أًو لا تتشابه . ولفظ الاشتراكية لا ينطبق على الإِسلام فإن لفظة الاشتراكية إِصطلاح اقتصادى اقتضته الضرورة أما الاسلام فهو وحدة لا تتجزأ ونظام قائم متكامل قد سهاه الله إسلاماً . يقول ولفرد كانتول سميث : إنه لأمر عظيم أن نقيم حياة اجتماعية سليمة على وجه الأرض ولا شك أن النظام الإسلامي هو أجدى وأوضح تجربة تمت لتحقيق العدالة بين الناس ، ولقد كان هذا النظام حتى ظهور الماركسية أعظم التطبيقات وأكثرها طموحاً . إلا أن هناك فرقاً واضحاً بين الإِسلام والماركسية هو أن الإِسلام يرى لكل حدث دنيوي مغزيين ويقيسه ممقياسين : أحدهما وقتى أو دنيوى والاخر أبدى أو أخروى ، كذاك فإنه من وجوه الخلاف التي تحددها مبادى؛ الإسلام وطبيعته الشمولية نظرته إلى التاريخ فالإسلام كما إ جاءت الماركسية تحاكيه فيما بعد يعطى أهمية بالغة لتطور التاريخ وحتميته إلا أن الإسلام يتميز مع تقريره للمغزى الحاسم للتاريخ بأنه يرى أن هذا المغزى لا يذوب إلا في خضم التاريخ نفسه بل يصنع من المبادىء والقيم ما يعلوا على مجريات التاريح \_ والحكم على هذه المجريات يمكن بل يجب أن يكون في ضوءِ هذه المبادىءِ والقيم وأن هذه القيم والأخلاق

لا تسلم بها الماركسية مطلقاً بل تدخلها فى باب الغيبيات والمثاليات زاعمة أنه لا توجد فى المجتمع الإنسانى المتطور قيم ثابتة وقد غاب عنها أن هذه القيم إنما هى ضوابط منظمة للحركة وليست بالقيود المعوقة لها ». ولا ريب أن النظرية الشاملة للإسلام حقيقة مسلم بها بمقتضى هذه المبادىء الكلية التى يقيم بها الإسلام نظامه الخالد لكل زمان ومكان.

# ملاحق البحث

أُولاً : ثلاثة وثائق خطيرة من وضع لينين وستالين وماركس.

ثانياً : سموم يطرحها الفكر الماركسي في سبيل خدمة الصهيونية

ثالثاً : الإسلام فوق لعبة اليمين واليسار .

(1)

مؤامرة اشترك فيها : هرتزل وماركس ، ستالين ولينين وطه حسين وهنرى كوريل ثلاث وثائق خطيرة من وضع لينين وستالين وماركس تكشف جذور العلاقة العضوية بين الماركسية والصهيونية والهدف الذي ترمى إليه اليهودية العالمية في السيطرة ماركسياً وصهيونياً على العالم كله : عندما استولى الشيوعيون على الحكم فى روسيا بعد الانقلاب الشيوعي ( ٧ أَ كتوبر١٩١٧) هاجمت الشيوعية جميع الأُديان ( وخاصة الدين الإِسلامي) وغضت الطرف عن ( اليهودية ) كلية . وقد كان ذاك موضع دهشة المراقبين الذين تساءلوا هل هناك علاقة بين الشيوعية واليهودية ؟ وقد أُجاب عن عن ذاك الزعم الشيوعي « لينين » مفسر الماركسية ومقننها والذي كمرحلة جديدة « الماركسية اللينية » ، أجاب لينين على ذلك بما يضع أمام المؤرخين الباحثين وثيقة جديدة تؤكد العلاقة الجذرية بين الشيوعية والصهيونية . وكان المظنون حتى قبيل العثور على هذه الوثيقة التي سنعرضها ونقدم تحليلا وافياً لها ، كان المظنون أن الماركسية والصهيونية حركتان توأمان تتحكمان بجمهرة اليهود الروس وتسطران عليهما . وقد أعلن الصهيونية زعيمها ( تيودور هرتزل ) ودخلت إلى روسيا حوالى سنة ١٨٨٠ فكانت منافسة للماركسية لكاهنها الأكبر كارل ماركس: حفيد أحد الحاخامين وكان لابد في النهاية لكل يهودي روسي أن يلتحقب إحدى هاتين الحركتين ( راجع كتاب الصهيونية والشيوعية ) لفرانك بریتون تعریب نهاد عیسی (بیروت۱۹۵۶). و کارل مارکس بهودی اسمه «کای مردخای» ولكنه غير دينه واتبعالمسيحية ليستطيع أن بهاجمها بحرية ستالين يقول:الدين والشيوعية مثل الماء والنار لا يلتقيان وإحداهما تقضي على الثانية . . فلا مكان للدين في الديار الشيوعية .

## الوثيقة الاولى بقلم : لينين

ُ إِنْ حجر الزاوية في رأى كارل ماركس وانجلز في الدين هو قولهما المَأْثور ( الدين أفيون الشعوب) لقد كانرأى الماركسية في الدين والمعاهدو الكنائس والمساجدو كلنوع من أنواع المؤسسات الدينية إنها صدى الرجعية والبرجوازية ، لا هدف للأديان إلا الدفاع عن سياسة الاستغلال والتخدير وتشريع تصرفات الملوك التي يتخذها الرأسماليوننحو الطبقات الكادحة ،أما (الخرافات اليهودية ) وإن كانت لا تختلف عن باقي الأديان ولكن بقاءها لليهود البؤساء أمر ضروري للمحافظة على يهوديتهم حتى ينالوا حقهم. فإن اليهودإذا نبذوا دينهم حينئذ يتيهون في الأقوام المجاورة لهم وبمرور الزمن يفقدون إسرائيليتهم كمجموعة كاملة ومتحدة فإن الدين أمر ضروري فلم يجمع بني إسرائيل غير الدين. والمحافظة على اليهودي أمر حيوي لحياة الشعب اليهودي المختار ريشما ينالوا حقوقهم » . ويعلق الدكتور محمد عزت نصرالله الذي كان أول من نشر هذه الوثيقة في كتابه ( الثورة العربية ) على ذلك فقول : « إن هذا التجاوز الشيوعي للدين اليهودي واستثناءه من مخطط محاربة الاديان، يبرهن على أن الشيوعية إنما تعمل لتحقيق الهدف الصهيوني في السيطرة على العالم ابتداء من فلسطين العربية المسلمة ، فإذا كانت الحرية الدينية محرمة على المسلمين والمسيحيين ومباحة لليهود . فإن الأَجيال المسلمة والمسيحية القادمة ستصبح بلا دين ولا تعبد غير المادة ، وذلك بخلاف الأَّجيال اليهودية التي تستطيع عَدَدُذُ أَن تسيطر على الشعوب التائمة التي كانت مسلمة أو مسيحية فيما مضى. الشيوعية الروسية تحارب الإسلام والمسيحية وتستثني الدين اليهودي من مخطط محاربة الأديان الساوية لأسباب

## الوثيقة الثانية بقلم ستالين

إن دولة السوفيت الشيوعية لا يمكنها الوقوف موقفاً محايداً تجاه الدين ، فالحزب الشيوعي يقف بجانب المادة ، في حين أن الدين يناهض المادة . الدين والشيوعية مثلهما مثل الماء والنار فكما أن هاتين المادتين لا تتحدان ، وإحداهما تقضى على الثانية فلا مكان للدين في الديار الشيوعية أبداً . فكل دين من الأديان هو والمادة على طرفي نقيض » . أجاز القانون الأساسي تعليم الدين إلى النشيء بعد اجتيازهم سن الرشد ( ٢١ سنة ) ونص على تعليم الدين للأطفال قبل سن الرشد جريمة يعاقب عليها ، هذا هو معنى الحرية الدينية في الاتحاد السوفيي وهذه الحرية لا يسمح بها إلا في الظروف التي يجيزها مبدأ الانتهازية السياسية للشيوعية . جاء في كتاب التعليقات على القانون الجنائي لاتحاد الجمهوريات السوفياتية في الطبعة الثانية

بموسكو سنة ١٩٤٦ ص ١٦٨٠١٦٧ ما يلي : ﴿ إِنْ كُلُّ تَعْلَيْمُ مَدَّرُسَى أُو كُنْسَى أُو مُسْجَدَى دَبِّي للقصُّر دون سن الواحدة والعشرين أي سن البلوغ يعد تعدياً وخيانة على حرية الغير المكفولة بنصوص الدستور السوفياتي ويعاقب الآباء والأمهات والمعلمون بالعقاب الجنائي في الاتحاد السوفياتي هو النبي أو الإعدام أو السجن أو الاعدام على أعواد المشاق. يقول الدكتور محمدعزت نصرالله : إن سياسة التربية الشيوعية تفرض على الإنسان أن يترعرع ويكبر ويشب في بيئة ملحدة وثقافة تستهزىء بالدين وتسخر بتعاليمه وبالكتب الساوية إلى أن يبلغ سن الرشد السوفياتي ( ٢١ سنة ) ثم بعد ذاك يسمح له بممارسة الحرية الدينية ولكن بقيود رهيبة تصل إِلَى درجة خطيرة من التعجيز التي يستحيل معها ممارسة الشعائر الدينية ، وقد أُدت هذه السياسة إلى ظهور جيل ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن يدين ، باستناء الدين اليهودي إذ يسمح لليهود فقط كما قال لينين : بممارسة حريتهم الدينية الكاملة لأن الدين اليهودي أمر ضروري لحياة الشعب اليهودي المختار ريثما ينالوا حقوقهم ) وهكذا برر لينين الحماية الشيوعية للدين اليهودي . ويقول: إن لينين يعترفإذن باليهود كشعب مختار ولعل هذا ما دفع الحكومة السوفياتية في بداية حكهمم عام ١٩١٧ إلى إصدار جملة قرارات كان أهمها إعلان التأبيد الكامل لحق اليهود في وطن قومي لهم في فلسطين وإذا سأَلنا ما هي حقوق اليهود ، فالجواب هو \_ ماركسيا وصيونيا \_ تنفيذ مرامي وأهداف الايدلوجية اليهودية القائمة على فكرة: الشعب المختار » والدافعة بالتالى : لاعتبار : أولا: أن الأَرض ، كل الارض ، وما فيها ميراث لبني إسرائيل تلزمهم مشيئة الرببأن يستولوا عليها. ثانياً : إن كلشريعة غيرشريعة بني إسرائيل هي فاسدة . ثالثاً : إن كل سلطة على وجه الأَرض غير سلطتهم هي مغتصبة. رابعاً :إن كل شعب حر ، غير شعبهم ، قابض على ذروة من السلطة هو غاصب . خامساً : إن الرب حرم عليهم الشفقة والرحمة . أورد هذا : إميل الخورى حرب في كتابه « مؤامرة اليهود على المسيحية. وللدكتور عمر حليق « وسكو وإسرائيل » والدكتور محمد عزت نصر الله ، البحث عن القومية العربية .

### الوثيقة الثالثة بقلم : ماركس

« وهكذا أصبح حل المشكلة اليهودية يستلزم أن يسيطر اليهود على جميع الناس ، يرى كاي مردخاى ( أو كارل ماركس كما يجب أن يسمى نفسه) أن المشكلة اليهودية لا تحل

إلا بالتحويل الاشتراكي للعالم باسره ، وإذابة الأَّديان والقوميات في بوتقة الماركسية ، ذلك أن المشكلة اليهودية قائمة تحت ضغط الاعتقاد القائل بأن اليهود هم « شعب الله المختار » وبما أن الماركسية حركة تهدف لإخضاع المجتمع البشرى إلى قيادة طليعة اشتراكية ماركسية واحدة ترتبط بها كل الحركات الماركسية في العالم يرى اليهود أنهم أصلح البشر بصفة كونهم شعب الله المختار لإحتلال مركز القيادة الطليعية التي هي الإسم العصري لعقيدة « الشعب المختار كاليهود. ولقد استطاع المكر اليهودي أن يؤسس الحركة الماركسية لتتم السيطرة اليهودية على العالم بالتحويل الإِشتراكي وأن يؤسس الحركة الصهيونية لتتولى عملية مخادعة العالم وخاصة الولايات المتحدة وأوربا الغربية بأن هذه الحركة لا صلة لها بالشيوعية العالميسة وأنها تعمل لصالح الاستعمار الغربي وخدمة استراتيجية الدولية العامة ، وبذلك تتمكن من إحراز عطفه ومساعدته على إقامة الوطن القومي اليهودي ، ثم الالتفاف \_ بعد تحقيق ذاك\_ للانقضاض على الغرب وتحقيق السيادة اليهودية العالميةبالسيطرة ـ ماركسياً وصيونياً ـ على العالم كله وهكذا يتحقق التصور اليهودي للعقيدة اليهودية . وما هذا الخلاف الظاهر بين الاتحاد السوفيتي \_ قاعدة العمل الماركسي \_ والصهيونية سوى (تكتيك مرحلي » تتطلبه خطة السيطرة اليهودية في الوقت الراهن . ويقول الدكتور محمد عزت نصر الله : طبيعيُّ أن السيطرة اليهودية لا يمكن أن تتم إلا بعد تهديم العالم الإسلاى وإضعاف الشعوب الإسلامية هذا هو المخطط اليهودي ( الصهيوني الماركسي ) المشترك كما استخلصه الباحثون في كتابات الصهيونيين أنفسهم . وهو المفتاح الحقيق الفهم تحركات السياسة الدولية في العصر الحديث وقد تنبه له كثير ون في مقدمتهم الأُستاذ العقاد والأُستاذ محمد خليفة التونسي في مقدمته لكتاب بروتوكولات صيهون وكان أُول من ترجمها إلى العربية ثم جاءً كتاب فرانك بريتون وهو مفكر غربى كاشفأ لهذه العلاقة الغامضة التي ترتبط أساسأ بالماسونيه وقمد كشف المرحوم الكولونيل عبدالله التل في كتبه العديدة ومنها « جذور البلاءِ » و « الأَفعى اليهودية. في معاقل الإسلام » كما كشف هذا مؤلف كتاب « أُحجار على رقعة الشطرنج ومؤلف كتاب ( الحكومة الخفية ) وكلها مؤلفات متداولة طبعت في بيروت وتوجد في الأُسواق العربيـة ِ والسوق المصرى . وقد كانت موجودة خلال الفترة السابقة ولكن قادة الرأَّى لم يكونوا قادرين على تبين هذا الاتجاه ، حتى كشفه المرحوم جلالة الملك فيصل حين قال « أن الشيوعية ' وليدة الصهيونية » وهناك دراسة موسعة لهذا التصريح للأُستاذ أَحمد عبد الغفار عطار تتناول فيه جذور هذه القضية وإذا نظرنا فى ضوء هذه المفاتيح الحقائق وجدنا أن دعاة الشيوعية فى مصر فى مطلع هذا العصر كانوا يهوداً (هنرى كوريل وراؤل كوريل ومليونير يهودى آخر (ريمون احيون) وقد كان هؤلاء وغيرهم يمولون الحركات الشيوعية بالمال وقيل بالجنس وقد تعاقدوا مع طه حسين على إصدار مجلة الكاتب المصرى وكان الدكتور طه قد أعلن تأييده لمفهومهم بتكذيب انقرآن فى وجود سيدنا إسماعيل عليه السلام ولم يكن يعرف فى هذا الوقت الباكر أن ذلك القول الجرىء خدمة للصهيونية.

# ٢ - سموم يطرحها الفكر التقدمي الماركسي في سبيل خدمة الصهيونية التلمودية

هناك محاولة خطيرة ترمى إلى أن تطرح في أفق الفكر الإسلامي مفاهم زائفة وأخطاراً مسمومة تحاول بها عزل العرب والمسلمين عن « طريق الأُصالة » الذي التمسوه منذ العاشر من رمضان والذى وصلوا إليه بعد أن سقطت تجربة الاحتواء الغربى والماركسي جميعاً وبعد أن أن تبين لهم أنه هو الطريق الوحيد إلى امتلاك الإدارة ومواجهة الغزو الاستعماري الصهيوني الماركسي الذي يحاول اجتياح عالم الإِسلامي اليوم . تعمل هذه المحاولة على تقديم تفسيرات للتاريخ الحديث مستمدة من وجهة النظر الصهيونية التلمودية التي هي أشد خطراً من التفسير الماركسي والتفسير المادي الغربي . من حيث أنها تستهدف تسميم عقول المسلمين العرب بشأن العلاقة بين العرب والغرب وبين العرب وإسرائيل والصهيونية فى محاولة المقول بأن القضية كلها قضية صراع اقتصادي وهدف مادي أو استعماري . وأن الغرب هو الذي اصطنع الصهيونية لتكون قاعدة له في المشرق وأنه لا توجد أي علاقة بين ما يجري الان وبين الدين أو العقائد . كما تحاول هذه الدعوة المسمومة إعادة تفسير الحروب الصليبية على هذا النحو أيضاً وتصويرها بـأنها مطامع التجار والملوك في الشرق وأن الأعراض الدنيوية كانت أقرى من الأغراض الدينية . ولا ريب أن هذه المحاولة فاسدة ومرفوضة ولا يصدق بها أحد من أصحاب الأصالة الإسلامية . وأنها ترمى إلى الخداع والتزييف للواقع ولا شك أن الهـدف وأضح من وراءِ هذه المحاولة . إذ أن القائمين عليه من دعاة العصرية والتقدم والتفسير المادى للتاريخ ، إنما لهدفون إلى خدمة الصهيونية التلمودية الكامنة وراء الفكر الماركسي والفكر التقادى كله ، فهي وليدته وهي صانعة هذا الفكر لحمايتها والذود عنها . وأي مطلع على

aribility.

أساليب الفكر الماركسي والصهيوني المادي يعرف هذا الأسلوب الذي ينكر طابع الدين في تفسير التاريخ والأحداث ويحل محله مفهوم الاقتصاد أو المواجهة الحضارية أو غيرها من العيارات البراقة الخادعة إن التلمودية الصهيونية المسيطرة الان على الفكر الغربي وعلى هذه الطبقة التي تشكلت في أول السبعينات تحت اسم اليسار والماركسية والتقدمية ، والتي تعمل في خدمة العداء للإِسلام أُولا وتحت أَى اسم آخر من الناحية الأُخرى تحاول أَن تلغي الأَثْرُ الديني في الحروب والعلاقات والأُحداث وتحل محله العلاقات الاقتصادية والسياسية ، ولا ريب أن هذا الاتجاه ليس علمياً وليس صحيحاً . إن موقف الغرب من العالم الإسلامي هو موقف واضح معروف وهو موقف يمكن أي يكون سليماً ومسالماً لولا هذه القوى التي تحرك الأحداث لخدمة أهدافها الخاصة كالصهيونية والشيوعية. وهي التي تحاولأن تلتي فيافق الفكر الغربي مواقف الخوف من امتلاك العرب والمسلمين لإِرادتهم ، وهي التي تحاول أن تفسر العلاقات التي تقوم من جانب المسلمين والعرب ، على أساس من الفهم العميق والساحة والإخاء واليسر والإنسانية تفسيرأ باطلا وزائفا ولقد كان موقف الغرب مغلفاً بالخصومة والدران ، وكان الهدف وما زال أن يظل المسلمون والعرب غير قادرين على امتلاك إرادتهم وأن يحال بينهم وبين تحقيق وجودهم الصحيح . إن المسلمين قد قامت أُمتهم في هذه المنطقة الخصبة الاستراتيجية الوافرة فهم ليسوا أعداءِ لأحد ولكنهم ما زالوا يقاومون إغارات الغزو التي تحاول اجتياحهم لأنها تستهدف ثروتهم وترى أن دينهم هو القوة القادرة على حمايتهم من السقوط في براثن العدو ومن هنا كانت حملة الاستشراق الغربي والصهيوني والماركسي على مفاهيم الإسلام وقيمه ولعل موقف لويس التاسع بعد هزيمته في الحملة الصليبية الثامنة هو أكبر دليل على فساد دعاوى هذه الطبقة المحتواه الخادمة لقوى الغزو . فإنه بعد أن فشل عسكرياً دعا قومه إلى السيطرة على الإِسلام عن طريق الكلمة والتبشير ودعاهم إلى محاولة هدم القيمة الأساسية للإسلام وهي « الجهاد » ومعذلك كلهتوصف الحروب الصليبية بـأنها حروب غير دينية . والصهيونية اليوم التي تجعل إسم حملتها عام ١٩٦٧ ( خيبر) والتي تحاول أن تتحدث عن أنها في طريقها إلى حيث كان يهود الجزيرة العربية ، والتي تواجه الإسلام ورسوله وعقيدته والأُمة العربية لأَنها من أَبناء إسماعيل وتحاول أن تنكر رحلة إبراهيم وإسماعيل إلى الجزيرة العربية وبناء بيت الله الحرام والكعبة المشرفة لأن هذا يجعل وعد الله تبارك وتعالى لإبراهبم مشتركاً بين أبناء إسماعيل وأبناء اسحق ، هذه المحاولة التي تقوم على أساسها دعوى إسرائيل والصهيونية العالمية في فلطسين ، ألا تكون هذه ذات صلة بالدين ! نحن لا نثق

بالتفسير الذي يقدمه أتباع الصهيونية والماركسية للتاريخ الإسلامي لأنه يقوم على هوى الخصومة والحقد. ونحن لا نستطيع أن نصدق أن الغرب المسيحي أقام إسرائيل اليهودية من أجل أهداف سياسية استراتيجية اقتصادية ولذلك فانهم يخدعوننا حين يقصرون الخلاف معالغرب وحده وليس مع الصهيونية العالمية ، ولكن مدرسة اليقظة الإسلامية تعرف أبعاد القضية معرفة جيدة وكتابها قد كشفوا هذه الأبعاد في عديد من دراساتهم ومؤلفاتهم وهم موضع ثقة المسلمين والعرب ، والأَمر في إسرائيل وإقامتها عميق وله أبعاده وأخطاره التي تتصل بالحملة على الإِسلام نفسه ، وبالرغبة في السيطرة على العالم الإِسلامي وثرواته ، ومحاولة دحر فكرته التوحيدية وعقيدته الخالصة ، ومن يقرأ بروتوكولات صهيون وكتابات وتصريحات دعاة الصهيونية التلمودية ومن تابعهم من رجال الفكر أمثال فرويد وماركس ودوركايم وليفي بريل وسارتر يعرف أبعاد الخطر الذي يحاول خداعنا عنه هؤلاء الذين هزموا شر هزيمة في بلادهم ولكنهم ما زالوا يتطلعون إلى منابر جديدة ذات بريق ليخدعوا منها العرب والمسلمين . (٢) من هذه الدعاوى التي يسوقها دعاه التقدم قولهم أن هزائم العرب مرهونة بخلافاتهم وانتصاراتهم تتوقف على تضامنهم وهذه دعوى باطلة أيضاً فان مصدر القوة الذي انتصر به المسلمون في الحروب الصليبية وفي معارك المواجهة والغزو الخارجي تتركز في التماس مِنهج القرآن الكريم لإِقامته كأُسلوب للحياة والحكم وبناء المجتمع . وهذا هو وحده منار الوحدة والتضامن والالتقاء بين أهل القبلة ، لقد هزم العرب ٤٨ و ٥٦ و ٧٧ لشيء واحــد هو أنهم تجنبوا المنهج الأصيل فلما التمسوه في حرب رمضان حققوا النصر واليوم تجرى المحاولات بقوة لإِبعادهم عن هذا المنهج وتفسير التاريخ لهم تفسيراً زائفاً لإِعادتهم إِلَى الاحتواء الصهيوني. أن التناقضات العربية لا يحلها إلا « المنهج الإسلامي» ذلك لأن محاولة الخداع والتضليل وابعاد المسلمين عن الحلول الصحيحة وعن الأسلوب السليم لمواجهة إسرائيل وامتلاك إرادتهم تأتى من تعدد الدعوات المسمومة التي توجه إلى العرب والمسلمين وهي دعوات تبدو ناصحة في مظهرها ولكنها غادرة في مضمونها ، ذلك لأنها تجعل ثمن تحررهم من إسرائيل هِو إِلْغَاءِ وَجُودُهُمْ وَتُراثُهُمْ وَعَقَيْلُتُهُمْ وَدَخُولُ دَائِرَةُ الْاحْتُواءِ وَالْأَمْمِيةُ . إِنَّ الواقع الإِسلامي اليوم ، يجب أن يكون منطلقاً إلى التماس المنهج الإسلامي ، حتى يتحرر من نفود التغريب والاستشراق والغزو الثقافي الذي أُضر بهم خلال قرن من الزمان سواء في تبعيتهم للفكر الغربي أو للفكر الماركسي ، ولا سبيل إلى تحريره والانتقال به إلى الأصالة من التماس مِفاهِمَ الإسلام وقيمة ومنهجه وتطبيق شريعته وإقرار أُسلوبه في التربية والتعليم إن منأكبر

الأخطاء التي وقع فيها المسلمون والعرب بعد نكبة ١٩٤٨ أنهم ظنوا أن الأسلوب الغربي يستطيع أن يحررهم فإذا به يسلمهم إلى الأُسلوب الماركسي الذي كان مصدر نكبتهم ١٩٦٧ ولا ريب أن الأُسلوبين كانا محتويين من الصهيونية التلمودية التي استطاعت أن تنقل العرب من محور إلى محور لتحول بينهم وبين الوصول إلى الطريق المضيء ، والقاعدة الصلبة ، وهني منهج الإسلام ومن هنا نجد أن الطريق الوحيد : هو حتمية المنهج الإسلامي . (٣) ومن تلك السموم التي ما زال يثيرها دعاة التقدم والماركسية هجومهم على الدولة العثمانية ووصفها بالإِستعمار والظلم والاستبداد » ونحن نعلم أن هذه الدعوى باطلة وأنها انطلقت لتعطى الصهيونية الحق في أن تصل إلى القدس وأن تقضى على الامبراطورية التي حملت لواء الجامعة الإِسلامية في مواجهة الغزو الغربي كله وأن تقضي على الخلافة الإِسلامية . ومن ذلك تفريقهم بين اليهودية والصهيونية لخداع المسلمين عن أولياء الماركسية اليهود ، والمسلمون يعلمون أن الصهيونية في مطامعها وأهوائها ودعوتها إلى السيطرة على فلسطين إنما تنطلق أساساً من التموراة المكتوبة بأقلام الأحبار . ولا ريب أن حملة هذه الشبهات هم تابعون للصهيونية التلمودية مهما ادعوا أنهم دعاة التقدم والعصرانية . إن الماركسيين يخدمون الصهيونية يطرح هذه المفاهيم اليوم ومحاولة جعلها مسلمات ونحن نعرف لماذا هم يحرفون تاريخ العرب والإسلام الحديث ، ولماذا يعيدون تفسير التاريخ الإِسلامي على نحو زائف مسموم ، إن الغرض هو خداع العرب والمسلمين عن الحقائق التي وصلوا إليها والتي أقاموا عليها منطلقم الجديد بعد هزيمة ١٩٦٧ التي قضت على كل نظرياتهم المسمومة . ولقد تبين للمسلمين والعرب أن أُسلوب الاقتصاد ونظام الربا والقانون الوضعي وأسلوب للتعليم والتربية الغربي هي كلها مصادر الهزيمة التي حافت بالمسلمين والعرب خلال هذه الحملة الصليبية التي بدأها الاستعمار وتقوم عليها اليوم الصهيونية والماركسية ورثيتا الاستعمار . نحن نعرف أن الصهيونية تدرسالحروب الصليبية وتحاول أن تطرح لها في أفق الفكر الإسلامي مفهوماً جديداً تخدع به المسلمين والعرب حتى يحولوا نظرهم عن المفهوم الأصيل الذي عرفوه والتمسوا النصر على ضوئه في حرب العاشر من رمضان وهي « تهويمات » ومراوغات خادعة من مثل قولهم إن إسرائيل ليست إلا قاعدة غربية في قلب الشرق ، وأن الغرب اضطهد اليهود في بلاده ، ولكنه ألقي بهم إلى غيرهم . نحن نؤمن أن القضية ليست كذالك قضية صراع حضارى طويل أم قصير فهذا مفهوم يراد به وضع العرب والمسلمين في متاهات وضباب كثيف. إن المواجهة بيننا وبين

الإستعمار والصهيونية والماركسية هي مواجهة عقائدية لا حضارية ولا سياسية ولا اقتصادية وأن علينا أن نلتمس أُسلوبنا الصحيح ومفهومنا الأُصيل وعندئذ نجد الإِجابات الصحيحة لكل القضايا والتحديات والمواقف. إن السلاح والتكنولوجيا والقوة البشرية والطاقة هي في أَيدى العرب والمسلمين اليوم فلا مجال للكلام عن الصراع الحضارى فإن إسرائيل لا تملك من ذلك شيئاً إلا ما يدفعه إليها الغرب ، إن العرب والمسلمين يعلمون أن هذه القوى تريد أن تضع مقادير المسلمين والعرب في أيدى العصبة الباغية التي تريد أن تسيطر على العالم ، ولن ينقذ المسلمين والعرب من هذا الخطر إلا اعتصامهم بمنهج ربهم فهو وحده سبل الخلاص يجب أن يكون معلوماً للمثقفين والباحثين والمشتغلين بالفكر الإسلامي في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية أن هذا الأُسلوب المسموم في تفسير الأُحداث والمواقف والتاريخ على النحو الذي حملت لواءه الماركسية والمادية ودعاة العصرانية والتقدم مرفرض ومردود لأنه معارض للروح الإسلامية والأَّصالة القرآنية : هذه الطبقة التي تشكلت في السنوات العشر الأخيرة وحسبت أنها تستطيع أن تسيطر على الفكر الإسلامي وتوجهه وجهة جديدة غير وجهته لأصلية ، والتي استعانت بالعاملين في مجال الفكر الغربي الليبرالي لتشكيل جبهة واحدة ذات فروع كثيرة تعمل جميعها في طريق واحد لمواجهة الفكر الإِسلامي في منهجه الأَصيل ومفهومه الجامع ، هذه الطبقة التي سقطت بعد العاشر من رمضان وأثبتت الأحداث فشل خطتها ومنهجها وسلامة منطق المنهج الإسلامي الذي حملته حركة اليقظة وكان هو المصدر الوحيد للنصر ، حين دعا إلى الأصالة وإلى إلتماس المنابع باعتبارها الحصن الحصين الذي عرفه المسلمون في مختلف الأزمات والتحديات طوقاً للنجاة . والذي صدقهم في كل مرة واستطاع أن يهزم باطل الغزاة ويردهم على أعقابهم ويثبت الحق وأهله . واليوم تحاول هذه الطبقة أن تجدد دعواها وأن تنشر سمومها من جديد وبأسلوب جديد لتحويل العرب والمسلمين عن طريق الأصالة الذي التمسوه وتأكد لهم أنه الطريق الوحيد الذي يستطيع أن يحقق لهم المواجهة الصحيحة إزاء كل القوى التي تتكمل اليوم لغزوهم على الجبهات الثلاث: الاستعمار والصهيونية والماركسية . فلتعلم أن هذه المحاولة باطلة وأن المسلمين قد اعتصموا بمنهجهم الرباني في طريقهم إلى اتخاذه منطلقهم الوحيد.

٣ ــ الإِسلام فوق لعبَّة اليمين واليسار

إن أخطر ما يواجه المسلمين والعرب في هذا العصر هو أنهم يتحركون من خلال الإِطار

الذي رسمه لهم النفوذ الأَجنبي وأنهم يعانون أشد المعاناة من أجل الحروج من هذه الدائرة المغلقة إلى دائرة فكرهم الأصيل: تلك الدائرة المرنة السمحة التي تقدم لهم الضوء الكاشف الذي يهديهم إلى معرفة الحقائق محررة من كل تدليس ومن كل زيف. ومن أخطر ما يقع فيه المسلمون أن يلتمسوا تاك الأسماء والمصطلحات التي يطرحها الغزو الفكري في محيطهم فإذا هم يضعون أنفسهم وفكرهم في داخل مربعاتها وقد وقع في هذا الخطر عدد من مفكري الإسلام أولئك الذين حاولوا أن يلتمسوا إلى فهم الإسلام والتعبير الجامع: طريق الفلسفة فأعجبتهم كلمات الديمقراطية والاشتراكية والوجودية وغيرها وحاولوا أى يضعوا مفهوم الإسلام الجامع الوافر في هذه القوالب الضيقة واليوم يطرح دعاة التغريب كلمات اليمين واليسار ويعملون على إدخال المسلمين فى لعبة اليمين واليسار والإسلام فوق هذه المحاولات والمناورات فالإسلام لايقارن إلىالمناهج الوضعية ولايوضع موضع المناقشة بمقاييسها وتفسيراتها التي ما وضعت إلا من خلال فكر بشرى محدود بحدود القدرة العقلية البشرية القاصرة التي لا تستطيع الخروج من دائرة الزمانوالمكان الذي تعيش فيه ومن ثم فإن أي منهج بشرى مهما كان دقيقاً ومحكماً فإنه لا يلبث بعد سنوات قليلة أن يعتوره الفساد والقصور أزاء المتغيرات السريعة التي تعمل عملها على تحويل الواقع وتطويره وليس كذلك الفكر الرباني المتمثل في شريعة الإسلام ونظامه وقانونه الذي يقوم على إطار من الثوابت يسمح بالحركة في داخله على نحو منضبط يمكن الحياة الانسانية من العمل والتعبير دون أن تخرج على الحدود التي رسمها الحق تبارك وتعالى وأحاطته بالزمان المتجدد والمكان المتغير واستيعابه لكل شئون التطور والتحول التي تواجه البشرية في مسيرتها . كذلك فإن الإسلام يقدم البلسم لأدواء البشرية فيدعوها أن تصلح وجودها وأن تحرر نفسها من الزيوف والأهواء لتجرى في مجرى الإسلام الأصيل إذا أنه ليس من الحق أن يدعى الإسلام لتبرير انحراف البشرية في إنطلاقها نحو الأَّهواء والاستعلاء والإِندفاع بمعطيات العلم إلى تدمير البشرية أَو إِلى التمييز بالثروة عن الأُمم والشعوب أو بالتسلط على الأُمم بدعوى التفوق العلمي أو العنصري ، فإن الإسلام يشجب ذلك كله ويرفضه ويدعو البشرية إلى التماس منهجه الأَصيل في التوحيد والأُخوة البشرية إيماناً بوحدة الخلق ووحدة البشرية ، قياماً بـأمر الله بالاستخلاف في الأرض وتعمير الحياة وإقامة المجتمع الرباني على وجه الأرض وكذاك فإن الإسلام يرتفع ويعلو على لعبة. الدول الكبرى : لعبة اليمن واليسار ويجب أن يرفع المسلمين عن أن تحتويهم هذه اللعبة ﴿

أو يخضعوا لها فإن المسلمين إرادتهم الكاملة التي تمكنهم من أن يكونوا « أُمة » قائمة بذاتها لا تخضع للشرق ولا للغرب في منهج من مناهج الاقتصاد أو الاجماع ، وهي بما تملك من رسالته الحقة وميراثها الكبير لها منهجها الأصيل وشريعتها الغنية التي استطاعت أن تقدم للبشرية في العصر الحديث عشرات من المعطيات في مجال القوانين والنظم الاجماعية التي أشاد مه المفكرون المنصفون والتي سوف لا تجد البشرية أمامها من طريق ، غير طريقها ، عندما تنقشع عن العيون تلك السحابات المضللة التي تفرضها الآن أهواء التلمودية الخطيرة التي تسيطر على علوم الاجتماع والنفس والأخلاق والاقتصاد وقد تساقطت هذه القوانين وبان عوارها وأحس الغرب اليوم الذي احتوته التلمودية اليهودية منذ قرابة مائة عام أنه يسير في التيه وأنه بلغ درجة الانحلال والغربة والتدمير النفسي ، يوم استبدل طريق الدين بحثاً عن الدين الحق إلى طريق التلمودية الخطير المظلم ولقدكان من العجب أن يفرط المسلمون في ميراثهم ويلتمسوا الإصلاح مجتمعاتهم هذه المناهج الباطلة المضللة التي لم تستطيع أن تحقق ذرة من النور والخير لأهلها في الغرب . واليوم والعالم يبحث عن ميراثهم وقيمهم ليلتمس بما طريقاً ومخرجاً إلى الإيمان نجد المسلمين ما زالوا واقعين تحت لعبة اليمين واليسار ، ونرى تيارات الفكر الماركسي والصهيوني والليبرالي تتصارع على أرض الإسلام تحاول احتواء المسلمين وتخدعهم عن أصالتهم وحقهم وما تستطيع الماركسية أو الليبرالية أن تقدم شيئاً للمسلمين والعرب إلا ما قدمتا خلال هذه السنوات الأَّربعين التي عاش العرب فيها بين التجربتين وشهدا فشلهما وفسادهما . وجنوا ثمار التبعية نكبة ونكسة واحتلالا وسيطرة صهيونية على أرضهم وعلى قدسهم فعلى المسلمين والعرب أن تكون التجربة المريرة المظلمة التي مروا بها مخدوعين خلال السنوات الأُخيرة قد أُصبحت كافية لأَن تردهُم عن هذا الطريق وتدفعهم إِلَى الطريق الأَصيل : طريق الله الحق ، طريق الشريعة الإِسلامية والمنهج الرباني الجامع الذي هو فوق كل منهج وما تزال الأحداث تثبت للمسلمين والعرب إن هذه المناهج الوافدة التي الثمسوها وصدقوها يوماً هي التي فتحت لهم باب الشر واسعاً وأنه لابد من حسم في المواجهة والنبذ على سُواءِ حتى تقوم النهضة الإِسلامية على شريعة الله فهي وحدها التي تجمع المسلمين وترد عنهم خطر الاحتواء والغزو والتدمير الذي تستهدفه المناهج الوافدة لقد كنا نقول منذ ثلاثين سنة أن قوى العدو إنما تتطلع إلى السيطرة من أجل الموارد والأسواق وأنها تكتفي والمخضوع من العرب والمسلمين ولكن يبدو أن هذه النظرة كانت ساذجة فان القوى الجديدة

التي برزت أنيامها تحت أسهاءِ الصهيونية والماركسية لا ترى هذا ولا تقف عنده وإنَّما ترسم لتمزيق رقعة الإسلام من طرفها الغربي طنجة وطرفها شرقى باكستان ووسطها فلسطين وأنها تضربها بمعاول الأيدلوجيات التي أخذت تغزو البيوت والعقول والقلوب عن طريق السيها والمسرح والقصة والكتاب . والهدف ( أولا) إيقاف المد الاسلامي والقضاء على حركة اليقظة الإسلامية التي ثبت الان تماماً إنها الطريق الذي لا طريق غيره للمسلمين ﴿ ثَانَياً ﴾ تَمُوْيَقُ اللَّ هذه الأُمة التي جمعها القرآن بالتوحيد حتى تصبح أنماً محتواه ليس لها رابطة من لغة أو عقيدة أَو فكر ولقد قال سياسي غربي كبير يوماً بعد هزيمة أُمته : أن هناك خطراً بمتد من طنجة إلى كراتشي ، وإن الإسلام ذو قوة وحضارة وتقافة وهو جدير بأن يكون الوارث لنا. إن المسلمين، والعرب اليوم قوة وللمهم كل أدوات امتلاك الإرادة وهم مفتوحون على الحضارة الغربية وعامل هام في التوازن الدولي ولكنهم لا يعقل أبداً أن يخضعوا إزاء أي أيدلوجية أو مذهب غير مذهبهم ، وهم حين يفرضون منهجهم القرآنى فإنما يقررون مبدأً الساحة والإخاء البشرى؛ الذي يرفع راية المساواة والاخاء بين جميع الأَجناس إلا من اعتدى واتبع سبيل التامر والغزُّورَ فهذا خارج عن نطاق هذا التعامل « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم " إن مرحلة التبعية والسيطرة والاحتواء قبلم انتهت تماماً وزالت إلى غير رجعة وأن مرحلة إمتلاك الإدارة والرشد قد بدأت فعلا وهي بداية. مرحلة الانتقال من اليقظة إلى النهضة في عالم الإسلام وهي كبرى علامات القرن الخامس عشر الهجرى الذى يطلع فجره اليوم فعلى المسلمين والعرب أن لا يرتدوا إلى الوراء وأن يعلموا أنهم يملكون إسمى المناهج وأنهم الأعلون فوق لعبة السياسة والاحتواءوأن طريقهم هو ذلك الصراط المستقيم : طريق الأصالة والذاتية المتميزة التي تضعهم حيث وضعهم الله شهداءِ على الناس يـأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون المجتمع الرباني في الأرض.

 $f(x,x,x,y) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \in \mathbb{R}^n : x$ 

 $\frac{d}{dt} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} \frac{\mathbf{x}}{dt} + \frac{\mathbf{x}}{dt} \frac{\mathbf{x}}{dt} + \frac{\mathbf{$ 

 $\frac{1}{\P(x_i)} = \frac{2\pi}{2\pi} \left( \frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_i} +$ 

# عالم الاسلام المعاصر

### فى القرن الرابع عشر الهجـرى

واجه عالم الإسلام المعاصر خلال القرن الرابع عشر خمس ثلاث تحديات هي أخطر ما واجهه من تحديات.

### أولا: التجربة الغربية

كشفت الأَّحداث المتوالية على مدى ثلاثين عاماً ، أن الكيان الإسلامي ما زال يرفض الجسم الغريب ولا يقبله ، لأنه ليس من معدنه ، ولأنه لا يستطيع أن يقدم له أشواق الروح، أو يتجاوب معه في أسلوبه ومضمونه وقيمه . لقد رفض الكيان الإسلامي التجربة الغربيـة. ليس فى مجال النظام السياسي الدممقراطي الليبرالي وحده ، ولكن على النطاق الأُوسع فى مجال الحضارة والمجتمع. لقد جاءت التجربة الغربية فى بلاد الإسلام معارضة تماما لطبيعة تكوين هذه الأُمة ، التي شكلها الإِسلام منذ أربعة عشر قرناً في وجوه كثيرة ، وإن كانت في بعض مظاهرها تخدع الذين لا يعرفون جوهر الإسلام ، بالمقارنة بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية . وبينهما فروق بعيدة وخلافات عميقة ، ولقد جاءَت الديمقراطية الغربية إلى بلاد الإسلام على سبيل القسر والتحكم ، ولم تكن عن رغبة أو طواعية . فقد فرض النفوذ الأُجنبي بالاحتلال السياسي والعسكري هذا النظام ، بعد أن عطل منهج الشريعة الإِسلامية ، الذي عاشت الأُمة الإسلامية في إطاره عمرها كله ، ولم يكن هذا النظام الوافد البديل إلا عاملا من عوامل تهديم المجتمع الإسلامي وضربه في الصميم ، فقد فرض عليه القانون الوضعي ونظام الربا ، وأباح فيه أُسلوباً من التعامل قريباً من الإباحية وحمى التفسخ ، وأتاح لكل عوامل الفساد أن تنمو في حياطة القانون وحمايته ، فضلا عن النظام السياسي الذي لم يكن إلا مظهراً كاذباً يحمل طابع الديمقراطية وحكم الشعب ، بينا يضمر في أعماقه تسلط الفرد الديكتاتور. لقد قامت الديمقراطية في الغرب على مفاهيم ميكافيلي : الذي قرر أن السياسة لا تخضع للدين ولا للأُخلاق ، وأن لها قواعدها المتقلبة ، والسياسة عند ميكافيلي هي ؛ الوصول إلى الحكم ، ثم البقاء في الحكم بعد الوصول اليه ، وفي سبيل الوصول إلى الحكم تباح جميع الوسائل بدون استثناء ومن ذاك قولهم : أن السياسة تكتيك ، لا شأن لها بالخير والشر . فمن أراد أن يصل إلى الحكم فهذه هي الوسائل : القتل ، والكذب ، والرشوة ، والمكر ،

والخداع ، ويرى ميكافلي ـ وقد قامت مفاهيم النظام السياسي الغربي الديمقراطي الليبرالي على ما قعده من قواعد \_ يرى أن السياسة لا تقوم إلا على الدسائس والمؤامرات لنيل القوة وان الغاية تبرر الوسيلة ، وأن على الحاكم أن يحقق رغبته دون نظر إلى الأُخلاق والقيم . يقول ميكافيلي : « فليحافظ الأمير على عرشه ، دون النظر إلى الوسائل ، فانها ستبقى على الدوام معتبرة شريعة يمدحها الكل. لأن العامة مأخوذون بالظواهر وبنتائج الأشياء، وأنهم هباء لا قيمة لهم ولا يحسب لهم حساب » وبهذا المفهوم جرى تطبيق التجربة العربية في بعض بلاد عالم الإسلام ، ولم تكن الصورة الديمقراطية الظاهرة إلا قفازا حريرياً يخنى وراءه الأظافر المخضبة بالدماء ، والتي لا تسمح للمعارضة أو الرأى الآخر أن يكونله وجود حقيقي ، ومن العجب أن يشهد كتاب الغرب بأن هذه الديمقراطية الليبرالية قد فشلت فشلا ذريعاً في بلادها ، ومع ذاك فقد نقلت إلى أُفق العالم الإسلامي لتلقى مزيداً من الفشل يقول مؤلف كتاب « الثورة العقائدية » : « أَن الليبرالية السياسية لِم تنم نمواً طبيعياً في أية بلاد إسلامية ، وأن بعض المحاولات التي جرت لنقل الليبرالية الأوربية في القرن الراهن ، إلى بعض البلاد الإسلامية قد فشلت ، ويبرر المفكرون المسلمون هذه الظاهرة : بأن القرار ديمقراطي في جوهره ، كما ينطوى على مساواة بين الناس ، ولما ينص عليه من شورى قبل تقرير الأمور ، ولما يؤكده من اجماع ويصر عليه من ضرورة خضوع الحاكم للشرع والواقع أن الاسلام لايقيم نظاما بشريا يسمى مبدأ سيادة الامة ولكنه يقيم نظاما ربانيا يسمى تطبيق حكم الله واقامة المجتمع الرباني ولذاك فإن الإسلام حين يأخذ مبدأً الشورى لا يهدف إلى تحقيق ما يسمونه: «مبدأ سيادته الأمة» فإن التشريع الإسلامي في الحقيقة، هو التعبير الأَّصيل عن إرادة الأُمة ، وأن الحاكم في الإسلام إلى أن يكون لهذه الأحكام السلطة العليا . وأن محاولة جعل الأمة صاحبة سلطة السيادة ، إنما هي محاولة مضللة ، لإخفاء وضع هذه السيادة في يد القيصر أو الديكتاتور ، وإنما بهدف إنما يهدفالقيصر أو الديكتاتور أنيتخفي وراءِ هيئةنيابية منتخبةمنالشعب، وليسالأُمر فينظر رجال القانون الغربيين ، إلا مجرد رمز أو صورة ، تخنى وراءَها سلطة ديكتاتورية مستورة ، وراء ما يسمى : « الاستفتاء الشعبي » ، ويقول الفقهاء الغربيون اليوم بمنتهى الوضوح : أن مبدأ سيادة الأمة لا يكفل منع إلاستبداد أو الاستثثار بالسلطة المطلقة ولقد تلاءم مبدأ سيادة الأُمة مع الأَنظمة الديكتاتورية ، فهو لا يمنع الاستبداد بل هو خطر على الحرية ، لأَنه ليس من شأن هذا المبدأ أن يهدف إلىوضع قيود أو حدود ، على سلطان السلطة التنفيذية أَو السلطة التشريعية . ولقد وصلت الديمقراطية الغربية اليوم ، إلى مرحلة الفشل والهزيمة

وَالإنهار ، بعد أن اقتحمتها الأخطاء من كل ناحية ، ولم تعد الشعوب في الغرب تثق فيها ، أو ينهجه فيها نظاماً صالحاً ، ولم تعد أحزاب الغرب تستطيع أن تنال ثقة الناس. وقد كتب كثيرون من أمثال « توينبي » وغيره يكشفون عورات هذا النظام وفساده ونتائجه الخطيرة ، في الاضطراب الاقتصادي ، والتحلل الاجتماعي ، والفساد الأُخلاقي ، وتوسيع الهوة بين الفقراء وِالْأَغْسَاءِ . وعندما ننظر إلى إحدى الدول الأوربية الديمقراطية ، نجد أن ٤٨٪ من ثروتها في قبيضة ٧٪ من مجموع المواطنين. وأنه بينما تسلمت أرملة آخر من فقد حياته من عمال المناجم أَثْنِياءِ عِملَهِ ٢٧٥ دولاراً تعويضاً عن حياة زوجها ، حقق لورد كارنجتون ( وزير الدولة السابق لشِيْون الطاقة ) ما يساوى ٩٣٢ ألف دولار ربح صفقة واحدة . وقال « دزرائيلي » منذ مائة عِمْ أَنْ بِرِيطَانِيًا أُمْتَانَ تَقَعَ كُلُّ مِنْهُمَا تَحْتُ مؤثَّرات مِخْتَلَفَة ، وتَحَكَّمُهَا أَخْلاقيات متباينة ، وَوِلِا اللَّهِ مِعْهُمَا فِكُرُ مُشْتَرِكُ وَلَا حَتَى فِي المشاعر ، بل مجتمع للفقراء ومجتمع للأَغنياء ، يعلف حالًا بروح الصراع الطبقي العميق . ومن هنا نجد الخطر كل الخطر ، في ذلك الجيل الله يومن بعفضيل قيام النظام الديمقراطي الغربي ، بديلا عن النظام الإسلامي ، وهذا الجيل الله يَ الله عَمْ و الديمقر اطُّيَّةُ الغرَّبِيَّةُ ، بعد أن حدث خلط كبير بينهما . ذلك أن الإسلام يجعل السيادة للشرع الله الما المنافعة أو المجماعة : «فلا ورباك لا يؤمنون حتى يحكمون فها شجر بينهم ، ثم اللا يجلوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » النساءِ : ٦٥ ، فالسلطة التشريعية هي لله وحده تبارك وتعالى ، فلا يجوز للناس أن يشرعوا ، أما السلطة التنفيذية فهي بين يدي أمير المؤمنين ، ونظرة الاسلام إلى الحكم : هي أن يكون الحاكم نائباً عن الأُمة في تنفيذ مَا تَعاقدت معه على تنفيذه . فالحاكم في الإسلام نائب عن الأُمة في تنفيذ أحكام الشرع عليها ، لأن السلطان للأمة أصلا ، تعطيه بالإنابة عنها ، لمن تراه كفؤاً على القيام بأُعباء الحكم وتنفيذ أحكام الشرع. ومن هنا فقد بطلت تاك المحاولة التي تهدف تطويع الإسلام تحت اسم الشورى ، إلى مفهوم الديمقراطية على الطريقة الحديثة ، ذلك أن ذاتية الإسلام تعلو على هذه المقارنة ، وعلى المسلمين تطويع مجتمعاتهم لنظام الإسلام ، وأن يعلموا أن الدعقر المنية الحديثة تختلف اختلافاً عميقاً وجذرياً عن الإسلام ولا ريب أن محاولات بعض الكتاب المسلمين في إخضاع مفهوم الإسلام للشورى ، للأساليب الغربية خطأً محض . وهذه والطريقة الغزامية ترخضع للرشوق وللتزوير ، والتي تمثل البعض من الوصول إلى السلطة بغير

كفاية حقيقية بينا الشورى في الإِسلام لا تكون إلا مع من صفت نياتهم وتأكد الإِمام من اخلاصهم حتى يطمئن إلى الأُخذ برأيهم والاعتماد على وجهات نظرهم ، فلا يستنبطون من ورامها أمراً ولا يطمعون في مغانم أو مصالح ، ومن ذلك خطأً الذين يقولون أن الديمقراطية ﴿ تقوم على الشورى ، وأن الشورى الإسلامية بمكن أن تنفذ عن طريق المجالس الشعبية الديمقراطية وبالطريقة التي تعمل بها ، لأن هذه المجالس لا تمارس وظيفة الشوري بل وظيفة الرقابة فليس الحكم الديمقراطي قائماً على الشوري كما يفهم بعض الناس ، ولكنه يقوم على الرقابة وإحصاءِ الأَخطاءِ أما الطريقة الإِسلامية فانها تختلف عن ذلك تماماً ، فني الإِسلام وحدة الهدف الذي يسمى إليه الحاكم والمحكوم ، وتقييد سلطة ولى الأَمر إنما يكون بمقتضى النصوص الشرعية فولى الأَمر في النظام الإِسلامي لا يملك التشريع إِلا في أُمور فرعية ، وهو متقيد بالأُصول الشرعية وهو منفذ للشريعة ، والعدالة الإِسلامية عدالة ثابتة ويجب التقيد بها على مر الزمان ولا يصح طرح الشريعة لمجرد الطعن عليها بالقدم ومضى المدة وتغير الظروف وليس في الإِسلام حكومة ( ثيوقراطية) والتاريخ الإِسلامي كله لم يعرف مثل هذه الحكومة ، فالإِسلام يقيم نظام الدولة شاملا لجميع المواطنين ، ويجعلهم على قدم المساواة في الحقوق والواجبات ، ويكفل حرية الاعتقاد والعبادة لجميع المواطنين ، والقول بأن في الإسلام دولة ثيوقراطية هو من الأَخطاء التي يحاول بعض المستشرقين والعلمانيين الصاقها بالإِسلام ، بينا هي من عمل التاريخ الغربي والأديان في الغرب ، ومن الحقائق الثابتة الأكيدة ، أن الإسلام لم يقم الدولة الثيوقراطية على المفهوم الذي عرفه البابوات في حكوماتهم ، ومفهوم الدولة الثيوقراطية التي يتولى أمرها رجال الدين على المعنى المتعارف عليه في الغرب، لا يوجد في الإِسلام ، وشريعته السمحاء لا تقر وجود ما يسمى رجل الدين ، وليس فى التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية في الإِسلام ، ما يؤدي إلى شيءِ من النضارب ، فليس في الإِسلام حقائق روحية خالصة ، ولكنه جامع بين الروح والمادة ، وحكومة الإِسلام في تطبيق مبادئه ليست إلهية ، بل هي بشرية تخضع للنقد وتقبل الشوري وتقبل رأى الإنسان واجتهاده ، وإمام المسلمين هو بحكم نظام الإِسلام من الخيرة بينهم إيماناً بالله ومعرفة بمبا دىءِ الاسلام ، وأكثرهم تجنباً للظلم واحقاقاً للحق وإقراراً للعال لقد سجل كبير من الباحثين المسلمين فساد المنهج البشرى ، فكتب أمثال الدكتور محمد عبدالله العربي عن تجربته الخاصة فقال . أدركت \_ كما أدرك غيرى من علماءِ أُوربا أَنفسهم \_ أَن هذه النظم التي تمكنت من درسها

وتدريسها أكثر من ثلاثين عاماً عاماً ، كانت من أهم الأسباب في كل ما حاق بالبشرية ، وما زال يحيق بها من ويلات وكوارث وشقاء شامل من هذه النظم الأُوربية وما فيها من اضطراب وتناقض لأَنها من تفكير البشر وصنع البشر ، الذين لا يرون إلا ما هو مكشوف لهم في فترة محدودة من الزمن ، وفي قطاع محدود من الأرض . رؤية فيها كل قصور الإِنسان وانفعالاته العابرة وشهواته الجامحة . فتفكيره من أجل ذلك لا مناص من أن يكون تفكيراً جزئياً وتفكيراً وقتياً ، ومن هذه الجزئية يقع النقص والقصور . ومن هذه النقطة يقع الاضطراب في التمييز بين الحقوالباطل فما يكون حقاً في عصر يكون باطلا في عصر آخر» تبعاً لأَمزجة الحكام وأحياناً المحكومين . ويقول : « لقد احتجبت حضارتنا الإسلامية أمام غزو حضارة أجنبية ، وكان تقليدنا لما خبث فيها أسرع من اقتباسنا لما صلح منها فشبابنا في الجامعات لا يدرسون إلا النظم السياسية والاقتصادية كما تعرفها أُوربا ، وتشريعاتنا الوضعية في شئون الحكم والاقتصاد والاجتماع ، تحتذي حذو التشريعات الأوربية وتنهج على منوالها فيما تحرمه وفيماً تبيحه ، وفي سياستنا الاقتصادية والمالية اقتبسنا نظمهم المصرفية الربوبية ، التي سيطر من خلالها اليهود على الاقتصاديات العالمية ، وفي سلوكنا الاجتماعي أصبحنا نقلد مجونهم وأزياءهم ومباذلهم النماجرة ، ثم تقاعسنا في نفس الوقت عن ابتكاراتهم الفنية وكشوفهم العلمية . هذه هي الحقيقة التي انكسفت في العالم الإسلامي منذ وقت طويل ، عندما أخذت حركة اليقظة الإسلامية تكشف زيف الدعاوى الوافدة ، في مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون وتلح إلحاحاً شديداً على مدى الاخطار التي واجهتها المجتمعات الإسلامية منذ أن خضعت للتجربة الغربية ، ومدى الاثار التي تربت عليها في أجيالها المتوالية فكان لابد أن تصل الأُمور إلى غايتها بإزاحة هذه التجربة في بعض الأُقطار الإِسلامية كباكستان وإيران ، والكشف عن آثارها التي تتمثل في فرض مجتمع الفجور والربا على الأُمة الإسلامية ، وقد بدأً واضحاً اليوم أن المسلمين إنما يريدون مجتمعاً أصلا يستمد وجوده من مفاهيمهم وقيمهم ، ولا يرضون عن هذا المجتمع الذي أقامه اليهود في قلب العمالم الإسلامي على دعائم من النظام الليبرالي الديمقراطي . والذي يتمثل في ديكتاتورية الحاكم المستبد ، تحت اسم العصرية والتقدم واعتبار الإِسلام رجعية ، وبناء النظريةالتقدمية على أساس الأُصول الوثنية القديمة. وإحياء التراث الذي سحقه الإسلام سحقاً، سواء أكان مجوسياً

أو أشورياً أو هندوكياً أو بابلياً ، أو تراث قورش ، وإقامة الدولة العصرية على معنى التحلل

الخلقي والفجور إن التجربة الغربية في أسلوب العيش قد فشلت في المجتمع الإسلامي فشلا ذريعاً ، وما يعتقد أحد أن المسلمين يرغبون في إعادة تسبيق مجتمع الانحلال والفساد الغربي على مجتمعهم حيث لا تفهم الدولة العصرية إلا حرية الفجور والخمور وسيادة اليهود عن طريق الفوائد الربوية ، هذا هو النمط الذي كان يشجعه بعض الحكام المسلمين الذين أسقطهم الشعب ، حيث تفتك الدكتاتورية وتسلب ثروة الشعب من ناحية ، وتدميرهم بالمفاسد والإنحلال من ناحية أُخرى وتحول بينهم وبين امتلاك ثرواتهم وإرادتهم في إقامة المجتمع الأَصيل: إن المسلمين الذين بملكون اليوم الطاقة والثروة والتفوق البشري يتطلعون في قوة إلى مجتمع إسلامي قائم على مفهوم الإسلام الأَصيل ، بعد أن فشلت التجربة الغربية ، وبعد أن أخذت شمس الحضارة تغرب عن أوربا بشقيها الديمقراطي والماركدي ، وبدأت أنظار العالم كله تتطلع إلى المشرق إلى عالم الإِسلام ، وإلى الإِسلام نفسه كمنقذ للبشرية من وهدتها . إن على الغرب أن يغير نظرته وأُسلوبه القديم ، حين كان ينظر إلى الشهوب الشرقية كأنها وسائل لعاياته الخاصة وأن تتوقف محاولات الغرب في أن يفرض على المسلمين أُسلوب العيش الغربي وحضارته ، في إطار أيدلوجياته المضطربة من ديمقراطية واشتراكية ، لأنها تهدف إلى الحيلولة بينه وبين امتلاك إرادته الحرة ، في إقامة المجتمع الرباني وتقديم الإسلام للبشرية كلها بوصفه الأمل الوحيد الباقي للبشرية ، حتى تخرج من أزمتها القاسية . لقد كانترسالة الإِسلام وستظل. أعمق حركة من حركات التحرر ، تحرير الإِنسان من عبودية الإِنسان وتحرير الإنسان من الوثنية وعبادة غير الله . وقد أعلنت مساواة الأجناس البشرية أمام العمدل الإِلهي ، وتحطمت القوى المستبدة على صخرة المساواة الإِسلامية واليوم ما أَشِد حاجة البشرية إلى تحريرها من المادية والوثنية والإِباحية التي تتردى فيها. إن الإِسلام لا يزال عَضاً طرياً، وقادرًا على العطاء ، وأن التجربة التي تمت قد كشفت عن فساد الأُسلوب الغربي الذي أُخِذِت به الدول الإسلامية منذ الحرب العالمية الأُولى إلى اليوم . وكيف جر عليها هذا الأُسلوب من التدمير والخطر والفساد ما يعرضها اليوم إلى الاندحار . لذلك فان الصيحة التي تنطلق اليوم في باكستان وإيران وتركيا هي صيحة طبيعية ، لأَنها تكشف عن مدى ما وصل إليه العقوق ، في حجب المنهج الإسلامي تحت ركام شديد الظلام والفساد ، من الفكر الوثني القديم المنبعث ، والفكر الغربي الوافد ، الذي لا يلتقي مع الفطرة الإنسانية ولا مع الأَصالة الإِسلامية يقول فريد هاليدي في كتابه إيران الدكتاتورية والتطور»: كان المثقفون الإيرانيون يشعرون

أنهم في مصيدة فمن ناحية كانوا يدركون حدود التاريخ والثقافة الإيرانية ، ومن ناحية أخرى كانوا ثائرون على الشكل المحدود من الثقافة الغربية التي كانت تستورد إلى إيران ، ولهذا تطلع عدد محود من هؤلاءِ المثقفين إلى العودة ، إلى القيم الاسلامية ، أما الذين كانوا يتطلعون إلى ما قبل الإسلام فكانوا يعتنقون أفكاراً خاوية متعصبة ، كذاك فإن مجال التعبير في ظل الدكتاتورية كان محدوداً للغاية ، فقد اتسع نطاق الممنوعات والمحظورات ليشمل مجالات متعددة » . لقد كان من أكبر التحديات أن يبعث في شعب مسلم بعد -أربعة عشر قرناً ـ عودة إلى قورش وقمبيز والاحتفال بالوثنية الجاهلية ، وإعادتها جذعه ، وإنفاق ملايين الجنيهات على هذا الإحياءِ ، بل إن الشاه أَلغي التقويم الهجري واستبدل بــه تقويماً فارسياً قديماً ، تحدياً لتاريخ الإسلام الذي أعطى المجتمع الإِيراني هويته الحضارية في الأَّربعة عشر قرناً الأَّخيرة ومن ثم تلتقي الدكتاتورية بالوثنية الجاهلية بالإِباحية الغربية ، للاجهاز على شعب مسلم ، وكان من طبية الإِسلام ءأن تنبعث من أَعماقه القوة القادرة على التصحيح والتماس الأصالة والمنابع ، هذه الصيحة التي هزت أركان العالم الاستعماري كله والتي تستغلها الصهيونية العالمية ، لكي تخيف الغرب من يقظة الإسلام . هذه اليقظة الكريمة التي لا تحمل في طياتها إلا الرحمة والعدل والأُخاءِ البشري . إن الإِسلام لا يهدد أَحداً ولكنه يتطلع إلى أن يقدم المنهج الصحيح للبشرية أما اليهود فليس لهم بضاعة إلا البغاء والفساد والربا ، ولذلك فهم من وراءِ القوى المستبدة المفسدة . إن الأُمة الإسلامية بعد أن جربت النظام الغربي ، وجربت النظام الماركسي قد أصبحت مقتنعة تماماً اليوم أنه لا سبيل لها إلا عن طريق منهج الإسلام : وأن أي منهج لتحديث المسلمين أو إدخالهم في حضارة العصر لا يصلح إلا إذا قام الإسلام نفسه ، وقد استطاعت الحركة الإسلامية أن تؤكد للدنيا كلها ، أن الإسلام ما زال حياً قادراً على العطاء وأن كل ما أذاعه المستشرقون والاستعماريون عن الإسلام كاذب مضلل ، وأن الغد للإسلام .

### ثانياً: القوميات

كشفت الأبحاث الجادة التي قام بها باحثون محايدون ، أن نظرية القومية العربية التي طرحت في أفق الفكر الإسلامي ، كانت بمثابة مؤامرة استهدفت تمزيق الوحدة الإسلامية ، السياسية والاجتماعية والفكرية ، وأنها هي أخطر المحاولات لتفريق عقد الأمة الإسلامية ،

التي كانت مترابطة تحت كلمة التوحيد ، وقد جاءت هذه الأبحاث بعد ركام ضخم من الكتابات والدراسات ، التي قدمت منذ الثلاثينات من هذا القرن ، مهدف تدمير وحدة العروبة والإِسلام الجامعة ، التي كان يصدر عنها رجال العمل السياسي في البلاد العربية . وكانت الدعوة إلى القومية ، مثابة دعوة إلى الإِقليمية أُولا ، في الأَقطار التي لها تاريخ قديم سابق للإسلام ، وكانت من ناحية أُخرى كمحاولة لفصم عرى العروبة والإسلام ، فقد استعملت كلمة القومية بمفهوم الأَّقليمية في مصر باسم الفرعونية ، وفي سوريا باسم الفينيقية، وفي العراق باسم الأَشورية والبابلية ، وفي المغرب باسم البربرية . وتركزت حول هذه الدعوى دراسات مضللة ، قام بها مستشرقون يتبعون وزارات الاستعمار في فرنسا وانجلترا مستهدفين إحياءِ هذه النحل التي قضي عليها الإسلام ، حين جاء قاطعاً لذلك الارتباط القديم الذي يفرق بين اجتماع أُمة الإِسلام وبين ارتباطها تاريخها ولغاتها القديمة . وحتى نعرف أبعاد قضية القوميات وتفسيراتها الوافدة ، يجب أن نراجع تصريحاً تردد على ألسنة الكثيرين من دهاقين السياسة في أوائل هذا القرن ، يلخصه الدكتور « صمويل زويمر » كبير المبشرين البروتستانت في الشرق في قوله : « أَن أُول ما يجب عمله للقضاءِ على الإِسلام هو إِيجاد القوميات ». ولقـد كان أول عمل بدأت به الإرساليات التبشيرية في بيروت هو الدعوة إلى العروبة بهدف تمزيق وحدة العرب والترك ، القائمة تحت لواءِ الخلافة العَمَّانية . وكان حملة هذه الدعوة هم مسيحيو لبنان ، الذين كانوا يطالبون بكيان مستقل داخل الدولة العثانية . ثم ظهرت الدعوة إلى القومية التركية ، تحت اسم الطورانية عن طريق حزب الاتحاد والترقى ، بهدف إخراج تركيا من طابعها الإِسلامي ، فلما نجح حزب الاتحاد والترقي في الوصول إلى الحكم أُخذ يعمل على تتريك الشعب وتحويل المحاكم والمدارس ودور الحكم إلى اللغة التركية والقضاء على اللغة العربية ، ومن هنا بدأ العرب في المملكة العثمانية في الدفاع عن أنفسهم فنشأت الدعوة إلى العروبة ، فلما سقطت الدولة العثمانية اتخذ العرب من الترابط تحت اسم العروبة ، أُسلوباً من أساليب مقاومة النفوذ الأَجنبي غير أن الاستعمار والنفوذ الأَجنبي ، عمد إلى طرح مفهوم للعروبة ، مستعد من مفهوم القوميات الغربية ، استشرى أمره وحاول أن يقضى على ترابط العروبة والإِسلام ، ولم يقف الأَمر عند هذا الحد ، فإن الفكر الوافد حاول أن يطرح عدة نظريات ، ليمزق وحدة الفكر الإسلامي ، ويحول به دون الالتقاء في كيان جامع موحد ، فكانت هناك الدعوة إلى القومية الوطنية ، وتمثلث في الدعوة إلى القومية اللبنانية والقومية

السورية والقومية المصرية ، وكانت هناك دعوة القومية المستمدة من مفهوم النظرية الأَلمانية أو النظرية الفرنسية ، واحداهما تعتمد اللغة أساساً لها ، وتعتمد الأُخرى مفهوم المشيئة . ولم تكن الدعوة إلى القومية الوطنية في حقيقتها إلا دعوة إلى الاقليمية في محاولة لإعطاء هــــذه الاقليميات طابع القوميات. ثم لما برز طابع العروبة ، الذي كان هو منطلق سوريا والعراق والحجاز في مواجهة الطورانية أولا ، ثم في وجه الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبدان ، ثانيـاً ا كموقف مفروض لا محيد عنه ، هنالك رأت حركة التغريب أن فكرة العروبة بمفهومها الإسلامي التي أُخذت تترعرع ، ممثابة خطر جديد عليها ، فأُخذت تتدخل فيها لتحريفها وإفسادها ، وذلك بعد أن فشلت دعوة الأقليميات ، لذلك فقد عمدت إلى طرح نظرية القومية العربية وحشدت لها حشوداً ضخمة ، بهدف زعزعة المقومات الأَصياة ، وتعرية العروبة من كل مفاهيمها المرتبطة بالإسلام سواءِ على صعيد الفكر ، كالثقافة والتاريخ واللغة أو على صعيد السياسة ، كالترابط والانفتاح بين الأمم الإسلامية ذات التاريخ وانثقافة والعقيدة الواحدة ، والتي تجمعها منذ خمسة عشرقرناً أرضية ثابتة ورصيد ضخم كانت النظرية في القومية تريد أن تحمل معها ثلاثة محاذير خطيرة . أولا : طابع الاستعلاء الجنسي المعلق في مواجهة الأمم الإسلامية ثانياً: طابع الانعزال الكامل عن التاريخ والثراث والمقومات الإسلامية . ثالثاً خلق وجود معاصر منفصل تماماً عن الإسلام وعن العالم الإسلامي متصل بالغرب مندغم في تفسيراته وقيمه وطوابعه . وقد غاب عن الذين طرحوا النظرية الغربية في القومية ، أَنْ هَنَاكُ عَامِلًا صَحْماً لا سبيل إلى تجاهله أو إغفاله من أي نظرة علمية ، وذلك هو الطابع الفكرى العميق الذي صاغه الإسلام للتشكل العربي ، في أُولى مراحل وجود العرب كأُمة ، بعد أن كانوا مجموعة من القبائل المتصارعة ، وأن هذا الطابع قد أقام حداً فاصلا عميقاً (فكرياً وسياسياً واجتماعياً) بين ماضي العرب والمصريين والشاميين والعراقيين والمغاربة جميعاً ، وكل من عاش في هذا العالم الممتد ، الذي سيطر عليه الإِسلام وشكله الفكر الإِسلامي ، وخاصة تاك المنطقة التي تعربت وأصبحت تسمى مجال العروبة ، وأنه لا سبيل إلى إعادة هـــذه الأُمم إلى ماضيها القديم ، بعد أن نقلها الإسلام ، تلك النقلة الواسعة من الأُساطير والوثنيات والعصبيات والصراع الفكرى والفراغ الاجتماعي، إلى ذلك الطابع المتكامل من التوحيد والعدل والحق والمقومات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية الواضحة فى ذلك النظام المحكم الذي نزل به القرآن ورفع لواءه الإسلام وفي عام ١٩٤٠ تقريباً بدأت عملية طرح النظرية الغربية في القوميات وظهر أتقلام تتحدث عن فلسفة القوميات ، وتشكلت هذه الفلسفة على

هيئة مؤسسات وأحزاب ومدارس فكرية ، وبدأت نقطة إنطلاقها من لبنان ومن خلال خريجي معاهد الإِرساليات ، والعائدين من بعثات تعليمية أَجنبية ، واتخذ بعضهم الأُسلوب المجنح الحالم الصوفي ، الذي يحاول أن يعطى كلمة القومية العربية مفهوم العفيدة الدينية ، ويروج لها في إطار من المزامير والموسيق والأناشيد والنراتيل، على نحو يؤثر في نفوس الشباب الطامح المترقد حماسة ، إلى مثل أعلى وفكرة ومنهج حياة . وقد شاء أصحاب الدعوة ، أن يرجعوا التاريخ المكتوب الذي عاشته العروبة في كنف الإسلام ، أن يرجعوه القهقري من جديد ، ليدخلوا فيه كلمة القوميةالتي لم يكن يعرفها، والتي لم تجر على الأَلسنة والأَقلام إِلا في أُوائل هذا القرن الميلادي ، والتي يندر أن يوجد نص مكتوبٍ لأديبٍ أو مفكر أو شاعرًا يتخذ من كلمة ( ق و م ) شعاراً له أو منطلقاً في قصيدة أو مقال أو كتاب. ذلكأن أصحاب هذه الدعوة لم يكفهم أن يقولوا كلمتهم اليوم ، ولكنهم حاولوا أن يقدموا لها تاريخاً طويلاً بعيد المدى ، يسبق ظهور الإسلام ويمتد بعده ، ولا شك أن تلك المحاولة كانت باطلة وزائفة ذاك لأنه لم يكن هناك إلا تاريخ واحد ، هو تاريخ الأمة الإسلامية ، والعرب جزء منه ، ولم يكن هناك ما يفرق بين العرب والمسلمين خلال ذلك التاريخ ، الذي كان العرب والترك والفرس والهنود فيه كلا متكاملا . ولا ريب أن تفسير التاريخ الإسلامي تفسيراً قومياً ، كان مضللا وكاذباً ، حيث لم يكن هناك انفصال بين الإِسلام والعروبة إِلا بعد الاحتلال الأَجنبي وانفصال الدولة العمانية عن العرب . كذلك فقد كان هدف دعاة القومية أن يفصلوا العرب عن الفكر الإِسلامي ، وعن الامتداد الإِسلامي ، وأن يخلقوا كياناً عربياً جاهلياً يعود بالعرب إلى كنعان وعدنان وارم ، وإحياء هذا التراث القديم ، بعد أن سيطر الفكر الإسلامي أربعة عشر قرناً كاملة على عالم الاسلام الواسع ، واستوعب في أعماقه كل فكرة صائبة ونظرة صالحة من ذلك التراث القديم وإذا كانت بعض الظروف قد أُفسحت المجال لطرح النظرية القومية الوافدة حيناً ، فانها لم تلبث أن تكشف فسادها وغرابتها على الروح الإسلامية وأنها ليست منبعثة من وجودنا ، وليست تمثل فكرنا أو كياننا أو جوهر قيمنا . وأن أخطر ما وقع فيه هؤلاءِ الدعاة جميعاً ، أنهم صدروا عن مفهوم وافد تشكل في إطار المجتمع الغربي ، وواجه المسيحية العربية ، وفاتهم اختلاف العلاقة بين العرب والمسلمين ، وبين مفهوم الإسلام كعقيدة تختلف عن المسيحية ، في أنها ليست نظرية لاهوتية أو علاقة بين الله تبارك وتعالى والفرد. ولا صلة لها بأنظمة المجتمع وفاتهم أن الإسلام عقيدة ومنهج حياة ولأن القائمين بالدعوة

كانوا غربي الفكر ، فقد فاتهم فهم حقيقة الإسلام الجامعة بين الدين والدولة ، وبين الدين والمجتمع ، وأَنه حضارة وثقافة ومنهج حياة . وبالجملة فان دعاة القومية الوافدة قد جانبوا الأَصالة والفهم العميق للإِسلام والعروبة ، وكانت محاولتهم في فرض مفهوم غريب دخيل وافد ، ومحاولة مبتسرة ، شأَّتها شأَّن المحاولات التي فرضت على الفكر الإِسلامي من قبــل ومن بعد ، وقد أعلنت جميعها فشلها الكامل ، كالديمقراطية والاشتراكية والوجودية وغيرها . ويصدق في هذا دارسان غربيان أولهما : « أرنولد توينبي » الذي يقول في كتابه : « المسيحية بين أديان العالم » أن الشيوعية والقومية هما العدوين للأَّديان ، إذ هما شكلان مختلفان لموضوع فاسد ، ألا وهو عبادة الإِنسان لنفسه . ويقول أَلفريد كانتول سميث » : « إِن القومية المجردة ليست هي القاعدة الملائمة للنهوض والبناء وما لم يكن المثل الأعلى إسلامياً على وجه من الوجوه فلن تشمر الجهود ، وتاريخ الشرق الأُّدني الحديث يدل على ذلك». بل أن مستشرقاً آخر ينصح قومه بالتخلي عن طرح هذه النظرية لفسادها ذلك هو « ألبرت حوراني » الذي يقول : « ليست القومية نظاماً فكرياً متكاملا ، ولكنها نقطة بداية تنظيم المجتمعات المتحدة ، فإن الشرق العربي قد وصل إلى مرحلة ما بعد القومية " وهذه حقيقة فإن السنوات الأُخيرة قد كشفت عن فساد منطلق القومية ، وعجزها عن أن تحقق شيئًا ، بـل أنها قد سجلت على نفسها ذلك الأَثر السيءِ العميق ، الذي أُخر نمو الوحدة الإِسلامية ، التي هي الطريق الأَصيل للإِلتقاءِ الجامع ، تحت لواءِ العقيدة والمنهج ، وقد تبين أَنالقومية» أَيديولوجية غربية كانت في انبعاثها في الغرب تستهدف تحطيم الوحدة المسيحية الجامعة ، التي كانت تشكل إطاراً عاماً في الغرب ضد اليهودية ، التي كانت تعيش في أحياء الجيتو دون أن تختلط بالحياة الاجتماعية الغريبة ، وقد رأت الدوائر الأجنبية التي طرحتها في أفق العالم الإسلامي أَن تِمْزِق وحدة العالم الإِسلامي . ولقد كانت القومية الطورانية ، قومية لا دينية حمل لوائها ضياء كوك ألب وأحمد أغادف ويوسف أشقورا ، وكانت تدعو إلى أمجاد طوران ، كما ظهرت القومية الفارسية ، لتعظم أمجاد فارس قبل الإِسلام والسير على خط كورش « قورش» أَمَا القومية العربية فقد قادها لورنس عميل المخابرات البريطانية والصهيونية معاً ، وأسلمها إلى مجموعة من دعاة التغريب وتلاميذ الاتحاد والترقى العرب . وكان كتابها ودعاتها يحملون العداء لكل ما هو إسلامي ، وقد اختلفوا في كل شيء ، واتفقوا على شيء واحد هو رفض الإسلام ، عقيدة وتاريخاً وحضارة ، وأعِلنوا عدواتهم للتراث والأَمجاد التاريخية وللفصحي ،

وحين أُعلنوا أن مقومات القومية هي اللغة والتاريخ فاتهم أن اللغة هيالفكر لا اللفظ،وأن ٰ التاريخ لا يفصل بين العروبة والإسلام وأن الإسلام جنسية ووطن بكل معنى الكلمة لهـــا ركائزها من اللغة والمشاعر المشتركة ووحدة الهدف. وأن الإسلام هو الذي حمى الوطن العربي من الصليبيين ، به لم أن أقاموا أربع إدارات صليبية لهم على ساحل الشام ، فجاء صلاح الدين المسلم الكردي لينشل العروبة من رقدتها ، وقد أكمل هذا الدور قطز وبيبرس ، وهما من المسلمين لا من العرب، لقد جاء بعد صلاح الدين الكردى، المماليك الذين حموا الأرض العربية من التتار وقضوا على بقية معاقل الصليبيين . وفي الجزائر التي وصفها الفرنسيون بأنها فرنسا الجنوبية ، كان الإسلام : وليست اللغة العربية هي التي حمت الأُمة مائة وثلانين عاماً بعد أن تحطمت اللغة والثقافة ، ولولا القرآن ما كانت هناك قوة في الأرض تستطيع أن تحمى اللغة العربية الجزائرية بعد أن ظلت تتعرض لحرب منظمة مدى قرن وربع قرن من الزمان . ولا ريب أنه حيث يسقط الإِسلام يسقط العرب ، وأن العرب بغير الإِسلام لا شيء ، فهو الذي شكلهم وأقامهم كأُمة ، وهو الذي رفع أَعلامهم على مشارف القارات الثلاث . ولا ريب أن نظام الإسلام قد كون رجالا عرباً وعجماً تكويناً نفسياً وعقلياً فصدروا عن حركتهم التاريخية ، عن هداه وسننه ، وحيث لم يناقض الإِسلام المقومات الجنسية ، لكل أُمة وشخصيتها النابعة من التطورات المختلفة عبر القرون، بل حافط على الكيانالخاص لكل بنية . ولا ريب أن التفسير القوى جزئي وناقص ، ومناقض للحقيقة التاريخية الجامعة ، ومناقض في نفس الوقت لعموم الرسالة التي لا تعترف بالحركات القومية الضيقة الأُفق ، ولا ريب أن الإسلام ممكنه أن يظل حياً بدون العروبة ولكن العروبة وحدها عاجزة عن إثبات وجودها ، ومعنى هذا أن الإسلام قوة دافعة للعروبة وليس منضماً لها ، بل هو سبب قوتها وتماسكها وبقامها ، وليس حرباً عليها ، وأن أي محاولة للفصل بينهما ، ، يسيء إلى العروبة أكثر مما يسيئُ إلى الإسلام . وقد شرف الله تبارك وتعالى أرض العروبة فجعلها منزلا لوحيـه وقرآنه ومنبتاً لخاتم رسله ، وقد امتزجت العروبة بالإسلام امتزاجاً قوياً ، جعل غير العرب ينظرون على أنهما شيء واحد ، وقد وقف القرآن الكريم سداً منيعاً لحماية اللغة العربية من الذوبان والانصهار في اللهجات. ولقد كانت كل مشروعات تبسيط اللعة العربية تهدف إلى القضاء على القرآن ، بينهما وقف القرآن سداً منيعاً مستعصياً على التحريف والتصحيف وفي مراجعة مع السيد « محب الذين الخطيب » رحمه الله ، حول مفهوم العروبة أبان حركتهم بعد

الحرب الأُولى قال : إن مفهوم العروبة ومفهوم الإِسلام لم يكونا منفصلين وكانت العروبة تعنى ارتباطها بالإسلام ولا تنفك عنه ، ومفهوم الإسلام أنه قام ويقوم بالأمة العربية ، ولذلك فإن الحركة العربية الأولى لم تكن منفصلة عن أرضية الفكر الإِسلامي ، وإنما كانت حلقة من حلقاته ، وإذا كان دعاة الفكر الإِسلامي قد عملوا في جانب العروبة في هذه الفترة ، أَى بعد الحرب العالمية الأُولى ، فمعنى هذا أنها قد أصبحت هي القلعة التي جرى من خلالها العمل لمقاومة الاستعمار والنفوذ الغربي وحركة التغريب والغزو الثقافي . وقد حرص الاسلاميون على الربط بين مصر العربية ومصر الاسلامية وكانت لهم في ذلك نظرية دقيقة واضحة أما الفرعونية والفينيقية والبربرية فقد كشفت الأبحاث من بعد أنها فروع من العروبة وأنه لا تضارب بينها ، فهي موجات خرجت من الجزيرة العربية ، واستقرت هنا وهناك على طول الأَرض العربية وعرضها ، وأن محاولة الاستعمار في استخدامها للتفريق كانت باطلة ويصور هذه المرحلة الاستاذ « ادريس الكتاني » في بحث مطول فيقول : « أنها كانت تجربة مرة عاشها العرب منذ الحرب العالمية الأُولى ، وتمثلت في اتجاه كثير من الزعماء والأَحزاب ، لدوافع وأسباب مختلفة لخلق إطار مو حد للعمل يكون أساساً للنهضة العربية ، ويجمع شمل الأُمة العربية ، وقد قبل العربهذا الإِطار باعتبار أَنهمجرد غطاءِ خارجي له محتوى أَسسى هو الإسلام ، ولكن هذا الاتجاه تطور فيما بعد ليجعل « الغطاء » يحل محل المحتوى ، وبدأ الناس يبحثون عن فلسفة خاصة ، وهكذا أُصبحنا نحن الذين أَيدنا ( القومية العربيـة ) نراها تتحول إلى المذهب ورغم أنها لم تتمتع بالتأييد لزمن أطول ، ولو أنها استطاعت أن تحقق أقل قدر من النجاح لأَثبتت أصالة بنائها ، وأنها قامت على أرض صلبة لا على كثبان من الرمال ، ولقد عجز مذهب القومية أن يخلق في نفوس أصحابه شيئًا من هذا الإيمان أو قليلا من التضحية. هذه الوحدة العربية لم تتحقق حتى بين دعائها وأنصارها الذين اتخذوها شعاراً لحم ، ولم تحقق شيئاً للعرب المؤمنين بها ، ومعنى هذا أن تجربة هذا المذهب تكون قد استنفذت غرضها ، بعد أن أدى العرب ثمن فشلها غالياً ، وينفتح الباب أمام الإسلام من جديد برجال جدد من العرب أنفسهم ، ويمضى العرب إلى تحقيق وحدتهم ولكن باسم العقيدة التي وحدتهم أول مرة ، وباسم العقيدة سيواصلون معركتهم على واجهتين : ضد التخلف داخل الوطن الأُكبر ، وصد الاستعمار والصهيونية في كل مكان في الأَرض وعنذئذ يكون عصر اليقظـة الإِسلامية قد انتهى ، ويبدأ فجر النهضة وتشرق شمس الإِسلام من جديد على العالم ». وقال : « ان هناك مراحل قطعها الاستعمار والتغريب في تعويق الانتقال من اليقظة إلى

النهضة : منها الاقليمية والقومية والماركسية والقانون الوضعي والنظام السياسي الغربي والتعليم بمناهج الغرب العلمانية ، ومحاولات تخذيل الفصحي لغة القرآن » . ولقد سقطت تلك لمحاولات ، التي كانت تجعل القومية بديلا عن دين الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم لانها أرادت أن تفرغ العروبة من محتواها الإسلامي « أُمة وعقيدة " وأرادت أن تقيم قومية حاقدة منفصلة مغلقة عن أرض الإِسلام كما هي مغلقة عن قيم الإِسلام نفسه ، فيها المفهوم المادى الوثني ، وفيها أحقاد الأمم ، حيث أن مفهوم الإسلام لا يفصل بين الدين والدولة ، ولا يعرف حكومة إلهية ولا يعرف تفرقة بين الناس على أساس من العنصر والعرق وبالجملة فان الفكرة القومية كانت تياراً من تيارات الغزو الثقافي ، استحدث أساليبه بعد أن سقطت دعوى الوطنيات والاقليميات ، وكانت مهمته تفريغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الإسلامي ، وإحلال فلسفة أُخرى وعقيدة أُخرى محل عقيدته . واستبدال رابطة أُخرى برابطته ، لعزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض عزلا نهائياً ، بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأَى شعب من الشعوب الأُخرى التي تدين بالوثنية والماركسية وبذلك تنسف الجسور التي تصل بين الشعوب الإسلامية . ولقد كان طرح فكرة القومية العربية عاملا للتمهيد لطرح فكرة القومية الصهيونية ومجالا لظهور دعوة إلى القومية الكردية وغيرها من قوميات ، وكان أُخطر ما هنالك محاولة دعاة القومية إلى إيجاد منهج أَشبه بالدين يحل محل الإسلام ، وتلك دعوتهم إلى إيجاد نظام نظرى شامل يستوعب الحياة الإنسانية بأكملها ، فلا يخرج عن دائرته قطاع ما من قطاعات الوجوه البشرى ، وصياغة عقيدة قومية كلية تضاهي في كليتها وشمولها الفكرة الشيوعية ، أَي أَن الهدف الحقيةِ هو إحلال القومية محل الإسلام وأن يصبح العرب بين خيارين : أما الشيوعية أو القومية المادية الوثنية ، وكَأَنما أُبعد الحق الأَصيل وهو الإِسلام الذي يحمل المنهج الأَصيل ، والذي يقاوم زبف الشيوعية والذي تعجز القومية مهما أوتيت من قوة أن تحققه وهي تركيب مفتعل معارض للفطرة الانسانية ، مجاف لطبيعة الحياة وقد سموا هذا الخايط الزائن (عقيدة قومية) . هل استطاعت الفكرة القومية الوافدة أن تحتوى مفهوم العروبة والإسلام ؟ ؟ والواقع أن مضمون الفكرة القومية عند أمم الغرب كانت على الدوام مقترنة بفكرة التفوق الشعبي واحتقار الأُمم الأُخرى ، وهو معنى لا يقره أَى مسلم أَو يرضاه ، كذلك فقد عارضت الفكرة ـ القومية الوافدة مفهوم الإسلام ، واعتبرته ديناً لاهوتياً ـ وهو ليس كذلك\_ بل هو منهج حياة ونظام مجتمع ، ولقد كشفت الدراسات عن أن نظرية القومية الغربية هي دعوة عنصرية تستهدف قطع الروابط والصلات الجامعة بين المسلمين ، وتفريق الأمة الإسلامية إلى كيانات فضلا عن عملهم في عزل العرب عن التاريخ الإسلامي ببطولاته ومواقفه ، وحصرها في التاريخ الاقليمي ، وكذلك عزل الأدب العربي الحديث عن الأدب الإسلامي ، وفرض مناهج التفكير الغربي في السياسة والاقتصاد والقانون والتربية وهذه كلها محاولات تستهدف تفريغ العرب من إسلامهم ، ولقد سقطت هذه المحاولات سقوطاً تاماً ، وتنبه العرب إلى أهداف المؤامرة ، ويكفيهم أن مفكري الغرب قد كشفوا هدفها وزيف وجهتها .

## ثالثاً \_ حركة تحرير المرأة

إستهدفت حركة تحرير المرأة \_ التي حمل لواءها إتباع النفوذ الاستعماري في العالم الإسلامي \_ تحقيق مجموعة من الأهداف الخطيرة ، ترمى إلى هدم الأُسرة وتدمير المجتمع ، ودفع المرأة إلى أن تكون أداة للأهواء والرغبات ، وإخراج المرأة عن مكانتها ورسالتها ، وتحطيم القيم الأُخلاقية والاجتماعية والنفسية في شأن العلاقة بين الرجل والمرأة ، وبين 'لأَجيال المتنابعة وبين الشباب والفتيات بل إن دراسة مستوعبة لأهداف هذه الحركة لتكشف في وضوح أن كل مقدرات النفوذ الأجنبي في هدم المجتمع الإسلامي ، إنما تركز في العمل وراءِ هـذا المخطط الذي ينَّخذ أسهاء لامعاً براقاً من أسهاء الأضواء . وذلك أن الهدف من تحرير المرأة في مفهوم المخططات الغازية إنما يرمى في الحقيقة إلى استعباد المرأة وتدمير وجودها الشخصي وكيانها النفسي والاجتماعي ، وتحويلها إلى أمة بعد أن حررها الإسلام ، وأعطاها حتموقها السياسية والاجتماعية والمالية ، على نحو لم تعرفه القوانين والشرائع القديمة والحديثة ، ولما تصل إليه بعد وقد حملت رياح السموم معها مفاهيم كثيرة مغلوطة وفاسدة في شأن علاقة المرأة بالرجل والمجتمع والأسرة والنسل ، أريد بها تحويل المرأة عن طبيعة فطرتها ورسالتها ودفعها إلى طريق مظلم مضلل وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ، والقوامة والاختلاط والأُمومة واللباس والعمل . ولما كانت هذه المفاهيم الخاطئة ، قد انطلقت سنوات طويلة من العبث من خلال القصة والمسرحية ، ومن خلال الإِذاعة والصحافة فقد خدعت الكثيرين والكثيرات حتى ظن القوم إنها مسلمات وحقائق ، ومن هنا نرى تلك المحاولة الضخمة في معارضة العودة إلى الفطرة وإلى المفاهم الأصيلة ، توجهها قوى أجنبية تحاول أن تجند لها

قيادات مضللة ، تستمد توجيهها من خارج نطاق العالم الإِسلامي : من القوى الاستعمارية والصهيونية والشيوعية التي تعول كثيراً على حركة تحرير المرأة ، وترى فيها ركيزة خطيرة لتدمير المجتمع الإسلامى وأهدافه ومن العجبأن تقودمظاهرات معارضة عودة المرأة إلىالأُصالة نساء لسن مسلمات ولا يعرفن مسئولية المجتمع الإِسلامي ولا مفاهيم دينه ، وهم يعرفون أَن تجربتهم في العرب قد فشلت ولكنهم مصم،ون على تدمير المجتمع المسلم. ولعل أخطر ما تواجهه المرأة اليوم في البلاد العربية والإِسلامية: تلك المحاولةالتي ترى إِلى كسرالحاجز بينها وبين الرجل:حاجز العرض والعفة والخلق الذي يحمى من السقوط والانهيار. إِن هناك محاولات ضخمة من خلال المسرح والسينما والقصص ، والكتاب النسائيين ، تهدف كلها إلى تحطيم هذا الحاجز حتى تسقط الأُسرة وتتحطم الأَمومة ، وينتشر طابع الخيانة الزوجية – على أُساس أنه عرف من أعراف المجتمع ـ ولا ريب أن المرأة المسلمة اليوم ، التي عرفت حقها في الةمرآن ورسالتها في الإسلام ، يجب أن تعرف أبعاد هذه المؤامرة حتى لا تخدع معسول الكلام ولعل أُول ما يقدم لها في هذا الشأَّن هو تجربة المرأَّة الغربية نفسها ، في مجتمعها المعاصر ، وهي تجربة قاسية عنيفة ، بعد أن إنحرفت الحضارة الغربية بالمرأة إنحرافاً طائشاً عن المسار الحضاري السلم ، حتى وصفت بأنها تقوم بعملية إنتحار حقيقة ، وقد أكد علماء الغرب المنصفون أن إنقاذ المجتمع لا يتم إلا بالقضاء على أسباب الانحراف ، التي أدت إليها هذه الفاجعة وتبدو عوامل الانحراف في الظواهر الآتية : (١) إنتشار أقراص منع الحمل دون رقابة ، أدى إلى إنتشار الصلات الجنسية المحرمة ( الزنا ) دون تحفظ ولا خوف ، فتزعزعتأركان الأسرة ولم تعد فتاة الحضارة الغربية \_ ومثلها الشباب \_ ترىأن في الزواج وتكوين الأُسرة ضرورة إجماعية . (٢) إنتشار ظاهرة الهيبية والخنفسة وانتشار الأَزياء القصيرة الفاضحة والسماح دون تحفظ بالمزيد من الأَباحية في السينما والمسرح والصحافة . (٣) إنتشار المخدرات بجميع أنواعها وأشكالها ، أدى إلى تورط شباب الحضارة الغربية وفتياتها في الجرممة والإباحية وأدى إلى فقدان الثقة بالمثل والأُخلاق ، فأصبحوا يجاهرون بل يفاخرون بمعاداة المجتمع والقانون . وقد أُعلن البروفسور « يواكيم هاتيه» بأن الأُمراض الجنسية قد زادت حوالي خمسين في المائة في المجتمعات الغربية عما كانت عليه قبل عشر سنين ، وأن ٧٠ مليون مصاب بالسيلان القيحي بين ذكر وأنثى في الدول الغربية المتقدمة ، هذا فضلا عن إنتشار الأمراض الجنسية بين طلاب وطالبات المدارس المختلفة كذلك أشارت

الأبحاث إلى أطفال القرن العشرين البؤساء الذين هجرتهم أمهاتهم ، وأضافت إلى الهجر عقوبة أُخرى هي اليتم ، وما دام الطفل محروماً من أُمه فهو طفل يتيم ، ولا يمكن أَن يعوضه عن افتقاد الأم أية أم أخرى صناعية أو مستعارة، كذلك كان أطفال العصر الذين خرجت أمهاتهم للعمل أُقرب إِلَى اللقطاءِ ، واليتامي ، فالأُم تريد بعد العمل أَن تتفرغ للهوها ولذلك فقــد أَلقت الأبناء في أحضان الخادمات الجاهلات القاسيات أو دور الحضانة التي أصبحت مهنة تجارية رابحة وليست دوراً للتربية . بل إن التجربة الغربية التي يجب أن توضع أمام المرأة المسلمة قد وصلت إلى أقسى من ذلك ، ققد أشار تقرير عصبة الأُمم ١٩٢٧ ، إلى أن هناك طائفة من الفتيات يجد سماسرة الأَّعراض بينهن مورداً عظيما لا ينضب ، وهذه الطائفة من الممثلات والراقصات وفتيات المسارح والحانات وأمثالهن . ومما يدعو إلى الأسف أن كثيراً من مديري تاك المسارح والحانات ، يشترطون في الفتيات اللاتي يستخدموهن . أَن لا يرفضن بيع أعراضهن إذا طُلب منهن ذلك ، وهذه هي الصورة الغربية التي يجب أن تكون أمام المرأة المسلمة ، و هي تقرر موقفها من هذه الحركة الضالة التي تقودها القوى الأُجنبية في بلادنا ، ولقد كانت حركة تحرير المرأة في أوائل هذا القرن مؤامرة خطيرة استهدفت --كما وصفها الأُستاذ محمد فريد وجدى \_ تدهوراً مروعاً في الآداب العامة وانتشاراً مفزعاً لمبدأ العزوبية وأصبحت جلسات المحاكم غاصة بقضايا هتك الأُعراض ، وهرب الشابات من دور أهلهن وقد أعلنت الدكتورة بنت الشاطيءِ ما تكشفت عنه حركة تحرير المرأة مما أسمته « مهزلة أليمة موجعة » تلك هي : « أن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم ، وهم يوهمونا أننا نعمل ويعملون معنا لحسابنا ذلك أن الرجال رتبوا لنا الخروج زاعمين أنهم يؤثروننا على أنفسهم ، ولكنهم كذبوا في هذا الزعم فما أخرجونا إلا ليحاربوا بنا السآمة والضجر في دنياهم . إن أقسى ما نلقاه في محنتنا هو شعورنا بما انكشف من ضعف الرجال وصغارهم ، ونحن شقيات بذلك ، فكان منه مرارة موجعة وأشارت الدكتورة عائشة إلى هذا الإِنحراف فقالت : « إِن المرأَّة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للتطور ، ويكنى أَن أَشير في إِيجاز إلى الخطأ الاكبر الذي شوه نهضتنا ، وأعنى به انحراف المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي ، وترفعها عن التفرغ لما تسميه « خدمة البيوت وتربية الاولاد » ، ذلك لان الأُمة لم تخرج فتياتها من دورهن لتسد بهن فراغاً كانت تشكوه في ميادين الاعمال ، وإنما أرادت أن يجد فيهن الأُمهات المستنيرات المثقفات قدوة وهاهي اليوم ترى اليبوت منهن مقفرة خلاء، أما الابناء

فتركوا للخدم ، وبلغ سوءِ ما وصلت إليه الحال : أَن نادت مناديات بحذف نون النسوة من اللغة ، كانما الانوثة نقص ومذلة وعار وأهدار الاعتراف بالأُمة كعمل من الاعمال الاصيلة لنا ، حتى سمعنا من يسال : كيف تعيش أُمة برئة معطلة ؟ يقصد بالرئة المعطلة : هؤلاء الباقيات في بيوتهن يرعين الاولاد ، وزعموا أن المرأة تستطيع أن تجمع بين عملها في البيت ووظيفتها في الخارج . وقد كشف الكثيرون عن أن هذه الحركة النسوية ، ما هي إلا مناورات مضللة ، وقال الشيخ محمود أَبو العيون رحمه الله : إِن المرأَة فهمت الحرية فهماً معكوساً ، وفي ظل الحرية الزائفة تحررت المرأة من الآداب والاخلاق ، ورأت فيها قيوداً يجب تحطيمها وفي ظل هذه الحرية الزائفة داست المرأة أقدس واجباتها كزوجة وأم وربة منزل ، فتهدمت تلك الأُصول الثلاثة التي تبني عليها حياة الاسرة وسعادة المجتمع. وقالت السيدة لبيبة هاشم : أو لسنا نرى عيوب المدنية الأوربية بدأت تجر أذيالها ، فتكنس آثار الحشمة في طريقنا ، أو لسنا نشعر بربحها السموم تهب من الغرب فتذروا في عيوننا رماداً تعمى به أبصارنا ، ما أهمية الشعر مجزوراً أو مترسلا أو معقوصاً أو مضفوراً ، إذا كانت الرأس لا تحوى عقلا وعلماً بل إن قاسم أمين نفسه بعد أن كتب كتابه تحرير المرأة والمرأة الجديدة ، قد غير رأيه إذ رأى النتائج العكسية لما دعا إليه ، فقال في تصريح نشرته جريدة الظاهر ( اكتوبر ١٩٠٦ ) لقد كنت أدعو إلى إقتفاء أثر الترك بل الأفرنج في تحرير نسائهم، وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهن إلى تمزيق الحجاب وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم ومآديهم وولاً تمهم وولكنني أدركت الآن خطر هذه الدعوة ، بما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من الأحياء ، لأُعرف درجة إحترام الناس لهن ، فرأيت من فساد أخلاق الرجال \_ بكل أسف\_ ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي ، واستنفر الناس إلى معارضتي ، لهذا لا أجد الوقت مناسباً للدعوة إلى تحرير المرأة بالمعنى الذي قصدته من قبل». وهذا كله يعني فساد هذه الدعوة التي أشعلها الاستعمار ليكسب من ورامُّها تدمير المجتمع الإسلامي ، والسير بها إلى الغايات التي يرجوها وآية ذلك أن تعليم الفتاة المسلمة ما زال ناقصاً ومبتوراً ، ولا تجني منه الفتاة إلا غروراً وزهواً ، وأنه فشل فشلا تاماً في تخريج زوجة صالحة ، تدبر شئون بيتها وتربى أَطفالها ، بل إِنه لم يعلمها ما هي رسالتها الحقيقية في المجتمع . وقد استتبع الخطأ الواحد عدة أخطاء : إستتبع تاك الحركة الضالة التي استهدفت المساواة والإختلاط ، والاستهانة بمسئولية المرأة ومهمتها الأساسية ، ودفعها إلى مجال الأَهواءِ .

فقد فتحت لها بيوت الأُزياءِ وأُعدت لها وسائل الزينة والإغراءِ والدعاية ، وقام على ذلك كله اليهود وخصوم الإسلام ، وكان وراءِ هذه الدور غابات خبيثة وما تزال المرأة سلعة يلعب بها بهود العالم وقد جعلوها وسيلة للكسب والدعاية ، واقتحمت موضات اللباس المختلفة كل البلاد ، وفرضت نفسها على المجتمعات الإِسلامية . بل إن بعض الاقطار الإِسلامية خضعت في قوانين الطلاق لغايات من قوانين كنسية لا إسلامية ، حدث هذا في الوقت الذي تراجعت فيه الكنسية عن الزواج الكاثوليكي ، أي عن منع الطلاق تحت ضغط الحاجة ، وفي إيطاليا قلعة الكاثوليك أَقر برلمانها إِباحة الطلاق ، وما أن صدر القانون حتى جوبهت المحاكم بمليون طلب طلاق وما زال المسلمون يخضعون لمؤامرات الغرب في تحديد النسل ، بينما رفضنت الكنيسة ، وما زال أُسلوب تعليم المرأة وتربيتها خاضعاً وتابعاً للأَساليب الغربية وسيظل تعليم المرأة المسلمة عبثاً ما لم يهدف إلى أُمور ثلاثة ١ ـ تربية أُنوثتها فهي هبة الله الكبرى . ٢ ـ تربية أُمومتها فهي جوهر ذاتيتها ٣ ـ تربية ذوقها فهو مفتاح شخصيتها . لقد أعطى الإِسلام للمرأة المسلمة منذ بزغ فجره حرية وكرامة ، ومساواة لم تمنحها لها أَية حضارة أًو شريعة سابقة عليه ، فجعل لها حتى الامتلاك والتصرف والبيع تصرفاً مستقلا عن الرجل ، وجعل لها حق العلم فريضة ، وأتاح لها أن تعمل في مجال التربية والتطبيب ما تشاءً ، ما دامت تحفظ شخصيتها ودينها وكيانها ، وقد أحاط الإسلام رسالتها الأساسية وعملها كله بقيم أَساسية عامة ، في مجال الأُخلاق والدين ، تجرى من خلالها حركة المرأة في قدر كبير من التحوط لها ، والمحافظة عليها ورفعها إلى مجال الكرامة والكمال ، وحماية لها من ذوى الأَّغراض والأَّهواءِ وأُبرز ما يوصي به الإِسلام ودعا إليه المرأَّة ، هو المحافظة على ذاتها وعرضها ، وصونه عن غير من هو أَحق به حلالا وهو الزوج ، والكرامة في إبداء الزينة لهذا الرجل المصاحب في الحياة بحق الشرع ، فليس لغيره أن يطلع على زينة المرأة أو جمالها ، أما بالنسبة للناس جميعاً فإِن كرامتها تقتضيها أَن تواجهم في ملابس لا تشف ولا تكشف ولا تصف ، إيماناً بأنها ليست أَداة من أُدوات الزينة ، أو المتعة لكل الناس ، وليست معرضاً للأزياء أو مصدراً من مصادر الترف لكل ناظر ، وهكذا حفظ لها الإسلام كرامتها في مواجهة الناس ، فهي حين تلقاهم تلقاهم في سمت كريم ، ولغة واضحة «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن م قولا معروفاً » ( الأَحزاب) ومشاركة في العمل قوامها العقل والفهم والذوق ، وليس قوامها الإغراء بالمنبس المكشوف أو الكلمة الرحية . ومن حق المرأة أن تعرف حق ربها

عليها ، وحق زوجها وحق أُهالها فتؤدى هذه الحقوق بالصلاة والصدقة والسؤال والزيارة ومن ومن حق المرأة أن تثقف نفسها ثقافة نسوية خاصة وثقافة علمية عامة فلها مجال في الثقافة بالاضافة إلى المجال العام ،يكشف عن دورها في بناءِ الأُسرة وتربية الطفل ورعاية الزوج، والقيام على مختلف الشئون المنزلية أداءِ أو إشرافاً على من يؤديها . ومن حيث يريد الإسلام لها من حقوق وواجبات ومجال عمل طرق حياة ، إنما يريد أن يحررها عن أن تكون أمة أو عبدة أًو أَداة للرجل ، على النحو الذي يفهم في ظل الحضارات الوثنية القدممة ، أو الذي تحاول أَن تصوره الحضارة الحديثة ، فالرجل لا يعجب إلا بالفتاة ذات الكرامة والاستعلاء عن الأَّهواءِ ، الفتاة التي تعرف واجبها وحق الله عليها ، وحين تعتصم الفتاة بالإِيمان والكرامة وسلامة الشخصية ، إنما تدفع عنها كثيراً مما يواجهها في الحياة اليرم من أخطار وأسواء . فالتعليم وحق المرأة في العمل موجودان في الإِسلام ، وهو الذي أهناهما إِلَى الحضارة الغربية أصلا ، ومن حقها أَن تمارسهما في حدود قيمنا ومفاهمنا ، وعلى الفتاة أَن تعرف واجبها كاملا وأَن تسترشد فيه بهدى النماذج الكريمة التي قدمها تاريخ الإسلام للمرأة المؤمنة المجاهدة في سبيل الله ، بانية الشباب الكريم النافع وصانعة الحياة الطيبة ، ومؤازرة الرجل في عمله ومشاقه ، مرتفعة فوق مطامع الناس وأهواء المجتمعات ومحاولات الذين يريدونها رقيقاً من حيث جعلها الله ذات سيادة وكرامة . ولقد شاء الله تبارك وتعالى للجنسين أن يعملا ويعمرا الحياة ، وقسم بينهما الأَعمال تقسيا يصلح لشخصيته وطبيعته ، لتكوين كل منهما ، الدور الذي يقوم به ، وجعل من حق المرأة العمل بحيث لا يتعارض مع تنشئة الأبناء والحفاظ على كيان الأُسرة ، فإذا تعرض بناء الأُسرة للخطر . كان على المرأة أَن تحفظه وأَن تتنازل عن حقها في العمل الخارجي الذي يمكن أن يؤديه غيرها والمرأة المسلمة بعامة إنما تستمد مصادر نهضتها من خلال القيم الأَساسية التي رسمها الإِسلام والقرآن ، وطبقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، بما يفتح لها طريق الكرامة وحسن الخلق ، وبناءِ شخصية المرأة على أساس من الإيمان والقدوة الحسنة والتربية العملية بما يحررها من أقسى قيد يحاول النفوذ الأَجنبي أَن يوقعها فيه ، وهو قيد ( الاستعباد) والعودة إلى حياة الأَماء والعبودية لشهوات الرجل بـأَن · تكون أداة للأَّهواء الجامحة التي تريد أن تدمر المجتمع الإِسلامي ، فليست المرأة أداة ولا متعة ولا صنيعة أهواءِ الرجال ، وإنما هي شخصية كاملة عالمية الكرامة ، لها رسالتها ودورها ومهمتها ولنذكر أن المرأة المسلمة على طوال تاريخ الإسلام كانت تعمل وهي تحمل معها قيم الإسلام،

ولم تنخل عنها وبذاك إستطاعت أن ترسم صورة شريفة لدور المرأة في بناء الحياةالإِنسانية. هذه أمانة الفكر الإسلامي إلى ذات الرداءِ الأَبيض اليوم ، ونحن نشاهد هذه النهضة الجديدة التي تقوم على أساس التماس المرأة المسلمة لمفهوم الإسلام الحقيقي ، لقد كشفت الدراسات الجادة عن مآخذ إجماعية خطيرة في حياة المرأة العربية والمسلمة ترجع إلى الثقافة الوافدة التي تعارض مفهوم الإِسلام الأَصيل فالمرأة العربية والمسلمة تتآسى بصورة المرأة في كتاب أَلف ليلة وليلة الدخيل والزائف ، وتجعل من صورتها فيه نموذجاً لها ، ، وهو نموذج الجارية التي لا يهمها إلا لباسها ولا ترى في نفسها أكثر من متعة للرجل . تعيش بغرائزها وعليها أن تكون جميلة وأن تسلى الرجل وأن تطهو له الطعام أشبه بدمية : مثلها الأُعلى الأُناقة المسرفة ، وبدلك جحدت عطاء ربها وجحدت المجتمع وجحدت ذاتها . ولقد ساقتها المجلات \_ التي تسمى نفسها نسائية \_ إلى أن تكون أشبه بعارضة أزياء ، لا هدف لها إلا ملابسها وحقائبها وأحذيتها ، وهي قد أَضعفت فيها الحدود والضوابط التي تفضل بين المرأة المؤمنة والمرأة الخليعة ، فهي لا ترى بـأَساً في أغلب الأَحيان من أن تحترف الغناءِ والتمثيل وأن تحطم نطاقها الشرعي الشريف ، لقاءِ عطاءِ مادي لا قيمة له أمام الكرامة والعرض . كذلك فهي مخدوعة بكل دعوة إلى العمل والسفر ، حتى ولو تكشف أن هذا العمل ليس إلا في مجالات بعيدة عن العفة والكرامة تغربها على هذا أَقلام لامعة ، لا تجعل لها قياساً إلا ما تحصل عليه مادياً ، مهما كان نوع العمل ومهما كان ما تتعرض له من سوءِ ذلك لأَننا عجزنا عن أَن نربي في المرأَة المسلمة الغيرة والكرامة والحفاظ على العرض ، والإِرتفاع به فوق كل المغريات وكل المعطيات ومن ذلك مقياس الأَجر في موازنة تربية الطفل . فهل يمكن أَن يوزن أَى أَجر يعطي للمرأة ، تنفق أغلبه على أزيائها وملابسها بما يفقده طفلها من رعاية ، عندما تدعه في يد الخادمات القاسيات وهناك ظاهرة الخسارة التي تتعرض لها بلادنا ، بانفاق ملايين الدنانير كل عام ، على شراءِ الثياب والأُحذية والعطور والمساحق وهذا باب آخر من أبواب الشر يضاف إلى الخسارة المتعددة الوجوه ، التي فتحت أبوابها فتنة تحرير المرأة . تقول الدكتورة نازك الملائكة : أن معامل الأُقمشة في الغرب المستعمر تضحك منا ، وتستعملنا نحن النساء فى ضرب الإِقتصاد القومى فى العالم العربي ، ومعامل الأَقمشة لا أخلاق لها وآلاتها الرهيبة بـلا قـيم ولا إنسانية ، إنها تريد أن تبيع ، وليس يهمها في سبيل ذلك أن تقتل روح الإنسان وتذل كرامته ، وهذه المعامل الشريرة الجشعة هي التي تغير الأُنماط كل عام فتصنع دفاتر لنماذج

جديدة ، وهو ما يسمى بالموديلات التي تغمر أسواقنا مثل مجلة ( بوردة ) اليهودية وسواها ، وهذه المجالات تفتك بروح المرأة فتكاً ذريعاً ، يؤدي بنا إلى الخراب الاقتصادي الأَّكيد فهي تأتى بخبراء للملابس يخيطون الأَقمشة الجديدة في أنماط معينة ثم تقيم معارض للأُزياء ، فتأتى بفتيات جميلات تلبسن هذه الملابس . وتعرض أجسادهن على العيون ، كما كانت الجواري يعرضن في سوق النحاسين وقد أصبحت أخيراً تغرى الإذاعات المرئية بتصوير حفلات الأَّزياءِ ونقلها ، ليراها الملايين وينتقل الفساد إلى داخل البيت العربي نفسه . وبالجملة فإن المرأة تنهار أمام هذا الغزو الفاضح تحت تأثير تشجيع الصحافة والإِذاعة وكتاب القصص ، وكل هذا يدعو إلى التساؤل : هل خضعنا للتخطيط الوافد . الذي يدفع المرأَّة المسلمة إلى أَن تنهار أمام الغزو الغربي المادي ، وبذلك يسقط للعالم الإِسلامي كله من وراءِ ذاك لقمة سائغة في أيدى القوى المسيطرة على هذه الأَعمال ، إِن أَغلب معادل العطور والمساحيق والأُقمشة إنما علكها اليهود في الغرب. هؤلاء الذين يسعون إلى السيطرة على العالم. ويحكمونه بعد أن يدمروا أخلافنا ، وأُسلوبهم في السيطرة ذو شقين : أولهما : الإِستيلاءِ على المال في كل بلد ينزلونه . الثاني : هدم الأُخلاق والقيم والمثل والمعتقدات . ولقد أَشَار هنري فورد في كتابه ( اليهودي العالمي) بنَّان اليهود من أجل تحقيق غايتهم ، قد سيطروا على ثلاثة أُشياء:البنوك للربا ، والسينم لتقديم مفاهيمهم المسمومة ، ومعامل الملابس والمساحيق والعطور ، وسواها من مستلزمات ( المودة) ، فكلما غيروا الألفاط زادوا النساء شراء وإنفاقاً ، وتسربت المُموال إلى جيوب اليهود وهم يحققون أيضاً قتل الأُخلاق ، ويشيعون التفسخ وينشرون الشهوات ، وإنما الملابس القصيرة إبتكار بهودى فقد رفعوا أزياء النساء فوق الركبة ليزول الحياء وتنتشر الرذيلة ويشيع الاختلاط غير البريء بين الشبان والشابات ، وتضيع طهارة الفتاة وتتهدم الأُسرة وتنتشر الأَمراض الجنسية ، ويبتلي الأَطفال وينشأ جيل ضائح موبوء مريض ، والمرأة المسلمة تسعى إلى حتفها وحتف أُمتها دون أن تدرى ، وقبل أن تفيق من أحلامها وأهوائها . ومن هنا فإن على المرأة المسلمة أن تصرف عن نفسها تاك الأَّكاذيب المضللة التي خدعت مها ، من مثل القول بالمساواة بين الرجل والمرأَّة ، أو الاختلاط ، وأن تعلم أن وظيفة المرأَّة الأَساسية هي بناء الأسرة ، وإنشاء الجيل الصالح . وإن تقدم تربية أبنائها على كل عطاء مادي ، أو عمل لا يناسبها ، ولا يحفظ كرامتها . أو ليست في حاجة إليه ، وعليها أن تعتصم بالغيرة والمروءة ، وأن تحمى نفسها من أهواء المفسدين الذين يتاجرون بالجنس. ويسترقون النساء

باستغلالهن في دور اللهو والفساد ، وأن تحرص على اللباس الكريم المحتشم ، وستر ما يجب ستره كما أَن تمتنع عن التبرج أَو الترجل وتقليد الرجال ، في الكلام أَو المشي أَو شرب السجائر ، وأن يعلمن بـأن الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة هو خلاف بيولوجي بجعل لكل منهما وظيفة غير وظيفة الآخر . وقد أشار الدكتور أليكس كاريل : إلى أن الاختلاف بينهما ليس في الأَعضاءِ التناسلية وحدها ، ولا في وجود الرحم والحمل بل هو اختلاف ثابت ومتين في الأنسجة ، وتلقيح الجسم كله بمواد كياوية محددة ، كذلك فإن هناك خلافاً أساسياً في تكو ينها العضلي ، ومن هنا فقد أخطأ الجاهلون في أن يتلقي الحنسان تعلمًا واحداً ، أَو بمنحا سلطات واحدة أو مسئوليات متشابهة ، ولا ريب أن ما قاله كاريل ، عن الفوارق بين الرجل والمرأَّة من حيث التكوين العضلي والعصبي والعقلي ، إنما يؤكدها ما سبق إليه القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرئاً حين قرر « وليس الذكر كالأُنثي » وقوله تبارك وتعالى « أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين » الزخرف : ١٨ لقد دعت النساءُ الأوربيات اللائي أسلمن ( استان رابتيش إني يبزانت ، أيفلين كوبلاد) المرأة المسلمة إلى الحفاظ على مهمتها ووظيفتها والحفاظ على شخصيتها . والاحتراز من أُخطار الاختلاط في الوظائف والأَعمال والأَسواق ، وإلى الامتناع عن الأَزياءِ غير المحتشمة ، ونعي هؤلاءٍ عليها إنصرافها عن مسئولياتها في تربية الأُولاد ورعاية الزوج وكيف أَن المرأَة تتمتع في ظل الإِسلام بكراهة شخصية وحقوق إنسانية لم تتحتمق للنساء في أُوربا وأُمريكا حتى الآن ، وأَن العالم لن يجد له طريقاً إلا التماس مفهوم الإسلام ليخرج من أزمته . ولكي نعرف خلفيات هذه القضية الخطيرة يجب أن نذكر شيئاً مهماً هو أن كتاباً ظهر في مصر عام ١٨٩٤ ( أي بعد الإحتلال البريطاني بعام واحد لمحام مصري موال لكرومر وللنفوذ الأَجنبي يدعي « مرقص فهمي » تحت عنوان « المرأة في الشرق » صور فيه خطة الاستعمار في المطالبة بتحقيق خمسة أَغراض : (١) القضاء على الحجاب الإسلامي . (٢) إباحة الإختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها . (٣) تقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضي . (٤) منع الزواج بـأكثر من واحدة (٥) إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين . وكان هذا المخطط هو النواة للنفوذ الأُجنبي الذي تدرس على ضوئه « حركة قاسم أمين » وهدى شعراوى ، ذلك أنه لم تمض سنوات خمس حتى ظهر كتاب « تحرير المرأة » فكان ذلك خطوة على الطريق ظن البعض سلامتها ، فما هي هذه الخلفيات لهذا الحدث الخطير . أولا : كتب داود بركات رئيس تحرير الأهرام

بجريدته الصادرة في ٤ يناير ١٩٢٨ مقالاً . قال فيه أن قاسم أمين قرأ كتاب الدوق داركور « المصريون» ورد عليه بكتاب باللغة الفرنسية وفند إتهاماته . . فلما ظهر هذا الكتاب وصف بأنه لم يكن في صف النهضة النسائية فقد رفع الكتاب من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة ، كما ندد بالداعيات إلى السفور وقد رأت فيه الأميرة نازلي فاضل تعريضاً . ثم استطرد يقول ( وكانت الأَميرة نازلي فاضل ولها صالون يحضره سعد زغلول ومحمد عبده وجماعة من الطامحين إلى تولى السلطة في مصر تحت قيادة النفوذ البريطاني وبرعاية اللورد كرومر ) . ويقول داود بركات متابعاً : وقد أُشير على جريدة المقطم – وهي لسان الإِنجليز في مصر ذلك الوقت \_ أَن تكتب ست مقالات عن الكتاب تفند أُخطاء قاسم في هذا الاتجاه ودفاعه عن الحجاب ، وإستنكاره اختلاط الجنسين . . ثم أُوقفت الحملة بعد إتفاق الشيخ محمد عبده وسعدز غلول مع قاسم أمين على تصحيح رأيه . وقد حمل الشيخ محمد عبده الدعوة إلى تحرير المرأة في دروسه في « الرواق العباسي » بالأَزهر حين أعلن أن الرجل والمرأة متساويان عند الله . وقد ترددت آراءِ كثيرة بأن الشيخ محمد عبده كتب بعض فصول الكتاب أَو كان له دور في مراجعتها ومما أُورده لطني السيد أَنه إِجتمع في جنيف عام ١٨٩٧ بالشيخ محمد عبده وقاسم أمين وسعد زغلول وأن قاسم أمين أخذ يتلو عليه فقرأت من كتاب تحرير المرأة وصفت بأنها تنم عن أُسلوب الشيخ محمد عبده نفسه . ثانياً : كتب فارس نمر صاحب المقطم مقالاً في مجلة الحديث ( الحلبية) عام ١٩٣٩ وأشار إلى هذا الحادث فقال : « إنه ظهر كتاب للدوق داركور يطعن فيه على المصريين طعناً مراً ، ويخص النساء بِـأَكبر قسط منه . إد رواهن بالجهل وضعف مكانتهن في المجتمع . فاهتاج الشباب وتطوع قاسم أمين للرد على كتابه . ويستطرد فارس نمر يقول : وهنا أَشير لحقيقة لا يكاد يعلمها إِلا ندرة في مصر . هذه الحقيقة أن كتاب قاسم أمين الذي رد فيه على « دوق داركير » لم يكن في صف النهضة النسائية التي كانت تمثلها الأميرة نازلى . . بل كان الكتاب يتناول الرد على مطاعن المؤلف الفرندي ، ويرفع من شأن الحجاب ، ويعده دليلا على كمال المرأَّة ، ويندد بالداعيات إلى السفور ، واشتراك المرأَّة في الأَّعمال العامة . . ولما ظهر كتابه هذا ساءً ما به إخوانه من أُمثال محمد المويلحي ، ومحمد بيرم ، وسعد زغلول . . ورأوا فيه تعريضاً جارحاً بالأُميرة نازلي ، فتشاوروا فيها بينهم في الرد واتفقوا أخيراً أن أتولى الكتابة عن هذا الموقف وعرض فصوله وإنتقاد ما جاء به خاصاً بالمرأة ، وبدأت في كتابة سلسلة مقالات عنه . . ولكن ذلك النقد

لم يرق أن نظر قضاة محكمة الإستئناف ، ورأوا فيه مساساً بهيبتهم . لأَن قاسم أَفندى كان أُحده ورأُوا أَن أَفضل وسيلة يبذلونها لكي أكف عن الكتابة أن وؤلفه يرجو الأَميرة نـازلي فاضل لكي تطلب إلى ذلك . . وتطوع الشيخ محمد عبده للقيام بهذه المهمة وذات مساء حضرت إلى صالون الأميرة كما حضر الشيخ محمد عبده ومحمد بيرم والمويلحي.. وبعد قليل تحدث الشيخ محمد عبده مع الأميرة في هذا الشأن. فالتفتت إلى سموها وقالت لى: أنها لا تجد بأَساً في أَن أكف عن الكتابة في الموضوع. وكانت هي لم تقرأ الكتاب ولم تعرف أنه يشمل الطعن فيا تدعو إليه . فلما رأى ذلك محمد المويلحي قال لسموها : أنه يدهش من طلب الأميرة وخاصة لأن الكتاب تعرض لها . فبدت الدهشة عليها وكانت إحدى نسخ الكتاب موجودة عندها . وعبثاً حاوات أن أقفل باب الحديث في هذا الشأن وخاصة عد أَن لمحت عليها معالم الإِضطراب والجد والعنف. فلما اطلعت على ما جاءَ به ثارت ثورة شديدة ووجهت القول بعنف إلى الشيخ محمد عبده . لأَنه توسط في هذ الموضوع . . مرت الأَّيام بعد ذلك واتفق محمد عبده وسعد زغلول والمويلحي وغيرهم على أن يتقدم قاسم أمين بالإعتذار إلى سمو الأميرة . فقبلت إعتذاره ثم أخذ يتردد على صالوبها . وكلما مرت الأيام إزدادت في عينه ، وارتفع مقامها لديه . وإذا به يضع كتابه الأُول عن المرأة الذي كان الفضل فيه للأَّميرة نازلي والذي أقام الدنيا وقعدها بعد أن كان أكثر الناس دعوة إلى الحجاب » . انتهى كلام فارس نمر : ثالثاً : أشارت هدى شعراوى في محاضرة لها إلى هذا المعنى وكشفت هذا السر الذي ظل خافياً زمناً طويلا ولم يكشف بعد وفاة قاسم أمين بعشربن سنة غير أن الذي يلفت النظر أن قاسم أمين عدل عن رأيه هذا من بعده ، وتبين له أنه أخطأً الطريق . وقد تبين هذا حين صرح قاسم أمين في حديث له صحيفة « الظاهر » التي كان يصدرها المحامى محمد أبو شادى حيث أعلن رجوعه ، وأعلن أنه كان مخطئاً في ( توقيت ) الدعوة إلى تحرير المرأة .. هذا التصريح نشرته جريدة « الظاهر » في أكتوبر ١٩٠٦ قال قاسم أمين : «لقد كنت أدعو المصريين قبل الان إلى إفتفاء في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب ، وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم وماديهم وولاً مم . . ولكني أدركت الان خطر هذه الدعوة بما إختبرته من أخلاق الناس . . فلقد تببعث خطوات النساء في كثير من أُحياءِ الناصمة والإسكندرية لأُعرف عرف درجة إحترام الناس لهن ، وماذا يكون شأَنهم معهن إذا خرجن حاسرات فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على

ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي . . رأيتهم ما مرت مهم أُمراءِةأُو فتاة إلا تطاولوا إليها بألسنة البذاء ، ثم ما وجدت زحاماً في طريق فمرت به إمرأة إلا تناولتها الأيدي والأَلسن جميعاً . . إنني أرى أن الوقت ليس مناسباً للدعوة إلى تحرير المرأة بالمعنى الذي قصدته من قبل » ومعنى كلام قاسم أمين هذا الذي نشره قبل وفاته بعام ونصف عام أن قاسم أمين قد اكتشف بعد سبع سنوات من دعوته ( التي جاءت استدراجاً ومرضاة لنفوذ وليست خالصة لوجه الله تعالى ) أنها لم تكن قائمة على أُسسها الصحيحة وهي الدعوة إلى تربية الخلق والإممان بالله ، وأنها لم تكن على طريق الحق . . أو ربما أن قاسم رأى بعد أن تغيرت الظروف بزوال كرومر ووفاة محمد عبده وانطفاء نفوذ نازلي فاضل ( ربيبة كرومر ) أن يتخفف من هذه التبعة . وربما كان لبعض التجارب أثرها في نفسه .. فها هو يروى أن صديقاً عزيزاً زاره ذات مرة فلما فتح له الباب قال : جئت هذه المرة من أُجل التحدث مع زوجك !! فدهش قاسم . . كيف يطلب مقابلة زوجته . فقال له صديقه : أَلست تدعو إِلى ذلك .إِذن لماذا لا تقبل التجربة مع نفسك . فأُطرق قاسم أُمين صامتاً ومما يذكر أَن السيدة زوجة قاسم أُمين كتبت منذ سنوات تعلن أن دعوة قاسم أمين كانت خطيرة وأنها لم تكن قائمة على أساس صحيح . وقال محمد فريد وجدى : إن دعوة قاسم أمين قد أحدثت تدهوراً مريعاً في الاداب العامة ، وأُحدثت إنتشاراً مفزعاً لمبدأ العزوبة ، وأُصبحت ساحات المحاكم غاصة بقضايا هتك الأُعراض وهرب الشابات من دور أُهلهن . ونعت الدكتورة بنت الشاطيءِ ما تكشف من حركة تحرير المرأة مما أسمته مهزلة أليمة موجعة .. تقول بنت الشاطيء : « إن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم . . وهم يوهمونا أننا نعمل أو يعملون معنا لحسابنا . . ذلك أن الرجال رتبوا لنا الخروج زَاعمين أنهم يؤثروننا على أنفسهم .. ولكنهم كذبوا في هذا الزعم فما أخرجونا إلا ليحاربوا بنا السامة والضجر في دنياهم » ثم قالت بنت الشاطيء : « إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للتطور ويكني أن أُشير في إيجاز إلى الخطأ الأكبر الذي شوه نهضتنا. وأُعنى به إنحراف المرأة الجديدة عن طريق الطبعي وترفعها عن التفرغ لما نسميه : خدمة البيوت وتربية الأولاد. ونحن نرى البيوت أصبحت مقفرة منهن. أما الأبناء فتركو ا الخدم . وقد نشأً هذا الإِنحراف الضال نتيجة لخطأً كبير في فهم روح النهضة . وبلغ من سوءِ ما وصلت إليه أن نادت مناديات بحذف نون النسوة في اللغة كأنما الأُنوثة نقص ومذلة

وعار . رأهدر الاعتراف بالأُمومة كعمل من الأَعمال الأَصيلة لنا حتى سمعنا من يسأَل كيف تعيش أَمة برئة معطلة . . يقصد بالرئة المعطلة هؤلاء الباقيات في بيوتهن يرعين الأولاد . . وزعموا أن المرأة تستطيع أن تجمع بين عملها في البيت ووظيفتها في الخارج » . إنتهى كالام الدكتورة بنت الشاطيء. أما ما هي ملابسات زعامة هدى شعراوي للحركة النسوية. فالواقع أن هناك عدة ملابسات لا يفسرها إلا فهم تاريخ الحركة الوطنية في مصر لرجلين : أحدهما والدها محمد سلطان، والاخر زوجها على باشا شعراويأما والدها محمد سلطان فيقول الدكتور عبد العزيز رفاعي في كتابه « محمد سلطان إمام محكمة التاريخ » . إنه كان من أعلام الثورة العرابية . ولكنه تذكر لها في أحلك أوقاتها ، ومشى في ركاب أعدائها : الخديوي والإِنجليز .. حتى نال حظوته من الخديوى بالإحسان ، ومن الإِنجليز بالتقدير .. وقد أَثبت ما أُورده السيد محمد رشيد رضا في كتابه : « الأستاذ الإِمام محمد عبده » ج ١ ص ٢٥٨ ، ٢٥٩ عن الدور الذي لعبه محمد سلطان في خدمة مخابرات الإِنجليز في سبيل الوصول إِلى معسكر العرابيين في التل الكبير. وهكذا حمل لواءِ الخيانة للثورة العرابية ، وطاف ببور سعيد والإِسماعيلية بجيش عرابي معلناً الثقة في الجيش الغازي ومطمئناً الأَهالي على حياتهم وقد أَفهمهم حسن نيات الإِنجليز إِزاءَ المصريين ، وأَبان لهم أَنهم لا يستهدفون غزو البلاد . بل يستهدفون تأديب العصاة وتابع سلطان باشا نشاطه فأخذ يفرق الناس عن عرابي ، ويجمعهم لمعاونة الإِنجليز فـأرسل إِلى شيخ بـدو الهنادي المقيم في الصالحية ويـدعي سعود العماوي والآخر إلى محمد صالح الحوت ليتفق معهما على إسمالة العربان ولم يكتف محمد سلطان بنشاطه في الجاسوسية وبث الدسائس في منطقة القناة وفي ميدان المعركة . بل مد نشاطه إلى داخل البلاد ليقضى على كل معاونة شعبية لحركة عرابي . ورافق ( ولسلي) قائد القوات البريطانية للتفاوض مع مشايخ العربان ، كما كانت الأموال التي أُعدها الخديو لرشوة شيوخ البدو في عهدة سلطان ( راجع بلنت : التاريخ السرى ومذكرة سلطان إلى الخديو في الإسهاعيلية بدار المحفوظات التاريخية دوسيه رقم ٢ ) . وكان سلطان هو الذي أُبلغ الخديو هزيمة عرابي. ودخل سلطان القاهوة منمزهوا يتطلع لفجر جديد فيحياته بعد أن سجل خيانته ، وكتب تاريخها بنفسه . وقلده الخديو النيشان المجيدي الاول رفيع الشأن ووضعه على صدرهبيده،

وأعطاه عشرة آلاف جنيه تعويضاً للأُضرار التي الحقت به ثم عينه رئيساً لمجلس شوري ولكن ضربة القدر لم تمهله ليتمتع بما إشترى من أطيان فداهمه مرض السرطان واشتديه المرض وتوفى في أُوربا سنة ١٨٨٤ ، وقد أُنعم الإِنجليز عليه بنيشان سان ميشيل وسان جور ج الذي يخول صاحبه لقب «سير». هذه هي خلفية الحياة الإجتماعية لقائدة النهضة النسوية والتي تزوجت وهي في الرابعة عشرة من رجل غني موسر صديق لوالدها يبلغ الخمسين من العمر هو على شعراوى باشا أحد الثلاثة الكبار الذين قابلوا المندوب البريطاني بعد انتهاء الحرب العالمية الأُولى ( سعد زغلول وعبد العزيز فهمي) بوصفهم من رجال حزب الأمة الموالى الإستعمار البريطاني لعرض مطالب البلاد . ولم يلبث شعراوي باشا أن توفي وقد كان الثلاثة هم دعاة الولاء البريطاني والتعامل مع الإِنجليز والشاجبين لمفاهم الحزب الوطني في المفاوضة قبل الجلاء . ولقد وجدت السيدة هدى شعراوي الفرصة سانحة للتبرير خاصة وأن السيدة صفية زغلول \_ إبنة مصطنى فهمي الذي حكم مصر بالحديد والنار خلال أول مراحل الإستعمار البريطاني ثلاثة عشر عاماً وزوج سعد زغلول والمسهاة بـأسهاء الأضداد « أُم المصريين » - تستأثر بالزعامة السياسية فأرادت أن تفتح مجالا جديداً تنفرد فيه بالزعامة فكان ذاك هو مجال المرأة وخاصة وأنها نزعت نقابها في ثورة ١٩١٩. ولقد تلفقتها جماعات تحرير المرأة العالمية والمنبثة في أُوربا وخاصة في باريس وبرلين وبروكسل والتابعة للمحافل الماسونية ومنظمات الصهيونية العالمية ووجدت فيها طيرأ سدينا فدعتها إلى حضور المؤتمرات النسوية العالمية التي كانت الصهيونية العالمية تديرها من وراء ستار ، والتي كانت تستهدف إحداث الضجيج حول حقوق المرأة السياسية في البرلمان والحكم وخلخلة المجتمعات الإسلامية ودفعها إلى طريق الإنهيار والمعروف أن هدى شعراوى لم تنطلق في دعوتها من أي منطلق إسلامي . بل على العكس من ذلك كانت سيدة سافرة برزة لها صالون ويتحلق حولها عدد من الرجال المجندين لكتابة الخطب والكلمات التي كانت تلقيها في الإحتفالات وكانت تنفق على ذاك من أموال سلطان باشا التي دفعت ثمنها الثورة العرابية. ودعت إلى تلك الأَفْكار التي تحرص المرأة على التحرر من التميود الاجتماعية ، والإِنطلاق حتى كان أحدهم يقول لواحدة سالته« لوكنت بغير أولاد لقلت الله أتركيه ورزةك وزق قابك على الله» والمعروف أن السيدة هدى شعراوى لم تكن تعبأً في دعوتها بالمفهوم الإِسلامي للمرأة ، أو تصدر عن فهم حقيقى لرْسالة البيت والأُسرة ولم تكن تتحرك في هذا الإِطار . وإنما كانت تضع أمامها المرأة

الغربية كمثل أعلى . ولذلك فقد شجعت أسباب الزينة والأزياء والمودات المستحدثة . وكانت أجنحتها من المثقفات ثقافة فرنسية وذلك الولاء الماركسي والصهيوني ، ولم يكي للمفهوم الإسلامي لديهم أي أهمية . ويقول الأستاذ حسين يوسف : إنه لم يكن عجباً أن يعمل الانحاد النسائي بزعامة هدى شعراوي للأهداف التي يحرص الاحتلال على الوصول إليها . وأن بردد في عام ١٩٢٣ نفس المبادي التي نادي بها مرقص فهمي من قبل ، والتي فيها قاسم أمين . ولما كان دعاة تدمير مفاهيم المرأة المسلمة لا ينامون فإنهم يدعون اليوم إلى تجديد ذكري هدى شعراوي بإقامة تمثال لها . والهدف هو دعم هذه الأفكار المسمومة التي تستهدف تدمير الأسرة المسلمة وتحطيم البيت المسلم .

(٤) الدعوة الإسلامية تشق طريقها إلى آفاق الأرض مع عديد من التحديات والانتصارات ما زال الإسلام يفتح آفاقاً جديدة أمام الدعوة إلى الله عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة في مختلف أجزاء الكوكب الأرضى على نحو هو الان موضوع دهشة المراقبين وعجبهم نظراً لقلة الموارد المالية التي تنفق في هذا السبيل وبالرغم من كل أعمال المقاومة والحشد المبذول للحيلولة بين الناس وبين الإِسلام . وفي العالم الغربي ( أُوربا والامريكنين) بالرغم من ضخامة النفوذ الأجنبي الذي تفرضه الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية والأنفاق الضخم والمحاولات الجديدة فى كسب الشباب بفتح أبواب الإغراء بحلبات الرقص وتقبل قوانين الاجهاض وإقرار الشذوذ الجنسى والعياذ بالله ورفع الحظر عن معتنقي الماسونية فإن ذلك كله يوحى بالكساد الشديد والانصراف الشديد حتى في مجال تربية أجيال جديدة من قادة الفكر الديني فإن النبسة المطروحة توحى بالإنصراف الشديد عن هذا المجال . هذا بينا يكسب الإسلام مزيداً من معتنقيه تحت تأثير قراءة النصوص الإسلامية أو الالتقاء بالدعاة المسلمين على ندرتهم في المراكز الإِسلامية في بعض العواصم بالإِضافة إِلى تلك الروح البارزة لانصاف الإسلام ورسوله التي تكشف عنها الكتابات التلقائية التي لا يدرج أصحابها تحت قوائم الاستشراق والتبشير . وفي مناطق مختلفة من الأمريكتين واستراليا بالإضافة إلى أوربا نفسها نجد تجمعات جديدة تمثل أقليات صغيرة مسلمة تحاول أن تقيم مجتمعاً إسلامياً خالصاً وسط هذا الركام الضخم من فساد الحضارة الغربية واضطراب المجتمعات الأوربية . وتجرى المحاولات لاستخلاص تصريحات من قادة المسلمين ترمى إلى القول بأنه لا فوارق حقيقية بين الإسلام وبين المسيحية أو الأديان الأُخرى بهدف تثبيط همم الذين يرغبون للدخول في الإسلام بوصفه ممثل عقيدة التوحيد الصحيحة اليوم،المحرر من الوثنية والتثنية والتعدد . وفي الولايات المتحدة جاليات من الملونين الذين هم من الأَفارقة في الأَصل يمثلون تجمعاً إسلامياً ، ولكن هناك أعداد كثيرة من الأمريكيين أنفسهم أخذت تدخل في الإِسلام حتى يقول مدير إحدى المؤسسات الإِسلامية في واشنطون « أَنه لا تطلع الشمس يوماً إلا على مسلم جديد » وأن هذا يحدث في كثير من بقاع القارة الأمريكية وتتزايد هـذه الظاهرة حتى تمثل علامة جديدة يصفها الدكتور محمد عبد الرؤف بقوله: إنني أرى أن هناك قوة خفية تعمل على نشر الإِسلام في هذه البلاد وهي قوة الله تبارك وتعالى وليس عملنا إلا من وراء إرادة الله وتقديره ، حيث لا ينتشر الإسلام بين الأمريكيين السود فحسب بل بين العنصر المسيحي ( انجلو ساكسون ) وقد وجد طريقه إلى ذوى النفوذ في البلاد وعندما مقرأ ما يكتبه أمثال الدكتور موريس بوكاى من مقارنات بين العهد القديم وبين القرآن من حيث ( المصدر ) وحيث يكتشف « ربانية » القرآن و « بشرية العهد القديم » فإلى أي مدى تحدث هذه الاثار دوياً . فإذا أُضيف هذا إلى ما تقدمه منظمات عدة في دراسات الكتب المقدسة ، بالإضافة إلى ما كشفته مخطوطات كهف قمران وما تزال تكشفه الحفريات الأثرية مما يؤكد صدق نصوص القرآن الكريم وتزييف كثير من تلك المسميات الكاذبة التي تقوم عليها دراسات التاريخ القديم من حيث تجاهل ( الحنيفية الإبراهيمية ) ودورها في بناء ذلك التكوين الروحي الذي عرفته هذه المنطقة ممتداً من إبراهيم عليه السلام في أبنائه وفي اسهاعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم . « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » وما يتصل مهذه الرسالة من حقائق تتمثل في جماع الإيجابيات التي نراها في الجاهلية وفي فساد التفسيرات التي صرفتها اليهودية والمسيحية مما كشف القرآن زيفها مما غيره أهل الكتاب من وجهه الدين ومن إنكار الإرتباط بالنبوة الخاتمة وماتزال هذه الحقائق تنكشف ومازال قوى التزييف تحول بين الناس وبينها « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ». وفي الوقت الذى تتعدد الجاليات الإسلامية في كل مكان في العالم وفي أوربا وفي آسيا لم يترك النفوذ الأجنبي هذا النشاط يزدهر وعلى هذا الأساس دعم الانجليز الحركة الأحمدية ( القاديانية) في الهند وغذوها بالأموال لإيجاد بلبلة في صفوف الأُمة الإسلامية ويبني في انجلترا مسجد للأَحمدية (أو القاديانية) ليكون مركز انطلاق لهم في انجلثرا أو أُوربا كما ساعدت انجلترا على طبع كتب الأَّحمدية المضللة وخصوصاً باللغة الإنجليزية ، وقد توسعت الأَّحمدية في

قلب أفريقيا ولكنها ما تزالمرفوضة لما تخالف من مفهوم السنة الجامعة . وقد فضح أهدافها وعمالتها للإستعمار العلامة المودودي والسيد الندوى ورابطة العالم الإسلامي وغيرها من الهيئات الإسلامية وقد توسعت بعد الحرب العالمية الثانية حركات الطلبة المسلمين في عديد من البلدان الأُوربية ، وتزاحم الغربيون في كل مكان أمام الأُعياد الإِسلامية ليحضروا ويشاهدوا شعائر الصلاة الإسلامية من قيام وركوع وسجود وتقاطروا على سماع خطبة العيد مما لفت أنظارهم فسعوا إلى الاتصال بالمراكز الإسلامية والحصول على المؤلفات الشارحة للعقيدة الإسلامية ، ولا شك ملأ نفوس هذه الجماعات وخاصة شباب المدارس والجامعات وشدتهم إلى الإسلام لبساطة عقيدته وسلامة مبادئه وسماحته واقترابه من الفطرة وعطائه وتكامله مع إشراق النفس الإنسانية وحيث يدعو إلى الرحمة والعدل والأُخاءِ والتوحيد فقـد شد إليه الزنوج الأمريكيين الذين عانوا من العسف والظلم والاسترقاق على أَيدى الأمريكيين البيض ويعانى المسلمون معاناة شديدة في مناطق كثيرة من العالم . وأَقسى ما يواجهون ما يلقونه في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية ، وهناك ما يلقاه المسلمون في مناطق كثيرة من أفريقيا إزاء الحملات التبشيرية النصرانية حيث تتركز البعثات التبشيرية فى نيجيريا والكامرون وجنوب السنغال وتنزانيا وكينيا وحيث تندفع القيائل الوثنية إلى الإسلام وتدخل القبائل الزنجية فى دين الله أفواجاً وحيث تقف الدعوة الإسلامية بقوتها الذاتية في مواجهة الإمكانيات الضخمة المتاحة لرجال الإرساليات وحيث الكنائس والأُديرة والمعابد مقامة في أُنحاءِ كثيرة من البلاد في المدن والقرى . وقد شهد الذين قاموا بنشر الدعوة الإسلامية بين الوثنيين عا يلقونه من ترحيب كبير خاصة في المديريات الجنوبية الثلاث : أعالى النيل والاستوائية وبحر العزال حيث الاتصال بالمواطنين البدائيين والضاربين في منابت الأَحراش والغابات ومواطن الحشائش والمستنقعات : يقول أَحدهم « اقتنعنا بـأن العمل في هذا الميدان سهل ميسور وأن ما يبذله المبشرون المسيحيون من جهود ، لو بذل المسلمون عشر معشاره لأَثمرت جهودهم أضعاف ما ثشمر جهود المبشرين » بل إِن الإِسلام قد اقتحم مناطق جنوب أفريقيا : ( جوها نسبر ج ، ديريين ، إيست لندن ، كيب تاون) حيث قامت مجتمعات صغيرة من المسلمين ولكنها متماسكة ، فهم يجمعون الزكاة ويوزعونها على مستحقيها وينشئون المدارس الإسلامية والمساجد ويطبعون الصحف والمجلات الإسلامية . والمساجد هي مركز نشاط المسلمين الاجتماعي ، وكلما استولت الحكومة على منطقتهم ، رحلوا

إِلَى أَرض أُخرى وأقاموا مساجدهم ومساكنهم ويتساءَل بعض الذين زارو تلك المناطق: « لماذا تتجه جميع بيوت المسلمين في جنوب أفريقيا نحو القبلة « رغم الصراع الحقيقي الذي يخوضونه مع جهاز البلدية عند تخطيط البناء فالمسلم هنا لا ينام إلا في اتجاه القبلة ويقيم في داره ثلاث حنفيات للوضوء ، وغرفة للمصاحف ، ومكان للصلاة ، والنساء المسلمات يخرجن محجبات ويعمل الجميع في تكامل رائع ، والأطفال يحفظون القرآن ويحسنون تلاوته وتجويده ، ويقبل الوثنيون في جنوب أفريقيا على اعتناق الإِسلام اقتناعاً بأنه الدين الذي أُوجب المساواة وذوب الفوارق بين الناس ولم يعترف بأَى امتياز أو فضل أو تفوق مصدره اللون أو العرق أو المال . وما تزال مناطق إسلامية كثيرة تقاوم : أمثال أرتيريا في مواجهة الحبشة المسيحية الماركسية ومسلمي الفيلين (شعب بانجامور ) المسلم ٨ ملامين نسمة في الجزر الجنوبية الخمسة الكبرى وهناك اضطهاد المسلمين المتجدد في الهند وهناك مشاكل مسلمي بورما الذين شردتهم حكومة بورما ومسلمي كمبوديا وفيتنام ولاوس وهي مثل لما يقاسيه المسلمون الذين يعيشون في الدول الشيوعية وهناك مشكلة خمسة مليون مسلم في تايلاند. وما يزال مسلمو قبرص يقاومون في سبيل تثبيت وجودهم في الجزيرة وحقهم في البقاء حيث لم تكن قبرص في يوم من الأيام أرضاً يونانية وحيث عمد الاستعمار البريطاني إلى تفريغ الجزيرة من المسلمين وجعلهم أُقلية فيها ، وقد تعرض المسلمون لصنوف بشعة من التعذيب والحرمان . ومن الآفاق الجديدة التي فتحها الإسلام في سنوات ما قبل بزوغ فجر القرن الخامس عشر الهجرى : غزوته السلمية لليابان حيث ديانته الشنتو ( عبادة الطبيعة ) والبوذية القادمة من كوريا والصين فى القرن السادس الميلادى حيث أصبح نصف الشعب الياباني يعتنقها ، والمعروف أنه بعد إندحار اليابان في الحرب العالمية الثانية ودخول قوات الإحتلال أعلن الامبراطور للملأ أنه لم يعد إلهاً وإنما هو بشر ، وقد انتهزت الهيئات التبشيرية العالمية الفرصة وركزت جهودها على اليابان متطلعة إلى أن تكون « المسيحية » هي عقيدة الشعب الياباني ، وفي ظل هذا الفراغ العقائدي وجد اليابانيون في الإِسلام استجابة لمطامع نفوسهم وتطلعاتها بين ثلاث حركات تتصارع هي التبشير المسيحي (حيث توجد خمس جامعات تبشيرية ومدارس ثانوية وإبتدائية تضم ٢٠٠ أَلف) ودعوة ماركسية شيوعية واشتراكيةٍ وحركة بوذية وقد دخل الإِسلام إِلى اليابان من عدة جهات من فازان عاصمة جمهورية التتار الإسلامية ، ومن الصين ، مقاطعة منشوريا ، ومن أندونيسيا والملايو حيث اتصل أفراد جيش الاحتلال الياباني لأندونيسيا بالشعوب المسلمة هناك . وما تزال الدعوة الإسلامية في اليابان

تشق طريقها مع آمال عريضة وهكذا نجد أن الدعوة الإسلامية فى نهاية القرن الرابع عشر ومطالع القرن الخامش عشر تواجه عديداً من التحديات.وسيبلغ الاسلام ما بلغ الليلوالنهار مع إمتداد الزمان وجهاد العاملين والحمد لله رب العاملين .

## ٦ \_ الأمة الإسلامية

## على أبواب القرن الخامس عشر

ثلاث عناصر تحتاج إليها الأُمة الإِسلامية لتستوعبها وتضعها موضع التنفيذ إذا أَرادت أَن تحقق وجودها في مطالع القرن الحامس عشر الهجري :

أُولاً : إمتلاك إرادة العودة إلى « أُسلوب العيش الإِسلام » والتحرْر تماماً من أُسلوب العيش الغربي الذي يدفعها الآن دفعاً إلى الدخول في مرحلة الترف والإنهيار الاجتماعي تبعاً للدور الخطير الذي تمر به الحضارة الغربية المنهارة التي تعانى اليوم أزمتها القاتلة . ولقد كان المسلمون على مدى عصور النهضةوالقوة لايخضعون للترف ولا للمادة ولا لهوى النفس أو الترخيص في الأمور والتراجع عن العزائم منطلقاً في حياتهم . فهم يتأخذون الأُمور من تقاليد القوة والجرأة والاعتماد على الله تبارك وتعالى ولا يخافون في الحق لومة لائم ويؤمنون بـأن الموت في سبيل الله أسمى أمانيهم وإن الفناء في الحق هو عين البقاءِ وأن من يحرص على الموت توهب له الحياة . ومن هذا المنطلق القوى الجرى؛ دانت لهم القارات والممالك ، وكان العدل الذي أقاموه هو المنطلق الذي دفع الناس إلى الحصول في دين الله أفواجاً . وما أعتقد أن أسلوب العيش الغربي الذي فرضه النفوذ الأجنبي على بلاد المسلمين وأعانت عليه مقتبسات قشور الحضارة في الترف والدعة والتراخي سواءٍ في الطعام والملبس أو المركب أو أدوات التسلية إلا عاملا من عوامل انهيار العزائم والخوف من الأُخطار والدعة والتسليم بالواقع الضعيف والفاجر . وما كان للمسلم الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى أن يقبل الضيم أو يسكت عن الظلم أو يذهب مذهب التراخي والدعة والنوم وإنما هو يقظان أبداً مقيم على ثغرة من ثغرات الإِسلام فلا يؤتين من قبله صابراً مرابطاً لا تكل أعصابه عن التحمل واليقظة وتوقع الأُحداث . ولقدكان المسلمون أبان الاحتلال الأُجنبي قائمين على الدفاع والكفاح ولكنهم استلانوا واستناموا بعد أن حققوا الاستقلال وغفلوا عن عدوهم يدبر لهم أن تنهار قوتهم مرة أخرى بالغرق في الترف أو التراخي وتلك أزمة الحضارة العربية الآن التي أصابتها بالتمزق وُلا مخرج منها للمسلمين إلا العودة إلى الخشونة وملابس الجهاد والمرابطة في ثغور الأُوطانُ وتُغور العقيدة نفسها

(ثانياً) القدرة على تحقيق الأصالة الفكرية بالعودة إلى المطابع الإسلامية الثرة المستمدة من القرآن والسنة والتحرر من نفوذ الشبهات والسموم والأيدلوجيات والمناهج الإجهاعية الغربية التي تحاول أن تقضى على الذاتية الإسلامية » والطابع الإسلام القرآني الواضح الذي شكل به القرآن الرجل المسلم » ليكون شامة بين الناس ونموذجاً ضاحكاً لا ينصهر ولا ينماع ولا يسقط في آتون الأُممية أو العالمية لأَنه مكلف بأَن يحمل رسالة الله الحق بالتوجيه والعدل والرحمة والآخاء الإنساني إلى البشرية بعد أن فشلت الأيدلوجيات والمذاهب إجتماعية وفردية ولبيرالية واشتراكية ووجودية في أن تحقق له الطريق إلى المجتمع الإنساني الطابع الرباني المصدر . ولقد أوغلت البشرية في طريق التيه بعيداً عن منهج الله حتى كادت أن تضل السبيل ولم يعد هناك في أمل في عودتها إلى الحق إلا ذاك الضوء الضئيل السارى من بقاع أرض التوحيد ليعيدها مرة أخرى إلى الحق والهدى . ولكن أهل هذا الضوء ما زالوا في مطالع القرن الخامس عشر غارقون في الخلاف متمزقون فرقاً ومذاهب لم يتجمعوا تجمع الحذر من الخطر حول وحدة الفكر الإِسلامي التي شكلها لهم القرآن ودعاهم إليها الرسول العظيم . وما تزال قدرتهم على التلتي من النبي العظيم بو صفه النموذج البشرى الأَمثل تطبيقاً لمنهج القرآن ، وما تزال قدرتهم ضعيفة وما تزال إرادتهم عاجزة عن أن يكونوا ربانيين قرآنيين محمديين في أُسلوب الحياة والعيش وفي أُسلوب الفكر بعيداً عن كل ما تحاول القوى الأَجنبية غزوهم به : « ولن ترضى على اليهود ولا النصارى حتى تتبل ملتهم » ولقد دعانا رسولنا إلى أن نحالف أهل الكتاب في طريق عيشهم وأن نلتمس أسلوبا ربانياً قرآنياً . وهذا كله يقتضينا أن نتحرر من الزيف والشبهات والسموم النافعات الوافدة من الفكر البشرى الذي هو ركام الوثنيات القديمة وعلم الأصنام اليونانية والمادية والمجوسية والباطنية وكلها مما يختلف مع منهج التوحيد .

ثالثاً: القدرة على إمتلاك المنهج العلمى فى التكنولوجيا والتجريب والمعامل وذاك لإقامة الحضارة الإسلامية القادرة على تحقيق الأسلوب الربانى فى العدالة الشاملة للبشرية كلها وتوزيع الثروة على كل أهل الأرض: « لكى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم» والمسلمون بإجماع الرأى هم صانعوا المنهج العلمى التجريبي الذى قامت عليه الحضارة المادية

الحديثة ولذاك فهم أحق الناس بالتماسه ، وهو الشيء الوحيد الذي يسمح لهم باستيراده على أن ينقل إلى أُفق الفكر الإسلامي ليكون للناس جميعاً وإلى أُفق اللغة العربية ليدور في فلك القرآن والعدل والرحمة والآخاء ولقد جاءِ الإِسلام أولا ومنذ أَربعة عشر قرناً يمنهج جامع للحضارة قوامه تحرير العقيدة من الوثنية وتحرير الإِنسان من عبودية الإِنسان التي كانت قوام حضارات الرومان والفرس والفراعنة ثم جاء يشطر الحضارة الاخر وهو « المنهج التجريبي » استمداداً من القرآن : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » لاستخراج ما في باطن الأرض وتعميرها وإقامة المجتمع الرباني على العدل والرحمة والأُخاءِ الإِنساني ثم زاغت حضارة الغرِب عن هذا المنهج وإعادة الوثنية والعبودية وجعلت مطامحها سلها في إذلال الإنسان للإنسان وسيطرة القوى على الضعيف والاستعلاء بالجنس والعنصر وتكديس الثروات في أَيدى الأَفراد والأَمم دون بقية البشر ومن ثم حاقت بهذه الحضارات والأَزمات فانتقلت من الفردية إلى الجماعية ومن الرأسمالة إلى الإِشتراكية دون أن يجديها ذلك نفعاً في تحقيق مطامح البشر وإسعادهم . ومن ثم فقد كان لزاماً على البشرية أن تبيحث عن منهج جديد يحقق الأمن والسلام وليس هذا المنهج غير منهج الإسلام. ولما كان على المسلمين أن يقدموا هذا المنهج الرباني إلى البشرية وإقامة الحجة به عليهم وهم لن يستطيعوا أن يقوموا برسالة التبليغ العالمي لدين الله الحق إلا إِذا أَقاموا هم المجتمع الرباني ولابد من التحرر من هذه المحاذير الخطيرة التي وهمتهم والتي تضعهم الآن في أُغلال التقليد والتبعية للفكر الغربي الوافد سواءِ في مجال الفكر والعقيدة أو المجتمع ولذاك فإن القرن الخامس عشر حنى بـأن مكنهم من تحطيم هذا القيد والانطلاق إلى أمرين :

(أُولا) إلى تطبيق الإِسلام في مجتمعاتهم.

(ثانياً) إلى تبليغ الإسلام إلى العالمين .

أنور الجندى